

يۇنى لىلىكىدىنى بىداموس بۇردا لىلىلىدىدىن. خواكىرا ومايدىكى الا اوبو الالىلىدىنىرى باقىل يۇيىرى أستەرى القول يۇيىرى أستەر بالقول يۇيىرى أستەر بالقالىشى مدام القول يۇيىرى أست

(قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و كلجهار إ ، كمتار الطريق )

بِنْ عُرْالِي الْحِرْالِي عَلَيْهِ الْحِرْالِي عَلَيْهِ الْحِرْالِي عَلَيْهِ الْحِرْالِي عَلَيْهِ الْحِرْالِي

اللم انا محمدك على ما آيمت من المواهب والقوى ، وأنرلت من البينات والهدى ، ونصلي ونسلم على ببيك المصطفى ، الذي بمثته لإصلاح جميع الورى ، ونستمطر رحمتك ورضوا نكعلى من صلح الباعه واهدى ، ثم أصلح بحاله وقاله وهدى ، «١٠ : ٩٠ ، ربّنا آتنا من لَّذُنكَ رحمةً وهيني لنا مِن أَمْرِ نَا رَشَدًا ، » ولا تهلكنا بما فعل أهل السرف منا والهوى ، واكفنا اللهم شر من ظلم من رؤسائنا وبنى ، وفتنة من ضل من مرشدينا وغوى ، وخسر من عصى من دهائنا واعتدى ، واجعمل اللهم لنا على أيران هده الحوادث هدى ، ويسرنا بفضلك للبسرى وانفعنا لنا على أنرلت من الذكرى، وآتنا ما وعدنا في الآخرة والاولى ،

هذاماً يفتتح به المنار سنته التاسعة - تذكير ودعاء، يبعثهما أمل (الخداتاسم) (الجداتاسم)

ورجاء ، على حين سحلت مرائر الآمال ، وخويت من الرجاء قلوب الرجال ، وأعاط الخطر بالمسلمين من كل جانب ، وتنازع إرث ما بقيمن أرضهم الأجانب ، يين سلطان مجارب العلم وسلطان محاربه الجهل ، وأمير مفتون بالدّثر ، وأمير مغبون بالفقر ، وعالم ينافس بكسوة التشريف ، وعالم يخادع أمة يستدر غفلتها ، في بلاد أمات الاستبداد قلوب كبرا أهاء وبلاد أفسدت الشهوات أخلاق أغنيا أها ، دع ذكر البلاد التي نزغ بين زعما أه شيطان السياسة ، فأغراه بالتنازع على الرياسة ، والأمة من وراء هؤلاء السكبراة مذل كل يوم وتخزى ، سنة الله في القرون الاولى ، «١٧٨:٧» أفل قيم وتخزى ، سنة الله في القرون يعشون في مساكنهم أفل قي يات لأ ويي النهى \*

نم ان المسلمين أمسوا كالريش في مهب رياح الحوادث ، وكالناء في مجرى سيول الكوارث ، لا رأي لخواصهم فيا يراد مهم ولاشعور لموامهم فيا يراد مهم ولاشعور لموامهم فيا يراد بهم ، وللأجانب يد في تصرف حكامنا في سياستنا، ويد في تصريف أموالنا في مصلحتهم دون مصلحتنا ، ويد تطبع الأرواح بأخلاق وعادات تنافي آداب ملتنا ، وتودع في المقول عقائد وأفكارا تقرض بناء وحدتنا ، فأي شيء بقي في أيدينا من شؤون أمتنا ، إالهمانه يقل فينا من بقي له أذن تسمع وعين تبصر ، وقلب يشعر وعقل فيكر، ويقل في هؤلاء القليلين من له ارادة تنوجه الى عمل للأمة ، وثبات فيا يحاول من كشف النمة ، وثبات فيا يحاول من كشف النمة والرجاء فضل الله تمالى محصور في هؤلاء الاتابين، ومن يتصل بحزبهم حينا بعد حين ، والماقبة الممتقين ، «٢٤٩١٢» كم مِن بعن في قيقالية يتصل بحزبهم حينا بعد حين ، والماقبة الممتقين ، «٢٤٩١٢»

غَلِبَتْ فِئَةً كَمِيْرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَالَصَّابِرِينَهِ «١٣٢:٧٠» وَا مُرْآ هَلْكُ بالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَالاَ نَسَأَ لُكَ رِزْقاً غَنْ نَرَزُقُكَ وَالعَاقِبَهُ لِلتَّقُوى \* ١٣٣ وَقَالُوا لَولاَ يَأْتِينَا بِآ يَهِ مِن ثَرَيِّةِ: اَ وَلَمْ ۚ تَأْتِهِمْ مَيْنَةُمَا فِى الصَّحْفُ الأُولَى \*

بلى قدجاء تناصحف لا ولبن ، فكانت مثالا لماراً ينافي صحف الآخرين، انه لم تستيقظ أمة من نومها ، ولم تبعث دولة بعد موتها ، الا بصيحة نفر من أولي الا لباب ، ومثقني العقول والآداب، الذين يفيرالله مافي نفوس أقوامهم ، بما يلقيه من الحكمة في ذلاقة السينتهم ونفشات أقلامهم ، فيستبدلون الاعتمام بالانفصام ، والاتفاق بالشقاق ، والوحدة بالفرقة ، والمقة والحب ، بالبغضاء والمقت ، وبذلك يشمر الافر اديمني الأمة ، ويمماون بالتماون فيكونون أمة ، « ، ع ، ٥ ، ٨ » سنّة التي تَدخَلَتْ في عَبادِ ووَحسر بالله والسكاف أون « ٣٠ ، ٥ ، ١٠ ، الله عنا والمؤرق الله والمنتى « هُنَالِكَ السكاف بِما عَملُوا وَيَجزِي الّذِينَ أَحسَنُوا بِالحُسْنَى «

ماالمنارالاصحيفة أوصحف أنشئت لتأييد دعاة العلم للامة والعمل لها سواء منهم من دعا الى الاصلاح قبلها ومن يدعوا اليه معها ولتكثير سواد المنهم من دعا الى الاصلاح قبلها ومن يدعوا اليه معها ولتكثير سواد المعاة الذين يتعلمون للأمة، ويحيون للامة، ويحو تون في سبيل الأمة، بذلك صرحنا في فاتحة السنة الأولى وبذلك نصرح في كل سنة من السنين، مهتدين بهدي كتاب القالمين، وسنة خاتم النبيين والمرسلين؛ اللذين هما ينبوع المحداية، واتباعهما عنوان السعادة، من تمسك بعها نجا، ومن تركم ما ضلوغوى، وخزي في الآخرة والاولى، «١٧٤٠ ومن عن ذكري فا ذَلَة معيشةً صَنْعًا وغَشْرُهُ يَوْمَ الشّامة أعنى «١٧٥ تالاً عن ١٧٥٠ و قالاً عن من ١٤٠٠ و قالاً عن المناه أعنى «١٧٥ قالاً عن ١٧٥٠ و قالاً عن المناه المنا

رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً \*١٧٦ قَالَ كَذَلِكَأَ تَنْكَ آياتُنَافَنَسِيْتُهَا وَكَذَلِكَ النَّوْمَ تُنْسَى \* ١٢٧وَ كَذَلِكَ غَبْرِي مَنْ ٱَسَرَفَوَلَمْ يُؤْمِنْ بَآياتِ رَبِّهِ وَلَمَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّواً بَقَى \*

هذه نذرالكتاب المبين، لمن ترك الاعتصام بحبله المتين، مجازى بالضيق والضنك في معيشته الاولى، وبالمذاب في الدار الأخرى، وتعدقال تعالى وهو أقوم قيلا، «٧٢:١٧» ومن كان في هذه أعنى فهوف الا خرة أعنى وهو أقوم قيلا، «٧٢:١٧» ومن كان في هذه أعنى فهوف الا خرة أعنى وأضلُّ سبيلاً \* » فالدنيا من رعة الا خرة ، وسنة الله تعالى فيهما واحدة فاذا سلكنا سبل الظلم والافساد، حتى زال عزنا وسلطاننا من البلاد، فلا ينجينا في الا خرة القب الاسلام، ولا الانتساب الى أولئك الساف الكرام، أما سمع المغرور حديث الصحيحين : فافاطمة بنت محمد سليني من مالي ماشئت لا أغنى عنك من الله شيئاً «من ١٠٠٠-١٤ أم لم يُرنيناً عافى صُفُ مُوسَى، وإبراهيم الذي وقى \*أن لا تَرْدُ وازرَةٌ وزْدَ أُخْرَى وأَنْ لَيْسَ للإنساز الأ ماسكى \*وأنَّ سفية سوف يُركى \* ثُمَّ يُجزَاهُ الجَزَاء الا وقى \* »

القرآن حجة على شعوب المسلمين في هذا العصر ، بماأصابهم وأصاب دو لهم من الحسر ، الذي جنبه الله الذي آمنو او عملو السالحات و واصوبالحق و تواصوبالحسر ، الذي جنبه الله الدي آمنو او عملو السالم الله أخذا و يلا ، ١٤١٤ » و كن يَجْمَل الله ألله و يقتل المؤمن ينتلى و يفتل ، و لكنه لا يهن و لا يحرّن ، بل يصبر حتى تكون العاقبة للمتقين ، «٣٠:٣ و لا تَهْنُوا و لا تَعْمُ الا عَلَوْنَ ان كنتُم مُؤْمنين ، «٢٤:١٥ و مِن النَّاس مَن يَمَنُدُ الله تَعْلَى حَرْف فِان أصابة خَرْد المُما أَنَّ به و إن أصابته فتنة أنقلَب على وجهه على حرف فان أصابة خَرْد المُما أَنَّ به و إن أصابته فتنة أنقلَب على وجهه

خَسِرَ الدُّنيا وَالاَخِرَةَ ذَلكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ \* » فَمَا اتَنْعَ المَّمْرُورُونَ بهذه الذكرى ، ولااتبموا هذه الهداية العليا «٣٥: ٢٣١ إِنْ يَتَبِّمُونَ إِلاَّ ٱلظَّـن وَمَا تَهْوَى الْأَ نَفُنُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْهُلْكَى \* ٢٤ أَمْ اللَّمْ نُسَانِ مَا تَمَنَّى \* ٣٥ فَلِلَهِ الْآخِرَةُ وَالاولَى \*

نعق به ناعق أنمة الجور ، ونصير الاستبداد والظلم ، أن لانجاة لكم من البلاء الذي أصابكم، ولا أمن لكم من الحطر الذي يوشك أن ينزل بكر ،الا بفناءارادتكر في ارادة حكامكم ، لا بتغيير ما في أنهسكم من أوهـامْوخرافات، وأخلاق ذميمة وعادات، ولا بتربية العقل والأرادة على الاستقلال ، والتعاون على البر والتقوى والاشتراك في الاعمال،ولا بجعلاالشورى قاعدةالا ُحكام ، واقامة الشريمة فى الحلال والحرام ، ولا بالتواصى بالحق والتواصى بالصبر، ولا بالأمر بالعرف والنهي عن النكر، -وصاح بهــم خطيب فتنة الوطنية ، أن لاحياة لكم بالرابطة الملية ، لأنها ممقوتة في نظر أهل المدنية الغربية ، الذين سادوا بترك العصبية الدينية ، فعلى أهل كل قطر إسلامي أن يمتزوا بسكان بلادهم الاولين، ولا يحبو امن هاجراليهم من المؤمنين ، فضلا عن ايثاره كما فعل الانصار مع المهاجرين، فمااعتزبه المسلمون الا ولونمن آداب القرآن، قدنسخته مدنية أورباني هذا الزمان، فالوطنية الوطنية، الزموها تكونوا من الفائزين ، والدخلاء الدخلاء احذروهم وان خدمواالامة والدين ، إن يبغون بدعوة الوطنية الاالعصبية الجاهلية والهوى وكثرةالعرضوالغني والزلفي عندأهل المراتب العليا ، «٣٥٠٥ فأَعْرض عَمَّن توَلَّى عن ذكرنا ولَمْ يُردْ إلاَّ الْحَيَّاةَ الدُّنيالِهِ . ﴿ وَلَكَ

مِبْأَمْهُمْ مِنَ العِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَّا عَلَمْ بَمَنْ ضَلَّ عَنْ سَيْلُهِ وِهُوْ أَعْلَمُ بَمَنِ أهتدَى، اختلفت عَليكم الدعوة أيها المسلمون، وكل حزب بما لديهم فرحون « ٧٤:٨ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْجَيبُوا لِلْبُولِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمَايُحْيِكُمْ » فلەوحدە دعوة الحق، وماخالفها فهو باطل أوفسق«٢٦ : ١٥٠ فَاتَّقُوا اللَّهَ وأَطيْعُون \* ١٥١ وَلاَ تُطيعُوا أَمْرَ المُسْرِفينَ \* ١٥٧ الذينَ يُفْسدونَ فِي الأَرْض ولا يُصْلِحُونَ \*،هما نحن أولاء قد خرجنا عن استقلالنا الاجتماعي زمنياً طويلا، أطمنافيهساداتنا وكبراءنافأضلوناالسبيلا، وأخذنا الأجانب من ناحية سلطتهمأ خذا وبيلا، فما أغنت عنا ذلة العبودية ِ لهم فتيلا ، ٧٩:٧٦٥ إِنَّ هَذِهِ تَذْ كُرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَيْلًا. ، ولا سبيل اليه الا باتباع هدايته ، والسير على سننه في خليقته ، «٨٤:١٧ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شاكلته ، فرَبُكُمُ أعلمُ بَمَن هُو أهدى سبيلاه ١٠-١٠ والليل اذاً يَنْشَى، والنَّهار إِذا تَجلَّى ، وَما َ خلَقَ الذَّكَرَ وَالأَنثَى ، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿ فَأُمَّا مِنْ أَعْطَى وَأَنَّى ، وَصَدَّقَ الْحُسْنَى، فسنيسِّرُهُ لِالْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَحَل وَاسْتَغْنَى ، وَكَنَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى .

فعليكم أيها المسلمون وقد أعوزت النجاة ، واختلفت دعوة الدعاة ، أن تجيبوا داعي الله ، وتكونوا من حزب من أعطى العفو من ماله، لا علاء كلة الله ومواساة عياله ، واتنى أسباب الفتن والحن، والفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وصدق بالشريمة الحسنى ، والخليقة الفضلى ، تصديق منها وما بطن ، وصدق بالخنان والاركان ، والتعاون على البر والتقوى دون الاثم والعدوان ، فاذا فعلم ذلك يسر القدل خط النجاح اليسرى ، وأقامكم

على طريق الفطرة المثل ، وأعزكم في هذه الدنيا، ولكم في الآخرة الجزاء الأوفى، ولا تكونوا بمن بخل بفضل نمعته ، واستغنى بالتعزز بماله عن الاعتزاز بأمته وملته ، وكذب في نفسه بان الشرعة الحسنى، والخليقة القصلى، هي طريق السعادة الكبرى، فإن القدمالي لاييسر له يقتضى سنته الاعسرى الخطتين، وسوءى الطريقتين، فيكون شقياً عاله، مضطربا في حاله، مبنصاً الى تومه وآله ، لا فرق في هذه السنة، بين الشخص والامة، والامرفي الشعوب أظهر لمن يرى ، فعارز يحقم بارتكاله وتعرفه مهاوي الدى ١٧:٩١- ١٢٠ وَمَا يُغْنَى عَنْهُ مَالَهُ إِذَا تَرَدَّى ، إِنَّ عَلَيْاً للْهُدَى، وإن لَنَا لَلا خَرة والأولى \*

هذا ضرب من ضروب هداية القرآن ، الذي دعالى جيم الاصول التي فيها سعادة الانسان ، فجعل البرهان العقل أساس العقائد ، وأقام بناء الا داب والاحكام على قاعدة جلب المصالح ودرء المقاسد ، وأرشد الى مالشؤون البشر الاجتماعية ، من السنن الثابتة أو النواميس الطبيعية ، وأثبت أنّ الدين القيم الذي جاء به الاسلام ، هواقامة سنن فطرته التي فطرعليه الأنام ، فالاسلام عبارة عن اصلاح العقول بالعقائد اليقينية ، واصلاح النقوس بالاخلاق المرضية ، واصلاح شؤون البشر الاجتماعية ، باقامة المعدل والسير على السنن الكونية ، فن أقام هذه الاركان كلها كان هو المسلم الكامل وان سعي ملعدا أو دهرياً ، ومن هدمها كلها كان ملحدا في آيات الله وان سعي مفعدا أو دهرياً ، ومن هدمها كلها كان ملحدا في آيات الله وان سعي مفعدا منها ، ومتى تنازع شعبان أو أمتان ، كان الظفر لن كان أقرب من هذه الأركان وهو الاقرب اليها ، كان الظفر لن كان أقرب من هذه الأركان المؤلكم مؤعداً النائم منا المؤلك كم مؤعداً ومن عاد والمؤلك كم مؤعداً والمؤلك المؤلي المؤلى ال

١٦:٧٧ وَأَنْ لَوْ استَقَامُوا على الطريقَه لَأَسقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ١٧ لِنَفَتَهُمْ فَهِ وَمَن يُغْرِض عَن ذِكر رَبِّه يَسلُكُ فَ عَذَابًا صَمَدًا «١:٨٧ فَذَكْرْ أَنْ نَمْتِ الذَّكْرِ أَنْ نَمْتِ الذَّكْرِ أَنْ تَعْتَى \*

أما حزَّب الشيطان ، وأنصار الظلم والعدوان ،فسيقولون ان هذه الدعوة الى هداية القرآن، هي اجتهاد اقفل بابه في هذا الزمان، والداعي اليهاعدوميين لاهل الايمان، وماعلينا الاتقليدشيوخنا أهل الفقه والمرفان، ومن هؤلاءمن يلقى تبعة هلاك المسلمين وضياع الاسلام ، على عواتق أهل السلطة المتفليين على الأحكام، ومنهم من يوجب الخضوع لسكل ذي سلطان،وإن نسخ باستبداده القرآن، وطغى بظلمه في الميزان، ومنهم من محيل على القضاءوالقدر ، ومنهم من يقول ليس لها الا المهديُّ المنتظر ، ومن ورائهم قوم آخرون مرقوا من الدين، أنكروا التقليذ ولم يعرفوا الحق اليقين ، يقولون لارجاء للمسلمين محياة ملية ، ولا أمل باقامة حكومة اسلامية ، فاذا لم يحيوا حياة وطنية فلا حياة لهم ، واذا لم يتبعوا خطوات أوربا فلامدنية لهم ، كل هذا وذاك مماينادي به المسلمون الجنرافيون أوالسياسيون، ولهم شهوات من دون ذلك هم لها عاملون، ولم نر دعوة من هذه الدعوات أنكرها الرؤساء الرسميون، والامراء المستبدون، الا دعوة هذه الامة ، إلى الاهتداء بالكتابوالسنة، فلقد قاومواالمنار ، وآذوا الاهل والانصار، ودتمروا على الدار، واحتو واالكتب والاسفار، وراقبو االشيخ في عقــر الدار ، حتى اختار الله له دار القرار ، وصادرونا في الوقف وتصدُّ واللمقار، وهنالكالمالم الأَسْم، يمدُّ بنيه الحاكمالظالم، هذا وقدكان لبلاد الحرية اصبِع فيماكان في بلاد العبودية ، بمه

استنتاء وا ثمار ، بشأن الاخراج من الديار ، فكان نجاح المثبر ، بديلا من خذلان المشر ، وطعن أشهر جر الدالمسلمين اليومية ، ايماء الى تلك المقاصد الخفية أو الجلية ، وما زاد ناذلك الارجاء بالله والتقار ألوح الله ، مع العجز والتقصير، وفقد العون والنصير ، فوعده تعالى هو الحق ، وماجاء بمرسوله هو الصدى « مه ١٠٠ والنَّجم إذا هوى « ٢ مَاضَلٌ صاحبُ وما عَوَى « الصدى « ٢ مَاضَلٌ صاحبُ أَصَابُ الصَراطِ السَّراطِ السَّري و مَن أهتَدَى « الله وعرد المسروط السَّري و مَن أهتَدَى « الله وعرد و السَّري و مَن أهتَدَى « الله وعرد و الله وعرد الله وعرد المسروط الله وعرد الله وعد الله وعرد ال

#### ﴿ مباحث المنار الدينية ودعوته الى الاتتقاد عليه ﴾

ان الغرض من مباحث المنار الدينية هو بيان ان الاسلام هو الحق الهادي الى سعادة الدنبا والآخرة ودفع شبه أعدائه عنب في عقائده وآدابه وأحكامه والدعوة الى الاهتداء يه. وأنمآ لتوجه الشبهات الى الكتاب والسنة لا الى أقوال العلماء والفقهاء فمن ثم كانت عمدة المدافع عن الاسلام والمحتج على حقيته أنماهي نصوصالكتاب والسنة . فنرغب الى من يسألوننا عن حكم الاسلام وأحكامهأنّ لايقيدونا بمذاهبهم ومنأراد الانتقاد على المنار فيأمر ديني فليؤيدا ننقاده بالدليل كَا آية كريمة أو حديث يحتج به لابقيل وقال . الا اذا أخطأنا في نقل عن أمَّة العلم الذمن نستضىء بأنوار أفهامهم في الكتاب والسنة أو في الفهم أو في الاداء فللمنتقد أن يبن لنا ذلك واننا نميد القول كما بدأناه أول مرة بأننا ننشر كل ما ينتقده علينا العلما والأ دباء ومايشكل على عامة القراء، فان كان المنتقد مصيبا اعترفنا وشكرنا ، وان كانخطئا بينا وأعذرنا ولاعذر لعالم برى مناالخطأ فيسكت عليه بعد علمه مهذا و بأن الحق يدفع الباطل و بأن الله أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب ليبينه للناس ولا يكتمونه، وفرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فن يذم المنار بعدهذا أو يقدح في صاحبه ولم يبين له خطأه فهو فاسق مغتاب، كاتم العلم مذموم بنص الكتاب ( المجلد التاسم ) **(Y)** (النارج١)

22

# باب العقائل

## ﴿ مِسائل الاختيار والعالة والحكمة والحسن والقبح ﴾

نذكر مااورد السفاريني في هذه المسائل ليهلم قراءكتب الاشعرية مافي غيرها من الحقائق التي قد تخافها المي صواب ، وان الانتصار على كتب طائقة معينة هو من قيود النتليد. قال

- منغير حاجة ولااضطرارك ﴿ وربنا كخلف باختيار
- 🛦 لكنه لايخلق الخلق سدى كَمَا أَتِي فِي النص فا تبع الهدى ﴾

﴿ وربنا﴾ تبارك وتمالى ﴿ يخلق ﴾ ماشا ان يخلقه من سائر ، خلوقاته ﴿ با تحتيار ﴾ منه فمذهب سلف الامة وأنمتها أن الله تعالى لم يزل فاعلا لما يشاء وأمه تقوم بذاته الامور الاختيار يةوأ به تمالى لم يزل متصفا بصفا تهالذا تيةوالفعلية فلم يحدثله أسهاء من أسهائه ولاصفة من صفاته فيحلق سبحانه الخلوقات ويحدث الموادث بمدان لم تكن سواء كان

ذلك على مثال سابق أولا والابداع إحداث الشيء بعد أن لم يكن على غير مثال سابق (من غيرحاجة) منه تعالى اليه أي يخلق الحلق لا لحاجة اليه ولا ﴿ اصْطُوار ﴾ عليه فالحاجة المصلحة والمنفعة والاضطرار الالجاء والاحواج والالزام والاكراه فلاحاجة باعثة له سبحانه على خلقه للخلق ولا مكره له عليه بل خلق المحلوقات وأمر بالمأمورات لحض المشيئة وصرف الارادة وهـذا قول جمهور من بثبت القدر وينتسب الى السنة من أهل المكلام والفقهوغيرهم وقال بهطوائف من الحنبليةوالمالكيةوالشافعية وغبرهم وهو قول أبي الحسن الاشعري وأصحابه وهو قول كثير من نفاة القياس فى الفقهمن الظاهرية كابن حزم وأمثاله وحجة هذا أنه لوخلق الخلق لعلة لكان فاقصا بدومها مستكملا مها فانه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة اليه سواء أو يكون وجودها أولى به فان كان الاول امتنع أن يفعل لاجلها وان كان الثاني ثبت أن وجودها أولىبه فيكون مستكملا بها فيكون قبلها ناقصاوأيضا فالعلة ان كانت قديمة وجب قدم المعلول لان العلة الغاثية وان كانت متقدمة على المعلول في العلم والقصد فهي متأخرة في الوجود عن المعلول كما يقال- أولالفكرةآخرالعمل. وأول البغية آخر المدرك ـــ و بقال ان العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا فمن فعل فملالمطلوب يطلبه بذلك الفعل كان حصول المطلوب بعدالفعل فاذا قدر أن ذلك المطلوب الذي هو العلة قديماكان الفعل قديما بطريق الاولى فلو قبل انه يفعل لعلة قديمة لزم أن لا يحدث شيء من الحوادث رهو خلافالمشاهدة وان قبل انه فعل لعلة حادثة لزم محذوران(أحدهما) ان يكون محلاللحوادث فان العلة ان كانت منفصلة عنه فان لم يمد اليه منها حَكم امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمها ً وان قدر أنه عاد اليه منها حكم كانّ ذلك حادثًا فتقوم به الحوادث والمحذور الثاني أن ذلك يستارم التسلسل من وجهين أحدهما أن تلك للعلة الحادثة المطلو بة بالفمل هي أيضًا مما محدثه الله تعالى بقـــدرته ومشيئته فان كانت لفعر علة لزم العبث كما تقدم وان كان لملة عاد التقسم فيها فاذا كان كل ما بحدثه أحدثه لملة والعلة ما أحدثه لزم تسلسل الحوادث (الثاني) إنْ تلك العلة إما أن تكون مرادة النفسها أولعلة أخرى فأن كان الأول امتنع حدومها لان ماأراده الله بَمالى لذا ته وهو قادر عليه لا يوخر

احداثه وان كان الثاني فالقول في ذلك الغيركالقول فيها و يلزم التسلمل فهــذه الحجج من حجج من ينفي تعليل أفعال الله تعالى وأحكاء،

(التقديرالثاني)قول.ن بجمل العلة الغائية قديمة كما يحمل العلة الفاعلية قديمة كما يقوله الفلاسفةالقا ثلون بقدمالعالم وأصل قول هولا •أن المبدع للعالم علة تامة تستلزم معلولها فلا يجوز أن يتأخر عنهامملولها وأعظم حججهم قولهم انجميع الامورا المتبرة في كونه فاعلا ان كانت موجودة في الازل لزم وجود المفعول في آلازل لان العلة النامةلايتأخر عنها معلولها فانه لو تأخر لم تكن جميعشروط الفعل وجدت في الازل فانا لانعني بالعلة التامة الا مانستلزم المعلول فاذا قدر أنه تخلف عنها المعاول لم تكن تامةوان لم تكن العلة التامة التي هي جميع الامور المتنزة في الفعل وهي المتنصي التاملوجود الفمل وهيجميع شروط الفعل آلتي يلزم من وجودها وجود الفعــل وان لم تكن جميعها في الازل فلا بد اذا وجد المفعول بعد ذلك من تجدد سبب حادث والا لزم ترجيح أحدطرفي المكن بلا مرجح واذاكان هناك سبب حادث فالقول في حدوثه كالقولرفي الحادث الاول ويلزم التسلسل قالوا فالقول بانتفاء العسلة التامة المستلزمة للمفعول يوجب اما التسلسل وإماالقرجيح بلا مرجح · ثم اكثر هو ْلا • يثبتون علة غائية للفعل وهي بعينها الفاعلة لكنهم متناقضون فانهم يثبتون له العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية ويقولون مع هــذا ليس له ارادة بل هو موجب بالذات لافاعل بالاختيار وقولهم باطل من وجوه كثيرة مذكورة في محالها منها ماذكره شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه في كتابه (حسن الارادة) هذا القول يستلزم أن لايحدث شيء وان كل ماحدث حدث بغير احداث محــدث ومعلوم أن بطلان هــذا بين وأطال في رد ذلك وم اذكر أن يقال لهم حدوث حادث بعد حادث بلا نهاية اما أن يكون تمكنا في العقل أو ممتنعا فان كان ممتنعا لزم أن الحوادث جميمها لها أول كما يقوله أهل الحق وبطل قولهم بقسدم حركات الأفلاك وان كان ممكنا أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى كالسموات والارض موقوف على حوادث قبل ذلك كما تقولون أنتم فيا يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر والسحاب وغير ذلك فيلزم فساد حجلكم على (٤) (المنارج١) ( المحلد الناسم )

التقديرين ثم يقال اما أن تثبتوا لمبدع المالم حكمة وغاية مطلوبة أولا فان لم تثبتوا بطل قول عن باثبات العلة الغائية و بطل ما تذكرونه من حكمة الباري تعالى في خلق الحيوان وغير ذلك من المخلوقات وأيضا فالوجود يبطل همذا القول فان الحسكمة الموجودة في الوجود أمن يفوت العد والاحصاء كاحداثه سبحانه لما بحدثه من نمته ورحمته وقت حاجة الحلق اله كاحداث المطر وقت الشاء بقدر الحاجة واحداثه للانسان الآلات التي يحتاج اليها بقدر حاجنه وأمثال ذلك مماهو كثير جدا وان أثبتم له تعالى حكمة مطاوبة وهي باصطلاحكم العلة الغائمية لزم أن تثبتوا له المشيئة والارادة بالفرورة فان القول بأن الفاعل فعل كذا لحمة كذا بدون كونه من بدا لتلك الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين وهو لاء المتفلسفة من أكثر الناس من بدا لتلك الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين وهو لاء المتفلسفة من أكثر الناس تنقضا ولهذا بجماون العلم هو العلم هو الارادة هي القدرة وامثال ذلك

(التقدير الثالث) وهو انه سبحانه فعل المفعولات وأمن بالمأمورات لحكمة محمودة قال شيخ الاسلام ابن تيمية هذا قول اكثر الناس من المسلمين وغيرهم وقول طوائف من أصحاب أي حنيفة والشافي ومالك وأحمد رضي الله عنهم وقول طوائف من أهل الكلام من المعتراة والكرامية والمرجنة وغيرهم وقول اكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير وأكثر قدما الفلاسفة وكثير من متأخريهم كابيالبركات عنه تعالى وهم المعترلة والشيعة ومن وافقهم قالوا الحكمة في ذلك احسانه للخلق والحكمة في الامن تعريض المكلمين الثواب قالوا فعل الاحسان الى الغير حسن محمود في الامن تعريض المكلمين الثواب قالوا فعل الاحسان الى الغير عسن محمود في ولا فعل فقال لهم الناس أنم تناقضون في هذا القول لان الاحسان الى الفير محمود في دكرة بعود منه الى فاعله حكم محمد لاجله اما لتكميل نفسه بذلك واما لقصده الحد والثواب بذلك واما لرقة وألم مجده في نفسه يدفع بالاحسان ذلك الأم واما لالذاذد وسروره وفرحه بالاحسان فان النفس الكرعة نفرح وتسر وتلتذ بالحير الذي معمود المكون المخسن يعود المه الذي عصور أما اذا قدر أن وجود الاحسان وعدمه بالنسبة الى الفاعل من فعله هذه الاحرا أما اذا قدر أن وجود الاحسان وعدمه بالنسبة الى الفاعل

سواء لم يملم أن مثل هذا الفعل يحسن منه بل مثل هذا يمدعبثاً في عقولاالعقلاء وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسـٰه لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوم لاعاجلة ولا آجلة كان عبثا ولم يكن محمودا على هيدا وأنتم عللم أفعاله تعالى فرارا من العبث فوقعتم فيه فان العبث هو الفعل الذي لامصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود علىالفاعل ولهذا لميأمر الله تعالى ولارمنوله ولاأحد من العقلا أحدا بالاحسان ألى غيره ونفعه ونحو ذلك الا لماله في ذلك من المنفعةوالمصلحة فأمر الفاعل بفعل لايعود عليه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لافي العاجل ولا في الآجل لا يستحسن من الآمر ومن ثم قال ( لكنه ) تمالي وتقدس هذا استدراك من مفهوم قوله انه يخلق بالاختيار أي لإبالذات خــــلافا للمعزلة ومن وافقهم من غير حاجةاليه ولا اضطرارعليه غير أنهجل وعلا ﴿ لا يخلق الحلق سدى) أي هملا بلا أمر ولا نهي ولا حكمة ومفي السدى المهمل وابل سدى اذا كانت ترعى حيثشات بلاراع ﴿ كَمَا أَنِّي فِي النَّصِ ﴾ القرآني والسنةالنبوية والآثارما هوكثير جدا أن الله تبارك وتعالى لايفعل الإلحكمة وعلم وهو العليم الحكيم فما خلق شيئًا ولا قضاه ولا شرعه الا محكمة بالغة وان تقاصرت عنها عُقول البشم ﴿ فَاتَّبِعَ الْهَدَى ﴾ باقلفًا • المأثور واتباع السلف الصالح ولا تجحد حكمته كما لا تمحد قدرته فهو الحكيم القدير قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونشأ من هذا الاختلاف نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في مسئلة التحسين والتقبيح العقلي فأثبت ذلك المعتزلة والكرامية وغيرهم ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد واهل الحديثوغيرهمرضي اللهعنهم وحكواذلكعن الامامأ بيحنيفة نفسه رضي الله عنه ونفي ذلك الاشعر ية أومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم والفق الفريقان على أن الحسن والقبح أذا فسر بكون الغمل نافعا للفاعل ملائما له وكونه ضارا للفاعل منافرا له آنه تمكن معرفته بالعقل كما يعرف بالشرع وظن من ظن من هؤلاء وهؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هــذا وليس كذلك بل جميع الافعال التي أوجبها الله تعالى وندب اليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لهم وجميع الافعال التي نهي الله عنها هي

ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم والحمد والتواب المنرتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له والذم والعقاب المترتب على معصيته ضارّ للفاعـــل مفسدة له والمنزلة أثبتت الحسن في أفعال الله تعالى لابمعنى حكم يعوداليه من أفعاله تعالى قال الشيخ ومنازعوهم لما اعتقــدوا أن لاحسن ولا قبح في الفعل الا ماعاد الى الفاعل منـــه حكم نفوا ذلكوقالوا القبيح فى حق الله تعالى هو الممتنع لذاته وكل ما يقدر ممكنا من الافعال فهو حسن اذ لافرق بالنسبة اليه عندهم بين مفعول ومفعول وأولئك يعني المعتزلة أثبتوا حسنا وقبحا لايعود الىالفاعل منه حكم يقوم بذآنه وعندهم لايقوم بذآنه لاوصف ولافعل ولاغير ذلكوان كأنواقد يتناقضون ثم أخذوا يقيسون ذلك على مايحسن من العبدو يقبح فجعلوا يوجبون علىالله سبحانه من جنس ما يوجبون على العبد ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على العبدو يسمون ذلك العدل والحكمة معقصور عقلهمءن معرفة حكمته فلايثبتون له مشيئة عامة ولا قدرة تامة فلا يجعلونه على كل شيء قدير ولايقولون ماشاءالله كان ومالم يشأ لم يكن ولايقرون بأنه خالق كلشيء ويثبتون لهمن الظلم مانزه نفسه عنه فانهسبحانه قال (ومن يعمل منالصالحات وهو مؤمر فلا مخاف ظلاولا هضا)أي لامخاف ان يظلم فيحمل عليه من سيآت غيره ولا يهضم من حسناته وقال نعالى ( مايبدل القول لدي وماأنا بظلام للمبيد)وفي حديث البطاقة عندالترمذي وغيره «لاظلم عليك اليوم»

والحاصل ان فعل الله تعالى وتقدس وأمره لا يكون لعلة في قول مرجوح اختاره كثير من علماتنا و بعض المالكية والشافعية وقاله الظاهرية والانسحرية والجهمية والقول الثاني انهما لعلة وحكمة اختاره الطوفي وهومختار شيخ الاسسلام ابن تيمية وابن القيم وابن قاضي الجبل وحكاه عن اجماع السلف وهو مذهب الشيمة والمعتزلة لحكن المعتزلة نقول وجوب الصلح ولم في الاصلح قولان كما يأتي في النظم والمخالفون لهم يقولون بالتعليل لاعلى منهج المعتزلة قال شيخ الاسلام لأهل السنة في تعليل أفعال الته تعالى وأحكامه قولان والا كثرون على التعليل والحكة وهل هي منفصله عن الرب لانقوم به أوقائدة مع ثبوت الحكم المنفضل ؟ لهم فيه أيضاً

قولان وهل يتسلسل الحكم أولا يتسلسل أو يتسلسل في المستقبل دون الماضي و فيهأقوال قال احتج المثبتون للحكمة والعلة بقوله تعالى(من أجل ذلك كتبنا على بَّبى اسرائيل) وقوله(كيلا يكون دولة)وقوله (وماجعلناالقبلة التي كنت عليها الالنعلم) ونظائرها ولانه تعالىحكيم شرع الاحكام لحكمة ومصلحة لقوله تعالى(وماأرسلناك الارحمة للعالمين) والاحاع واقع على اشمال الافعال على الحكم والمصالح جوازا عند أهل السنة ووجو با عند الممتزلة فيفعل مابريد بحكته وثقدم ان النافين محال ومن حدوثها افتقارها الى علة أخرى وأنه يازم التسلسل قال الامام الرازي وهو مراد المشايخ بقولم كل شيء صنعه ولا علة لصنعه وما أجاب به من قال بالحكمة وانها قديمة لا يلزم من قدم العلة قدممعلولها كالارادة فأمها قديمة ومتعلقها حادث ونقدمت الاشارة في أول البحث الى محصل هذا كله والحاصل ان شيخ الاسلام وجمعاً من تلامذته أثبتواالحكمة والعلة فيأفعال الباري جل وعلا وأقاموا على ذلك من البراهين مالعله لايبقي ف مخيلة الفطين السالم من ربقة نقليد الاساطين أدى اختلاج وأقل نحمين وأماالامام المحقق شمس الدين ابن القبم فقدأجلب وأجنب وآني، عايقضى منه العجب في كتابه (شرح منازل السائرين) و (منتاح دار السعادة ) وغيرهما فما احتج به في مفتاح دار السعادة قوله تعالى (أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعلوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سَاءُ مَا يُحْكَمُونَ)فَدَلُ عَلَى أَنْ هَذَا حَكُمْ بَشِيءٌ قَبَيْحٌ يَتَنَزُهُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنكره من جهة قيحه في نفسه لامن جهة كوئه انه لايكون ومن هذا انكاره تعالى على من جوز ان يترك عباده سدى لا يأمرهم ولا ينهام ولا يثيبهم ولا يعاقبهم وانهذاالحسبان باطل والله متمال عنه لمنافإته لحكمته فقال تعالى(أمحسب الانسان ار. يترك سدى ) فانكر سبحانه على من زعم أنه يترك سدى انكار من جعل في العقل استقباح ذلك واستهجانه وانه لايليق ان ينسب ذلك الى أحكم الحاكمين ومثله قوله تعالى (أفحسبتم ان ماخلقناكم عبثا وانكم الينا لانوجمون ﴿ فتعالى الله الملك 

الحسبان وانه متعال عنه فلابليق به لقبحه ومنافاته الحكمة وهذا بدل على اثبات المماد بالعقل كما يدل على اثباته بالسمع ثم ان ابن القيم بسط القول ووسع العبارة في أزيد من عشرة كراريس ثمقال : الكلام هنا في مقامين احدهما في التلازم بين الحسن والقبيح المقلبين وبين الايجاب والتحريم شاهـداً وغاثباً والثاني في انتناء اللازم وثبونه فأما المقام الاول فلمثبي الحسن والقبح فيه طريقان احدهما ثبوت التلازم والقول باللازم وهذا القول هو المعروف عن المعتزلة وعليه يناظرون وهو القول الذي نصب خصومهم الخلاف معهم فيــه والقول الثاني اثبات الحسن والقبح وأربابه يقولون باثبانه ويصرحون بنغي الايجاب قبــل الشرع على العبد و بنفي ايجاب على الله شيئًاالبتة كما صرح به كثير من الحنفية والحنا بلة كَابِي الحطاب وغيره والشافعية كسعد بنعلي الزنجاني الامام المشهور وغيره ولهولا في نني الابجاب المقلي في المعرفة بالله وثبوته خلاف قال فالأ قوال أر بعة لامزيد عليها(أحدها) نفى الحسن والقبح ونفي الابجاب العقلى في العمليات دون العلميات كالمعرفةوهــذا اختيار أبي الخطاب وغيره فعرف آنه لاتلازم بين الحسن والقبح وبين الايجاب والتحريم العقلبين فهذاأحد المقامين

(وأما المقام الثاني) وهو انتفاء اللازم وثبونه فللناس فيــه ههنا ثلاث طرق أحدها النزام ذلك والقسول بالوجوب والتحريم العقليين شاهدا وغائباً وهسذا قول المعتزلة وهؤلا. يقولون: يترتب الوجوب شاهدا ويترتب المدح والذم عليه. وأما الصفات فلهسم فيها اختلاف وتفصيل فمرخ أثبته منهم يقولونان العذاب الثابت بعد الايجاب الشرعي نوع آخر غير العذاب الثابت على الايجاب العقلي وبذلك يجيبون عن النصوص النافية للعذاب قبل البعثة وأما الايجاب والتحريم العقليان غائباً فهــم مصرحون بهما ويفسرون ذلك باللزوم الذي أوجبته حكمته وآنه يستحيل عليه خلاف كما يستحيل عليــه الحاجــة والنوم والتعب واللغوب فهـذا معنى الوجوب والامنناع في حق الله تعالى عندهـــم فهو وجوب اقتضــته ذاته وحكمته وامتناع مستحيل عليــه الاتصاف به لمنافاته كاله وغناه قالوا وهذا في الافعال نظير ما يقول أهــل السمنة في الصفات أنه يجب له كذا و يمتنع عليه كذا فكما أن ذاك وجوب وامتناع ذاتي يستحيل عليه خلافه فهكذا ما تقتضيه حكته وتأباه يستحيل عليه الاخلال به والكان مقدوراً له لكنه لا ينخل به لكالحكمته وعلمه وغناه

(الفرقة الثانية) منعت ذلك جملة وأحالت القول به وجوزت على الرب تمالى كل شيء ممكن وردت الاحالة والامتناع في أفعاله تعالى الى عبر الممكن من المحالات كالجمع بين النقيضيين وبابه فقابلوا المعتزلة أشد مقابلة واقتسما طسرفي الافراط والتغريط ورد هؤلاء الوجوب والتحريم الذي جاءت به النصوص الى عبرد صدق الخبر فما أخبراً به يكون فهو لتصديق خبره وما أخبر أنه لا يكون فهو ممتنع لتصديق خبره والتحريم عندهم راجع الى مطابقة العلم لمعلومه والخبر لخبره وقد يفسرون التحريم بالامتناع عقسلا كتحريم الظلم على نفسه فاتهم يفسرونه بالستعيل لذاته كالجع بين النقيضين وليس عندهم في المقدور شيء هو ظلم يتنزه الله عندمة على رقاقهم

(الفرقة الثالثة) هم الوسط بين ها تين الفرقتين فان الفرقة الاولى أوجبت على الششريمة بمقولها حرمت عليه وأوجبت على عجرمه على نفسه ولم يوجبه على نفسه والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتمالى و يتنزه عنه لمنافا ته حكمته وكاله والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبته لنفسه من الامجاب والتحريم الذي هو مقتضى أسيائه وصفاته الذي لا يليق نسبته الى ضده لانه موجب كاله وحكمته وعدله ولم تدخله تحت شريمة وضعتها بمقولها كا فعلت الفرقة الاولى ولم مجوز عليه ما زه نفسه عنه كافعات الفرقة الثانية قالت الفرقة الوسط قد أخبر الله تمالى انه حرم الفلم على نفسه كما قال على لسان رسوله صلى الله عليه والم المجاري الي حرمت الفلم على نفسي وقال (ولا يظلم ربك أحدا) من المنافر بتحر معملى نفسه ونفي عن نفسه فعله وارادنه والناس في تفسير هذا الظلم الذي حرمه على نفسه تمالى وتنزه عن نفسه فعلم وارادته ثلاثة أقوال بحسب أصولهم وقواعد هم (أحدها) انه نظيم الظلم من الآدميين بمضهم لبعض فشبهوه في الافعال ما يحسن منها ومالا محسن بساده فضر بواله من بمضهم لبعض فشبهوه في الافعال ما يحسن منها ومالا محسن بساده فضر بواله من قبل أنفسهم الامثال نصاروا بذلك مشبه مثالة فى الافعال وامتدوا من اثبات المثل قلب أنفسهم الامثال نصاروا بذلك مشبه مثالة فى الافعال وامتدوا من اثبات المثل قبل أنفسهم الامثال نصاروا بذلك مشبه مثالة فى الافعال وامتدوا من اثبات المثل قبل أنفسهم الامثال نصاروا بذلك مشبه مثالة فى الافعال وامتدوا من اثبات المثل

الأعلى الذي أثبته لنفسه ثم ضربوا له الامثال ومثلوءفي أفعاله بخلقه كما أن الجهمية المعطلة امتنعت من اثبات المثل الاعلى الذي أثبته لنفسه ثم ضربوا له الامثال ومثلوه في صفاته بالجادات الناقصة بل بالمدومات وأهل السنة نرهوه عن هذا وهذا وأثبتوا ما أثبته لنفسه من صفات الحكال ونعوت الجلال ونزهوه فبها عن الشبيهوالمثال فأثبتوا لهالمثل الاعلىولم يضربوا له الامثال فكانوا أسعد الناس بمعرفته واحقهم بولايته ومحبته وذلك فضل الله يؤتيهمن يشاءتم النزم أصحاب هذا التفسيرعنه من اللوازم الباطلة مالا قبل لهم به فقالوا اذا أمر العبد ولم يعنه مجميع مقدوره تعالى من وجوه الاعانة فقد ظلمه والتزموا انه لايقــدر أن مهدى ضالاً كما زعمواأنه لا يقدر أن يضل مهتديا وقالوا إنه اذا أمر اثنين بأمر واحــد وخص أحدهما باعانته على فعل المأموركان ظالما وأنه اذا اشترك اتنان فى ذنب يوجب العقاب فعاقب به أحـــدهما وعفا عن الآخركان ظالما الى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جمـــلوا لاجلما ترك تسويته ببن عباده فى فضله وإحسانه ظلما فعارضهم أصحاب التفسير الثاني وقالوا الظلم المنزه عنه من الامورا لممتنعة لذائها فلا بجوز أن يكون مقــدورا له ثعالى ولا انه تركه بمشيئتهواختياره وانما هو من باب الجمع بين الصدين وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلبالقديم محدثًا والمحدث قديما ونحو ذلك والافكل مايتدره الذهن وكان وجوده ممكنا والرب قادر عليه فليس بظلمسواء فعلدأو لم يفعله وتلقى هذا القولءنهم طوائف ن أهل العلم وفسروا الحديث به وأسندوا ذلك وقوّوه بآيات وآثار زعموا أنها تدل عليه كتوله تعالى تملكوعلى هذا فجوزوا تعذيب كل عبدله ولوكان محسنا ولم برواذلك ظاماويقوله تعالى (لا يستل عما يفعل وهم يستلون) وبقول النبي صلى الله عليه وسلم «ان الله لوءنـب أهل سمواته وأهل أرضه لمديهم وهو غير ظالم لهم» وبماروى عن اياس بن معاوية قال:ماناظرت بعقلي كله أحداالا القدرية قلت لهم ما الظلم قالوا ان تأخذماليس لك وأن تتصرف فيما ليس لك قلت فلله كل شيء :والتزم هؤلاء عن هذا القول لوازم باطلة كقولهم أن الله تعالى بجوز عليه أن يصذب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه وأهل طاعته ويخلدهم في العذاب الاليم ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين والشياطين ويخصهم بجنته وكرامته وكلاهما عدل وجائزعليه وأنهيملم أن لايفعل ذلك عجرد خبره فصار ممتنعا لاخباره أنه لايفعله لالمنافاة حكمته ولا فرق بين الامرين بالنسبةاليه ولكن أراد هذا وأخبر به وأراد الآخر وأخبر بهفوجبهذا لارادته وخبره وامتنع ضده لعدم ارادته وإخباره بأنه لايكون. والتزموا أيضا أنه يجوز أن يمذب الأطفال الذين لاذنب لهم أصلا ويخلدهم في الجحيم ورعا قالوا يوقوع ذلك فأنكرعلي الطائفتين معاأصحاب التفسير الثالثوقالوا:الصوابالذي دلت عليه النصوص أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه وتنزه عنه فعلاوارادة هو مافسره بهسلف الامةوأ تمنهاا لهلايحمل عليهسيئات غيرهولا يعذب بما لاتكتسب يداه ولم يكن سعى فيه ولا ينقص من حسناته فلا يجازي بها أوبيعضها اذا قارنها أوطرأ عليها مايقتضي إبطالها أو اقنصاص المظلومين منها وهذا الظلم الذي نفي الله نمالى خوفه عن العبد بقوله (ومن يعمل من الصالحات وهوموً من فلإ يخاف ظلما ولا هضا) قال السلف والمنسر ون لا مخاف أن يحمل عليه سيئات غيره ولا ينقص من حسناته فهذا هو المعقول من الظلم ومن عدم خوفه وأما الجمع بين النقيضين وقلب القديم محدثا والمحدث قديماً فما يننزه كلام آحاد العقلاء عن تسميته ظلما وعن نفي خوفه عن العبد فكيف بكلام رب العالمين. قالوا وأما استدلال كم يتلك النصوص الدالة على أنه سبحانه أن عذبهم فأنهم عباده وأنه غير ظالم لهم وأنه لايسئل عمـــا يغمل وان قضاءه فيهم عدل و بمناظرة اياس للقدرية فهذه النصوص وأمثالها كلها حق بجبالقول بموجبها ولاتحرف معانيها والكل من عندالله ولكن أي دليل فيها يعل على أنه نجوز عليه ثمالى ان يعذب أهل طاعته و ينيم أهل معصيته ويعذب بغير جرم ويحرم المحسن حزاء عمله وتحوذلك بلكلها متفقة متطابقةدالة على كالبالقدرة وكال العدل والحكمة فالنصوص التي ذكرناها لتتضيكال عدله وحكمته وغناه ووضعه العقوبة والثواب مواضعهما وانهلم يعدل بهما عن مسببهما والنصوصالتي ذكرتموها نقتضيكال قدرته وانفراده بالربوبية والحكم وأنه ليس فوقه آم ولا ناه يتعقب أفعاله بسؤال وانه لوعذب أهل سمواته وأرضه لككان ذلك تعذيبا لحقه (النارج ١) ( المحلد الثاسم ) (0)

عليهم وكانوااذ ذاك مستحقان المذاب لان أعالهم لا تني سجامم كا قال على الله عليهم وكانوااذ ذاك مستحقان المذاب لان أعالهم لا تني سجامم كا قال عليه وسلم ولا ينجي أحدا منكر عمله قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا الا ان خير منها كاقال في الحديث نفسه «ولو رحمه لكانت رحته لهم خيرا من أعالهم في عن الحامه في عن الما من في الحديث انه لوعد بهم لكانت رحته خيرهم ولم يكن ظالما لهم وأنه لورحهم لكان ذلك مجرد فضله وكرمه لا بأعالهم اذ رحته خيرهم من أعالهم فطاعات العبد كلها لا تكون في مقابلة نعم الله عليهم ولا مساوية لها بل ولا القليل منها فكيف يستحقون بها على الله النائجاة وطاعة المطبع لا نسبة لها الى نعمة من نعم الله عليه فتبقي سائر النع تنقاضاه شكرا والعبد لا يقوم بمقدوره الذي مجب الله عليه فجيع عاده تحت عفوه ورحمته وفضله فها نجا منهم أحد الا بعفوه ومغفر نه ولا فاز بالجنبة الا بفضله ورحمته واذا كانت هذه حال العباد فاوعذ بهم لعذ بهم وهوغير ظالم لم لا من يد تحرير والله أعلم اه ورحمهم لكان ذلك بغضله حيث كونه قادراً عليهم وهم ملك له بل لاستحقاقهم ولو رحمهم لكان ذلك بغضله لا إعالم و يأ في لهذا من يد تحرير والله أعلم اه

(المنار) أبها الأشعري انك تري في هذه الجلة من النقول عن أمة الامة ما منبئك محقيقة معنى العلة والحكمة وأن كلا من المعتراة والاشعرية أخطأوا من جهة وأصاوا من أخرى ، وأرف مذهب السنة الصحيح وسط بين المذهبين وأن أخذ العلم من كتب طائفة تويد مذهبا معينا دون النظر في كتب أهل المذاهب الاخرى يفك الآخذ مني ربقة التقليد ولا بهديه الى طريقة التمحيص والتحديد وان كتب ان تبعية وابن القيم أنضع كتب الكلام وان هذين الشيخين هما الجديران بلقب شيخ الاسلام فقد أصاب من لقبها به من العلماء الاعلام وخلاصة القول الحق أن العقل والكتاب يدلان على حكمة الله تعالى وعمله ورحمته وفضله كما يدلان على حكمة الله تعالى أضدادها فكل أفعاله حكمة ومصلحة للخلق والحكمة أو المصلحة في العمل تسعي في الملفة علة وجا ذلك في الترا ن محرف التعلي فاجع بين العقل والنقل مهند السيل ولا تعكم أو نظال أحدا من أهل القبلة اذا هو خالف مذهبك بالعلة أوغيرالعلة تعكر أو نظال أحدا من أهل القبلة اذا هو خالف مذهبك بالعلة أوغيرالعلة

# فتتاف المتناث

فتحنا هــذاالباب لاجابة أسئة المشتركين عاصة ، اذلا يسم الناس عامة ، ونشترط على السائل النهين اسمه ولتب و بلده و مماه (وظيفته) وله يسدذك النهر مرالي اسمه بالحروف الشاء ، واكناند كر الاسئلة بالتعريخ قالبا وربماند منامتاً خرالسب كحاجة الناس الى بيان موضوعه وربما أجينا غير مشترك لمثل هذا ، ولمن يمضى على سؤاله شهرال او ثلاثة ان يذكر بعمرة واحدة قال لم نذكره كان لناعذ رصحيح لا غفاله

## ﴿ الاسئلة الجاوية في سماع آلات اللمو ﴾

جاءتنا الاسئلة الآئية من جاوه فأرجأناً الجواب عنها حتى نسيناها بسقوط صحيفتها بين الرسائل المهملة نمرأيناها الآن فنذ كرها سردا ثم نجيب عنها والفااهر أمها عرضت على غيرنا ولكن لم نسمع لها صدى وهي (السؤال الاول)

ماقولكم متم الله بحياتكم وأحيا بكم معالم الدين وشريعة سيد المرسلين في تصريح الأقمة المشهورين الذين هم من حملة الشريعة المطهرة بتحريم مباع الاوتارالي هي من آلة الملاهي الحرمة كالمود المعبر عنه بالقنبوس وتصريحهم بانها شمار شر بة الحر و بفسق مستمعها وتأثيبه وبردشهاد به (وفلك) كقول حجة الاسلام الغزالي في كتابه احياء علوم الدين مامعناه فحرم ماهو شمار أهل الشرب وهي الغزالي في كتابه احياء علوم الدين مامعناه فحرم ماهو شمار أهل الشرب وهي وقوله) فيه أيضا ومنها أي المنكرات سماع الأوتار أوساع القينات الى ان قال فكل ذلك محظور منكر يجب تغييره ومن عجز عن نفيره لزمها لخروج ولم يجز له المباع غنسة عوارض الى قوله والثاني الآلة بأن تكون من شمار الشربة والحنثين السماع بخسة عوارض الى قوله والثاني الآلة بأن تكون من شمار الشربة والحنثين وعرم استمال آلة من شمار الشربة والحنثين وعرم استمال آلة من شمار الشربة كالنبور وعود ورباب ومزمار وسائر أنواع وعرم استمال آلفرنة الحاصلة منها تدعو الي فساد ولانها شمار الفسقة والتشبه بهم والم انتهى (ومثله) في النهاية للشيخ الرملي . (وقول) الشيخ ابن حجر في كتابه الأوتار لأن اللذة الحاصلة منها تدعو الي فساد ولانها شمار الفسقة والتشبه بهم حرام انتهى (ومثله) في النهاية للشيخ الرملي . (وقول) الشيخ ابن حجر في كتابه حرام انتهى (ومثله) في النهاية للشيخ الرملي . (وقول) الشيخ ابن حجر في كتابه ورام انتهى (ومثله) في النهاية للشيخ الرملي . (وقول) الشيخ ابن حجر في كتابه حرام انتهى (ومثله) في النهاية للشيخ الرملي . (وقول) الشيخ ابن حجر في كتابه حرام انتهى (ومثله) في النهاية للشيخ الرملية عليه المنات المنات

الزواجر عن اقبراف الكبائر ما معناه من استمع الىشيء من هذه المحرمات فسق وردت شهادته انتهى (وقوله) فيـه أيضاً أما المرامير والاوتار والكوية فلا يختلف في تحريم اسماعها وكيف لابحرم وهو شعار أهل الحمور والفسوق ومهيج للشهوات والنساد والحبون وما كان كذلك لميشك في تحريمه ولا في تفسسيق فاعله وتأثيبه انتهى ملخصاً . وقد أورد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في كتابه النصائح الدينية عن النبي صلى الله عليه وسلم|نه:اذا فعلت أمني خمس عشرةخصلة حلَّ بما البلاءوذكر من جملتها اتخاد القينات والمعازف يعني الملاهيمن الاوتار والمزامير (وقول) الحبيب عبد الله بن حسين في كتابه سلم التوفيق في عـد كباثر الذبوب مالفظه:واللمب بآلات اللهوالحرمة كالطنبور والرباب والمزمار والاوتار :وكتصريح هؤلاء الأثمة تصريح غيرهم من حملةالشريعة المحمدية بالتحريم واتفاقهم عليه حيث اتفقوا على تحريم المودوهوالقنبوس وما ذكر معه وعلى تفسيق فاعله وسماعه وعلى رد شهادتهم ( فهل ) قول هؤلاء الأثمة وتصر محهم بما ذكر معتمد في المذهب ومعول عليه يجب العمل بمقتضاه وهو اجتناب هذا المحرم المتفق عليسه وعلى تفسيق فاعله أم لا

#### ﴿ السؤال الثاني ﴾

وما قولكم متع الله محياتكم وحفظ بكم الشريعة المطهرة فى تصريح هوًلاء الأثبة وغيرهم من المحققين موافقة المذاهب الاربعة في الرد الشنيع على من أباح تلك الآلة المحرمة كتصريح الشيخ ابنحجر في التحمة بتوله إلى رأيت بهافت كثيرين على كتاب لبعض من أدركناهم من صوفية الوقت تبع فيه خراف ابن حزم وأباطيل ابن طاهر وكذبه الشنيع في تحليــل الاوتار وغيرهاً ولم ينظرِ لكونه مذموم السيرة مردود القول عند الأُثَّمة ووقع بسض ذلك للادفوي في تأليف له في السَّاع ولغيره وكل ذلك يجب الكف عنه واتباع ماعليه أنَّة المذاهب الاربعة وغيرم انتهى بالاختصار (ومثله) في النهاية للشيخ الرملي وغسرها (وكتصريح) الشيخ ابن حجر في الزواجر بقوله وأما حكاية ابنطاهم عنصاحب التنبيه انه كان يبيح سماع العود ويسمعه وأنه مشهور عنه ولم يكن من علما عصره من ينكر عليه

وان حله ماأجمع عليه أهل المدينة فقدردوه على ابن طاهر, بانه مجازف إباحي كذاب رجس العقيدة نجسها ومن ثم قال الأ ذرعي عقب كلامه هذا وهذه مجازفة وانمافعل ذلك بالمدينة أهل المجانة والبطالة ونسبة ذلك الى صاحب التنبيه كما رأيته في كتاب له في السماع نسبة باطلة قطعاً وقد صرح في مهذبه بتحريم العود وهو قضية مافي تنبيهه ومن عرف حاله وشدة ورعه ومتين لقواه جزم ببعده عنه وطهارة ساحته منه انتهى (وكتصريح) الشيخ الباجوري في حاشيته على ابن قاسم بقوله

فاجزم على النحريم أي جزم والرأي ان لا تتبع ابن حزم فقد أبيحت عنده الاوتار والمود والطنبور والمسزمار

(ونصريح) الشيخ ابن حجراً يضافي الزواجر بقوله ومن عجيب تساهل ابن حزم وانباعه لهواه أمه بلغ من التمصب الى ان حكم على هذا الحديث وكل ماوردفي الباب بالوضع وهو كذب صراح منه فلا محل لاحد التمويل عليه في شيء من ذلك انتهى (وقوله) أيضافي موضع آخر فقد حكيت آراء باطلة منها قول ابن حزم وقد سمه أي المودابن عمر وابن جعفر رضي الله عنهما وهومن جوده على ظاهر يتمالشنيمة القبيحة وما عهما و بعدها من اللهو انتهى ملخصا وقول الشيخ الرملي في النهابة وما حكي ورعهما و بعدها من اللهو انتهى ملخصا وقول الشيخ الرملي في النهابة وما حكي عن ابن عبد السلام وابن دقيق الميد أسها كانا يسممان ذلك فكلب انتهى عن ابن عبد السلام وابن دقيق الميد أسها كانا يسممان ذلك فكلب انتهى أحل الاوتار و بتكذيب نقولم معتمد في المذهب ومعول عليه يجب العمل بمقتضاه وهو عسدم جواز التعويل ولا الالتفات الى من أحل الاوتار وعسدم جواز نسبة وهو عسدم جواز التعويل ولا الالتفات الى من أحل الاوتار وعسدم جواز نسبة سامها الى أحد من العلاء أو الصلحاء أم لا

#### (السؤالاالثالث)

وما قولكم متع الله بكم وشيد بكم أركانالدين في شأنسيرةالساف|لصالحين من العلويين ونميرهمرضي الله عنهم ونفعنا بهم في شدة مجاهدتهم واجتهادهم واستغراق أوقامهم في تحصيل العلوم بشرائطها وآدابها ثم اجتهادهم في العبادة من دوام القيام وسرد الصميام بكمال المتابعة وشدة المجاهدة للنفس ومكابدتها والورع والزهد كما لا يخنى على من اطلع على كتب تراجهم ومناقيم رضي الله عنهم كالمشرع الري والجوهر الشفاف والبرقة المشيقة وغير ذلك أن كثيرا منهم من يحلي الصبح بوضو المشا في عدة سنين كثيرة وختم القرآن بعدد كثير من زمن يسيروغير ذلك من الاعمال الصالحات مع غاية الزهيد والورع وترك ملاذ الدنيا المباحة فضيلا عن المحرمة وغير ذلك من أوصافهم الحميدة وشدة مجاهدهم ما يحير عقل من وقف على سيرتهم ومن مخالفتهم من المناهي (فهل) يسوغ للمؤمن بالله أن ينسب الى أحد منهم ساع المود الذي انفق الأثمة الشرعية على تحريمه وتفسيق فاعله حتى يعتقد الغوغاء بساح المدود الذي انفق الأثمة الشرعية على تحريمه وتفاسيق فاعله حتى يعتقد الغوغاء بسبب هذه النسبة والافتراء حل ساع العودوا بعمن شعارالصالحين أم لا يسوغ ذلك بسبب هذه النسبة والافتراء حل ساع العودوا بعمن شعارالصالحين أم لا يسوغ ذلك

## ( السؤال الرابع )

وما قونكم متع الله بكم وصان بكم شريعة سيد المرسلين فيها اذا سمع هذا التنبوس اناس من المترسمين بالعلم أو من أهل البيت النبوي بحيث يقتدي بهسم النوغاء ويحتجون بساعهم له على جواز سماع القنبوس (فهلا) يعظم وزرالمقندي بهم و يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم «مَن سَن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من على بها الى يوم القيامة» الملا

#### ( السؤال الخامس )

وما قولكم متعالله بكم وذب بكم عن شريعة سيد المرسلين من دعاوي الكاذبين في مانص به العسلامة السيد مصطفى العروسي في كتابه نتائج الافكار وهو قوله: (ننبيه) ان قال قائل بحن لانسمع بالطيع بل بالحق فنسمع بالله وفي الله لا يحظوظ البشرية قانا له كدبت على طبعتك وكذبت على الله في تركيبك وما وصفك من حب الشهوات وقد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مئن فارق الله وادعى المصمة فاجلدوه فاله مفتر كذاب انتهى وفي مانس به الشيخ المجدي على الاقناع وهو قوله وما قيل عن بمض الصوفية من جورهم وضلا لم قلا يعل المحلومة الله كلا تعلى المحلومة الله كلا المحلومة ال

عليه انتهى (فهل) هذه النصوص صحيحة بحب العمل بمقتضاهاوهوعدم الاغترار نحرافات الاغيار املاافتونا في هذه الاسئلة فاناالبلية الباعثة عليها قدعمت مصييتها وطارت شررها لعل الله بنور علمكم يطنيها لازلم ناصر بن لشريعة سيد المرسلين وللمعاونة على البر والتقوى معاونين احيا الله بكم الاسلام آمين اه بنصه

## ﴿ جواب المنار ﴾

قد اختلف العلماً في سماع الفناء وآلات اللهو قديماً وحديثاواً كثروا القول فيه بل كتبوا فيهالمصنفات، واستقصوا الروايات، ونحن نذكر أقوى ماورد من الاحاديث سيفي هـذا الباب ثم ملخص اختلاف العلماً وأدلمهم ثم ماهو الحق الجدير بالاتباع ثم تنكلم على اسئلةالسائل

## ﴿ أحاديث الحظر ﴾

(۱) عن عبد الرحمن بن غم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الاشمري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول « ليكون من أمي قوم يستحلون المر والحمر والحمر والمحروف أخرجه البخاري بهذا الشك بصورة التعليق وابن ماجه بهن طريق امن عمر يزعن أبي مالك بالجزم ولفظه « ليشر بن ناس من أمي الحمر يسمومها بغيراسمها يعرف على روسهم بالمعارف والمغنيات مخسف الله مهم الأرض ويجعل منهم القردة والحنازير» وأخرجه أبو داود واين حيان وصححه

(٢) عن نافع ان ابن عمر سعع صوت زمارة راغ فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول يانافع أتسمع فأقول نهم فيبضي حتى قلت لا فرفع يده وعدل راحلته الى الطربق وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راع فصنع مثل هذا: رواه أحدواً بوداود وابن ماجه : قال ابو علي الله ثوي سمت ابا داود يقول وهو حديث منكر

(٣) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أن الله حرم الحر والميسر والكو بة والنبيرا وكل مسكر حرام» رواه أحمد وأبو داود . وفي لفظ لأحمدا له قال بعد الميسر «والمزر والكو بة والقنين» وفي اسنادا لحديث الوليد بن عبدة راو يعمن ابن عمر قال أبو حاتم الرازي هو عجول وقال ابن يونس في تاريخ المصر بين اله روى عنه يزيد ابن أبي حبيب وقال المنذري ان الحديث معلول ، ولكنه يشهد لهحديث ابن غياس بنحوه وهو «عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ان الله حرم الحروالميسر والكوبه وكل مسكر حرام »

وقد فسر بعضهم الكو بة بالطبل فالهسفيان عن علي بن بذيمة وقال ابن الاعرابي الكوبة المهرد وقد اختلف في الفيهرا (بالضم) قال الحافظ في التلخيص فقيل الطنبور وقيل المود وقيل الهربط وقيل منهر يصنع من الذرة أو من القمح و بذلك فسره في النها ية والمؤرب بالكسر نبيذ الشعير والمتمدفي الغيرا مماقاله في المهامة من أنها من الأشر بة والقنين قيل لعبة الروم يقامى ون بها وقيل الطنبور بالحبشية فظهر بهذا ان الحديثين ليسا في موضوع المعازف وآلات الساع اتفاقاً

(٤) عن عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «في هذه الأمة خسف ومسخ وقدف» فقال رجل من المسلمين ومتى ذلك يأرسول الله قال «اذا ظهرت القيان والممازف وشر بت الحور » رواه البرمذي وقال هذا حديث غريب: أقول وقد أخرجه من طريق عبناد بن يعقوب وكان من غلاة الروافض وروس المدع الا انه صادق الحديث وقد روى له البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره وقال ابن عدين أنكروا عليه أحاديث وهو رواه عن عبد الله بن عبدالقدوس وهو رافضي مثلة قال الحديث الله بن عبدالقدوس وهو الفضي مثلة قال الله على بن معن ليس بشي والنسائي ليس بثقة وضعفه الدارقطني

(ه) عن أبي هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا المخد الذي و وولا والامانة مغنا والزكاة مغرما و تعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدن صديقه وأقصى أباه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان رعم القوم أرفهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القيان والممازف وشر بت الخور ولمن آخر هذه الأمة أولها فليرنقبوا عند ذلك رسحا حمرا وزازلة وخسفا ومسخا وقدفا وآيات نتايم كنظام بال قطع سلكه فتنابع بعضه بعضاً » رواه المرمذي وقال حديث حسين غريب أقول ان راويه عن أبي هربرة هو رميح الجذاي قال في المعزان لا يعرف

(٢) عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ثم يصبحون قردة وخنازير وتبعث على أحياء من أحيائهم ربح فتنسفهم كما نسب من كان قبلكم باستحلالهم الحنر وضرمهم بالدفوف واتخاذهم القينات » رواه أحمد ، قال في المنفق وفي اسسناده فرقة السبخي قال أحمد ليس بقوي وقال ابن ممين هو ثقة وقال الترمذي تكلم فيه يحيي بن سعيد وقد روى عنه الناس

(٧) عن أمامة عن الذي صلى الله عليه وسلم قال ان الله بعثني رحمه وهدى العالمين وأمرني ان أحمق المزامير والكبارات » يعني البرابط والمصارف والاوثان التي كانت تعبد في الجاهلية ، رواه أحمد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبدالرحمن قال البخاري عبيدالله بن زحر ثقة وعلي بن يزيد دفعيف وقال أبو مسهر في عبيد الله بن زحر انه صاحب كل معضلة وقال يحيى بن معين انه ضعيف وقال مرة ليس بشي وقال ابن المدني منكر الحديث وقال ابن حبان يروي موضوعات عن الأثبات واذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات

(٨) وعنه بهذا السند انالنبي صلى الله عليه وسلم قال «لا تبيعوا القينات ولا تشروهن ولا تعلموهن ولا خير في مجارة فيهن وتمنهن حرام . فى مثل هذا أنزلت هذه الآبة ١٦٣٦ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ، الابية وواه المرمذي وأجمد بالمعي ولم يذكر اللآبة والحيدي سيف مسنده بلفظ « لا يحل ثمن المغنية ولا بيما ولا شراؤها ولا الاسماع اليها، وهولا يصح كما تقدم (٩) عن ابن مسعود « الغناء ينبت النفاق في القلب» رواه أبو داودمر فوعا

والبيهقي مرفوعا وموقوفا وفي اسناده شيخ لم يسم وفي بعض طرقه ليث بن أبي سليم وهو متفق على ضمفه كما قال النووي. وقال الغزالي رفعه لا يصح ومعناهان المغني ينافق لينفق . وقد زدنا هذا وما قبله إيماما للبحث

وقد رأبت الهلايصح من هذه الاحاديث الاالأول وستملم مع ذلك ماقيل فى إعلاله وما روي غيرها أو هي منها الا أثر عن ابن مسمود في تفسير اللهو فقد صححه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهتي

(المنادج ١) (١) (المجاد التاسع)

## ﴿ أحاديث الاباحة ﴾

(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي "رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيام منى) وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاصطجع على الفراش وحوّل وجهه ودخل أبو بكر فا نتهر بي وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « دعمها ياأبا بكر فانها أيام عيد » وفي رواية ياأبا بكر ان لكل قوم عبدا وهندا عيدنا » فلما غفل غرتهما فخرجتا : تقول لما غفيل أبو بكر ، رواه البخاري في سنة العيد وفي أبواب منفرقة ومسلم في العيد والنّسائي في عشرة النساء وانما أنكراً بو بكر لظنه النهي (ص) كان نائما لم يسمع

(١) وعمها أمها زفت امرأة الى رجل من الأنصار فقال النبي صلى المدعليه وسلم « ياعائشة ما كان ممكم من لهو فان الانصار يسجمهم اللوي و واه البخاري. قال الحافظ في الفتح عند شرح قوله « ما كان معكم لهو » : فى رواية شر بك فقال « فهل بعثم جاربة تضرب بالدف وتنني » قلت تقول ماذا قال ؟ تقول

اتيناكم أتيناكم فحياًنا وحياكم ولولاالذهبالاحر ماحلت بواديكم ولولاالخيطةالسمراء ماسمنت عذاريكم

(٣) عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت دخل علي النبي صلى الله علي النبي صلى الله على على الله على الله على فراشي كمجلسك مني وجو بريات يضر بن بالله قل يند بن مرت قتل من ابائي يوم بدر حتى قالت احداهن : وفينا نبي يعلم مافي غد : فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لا تقولي هكذا وقولي كما كنت تقولين » مرواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن الا النسائي

(؛) عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فصل ما بين الحسلال والحسرام الدفّ والصوت في النكاح» رواه أحمد والمرمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم

(٥) عن عامر سسعد قال دخلت على قرظة بن كسب وأبي مسهودالا نصاري في عرس واذا جوار يغنين فقلت : أي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بلدر يفعل هذاعند كم؟ فقالا اجلس إن شئت فاستمعمنا وان شئت فا ذهب فا نه قدرخص لنا اللهو عند العرس: أخرجه النسائي والحاكم وصححه

(٢) عن بريدة قال خرجرسول الله على الشعله وسلم بين بعض مغاذيه فلا نصرف جاسبارية سودا و فقال عارسول الله اي كنت ندرت اندرك الله صالحا ان أضرب بين يديك الدف وأتغنى قال لها «ان كست ندرت فاضر بي والالا» فجملت تضرب فلح خرا وهي تضرب ثم دخل عمان تضرب ثم دخل عر فالقت الدف تحت اسمها ثم قددت عليه و فقال رسول الله عليه وسلم إن الشيطان ليخاف منك ياعر ، إي كنت جالساوهي تضرب ثم دخل عمان وهي تضرب فلا دخلت أنت ياعر ، إلي كنت جالساوهي تضرب ثم دخل عمان والبهتي .

﴿ خلاف العلماء في مسألة سماع الغناء والمعازف وأدلتهم ﴾

في الباب أحاديث أخرى وما أوردنا هو أصح ماورد فيه بمسا يحتج به وأحاديث الحظر التي نقدمت تحظر الممازف وهي آلات اللهو والدف منها قطما وعنا التيان وهن الجواري المعنيات وقد رأيت في أحاديث الاباحة إ باحقالعرف بالدف وغنا الحياري وانمقاد نذره و مماينيني الالتفات اليه أن كلام أبي بكر وكلام عامر بن سعد يدل على ان الناس كاوا يتوقعون حظر السماع واللهولاسيا أصوات النسا ولا النص الصريح بالرخصة وتكراره في الأوقات التي جرت عادة الناس بتحري السرور فيها كالديد والعرس وقدوم المسافر و فاحاديث الإباحة مرجحة بتحري السرور فيها كالديد والعرس وقدوم المسافر و فاحاديث الإباحة مرجحة وبوافقها ليسرالشريعة وساحها وموافقها للفطرة وهذا لاينافي أن الانصراف الزائد المالهو والإسراف فيه ليس من شأن أهل المرومة والدين ولهذارأيت كثيرا من أنمة العلما الزهاد شدد النكير على أهل اللهو لما كثر وأسرف الناس فيه كثيرا من أنمة العلما الزهاد المناس فيه الناس خيم عران الأمة وانسمت مذاهب الحضارة فيها حتى جاء أهل التقليد من المصنعن فرجحوا أقوال الحظر وزادوا عليها في الشديد حتى حرم بعضهم سباع الغناء مطلقا وساع آلات الهو جيمها الاطبل الحرب ودف العرس ورعوا سباع الغناء مطلقا وساع آلات الهو جيمها الاطبل الحرب ودف العرس ورعوا

انه دف مخصوص لا يطرب وانه غير دف أهل الطرب. وهاك أجمع كالام يحكي خلاف علماء الأمة وأدلمهم في هذه المسألة بالاختصار وهوكلام الشوكاني في نيل الاوطارقال بمدماأ ورد ما تقدم من أحاديث الحظر

« قد اختلف في الفناء مع آلة من آلات الملاهي وبدومها فدهب الجهور الى التحريم مستدلين بما سلف ودهب أهل المدينة ومن وافقهم من علما الفاهر وجماعة من الصوفية الى المرخيص في السماع، ولو مع المود والبراع، وقد حكى الاستاذا و منصور البغدادي الشافعي في مو لفه في السماع ان عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالفناء بأسا ويصوغ الالحان لجواريه و يسمعها منهن على أوتاره وكان ذلك في زمر أمير المؤمنسين على رضي الله عنه . وحكى الاستاذ المذكور مثل ذلك أيضا عن القاضي شريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبير باح والزهري والشعبي عن القاضي شريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبير باح والزهري والشعبي عبدالله بن الزبير كان له جوار عوّادات وان ابن عمر دخل عليه والى جنبه عود فقال ماهذا ياصاحب رسول الله فناوله اياه فتأمله ابن عمر وقال هذا ميزان شامي قال بن الزبير وزن به المقول

« وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالت في الساع بسنده الى ابن سيرين قال ان وجلا قدم المدينة بجوار فنول على عبد الله بن عمر وفيهن جارية تضرب فجا و رجل فساومه فلم بهو منهن شيئا قال انطلق الى رجل هو أمثل لك يما من هذا قال من هو قال عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه فأمر جارية منهن فقال لها خذي المود فأخذته فغنت فبايعه ثم جاء الى ابن عمر الى آخر القصة وروى صاحب المقد العلامة الأديب أبو عمر الاندلسي أن عبد الله بن عمر دخل على أبي جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود ثم قال لا بن عمر ها برى بذلك يأسا قال لا بأس بهذا : وحكى الماوردي عن معاوية وعمرو بن العاص المهاسمعا العود عند ابن جعفر و وروى ابو الفرج الاصبهائي ان حسان بن ثابت سعم من المود عند ابن جعفر و موروى ابو الفرج الاصبهائي ان حسان بن ثابت سعم من عزة الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره وذكر أ بوالعباس المبرد محوذلك «والمزهر عند أباله اللغة المود » وذكر الادفوي ان عمر بن عبد العزيز كان يسمع من عند أهل اللغة المود » وذكر الادفوي ان عمر بن عبد العزيز كان يسمع من

جواريه قبل الخلافة ونقل ابن السمعانيالبرخيصعن طاووس ونقله ابن قتيبة وصاحب الامتاع عن قاضي المدينة سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين ونقله أبُّو يعلى الخليلي في الارشاد عن عبد العزيز بن سلمةا لماجشون مفتى المدينة · وحكى الروياني عن القفال انمذهب مالك من أنس! باحة الغناء بالمعازف « وحكى الاستاذ أبو منصور والفسوراني عن مالك جواز العود وذكر أبو طالب المكي في قوت القلوب عن شعبة أنه سمع طنبورا في بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور . وحكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع أنه لاخلاف بينأهل المدينة في! باحة العود قال ابن النحوي في العمدة قال ابن طاهر هو اجماع أهل المدينة قال ابن طاهر واليه ذهبتالظاهريه قاطبة قال الادفوي لم مختلف النقلة في نسبة الضرب الى ابراهيم بن سعد المتقدم الذكر وهو نمن أخرج له الجماعة كلهم(١) وحكى الماوردي! باحةالعود عن بعض الشافعيةوحكاء أبر الفضل بنطاهر عن أبي اسحاق الشيرازي وحكاه الاسنوي في المهمات في الروماني والماوردي ورواه ابن النحوي عن الاستاذ أبي منصور وحكاه ابن الملقن في العمدة عن ابن طاهر وحكاه الادفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام وحكاه صاحب الامتاع عن أبي بكر بن العربي وجزم بالاباحة الادفوي—هؤلاء جميعا قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلاتالمعروفة وأما مجرد الننا من غير آلة فقال الادفوي في الامتاع آنَ الغزالي في بعض تآليف الفقهية نقل الاتفاق على حله ونقل ابن طاهر اجماع الصحابة والتابعين عليه ونقل التاج الغزاري وابن قتيبه اجماع أهل المدينه عليه وقال الماوردي لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيه بالعيادة والذكر

« قال ابن النحوى في العمدة وقد روي الهنا وساعه عن جماعة من الصحابة والتابعين فن الصحابة عركارواه ابن عبدالبر وغيره وعمان كانقله الماوردي وصاحب البيان والرافعي وعبد الرحمن بن عوف كا رواه ابن أبي شيبة وأبو عبيدة بن الحراح كا أخرجه البيهتي وبلال وعبيدالله بن الارقم وأسامة بن زيد كما أخرجه (۱) بريد بالجماعة أحمد والبخاري ومسلما وأصحاب السن كلهم فهو ثقة عندهم

البيهقي أيضا وهزة كما في الصحيح وابن عمركما أخرجه ابن طاهر والبرا بن مالك كما أخرجه أبو نسم وعبد الله بن جعفر كما رواه ابن عبد الله وعبد الله بن الربير كما أخرجه أبو نسم وعبد الله بن عرو كما و طالب المكي وحسان كما رواه ابن قنية وخوات بن جبير ورباح رواه الزبير بن بكار وقرطة بن كعب كما رواه ابن قنية وخوات بن جبير ورباح المعترف كما أخرجه صاحب الأغاني والمغيرة بن شعبة كما حكاه أبو طالب المكي وعمرو بن العاص كما حكاه الماوردي وعاشة والربيع كما في صحيح البخاري وغيره. وأما التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عمرو بن حسان وخارجة بن زيدوشر يحواما التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عمرو بن حسان وخارجة بن زيدوشر يحواما التابعون وسعيد بن حبير وعامر الشعبي وعبدالله بن أبي رباح وعمد بن شباب الزهري وعمر بن عبدالعزيز وسعد بن أبراهم الزهري وأما تابعوهم فاتى لا مجصون منهم الاتمة الاربعة وابن عينة وجهورالشا فعية انهمي كلام ابن النحوي هو واختلف هو لا الحبورون فنهم من قال بكراهته ومنهم من قال باستحبابه الحواد بن والشوق الى الله قال الحبورون انه ليس في كذاب الله ولا في سنة رسوله ولا في معقولهما من القياس والاستدلال ما يقتضي كذاب الله ولا في معقولهما من القياس والاستدلال ما يقتضي تحرب مجرد الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من القياس والاستدلال ما يقتضي تحرب مجرد الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من القياس والاستدلال ما يقتضي تحرب مجرد الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من الآلات

. « وأما المانمون فاستدلوا بأدلة منها حديث أبي مالك أو ابي عامر المذكور في أول الباب وأجاب الحجوزون بأجوبة

( الأول ) ماقاله ابن حزم وقد تقدم جوابه (\*)

<sup>(\*)</sup> قال المؤلف قبل ماذكرنا في الكلام على أحاديث الحظر مانصه:

« وفي الباب أحاديث كثيرة وقدوض جماعة من أهل الملفي ذلك مصنفات ولكنه
ضعفها جيما بعض أهل العلم حتى قال ابن حزما بهلا يصحف الباب حديث أبدا وكل ما ذيه
فوضوع وزع ان حديث أبي عامر أو أبي مالك المذكور في أول الباب منقطع فيا
بين البخاري وقد وافقه على تضعيف أحاديث الباب من سيأتي قريبا ، قال المحافظ في
الفتح وأخطأ في ذلك يعني في دعوى الانقطاع من وجوه والحديث صحيح معروف
الاتصال بشرط الصحيح والبخاري قديعمل مثل ذلك لكونه قدذكر الحديث في موضوع آخر من كتابه : وأطال الكلام في ذلك عا يكني » اهكلام الشوكا في ومنه تعلم

(والثاني) ان في اسناده صدقة بن خالد وقد حكى ابن الجنيدعن بحبى بن ممين انه ليس بشيء وروى المزي عن أحمد انه ليس بمستقبم ويجاب عنه بأنه من رجال الصححيح

(والثالث) أن الحديث مضطرب سندا ومتنا ، أما الاسناد فللمردد من الراوي في اسم الصحابي كما تقدم ، وأما متنا فلأن في بعض الالفاظ (يستحلون) وفي بعضها بدونه - وعند أحمد وابن أبي شيبة بلفظ « ليشر بن أناس من أحمي الحمر» وفي رواية الحر بمهملتين وفي أخرى بمعجمتين كما سلف ، ويجاب عن دعوى الاضطراب في المسند بأنه قد رواه أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي مالك بغير شك ورواه أبو داود من حديث أبي عامر وأبي مالك وهي رواية ابن داسة عن أبي عامر ورايا مالك الاشعريين فتبين بذلك الهمر روايتها جيما ، وأما الاضطراب في المنفق فيجاب عنه بأن مثل ذلك غير قادح في الاستدلال لأن الراوي قد يقرك بعض ألفاظ الحديث فارة ويذكرها أخرى (والرابع) ان لفظة المهازف التي هي محل الاستدلال ليست عند أبي داودومجاب بأنه قد ذكرها غيره وثبئت في الصحيح والزيادة من المدل مقبولة -

« وأجاب الحجوزون على الحديث المذكور من حيث دلا لته فقالوالا نسلم دلا لته على التحريم واسندوا هذا المنع بوجوه (أحدها) ان لفظة «يستحاون» ليست نصافي التحريم واسندوا هذا المنع بوجوه (أحدها) ان لفظة «يستحاون» ليست نصافي التحريم فقدذ كر أبو بكر بن العربي الماسرسال في استعمال تلك الأمور وبجاب بان الوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم الملابسة بنحو الحطاب واما دعوى التجوز فالأصل الحقيقة ولا ملحي الى الخروج عنها (وثانها) ان المعارف مختلف في مدلولها كما سلف واذا كان اللفظ محتمالا لأن يكون للآلة ولغير الآلة لم ينتهض للاستدلال لأنها ما ان يكون مشتركا والراجح التوقف فيه أو حقيقة ومجازا ان المحافظ بن حجروالشوكاني يعتمر فان بأنه لم يصح من الاحاديث الواردة في حظراً لات اللهو الاالحديث الأول عما أوردنا ويقولان لا بأس با نقطاع سنده هنا وقدعامت أنه ليس فيه الالفظ المعارف وعرفت معناه واله يشمل المذف الذي سعما النور (م)

ولايتعين المعنى الحقيبقي وبجاب بآنه يدل على تحريم استعمال ماصدق عليه الاسم والظاهر الحقيقــة في الحكل من الماني المنصوص عليها من أهل اللغة وليس من قبيل المشترك لان اللفظ لم يوضع لكل واحد على حدة بل وضع للجميع على ان الراجح جوازا استعمال المشترك في جميع معانيه مع عدم التضادكم تقرر في الاصول ( وثالثها ) أنه يجتمل أن تكون المعازف المنصوص على نحريمها هي المقترفة بشرب الحر كما ثبت في رواية بلفظ « ليشربن اناس من أمتى الجر تروح عليهم القيان وتغدو عليهم المعازف » ويجاب بان الاقتران لايدل على أن المحرم هو الجمع فقط والا لزم ان الزنا المصرح به في الحيديث لابجرم الا عنسد شرب الحمر وآستعمال المعازف واللازم باطل بالاجماع فالملزوم مثسله وأيضا يلزم فى مثل قوله تمالى ٣٤:٣٣٠«انه كان لايوً من بالله العظيم ٣٤ ولا يحض على طعام المسكين، انهلا يحرم عدم الايمان بالله الاعند عدم الحض على طعام المسكين فان قيل تحويم مثلُ هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد عـلم منه دليل آخر فيجاب بان محريم المعازف قد علم من دليل آخر أيضاً كما ساف على اله لاملجي الى ذلك حسى يصار اليه ( ورابعها ) ان يكون المراد يستحلون مجموع الامور المذكورة فلا يدل على تحريم واحد منها على الانفراد وقد تقرر ان النهبي عند الامور المتعددة أوالوعيب على مجموعها لايدل على نحريم كل فرد منها ويجاب عنه مما تقدم في الذي قبله

واستدلوا ثانيا بالاحاديث المذكورة في الباب التي أوردها المصف رحمه الله تعالى وأجاب عنها المجوزون عا تقدم من الكلام في اسانيدها ويجاب بأنها تتنهض بمجموعها – ولاسيما وقد حسن بعضها فأقل أحوالهاان تكون من قسم الحسب لغيره ولا سيما احاديث النهي عن بيع القينات والمغنيات فأنها ثابت من طرق كثيرة منها ما تقدم ومنها غيره وقد استوفيت ذلك في رسالة وكذلك حديث « أن الغناء بنبتالتفاق» فأنه ثابت من طرق قد تقدم مضها وبعضها لم يذكر منه عن ابن عباس عن ابن صصري في الماليه ومنه عن جابر عند البيهي ومنه عن أنس عند الديلمي وفي الباب عن عائشة وأنس عندالبزار والمقدسي

واين مردويه وأبي نعيم والبيهق بلفظ «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عندنعمة ورنة عندمصيبة» وأخرج ابن سعد في السنن عن حابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « انما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عنسد نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة وخمش وجه وشــق جيب ورنة شيطان » واخرج الديلمي عن أبي أمامة مرفوعا «انالله يبغضصوت الحلخال كا يبغض الغناء » والاحاديث في هـذا كثيرة قد صنف في جمها جاعـة من الملماء كان حزم وانن طاهر وابن أبي الدنيا وابن حمدان الإربلي والذهبي وغيرهم « وقد أجاب المجوز ون عنها بانه قسد ضعفها جماعــة من الظاهرية والمالكية والحنابلة والشافعية وقد تقدم ماقاله ابن حزم ووافقه على ذلك أبو بكر بن العربي في كتاب الاحكام وقال لم يصحفي النحريم شيُّ . وكذلك قال الغزالي وابن النحوي فيالعمدةوهكذا قال ابن طاهر انه لم يصح منها حرف واحد والمراد ماهو مرفوع منها والا فحديث ابن مسمود في تفسير قوله تمالى ٦:٣١ «ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله » قد تقدم أنه صحيح وقــد ذكر هــذا الاستثناء ابن حزم فقال أنهم لوأسندوا حديثا واحدا فهو الى غير رسول اللهصل الله عليه وآله وسلم ولا حجة في أحد دونه كما روي عن ابن عباس وابن مسعود في تفسير قوله تعالى : ومن الناس : الآية انهـما فسرا اللهو بالغناء قال ونص الآية يبطل احتجاجهم لقوله تعالى: ليضل عن سبيل الله: وهذه صفة من فعلها كان كافرا ولو أن شخصا اشترى مصحفا ليضل بهعن سبيل الله ويتخذها هزوا لكان كافرا فهذا هو الذي ذم الله تعالى وما ذم من اشترى لهو الحديث ليروّح به نفسه لا ليضل به عن سبيل الله انتهى – قال الفاكهاني اني لم أعلم في كتاب الله ولا في السنة حديثا صحيحا صريحا في محرم الملاهي وأنما هي ظواهر وعمومات يتأنس ما الأأدلة قطعية · واستدل ابن رشد بقوله تعالى ٢٨ : ٥٥ «وأذا سمعوا اللغوأ عرضواعنه» وأي دليل في ذلك على تحريم الملاهي والننا والمفسرين فيهاأر بعة أقوال-الاول أنهأ نزلت في قوم من اليهود أسلموا فكان اليهوديلقونهم بالسب والشيم فيعرضون عنهم · والناني ان اليهود أسلموا فكانوا اذاسمموا ماغيرهاليهودمن التوراة وبدلوا (المناريه) (v) ( الحد التاسم )

من نمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفته أعرضوا عنه وذكروا الحق · الثالث المهم المسلمون اذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا اليه الرابع الهم ناس من أهل الكتاب لم يكونوا هودا ولا نصارى وكانوا على دين الله كانوا ينتظرون بعث محمله صلى الله عليه وآله وسلم فلما سمعوا به يمسكة أنوه فعرض عليهم القرآن فأسلموا وكان الكفار من قريش يقولون لهم أفت لكم اتبعتم غلاما كرهه قومه وهم أعلم به منكم وهذا الأخير قاله ابن العربي في أحكامه ، ولبت شعري كيف يقوم الدليل من هذه الآية انتهى ، ويجاب بان الاعتبار بعموم اللفظ لا مخصوص السبب واللغو عام وهو في اللغة الباطل من الكلام الذي لا فائدة فيه والآية خارجة نحرج المدح لمن فعل ذلك وليس فيها دلالة على الوجوب

«ومن جملة مااستدلوا بمحديثا هكل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل الآثار ثة ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورمبه عن قوسه» قال الغزالي قلنا قوله صلى الله على التحريم بل يدل على عدم الفائدة انتهى وهو جواب صحيح لأن مالا فائدة فيه من قسم المباح على أن التلهي بالنظر الى الحبشة وهم يوقصون فى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت فى الصحيح خارج عن تلك الأمور الثلاثة

« أجاب الجوزون عن حديث ابن عمر المتقدم في زمارة الراعي بما نقدم من انه حديث منكره أيضا لوكان سماعه حراما لما أباحه صلى الله عليه وآله وسلم لا بن عمر ولا ابن عمسر لنافع ولنهي عنه وأمر بكسر الآلة لأن تأخير البيات عن وقت الحاجة لا يجوز وأما سده صلى الله عليه وآله وسلم لسممه فيحتمل انه يجنه كما كان يتجنب كثيرا من المباحات كما يجنب ان يبيت في بيته درهم أو دينار وأمثال ذلك . لا يقال يحتمل ان بركه صلى الله عليه وآله وسلم للانكار على الراعي الماكان لعدم الفدرة على التغيير لأ نا نقول ابن عمر أما صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالمدينة بعد ظهور الاسلام وقوته فترك الانكار فيه دليل على عدم التحريم

هوقد استدل المجوزون بأدلة منهاقوله تعالى ١٥٧:٧ هويحل لهم الطيبات ويحرم

عليهم الخبائث، ووجه التمسك ان الطبيات جم محلى باللام فيشمل كل طيب والطيب يطلق بإزاء السئلة وهو الاكبر المتبادر الى الفهم عند التجرد عن القرائن ويطلق بإزاء الطاهر والحلال وصيغة العموم كلية تتناول كل فرد من أفراد العام فتدخل أفراد الما يازاء الطاهر وقد صرح ابن عبد السلام في دلائل الاحكام ان المراد في الا يتبالطبيات المناهر وقد صرح ابن عبد السلام في دلائل الاحكام ان المراد في الا يتبالطبيات المسئلات ومما أستلال به الحجوزون ماسياتي في الباب الذي بعد هذا (١) وسياتي الكلام عليه ومن جملة ما قاله الحجوزون انالو حكنا بتحريم اللهولكونه لهوا كانجميع ما في الدي علم معمل الله لاحكم على جميع ما يصدق عليه مسمى اللهولكونه لهوا بل الحكم بتحريم المولكونه لهوا بل الحكم بتحريم الموضوعية في القرآن لكنه الماعال في الآية بعلة الاضلال عن سبيل الله الم ينتهض للاستدلال به على المطاوب

« واذا تقرر ماحررناه من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر اس عمل العزاع اذاخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند التبهات كا صرح به الحديث الصحيح ومن تركها فقد استبرأ لمرضه ودينه ومن حامحول الحمى يوشك أن يقع فيه ولاسيا اذاكان مشتملا على ذكر القدود والحدود والجال والدلال ، والهجر والوصال ، ومعاقرة المقار ، وخلع المدار والوقار ، فان سامع ماكان كذلك لا يخلو عن بلية وانكان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف ، وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول ، وأسير جموم غرامه وهيامه مكبول ، نسأل الله السداد والثبات ، ومن أراد الاستيفاء للبحث فعليسه بالرسالة التي سميتها ( ابطال دعوى الاجماع ، على تحريم مطلق السياع ) اله كلام الامام الشوكاني ( المكلام بقية )

ومعلوم أن ندر الحرام أوالمكروه لا يتمقد وهذا يبطل ماقالهالشوكا في هنا من أن أدلة المانسين تنهض شبهة وسيأتي التحقيق فيه

<sup>(</sup>١) هوحديث الجاربة التي نذرت الضرب بالدف وتقدم في أحاديث الا باحة

# باب المقالات

## ﴿ الحق والباطل والقوة ﴾

٣٤ : ٤٩ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدَى الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ١٧ : ٨١ وَقُلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ البَّاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً \*١٨:٢١ بَلْ نَعْذِفُ بِالْحَقِّ عَلِمَالُبَا طُلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَّكُمُ الْوَيْلُ مَّا تَصَفُونَ ﴿ مضت السنةفي المغلويين على أمرهم ، المقهورين في أرضهم ، أن يعتذرواعن أنفسهم ، بدعوى أن القوة هي التي غلبتهم عـــلي حقهم ، وأنهم غـــير مذنبين ولا مقصرين، ولا مسرفين ولا مضيعين ، وجرت عادة الغالبين على أمرهم ، والقاهرين في حكمهم ، ان يحتجوا لأ نفسهم أنهم أصحاب الحق الذي يعلو ولا يعلى ، وأن الحق هو الذي جعل كلمتهم العليا وكلمة أعدائهم السفلي ،. وقديمتور الأمَّة الواحدة القوة والضعف والعز والذل فتـدعي في طور قوتها وعزها أنها اعترت بالحق وغلبت ، وفي طور الضعف والذل أنهاأخذت بالقوة فقهرت ، وأنها حليفة الحق فى الطورين ، لم تتمد حدوده في حال من الحالين ، وتلك سنة الله تعالى فى الافراداً يضايدعي الرجل الحق لنفسه ماظفر ، ويعتذر عنها بالقوة واذا هوغُلب وقهر، وهذا الغرور من الانسان قد أضله عن طريق الحق حتى لايكاد يفهم معنى كلمة ( الحق) ومدلولها الصحيح وما نقل الينا قول عن غالب يتعزز فيه القوة على الحق، الاتلك الكلمة المأثورة عن بسمرك « القوة تغلب الحق » وقـــد أرسلها مثلاً، وهي لا تصح الا تأويلا وجدلاً ، ولو غُـلب الحق لما كان حقاً . والحق أن الحق قد يخفي ، وقد بترك و ينسى، ولكن ماصارع الباطل الاصرعه ، ولا قارعه الا وقرعه، « وأنما بقاء الباطل في غفلة الحق عنه » ، والقوة انما تظفر اذاكانت شعبة منه ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون

الحق عبارة عن الشيء أو الأمر الثابت المتحقق في الواقع والباطل هو مالا ثبوت أولا تحقق له في نفسه ومالاثبوت له ولا تحقق لا يمحق ما كان ثابتا متحققا كاهو الشأن في الموجود والمعدوم والمعلوم والموهوم ، وهذا ممالامجال فيه لاختلاف المقلاء ان مختلف والمحتلف المقلاء ان مختلف في الشرائع من الا مورالا جماعية اوفي كل ذلك حق وباطل لا يتنازعان الاويكون المحق هوالفالب والباطل هو المفلوب واننا نبين ذلك ونذكر مواضع غلط الناس فيه ومناشئ شبها تهسم فقول ان المحق والباطل يتنازعان في خسسة أموركلية وهي (١) الفلسفة والنظريات العقلية الوجود والسنن الكونية (٣) السنن الاجماعية (٤) القوانين والشريعة الالهكرية (٣) السنن الاجماعية (٤) القوانين والشريعة الالهكرية (٣) السنن الاجماعية (٤) القوانين

### الفلسفة والنظر يات العقلية

اختلف الناس في الفلسفة والمسائل النظرية في القديم والحديثومنهم المحق والمبطل فيقول من يظن ان الباطل يغلب الحق ان كثيرا من الآراء الباطلة في ذلك كانترائجة لاينازع فيها أحد وكثير منها كان موضوع العزاعوكان أكثر الباحثــمن فيه على الباطل ، ولا مزال يظهر للعلماء في كل زمن وكل جيــل خطأ كثيرين من السابقين والمعاصرين فيظهر بذلك ان الباطل كان هو الغالب فان كنت تقول لاعبرة الابغلب دائم، فانك لاتقدر ان تثبت الدوام لحق ولالباطل، فيكنى في اثبات قوة الباطل وظهوره على الحق أن يظهر عليه زمنا طويلا: ودفع هذا الظن سهل وان كنا نعترف بأن الحق والباطل في الا راء النظرية والفلسنية مر ﴿ أَخَــنِي الْأَمُورُ وَأُوعَلَمَا فِي الْأَبْهَامَ ﴿ ذَلْكَ أَنَ النَّازُ عِ بِينَ الْحَقِّ وَالبَّاطُلُ لايتحقق هنا ما دام كل من المتناظرين فى المسألة بجادل بالنظريات ولم ينته بدلائله الى احدى اليقينيات التي لانزاع فيها . وبيان ذلك أن المسألة مادامت نظرية من الجانبين فالتنازع اعا يكون بين الدليلين لابين المداولين والحق في الدليل هو إ فادةاليتين فما دام نظر يافهوغيرحق واعا هوموقوف أو باطل يعارض مثله فاذاانتهى أحدالمتناظرين الى اليقين البديهي في المسألة فهوصاحب الحق وهو الغالب سواء أذعن له مناظره أو كابره وما كان الغلب والسلطان لتلك المسائل النظر ية الباطلة في الفلسفة العليا وغير الملياذاك الزمن الطويل الالأن الحق فيهاكان خفيا أوغ مرممروف لأحلها. بل نقول ان في طرق الاستدلال نفسها حقا وباطلا فالحق هوما وا فق شروط القياس

المنطقي وأعني بكونه حقا النالنفس فطرت على الانتقال من القدمات المرتبة على ذلك النحومن العرتيب المعروف في أشكال القياس الما المطالب التي هي النتائج فاذا كانت المقدمات مسلمة ف لا مندوحة للنفس عن التسلم بالنتيجة وقد يكون صاحب الدعوى الحق غيرقادر على نظم الدليل الحق مع كون الدعوى نفسهاغير بديهة فاذا غلبه مناظره المبطل في الدعوى حينئذ فلا بد ان يكون أقرب منه الى الحق من طريق الاستدلال وأن يكون قد أقنعه بعض المقدمات الباطلة وفي هذه الحال يكون مبطلا ومن ناحية الباطل قد أخذ - وهو ماسله من المقدمات - لامن ناحية مبطلا ومن ناحية الباطل قد أخذ - وهو ماسله من المقدمات - لامن ناحية الحق وهو أصل الدعوى التي نطق بها على غير بيئة وبغير بيئة ولوشئت لجئت في هذا الاصل بالأ مثلة والشواهد التي تجليه أ كل التجلي ولكن القصد بهذا المقال البعيد الى غيره مانرى الناس مصرين على الحطأ فيه وفي خطأهم الضلل البعيد والحسران العظيم

## الوجود وسننالكون

كل وجود حق والعدم باطل لاحقيقة الماء كل نظام في الطبيعة والحليقة فهو حق والحلل فيها باطل لا يحقق له، والحلل الصوري الذي يعبر عنه علما الكون بغلتات الطبيعة له سنن خفية أي نواميس لم يطلعوا عليها وهم يتوقعون اكتشافها وبرجونه ٣٠٢٧ وله سنن خفية أي نواميس لم يطلعوا عليها وهم يتوقعون اكتشافها وبرجونه ٣٠٤٧ ولا تنازع بين الوجود والعسدم ولا بين النظام والحلل وإيما يقم التنازع بين الناس في فهم ذلك والعلم بعفن كان أعلم بالوجود والنظام كان أعلم بالحق وأقرب الناس في فهم ذلك والعلم بعفن كان أعلم بالحق و هسله اظهر في نفسه وسيادة العالمين بحقائق الموجود وسنن الله في الكائنات على الجاهلين بها مشاهدة لا ينكرها المسودون المغلوبون بحبلهم وباطلهم وان كانوا يجهلون المن علم من سادوهم هو الحق واله سبب لسياد بهم، والهم هم بجهلهم على باطل وبه كانوا مغلوبين على أمرهم، ومقهودين في أرضه م وديارهم ، وان منهم المسلمين الذين يقول كتابهم ، ١ : ٥ «هوالذي في أرضه م وديارهم ، وان منهم المسلمين الذين يقول كتابهم ، ١ : ٥ «هوالذي في أرضه م وديارهم ، وان منهم المسلمين الذين يقول كتابهم ، ١ : ٥ «هوالذي جمل الشمس ضيا والقمر نورا وقد ره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ماخلق الله ذلك الإبالحق يفصل الآيات القوم يعلمون \* ويقول ٥ ٢٠٤٢ «وخلق الله ذلك الإبالحق يفصل الآيات القوم يعلمون \* ويقول ٥ ٢٠٤٢ «وخلق الله ذلك الإبالحق يفصل الآيات القوم يعلمون \* ويقول ٥ ٢٠٤٢ «وخلق الله

السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بمسا كسبت وهم لايظلمونه » وفي معناها آيات ولا رض بالحق الله وفي المحتلفة والأرض من المحق المحتى المحق المحتى المح

## السنن الاجتماعية

للكون سن في تكون الأحجار الكرعة وغير الكرعة كالصخور وفي عو النبات وحياة الحيوان وفي اجماع الاجسام وافتراقها وتعالم وركبها وهي ماعنيناه بالاصل الثاني والبشر سن خاصة بهم في حيامهم الاجماعية عليها يسرون وفيها يتقلبون فقوتهم وضعفهم وغناهم وفقرهم وعزهم وذلهم وسياد مهم وعبوديتهم والمسار الثاني المقال الما التعالى المسار اليهما بقوله تعالى في الانسان ١٠: ١٠ «وهديناه النجدين » فهذه السنن حق وتنكبها خروج عنه الى الباطل و وما زال العارفون بسن الله تعالى في الامم، هم الاختلاف السمادة من أم ، ينتصرون على الجاهلين مها من المبطلين من حيث م مبطلون وهو ما به الاختلاف وان كان الغالب القاهر مبطلا في شيء من حيث م مبطلون وهو ما به الاختلاف وان كان الغالب القاهر مبطلا في شيء والمغلوب محق في مخالفته له فيه

لم يمرف كتاب قبل القرآن نطق بأن للأم في قومها وضعفها وحياتها وموتها سننا ثابتة لا تنبدل ولا نتحول كقوله في سورة الانفال ٨: ٣٨ قل الذين كفروا إن ينتهوا ينفر لهم ماقد سلف وان يمودوا فقد مضت سنة الاولين » أي قامه يحل بهم ما حل بمن قبلهم ممن عائدا لحق وقاومه ، وقوله في سياق الكلام على الانبياء وأحوال الامم في سورة الحجر ١٣٠١٤ «وقد خلت من قبلكم سن فسروا في سياق الكلام في بذل المال والحرب ١٣٠١٤ «قد خلت من قبلكم سن فسروا في الارض فانظروا كف كانعاقبة المكذبين، وفي الآية الثالثة بعده ذه الآية «ان يسسكم قروفت من التوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس» الآيات

فهذه الآيات البينات حق وما ترشــد اليه من سنن الاجماع حق فالجهل يسنن الاحماع باطل وترك الاعتبار بها في شؤون الام باطل فهل وجدت أمة على نسطح هذه الارض عرفت هذه السنن وسارت عليها ثم قاومتها أمة أخرى تجهلها أولا تعتسبر ولاتهتسدي بما عساها تعرف منها ثم كانت الجاهلة الضالة هي الفالبة فيقال ان الباطــل قد يفلب الحق ؛ كلا ماكان ذلك ولن يكون . ومن العجائب والعجائب جمة ان يكون المسلمون فيهذا العصر أجهل الام كهابسنن الله تعالى في البشر حسى أن من يدعوهم الى تعلمها وتعلم مصادرها وهي تواريخ الامم يعده رجال الدين منهم جانيا على الدين صادًّا عنه لاسيما اذا كانت دعوتُه موجّهــة الى طلاب عــاوم الدين في مثل مدرســة الازهر !! فأين هـــذا الدين الذي يعد العرفان بسنن الاجماع صدًا عنه وجناية عليه من القرآن الذي هو أول كتاب ارشد الى منذه السنن ؟ واذا غلبت كل أمة مهدية بهذه السنن في كسبها وعملها وسياستها وحرو بها على الأمة الجاهلة بها الضالة عنها وسادت عليها فهــل يصح ان يقال ان الباطل قد غلب الحق لان دين المسلمين هو الحــق وأديان النالبين عليهم هي الباطلة ؟ كلا ان كل مغلوب فهو بسبب الباطل قد غلبوكل غالب فهو بسنن الحق قد غلب أينصرون ويسودون ، وهم يفسدون في الارض ولا يصلحون، وحكامهم يظلمون ولايعـــدلون، والله تعالى يقول في بيان سننه الحق، ١١٦:١١ «فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الا قليلاممن انجينا منهم واتبع الذبن ظلموا ماأتر فوافيهوكانوا مجرمين ۱۱۷ وما كان, بك ليهلكالقرى بظلم وأهلها مصلحون» فسروا الظلم همنا بالشرك والمغى ان الله تعالى لايهلك الايم بسبب الشرك اذا كانت مصلحة في الأعمال ولكن بهلك المفسدين الذين لاينهون عن الفساد لاسيما اذا كان منبعه امراؤهم وملوكهم . أو المعنى ماكان ليهلكها بظلم منــه لانه منزه عن الظلم وهي لانسلحق الاهلاك لأنها مصلحة فيالمدل والعمران

## القوانين والمواضعاتالعرفية

لكل أمة من أم الحضارة قوانين تسوس بها بلادها ولكل قبيلة من التبائل السدوية عرف ومواضمات ترجع اليها في شؤومها الاجماعية · والدول قوانين في الحقوق العامة والمصالح الخاصة · فسنده القوانين والمواضمات حقوق

عرفية فالآخذ بشيء من هذه الحقوق يكون هو الغالب لتاركها مادامت الامة والدولة أو الدول التي جعلت القانون حقا في عرفيا حاقة له فاذا رجعت الامة عن عــرفها أوالدولة عنقانون لها في بلادها أو الدول عن بعض القوانين العامة لم يصـد ذلك حقا لان حقيئه لم تكن لذاته وأعا كانت للعرف الذي يكفله أهله الواضعون له وقد زال

مثال ذلك اعتداء دول أور با على المالك المشرقية وافتيانها على حكومات هــذه المالك تركيا فمــا دومها وقد علم من القوانين العامة أنه ليس لدولة أر تفتات على أخرى في ادارتها الداخليــة ولكن أور با تفتات وتغلب فههنا يظن الجاهـل بالفصـل بين الحق والباطل أن الباطل قد غلب الحق بالقوة ووجه الخطأ في هــذا الظن أن هــذا الحق الذي ندعي ان أور با سلبته من تركيافي مصرأوكر يتمثلااماأن يكون حقا طبيعيا بملك ويحفظ بمقتضى سنن الله في الاحياع البشري أوحقاعرفيا علك ويحفظ مقنضي القوانين العامة اني تعترف مهاالدول وتكفلها فان ادعى المدعي الشق الأول فاننا نمنع دعواه ونقول انسنن الاجماع لانتبدل ولانتحول كما نطق الكتابالعز بزودلت التجر بة والمشاهدةلأ نواضعهاوحافظها هو العزيز الحكيم وهي تنيط الغلبة ودوام السيادة بالعدل والعلم بالسنن والاصلاح في الارض والمنعةوالتقوى والاستعدادللحماية بالقوة وأعظم القوة فيها قوة الامةالمستقلة المارفة محقوقها ثم القوة الأكلية وذلك غير متحقق في تركيا كأور با فلاحق طبيعي هناك. واماالحق العرفي فقدقلناا بهليس حقا ذاتيا وانماهو حق ماكفلهواضعوه الممترفون به وقدا تفقت الدول الكافلة القوانين العامة على ان لاتعامل دول المشرق بماتنعامل هي به وأن تفتاتعليها محكمة حتى لايفضي الافتبات الى الحروب، التي يخسر فيها الغالبوالمغلوب ، فتبين بهذا أن الباطَل لم يغلب الحق في هذه المسألة بل الحق هو الغالب كما أخبر الله تعالى وذلك أن دول أور با الغالبة عارفة بسنن الكون وسنن الاحماع ومهندية بها وهي الحق وبها الغلب والسساطان ،كما تقدم البيان مو يدا بالقرآن ، فان قبل أن أور با تظلم في البلاد التي تفتات فيها:قلنا لهم ولكن ظلمها دون ظلم حكام البلاد المفتات عليهم فباطلها أقل وعدلها أكثر فحقها أكبر (المنارير) (A) ( المحلد التاسم )

وهكذا غلب الحق الباطل ولكن أكثر الناس لايملمون

ومن هذا القبيل غلب ألمانيا وانتصارها على فرنسا فان سببه العلم بسنن الكون وسنن الاجهاع والعمل به ولذلك قال بسمرك : غلبنا بالمدرسة : وقوله هذا حق وأما قوله:القوة تغلب الحق : فقد لبس فيه الحق بالباطل فالقوة الباطلة لاتغلب الحق ولكن القوة الطبيعية الاجماعية تغلب الحق العرفي وحينتذ يكون الحق قدغلب حقا أضعف منه في الظاهر بل هو لم يغلب الا الباطل

يقول الظانون في الحق غير الحق ان القضاة بظلمهم ووكلا الدعاوي محيلهم وختلهم كثيرا مايو يدون البطل في دعواه حتى يكون له الفلج والظفر : ونقول ان هذا القول صحيح ولكنه لا يفيد المطلوب فان تأييد الباطل اذا كان من الحكام فلا قانون ولا شريعة وا ما هو الهوى والظلم يتحكان وهما من الباطل الذي لا يغلبه الاحق من جنسه وهو السلطة المادلة فاذا تنازعت سلطة عدل مع سلطة ظلم وغلبت الثانية الأولى تكون الممارضة صحيحة . وأما الدعوى فلبست من جنس السلطة فيقال أنه يجب أن يفلب حق الأولى على باطل الثانية . وان كان الحاكم عادلا والحصم المبطل أو وكيله المحامي عنه ألحن محجته وأقدر على البيان من الحصم الحقل أو وكيله المحامي عنه ألحن محجته وأقدر على البيان من الحصم المبطل أو وكيله المحامي عنه ألحن محجته وأقدر على البيان من الحصم المبطل أو وكيله المحامي عنه ألحن محجته وأقدر على البيان من الحصم المبطل أو ولكيله الحامي عنه ألحن عجمة والمنظر بات المقلية

ان الانسان يظلم والظلم من الباطل حتى قيل ان الظلم طبيعي في البشر ومنه قولهم: الظلم كمين في النفس القدرة تظهره والمجز يخفيه: وقال المتنبي

والظّلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفــة فلمـــلة لايظـــلم وهذا قول بأن الانسان جبل على الباطل وهو على ظهور شــبهتمغير صحيح وإنماالصحيح هو ماقاله الحالق الحـكيم ، في السورة الحامسة والتسعين ، وهو

# بسم الله الرحمن الرحيم

والتين والزيتون ٢ وطور سينين ٣ وهذا البلد الامين ٤ لتَدخَلَقنا الانسان فيأحسن تقويم ٥ ثم رددناهأسفلسافلين الاالذين آمنواوعملوا الصالحات فلهم أجر غير بمنون ٧ فما يكذبك بعد بالدين ٨ أليس القه باحكم الحاكمين

أكد لناالقول عز وجل بأنه خلق الانسان في أحسن تقويم اذ أقسم على ذلك يما ذكرنا بعهد الفطرة ومعاهد ظهور الشريعة ذلك أنهخلقه وجعل لهمن الحواس مايدرك به مايحتاج الى ادراكه في حفظ نفسه وتوفير منافعها ودفع المضارّ عنها ومن العقل مايميز به بين المدركات الحسية فيعرف صوابهاوخطأهآ ومايحكم بهعلى هذه المشاعر المدركة فيوجهها الى الاشتغال بالانفع والاصلح فهو مجبول عٰلى أن بختار ماهو أنفع وأصلح · ولكنه لما خلق مدنيا مستعداللكمال الشخصي والنوعي بالعمل التدريجي والتعاون والعمل لايكون الابعلم والعلم لايكون الابالكسب كانحذا الانسان عرضـة للجهل بوجوه المصالح والمفاسد والمنافع والمضار سوا كانت للأ فرادأ والأمم والشعوب، والجهل من الباطل وبه ردّ الانسان بدخوله في طور الحياة الاجهاعية الى أسفل سافلين فكان افراده وجماعاته بجنون على أنفسهم ويظلمونها من حيث يظنون أنهم ينفعونها ويؤيدون حقوقها ففطرتهم تطاب الحق الذي فيه المصلحة والمنفعة وعقولهم تخطىء في تحديده فتقع في الباطل فكأنوا محتاجينالى مساعــد للفطرة وللمقل يحــدد لها الحقوق النافعة ويمزها من الاباطيل الضارّة وذلك هو الدين الذي نفثه روح الحق في روع كل واحد من أولئك الشارعين الذين ظهروافي معاهد منبت التين والزيتون وطورسينين وفي ذلك البلد الامين (مكة المكرمة)وغيرها فصلح به امرالناس وسادا لحق على الباطل ما كأنو إيهتدون بتلك الشرائع إيماناوعملاصالحا كاقال عز وجل فالباطل ليسمن منزع الانسان بطبعه ولكنهمن العوارض اللازمة لهمن حيث هومي يدمختار في علمه وعمله كاسب لهما بالتدريج ولذلك أجمع الحكما في هذا المصر على سنة من سنن الاجماع التي جا. بها القرآن في شأن الحقر\_ والباطل وهي ما يعسبرون عنه بالانتخاب الطبيعي وقد بينها الله تعسالى ٣٩:٧١ ولولا دفع الله الناس بعضيهم ببعض لهـــــــ صوامع وربيع وصــــاوات ومساجد النج وقوله ١٧: ١٣ أنزل من السباء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل

السيل زبدا رابيا ومما يوقدون علبه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ، كذلك يضرب الله الحق والباطل ، فأما الزبد فيذهب جُمّاء واماما ينعمالناس النس فيمكث في الارض ، كذلك يضرب الله الامثال » و بالآيات الى افتتحنا الناس فيمكث في الارض ، كذلك يضرب الله الامثال » و وقوله في السحر الذي هو باطل لاحقيقة له ١٠١٠ أن الله لايصلح عمل المفسدين » وقوله في السحر الذي هو وقوله بعد ارشاد للأمم منه النهي عن الفساد في الأرض بعد اصلاحها ٧: ٨٦ باطل لاحقيقة له ماخلق السموات وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » وقوله بعد بيان أنه ماخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا ٨٣: ٨٨ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الساطات على كلفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » فاتفاق الحكماء على مضمون كلفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » فاتفاق الحكماء على مضمون كلفسان أن الحق النابة والسلطان على الباطل اذاهما وجدا وتنازعا وعلى أن الانسان مفطور على تغليب الحق على الباطل اذاهما وجدا وتنازعا وعلى أن الانسان مفطور على تغليب الحق على الباطل اذاهما وجدا وتنازعا وعلى أن الانسان مفطور على تغليب الحق على الباطل اذاهما وجدا وتنازعا وعلى أن الانسان مفطور على تغليب الحق على الباطل اذاهما وجدا وتنازعا وعلى أن الانسان مفطور على تغليب الحق على الماط لولا ما يسرض الهمن الخطأ في التعميز بينها وا عايسودالباطل في غيبة الحق أوغة له عنه

ذكرت لصديق لي هذا المبحث قبل أن أتم هذا المقال فأخبرني انه يجفظ عن الحكيم السيد جال الدبن الافغاني بمثيلا في مصارعة الحق للباطل معناه أن الحتى المباطل ويصفعه فرأى الباطل ان لاطاقة له به فاستشار أعوانه فأجموا أمرهم وهم يمكرون على أن يكبدوا للحق كيدا فجاءوه بلقون اليه السلم و يدعونه الى مأدبة أعدوها له فلما حضر أجلسوه على بساط جميل تحته حفرة عميقة فوقع في الحفرة فطفقوا بهيلون عليه العراب حتى دفنوه ثم جلسوا فوق الحفرة لئلا يخرج منها فيبطش بصديقهم الباطل فكان ينتفض بقونه العظيمة بحاول الحروج وهم يتحاملون بأتقالهم عليها خوفا منه والباطل يسرح و يمرح آمنا من رؤية الحق له لأن أوليا وحالوا بينها ولكن الحق ماعتم أن انتفض انتفاضة نسف بها أولئك المتناقبن وخرج الى الباطل فأوقع بهودفه وأراح الناس من شره

وحاصل التبثيل ان الباطل أنمايسود ويثبت حيثلا يوجد من يقوم بالحق ويقاومه به وأنذلك لايدوم. فكل دولة أوحكومة ظالمة تخالف قوانين المدالة في الارض وتهضم حقوق الرعية فهي أنما تسود بباطلها ما دامت الرعبة دافنة للحق دائسة له فيكون باطل الحكومة غالبا لباطل الرعية حتى اذا ما انتشر الظلم وتمشى وذاق آلامه الجاهبر فاستصرخوا الحق واسنفائوا به لباهم مسرعا وصال على باطل الحكومة الظالمة فجند له ورعا جند لهامهه فاذا استمانت الرعية وأنست بالظلم فانسنة المكون تسلط على الحكومة الظالمة حكومة أجنبية عادلة أوظالمة تفتك بها وتقاطى ظلما تم يكون بقاء الحكومة الاولى ٣٠:٣٥ فهل ينظرون إلاسنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا \*

## الدين والشريعة الالمسية

ما قلناه آنفا يثبت أنالدين فىجملته حاجة طبيعية للبشر وانكانت أحكامه التفصيلية نما بجري فيمه اختيارهم فهم محكمون فيها عقولهم وأفكارهم ويتبعون فيها قاعدة الأصلح والانفسع لهم • فالحق والباطل بجريان في الدين من وجهين ( أحدهما ) كون عقائده صحيحة معقولة في نفسها وأحكامه في العبادات والآداب موافقة للفطرة فيتقويما لملكات وبهذيب الاخلاق ونوثيق الروابط وشد الاواخى بين الناسوأحكامه في القضاء والسياسة والادارة موافقة لسننالاجتماع وقواعد المدل ،أوكونها ليست كذلك (وثانيها) كون عقائده راسخة في عقول الأمة مؤثرة في قــاوبها ، وآدابه حاكمــة في شعورها ووجدانها ، وأحكامه محمرمة عند أمرائها وجمهورها ،أوكونها ليست كذلك · فالدين سنة من سنن الاجتماع الكىرى وهوحق فيالواقع أو باطل مؤيد محقاجياعيهو وحدذالامة فيالاعتقاد والعمل ولاهله الغلب والسلطان على من ينازعهم فيه ويحاول ابطاله أو ارجاعهم عنــه من المعطلين لا به إما أن يجمع نوعي القوة في سنن الاجتماع وفي الموانين والمواضماتالعرفية الني تسنها الامم لانفسها وتعتقد أن فيه خيرهاوحفظ حقوقها كما تقــدم وإما ان ينفرد بالثانيــة . وما اجتمع فيه الحقان يسود على مااتفق له أحدهما فقط كاساد الاسلام فيأول نشأته على سأثر الاديان لانه حق من كل وجه والامة متحدة فيــه والتاريخ يؤيد مانطق به الكتاب في ذلك بقــوله ١٤١٠٤ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا \* وقوله ٣٠ : ٤٧ وكان حقا علينا نصر المؤمنين \* ولكن هذا النصر خاص بالمؤمنين حقيقةلاادعاء أوجنسية كما

قال في آية أخرى ٧:٤٧ ياأيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم \* ٨ والذين كفروا فلمسا لهم وأضل أعمالهم \* وقال عز وجل ٢٤:٥٥ وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم -- الى قُوله -- ومن كفر بعد ذلك فأُولئك هم الفاسقون » وقد فسروا الكفرهنا بكفرالنعمة كالظلم والبغي والافساد فيالارض

ونقول أن عمـل الصالحات الذي قيد الوعد بالنصر يشتمل مثــل قوله تمالی فی وصف المؤ منیسن من سورة الشوری ۲۸:٤۲ والذین اسستجابوا لر مهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهـــــم ومما رزقناهم ينفقون \* ٣٩ والذين اذاً أصابهم البغي هم ينتصرون \* ٤٠ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله أنه لا يحبِّ الظالمين \* ٤١ ولَمن انتصر بعد ظلمه فألتك ماعليهم من سبيل \* ٤٢ أعاالسبيل على الذبن يظلمونالناس و يبغون في الارض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم \* ٤٣ ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور \* ومثل قوله ٤٠٣٥٠٠ باأبها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهدا. لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقر بين ان يكن غنياً أو فقيرا فالله أولى بهما ، فلا تنبعوا الهوى أن تعدلوا، وان للووا أو تمرضوا فان الله كان بما تعسماون خبيرا \* وقوله ٥ : ٨ ياأيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط،ولايجرمنكم شنآن قوم على ان لاتعدلوا اعــدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بمأتمملون ﴿ فهو يأمرهم بالقيام بالقسط دائما وهو العــدل وبالشهادة لله بلامحاباة قريب ولاغني ولارحمة فقــير مبطل ويأمرهمانلا محملنهم شنآن قوم أي عداوتهم على ترك المدل فيهم بل محتم عليهم العدل حتى مع الذين يعادونهم

وقد أخبر تمالى في آيات كثيرة بأنه الما ينصر رسله وعباده المؤمنين الذبن يصلحون في الأرض ولا يفسدون على الظالمين كقوله ١٣:١٤ فأوحى البهمرمهم لنهلكن الظالمين ١٤٣ ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد (ي) \* والآيات في هــذا المغنى وهو نصر المصلحين في الارض واهلاك الظالمين والمفسدين كثيرة جدا لا وجدفي مقابل هذه الآيات آية واحدة تدل على أن الله ينصر الذين ينتسبون الى الاسلام وان لم يقوموا بالقسط والاصلاح وينهوا عن الفلام والفساد فيل مجيز هذا الكتاب الحكيم لمدعي الانماء اليه بالقول دون العسل اذا رأى استيلاء الاوربيين على بلاد المسلمين والافتيات على حكامهم في سائر بلادهم التي لم يتم لهم الاستيلاء عليها أن يقول ان هو لاء الاوربيين منهم الملحد ومنهم من يقول بالتثليت فكف سادوا بقوتهم على المسلمين ، وأهل التوحيد وهوحق اليقين، ؟ كلاائه الاميميز لهم هذا القول بعد ما بين لهم أنه لا مهلك الامم بالشرك اذا المعمون في الارض بالعدل وسائر بن على سن الله في العمران ولكنه يملك الامم الظالمة مع اكان اعتقادها كما علمت من الآيات التي أورد ناها آنا ومثلها كثير. وأعظم عبرة النسلم الكسار الصحابة مع داعي الحق الأعظم (ص) في وقعة أحد لما خالفواسنن الاجماع في الحرب فخالفوا المقائد وتركوا حابة ظهر الجيش وفيها نول التناسك من خالف سنن الله الحق يغلب على أمره بحق حسى يرجع وما أمرع رجوع المؤمن الى الحق اذا ذل عنه

لهذا أقول ان الوصول الى حق اليقين في التوحيد بنافي الاصرار على الفالم، والمادي في الفساد والبغي ، كما نطق القرآن وشهد العقل ، فلو لم يجعل الاسلام الاعمال الصالحة بعد ترك المفاسد سباجا للايمان وعنوا فا له ودليلا عليه وشرطا لاجتناء ثمراته في الدنيا والا تخرة لكان العقل وحده كافيا في الدلالة على أن الموقن بعقله المذعن بقله لعقيدة التوحيد الحالص لا يوثر هواه ولا هوى الرؤسا والحكام على رضوان هذا الالمالعظيم الحكيم القوي العزيز والما رضوانه بالماس فضله من سننه في خلقه ، والوقوف عند ما حدده من الشكر والعدل في شرعه ، فهو يمضي في تعرف السنن والاختمام والعمل بها لا يخاف في ذلك وشبات الظالمين لقوله عز وحل تعرف الناس ١٩٠٣ ولا مهنوا ولا تعزبوا وأنتم الاعلون ان كنتم مو منين عبد العلون ان كنتم مو منين عبد العلون ان كنتم مو منين عبد العلون ان كنتم مو منين على نطله ، ولا مخافون

الله تعالى ان مخرجوا عن حكمه، وقد جعلوا دينه جنسية، لاهداية حقيقية، فهم يرجون سمادة الدنيا والآخرة بالانتساب اليه، أو بالتوسل والدعاء لاشخاص مأنوا عليه، وهم مختلفون متفرقون، متنازعون متوا كلون، جاهلون متكاسلون، لا يبذلون ولا يتفكرون ١٢٠: ١٠٥ و كأبن من آية في السوات والارض بمرون عليها وهم عنها معرضون ه ١٠٦ وما يو من أكثرهم بالله الا وهم مشركون ١٠٥ وكا بعالم ونوالذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون \*

هو الا الصادقون هم الموعودون بنصر الله وتأييده « ولن يخلف الله وعده » فلو صدق المسلمون اليوم ماعاهدوا الله عليه بانخاد الاسلام دينا من العمل بكتابه والاهتداء بسنه في خلقه لما غلبهم أحد على أمرهم فلقد صدقهم وعده بصدقهم فيما سلف حي اداما فشلوا وتنازعوا في الامر وعصوه من بعد ما أرى سلفهم ما يحبون أخذه عبد بعدله وسلط عليهم من هم أقرب الى الاخذ بسننه منهم كما وعدهم يقوله 1:7 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فنفشلوا وتذهب ريحكم واصروا ان المتمالصابرين «(راجع بحث الاختلاف والتنازع في باب التفسير من هذا الجزء)

طال المقال والمبحث بطلب زيادة بيان لا يمكن الاتيان عليه الا في مو فف خاص به لأن المسألة من أبكار المسائل التي لم يفترعها أحد من الكتاب فيما نعلم والشبهات فيها كثيرة وانما اهتدينا فيها بهداية القرآن وآياته وخلاصة ما أقول في شأن المسلمين مع غيرهم في هذه الازمنة أن من يستخرج من القرآن الآيات الناطقة بسنن الله تعالى أهم المسادة والعزة من صفاتهم وأعالهم، والآيات المبينة لسننه في الأمم المسائدة والأمم المنالة والاذلال، ويعرض كل ذلك على الأمم الغالبة السائدة والأم المناد بقالمة بهورة يتجلى له صدق قوله تعالى في سيادة الحق وغلبته وازها قه السائدة والأي الذي بعث وهذا النوع من أنواع علوم القرآن ينهض وحده حجة على ان المباطل في كل أمة وهذا النوع من أنواع علوم القرآن ينهض وحده حجة على ان فلك الذي الأي الذي بعث في المالية عن أفهام أكثر البشر حتى بعد مجيئ يملمه بشر بل خفيت هذه المعارف العالية عن أفهام أكثر البشر حتى بعد مجيئ القرآن بها واعا يظهر صدقه آنا بعدا كبروئية آياته تعالى في الآقاق وفي ترقي البشر

في أنفسهم كما قال ١٤:٣٥ منر بهم آيا تنافي الآفاق وفي أنفسهم حيى يتدين لهم أنه الحق» فعلى المسلمين ان يعلموا الهم أخذوا بذنوبهم، لا بقوة غلبتهم على حقهم، ٤٢: ٣٠ وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم» وان معظم هذه الذنوب على عواتق روسائهم وكبرائهم، فلا يعذرون باستبدادهم واستعلائهم، وعلى العقلاء وأهل البصيرة منهم وهم محل الرجا • في كل أمة استعدت الحياة – أن يعلموا أن ليس لهم امام يدعون اليه ، ويجمعون الكلمةعليه،الاهذاالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه، فعلمهم أن يجتمعوا لهذه الدعوة وان يتناصروافي سبيلها وأن لا ينتظروا نصر الحق من المبطلين،ولا يتوانوا فيها خوفا من الظالمين، فان هذا الامر اذا خرج من أيديهم، يوشك أن لا يعود اليهم، إن الاسلام لا ينصر في الدنيا بالاماني والاحلام، ولا ينجي في الآخرة بالخرافات والأوهام، ان أهل الحق لا يُنظلمون، ان الظالمين لا يسودون، ٧٨:٤٠ فاذًا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ٥٦٤:٥٣ كأنهم يوم يرونما وعدون لم يلبنوا الا ساعة من نهار بلاغٌ فهل بُهلك الا القوم الفاسقون \* ٦ : ٤٧ قُل 'ن أتاكم عذاب الله بغتة أو جَهرة هل يهلك الا القوم الظالمون \* وهذه نذره تمالى لقوم لأيعدلون ، بلهم بربهم يعدلون،فبادروا أيها المُوْمنون الصادقون ، ٢١:٧ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» «ولا تفتر وابدينكم الذي اليه تنتسبون، ولكنكر مه لا نعملون، فلقد أنزل الذكر على من قبلكم فسادوا وهم عاملون، ١٩ : ٤٤٤ لما نسوا مأذكرا به فتحناعليهم أبوابكل شيء حْتَى اذا فرحُوا بما أونوا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للەربالعالمين، وقــد أنذركم ما حل بهــم لعلكم تعتبرون ، ٢١ . ٢١ لقد أنزلنا اليكم كتابا فيــه ذَكركم أفلا تمقلون م ١١ وكم فصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخِرِيْن & ١٢ فلمأأحسوا بأسنَّااذاهم منهايركضون ١٣٥ لا تَركضوا وارجعوا آلى ما أترفتم فيهومسا كنكم لعلكم تسئلون \* ٤١ قالوا ياد بلنا انا كنا ظالمين \* ١٠ فما زالت تلك دعواهم عي جملناهم حصيدا خامدين ه ١٦ وما خلقنا السموات والارض وما بينهمالاعبين \* ١٧ لوأردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلىن \* ١٨ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصغون \* ( المعلد التاسم ) (1) (المنارج ١)

# ﴿ أَجَابَةُ سُؤُلُ ﴾

﴿ أُو نَمْد شرح ديوان أَبِي تَمَام ﴾ لاديب متنكر، تأخرت عدة أشهر

النقد على العلم فضل يذكر ، ومنة الانكر ، فهو الذي مجلو حقائقه ، وعيط عنه شوائبه ، بل هو روحه التي تنميه ، وتدني قطوفه من يد مجتنيه ، واذا أبيح النقد في أمة واستحبه ابناؤها ، وعرضت عليه آثار كتابها ، كان ذلك قائداً لها الى محابح المدنية وآبة على حياة العلم فيها ، الحياة الطيبة التي تقبعها حياة الاجهاع وسائر مقومات الحضارة والعمران ، وقد بدأ مو لفو العربية وكتابها يشعرون بموائد النقد وما يعود عليهم من ثمرا به الشهية فأخذوا يعرضون آثارهم على النقاد ويطلبون منهم تمحيصها و بيان صحيحها من فاسدها وبالامس اطلعت على ديوان أي عام المطبوع حديثاً في يعروت فوجدت شارحه الفاضل قدا قدر على المشتغلين باللفة تقدما علقه عليه من تفسير غريبه وحل رموزه وأبدى من الرغبة في ذلك المشرع تمن تفد على حمرة أغلاط فاكثر ، فا كبرت صنيعه، واستدلات على كبر نفسه ، وعلو همته ، وشدة شغفه مخدمة العلم وتقرير الحقيقة، وها أناذا المرحى تفسيره المنفير مهاند، الإشراف على ذلك الشرح ثم تقد ما تبين لي الدرى تفسيره المنفير معناد، او حله على غير ما أراده قائله منه، قال ،

(ص٢) قد كان خطب عائر فأقاله رأي الخليفة كوكب الحلفاء

( العاثر الساقط والا قالة الاخد باليد ) \* حقيقة العثار ان يعثر الرجل محجر أو بذيله مثلا فيسقط واذا عثر قيل له لعاً لك أي انتعاشا ومهوضاً \* قال في الاساس ومن الحباز عثر في كلامه وعثر الزمان به وجَـدَّعثور اه وعثارزَمان المرَّوعثار جَدَّد

نودع عبارة الشارح المنتقدة بين قوسين ونضع أ زاء كل بيت عدد الصفحة التي هو فيها من الديوان .

كناية عن نحوّل حاله ومفاجأة النوائب له · وحقيقة الإقالة فسخالبيع وابطاله قال في الاساس ومن المجاز أقلته المثرة صفحت عنه· ومجاز الاقالة يستعمل مع مجاز المثار · فقول شاعرنا خطب عاثر فأقاله الخ هو من المجاز في الكامتين وكمَّا بِقَال زمان عاثر أي سيّ ويقال خطب عاثر أي سيّ و فظيع مسكر و ثم قال ان رأي الحليفة أقال ذلك الحطب العاثر أي أبطله وفل عن به وأزال ضرره عن الناس فالعاثر في البيت ليس المراد منه حقيقته وهي الساقط كماقال الشارح وأعما لمرادمجازه كما انالمراد بالاقالة مجازها وتفسير الشارح لها بالاخذ باليد ليس من حقيقتها ولا مجازها على ان ذلك التفسير يأتي على البيت من قواعده لان الخطب اذا عثر وأخذ الخليفة بيده فقد أنمشه ونشَّطه والشاعر يرمي الى غير هذا . وقــد فسر الشارح الاقالة أبضافيالصفحة ١٩ برفع العاثر منسقوطه وهوغير وجيه لما سمعت .

(ص٣٢) فسيحوا بأطرآف البلادوارتعوا فنا خالدمن غير درب لكردرب (الفناء عتبة الدار) الفنا الفسحة تكون امامالدار أو حواليها أما العتبة فهيي أسكفةالبابالسفليأوالعليا . والوصيد الفناء والعتبة فاذا قيل الفناءهو الوصيدأريد من الوصيد أحدمعنييه وهو فسحة الدارلا المني الآخر وهوعتية بإيها

(ص٥٩) نسائلها أيّ المواطن حلت وأيّ بلاد أوطنها وأيّت ( أَيَّتَ أَقَامَتَ) أيت تأنيث أي الاستفهامية كأنه يقول وأيَّة بقعة تبوأتما وتكرارها هنا كتكرارهافي قول الشاعر \* باي كتاب ام بأيَّة سنة \* وورود نَـأيًّا بمعنى وقف ومكث لا يجيز لنا استعمال أيَّ بمعنى اقام كالا يجوز لنا ان نقول با بالمكان بمعنى تبوأه وانما رسمت تا أيت هنا مفتوحة مع انالاصل كتابتها مربوطة ابتغاء مشاكلة القوافي مثل النجات في قوله (وآكه وصحبة الثقات السالكين سبل النجات)

(ص ٦١) واحياسبيل العدل بعدد وره وأنهج سبل الجود حين تعفت ( أنهج قوَّم ) أنهج السبيل أوضحها واظهرها بعد عفائها واضمحلالها. وقومها

عدلها بعد اعوجاجها والتوائها

(ص٦١٠) به انكشفت عناالفيا بةوا نفرت جلابيب جورعًـنا واضمحلت (انفرت انقطمت) الفري القطع يقال فريت الأديم أي قطعته وانفرى الاديم

انشق واذا أسند الى مثل الجلابيب فسر بالانكشاف والانحسار مثلا . ومشله تفرَّى الليلءن بياض النهار أي انكشف ومن همذا التبيل جاب ومعناه قطع كقوله تعالى « جابوا الصخر بالواد » فاذا قيل أيجاب الظلم فسرا بانكشفت وتقلص مثلا .

(ص ٢٤) أن الهموم الطارقاتك موهنا منعت جفونك ان تذوق حثاثا ( موهنا ضعيفا ) الوهن له معنيان (١) الضعف (٢) بعد ساعة من الليـــل أونحو نصفه اما الموهن فعناه الثاني منهما قاذا قالوا الموهن الوهن عنوا بعدساعة من

الليل أونحونصفه لاالضعف والطارقات المات ليلافا لموهن في البيت بالمنى الثاني (ص٦٦) من كل رعبو بة مردّى بثوب فينامها الأثبيث

(فينامها المتفنن في نسجه) يطلق الفينان على الرجل الكثير الثمر و بطلق أيضاً عـلى نفس الشعر الكثير الكثيف تشبيها له بأفنان الشجرة اذا التفت وتكاثفت فالفينان من الذنن وهو الفصس والشاعـر يقول ان تلك الرعبو بة لبست ثوبا من شعرها الكشف

(ص٧٢) أشلى الزمان عليها كلحادثة وفرقة تظلم الدنيا لنازحها

(أشلى دعا) أشلى اذا عدي الى مفعول واحد كان بمعى دعا واذا عدي الى مفعولين ثانيهما بحرف الجر (على )كان بمعى أغرى فاذا قلت اشليت الناقمة والكلب أردت دعوتهما واذا قلت اشليت الكلب على الصيد أردت اغريته عليه فاشلى في البيت بمعى أغرى .

(ص ١٠٠) في كل يوم فتوح منك واردة تكاد تفهمها من حسنها البرد

(البردالمتبادرا مجمع بر بدوهوما بين المنزلين) قال في شفا النبل نقلاع الفائق البريد في الاصل البفل وهي كلمة فارسية وأصلها ( بريده دم ) أي محذوف الذنب لأ به يقال ان دا بة البريد كانت كذلك اه فعربوا « بريده دم » وخففوها الى بريد فالبريد كلمة مع به معناها في الاصل البفل الذي يحمل الرسائل بين البلاد وكانوا يقطعون ذنبه ليكون ذلك كالملامة له ثم سمي الرسول الذي يركب البريد بريبا ومنه قول بعض العرب الحريد الموت والحديث «اذا ابردتم المي بريدا ومنه قول بعض العرب الحريد الموت والحديث «اذا ابردتم المي بريد يدا

فاحماره حسن الوجمه حسن الاسم» وسميت أيضاً المساف التي يقطمها البريد بالبريد ومنه قولهم هانالبريد من الفراسخ أربع هالابيات وقد اراد الشاعر ان الدواب التي تحمل اخبار انتصار الممدوح في غزوانه تكاد تفهم ما حملته وتشمر محسن وقعه في النفوس

(ص١٠١) حلفت برب البيض تدمى متونها ورب القنا المنآ د والمتقصد ( المنآ دالمتحرك ) أو د العود اعوج وآ وَّده واوده حناه وعطفه فتأوَّد وانآ د انحنى وانعطف والمنآ د المنحي والمعوج فالشاعر محلف بالرماح التي بوشر الطمن بها فمنها ما تكسر ومنها ما اعوج وانحنى من شدة الطمن

(ص١٠١) اذا مادعوناه باجلح اين دعاه ولم يظلم باجاح انكد (اجلح شديدمقدام) يقولون وم أجلح واصلع أي شديد وقالوا جلَّح على الشيء من باب فرَّح أي أقدم عليه اقداما شديدا وهو ليس بالثلاثي فلا يأتي منه التفضيل على افصل وعليه فأجلح في البيت وصف من الجلح وهو انحسار الشمو عن مقدم الرأس كالصلح أواخف منه يريد الشاعر ان الممدوح الذي فتك ببابك ان كانت جلحته مباركة علينا ودعوناه لاحل ذلك بأجلح أيمن فهي مشور وه على بابك وهو جدير ان يدعوه بأجلح انكد : ونسبة الهين والنكد الى الصلحة ممهود كنسبته اللى الوجه والطلعة (له بقية)

## ﴿ التقريظ ﴾

## ﴿ الحصون الحميدية \* لمحافظة العقائد الاسلامية﴾

طبع في هذه السنة كتاب مسمى مهذا الاسم من تأليف الشيخ حسن المسر الشهير صاحب الرسالة الحبيدية . وطريقة المؤلف في باب الإلم بيات هي طريقة السنوسي الي جرى عليها المتأخرون الذين كتبوا على عقيدة السنوسي الصغرى وعلى المجوهرة وآخرهم الباجوري فهو يذكر من صفات الله تمالى ماهو سلمي كالقدم والبقاء ومخالفة الحوادث وما هو وجودي وما هو في عرفهم واسطة بين الموجود والمعدوم وهو الوجود . ويعرف الصفات عا عرفوها به ويذكر لصفات المماني من التعلق ماذكروا حتى قولهم أن السهم والبصر يتعلقان بمجليم الموجودات .

ولكنه أطال فى باب النبوات أكثر ممما أطالوا فذكر أشهر معجزات الانبياء واستدل على كل واحدة منها بالدليل المعروف وهو أنها جائزة عقلا أذ لا يعرنب على فرض وجودها محال وكل جائز في العقل فقدرة الله صالحة للتعلق بايجاده وقد أخبر الصادق انذلك وقع فوجب التصديق بهوزاد عليه ايضاحا ورداً لشبه أهل المصر . ثم انه يذكر من هذه المعجزات ما جاء به القرآن وما روي في أحاديث الآحاد حى مالا يرنتي منها المدورة الصحة كحديث حبس الشمس أوردها بدعوة نبيناصلى الله عليه وسلم و بدعوة يوشع بن نون عليه السلام قال ان الايمان بذلك هو الموافق لشان المسلمين والاسلم لهم في دينهم فنحن نؤمن به ونصدق:

أقول ان مسألة ٰردُّ الشمس له صلى الله عليه وسلم قد ورد في روابة ضعيفة من أحاديث المعراج وورد فى رواية أقوى منها في مناقَب علي كرم الله وجهــه وهذه الرواية وثقها الطحاوي في مشكل الآثار وتبعه القاضي عياض في الشفاء وقــد تكلم فيها بعض الحفاظ بل أوردهـا ابن الجوزي في الموضوعات وتعقبه في اللَّاكَىُ وهذا نص الرواية من حديث أسما بنت عيس : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بوحى اليه ورأســه في حجرعلي فلم يصل ( علي ) العصر حيى غر بت الشمس فقال رسول الله ( ص ) لعلي صليت؟قال لا قال « اللهم ان كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس » قالت أسماء فرأيمها غربت ممرأيمها طلعت بعد ماغربت: رواه الجوزقاني عنها وقال انه حديث مضطرب منكروقال ابن الجوزي موضوع وفضيل بن مرزوق المذكور في اسناده قال ابن حبار بروي الموضوعات ورواه ابن شاهين من غبر طريقه وفي اسناده أحمد بن محمدين عقدة را فضي رمي بالكذب: ورواه بن مردوبه عن أبي هر يرة مر فوعا وفي اسناده داود بن فراهبج مختلف فيه وقــد وثقه قوم . أقول وما ورد في حبس الشمس ليوشع ضعيف أيضاً وهو معارض لهذا فانه ورد بصيغة الحصر ولعل غرض شيخنا صاحب الحصون الحيدية من اختيار التسليم بكل ماوردمن الخوارق للأنبيا وغيرهم وان لم يتوا تر بل وان لم يصــح سنده فى ألاّحاد عدم فتح باب انكار الجزئياتُ لئلا يفضي بقوم الى انكار أصل الخوارق من الممجزات والكرامات. فهو يقول

مادمنا نؤمن بقدرة الله تعالى على كل شيء فلا ينبغي لنا ان ننكر شيئًا يؤثر عن أصفياء الله تعالى وانكان نخالفا لسنده فهوواضعها وهو الذي يغيرها ان شاء الله مى شاء على يد من شاء . هذا رأ به واننا نورد عبار به فى بيان دفع ما يرد على هذه الحارقة بعدالتصريح بامكانها قال «ص٩٧»

« وان قيل على فرض تسليم القول بالهيئة الجديدة وان الارض هي التي تدور: لو وقفت الأرض عن حركتها أو انعكست حركتها يلزمان يبقى ما البحر آخذا محركة الاستمرارفكان يفيض على اليابسةو يغرق أهلها: قلنا ان القادر على ايقاف الأرض أو عكس حركتها هوقادر على سلبحركةالاستدرار من ماء البحر وجعله تابما للأرض في وقوفها وعكسحركتها فلا يفيضحيننذعلي اليابسة ولا يلتفت الى قول بعض الملحدين أنه ليس منحكمــة الخالق لمالى ان يوقف ذلك الجسيم الكبرالمبي حركته على ناموس عظيم في الكون وهو ناموس الجاذبية كما يقول أهل الهيئة الجديدة لأجل غرض واحد من البشر ( وهو محسد او يوشع )عليهما السلام · لأ نا نقول لم يكن ذلك الصنع منه تعالى لأجل مجرد غرض واحد من. البشر وأبما هو لحكمة بالغةوهي إظهارالمعجزة الخارقةللمادة التي ينشأعنها اهتداء ألوف من الحلق ويرجعون بذلك من الكفر الذي يهلك نفوسهم الى الإيمـــان الذي محييها الحياة آلأ بدية وينشأ عنها تثبيت ألوف ومكينهم بالإيمان من آمنوا قبل ذَلك ويبقى ذكرها ونقلها بين الحلق يتحدث بها الجيل بعد ألحبل وينتفع ينقلها من ارادالله تعالى هداه ويتصوربها عظمة قدرته تعالى وعجيب أعماله . فهذه الحكمة العظيمة وازيفىالعظمةحصول تلك الخارقة وتفوقها ويليق بها أدبحصل تلك الحارقة لاجابا على أن ذلك الملحد نظر الى مجرد عظمة تلك الحارقة ولو قابلها بعظمة قدرة الله تعالى لماوجدها شيأ يذكر وهذه الخارقة وغرض واحدمن البشر عند الباري تعالى على حد سواء في أن كلامنهما تحت تصر فه ومشيئته ولا يعظم شيُّ منهمالدى عظمته وانكان في نظر ناالقاصر أننا نجد الفرق بينهما عظيما وهما عند الله سيان في الجواز والامكان ثم أمنى بعض الروايات الى نقلت تلك الممجزة ماينيد. أن الرسول طلب وقوف الشمس أواعادتها فلا يقال على فوض تسليم رأي الهيئة

الجديدة بدوران الارض أنه كأن الصواب في حق ذلك الرسول أن يطاب وقوف الارض أو عكس حركتها عوضاً عن الطلب ذلك في الشمس: لانا نقول على فرض تسليم ذلك فلا مانع من أن يكون الرسول يسلم حقيقة الامر ولكنه طلب ذلك في الشمس بناء على الظاهر والجاري في رأي الشعب والمألوف بينهم في الاستعمال والله سبحانه يعلم المقصود من طلبه ولا يكون ذلك غاطا من الرسول وهكذا نرى أهل الهيئة الجديدة مجرون في كلامهم على ظاهر ما يبدو لأهل لغتهم ويجري في استعمالهم فيقولون طلعت الشمس وغربت وهم يعتقدون وقوفها وحركة الارضولم نسمعهم يقولون طلعت الارض أوغربت أو وصلت الارض لمقــابلة نو رالشمس أوفارقته وكل ذلك منهم على حسب الشائع فيالاستعمال وظاهرماتعطيه المشاهدة اذا علمت ماقررناه ، وأندفعت عنــك تلك الشبه بمــا حررناه ، فاعلماننا معشر المسلمين آمنا بههـذه المعجزة اذ لامانع يمنع من وقوعهـــا والله قادر على ايجادها معجزة مؤيدة لرسله الكرام ، يهدي وينبت بهاالالوف من الانام، » اه بحروفه ولا يحسبن القاري أن الاستاد المؤلف يحكم بأذمن أنكر هذه المعجزة كأولئك الحفاظ الاعلام يعدملحدا لتعبيره عن المعرض بلفظ الماحد فانه لم يقل أحدمن المسلمين بكفرمن بذكرأي حديث من أحاديث الآحاد وان صحسنده فكيف يكفرون من يذكر حديثاضه يفاأومنكرا باعتراف حفاظ الحديث أنفسهم وانما يكون المنكر ملحدا اذا كان ينكر قدرة الله تعالى على فعل تلك الخارقة أو أي يمكن من المكنات . والمؤمن بالنبي صلى اللهعليه وسلم لا يمكن أن يعتقد بشيء ثبت عنه عنده ثم ينكره لعظمته وانما أنكر الأئمة كثيراً من الاحاديث لعلة في رواتها أوروايتها أو متنها ككونه لا ينفق مع الثابت القطعي فمن أنكر حبس الشمس أورجوعها لعلة من ذلك لايعد ملحدا ولامبتدعا ولاعاصيا ولامنحرفا عن سبيل المسلمين لاسيما إذا لاحظ مع ضعف الرواية أن مثلها مما يشتهر وتتوفر الدواعي على نقــله فلما لم يروها أهَل النقد من المحدثين كالشيخين وأصحاب السنن ومثل مالك وأحمد ترجح عنده أن من جرح رواتها ولم يقبلها من المحدثين هو المصيب دون من قبلها . ثم ان ماذكره الاستاذ مو لف الحصون الحيدية من الحكمة في وقوع هذه الخارقة لم تو يدهرواية الحــديث فيهااذلم يرد أن كافراآمن لاجلها أوضعيف ايمان ثبت برويتها . ولا شك أن هذه الحارقة هي أعظم الخوارق الكونية التي نقلت لأمها ابطال لسنةالله تعالى في نظام العالم العلوي والسفلي فهي أعظم من احياء الميت ومن انقلاب العصا حيــة ونحو ذلك فلو تحدي بها لرجي أن يظهر ماقاله من الحكمة ولكن لم ينقل رواتها أنَّه وقع بها التحدي نعما إن واضع السـ من لنظام الكون باختياره قادر على تبديلها أوتحويلها أو ازالتها اذا وافق ذلك حكمته ولكن النظام الثابت بالمشاهدة اليقينية وبالنقل اليقيبي الناطق بأنسنن الله لاتتبدل ولاتتحولوان الشمسوالقمر بحسبان ، وأن لاتفاوت في خلق الرحمن ، لايصدق في دعوى تغييره وتبديله قول فلانعن فلان،في رواية مطعون فيهامن المحدثين، فهي لاتفيد الظن فضلاعن اليقين، واننا نميد القول بأن مؤلف الحصون الحميدية لم يقصد بفتح باب التوجيـــه لكلما ورد من الخوارق ومن أمور الغيب التي ذكرها في باب السمعيات\_وان لميرتق الوارد فيهاالى درجةالصحة بلوان كان قولا مشهورا لبعض العلماء لمريرد فيه شيُّ عن المعصوم\_الا لاجل حماية القطعي الثابت من آيات الله ومن خبر الوحي الثابت عن عالم الغيب لئلا ينتقل العاصي وأمثاله ممن لاعلم لهم بحقائق الدين منَّ انكار مالم يثبت باليقين الى انكارما ثبت بهوصارمعلومامن الدين بالصرورة فيكفر اذ الذي قطع به علما العقائد أن المؤمن لاَعْكُم بكفره الااذا جحد شيأ مجماعليه معلوما من الَّدين بالضرورة . والدليل على هذا الجحد اما القول واما الفعل الذي ينافيه كالسجود للصنم اختيارا .

الدوطة كلة إفريجية مشهورة معروفة المعنى وهو ما يأخذه الرجل من المرأة التي يتزوجها كما هي عادة الافرنج ومقلديهم وقد وضع سليم أفندي عواد رسالة في هذه المسألة بن فيها أن لفظ ( البائنة ) العربي و دي معى الكفهة عند الافرنج ثم عوف الدوطة وبين سببها وذكر تاريخها عند اليونان والروم وأحكامها في قوانين الافرنج وكيف علك وتورث والرسالة تطلب من المؤلف في الاسكندرية ( المجلد التاسم )

(الروايات الشهرية) هذا اسم لقصص يصدرها يعقوب أفندي الجال كالمجلات الشهرية وقيمة الاشتراك السنوي فيها ٥٠ قرشافي القطر الصري و٢٠ فرنكا في غيره ٠ وانقصة تناهر مثني صفحة من الشكل الثاث ونعي بالشكل الثاث ونعي الشكل وثين النسخة غروش ٠ وهي تطلب من صاحبها في عزبة الريتون بضواحي مصر ٠

( رواية الملك كورش الفارسي ) قصة أدبية غرامية ٺاريخية للكاتبة العربية المشهورة ( زينب فواز ) طبعتعلىنفقة أمين أفندي هندية وتطلب منه

(الطبيب المصري) قصة أدبية اخلاقية تاريخية ألفها محمد أفسدي الهراوي من عمال نظارة الممارف ولم نتمكن من قرائها ولاقراء مابقتها لنبدي فيهارأيا فا كتفينا بالتعريف اعترافا بفضل الكاتبين والمؤلفين والناشرين. وثمن النسخة من هذه القصة ثلاثة قروش

(مجلة المجلات) عادت مجلة المجلات الشهيرة الى السفور بعد احتجاب طويل شي على عاشقي فوائدها وقدصدر العدد الأول من سنتها الحاضرة (وهي السادسة) في أول يناير من هذا العام الميلادي مفتحة برسم الاستاذ الإمام وبعرجة له بعد خطبة السنة وفيه كثير من الفوائد العلمية والأدبية والصور فعرجو لها العمر الطويل، ونشي على صاحبها (محود بك حسيب) الثناء ، الجميل والمجلة شهرية يناف العدد منها من ٢٤ صفحة وقيمة الاشتراك فيها ٨٠ قرشا في مصر و٢٥ فرنكا في غيرها

( الآخاء ) مجلة عومية أدية لصاحبهامحمود أفندي الكاشف وكانت من قبل جريدةوهي مؤلفة من ١٦ صفحة وقيمة الاشتراك فيها ٥٠ قرشا في مصر وه٢ فرنكا فيخارجها فنتمى لها الثبات ودوام الانتشار والارتقاء

(الصائح)جريدة أسبوعية يصدرها في القاهرة محمدعلى بك نصوجي الصيدلي وهي معمدلة كصاحبها فتتمى لها الرواج ومرجو لها النبات

( الارشاد ) جر يدة أسبوعية يصدرها فى القاهرة الشيخ علي الجرجاوي وقد اشتهرت بالمدافعة عن الاوقاف فنتمى لها العمر الطويل والحدمة النافعة

# باللائج فاللائة

## دعوةالاسلام في اليابان

كان لما كتبناه في مسألة دعوة اليابان الى الاسلام تأثمير في جميع الأقطار الاسلامة فقد نقلت ما كنبناه الجرائد الهندية وأضافت اليه مأضافت وكتب الينا بعض أهل النبرة من مسلمي الآفاق بالاستحسان والاستمداد لإسعاد الدعوة إن وجدت، ومن ذلك ما كتب الينابه بعض الفضلاء من سنغافوره وهو:

«قدأسريي مارأيت بالمنار من ذكر الدعوة الى الله بالجا أن وباطلاعنا على ماذكرتم كتبنا لأحد المسلمين في شنغاي (بالصين) ليفيدنا عن الشيخ حسان واحبينا أن تكاتبه وعن عاتقد عليه فوصلنا منه مارونه ضون هذا بعد الاطلاع عليه أرجوه الينا ان شتم وقد أجيناه عسى أن يولف لجنة لجع إعانة لهذه الغابة فسمى ولمل ويقال ان أهل الهند جهزوا عالما مخسة آلاف روبية ليذهب الى جابان للدعوة وقد أطربنا ماذكرتم في المنار بالمدد الاخير (يسي ح ٢٢) من دعوتكم العلماء للذهاب والأغنياء للمعاونة بالمال وقبلنا تلك السطور نيابة عن أمل سطرها ولكنا لا توافقكم في أن سروات مصر لا يكتئبون بالمبالغ الكيرة ودليانا ان القوم يكتئبون سنويا لهيد الجلوس ونحوه من الأعياد الغارغة بمبالغ بمركزة مع أن الأميرلا يقرأ تلك القوائم ولوقرأهالم تعلق بذهنه فضلا عن أن شيب حقيرة مع أن الأميرلا يقرأ تلك القوائم ولوقرأهالم تعلق بذهنه فضلا عن أن شيب أحكم الحاكم كين ، فلانزيدكم وصية بالتكرار ، وهنا قد أحب بعض قراء المناركة وسيقدمون ما يحتمع وهو وان كان زهيدا فأول النيث قطر » اه بنصه المشاركة وسيقدمون ما يحتمع وهو وان كان زهيدا فأول النيث قطر » اه بنصه المشاركة وسيقدمون ما يحتمع وهو وان كان زهيدا فأول النيث قطر » اه بنصه وهذا ما كتب اليه من شنغاي بعبارته قال الكاني بعد رسوم الخطاب

« احاطة علمكم ما هو محور بمجلة المنارالاسلامي عن أن رجّلاً من الصين اسمه حسان قدقام بكتابه بعض عبارات في مجلة شوكياالجبانية يدعو القوم الى الديانه الاسلامية وتطلبوا الإ فادة عن (ادريسه) فلا خر شرحكم فهمناه كما اطلعناعليه بالحبلة المذكورة ونشكر غيرتكم الحمية عليه ، غير أنه قد تعجبنا من ذلك لعلمنا بعدم وجود هكذا شخص بالصين أهلا الذلك وناسفكما يأسفكل مسلم غيور بأن تكون أهالي الصين المسلمين محرومين من هكذا رجل وهم أحوج الناس اليه « ولدى الاستعلام عن الشخص المذكور فهمنا بأنه قد حضر من بضعة أشهر من بلدة « دلهي » بالهند رجل عالم اسمه بالانكليزي ( سفراي حسين ) ولعله هذا الذي يمى عنه المنار «حسان » من طرف جمية اسلامية بالهند لهذه الغاله لوجه الى الجبان من بعد أن أقام كام يوم هنا طرف أحدالا خوان وقد فهمناانه وجه الى الجبان من بعد أن أقام كام يوم هنا طرف أحدالا خوان وقد فهمناانه وجه بعض جرائد الجبان والقاء بعض خطب بهذا المهى والآن نجيل محل اقامته كما بحض جرائد الجبان والقاء بعض خطب بهذا المهى والآن نجيل محل اقامته كما نجهل (ادريسه) الأأنه عكن محرر له الاسم المشروح أعلاه بالانكليزي الى توكاهاما أم ناكازا كي وغذا ان شاء الله سنحر الى أحدد الاصحاب بتاك الأطراف للاستعلام عن ذلك واليكم الحقيقة بعد هذا

« أماحالة الجبان الدينية فهي كاكتب محرر المجلة المذكورة ولم يزالوا تائمين حائرين على دين يستقدوه ( وان كن منهم صار الحظ الأوفر مسيحية ) ونعرف منهم اثنين قد اعتقوا الدين الاسلامي ولا قدروا يفهموا منه الا أسها هم حيث قد صاروا بأسها جديدة أحدهم ابراهيم والثاني اسهاعيل و ونعهد ان منهم جالة قد صاروا بهودا و والحقيقة الآن فرصة ثمينه جدا وثواب عظيم ولكن محتاج هدا ارجل عظيم فلسوف غيور مستعد ليس بعلم الفقه فقط . . . . على مذهب الشافى . . وحضرتكم أعلمه .

« أما حالة الصين لانتكروجود جملة إسلام بعد بالملابين ومهم العلم الاعلام ويوجد عندهم المدارس العالية الداخلية حيث يوجد بهم ألوف من طلبة العلم أخصه في البلاد الداخلية حيث عبم انظير كيانسو . شانسي وهونان . ولكن من الصعب وجود شخص بالاستعداد الكاني والنيرة لما ذكر ربنا اهدنا ووفق وألف بين قاوبنا انك سميع مجيب ٥٠٠ اه يحروفه ونقطه الا اسم العالم . الهندي فقد رسمناه محروف عرية وظاهرانه يو يدبالجان اليابان وبالأ دريس المنوان

وكنا قبلهذا قرأنا فىجر يدة «وكيل»الهندية الغراء ماترجمته :

حضر من أعيان الهند وعلماً لما الاعلام (سرفواز حسين) الى مدينة نجاساكي اليابانية في ١١ دسمبرسنة ١٩٠٥ وفي ١٨ منه دخل الى أحد معابدها المسمى (جوسوجي) والتى خطبة شائقة باللغة الانكابزية موضوعها التوحيد الاسلامي ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان عدد الحاضرين يبلغ زها أربع مئة من يابانيين وأوربيين ودام في خطبته ساعتسين وكان من الحاضرين اللادي مس رئيدلف كود الامريكانية وكانوا يسمهون بكل انتباه وإصفاء وفي اللادي مس رئيدلف كود الامريكانية وكانوا يسمهون بكل انتباه وإصفاء وفي اليوم التالي ليوم إلقاء الخطبة كتبت عنها الجرائد الانكابرية واليابانية مقرظة اياها أحسن نقر يظ وقد جاء كثيرون ليسألوا العالم الهندي بارتباح ومسرة عن التوحيدوالنبوة وبعدعشرة أيام برحها الى مدينة كو بي ومنها الى طوكيو اه

(المنار) نقول ان مصدر حسر الشيخ حسان الصيني هو الحرائد الهانيسة ولاندري من أبن أخذته ولا فوق عندنا بين أن يكون الداعي الاسلام هنالك المناوه نديا لان الهانوا الهنداعلم بها من المناالية واحدة ولكن ترجوأن يكون هنديا لان أهل الهنداعلم بها من أهل الصين ومن لنا عن يترجم لنا خطبة أخينا سر فواز حسين لعلنا مجد فيها ما يعلمن لهالقلب من ناحية هذا الداعي الاول للاسلام في قلك البلاد ولايشك عاقل في أنه هذا العمل الجليل لا يكني القيام بعالم واحد مهما اتسمت دائرة علمه، ونفذت أشعة عقله وفهمه، فلابد للمسلمين من جمية للدعاة يكون لها مدرسة لتربيمهم وتعليمهم وصندوق غي للنفقة عليهم ولكن هل بلغ استعداد المسلمين الديني والاجماعي في جميع المالك الى أن ينهضو المجمعية واحدة كأصفر جمية من جمعيات والاجماعي في جميع المالك الى أن ينهضو المجمعية واحدة كأصفر جمية من جمعيات المبشرين عسد النصارى ؟ يظن صاحبنا الذي كتب الينا من سسنفا فوره ان المبشرين وحدهم يضطلمون بهذا الممل وهو قليل على كرمهم ولكنه أيد ظنه بقياس المجد على الحرل ولا أزيد على هذا شيئا في الكلام على قياسه وأقول له ان لي في المحد يين لأ ملا ما ولكني أعتقدان هذا العمل لا يم الااذا تضافر المسلمون في كل الموسلان عليه و ويرجي بعد أن تبدو تمراته بسمي أصحاب الهمم الهالية والنبرة المناطقة ان تصبر النقة به عامة وأن توقف عليه الأوقاف العظيمة فإن حب

المتبر وبذل المال في سبيل الله لم يمح من نفوس المسلمين ولكن الأغنيا منهم صاروا طبقات فنهم من عبد المال من دون الله الاسمح بقليل منه ولا كثير وهو لا قد فسدت فطريهم فلارجا فيهم ، ومنهم من لاهم له الا الاسراف والتبذير في سبل الشهوات واللنت والفخفخة والزهو والحيلا وأكثر هو لا من عبيد الشهوات الذين لم يبق للدين بصيص من النور في قلوبهم ، وقد يوجد فيهم من ترجى أوبته وصحن خاعته ومنهم من يحب عمل الحير ولكن يضعه في غير موضعه لجهله عما يرضي الله وبنفع الناس فيني مسجدا حيث تكثر المساجد فيزيد المسلمين تفريقا أويوقف وقفا على ضريح بعض المشهورين بالصلاح ، ومنهم من عيز بين الضار والنافع ولكنه ضعيف لا يقدر على العمل بنفسه ولا يتى بالعاملين وأن كانواقادرين وأما الغي السخي العاقل الشجاع وانما الرجاء بمثل هذا بعد ظهور ثمرة العمل وأما الغي السخي العاقل الشجاع وانما الرجاء بمثل هذا بعد ظهور ثمرة العمل وأما الغي السخي العاقل الشجاع وانما الزجاء بمثل هذا بعد ظهور ثمرة العمل وأما الغي السخي العاقل الشجاع وانما الرجاء بمثل هذا بعد ظهور ثمرة العمل وأما الغي السخي العاقل الشجاع المنابع وانما الرجاء بمثل هذا بعد ظهور أهمة العمل وأما الغي السخي العاقل الشجاع وانما الرجاء بمثل هذا بعد ظهور أمرة العمل وأم الغي السخو المنابع والمالية وقول الرجود في الاعال المظهمة فقليل، وهو المرجولانا المشروع المبايل، والميابيل المنابع المنابع المنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والشهمة فقليل، وهو المرجولانا المنابع والمنابع ولا المنابع والمنابع والمنابع

# ( منار السنه "التاسعه" ـ تنبيهات )

(١) اننا سنريد مادة التفسير في الاجزاء الآتية ويرى القراء أننا براعي في كتابة الآيات الكرعة المشكولة رسم المصحف العماني اتباعا لسلفنا وحفظا لمساكنا عليه في صدر الاسلام ، ولكننا عندمانذ كر هذه الآيات في أثناء التفسير وافق جميع كتب التفسير المطبوعة في جماعلى قواعد الرسم المتبعة لأنها تكتب غير مشكولة فيخشى ان يحرف قرا مهاغير الماهر في التلاوة وقد نبهنا في هامش الصفحة الاولى من التفسير على كتفائنا بعد المصحف المطبوع في الاستانة الآران المجيدة الكرعة ، وقد تحرينا في هذه السنة الاشارة الى السور وعدد الآيات في جميع مايذكر في المنار من القرآن المجيدونفيل بين عدد السورة وعدد الآية بنقطتين هكذا ٩ : ٢٥ والمراد بهذا المثال السورة التاسعة والآية الحامسة والعشرون منها ومن كان عنده المصحف الذي طبعه فلو جل الالماني وراجع عدد الآية فرأى غيرها فلينظر قبلها أو بعدها بآيات قسليلة بجيدها لأن الفرق في مواضع غيرها فليل

- (٢) قد جملنا باب المقالات في هذا الجزء بعد باب الفتاوى ولكنناسنجمله في الاحزاء الآتية بعده
- (٣) لا يقبل الاشتراك في المنار الا من أول السنة الهجرية أو من أول رجب منها ومن قبل الجزء الأول عد مشتركا الى آخر السنة ولزمه ادا. تيمتها كاملة . وهذا الشرط يلتزمـه من بغي بالمقود والشروط التي رضي بها وان كان لايبالي بها من لاقيمة لنفسه عنده وحسبنا اننا نمامل أهل الفضل والشرف ومن شذ فأخلف ظننا فحسبه ان يكون حسن الظن فيه كاذبا
- (٤) نرجو من أهل الوفاء والفضل الذين لم يوفوا الى الآن أن يرسلوا الينا القيمة المتأخرة عندهم حوالة على مكتبالبريد في مصر القاهرةأو على بعض التجار أو المصارف ( البنوك) ونعلم مشتركي سنغافوره وجاوه والهند أن قيمـــة الروبية الورق ( بنك نوط ) في مصر ستة قروش مصرية فالعشر الرو بيات تنقص عن قيمة الاشتراك زيادة عن فرنكين فلملهم يكفون عن إرسال هــذه الاوراق (٥) اننا نريدان نطبع عنوانات المشتركين في القطر التونسي وسائر الاقطارفين كان فعنوانه غلط فليصححه لنا لنطبعه على الصواب ونرجو المبادرة الىذلك. وقدحظرناعلىالتونسييزفي الجزءالماضي أن يدفعواشيئا من قيمةالاشتراك بعد وصوله البهم الى المحصل الذي أقامه وكبل المنارفي تونس واسم هذالمحصل (أحمداً بوخطيوه) فقد كنبنا اليه نسأله عن التحصيل وعن الوكيلالفاضل\النبيل فلم يحرحوا باولمل له عذراً يظهرعن قريب. فنرجو من فضلهم ارسال القيمة حوالة على البريد بمصر (٦) عزمنا على ان ننشر في الاجزاء الآتية نبذا من المباحث الادبية منظومها
  - ومنثورها ونذكرفي الجزء الآتي كلاما في المغرب الاقصى ومسألةالمقبةوماشاع من سلطان الجن والشياطين على بعض علماء الازهر وغير ذلك من المبير
  - (٧) كنا نرسل المنار الى كل طالب وتحسن الظن فيــه فخاب ظننا بكثير حىمن أصحابالالقاب الضخمة وقد بدا لنا في ذلك فلا نرســل المنار في.هذا العام الالمن يرسل قيمة الاشتراك مع الطلب الا أن يكون الطالب لنفسه أولغيره من أصدقائنا الموثوق بهم

## عمال المطابع وأخلاقالعامة أفادنا علم الأخلاق أن العمدة فى ردع الناس عن الشر وتوجيههم الى الحير هو

الوازع النفسي ويقول فلاسفةهذا العلم انهذا الوازع يتمكزفي النفس بالاعتقاد

الديني و بنربية وجدان الشرف في النفس في أمــة تعرف معنى الشرف الحقيقي وتحتقّر من يتلوث بالخسةوالدناءة. وأماعقوبةالاحكام فقدوضعتلاهل الشذوذ لالمر بية العامة · فمن عرف هذا وعرف حال التربية في مثل هذه البلاد لم يتعجب من تألم الناس هنا من الصناع والخــدم وتجاوبهم بالشكوى منهم فانهم محرومون من آداب الدين ومن شعور الشرف الا من شذَّ وان اكبر خدمــه تقوم بها الجمعية الخيرية الاسلامية لهذه البلادهي تربيه أولادالفقراء تربيه دينية يرجى بها ان يكونوا صناعا وأجراء صالحين يوثق بهم ويؤ منون علىالاموال والاعمال كنا ظننا أناللين والوفاء للصناع يقربهم من حسن الخدمة والاستقامةفاذا بالقوم لايفرقون بين الاحسان والاساءة وكم من عامل ترك العمل لان رجــلاً قال له في الطريق اترك هذه المطبعة واذهب معي الى مطبعة كذا فذهب وليس له عندنا قرش واحد على أن أكثر أصحاب المطابع يمسكون من أجور العمال شيئا عثابة الرهن فهن ترك العمل ضاع عليه وكان عوضا لصاحب المطبعة عايخسره بُاهَال العمل الى أن يجد عاملاً بديلاً منه وقد تبلغ البلادة والحاقة ببعضهمأن يترك العمل عدة أيام ليغيظ صاحب المطبعة وهو أحوج الى أجر هذه الايام من صاحب المطبعة الى عمله بل الى المطبعة نفسها . ويعسر على أذكى الاذكيا وأفصح البلغاء أن يقنع الكثيرين منهم بأن هــذا العمل ضارَّبه وهذا نافعه كأذ أقحافهم لحيطة بأد. نتهم أفلاك هيئة اليونان لاتقبـل الخرق والالتئام · فتبا للمتفرنجين لمجاهرين بالفسق ولاهل الخرافات الذين أزالوا حرمة سلطان الدىن من نفوس هؤلاء العوام • حتى لم يبق لهمزمام ولا لجام ، فاستحل أكثرهم الحرام، وخزيت يهم الأنام، ــ هذا وان تأخير هذاالجزء عن موعده كان لامتناع بعض العال عن العملأ ياما وسيتأخر الثاني ولا تأخير بعد ذلك ان شاء الله تعالى



(قال عليه العملاة والسلام: ان للاسلام صوى و «منارا» كمنار الطريق)

﴿ مصر الاثنين غرةصفرسنة ١٣٢٤—٢٦مارس (آذار ) سنة١٩٠٦)

## باب العقائل

﴿ مسألة القدر وفعل العبد بقدرته ﴾

جاء في شرح عقيدة السفاريني بعــد إبطال مذهب القدرية والجبرية وهم الضالونفيالافراط والتغريط مانصه

وأما المتوسطون فهم أهل السنة والجاعة فلم يفرطوا تفريط القدرية النماه، ولم يفرطوا الوجرية المحتجين بالقدر على معاصي الله، وهو لا على مذهب من مذهب الاشعري ومن وافقه من الحلف ومذهب سلف الأمة وأثمة السنة فمذهب أهل السنة كافة انجيع أنوا ع الطاعات والمعاصي والكفر والفساد واقعة بقضاء الله وقدره لا خالق سواه فافعال العباد مخلوقة لله تعالى خيرها وشرها حسنها وقبيحها والعبد غير مجبور على أفعاله بل هوقادر عليها هذا القدر بانفاق أهل السنة ثم ان الاشعري ومن وافقه منهم أثبت العبد كعبا ومعناه أنه قادر على فعله وان كانت قدرته لا تأثير لها في ذلك كا منهم أللت المشيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه هذا قول الاشعري ومن وافقه من من المستخدس الفقها، وطوائف من أهل السنة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد حيث لا يثبتون في المحلوقات قوى ولا طبائع و يقولون ان الله تعالى فعل عندها لابها و يقولون ان قدرة العبد لا تأثير الما في الفعل و يقولون ان الله تعالى فعل

فاعل فعل العبد وان عمل العبد ليس فعلا للعبــد بل كسبا له قال شيخ الاسلام وهــذا قول.مرن ينكر الاسباب والقوى التي في الاجسام وينكر تأثير القدرة الى للمبند التي يكون بها الغمل ويقول انه لاأثر لقدرة العبد أصلا في فعله لكن الأشعري يثبت للعبد قدرة تحدثة واختيارا ويقول ان الفسعل كسبالعبد لكنه يقول لا نأثير لقدرة العبد في المجاد المقدور وهو مقام دقيق حتى قال بعضهم ان هذا الكسب الذي أثبته الاشعري غير معقول قال حيى قال جمهور العقلاء ثلاثة أشياء لاحقيقة لها طفرة النظام وأحوالب أبي هاشم وكسب الانسمري وذلك أنه يازم أن لايكون فرق بين القادر والعاجز أذ مجردُ الاقسران لا اختصاص له بالقدرة فان فعل العبد يقارن حياته وعلمه وارادته وغير ذلك مرس صفاته فاذا لم يكن للقدرة تأثير الا مجرد الاقتران فلافرق بين القدرةوغيرها ومن هذهالطائفة من يقول ان قدرة العبد مؤثرة فيصفة الفعل لافي أصله كما يقوله القاضي أبر بكر الباقلاني من أئمـة متكلمة الاشعرية ومنوافقه فانه أثبت تأثيرا بدور خلق الربفلزم ان يكون بمض الحوادث لم يخلقه الله وان جمل ذلك معلقا بخلق الرب فلا فرق بين الاصل والصغة قيل ومذهب الاشعري يقرب فيهذه المســئلة من مذهب الجبرية الجهمية فأنه يحكى عن الجهم بن صفوان وغلاة اتباعه أنهم سلبوا العبد قدرته واختباره حتى قال بعضهم ان حُركته كحركة الاشـــجار بالرياح كما تقدم قال شيخ الاسلام ابن تيمية أن الجهم كان يقول لا أثر لحركة العبد أصلا في فعله وكان يثبت مشيئة الله تعالى ويشكرأن يكون لهحكمة ورحمــة وينكر ال يكون للعبد فعل أو قدرة مؤثرة قال وقد حكى عنه انه كان يخرج الى الجـــذمى وبقول أرحم الراحمين يغمل هذا ؟ انكاراً لأن يكونله تعالى رحمه يتصف بها سبحانه زعما منه انه ليس الامشيئة محضة لااختصاص لها محكمة بل يرجح أحد المماثلين بلا مرجح

ومذهب سلّف الأمة وائمتها وجهور أهل السـنة المثبتة للقدر مرّ جميع الطوائف يقولون ان العبد فاعــل لفعله حقيقة وارّب له قدرة حقيقة واستطاعة حقيقة ولا يُشكرون تأثير الاسباب الطبيعية بل يقرون بما دل عليه الشرع والدّل

من ان الله تعالى يخلق السحاب بالرياح ويمزل الماء بالســحاب وينبت النبات بالما. ولايقولون القوى والطبائع الموجودة فيالمحسلوقات لاتأثير لها بل يقرون بأن لها أثرا لفظا ومعنى لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير الاسباب في مسبباتها والله تعالى خالق السبب والمسسبب ومع أنه خالق السبب فلابد للسبب من سبب آخر يشاركه ولابدله من معارض يمانمه فلايتم أثره الامم خلق الله له بأن يخلق الله السبب الآخر ويزيل الموانع وقال شيخ الاسلام في موضع آخر الاعمال والاقوال والطاعات والمعاصي هي من العبد بمعــنى أنها قائمة به وحاصلة بمشيئته وَقَدَرَتُهُ وَهُوَ المُتَصِفُ مِهَا وَالمُتَحَرَّكُ بِهَا الذي يعود حَكَمَهَا عَلِيهُ وَهِي مِن الله بمعنى انه خلقها قائمة بالعبد وجعلها عملاله وكسسباكما يخلق المسببات باسسبابها فهى من الله محلوقة له ومن العبد صفة قائمة به واقعة بقدرته وكسبه كما اذا قلنا هذه الثمرة من الشجرة وهذا الزرع من الارض بمعى انه حدث منها ومن الله بمعنى انه خلقهمنها لم يكن بينهما تناقض قال فالحوادث تضاف الى خالقها باعتبار والى أسبابها باعتباركا قال تعالى (١٥:٧٨ هذا من عمل الشيطان) وقال (١٣:١٨ وما انسانيه الاالشيطان)مع قوله ( ٧٨:٤ كل من عندالله) وأخبرأن العباد يفعلون و يصنعون و يعملون ويؤمنون ويكفرون ويفسقون وينقون ويصدقون ويكذبون وقال فيأموضع آخران ائمةأهل السنة يقولون ان الله خالق افعال العبادكما ان الله خالق كل شيء وانه تعالى خالق الاشياء بالاسباب وأنه تعالى خلق للعبد قدرة بها يكون فعله وأن العبد فأعل لفعله حقيقة فقولهم في خلق فعل العبد بارادته وقدرته كقولهم في خلق سائرالحوادث باسبابها وقد دات الدلائل اليقينية على انكل حادث فالله خالقه وفعل العبدمن جملة الحوادث وكلىمكن يقبل الوجود والعدم فان شاء الله كان وان لم يشألم يكن القول الوسط أفدي ليس هو قول المعزلة ولاقول جهم بن صفوان واتباعه المحديد فهن قالان شيأ من الحوادث أفعال الملائكة والعبن والأنس لمُصْلقها الله تعالى فقد خالف الكتاب والسينة وإجماع السلف والادلة العقلية ولهيذا قال يعض السلف من قال انكلام الا دميين وأفعال العباد غير مخلوقه مير يمنزلة من يقول

انسماء الله وارضه غير مخلوقة والحاصل ان مذهب السلف ومحققي أهل السنةان الله تعالى خلق قدرة العبد وارادته وفعله وان العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله والله سبحانه جعله فاعــلا له محدثًا له قال تعالى (ومانشاوُن الأأن يشاءالله) فأثبت مشيئةالمبد وأخبر امها لاتكون الا بمشيئة الله تعالى وهذا صريح قول أهل السنة في اثبات مشيئة العبد والمها لا تكون الاعشيئة الرب قال شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه وهذا قول جمهور أهل السنة من جميع الطوا ثف وهو قول كشر من أصحاب الانســعريكأ بي اسحق الاسفرايني وامام الحرمين وغيرهما فيقولون العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة واختيار وقدرته مؤثرة في مقدورها كماتؤثر القوى والطبائعً والاسباب كما دل على ذلك الشرع والعقل قال تعالى ( فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات) وقال (فأحيا به الأرض بعد مومها)وقال (ويهدي به كثيراً) وهذ كثير فيالكتاب والسنة يخبر تعالى انه محدث الحوادث بالاسباب وكذلك دل الكتاب والسنة على اثبات القوى والطبائع للحيوان وغيره كما قال تعالى(فاتقوا اللهما سنطعيم) وقال (هو أشد منهم قوة ) وقال في الجادات ( واخرجتالارض أثقالها ) وقال ( واهمــنزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج) وقال ( ٺدرِتــرُ كل شيء بأمر ربها) وقال (وأرسلنا الرياح لواقح ــ وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما َيشقُّـق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله ــ وقيل يا أرض ابلعي ماءك و ياسها أقلعي وغيض المـاء وقضى الامر واستوت على الجودي ) وقال تعالى (كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه) وهــــذا في القرآن كثمر جدا

وقال السعد التفتاراني في شرح المقاصد بعد ما نقل الحلاف ملخصا مانصه: ثم المشهور فيما بين القوم المذكور في كتبهم ان مذهب امام الحرمين ان فعــل المبد واقع بقدرته وارادته انجاباكما هو رأي الحكاء مع قول الامام في الارشاد اتفق ائمة السلف قبل ظهور البدع والاهواء على ان الحالق هو الله ولا خالق سواه وان الحوادث كلها حدثت بقدرة الله مر غير فرق بين مايتعلق قسدرة العبد به و ببن ما لا يتعلق: قال العلامــة ابراهبم الكورانيّـفي شرح منظومةشيخه الشيخ محمد المقدسي القشاشي مانصه: مذهب الشيخ امام الحرمين الذي تفرد به فيا قيل عن الاصحاب يمني الاشعرية من ان أصل فعل المبد واقع منه بتأثير قدرته باذن الله قال وهو مذ كور في غير الارشاد وهو آخر قوليه كما نقله عنه البقي فلا يقدح مخالفته ما في الارشاد و بقية كتبه اتني وصلت الى التفتازاني وغيره لما هو المنقول عنه في غير الارشاد و بقية كتبه في هذا المن المرجوع عنها في هذه المسئلة قال الكوراني وهذا الكتاب الذي ذكر فيه آخر قوليه هو كتابه المترجع بالنظامية فيا وقفت على كلامه منقولا عنه بلفظه في كتاب (شفاء المليل سيف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) للملامة شمس الدين ابن القيم في الباب السابع عشر منه والهظه: اضطر بت آراء اتباع الاشعري في الكسب اضطرابا عظيم واختلفت عباراتهم فيه اختلافا كثيرا وقد ذكر ذلك كله أبو القاسم سلمان بن ناصر الانصاري في شرح الارشاد ثم ساق عن تلميذ امام الحرمين شارح الارشاد هذا الانصاري كلاما فيه ال إمام الحرمين ذكر لنفسه مذهبا ذكره في الكتاب المترج بالنظامية وانفرد به عن الاصحاب ثم قال صاحب كتاب شفاء العليل في المترج بالنظامية وانفرد به عن الاصحاب ثم قال صاحب كتاب شفاء العليل في المتركر كلام شارح كتاب العرب المدكور

قلت الذي قاله الامام في النظامية أقرب الى الحق عما قاله الاشمري وابن الباقلاني ومن تابعهما ونحن نذكر كلامه بلفظه قال يسي امام الحرمين و قد تقرر عند كل حاظ بعقله مترق عن مراتب التقليد في قواعد التوحيدات الرب سحانه وتعالى مطالب عباده بأعمالهم وداعهم اليها ومثيبهم ومعاقبهم عليها وتبين بالنصوص الي لانتعرض بالتأو بلات أنه أقدرهم على الوفا عاطالهمم ومكنهم من التوصل الي امتثال الامر والانكفاف عن مواقع الزجر ولوذهبت أتلوالاكي المتضمة المده المعاني لطال المرام ولاحاجة الى ذلك مع قطع البيب المنصف به ومن نظر في كليات الشرائع وما فيها من الاستحثاث والزواجر عن المامي الموبقات وما نيع كليات الشرائع وما فيها من الاستحثاث والزواجر عن المامي الموبقات وما نيط بعضها من الحدود والمقوبات ثم تلفت على الوعد والوعيد وما بجب عقده نيط بعضها من الحدود والمقوبات ثم تلفت على الوعد والوعيد وما بجب عقده من تصديق المرسلين في الانباء وقول الله لهم لم تمديم وعصيتم وأييم وقد أرخيت المكم الطول وفسحت المحجة لثلا يكون الناسم) المكم الطول وفسحت المحجة لثلا يكون الناسم) (الجلد الناسم)

على الله حجه ﴿ وَأَحَاطُ بَدَلَكُ كَاهُ ثُمَّ اسْتُرَابُ فِي انْ أَفْعَالَ الْعِبَادُ وَاقْعَهُ عَلى حسب ايتارهم واختيارهم واقتدارهم فهومصاب فيعقله أومستقر على تقليده مصمعلى **جهله** . فغي المصير الى املا أثر لقدرةالعبد في فعله قطع طلبات الشرائع والتكذيب يما جاً. به المرسلون فان زيم من لم يوفق لمنهج الرشاد آنه لا أثر لقــــدرة العبد في مقدوره أصلا واذا طولب بمتعلق طلب الله بمعل العبد تحريما وفرضا ﴿ ذَهِبٍ فِي الحواب طولا وعرضا وقال لله ان يفعل مايشاء ولا يتعرض للاغتراض عليه المتعرضون «لايسأل عمايفعل وهم يستلون» قبل اله ليس لما جئت به حاصل كلة حق أريد بها باطل نعم يفعل الله ايشاء ومحكم مايريد ولكن يتقدس عرب الخلف ونقيض الصدق وقد فهمنا بضرورات المعقول منالشرعالمنقول أمهعَزَّت قدرته طالب عبادُه بما أخبرانهم ممكنون من الوفاء به فلم يكلفهم الا مبلخ الطاقمة" والوسع في مواردالشرع ومن زع أنه لاأثر للقدرة الحادثة في مقدورها كما لأأثر للملم في معلومه فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته بان يثبت في نفسه أفرانا وادراكات وهذا خروج عن حدالاعتدال الى النزام الباطل والمحال وفيه ا بطال الشرائع وردماجا بعالنبيون عليهم الصلاة والسلام فاذا لزم المصير الىالقول **بأن المبد خالق أعاله فانه فيه الحروج عما درجعليه السلف الاثمة واقتحام ورطات** الضلال ولاسبيل الى المصير الى الوقوع في ان فعل العبد قدرته الحادثه والقدرة المقديمة غان الغمل الواحد يستحيل حدوثه بقادرين اد الواحد لا بنقسم فان وقع بقدرة الله استقل بها ويسقط أثر القدرة الحادثة ويستحيل ان يقع بعضه بقدرةالله فان الغمل الواحد لابعض له وهذه مهواة لايسلم منغوائلها الا مرشد موفق اذالمر بين ان يدهي الاستبداد وبين ان غرج نفسه عن كونه مطالبا بالشرائع وفيه ابطال هموة المرسلين وبين أن يُثبت نفسه شريكا لله في الجاد الفعل الواحدوها والاقسام بصلتها باطلة ولا ينعي من هذا الملتلم ذكر اسم محضولةب مجرد من غيرتعصيل معنى وذلك إن قائلًا لو قال ان المبد يكتسب وأثر قدرته الاكتساب والرب تمالى عَمْرِعَ خَالَقُ لَمَا العبدمكتسب له قبل فَمَا الكسبوما معناه وأدبرت الاقسام للذ كورة على هذا القائل فلا يجد غنهمهر با-ثم قال يمني أمام الحومين-فنقول

قدرة العبد مخلوقة لله تعالى باتفاق القائلين بالصانع والفعل المقدوربالقدرةالحادثة واقع بهما قطعا لكنمه يضاف الى اله سبحانه تقديرا وخلقا فابه وقع بفغل الله وهو القدرة وليست القدرة فعلا للعبد وأعا هي صفة له وهي ملك له نعالى وخلق له فاذا كان موقع الفمل خلقالله فالواقع بهمضاف خلقا الى الله تمالى وتقديرا وقد ملك الله المبداختيارآ يصرف بهالقدرة فآذاأوقع بالقدرة شيأ آل الواقع الىحكم اللهمنحيث أنهوقع بفعل اللهولو اهتدت الى هذاالفرقة الضالة لميكن بيننآوبينهم خلاف ولكنهم ادعوآاستبدادا بالاختراع وانفرادا بالحلق والابتداع فضلوا وأضلوا (قال)ونيين تميزنا عنهم بتفريع المذهبين فانا لما أضفنا فعل العبد الى تقدير الاكه قلنا أحدث الله القدرة في المبدّ على أقدار أحاط مها علمه وهيأ اسباب الفعل وسلب المبدّ العلم بالتفاصيل وأراد مزالعبد ان يفعل فأحدث فيمه دواعي مستحثة وخسرة وإرائة وعلم ان الافمال ستقع على قدر معلوم فوقعت بالقدرة التي اخترعهاللمبد على ماعلم وأراد فاختيارهم واتصافهم بالاقدار وانقدرة خلق اللهابنداء ومقدروها مضافساليه مشيئة وعلما وقضاء وخلقا وفعــــلا من حيث انه نتيجة ماانفرد مخلقه وهو القدوة ولولم بُرد وقوع مقدورهالما أقدره عليه ولما هيأ أسباب وقوعه ومن هدي لهسذا استمرله المق المبين فالعبد فاعل مختار مطالب مأمور منهسي وفعسله تقسدير أأه مراد لهخلق مقضي (قال) ونحن نضرب فيذلك مثلا شرعيا يستروح اليــه الناظر في ذلك فنقول المبد لا يملك أن يتصرف في مأل سيده ولو استبد بالتصرف فيه لم ينفذ تصرفه فان أذنه في بيع ماله فباعه نفذ والبيع في التحقيق.معزو الى السيد من حيث ان سببه اذنه ولولا آذنه لم ينفذالتصرف ولكن العبد بومر بالتصرف وينهى ويوبخ على المحالفة ويعاقب فهذا والله الحق الذي لاغطاء دونه ولامرا فغيه صاروا اذا أنه عصى فألمد انفرد محلق فعله والربكاره أفكان العبد على هسندا الرأي الفاسدمزا حمالر بعفي التدبير موقعا ماأراد إيقاعه شاءالربأ وكرده.

الى هنا كلام امام الحرمين في النظامية بلفظه فيا نقله عنه كذلك الامام الهنق ابن القيم في شفاء المبلي و نقله المعلامة ابراهيم الكوراني الأشعري في شرح منظومة تسعنه القشاشي ولابخفي على من نظر في كلامه تصريحه في غير موضع باذ العبد له تأثير في فعله بالاختيار ومراده ان العبد ليس مستقلا في ايقاع أفعاله بمجردمشينته وان لم توافق مشيئة الحق بل|نما توُّثر قدرته اذا شا الله ذلك ومكمنه منه وهو المعر عنه بالاذنقال الكوراني اختار هذاشيخنا والن فيه سابقارسالة سماها الانتصار لامام الحرمين فيما شنع فيه عليه بعض النظار ثم اختصرها وزاد فيها نقولا وتف عليها فيا بعد وساه اختصار الإنتصار نم وقفنا على كتاب شفاء العليل لابن القيم المقول فيـه كلام إمام الحرمين في النظاميــة فأعجبه ذلك وأمر بإلحاقه بآخر اختصار الانتصار ليعلم ألواقف عليه انالنقل عنه بالنأثير بالاذن صحيح خلافالمن أنكر ثبوته عنهمن المتأخرين قال الكوراني وقال شيخنا في شرح المواهب اللدنية على قوله تعالى « ومارميت اذرميت ولكن الله رمى »من غزوة بدر واعتقاد جماعةان الراد بالآيةساب فعل النبي صلى الله عليه وسلم عنه واضافته الى الله وجعلم مذلك أصلا في الجبر وأبطال نسبة الأنمال الى العباد فبسط الكلام في اثبات الكسب على طريقــة امام الحرمين وأييده بدلائل الكـتاب والسنة الى ان نقل عنه كلام، المذكور فيالنظامية ثم قال وفي شفاء العليل قال الأشعري رحمهاللهوابن الباقلاني الواقع بالقدرة الحادثة هوكون الفعل كسبادون كونه موجودا أوعدثا فكونه كسباوصف للوجود بمثابة كونه معلوما انتهمي وفهموا من ذلك ان لانأثير لقدرة العبـــد يعني عند الاشعري في مقدوره كما لا تأثير للملم في معلومه فقالوافي قدرة العبدانها مصاحبة غير مؤثرة قصدا الى التوسط قال وتنسير كلام الاشعري مهذا ميل عن التوسط الذي هو الحق وانما التوسط المحصل للكسب النافي لطرفي الافراط والتغريط من الاستقلال والجبرهو القول بان لقدرة العبد تأثيرا واسكن باذب الله لاعلى الاستقلال فاللانق ان بفسر كلام الاشعري عا يتنزل على هــذا التوسط وكلامه قابل للتأويل لانه ليس نصا في عدم التأثير فار. أوله يدل عـلى ان الـكسب واقع بالقدرة الحادثة والوقوع فرع التأثير لعم آخر كلامه يعطي ان لاتأثير لهـــا حيث شبهه بتعلق العلم بالمعلوم على ان الاشعري نص في عامة كتبه على ما يدل على التأثير على مانقله عنه صاحب شــفا. العليل ثم حط القشاشي كلامه على ان

الكسب عند الاشعري تحصيل العبد بقدرته المؤثرة باذن الله ماتملقت بهمشيئته الموافقة لمشيئة الله وتقرير كلامه على هذا الوجه موافق لما قال امام الحرمين من التوسط الذي يتحصـــل به مؤدى الامر والنهى من المكلف بلا تـكلف قال الكوراني ثم رأيت من نصوص الشيخ الاشمري رحمه الله في كتابه الامانة الذي هو آخر تصانيفه كاذ كره الامامشيخ الاسلام ابن تيمية وهو أي كتاب الابانة الممول عليهفي المنقد من بين كتبهكما دل عليه كلام الحافظ اسعساكر ـــ مايدل على انه أي الاشمري انما نفى الاستقلال لاأصل التأثير باذن الله وعكينه وحينئذ يكون امام الجرمين موافقا للاشعري في التحقيق المعتمد عنده في الابانة ثم قالالكوراني وهذا قول أبي اسحق الاســفرايي قال وهو الموافق لظاهر الكتاب والسنة قال وقول أبي اسحق الاسفرايني وامام الحرمين هوالذي اختاره حجة الاســــلام الغزالي فانه قال في كتابالشكر من الاحياء ولاقادر الا الملك الجبار وقال في جواهر القرآن في باب الحبة لاقدس ولاقدرة ولا علم الا الواحد الحق وأنما لفيره القــدرة التي أعطاه الخ وقال فيالاحيا. وما هو قادر عليه يعني الانسان من نفسه أو غيره فليست قدرته من نفسه و بنفسه بل الله خالقه وخالق قدرته وأسبابه والممكن لهمن ذلك ولوسلط بموضة على أعظمملك وأقوى شخص من الحيوانات لاهلكه فليس للمبدقدرة الابتمكين مولاء قال الكوران فهوقائل ان للمبد قدرة مؤثرة بتمكين الله لامستقلا وهذا النمكين هو المعرعنـــه بالاذن في قوله تمالى «وماهم بصارين به من أحدالاباذن الله»انتهى لمخصا وانماذ كرت لك أقاويل هو لاء مع ان عمدة المعتقد عندنا الغير المنتقد في عقم دنا مذهب السلف لمقرر على الوجه المرضي المحرر لتعلم انمحتقي الاشاعرة لهم موافقة على حقيقة مذهب السلف والاغضاء عماينمة الحلف و بالله النوفيق اه

( المنار)

أوردنا هذا الكلام هنا للذين لا يعرفون من كتب المقائدالا كتب منأخري الاشعرية القائلة بأن لا تأثير للاسباب في مسبباتها ولا لقدرة لانسان في عله وأن الله يخاق المسبب عندالسبب لا به وأن المبدكاسب لعمله في الظاهر مجبور عليه في المقيقة وتعزواهذا الى الاشعري وكبارا نصاره ليعلموا أن كلام الاشعري ليس نصافي ذلك وأن اكبر أ نصار مذهبه وهم امام الحرمسين والاسفرايني والغزالي قالوا بخلاف ذلك فلم يبق الاالباقلاني عليسه فهل نحصر السنة فيه دون السلف وسائر أثمة الاشعرية

#### باب أصول الفقه

# الناسخ والمنسوخ

للدكتور محمد توفيق أُفندي صدقي الطبيب بسجن طره

أجملت الكلام في هذا الموضوع حيما كتبت مقالات ( الدين في نظر المقل المحيح) لضيق الوقت وكثرة الآشغال وقد رأيت الآز أن أعود اليه بإيضاح يزيل ما هذر به السفها، من الناس الطاعنين في الاسلام . الذين يعدون النسخ في القرآن دليلا على كونه من عند غير الله وكونه لم محفظ كاملاكا نعتق وليعلم هو لا المساكين أن ما يقذ فونه به ليس إلا حصى لا تزحزح طودا من مكانه. ولولاغفلة المنشمين الى هذا الدين لما وجد القوم حصاة واحدة يرمونهبها ظنامبهم أنها تولمه. القول بالنسخ فيالقرآ ن ليس من عقائد الاسلامالبتة وإنماهو مذهب في التفسير شأ غالبا في العصر الأول ان صحت الروايات الإُحادية الواردة في هذا الباب. والذين قالوا بهمنهما بما أخذوه من ظاهر قوله تمالى ٢٠٥٠ «ماننسخ من آية أو ننسها» لآية فكاناذا عرض لواحد منهـم اشتباه في فهم بعض آيات القرآنالني بينها شبه خلاف تمسك بهذا القول لرفع ماعرض له . وليس فهم بعض الضمحا بـ حجة فى التفسير والا لما خالف حمهور المفسرين ابن عباس وهو أعلمهم بالتفسير في كثير من المسائل ولما خالف بعضهم بعضا في نفس هذه المسألة حتى كان بعضهم كأبيّ مثلاً يقول ابي لاأدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بريد بذلك أنه لا يَمرك حكمامًا بَدَعوى أنه منسوخ وكان عمر ينكر عليمذلك كما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس أن عرة ال:أقرونا أبي وأقضاناعلي وانا لندع من قول أبيّ وذاك أن أبيا يقول لاأدع شيئا سممته من رسول الله صلى الله عليه

وسلم وقد قال الله تعالى « ماننسخ من آية أوننسها» :

ولوكانت هذه المسألة من العقائد الاسلامية الواجبة لماأنكرها بعض أثمة السلمين المتقدمين والمتأخرين كأبي مسلم الاصفهابي وغيره على أن المتسكين بها ليس عنده دليل يعتد به على صحة مذهبهم وسنفسر النشاء الله الآيات الى توهموا أبها تعيده في تأبيد رأبهموحسبناأن الترآن لم يقل في موضع مَّا أن هذه الآية ناسخة أو منسوخة بأخري ولابحل لناأن تتوك العمل بشيء من كتابالله تعالى لفهم فاهم أولوهم واهم وأيضا فليس عندم دليل قطعي على تقــدم المنسوح ونأخر الناسخ في كثاير من المواضع بل ان بعض الآيات التي ادعوا أنها منسوخة تجدها في الترآن متأخرة عن النَّاسخة كمَّ يَه العدة في سورة البقرة مثلا ولما وجدوا ذلك زعوا ولا دليل لهم أنالا يةالمشاراليها نزلت أولاولم يبالوا بأن ذلك ينافي حسن ترتيب الآيات في سورها وان كان هذاالترثيب توقيفيا الاجماع ١ اننا لاندري لِـم كانت بعض الآيات منسوخةعنده ولم تكن ناسخة أيكيت بمكنهم تمييز مايجب الممل به وما يجبتركه معأنه لم يرد في الكتاب ما يرشدهم الى ذلك . وهــل يعقل أن الله يُعرك عباده يتخبطون في أمور دينهم مع أنه يقول في شأن القرآن (٣٠:٤٣ جملناه نورا بهدي به من نشاء من عبادنا). قاذا كاذ مذهب النسخ صحيحا أفليس من الابهام وعدم البيان أن يكون القرآن خاليا من التنبيه على مانسخ وعلى مالم ينسخ ؟ أو ليس من أعجب العجب أن لا يوجد عند القائلين به حديث واحد منفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتبر نصا قاطما صريحًا على أن الآية أو الآيات الفـــلاية نسخت بالآيات الفلانية !!! وما بالهم لم يتفقوا على عدد مخصوص من الآيات؟ والمُ يَتركُون دعواهم النسخ في آية اذا تحققوا أز لاتعارض بينها وبين غيرها ؟! غُمَلاً الناس في هذه المسئلة غاوًا حتى انهم أرادوا أن يجملوهافنا من الفنون التي تولف فيها الكتبولاجل أن يجعلوا أبواب هذا الفن كاملة زعوا أنالنه خ على ثلاثة أضرب(١) مانسخ لفظه وحكمه مما (٢) مانسخ لفظه فقط(٣) مانسخ حكه فقط ثم التمسوا لككل ضرب شواهد ولو بالتمحل البعيد والخروجءن أساليب البلاغة بل اللغة حتى ليخيل للناظر اليها أن القرآزضاع منه شيء فغتج باب واسع اكل شيطان بريدأن يويد دعوى باطاة له لا وافقه عليها القرآن فيختلق ماشا أن عناق و يزع أنه كان قرآنا ونسخ ثم يلبس لباس الصالحين والرواة الثقاة ليقبل المحد ثونروايته وقداعترف بعض من تاب بذلك ولولا اعترافه ماعرف فها يدرينا أن بعض الملحدين أو بعض الفرق الغلاة ظهر بالمظهر الذي غر الناس حى صدقوه في دعاويه . فيل بعد ذلك نثق بأي رواية لم نتواتر في مثل هذه المسائل حى مجرنا ذلك الى العلمن في المتواتر نفسه فالحطة المثلي في تحقيق الحق وازهاق الباطل عند المحتلاء أن لا متمدوا الا على ما تواتر وبرفضوا كل ماخالفه والا المقدوا العميز ولما أمكنهم التصديق بشيء عبا الا اذا أدركوه محواسهم مع أننا مضطرون التصديق بأشياء كثيرة لم تحسها .

اضطرب مبدأ القائلين بالنسخ كثيرا . فبعدأن قالوا لانسخ الا في الامر والنهي تمجدهم يسلمون بالروايات الدالة علي نسخ اللفظ مع أن حلها ليس الا أخبارا كم فيرواية ( لو كان لابن آدم واديا لاحب أن يكون له اثنائي ) الى آخره ، ولو عتل هو لا القوم لوجدوا أن لامناسبة بين أسلومها وأسلوب القرآن مطلقا بحيث لو عرضت والقرآن على ذي ذوق وهو أجنبي عن المسلمين لحكم أن قائلهما لا يمكن ان يكون واحدا بدون تردد اللهم الا فيا كان مسروقا منسه كرواية « ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون، على أنها لا تخلو من تكاف وتنافر بين الجلتين بدل على أن التأليف مصنوع على أنها لا تعدد بالروايات الدالة على الا عادية لا يثبت بها قرآن ولا ينفي بها ولذلك لا يمتد أحد بالروايات الدالة على أن الفائحة والمودة بين ليست من كتاب الله ولوسلمنا جدلا أن أحد الصحابة أنكرها أن الفائحة الصحابة أنكرها

فلا يعتد بشذوذه ومخالفته جميع من عداه منهم نزل القرآن على محداه منهم نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه الناس وحفظ و عنه وأمر بكتا بته دون سواه فكتبه له كتبة الوجي وكتبه غيرهم لأ نفسهم على ما تيسر لهم في ذلك الوقت من جلداً وورق أو عظم أو جريداً و خشب الى غير ذلك مما أمكنهم المصول عليه ولم يمت عليه السلام الا بعدان كانت جميع السور مرتبة الآيات محفوطة في صدور الجماهم مكتوبة في

السطوروبعدأن سمعوها منه مرات عدبدة في الصلوات والخطب وغيرها وسمعها هو إيضامنهم ارتقت الاحوال بعدوفاته وتيسرلهم كتابة جميمه علىالورق ففعلواذلك ونسخوا منهمصاحف بلهحات العرب المحتلمة · ولما وُليُّ عَمَانَ الحَلافةُ أمر بالاقتصار على لغة قريش خوفا من وقوع الاختلاف فيالقرآن فكتبت المصاحف مذه اللغة الواحدة بعد التحري والتدقيق فياكتبقبل ذلك وبعدالسماع منالحفاظ وكان ذلك بعدوفاة النبي بسنين قليلة ثمأ رسلت المصاحف الى الآفاق أي استعمر تهاالصحابة رضوان الله عليهم وفيهم الحافظون للقرآن في صدورهم وفي صحفهم فوافقوا جميعا على استعال هذه المصاحف.هذا ومن عرف طباع العرب وشدتها محقق أنه لو وجد في مصاحف عثمان عيب لرفضوها ولأثيرت حروب وأهرقت دماء ولقتل عثمان لهذا السبب ولوحدت مصاحف مختلفة بين المسلمين اليوم ولكن لم يحصل شيء من ذلك مطلقاً ﴿ فَدَلَّ ذَلَكَ عَلَى أَنْ هَذَهِ الْمُصَاحِفُ هِي عَمَنَ مَا تَلْقُوهُ عَن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذت طرق كتابتها تنحسن شيئا فشيئاً حي وصات الى الحالة الحاضرة من النقط والشكل ولا بوجد بينها اختلاف مطلقا قديمها وحديثها شرقيها وغربيها الا ماكانْ خطأمطبعيا أوسهو ناسخ ٠ ويهيمن علىهذه المصاحف آلاف الأفرف من الحفظة في جميع الاقطار وفي جميع الازمنة •هذا هوتار يخ القرآن كما تواترت به الاخبار وما خالف ذلك من الآخبار الآحادية بجبرفضه ولا يمبأ به . وهذاهو الكثاب الذي نؤمن به ونعتقد أنه لاناسخ فيهولامنسوخ بل جميع آياته محسكمة يجب العمل بها جميعها . ومن شاء أن يعارض في ذلك فعليــه بالدليل . فليس هو ككتب الأديان الاخرى حروت قرانهما على العامة ولم يحفظها الحاصة في صدورهم فلعبت بها الاهواء، وتعددت في شأنها الآراء، لو كان الاسلام دين عمائب وغرائب كينيره مما بني على حكايات رويت بالروايات اللمانيةولم تكتبالا بعد زمن وقوعها بمدة تكفيلضياعها أو الخلط فيها أوادخال الدخلاء فيها ماليس منها ولما كتبت لم يكن عنـــد أهلما فِن تحقيقِ الأسانيد وتحريها الذي لم يعرف الاعند المسلمين – لوكان الاسلام كمذه الأديان لحق لا هله الحوف من الطعن في أمثال هذه الروايات · واكن (المجلد التاسم) (المنارج ٧)

الاسلام - ولله الحمد - دين مقل وعلم أمس على كتاب كتب في عهد نبيه وحفظ في الصدور . فما بال أهله قلدوا غيرهم وخافوا من رفض أمثال هـ فـ هالا حاديث الاحادية مع أنه لو رفضت جميعها بما فيها الاحاديث المعجزات الكثيرة وغيرها لا الموجبة الطمن فيه فقط لما ضرنا ذلك شيئا . فما بالنا اليوم أخذنا نسب كل من فتح هذا الباب ونكفره مع أنه لم ينكر أصلا من أصول الدين . فليتق الله عقلاء المسلمين .

كم من دخيل دخيل في رواة أحاديث جميع الاديان والملل؟ كم من حق ضاع بين باطل؟ كم من موضوعات رفضها الحققون؟ ألم يخرج البخاري رضي الله عنه أحاديثه وهي أربعة آلاف من ستمثة ألف حديث؟ وهو شخص واحد يجوز عليه الحظاً لانه ليس معصوما · فماهذا الجود ياأمة محمد (ص) ودينكم أرقى من ذلك · ولولا أنم لما وحد سفيه قشا يضربنا به ·

ولىرجع الى تنسيم موضوعنا فنقول أماما تمسك بههولاء الجامدون من القرآن الشريف على صحة مذهبهم فهو لا يفيدهم شيئا ولذلك أذكرهنا أشهرالا يات الى تمسكوا بها وأتكلم عليها واحدة فواحدة ما يشغى العليل ويروي الغليل :

(الآية الأولى) آية السيف وهي في سورة التوبة ، و (فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجديموهم الآية ) فقالوا انها نسخت جميعالآيات الامرة بالعفو والصبر والصفح ولو تأملوا قليلا لوجدوا أن أكثر همذه الايات مشعرا بالتوقيت والغاية الى أجل كمقوله تعالى ( فاعفوا وأصفحوا حتى يأي الله بأمره ، فتول عنهم حتى حين ، واصبر حتى يمكم الله ، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ) الى غير ذلك من الايات التي تشعر بأن ترك المدافعة والمقاتلة كان مو قتا ، ومن القواعد الاصولية المعروفة أنه اذا ورد حكم مطلق وآخر مقيد في موضوع واحد حل المطلق على المقيد ، وعليه فالآيات المطلقة الواردة في همذا الموضوع يجب أن تقيد بالتوقيت مثلا قوله تعالى (فاصفح الصفح الجميل ، وقوله فاصدع بما توص وأعرض عن المشركين) كل منهما مؤقت أي ان الأمم بالصفح والاعراض لاالى غير أجل ولم يكن داعا فلما تحقق المسلمون بعمد طول

الاختباران الصفح والاحسار لابجـدي مع العدو نفعا ولانزيده الاطفيانا واسترسالا في الاذى الى درجة أن يسفك دماهم ويغتصب أموالهم وأعراضهم ويخرجهمن ديارهم ولا براعي لهم عهداولا يرقب فيهم إلاَّ ولاذمة الماتحققواذلك وتووا أمروا أن يردوه عن غيه ويكسروا شوكته وينتقبوا منسه مسع مراعاة العدُّل في كل ذلك . والحلاصة أنالصبر على الاذي والاحسان الىالمُسَى مأمور مِها في القرآن كثيرا ولكن لافي كل وتت ولا الى غيرحد ويفضلان على الأخذ بَّالِمُثَلُ الااذا جرا الى الوبال وسو· الحال · ومن فهم ذلك علم أن لاتمارض بين آمات القرآن في هذا الشأن فان لكل مقام مقالاً · وعليه فلاً معنى للقول بالناسخ والمنسوخ هنا لاختلاف الحالعن وقد أدرك ذلك كثيرمن علماء المسلمين كالسيوطى وغيره حَمَّـذَا ولماكان الواجب علينا اقتفاء أثر النبي في كل شيء وجب علينا أنُّ تكونخطته خطتنافنجرب أولا اللين فان لم ينجع فالشدة الااذاخفناأن يضبع اللين مركه زناويمكن العدومنا فقد وصانا الله تعاتى بالخوف من العدوكثيرا فقال ( يأم الذين ام وا خذوا حذرك \_ رقال \_ وليأخذوا حذرهم وأسلحهم ود الذين كفروا لوتفغلون عن أسلحتكم وأمتعتُكم فيميلون علبكم ميلة واحدة ) ولذلك لم يهمل النبي صلى الله عليهوسلم ولاخلفاؤه الراشدون أحدا بمن ناصبهم العداوةوتربص بهم الفرصحى يسلبهم ماحصلوا عليه من القوة ويتمكن من الفتك بهم

(اثانية) مسألة التبلة — لا يمخني على ناظر في الكتاب المريز أن هذه المسألة ليس فيها نسخ للتم المسألة ليس فيها نسخ للتم المرابع في المحلوب فيها السبح عليه السلام باجتهاده أم بأمر من الله تعالى بفي القرآن فقد قال الله تعالى ١٠٠٣ في الله المراج ولا ندري جميع ما أوحاه الله الله الموات الحمد، وأيضا فقد يوحى في تلك الليلة سوى ما بلغنا اياه من أمر فرض الصلوات الحمس. وأيضا فقد يوحى الله بشيء في منامه كرو ياه دخول المسجد الحرام المذكورة في قوله تعالى ٢٧٠٤ الله بشيء في منامه كرو ياه دخول المسجد الحرام المذكورة في قوله تعالى ٢٧٠٤ هذه الرويًا وحيا إليه قبل أن ينزل فيها القرآن وهي تشبه رويًا ابراهيم أن يذرح ابده فيما له أيت الماتيكن وجي قرآنا وا بمالقرآن ما يمكن

تشبيه بمايسمى عندناالآ ذبالأ وامر الرسميةالتحريرية وغيره بالشفهية غير الرسمية. وبنا علىذلك لم يحصل في القرآن نسختي هذه المىألة مطلقا

(الثالثة ) قوله تمالى (٨: ٦٥ يأبها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون م ٦٦ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفين باذن الله يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين م ته قال أهل النسخ إن الآية الثانية ناسخة للاولى وفاتهم أن ذلك يوجب القول بأن الحكين الواردين في سياق واحد متناقضان ولا مخلص لما من ذلك بدعوى أنهما نزلا في وقين مختلفين لأن القرآن لم يقل ذلك ولم بفصل ينهما وأيضاً يلزم على قولهم أن المسلمين في أول أمرهم كانوا أقوياء بخصل ينهما والتصروا مرات عديدة بفعل وصار الواحد منهم يغلب عشرة ولما كثروا وانتصروا مرات عديدة ضعفوا وصار الواحد منهم باثنين فقط و فواعجبا ماهذا القلب ؟ ويلزم أيضاً أن ضعفوا وصار الواحد منهم باثنين فقط و فواعجبا ماهذا القلب ؟ ويلزم أيضاً أن جرب ذلك ولما تحقق أبطل هذا الحام وأبدله بالآخر و وجوابهم عن هدذه المالة ركيك

واعم أن المعنى الصحيح هو أن الآية الأولى وعدمن الله لهم بنصر الواحد على العشرة ولما كان هذا الوعد يتضمن الأمر بالثبات أمام الهدو ولو بلغ عدده عشرة أما لهم فكأن واحدا منهم شق عليه ذلك فسأل: هل تمثل هذا الأمر الآن؟ فأجاب تعالى على سبيل الاستثباف البياني ( الآن خفف الله عنكم) أي لم يرد الآن أن يوجب عليكم امتثاله ثم قال ( وعلم أن فيكم ضعفاً ) وهدا كالتعليل لعدم انجاب الثبات المذكور في الوقت الحاضر لعلمه أنكم ضحفا الانتوون عليه ثم أمرهم بالثبات أمام مثليهم فقط موقتا الى أن يقووا و فكأنه قال يعدكم الله بالنصر على عدوكم الآن وان كان مثلكم مرتين وبعدكم بالنصر في الاستقبال ولوكان عدده عشرة أمثالكم وإنما قدم الوعد الاخير على الأول في الحض على التمثال فأنه في الحض على التمثال فأنيه بعد قوله (حرّض المؤمنين) وقدم لفظ .

( الآن ) للدلالة على القصر فكأ نه قال ( الآن فقط ) يتساهل ممكم ولا يوجب هذا الأمر الشاق عليكم ولكنه في المستقبل محم عليكم الاسمانه في القتال

(الرابعة ) قوله تعالى ٥٨ : ١٢ ياأيهاالذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فان لمتجدوا فانالله غفور رحيم ١٣٠ أأشفقتم أن تُقدموا بين يدى نجواكم صدقات فاذلم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيمواالصلاة وآ توا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون،) والمعنى أنالله ندبهم الى تقديم الصدقات للفقرا قبل مناجاة الرسول في شأن من شؤ ونهم والدليل على أن ذلك ندب قوله ( ذلك خبر لكم وأطهر ) وكذا ماســـأتي بعد ثم قال( فان لم بجدوا فان الله عفور رحيم ) أي ان من كان هذا شأنهم لا و الحدم على ترك هذا الأمر إذالم بجدوا ما يتصدقون به أمامن تركه بلاعذر فالله يلومه و وبخه ثُمُ قَالَ (أَأَشْفَقُهُمْ أَنْ تَقَدَّمُوا بِين يدي نجواكُم صدقات ) أي أخفتم وهو استفهام بمعنى النهى كَقُوله ( أنخشونهـــم فالله أحق أن نخشوه ) أي لا تخافوا الفقر من تقديم الصدقات فان الله يخلفها ويجازيكم عليها بالخسير في الآخرة ( فاذلم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة ) أي ان مهاونم ولم تعلوها والحال أن الله تاب عايكم بان لم يجملها أمرا محما واجب يعاقبكم عليه ان تركتموه فلا تهاونوا في الواجبات كاقامة الصلاة وإيتا الزكاة واطاعة الله والرسول فان الله لايسامحكم ني ذلك · وأيضا فان قيامكم بهذه الواجبات يكفرعنكم مهاونكم في المندوبات فلا يلومكم الله على تركما على حــد قوله في آية أخرى ٤:٣. ( ان تجنبوا كـ تر ما تُنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم)

(الحامسة) قوله تعالى (١٠٦٠٠ ما ناسخ من آية أوننسها نأت بخيرمنها أو مثلها أم تعلم أرب الله على كل شيء قدير ١٠٠١ ألم تعلم أن الله له ملك السوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ١٠٠٨ أم تريدون أن نسألوارسولكم كا سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالا عان فقد ضل سوا السببل) الآية هنا هي مايويد الله تعالى به الانبياء من الدلائل على نبوتهم والمحى ما ناسخ من ايد نقيها دليلا على نبوة نبي من الانبياء أي نزيلها وندك تأييد نبي آخر بها

أو ننسها الناس لطول العهد عن جاء بها فاننا بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف في الملك نأتي بخـير منها في قوة الاقناع واثبات النبوة أو مثلها في ذلك . ومن كانهذاشأ بهفي قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة بمنجها جمع أنبيائه وهورد على من يقترحمعجزات مخصوصة · وهذا التفسير هو المناسب لقوله(إن الله على كل شي قدير ) آلى قوله (أم تر يدون أم نسألوا رسُولكم كما سنل موسى من قبل) لا يَهْ ( السادسة ) قوله تعالى (١٠١٠١٠ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا أمّا أنت معتر بل أكثرهم لايعلمون ١٠٢ قــل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ) والممي أننا اذا بدلناحكم آيةمن آيات كتب الله السابقة محكم آخر والله أعلم بما يغمل وبما له من المسكم العظيمة قالوا أبمسا أنت كذاب لأن الله لاينسخ شرائمنا وذلك لجهلهم مايترتب عليسه من المنافع ( قل نزله ) أي القرآن ( روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ) بَنبيين حَكم مانسخ من الشرائع السابقة ( وهدى ) لهم في أعمالهم ( وبشرى للمسلمين ) بأنهم على الحق الثابت وأنهم مقيمون شرائع الله وحمسلة دينه للخلق جميماً وقد سميتشرائع التوراة في القرآن؛الاَ يات في قوله ٢٤:٥ انا نزلنا التوراة - الى قوله \_ ولا تشتروا بآياني ثمنا قليلا ومن لم يمكم بمأنزل الله فأولئك ممالكافرون) والذي يدلك على صحة تفسيرنا ورود بمض الاحكام الموسوية وبيان أنها منسوخة بعدالاً ية التي نحن بصدد تفسيرها بقليل-حيث قال١١٤:١٦ ( فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً واشكروا نسمة الله ان كنيم آياه تعبدون ١١٥ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فن اضطرغير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ١١٦ وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل وماظلمناهمولكن كانواأ نُمسهم يظلمون. ﴾ إلى أن قال (١٣٣ أنما حمل السبت على الذين اختلفوا فيهوان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كأنوا فيه مختلفون

هــذا وافرا سلمنا أن المراد بقوله ( واذا بدلنا آية مكان آية ) آيات القرآن نفسه فلم لايكون المراد : اننا اذا يدلنا آية في موضوع مّـا باية أخرى عند تكور هذا الموضوع في سور مختلفة كقصص القرآن ويحاجته للعرب وغيرهم توهموا أن أن فيها نناقضا وتضارباً وقالوا أيما أنت مغتر كذاب والا لما خالفت نفسك في عباراتك مرات عديدة وذلك ناشي عن جهلهم وعدم تدبرهم في آيائه ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) فلا تناقض فيهولا اختلاف ( ليتبت الذين آمنوا ) بما فيه من العبر والحكم التي ان كررت واختلفت عباراتها فلا اختلاف في مما نيها فيه من العبر والحكم التي ان كررت واختلفت عباراتها فلا اختلاف في مما نيها قال ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما ناشب هو ادك ) ثم قال ( وهدى وبشرى للمسلمين ) أي هدى لهم بارشادا به المتضمنة في عباراته المختلفة وبشرى لمم بأن الله سينصرهم على عدوم كما نصر أهل الحق من الأمم السابقة. في هذين التفسيرين السابقية للدع النسخ حجة منافي القرآن

ومن تأمل في هذه الآية وجدد أنها لآتنطبق على رأيهم . فما منى قوله ( ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين) فهل في النسخ الذي يدعونه تثبيت أم زعزعة وفي أي موضع من القرآن نص على مانسخ وبين حكمته ؟ ومامعى الهداية والبشرى للمسلمين هنا مع أن دعواهم توجب الحيرة والضلال كما قلنا وليس فيها شيء من البشرى لنا وما مناسبة هذا الكلام هنا ؟

فهذه أعظم حجج القائلين بالنست وقد علمت بما كتبناه الهلم ينهض لهم شي منها فيأي شي بعد ذلك يتسكون ؟ فياقوم كفا كم كفا كم ما حاتم هذا الدين التين فقد نفر تم الناس منه وصر تم أكبر الصادين عنه ، هذا كم الله سواء الصراط ، انتهى

(المنار) أن مسألة النسخ مثار لشبهات كثيرة بوردها قسوس النصارى ومجادلوهم على القرآن وقد أطال النفو فيها مو فف كتاب الهدا يقطعنا في الاسلام والفرض الاول للدكتور محمد توفيق فندي صدقي من هذه المقالة رد هذه الشبهات على أنه يعتقد صحة ماذهب اليه الموالية من المنظم الفسر الشهير وان لنا كلاما آخر في هذه المسألة سننشره في جز أخر واله ليسرنا ان ترى من المتخرجين في المدارس العالية من يحت في أصول الدين و يعنى بغيم القرآن والاهتداء به وان خالف جمهور الفقهاء يعتقدا عقدادا به وان خالف واستقدا عتقادا مؤيدا بالاحتبار أن اقتناع المتخرجين في تلك المدارس بالدين لا يكون الاجهذه مؤيدا بالاحتبار أن اقتناع المتخرجين في تلك المدارس بالدين لا يكون الاجهذه مؤيدا بالاحتبار أن اقتناع المتخرجين في تلك المدارس بالدين لا يكون الاجهذه مويدا بالاحتباط والسرور، وفه عاقبة الامور

مابالمقالات

### تطورالامر وانتقالها من حال الى حال

ان للا جسام الحية خلايا تتغذى وتزدوج وتلد ومموت فيخلفها نسلما فيكون بها الجسم حافظا لحياته فاذا ضعفت إلحياة في الجسم قلُّ توالدا لخلايا وكثرفيها الموت حتى بهلك الجسم فتتصل أجراؤه مجسم آخر قوي الحياة فتكون غذا اله كما نرى في النبات والحيوان

ان الحياة مصدر النظام فهي بعمل خسلايا الجسم الجزئية تكوّن خلقا كليا منتظا وان كان لاشعور لكل خلية في ازدواجها بمثلها وا نتاجها بأن عملها ينضم الى عمل أمثالها فيكون خلقا كبيرا له في الوجود مظهر عظيم وعمل حيوي منتظم

ان مدار حياة الاحياء الصغرى كالخلايا والكبرى كالشجر والبقر على الخليقة وما فيها من سنن النظام وقلما يحتاج شيء منها الى عناية مدبر مختار من جنـها الا الانسان فأنه في افــراده وجمعيانه لايستغنى بالطبيعة عن تعاهد بعض افراده لبعض بالعناية والتربية الشخصية والاجماعية

ان لهذه الاحياء الصغرى التي تشكون منها الموالم الكبرى أمراضا ولهذه الموالم نفسها أمراضا وان لكل مرض علاجا ودواء وان العسلاج اذا صح بحول دون أنهاكه لقوة الحياة أوالذهاب بها مادام الجسم الحي مستعداً للحياة أي ما بقي من عمره الطبيعي بقبة

انمعالجة مرضٍ ما تتوقف على العلم محال ماعرض له المرض من حيث هو حيّ له مزاج يصح باعتداله الفطري ويمرض باعراض تخرجه عن الاعتدال والعلم بماسبق عروضه له قبل المرض الاخيرالذي يحاول علاجه وبحقيقةهذا المرض واسبا بهوالملم بالدوا. وبالطريقة المثلى في المعالجة

ان الانسان أغرب الأحياء على هذه الأرض والعوارض التي تعرض لحياة أفراده فنمرضهم أوتقتلهم مي أخفي بميا يعرض لفيره هن الاحياء النباتية والحبوا نيةعلى كثرة محشمتنها وعنايته بمعالجتها ولذلك يقلّ فيالناسمن يصل الى مهايةالعمرالطبيعي ويقل فيهم من يعيش سليمامن الامراض والاسقام كالشجر والحيوان الأعجم

أن لمياة الانسان الاجماعية أمراضا كما أن لحياته الشخصية أمراضا وان ممالجة الامراض الاجماعية أعسر، والتحقق بشروطها أندر، ففي كل جيل من الاجيال، ينبغ في الامرالمشتفلة بالعلوم والفنون كثير من العلما الإخصائيين، والصناع الماهوين، وقد تمر قرون وتنطوي اجيال، تخلق فيها أحوال وتتجدداً حوال، ولا يعمن طبيب اجماعي في الأمة يعرفها من الحضيض الى القمة،

ان حياة الامة التي ليس فيهاأطباء اجهاعيون، وهداة روحانيون، تكون دون حياة الحلاما في الدوح، وحياة النجم والشجر في الروض، لأن حياة النبات قاليموزها شيء وراء الطبيعة وسننها في بلوغها غاية مااعدتها حكة التكوين له من النظام والكمال الشخصي والنوعي وحياة الانسان لابد فيهامن المري لتصل الى كماليها فاذا فقد المري كان الناس فوضى لا يصلح لهم شأن ولا يستقيم لهم أمر، وافواده حينند يشبون خلايا الاجسام من حيث جهل كل واحد منهم بنسبة حيامة الىحياة غيره وتأثيرها في الاجماع وغايتها في الوجودعلى أن أفراد الانسان تشعر بعملها الجزئي ولكن يقل فيهسم من يشعر بتأثير عمله في الامة فيتحرى فيه مصلحتها و يعرف اندماج مصلحته فيها

آذا تمهد هذا فاسمع ماألقيه عليك بشأن الامةالاسلامية في حياتها الاجتماعية . إشارة الى بدايتها وعبارة حماصارت اليه في هذا المصر يكون مثالا لانتقال الامم من طور الى طور من غيرتصور ولا شمور

#### أطوار الامةالاسلامية

ين الأيهم ملك غسان لولا أنه فر هار با

بهذا اتسع ملك الأمة وانبثت حيامها المالية في أم كثيرة فأحيمها وجددت الناس مدنية لم يسبق لهم عهد بمثلما بل لم يكتمل ناظر الزمان بنظيرها حتى هذا البسوم الذي نرى فيه من آثار العلم والاحياع مالم نر من قبل فان انكلمرا وهي أعدل دول أوربا لاتساوي بين آحاد أبنامها و بين أمراء الهند فضلا عن ان تساوي بين فوردامها وسلائل ملوكها وبين صحاليك مستعمراتها ، وان الحلفاء الراشدين ماكاوا يجيزون لأبنائهم أن ينفقوا أوف الألوف من بيت المال في سياحتهم لأجل ان ينفخوا في الرعية روح عظمتهم ويشعروا سكان مستعمراتهم بمكان بأسهم وقهرهم كما أجازت بريطانيا المظمى المبرنس أوف و يلس ولي عمدها في سياحت الاخيرة ، فشل هذا العمل تقرير لاستعلاء المالكين واستذلال في سياحت الموحناية على البشر الذين لا يصلون الى الكال الاجماعي الابكال المحمون فهو حناية على البشر الذين لا يصلون الى الكال الاجماعي الابكال المساواة الي لا يفضائه وأعماله كا قرر الاسلام

هـ أ الروح الذي نفخه الاسلام في المتصين به حى كان الرجل الاي أو شبه الاي منهم يعمل في سياسة المالك ما يعجز عنه الفلاسفة والحكاء قد كان من شأنه أن يستولي على العالم كله فيصلحه لولا أن الملوك الفالمين وأعوامهم من الفقهاء الجامدين قـد أفسدوا جسم هذه الأمة فل يعد مستعدا لحل هـ ألوح والحياة به ، فاذا كان عرو بن العاص قد فتح مصر بحيش صنعير فأحياها بالعدل وحسن الادارة حى وصل النيل بالبحر الاحر وآخى بين هـ ألقطر و بين الحجاز (وهو بمن لم يدخل المدرسة الحربية ولا مدرسة المقوق ولا مدرسة المهتدسخانه) فقد صار القمار الاسلامي العظيم يستعيده عدد قليل من الاجانب وصار المسلم المعامل الشهادات العالية التي يظن أنه يفضل مهاعظاء سلفه كمرو وعمر ينفذ الى قطر اسلامي كاليمن اليوم وكالسودان بالامس فينهي الارض، وبحي على المعرض والعيرض، فيتزك الارض موظوية ، والاموال مسلحية ، والدماء مسقوكة والاعراض مهتوكة ، حى أنت الارض من حكم كل مسلم عليها ، واستفالت الساء من سلمة كل مسلم تحيمًا ، وسعم وب العزة أنين

المظاومين وبكاءالبا كين، ( ١٤: ١٣ فأوحى اليهم ربهــــم لنهلكن الظالمين \* ) عا جامع على اسان النبين ،

ع الظلم فأفسد الأخلاق وأضمفالنفوس وطبع على قلوب الامة بطابع|لقهو والعبودية حيى لأأمر بمعروف،ولأنهى عن منكر ،ولا تعاون على بر ، ولا تناصر على رفعضر، فـذهبتريح الدولة وقوة الامة واستعد الفريقان بعملهم لنقمة الله تمالى بدلا من سابق نعمت فكان لقلُّص ظلَّ الحاكمين الظالمين عن رؤوس المغلومين الخاضعين بأيدي الاجانب لابأيد الامة وبهذا كان الانتقام عاما ولو كانت الامة هي الي هبت لا زالة الظلم بأيدها وأخذ صولجان الحكم بيدها لكان الانتقام خاصا بالظالمينولبقي للامة عزها ومجدها

دبّ الفساد الاجماعي في حسم الامـة فلم تشعر به فتعالجه فكان أفرادها بفقدهم الشعور بمـــا يحلُّ بهـــم وبما يكون من عاقبته في مجموعهم كخلايا الشجرة أوالثمرة يعرض الفساد مجانب منها ولاتدري حتى تفسد جميمها . ذلك أنالظالمين بدأوا بإزهاق روحالتكافل الذي يربط بمض الافراد ببمض فيكون سببالسريان شعور الجبوع بما يطرأ على الافراد وانفعال المزاج الكلي بذلك واندفاعــه الى دفع العرض الطاريء قبل سريانه واستشرائه فإن من طبيعة الجسم الحي أرب ينفعل مزاجه بما يمرض لاي عضو من أعضائه فيوجه قوته لدفع المرض باعانةذلك العضوعليه ألا ترى أن الدم يكثر وروده على الدماغ عند انهماكه في الفكر والى المعدة عند اشتفالها بالهضم والى نحو اليد يصيبها برد أوضرب . والامة الحية كالجسم الحي توجمه قوتها الى أعانة كل فرد من أفرادها يصيبه ضر أو برهقه ظلم حي تدفعه عنه أوتمجز فتكون من الهالكين كما اذا عجز المزاج الصحيح في جسم الحيوان عن دفع عوارض النساد بنفسه أو بمساعدة الطبيب فان النساد يغلب حيننذ على الجسم فيفسده

كيف أزهق الروساء المفسدون روح التكافل في جسم هذه الأمة ؛ حولوا السلطة من الشورى الشرعية الى الاثرة الاستبداية ، وفرقوا بين المسلين في المنسية، فقالوا عربي وعبيني ، وفارسي وتركي ، وفي اللغة، فقالوا لغة رسبية ولغة

دينية ، وفي المذاهب فقالوا سني وشيعي ، وحسني وشافعي ، وفي الوطن فقالوا مصري وشاعي، ومغربي وحجازي ، واذا كنت تغلن ان هذا الضرب الاخير من التغريق اهون ضرو به شرافانااذ كراك كلتين لرئيس ديني ورئيس دنيوي تعرف بهما مباغ الامة الاسلامية بسم الوطنية ، وأى عالم من علما الدرجة الاولى بل شيخ من مشايخ الازهر السابقين يلقب بشيخ الاسلام خطيبا شاميا في جامع بصر فقال ان هذا الجامع حسن وموقعه عظيم «ولكن من الاسف حشوه بالشوام » وقال رئيس كبير من رؤساء الدنيا في معهد من معاهد العلم الدي و قد رأى فيه حرات كشيرة للطلاب من قطر غير قطره ... عاذا فعل لنا هو لا من من معاهد العلم الذي الحوالا ، من عمل معلى منهم ، أوما هذا معناه ، على انه لم يكن هو الذي أعطاهم وانما تلك أماكن وقفها عليهم أناس آخرون من غيرقوم القائل ومن غير وطنه

هناك! فساد آخر هو أشد من كل إفساد وهو الحيلولة بين المسلمين وين \* هداية القرآن الذي جمل أمر المسلمين شوري بينهم لافي ايدي أفراد يستبدون فيهم وفرض عليهم مقاومة الظلم والافساد في الارض بقوة الامةوغير ذلك بم محفظ حياة الام بل ينميها حى تبلغ كالهاولولاهذا الافسادلما تم لظالم ولالمفسدما أراد

سرت كل هدنه الامراض في جسم الامة الاسلامية من حيث لا يدري الافراد ولا يشعرون كاعلمت مر الفتيل السابق وكان من عواقبها ان أكثر المالك الاسلامية خرجت من أيدي المسلمين وما بتي لهم فهوفي طور النزع واكن هذا المصر بمتاز على ماقبله بشعور كثير من أفراده بأن الأمة في مرض ، ودولها في حرض ، فاذا لم تبادر بالملاج ، ثم فساد المزاج ، وأجهز عليها الظالم ، فهلك الحكوم في أثر الحاكم ،

بهولا الافرادعى قلتهم وضعفهم أنشأ المسلمون يستعدون لاستعادة ما فقدوا من مزايا الانسانية ولكن المفسدين لم ينغلوا عن مراقبتهم فهسم بجتهدون في إماتة شعورهم بالضغط والاضطهاد تارة وبالرتب والرواتب نارة أخرى ومن ثبت عملى قار الفتنتين اضطر الى الفرار من ديارهم الى ديار أخوى يأمن فيها عملي نفسه أن تنتال ، ويجد فيها لحربة فكره ولوبعض الحجال ، والانفوه الى بلد قفر ، أوجزبرة في البحر ، حتى لاينتشر له فكر ، ولا يسمم له ذكر ،

وجملة القول أن المسلمين كانوا أحياء بالاسلام نفسه على بصيرة وبينة ولما عرض لهم حلم الفساد اضطرب مزاجهم فتداعوا الى ازالته فحال دون ذلك نحول السلطة الاسلامية عن صراطها ثم ضعف الشعور بفعل هذا الحلم بجسم الأمة لقوة مزاجها وضعف سائر الأمم دومها ثم خدر المرض أعصابها فكان الحلم يفعل فعله وهي لاتشعر حتى عم الفساد كل عضو من أعضابها - ونعني الأعضاء الشعوب والنوق التي انقسمت البها وحدة الأمة — فلا يوجد شعب إسلاي حي ولا حكومة إسلامية الاوهي تعفو ما بني من رسوم الاسلام وتحمة في إسال أهله الاما يقال عن حكومة الأفنان من عنايتها محفظ استقلالها بالقوة المسكرية الحديثة وهذا ضروري ولكنه غيركاف كا نوى في تركيا فلا بد من نشر علوم الكون في الأمة واعدادها للحكومة المقيدة بالشودى والا كانت من الهالكين

أما ذلك الشعور الذي تمجدد لأ فراد من المسلمين فهو لاعمل له في مملكة من ممالكهم الا إعدادا بطيئا اللانتقال الى طور آخر مجهول لعامتهم، ووشكوك في عند خاصتهم، لا يدرون أيكون مرضا مضنياً ، أم موتا مرديا ، أم يكونحياة سعيدة ، وسيادة جديدة ، أساسها العلم والعدل، وغايتها العمران والفضل ، فنهم اليائس يزيد في الافساد ، ومنهم الراجي يدعو الى سبيل الرشاد ، وهكذا شأن الام في طور الانتقال ، لا تستقر من الاضطراب على حال ،

من أسباب يأس اليائسيين أن المسلمين قد خرجوا بتقسم روسانهم اياهم الى شعوب وأجناس ومذاهب عن كونهم أمة واحدة فلا فائدة في كثرتهم، ولارجا في وحدتهم، وانما مجب الحكم عليهم محسب حكوماتهم سواء كانت منهم أومن غيرهم فقد أعدهم الظلم والاستبداد لان يكونوا عبيدا لمن محكهم واذا نظرنا في حال حكوماتهم وجدنا الاسلامية منها أمرع في الاجهاز عليهم من الأجنبية (ونعني بالاسلامية المنسوبه الى المسلمين لاما كانت على قواعد الاسلام فان هذه لا يوجود لها في الأرض) فاذاكان من الغرور أن نرجو حياة الشهب الجاري

تعتسلطة هولندا والمغربي محتسلطة فرنسا مثلا فن الجنون أن ترجو حياة الشعوب المهانية المتدرة تحت سلطة حكامه ومجتبديه ولله المهانية المتدرة قد تحت سلطة حكامه ومجتبديه ولك بأن حكومات الأجانب على منعا النور الحقيقي الني ينفذ المي عقول المسلمين فيحييهم محراريه وهدايته لاسلطة لها الابقوتها الحسية على الاجسام وأما الحكام المسلمين وارثوا الاعتقاد بوجوب الحضوع لهم على أنه من الدين وقال بواجب للن المسلمين توارثوا الاعتقاد بوجوب الحضوع لهم على أنه من الدين وقال بوجب فيهم من يعلم أن من أعظم قواعد الدين انه لاطاعة تحلوق في معصية الحالق ولاحكم الاثن ومن استحل المسكم على النواعد الشرعة المنصوصة كان مارقامن الاسلام و ١٤٠٠ ومن لم يحكم عا أنول الله فأولئك مم الكافرون) وهو لا المارقون على قاتم الاستبداد بنشر علمهم في الأمة لثلا تنبعث لا قامة الشريعة على أساس الشورى فيطل سلمتهم الاستبدادية التي تعلوي في باطنها نزعة الأوهية .

ويقول هولا اليائسون أيضاً ان الأوربين الذين استولوا على أكثر بلاد المسلمين برسون باقيها الدوار وحكامها يمهدون لهم السبل بالظلم والقضا والجهل على الم و باقتراض الاموال منهم ومنحهم «الامتيازات» في بلادهم وهم يجتهدون دائما في الاتفاق على قسمتها بينهم فلاعر عقد من السنين الا وبراهم قد اكتسبوا حقا حديدا فيها أو قلصوا ظل نفوذناعن ولا ية منها ثم هم أقدر البشر على سياسة والعسكرية والعلمية والأدبية وذللوا الأمة السلطانهم فهم يسخروننا لخدمتهم والعسكرية والعلمية والأدبية وذللوا الأمة السلطانهم فهم يسخروننا لخدمتهم العليا فيناأت سلطتهم تكون أقوى وأرسخ ورعهم يكون أكثر وأسهل في البلاد التي يبقون فيها لنا اسم السلطة وبرضون بمعناها لأ نفسهم فهم يستعبدوننا بواسطة التي يبقون فيها لنا اسم السلطة وبرضون بمعناها لأ نفسهم فهم يستعبدوننا بواسطة التي يبقون فيها لنا اسم السلطة وبرضون بمعناها لأ نفسهم فهم يستعبدوننا بواسطة التعبدة ما المتعبدة مع دالامم العالمة المستقلة المتحدة ؟؟

هذا بحل احتجاج اليانسين من أهل الشعور بما ينذر المسلمين من الخطر فرأ بهم ان طور الانتقال الذي هم في سينتهي بطور دخواهم تحت سلطة الاجانب وزوال استقلالهم من الوجود زوالاأبدياكما زال استقلال بني اسرائيل الا الن يحدث في الممران الملاب كبير لادليل عليه الأرن

وأما أهل الرحاء - ونحن منهم - فانهم يعرفون مايحتج به أهل اليأس ولا ينكرونه ولهم نظر آخر أبعد، ورأي أسد" ان شاء الله وأرشد، ويدونه الآيات الرحي، ويستدلون عليه بطبيعة العمران وشؤون الاجماع، ولا يتسع هدندا المقال لشرح مامجوز نشره منه، واننا توجز القول فيما لامندوحة عنه .

آن المسلمين – وإن اختلفوا في اللغات والمذاهب والأوطان والحكومات – يتفقون في أمر واحد تتبعه أمور جوهرية من ناحيتها يدعون الحماعيميم وبجعلهم أمة عزيزة تشعرها وحدة الاعتقاد بأن لها مصلحة واحدة بجب على شعوبها الاتحاد والتكافل في سبيلها وإن ظلوا على اختلافهم في تلك الأمور العظيمة حمى اذا ما انتشرت المحوة الى الأمر المتفق عليه (وهوالقرآن) استنبعت الوحدة في اللفة والوحدة في المذهب أو انتني الافعراق في المذاهب وصاركل شعب من شسعوب المسلمين قوة للآخر وعوالله وظهيرا على بعدد الدار وقربها واختلاف شعوب المسلمين قوة للآخر وعوالله وظهيرا على بعدد الدار وقربها واختلاف المحكومات والاجناس ولا تسألي عما يكون بعدذلك وأنت لما تعلم ما يكون قبله

الدعوة الى القرآن تستتبع الدعوة به الى جميع العلوم الكونية من طبيعية واجتاعية لأجل تكميل النفس بعرفان حكم الله في صنعه وإبداعه ولأجل تعزيز واختاعية لأجل العلوم وتستتبع طلب المزيد من نعم الله ومساهمة الأغنياء والاقوياء العقراء والضعفاء في هذه النعم بأداء الزكاة وغيرها من الصدقات التي تقوم بها المصالح العامة والخاصة وتستتبع حكم الشورى واقامة العدل وغير ذلك من أركان السعادة ، فإذا وفق الدعاقلا قناعهم بهذا وحلوهم عليه فقل قد نفخت فيهم ووح الحياة التي لاموت بعدها ، نعم ان هذا الإجماللا يقنع القارئ بهذه الدعوى وإن التفصيل مع بيان الدليل لاعمل له هنا على أن شبرح ذلك الما يفيد أهله الذين استعدوالقيام به دون من يقرألا جل السلي أو الانتقاد كا هو شأن أكثر الناس يبنا في مقالة الحياة الملية من المجلد الثامن شيئًا من حقيقة هذه الحياة التي يعنا في مقالة الحياة الملية من المجلد الثامن شيئًا من حقيقة هذه الحياة التي هي محال رجائنا وذكرنا هناك العادم التي محتاج اليها وكمفية تمهيد العقبات التي

لمعرض في سببلها وتحن الآن في حاجة الى بيان ان المسلمين في طور انتقال من حال الى حال وأن هذا الطور شبه بطور النقه من مرض بخشى عاقبنه، ولاتو من مرض بخشى عاقبنه، ولاتو من مرض بخشى عاقبنه، ولاتو من تكسمه، وانهم محتاجون فيه الى الأطباء الروحانيين العالمين بأدوا الاجماع وطرق معالجتها والا سبقهم الأجانب للحويل الأمة في هدنا الطور الى حياة مذبذبة ينقطم كل رجاء للاسلام فيها

ثبت بالنجرية والاختبار أن المتعلمين للعلوم الكونية هم الذين يسودون أمتهم كما ان الام السابقة في مضار هذه العلوم تسود المتخلفة فيـــه فالناس تبع لهولاً المتملمين صلحوا أم فسدوا فهم النيار الجديد الذي يحول الأمة من حالَ الىحال وعتسول مولاء المتعلمين وقلوبهم ببن أيدي الاجانب فهم الذبن يودعون فيها وينقشون في ألواحها المستعدة ماير يدون على علم منهم بنايته وأثره . وبما نشاهد من أثره أن اكثر المتعلمين لاقيمة الدين الذي هو الرابطة العامة المسلمين في نفوس أكثرهم فهم لايصلون ولايصومون ولايحلون ولايحرمون وإنماهم أكثرهم التمتع باللذات الحسـية ولو بذلوا في سبيلها جميع المصالح العامة · ثم هم مع هــذأ مغرورون بأنفسهم بحسبون أنهم أرقى من سلفهم الصالح عقولا وأرجح أحسلاما وأوسع علوما وأفضل آدابا وأقدر عـلى الأعمال الاجماعية، فلا الدين عرفوا،ولا حب الأمة أشر بوا، وكيف وهم على جهلهم بشر يعتها بجهلون تاريخهاالذي لم يتفضل عليهمسادانهم الاجانب بشيءحقيتي منهالا بعض المسائل المنتقدة التي صوروها بغبر صورتها وألبسوها غير لباسها واستنبطوا منها مالاتدل عليه من العيوب والمساوي. وغفل متعلمونا الاذكياء عما اعترف به المنصفون من فلاسفةاساتذهم المتصرفين فيعقولهم وقلوبهم منحيث لايشعرون من تعظيم شأن مدنية المسامين الاولين الذي أقاموا منزان العدل بعد ميله وأحيوا موات العلم بعد موته كما غفلوا عن أنفسهم انبي لم يوجد لها فيالارضأثر يحمد فلا رفعوا أمة من سقطتها ولا أحيوا دولة بعد موتتها ، ومالي لاأذ كرهم بتعصب أسائذتهم لدينهم والسعي في نشره بما يبذلون مرس الملايين، لجميات الرهبان والقسيسين،

كلا اذ القصد الى بيان حال المتعلمين في مثل مصر والاستانة وأنهم كالعلامة

في جهلهم بعاقبة علمهم وعملهم في الامة فكل واحد منهم يفكر في خويصة نفسه فهو يتعلم لناية بجعلها نصب عينيه وهي رزق مضمون يتمتع به كما يتمتع خواص قومه. يعذر التلميذ في هسذا ولا يعاب لا نه لا يتوجه الاحيث وجهه معلمه ومم يه فمن لم يكن له أم ولا أب ولا معلم ينفخ فيه روح حب الأمة والملة لا يرجى ان مهم يجمل حياته الشخصية ركنا من أركان حياة أمته الملية ببذل شيء من وقته وشيء من فضل ماله في خدمتها وإعلاء شأنها .

اذا كان الكمال الشخصي بتوقف على حسن تربية الشخص البدنية والنفسية فهل يمكن ان يكون الكمال الاجماعي بالمصادفة والاتفاق أو بعرك معظم نشرُ الامة فوضى والقذف بمن براد تعليمهم من الذكران والاناث الى الاجانب حى الجرويت والفرير ينقشون ألواح نفوسهم عايشا ون ؟؟

هذه الحال اتى نرى عليهاأ كثر الذين تعلموا العلوم العصرية والني يظن أن سيكون علهاأوعلى ماهو دونهامن يتعلمون الآن تصلح ان تكون حججا لليائسين من اصلاح حال المسلمين ولكن أهل الرجاء برون فى اثناء هذه الظلمات المتكاثفة بصيصامتن النور يوشك ان يتألق فيقشع كل ظلمة ويظهر صراط الحق للسادين. يرى البصيرفي مصر والهند نابتة على شيء من استقلال الفكر و برى في روسيا نابتة لم يعمل في أرواحها سم الاجانب عمله فى غيرها وهي معذلك تطلبالعلوم والبربيةلاحل الحياة، ويرى في الاستانة نفسها علي شدة الهيمنة فيها على الافكار والمراقبة على العلم نابتة تلتهب غيرة وتشعر من معيي الأستقلال عالايشعر بهسائر المسلمين ويرى فيايران مرةجديدة، وحركة يرجى انتكون مفيدة، ويري في ونس حركة أخرى حيوية، تلوزها نفحة من نفحات الحرية، وليس استقلال الفكر هوكل مااستفادت نابتتنا من الاجانب بل أصابتهم نفحة من نفحات الحياة الاجتماعية · فهذ الحنير يثنازع مع تلكالشرور في هذه النفوس الضعيفة ولايموز الامة الآن الا الاطباء الروحانيون والزعماء الاحماعيون الذين يشرفون على الأودية والعرع والسواقي التي تجري فيها سيول ألخوادث الجديدة بالامة ويقدرون على تحويلها الىحيث تكون عيية لأرض الأمة مارأيت لكانب في همذه البلاد كتابة ولاعلمت لعامل عملا ينهيء بمراقبته (المنارج ٢) (المجلد التاسع)

الكلية الم المتباعي الذي ينتقل بالامة المصرية من حال الحيحال (وحاشامن فقد نا المعمى) الاما يكتبه اللورد كروم، في تقاريره السنوية ، وما يدبربه أمور الحكومة الكلية اهو الذي ينظر في عاقبة الاعمال المالية الكبرى و يسيرها كايرى ، هو الذي قال في الحماكم الشرعية المهاست اليا يد لا تعرف القديم حرمة اهو الذي قوقع من زيادة الاقبال على تعليم البنات ما توقع و قاشار بالنظر في منبته ، هو الذي فهم ما يرمي اليه اعتصاب تلاميذ المدارس فاهم به اهماما لم يفهم سره الا الاقلون فهن لنا يمرشد بن اليه اعتصاب تلاميذ المدارس فاهم به اهماما لم يفهم سره الا الاقلون فمن لنا يمرشد بن علي ين في قائد الحاجة اليه لاصلاح شو وننا في هذا الطور الذي نحن فيه فازعما المسلحون هم الذين محول نجاري الحوادث التي تعمل في استعداد الامة و تغييرها الى ما في خيرها وسنفرد لهم مقالاخاصا بهم ما في استعداد الامة و تغييرها الى ما في خيره المنور في مقال خيا وسنفرد لهم مقالاخاصا بهم

# فك في المنات

فتحنا هـــذاالباب لاجابة أسئاة المشتركين خاصة ، اذلا يسع الناس هامة، ونشترط على السائل إن يين إسعه ولقب وبلده وعمله (وظيفته )وله بـــدذلك ان برمرا لم اسه بالحروف ان شاء واننا نذكر الاسئلة پاتندريخ غالبا وربما قد منامتاً غرا لسبب كعاجة الناس الى بيان موضوعه وربما أجينا غير مشترك لتال هذا. ولمن يمغي هلى سؤاله شهران او ثلاثة ان يذكر به مرة واحدة فان لم نذكره كان لناعذر صحيح لا غفاله

## ﴿ أَسَّلَةَ مَنْ سَنَعَافُورِهِ وَرَأْيُعَالُمْ فِي الْمُنَارِ وَالْمُسْلَمِينَ ﴾

(س٧-٩) من خ٠م٠ س في سنغا فوره

تُشرِفت بلقاء بعض الفضلاء من علياء المسلمين فانجر بنا الحديث الى ذكر الاحوال الحاضرة فيا للاسلام والسلمين فيه وعليه فجرى ذكر المنار المنير فأثنى عليه يماهو أهله تم شافهي بقوله: تنبه كثير من المسلمين بدعاء المنار الى الله تمال وتعجيمه للحقائق وإني أرفع البك هذا لمرفعه الى المنار الأغر لينشره على صفحاته مؤملا منه ان يبسط لنا في الجواب على ماسألناه وما ضالتنا المنشودة الا الارشاد الى الحق — وهذا ماقاله ذلك المكبم —

ضرب الجهل أطناب خيامه في بعض البلاد الاسلامية التي كان اسلفها الله حالمل في

العاوم والمعارف والاعمال حى صارت الآن خلوا من كل ما يطلق عليه اسم (مجد) بل الا يبعد ان قانا ان من فيها من الحلف ضد لسلفهم وقد أهماوا كل شيء من الحجد انكلا على مجد من سلف حى اذا ماعرا حادث اتكاوا في دفعه على سكان الاضرحة فراه ميتقدون في صالحي أموا تهم مالمون على أي حادث عرا وانهم ان شاؤا دفعه عنهم دفعوه وانرأوا في ابقائه صالحاً أبقوه وبراهم يقدسون تلك البقاع التي لم يرد في الشرع تقديسها ويرون في مطلق الاقامة بها شرقاً وفضلاوان كان المتج بها خلوا عن كل فضل وشرف

مهل أنزل الله بهذا من سلطان ؟وهل فيا يعتقدونه شي ورد به الكتاب والسنة ؟ وهل فيا اذا ورد عن سلفهم شيء ولم نجد له دليلا من الكتاب والسنة فعلى ماذا كون حمله ؟ وهل فيا اذا ورد عن سلفهم شيء ولم نجد له دليلا من الكتاب والسنة فعلى ماذا شيئا من كلامهم في نحو ماذكر اعلاه ولم يعترف بولاية أحد معين ؟ وقد جاء من نحو هذا في بعض اعداد المنار السالفة ماجاء والأمل في حضرة الاستاذ الرشيد المرشد اللا يحيلنا على ماسبق و يبسط لنا في حوا به على ماذكر ناه فضلا وليكن في معلومكم سيدي ان هذا الداء قد أزمن في كثير من بادان المسلمين فيحتاج الى معالجته بدواء فيه قوة لاستصاله حفلل ان مكون دعاء النار الى الحق بالحق مقبولا عند أولئا لك كالم قبل دعاء المناركثير من ضلوا فأضلوا شما هتدوا فهدوا —

(المنار) ترجع هذه الاسئلة الى أربع مسائل (١) الدليل على دعا الموتى أي الماس دفع الشر وجلب الحير منهم (٢) ما يرد عن العلما و ولا يعلم له دليل (٣) حكم من رد كلام العلما الذي لا دليل عليه (٤) الاعتقاد بولا ية شخص معين من الناس أي ان له مكانه عند الله خاصة به في الدنيا والآخرة وان كثيرا من قراء المنار قسد سئموا كثيرة المكانم في مسألة التوسل بالموتى الى قضاء الماجات ولكن فتنة الناس بها وتجدد قراء كثيرين المنار في كل عام لم يطلعوا على ما سبق نشره في ذلك معاجتهم اليه يوجب علينا مع تجدد السؤال عنها ان نبين الحق فيها فنقول

#### ﴿ مَسَأَلَة دعاء الموتى والتوسل بهم ﴾

(ج ٦) لوكانالكلامهمأناس من أهل العلم والبصيرةلكان يكفينا في بيان

بدعتهم فيذلك أن نقول إن ما تأتونه لم يأذن به الله في كتابه ولا على لسان رسوله ولم يأت بمثله صالحو المؤمنين من الصحابة والتابعين وهو أمر ديني محض لامجال للرأي فيه فمن يقول به يكون منازعاً لله تعالى في شرع الدين كما قال تعالى سيف سورة الشورى ( ٢١:٤٣ أم لهم شركا شرعوا لهم مَن الدين مالم يأذن به الله ) الآية . فان ادعوا ان أحدا من السلف دعا ميتا أوطلب منه حاجة أو صلى عند قبره أوتمسح به أوقصده للدعاء أوقال إن الدعاء عنـــده أرجى للاجابة طالبناه بالنقل ولن يجده . وأنما قصارى احتجاجهــم ان بعض مشايخ التصوف الذين اشتهروا بالصلاح كانوا يتبركون بالقبور · والجواب عنــه سهل لمن يعرف ما هو الاسلام فان علا أصول الدين حصر واالحجج الشرعية في الكتاب والسنة والإجاع والقياس . ولا ينهض شيء من ذلك هنا اما الكتاب والســنة والاجماع فانّ طريقها النقل ولم ينقل ذلكأحد واماالقياس فانهلايأنيفيالأمور التعبدية ولافيما يتعلق بشأن عالم الغيب والمسألة من هذاالقبيل لأن المفتونين بها فريقان ــ غلاة يزعمون ان الموتى يقضون حاجاتهم بأنفسهم لأن أرواحهـــم مأذونة بذلك وقال بعضهم بل هي تعود الى أجسادها التي لا تفنى وتقضي الحاجة كما كان شأنها في الحياة الدنيا : وأنت ترى أن هــذا نبأ عن عالم الغيب وهو لا يعرف الا بالوحي كما قال تعالى ( ٢٢: ٢٦ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الامن ارتضى من رسول) الآياتوفيهاان الرسول يطلعه الله تعالى على مايريد ان يبلغه عنه من أمر عالم الغيب كالجنة والنار والملائكة والجن .

واماالآخرون فيقولون ان الله تعالى يقضي حاجة من يدعوهم كرامة لهم . وهذا حكم على الله تعالى يقضي حاجة من يدعوهم كرامة لهم . وهذا حكم على الله تعالى في نص من الوحي وإلا كان من القول على الله بدون علم وهو من كبائر الإثم المقرونة بالكفر وهي أصول المحرمات في كل دين شرعه الله كا بينسه تعالى في قوله بسورة الاعراف

( ٣٣:٧ قسنىل إنما حرّم وبي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والايثم والبغي بغير الجلق وأن تَشَرَكوا بالله مالم ينزل به سلطاناوأن تقولوا علىالله مالاتهلمون») على أن هذه المسألة - مسألة الهاس دفع الضرّ أوجلب النفع من غـير الله استقلالا أو بالوساطة والشناعة - لم تكن لتبرك فلا يين حكما في القرآن وهي أصل الوثنية وأساسها في جميع الام ولذلك فنن بها أهل الكتاب فاتخذوا وسطاء وشفعاء بينهم و بين الله نعالى غير وسطاء أجدادهم أوخلطائهم من الوثنيين في أصل هـنه العقيدة وحقيقتها، وإ يما خالفوهم في مظهرها وصورتها، إذ اعتقدوا الوساطة والشفاعة مثلهم وجعلوا لهم شفعاً ووسطاء من أفرأيت دين التوحيد الخالص يسكت عن هذه المسألة ويدعها للفقهاء يحكمون فيها بقياسهم وهي تتعلق بأساس الدين وركنة الركين وهو التوحيد؟

قال تمالى ( ١٨:١٠ و يعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم و يقولون هؤلا شفهاونا عند الله ، قل اتنبون الله بما لا يعلق السبوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون \* ) أي أجم بانخاذ الشفعا ويبدون غير الله لأن هذا عين العبادة ولكنهم يقولون ان هذه شفاعة عنده فهي لا تخل بتعظيمه بل هذا عين العبادة ولكنهم يقولون ان هذه شفاعة عنده فهي لا تخل بتعظيمه بل عنده ، وقد نني سبحانه هذه الشفاعة في آيات كثيرة قال تعالى في سورة البقرة والا يقبل منها شفاعة – ١٥٠ ولا خلة ولا شفاعة ) (١٠٤ ولا يقبل منها شفاعة – ١٥٠ ولا خلة ولا شفاعة ) وقال في سورة المذر ( ١٠٤ وأنذر به الذين مخافون ان محشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون \* ح ٧ و فر الذين انحذوا دينهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون \* ح ٧ و فر الذين انحذوا دينهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون \* ح ٧ وفر الذين انحذوا دينهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلم يتقون \* ح ٧ وفر الذين انحذوا دينهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع الله يتبسل تسلم الى الهلاك أي ان الذين تدفعهم أعالهم الى الهلاك لا تنجيهم مناقبتها شفاعة أحد والآيات في هذا كثيرة وارجع الى التفسير من هذا المؤرخ بمناقبتها شفاعة أحد والآيات في هذا كثيرة وارجع الى التفسير من هذا المؤرخ بحد المناقب عمناها مفصلا

وكانواً يطلقون على هؤلاء الشفعـاء لقب الاولياء كما تلوت في آيي الانعام آنفا ومثلهما آية ألم السجدة ( ٣٣٢؛ مالكم من دوية من ولي ولا شفيعاً فلاتنذ كرون) وقال تعالى في سورة الزمر (٣٠٣٩) والذين انخذوا من دونه أولياء مانمبدم الا ليقر بُونا الى الله زلني ان الله يحكم بينهم في ماهم فيه مختلفون ، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار \* لو أراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما مخلق مايشا سبجانه هو الله الواحدالتهار ﴿) فدلت الآية الثانية على أن من حملة هو لاء الاولياء المسيح عليه الصلاة والسلام والملائكة أي ان الناس يتعربون بأشخاصهم وذواتهم الىالله تعالى رلني وهذا باطل اذ لايتقرب أحد الى الله تعالى بأحد انما يتقرب اليه تعالى بالعمل الصالح واخلاص القلب مع الإيمان الصحيح وأنت تعلم أن كل ما يعتقده المبتدعون في أصحاب القبورالصالحين هو من هذا القبيل أي الدالتوسل باشخاصهم يقرب من الله تعالى ويكون وسيلة لقضائه سبحانه وتعالىحاجةمن يدعوهم ويتقرب بهم. وأذلك قال تعالى في سورة الإسراء (٦:١٧هقل ادعوا الذين رعسم من دونه فلا يملكون كشف الضرّ عنكم ولا تحو يلا \*٥٥ أولئك الذين يدعون يبتغونالى ربهم الوسلة أبهم أقرب ويوجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورًا ﴿ أَي أَنْ أُولِنَّكَ الْأُولِياءَ الذين يدعونهم لكشف الضرعهم أو تحويله توسلا بهم كالمسيح هم أنفسهم يطلبون الوسيلة الىالله تعالى بعباد تهومرحون رحثه باتباع سنته والعمل بشر يعته ويخافون عذا بهاذا قصروا ، حنى ان أقربهم من صيفاته هوأخوفهمنه وارجاهمه فالك بأنعذاب الله في الدنيا والآخرة بخوب ومحذور في نفسه لأن لله فيهسننالاتنبدل برشكان بخالفها المرءمن حيث يدري أو من حيث لايدري وأن القلوب تتقلب وأنه لايجب لأحد من خلقــه عليه شيء ولذلك قال (١٧:٥ قل فن علك من الله شيئاان أواد ان مهلك المسيح ابن مربم وأمه وبين في الأرض جيما ولله ملك السموات والأرض وما بينها مخلق ماشا، والله على كل شيء قدير، فبمثل همــذه الآية بهدينا سبحانه الى أن ملائكته وأنبياء. وأوليًا • ما كانوا لبرجون رحمته الا بفضله عليهم اذ جعلهم محلا لطاعته وإرشاد عباده فلا نغلوفي لعظيمهم حتى ننسى كومهم عبيدا له ان شاءأن بهلكهم فيل لثلا نطلب منهم فعا أو ضرا · ومن ثم قون الله خشيته بالملم وجعله من أسبانها كما قال ( ٢٧:٢٥ انميا يخشى الله من عباده العالم ) وفي حديث الصحيحين عن عائشة قالت صنعرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فنمزه عنه قوم فبلغه ذلك فحملب فحمد الله واثنى عليه شمقال « ما بال أقوام يتغرّعون من الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وَأَشْدَهُم لهُخشية »

ثم أن مايطلب من أضعاب القبور وغيرهم يعبر عنه بالدعاء كما قال في الآية النتائية « أولئك الفرين يدعون » الح وقد احتج القرآن على بظلان هذا الدعاء بقوله ( ١٣٠٣٥ والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطيع \* ١٤ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم وفو سنموا ما استخافزا لكم وفوم القياسة يكفرون بشرككم ولا ينتك مثل خبير \*) ومثلها آيات كثيرة ، وقوله في خبي المؤمنين أن يكونوا مثل هؤلاء الوثنيين في طلب شيء أعوزهم نيله بسببه من غير الله تعالى (١٨٠٨٢ وأن المناجات المع أن عمر الله تعالى (١٨٠٨٢)

هذا وللكان أكثر الوثنيين قد فتنوا برجال من صالحيهم حي اعتقدوا أنهم بعد موسم بنفون و يضروف وكانت هذه اللتنة قد سرت الى أهل الكتاب فاتخذوا أحيام من بنفون و يضروف وكانت هذه اللتنة قد سرت الى أهل الكتاب فاتخذوا أحيام ورها بهم أربا با من دون الله وصاروا يبنون عليهم الكنائس أو ينسبوها البهم و يتوسلون بهم الى الله تصالى و يعتقدونان الله يقفي حاجامهم المساجد على القبوع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بنا المساجد على القبوع عن ديارتها بقصد الاعتبار بالموت وتذكر أول الاسلام ولما تمكن التوحيد وخص في زيارتها بقصد الاعتبار بالموت وتذكر الاختراء فقعل المسلمون في هذه الأؤمنة كل ما نهى عنه ولمن فاغله ومن ذكره وبها هم عن هذه الدع النبوع الي هي شمار الوثنيين مع أن الصحيح في ذيارة التبور تحيي كل تلك البدع الي هي شمار الوثنيين مع أن الصحيح في ذيارة الموران الأمر بالثيء بعد النهي عنه أعا يدل على اباحته لاوجو به أونذ به وهب أن الأمر ما بالثيء بعد النهي عنه اعا يدل على اباحته لاوجو به الأخوا فلمات لعلة أخرى كدعاء الميت وطلب الاستنادة منه أوبه منذ خرجت عن دارة الإذن ودخلت في باب الحظور الذي لم أوذن بدائه وفن عجائب تلاعب الاهواء بالمبدعين أن كل مارود من الشديد في بناه وفن عجائب تلاعب الاهواء بالمبدعين أن كل مارود من الشديد في بناه وفن عجائب تلاعب الاهواء بالمبدعين أن كل مارود من الشديد في بناه وفن عجائب تلاعب الاهواء بالمبدعين أن كل مارود من الشديد في بناه

التبور وتشريفها والبناء عليها ووضع السرج عندها واتخاذها مواسم واعيادا لم يقصد به الاسد باب الاعتقاد بأن صالحي الموتى ينفعون الأحياء ويضرونهم كما ان المهي عن التصوير وعن اتخاذ الصور بصفة تشعر بالتعظيم لم يقصد به الا المنع من تصوير من يعظمون تعظيا دينيا كما هو شأن الوثنيين ومن تبعهم من أهل الكتاب الأمران من باب واحد ولكن علما المسلمين سكتوا للعوام على ضلالهم في القبور حتى لا تكا مرى في مثل هذه البلاد مسجدا ليس فيه قبر مبني مشرف يقصد للتوسل به وطلب دفع الضر وجلب الحير منه ولكنهم يشددون في التصوير واتخاذ الصور وان لم تمكن فيها شائبة الدين ولا الشبهة على الاعتقاد أوالتمثيم واننا نختم هذا الجواب بثبي ما ورد في التبور

قال صلى الله عليه وسلم : قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يمجذر مافعلوا رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي هر برة وزاد مسلم والنصارى. قالت عائشة ولولا هذا لأ برز قبره فالسبب في حجب قبره صلى الله عليه وسلم عن أعين الناس منعهم من لعظيمه أو الماس المنفعة منه مع أنه هو الذي خاطبهالله تعالى بقوله (١٨٨:٧ قل لاأملك لنفسي نفعا ولاضرا الاماشاء الله ولوكنت أعلم النيبلاستكثرت من الحبر وما مسني السوء ان أناالا نذير وبشيرلقوم يؤمنون ومثلها آيات · وفي صحيح مسلم انه قال قبل ان يموت بخس « ان من قبلكم كانوا يتخذون القبور مساّجد فإني أنهاكم عن ذلك» وفي الصحيحين أنه ذكرُ له كمنيسة بأرض الحبشة وذكر من حسنها وتصاوير فيها فقال « أولئك اذامات فيهم الرجل الصالح بنوا عملي قبره مسجدا وصوروا فيـــه تلك الصور أولئك هم شرار الخلق عنـــد الله يوم القيامة » وفي مسند أحمد وصحيح أبي حاتم عنه صلى لله عليه وسلم انهقال ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين ينخذون النبور مساجمه وفي سنن أبي داود وغيره عنه (ص) انه قال «لانتخذوا قبري عيدًا ، وفي موطأ مالك عنــه ( ص ) انه قال « اللهم لا تجمل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيأتهم مساجد » وما عبادة القـــبر لا تعظيمه وطلب الحوالج بمن دفن فيه ومن التعظيم الذي هو عبادة الطواف به

كما يطاف بالكعبة والنمسح به النماسا للبركة وللشفاء وتقبيله · فانمن نهمي صلى الله على على الله على من الله على من مثل فعلهم كانوا يفعلون ذلك · وفي مسندأ حمد وسنن أبي داود والعرمذي والنسائي عن ابن عباس أنه قال « لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجدوالسرج» وفي اسناده أبوصالح باذام تكلم فيه و يعضده ما تقدم .

واما آثار الصحابة في ذلك فكثيرة • ذكر شيخ الاسلام ابن تبيية في تفسير سورة الاخلاص وغيره ابه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبه كان في سفر فراى قوما ينتا بون مكانا للصلاة فسأل عن ذلك فقالوا هذا مكان صلى فيه وسول الله عليه وسلم فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا أيهم انخذوا آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فليصل والا فليمن : وبلغه ان قوما يذهبون الى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحمها فأ من بقطمها • وأرسل اليه أبو موسى يذكر له أنه ظهر بنستر قبر دانيال وعنده مصحف (أي كتاب) في أخبار ماسكون وأنهم اذا أجدبوا كشفوا عن القبر فحطروا فأرسل اليسه عمر يأمره ان محفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا يدفنه بالليل في واحد منها لئلا يعرفه الناس لئلا يعرفه الناس

(قال شيخ الاسلام) فاتخاذ القبور مساجد بما حرمه الله ورسوله والرلم بين عليها مسجدا ولكن بناء المساجد عليها أعظم وكذلك قال العلماء محرم بناء المساجد على القبور ويجب هدم كل مسجد بني على قبر وإن كان الميت قد قبر في مسجدوقد طال مكثه سوّي القبر حتى لا تظهر صورته فأن الشرك المما يظهر اذا ظهرت صورته واستدل على هذا الاخر بأن المسجد النبوي كان مقرة فنبشت وسوت وما ذكر ه في هدم المسجد المبني على قبر نقل محود ابن حجر في الزواجر وقد نقلنا على عبر في الزواجر وقد نقلنا عبرية في المنار من قبل

وجملة القول أن الله تعالى لم يأذن بأن يدعى غـيره لدفعضر أو جلب نفع لاعلى أنه مستقل بذلك ولا على أنه واسطة بينه وبين عباده فيالحقور وانما حصر الوساطة بينه و بين عباده بتبليغ دينه وشرعه اليهم على لسأن رسله وقد حصر خصوصيتهم بهذا التبليغ سيفح آيات كثيرة و بين أنهم لايمتازون عن سائر الناس (الخبد التبليغ سيفح آيات كثيرة و بين أنهم لايمتازون عن سائر الناس (الخبد التبليغ سيفح آيات كثيرة و بين أنهم لايمتازون عن سائر الناس

بشيء وراء الوحي وما يستازمه من الصفات كالصدق والامانة وأنهم لا يقدرون على فقع أحد ولا ضره بالفمل حتى بالمداية والرشد ومن حكته أن كان بعض آبائهم وأقاربهم كفارا ليعلم الناس أنه لوكان لهم من الامرشي الهدواجيم أقاربهم وأقذوهم من عذاب الدنيا والاتخرة . أفيدهذا كله يكون لمدعي الاسلام وجهما لدعيوى أن الاموات الصالحين علكون كشف الفرأو نحو يله عن الناس وجلب المنافع لهم وذلك من الوثنية الصريحة « سبحانك هذا بهتان عظيم « يعظم الله ان تعودوا لمناه أبدا ال كنتم مؤمنين » وبيين الله لكم الآيات والله عليم حكيم \* » (1)

#### ﴿ أَقُوالَ العَلَّمَاءُ بِغَيْرِ دَلْيُلُّ ﴾

(ج٧) لاحجة في قول أحد بالدين دون قول الشارع و يجب ردك قول أم و يد بدليل للحديث المنفق عليه «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردّ المي مردود و بذلك صرح الأ بمة المشهورون قال أبو الليث السموقندي حدثنا الراهيم بن وسف عن أبي حنيفة انه قال «لا يحل لأحد أن يقي بقولنا مالم يعلم من أبن قلنا » وروي عن أصحابه مثل ذلك وفي رواية «مالم يعرف دليلنا» وممن تقل عنهم ذلك الشعرائي وولي الله الدهلوي وفي روضة العلما من كتبهم : قيل لا يحي عنيفة اذا قلت قولا وكتاب الله مخالفه ؟ قال الركوا قولي لكتاب الله وقتبل اذا كان خبر الرسول صلى الله عليه وسلم بخالفه ؟ قال الركوا قولي لقول رسول الله عليه وسلم : فقيل اذا كان قول الصحابة بخالفه قال الركوا قولي لقول رسول الله عليه وسلم : فقيل

وروى الحافظ ابن عبد البر بسنده ألى معن بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يقول: عاأنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فحكل ماوا فق الكتاب والسنة فخذوه وكل مالم بوافق الكتاب والسنة فاتركوه : ورواه غيره أيضا ومن المشهور عن مالك انه كان يقول عند التحديث في الحرم النبوي الشريف:

<sup>(</sup>١) لاناتزم بيان عدد الآيات التي تذكر بطريق الاقتباس لالبيان معناها في الاصل ولا للاحتجاج بهاكمذه الآيات

كل أحد يو خدمن كلامه و يرد عليه الاصاحب هذا التبر و يشير الى الروضة الشريفة وقال الامام الشافعي في كنايه الأم في أثنا كلام « وهدا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الا بالاستدلال » وله أقوال في هذا المعنى كثيرة يكفينا منها هذا النص الصريح فيا نحن فيه وأتباعه من أكثر الناس أقوالا في ذلك وكذلك الحنا بلة واذلك كثر المجتهدون ممن تققه في هذين المذهبين

وأماالامام أحمد فهو أشد الناس براءة من القول بنير دليل وقد سأله أبو داود عن الا وزاعي ومالك أيهما أتبع : فقال لا تقلد دينك أحداً من هو لا ماجاء عن الا وزاعي ومالك أيهما أتبع : فقال لا تقلد دينك أحداً من هو لا ماجاء عن النوي ولا التوري وخد من حيث أخدوا » أي من الدليل . وما قاله هو لا ألا عة المهتدون هو ما أجمع عليه السلف ولكن الغلوفي تعظيم الانسان الشيوخه وشيوخهم وثقته بهم من أسباب ترك الدليل الى أقوالهم بل من أسباب اتباعهم في أقوالهم وأفعالهم وكم من رجل جهول قلده الجاهلون لا فهم اعتقدوا صلاحه في أقوالهم وأنمائه في تقواه وورعه ان يقول أو يعمل الا ما يعلم انه حق . وهذا قول مردود بالانواع فالصالح غير معصوم فقد يخطئ جهلا وقد يخطئ سهوا وعمداً قول مردود بالانواع فالصالح غير معصوم فقد يخطئ جهلا وقد يخطئ سهوا وعمداً

﴿ حَكُمُ مِن رِدَكُلامِ العَلَمَاءُ الذِي لادليل عليه ﴾

(ج.٨ ) حكم من رد كلاماامل! لأنّه لادليل عليه انه اتبع الحق واهتدى والقرآن وسار على طريقة السلف الصالمين والائمة المرضيين كما علمت

#### ﴿ الْاعتقاد بولاية شخص معين ﴾

(ج ٩) إنمايمتقده عوام المسلمين في الولاية والأوليا في هذه الأزمنة لم يكن ممروفا في صدرالاسلام بالمرة فلم يكن الصحابة يدعون بعض عبادهم بالاوليا و والولي في اللمنة الناصر والصديق ومتولي الأمر وجا في القرآن ان لله أوليا والشيطان أوليا وان المؤمنين بعضهم أوليا بعض والكفار والمنافقين بعضهم أوليا بعض فولي الله من ينصر دينه ويقيم سننه وشريعته وولاية المؤمنين بعضهم لبعض عبارة عن

تناصرهم في إعلاء كماته وإقامة دينه وشريعته والله وليّ الذين آمنوا بممنى أنه هو الذي يتولى أمورهم وليس لهم من دو به ولي ولا نصير فمن انخذ وليا يعتقد أنه يتولى بعض أموره في غير ما يتعاون به الناس بعضهم مع بعض فقد انخذه شريكاكما علمت من آية الزمر التي مرت في جواب السؤال السادس · ومثلها آيات كثيرة

ليس لموَّ من ان يمتقد جزماان أحداً من الناس بعينه قدمات وهو ولي لله تعالى مرضى عندهله في دار رضوانه ما وعد بهأولياء، لأن ذلك تعدرٌ على علم الغيب وقول على الله بغير علم · وقدأجمع الملما· على أن الحاتمة مجهولة وأنه لايقطم لأحد بالموتعلى الاممان وبكرامةالله له بالجنة الإمخبر عن الشارع وانمامحسن الظن مجميع المؤمنين ومن عرفنا استقامته على الشرع كان ظننا فيه أحسن ورجاؤ ناله بفضل اللهُ أَكِبر أُخِرِج البخاري في صحيحه عن أم العلاء - امرأة من الانصار - أنهم اقتسمواالمهاجرين أول ماقدموا عليهم بالقرعة قالت فطار لنا ــ أي وقع في سهمنا -عُمَانَ بن مظعون من أفضل المهاجرين وأ كابرهم ومتعبديهم ونمن شهد بدراً فاشتكى فمرضناه حتى اذا توفي وجعلناه فيثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله تعالى: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم «وما يدر يك ان الله أكرمه» فقلت لاأدري بأبي أنت وأمي يارسول الله فقال رُسولالله صلى الله عليه وسلم «أماعـمَان فقدجا•ه اليقين والله إني لأرجوله الحير · ماأدري وانارسول الله مايفعل بي » قالت فوالله لا أَزَكِي أحداً بمده أبداً : فهذا الحديث الصحيح يكنى في قطع ألسنة المنتاتين على الله الذين يجزمون بأن فلانا وفلانا بمن يعرف وبمن لا يعرف من أولياء الله المكرمين عنده قطعا وأن لهم فوق ذلك السلطان في عالم الغيب وعالم الشهادة وماأجهلهم بالله وكتامو بهدي رسوله وسيرة سلفالأمة الذين نقل عنهم في الخوف وعدم الجزم بأمر الآخرة مافيــه عبرة للجاهلين لوكانوا يوعظون مه حبى ان المبشرين بالجنة من الصحابة ما كانوا يأمنون مكر الله وكانوا بقولون مايدرينا ان النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بشرط الاستقامة على ماكنا عليه معه وأننا فتنا من حث لاندري

## ﴿خلق آدم وعيسي﴾

لم يكتف الشيخ قاسم محمد أبو غدير بما ذكرنا في هذه المسألة التي سأل عنها فكتب البنا في 14 المحرم يطلب نشر أسئلته التي كان أرسلها البنا بنصها والجواب عنها بالنفصيل في أول جزء يصدر بعد كتابنه هذه «لأهمية الموضوع» واننا لا ترى الموضوع بالمين التي رآها به وأ عا يصح ان يعتبي به هذا الاعناء اذا ثبت مذهب دارون بطريق القطع الذي لا يحتمل الشك والارتياب فعند ذلك يجب علينا نحن المسلمين ان نبذل جهدنا في تأويل الآيات الواردة في خلق آدم بمثل ما تقدمت الاشارة اليه أو بغيره فان لم نقدر انتصر دارون على القرآن وأثبت بطلانه (حاش الله) المالات فا نفتد في المسالة ما يدل عليه غلاه الآيات من غيرتا ويل وأماماذكو المدون على بابد فعالشهات والرد على المرضين ولا يكلف السائل ولا غيره ان يتخذه عقيدة اله لهذا ترى أن لاحاجة الى التأويل الإ اذا المسلمة أو أوردت عليه وماكان الن نجتد في ابطال تأويل براد به تثبيت عرض بهذا وإن أسئلته قد جملت في القا من عيدة مشئبه أو رد شبهة معترض فليتدبر عدا وإن أسئلته قد جملت في القا من الوق بغطفر بها

### ﴿ تتمة أُحوية الاسئلة الجاوية في السماع،

(ننبيه) رأى بعض فصلا المصريين أنا أطلنافي هذه الاسئلة أكثر مما تستحق وذلك اله يندر ان يوجــد في مصر من يتحامىالسماع ولكن الجود في كثير من البلاد على تقليد المسترين لا يلين الا بأكثر من هذا والمنار ليس خاصا بالمصريين

### ﴿ البحث في السماع من جهة القياس الفقهي ﴾

يري القارى المنصف ان ماقالهالشوكا في (ونشرناه في الجز الماضي) هوصفوة التحقيق الأأن في إدخاله السماع على الاطلاق باب الشبهات نظرا فان ماثبت في الصحيح من سماع النبي (ص) وأكابر أصحابه يدفعه فانهم أبعد الناس عرف الشبهات وقد سمعوا مع تسميتهم ذلك بمزمار الشبطان وباللهو ، والذي يظهر من

أحاديث الاباحة التي تقدمت أن قول من قال باستحباب السماع أوندبه ينبغي أن محمل على ما يكون الاوقات والحالات التي يستحب فيها تحري السرور كالمرس والمديد وقدوم الغائب وأن السماع فيا عدا هذه الاوقات والحالات مباحاته اتبرط عدم الاسراف فيه فان الاسراف ضار بالأخلاق مسقط المدوءة وهذا هو مراد الامام الشافعي رضي الله عند بقوله في الام ان الفناء لهو مكره يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه تردشهاديه وقوله ان صاحب الجارية اذا جع الناس لساعها فهو سفيه تردشهادته : وقديقال الهيقرب أن يكون ديونا لائه اذا لم غلى جارية أن تطرب الناس بصوتها فرما كان لايغار عليها مطلقا

وقولنا مباح لذاته يتغق مع قول الغزالي ومن وافقه بمنع ما كان فيه نشب بأهل الفسق في شعارهم الحاص بهم قال في الاحياء « ولهذه العلة نقول لواجتمع جماعةوزينوا مجلسا وأحضروا آلات الشربوأ قداحه وصبوا فيهاالسكنجبين ونصبوا ساقيا يدورعليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون ويحيي بعضهم بعضا بكلاتهم المتادة بينهم حرم ذلك عليهم وانكان المشروب مباحا في نفسه لأن في هـذا تشبها بأهل الفساد بل لهذا بنهي عن لبس القبا وعن ترك الشعر قرعاعلى الرأس في بلاد صارالقباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ينهى عن ذلك فيما وراء النهر لاعتياد اهل الصلاح ذلك فيهم · فلهذه المعاني حرم المزمار العراقي والاوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغـبرها وماعـداً ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل والقضيب وكلآلة يستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى مايعتاده أهل الشرب لأنكل ذلك لايتعلق بالخر ولايذكر بهما ولايشوق اليها ولايوجب التشبه بأربابها فلم يكن في معناها فبقى على أصل الإباحة قياسا على أصوات الطيور وغيرها · بلأقول سما عالاً وتار ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلذ حرام أيضاً . ومهذا تبين أنه ليست العلة في تحريمها مجرد اللذة الطيبة بل القياس تعليل الطبيات كاما الامافي تحليله فساد قال الله تعالى (٣٢:٧ قل من حرَّم زينة الله اتبي اخرج المباده والطبيات.ن اليزق ، فهذه الأصوات لاتحرم من حيث هي أصوات موزورة وانما تحرم بعارض

آخر » اه كلام الغزالي وتكلم في مكان آخر عن العوارض

فهذا القول هو أحسن ماقيل في القياس كان القول المابق هو أحسن ماقيل في السنة وأجمه ، وأنت تعلم ال التشبه بأهل السكر والحلاعة اعا حرم لما فيه من مائة المؤمن وضعته فاذا سعم المؤمن الأوتار في مجلس لا يعد فيه منشبها بأهل السكر والفسق كأن يسمعه في بيته أو بيت آخر بصفة لا تشبه فيها فلا بجال القول بالتحريم فالأمر في الأوتاركالأ مرفي البس القباء (هوالقفطان في عوف المصر بين والعنباز في عرف الشاميين ) فقد حرمه الغزالي في بلاد وأباحه في أخرى لعلة التشبه وعدمها وماقاله في إباحة سائر الآلات بدخل فيه آلات الموسيق العسكرية وأمثالها فتين بهدذا أنه لاوجه في القياس الصحيح لتحريم سماع الممازف على الإطلاق كانه لا وجه لما تقدم ، ومن العوارض التي لا بدمن النبيه اليها كون السماع مهيج السامع فيدفعه الى الممامي فن علم من نفسه ذلك حرم عليه ، هدذا ما يليق بدين الفطرة الذي جم لتبعيه بين سسمادة الدنيا حرا قواد أعلم وأحكم

#### ﴿ الكلام على عبارات الاسئلة ﴾

أما قول السائل في السوال الاول إن الفزالي حرم ماهو شمار أهل الشرب الخفيقال فيه ان ماصر به الفزالي هو أن الأصل في ساع الفناء والممازف الحل كما تقدم وتحريم ساع الأوتار لعلة التشبه بالفساق بزول بزوال هذه العلة كما قال في لبس القباء و وما ذكره فيه عن ابن حجر من العلة الأخرى وهي كون اللذة بالساع تدعو الحالف فن لم يكن من أهل الفساد لا يدعوه الحم الفساد وأشد الساع ويستخرج الكامن فن لم يكن من أهل الفساد لا يدعوه الحم الفساد وأشد الساع تأثيرا في النفس ساع ألحان اللساء وقد سممها الشارع وكبار أصحابه وقد أطال الغرالي في بيان اختلاف الحكم باختلاف أحوال الاشخاص وان ذلك لا يمنع الاصل فيه في جميع اللذات الا باحة والحديث الذي أورده فيه عن كتاب النصاح وهو « اذا فعلت أمي خمس عشرة خصلة حل نها البلاء » وذكر منها النصائح وهو « اذا فعلت أمي خمس عشرة خصلة حل نها البلاء » وذكر منها النصائح وهو « اذا فعلت أمي خمس عشرة خصلة حل نها البلاء » وذكر منها النصائح والمعازف وفسرها بالملاهي من الاوتار والمرامير لم نذكره في أحاديث

الحظر لشدة ضعف ولأجل الكلام عليه هنا فنقول قد رواه العرمذي عن صالح بن عبد الله عن الغرج بن فضالة الشامي عن محيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب مرفوعا

« أذا فعلت أمنى خمس عشرة خصلة حل بها البلا ، » قيل وما هي يارسول الله قال و اذا كان المنتم دولا والاماة مغيا والركاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجنا أباه وارتفت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارفلم وأكم الرجل مخافة شره وشر بت الخور ولبس الحرير وانحذت القيان والممازف ولدن آخر هذه الامة أولما فارتقبوا عند ذلك ربحا حرا وخسفا أومسخا » والممازف ولدن آخر من فضالة قد تكلم فيه سئل الدار قطني عنه فقال ضعيف فقيل له نكتب عنه حديثه عن مجي بن سعيد «ادا فعلت أمي خمس عشرة خصلة » الح وقتل الما الما المنا من عن الشاميين فليس به بأس ولكنه عن محيى بن سعيد عنده منا كور وقال أبو حاتم لا محل الاحتجاج به وقال مسلمانه منكر الحديث : ثم ان الحديث وقال أبو حاتم لا محل الاحتجاج به وقال مسلمانه منكر الحديث : ثم ان الحديث كر الصديق ولكن مجموعها سبب المهلاك وان لم يصح الحديث لا مهامن السرف في البرف وفساد الاخلاق واضاعة المصالح العامة والحاصة

# ﴿ ابن حزم وابن طاهر الحافظان ﴾

واماما ذكوفي السوال الثاني عن الن حجر الهبتي من الطعن في الن حزم وفي الن طاهر فو عالمات المن حجر مثله وهو معدود عليه من غلق في التصب لا قوال على منه مذهبه وابن حجر ليس من طبقة ابن حزم الحافظ الامام المجتهد ولا من طبقة ابن طاهر واعا يعرف قدر مشل ابن حزم الحافظ ابن حجر المسقلاني امام المحدثين في زمنه وبعد زمنه ، وقدذكوله وجة طويلة في طبقات الحفاظ قال فيها: وكان اليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم وكان شافعا ثم انتقل الى القول بالظاهر وفي القول بالقياس وعسك بالمعوم والبراءة الاصلية وكان صاحب فنون فيه دبن وودع وتزهد وتحر المصدق هم قال — وقال صاحد بن

أحمد كان ابن حزم أجمع أهل الاندلس قاطبة لعلوم الاسلام وأوسعهم معرقة مع توسعه في علم اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر ومعرفته بالسنن والا ثار. أخبرني ولده الفضل أنه اجتمع عنده مخط أبيه أبي محسد من واليفة أربع مئة مجليا تعتوي على نحو من تمانين ألف ورقة وقال الحيدي كان أبو محمد حافظا المحديث مثلة فيا اجتمع عاملا بعلمه مارأينا مئله فيا اجتمع له من الذكا وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدبن ، وكان له في الادب والشعر نفس واسع وباع طويل مارأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه المخ ثم نقل الحافظ ابن حجر عن شيخ الاسلام العرب عبد السلام امام الشافعية في عصره أنه قال مارأيت في كتب الاسلام في العلم مثل الحيل لابن حزم والمغني في عصره أنه قال مارأيت في كتب الاسلام في العلم مثل الحيل لابن حزم والمغني في عصره أنه قال مارأيت في كتب الاسلام في العلم مثل الحيل لابن حزم والمغني في أواخر ترجمته قلت ابن حزم رجل من العلماء الكمار فيه أدوات الاجتماد كاملة الح

واما ابن طاهر فقدذ كره في طبقات الحفاظ أيضاً وبين أصل هذه التكلمة (إياجي) التي قالها فيه ابن حجر الهيتي الفقيهم ألفاظ أخرى تعد من السياف لم يقل عملها أحد . قال الحافظ في ترجته : وقدذ كره الدقاق في رسالة فحط عليه وقال كان صوفيا ملامتيا سكن الري ثم همذان له كتاب صفوة التصوف وله أدنى معرفة بالحديث : قلت هو أحفظ منك بكثير ياهذا . ثم قال ذكر عنه الا باحة قلت بل الرجل مسلم معظم للآثار واعا كان برى اباحة الساع لاالا باحة الملقة التي هي ضرب من الزندقة اه فهل يسلم مسلم بعدد قول المافظ ابن حجر العسقلاني صاحب القول الفصل والحكم العدل في الرجال ماقاله ابن حجر الفقيه الهيتني المعصب لتقليده العنو عنه يوم الدين .

واماحكاية الحافظ ابن طاهر عن الشيخ أبي اسحق الثيرازي إباحته العود فادا لم لصح عنه فقد صحت عن هم أعظم منه . قال الزبيدي في شرح الاحياء بعد نقل تحريمه عن المذاهب الأربعة : وذهبت طائفة الى جوازه وحكي ساعه عن عبد الله بن حمد وعبد الله بن حمد وعبد الله بن حمد وعبد الله بن حمد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سنيان وعمرو ( المله عنه )

ين العاص وحسان بن ثابت رضي اللهعنهم وعنءبد الرحمن بن حسان وخارجة بن زيد ونقله الاستاذ أبو منصور عن الزهري وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي ر باح والشعبي وعبدالله ابن أبي عبيــد وأ كُمر فقهاء المدينة . وحكاه الخليلي عن ُعبد العزيز بن الماجشون وقدمنا ذلك عن ابراهيم وابنه سعدوحكاه الاستاذ أبو منصور أيضا عن مالك وكذلك حكاه الفوراني في كتابه الغمد. وحكى الروياني عن القفال أنه حكى عن مالك أنه كان يبيح الفناء على المعازف وحكاه الماوردي في الحاوي عر<u> بعض الشافعية ومال اليه الاستاذ أبو منصور</u> · ونقل الحافظ ابن طاهر عن الشيخ أبي اسحق الشيرازي أنه كان، هبه وأنه كان، مشهورا عنهوانه لم ينكره عليه أحد من علماء عصره . وابن طاهر عاصر الشيخ واجتمع به وهوثقة وُحكاه عن أهل المدينــة وادعى أنه لاخلاف فيه بينهم والبـــه ذهب الظاهرية حكاه ابن حزم وغيره ٠ قال صاحب الامتاع ولم أرمن تعرض لكراهة ولالفرها الا ماأطلقه الشافعي في الأم حيث قال: وأَكَّرُهُ اللَّمْبُ بِالْمُرِدُلِمُنْخُمُ ٱكْثُرُمَا أَكُرُهُ السببشيء من الملاهي : فاطلاقه يشمل الملاهي كلما ويندرج فيهالمود وغيره وقد تمسك بهذا النص من أتباعه منجمل النرد مكروها غيرمحرم ، وماحكاه المازري في شرح التلقين عن ابن عبد الحكم أنه قال إنه مكروه ، ونقل عن المزين عبد السلام أنه سئل عنه فقال أنه مباح وهذا هو الذي يقتضيه مسياق المصنف هنا ( يسي الغزالي في الاحياء ) اهكلام الزبيدي ومنه ومما سبق عن نيل الأوطار يعلم أن النقل عن الصحابه والتابسين وغيرهم من العلماء لم ينفرد به ابن حزم وابن طاهر ولواتفردا لاحتج بنقلهما الإثبات وهما من الأثبات مالا محتج بنني ابن حجرالهيتني وهو ليسمن الحفاظ ولم يطمن في أسانيدهما لينظر في طعنه و وسقط بهذه النقولماجاً. في الاسئلة من ذكر الاتفاق على تحريمالمودونحوه وتفسيق من يسممه واماسو الهعن جواز نسبة ذلك الىالملوبين الانقياء فجوابه ان النقل لايكون بالرأي فان نقل ذلك ثقة صدقناه وحملنا سهاعهم على اعتقادهم الحل كمانقل ذلك عمن هم خير منهم وان كان غير ثقة لم نصدقه

واما سؤاله عن بعض علاء الرسوم هل يقتدى بهم اذاسبموا العود فنقول

انهم لا يقتدى بفعلهم في شيء مطلقا وانما يوخذ بنقلهم وروايتهم في بيان حكم الله ان كانوائقات صادقت بن كذبك يقال في الصوفية الدين ذكرهم في السوال الخامس من عرفت استقامته وتقواء منهم فلا مجوز الطمن في دينه لسماعه المعود من غير ان يشبه بأهل الفسق والفجور فياهو من شؤون فسقهم محيث يظن انه منهم فمن فعل هذا فقد حيى على نفسه وأهانها فلا يلومن من أساء الظن به

#### ﴿ خلاصة القول في السماع ﴾

(١) لم يرد نص في الكتاب ولاني السنة في تحريم سياع الغناء أوآلات اللهو يحتج به (٢) ورد في الصحيح ان الشارع وكبار أصحابه سمعوا أصوات الجواري والدفوف بلانكبر (٣) إن الاصل في الاشياء الاباحة (٤) ورد نص القرآن بإحلال الطيبات والزينة وتحريم الحبائث (٥) لم يرد نص عن الأثمة الأرسة في تحريم سياع الآلات (٦) كل ضار في الدين أو السقل أوالنض أو المال أو المرض فهو من الحرم ولا محرم غير ضار (٧) من يعلم أو يظن السياع يغربه يمحرم حرم عليه (٨) ان الله يحب ان تو تي رخصه كما يحب أن تو تي عزائه (٩) ان تتبع الرخص والاسراف فيها مذموم شرعا وعقلا (١٠) اذا وصل الاسراف في الله المباح الى حدالتشبه بالفساق كان مكروها أو عرما

# ﴿ مَد شرح ديوان أي عام- تابع لما في الجزء الأول﴾

(ص١٠٤) أظن دموعها سن الفريد وهي سلكاه من نحر وجيبه

( سنن الغريد وجمه العقد ) قال امض على سننك أي على وجهك وتنح عن سنن الجبل أي وجهمه ولا قصد الشاعر الى همذا هنا واتما قصد الى تشبيه قطرات الدموع محبات العقد الغريدالي عبر عنها بالسنسن وهي جمع سنة كحير جمع حبرة . والسنة الحبة من رأس الثوم وهي بيضاء مدملسكة ملساء فيحسن تشبيه حبات الهقد بها واطلاق اسهاعليها . ولا يضر التشبيه بث رائحة السنن لانه لا يلاحظ في جميع عوارض المشبه به وهذا طلع النخل تشبه به الثنايا ورائحته رائحته (ص.۱۰) رآنا مشري أرق وحزن وبنيت لدى الركب الهجدود ( الهجود من هجد اذا أناخ ) هجد نام والركب الهجود النائم وهوماأراده الشاعر فهو يقول ان الطيف تحامى زيارته لكونه حليف ارق وحزن والطيف انما يأوي الى الركب ولا ينام

(ص1 ۱) اخوالحربالمواناداأدارت رحاها بالجنود عـلى الجنود (العوان التي قوتل فيها مرة) صوابه مرتين أي مرة بعد أخرى وفسّـر الشارح العوان أيضا في 1187 كما فسرها به هنا

(ص٠٠١)بنصرا بن منصور بن بسام آ نفري لنا شظف الايام في عيشة رغد (افغرى انصلح ) انفرى هنا يممى انكشف ونقلص واضمحل وزال راجع ما قلناه عن هذه الكلمة في قول الشاعر «به انكشف عنا النيابة الح

(ص۱۳۸) فعلوت هامته فطار فراشها بشهاب موت في اليدين مجرد

( الغراش موقع السان في قمرالغ )أرادالشارح ان الغراش مفردعلى وزان كتاب وان معناه مفردعلى وزان كتاب وان معناه ماذ كره وليس كذلك فان شاعر ناأراد بقوله مايريده أهل اللغة في قولهم أطار فراش رأسه وفراش الرأس بفتح الفاء جمع فراشة بفتحها أيضا عظام رقيقة تبلغ الفحف ويقال لها فراش الدماغ والفراش أيضاكل رقبق من عظم أو حديد. (سعم) نفسوك فالممسوا مداك فحاولوا جبلا يزل صفيحه بالمصمعد

( بالمصمد أي وقت الطاوع ) لاممسى ككون وجه الجبل وسطحه يزلق وقت الطلوع وإنما الممى أن من أراد بلوغ المنزلة التي بلغها الممدوح كان كمن محاول الرقي في جبل يزلق سطحه بالمصمد فيه فهو لا يزال في عناء وخيبة. فالمصمد اسم فاعل من أصعد اذا استقبل أرضا أرفع من الاخرى ، ونظير قول شاعرنا قول الاخر « كما زلت الصفواء بالمتنزل » أي كما يزل النازل على الصخرة الملساء (ص١٤٥) على التوى من نقع قسطلها على حيطان قسطينة إعصار

(النقع رفع الصوت) القسطل ليس له صوت مرتفع وأنما المراد بالنقع هنا

النبار وتكون اضافةالنقع الىالقسطلالذي معناه النبار أيضامن قبيل الاضافة البيالية (ص١٤٨)واذا النسي العرج طارت نبلها سوم الجراد يشيح حين يطار

(السوم العلامة ) السوم همنا مصدر سامت الطعر على الشيء سوماحامت وهو معمول مطلق لطارت من غير لفظه يقول اذا انتثرت النبال واشبه انتثارها حومان وجل الجراد الذي هيج فجد في الطعران وجواب الشطر البيت بعده

(١٥١) لولاأحاديث أبقتها أوائلنا من السدى والندى لم يعرف السمر

( السدى ندى الليل ) كما يطلق كل من السدى والندى على مايسقط فى الليل يطلق أيضاعلى المعروف والجود ومنسه اسدى اليه أحسن اليه والمراد منهما هنا المديان الاخبران قطعا ولايمكن ان يراد بالسدى ندىالليل

(ص ١٥٨) مُصفرة محمرة فكأنَّها عصب نيين في الوغي وتمضر

( العصب صبغ ينبت في اليمن ) العصب ضرب من برود اليس ذو وشي ونتوش وقد أراد الشاعر ان الربيع أفرغ على الارض من أزاه يره حالا ملونة معاكمي تلك البرود اليمانية المساة بالعصب لاأنها تحاكي الصبغ نفسه

(س٨٥٨)بالثام المتخلف اتسق الهدى حى تخمير رشده المتحمير

(اتسق سار على طريقة نظام عام ) اتسق واستوسق الامر أو الهـــدى مثلا اجتمع وانتظم واستوى . واتساق القمر أكماله واستواؤه . وقولهم وسق البعيرأي ساقه لايقتضي جواز مجميء اتسق بمنى سار مطاوعا له .

(س ١٦٨) ألمجد مستشرف وللادب المجفو ترب والندى حلس

(الحلس الكبير من الناس): نعم هو من جهة معانيه لكن أريد به هنا معي آخر أصل الحلس مسح بيسط في البيت ومجلل به الدابة أو يكون محتر حلها ثم استمبر لن يلازم الشيء ويعود نفسه عليه وفي الحديث كن حلس بيتك أي ملازما له وم أحلاس خيل أي من أصحابها الآ افين لركوبها وفلان ليس من احلاسها فاستعملت استمال حلف وترب في مثل قولم ريد حلف فقر وعرو ترب ادب. وقربها برب يؤيد كون المرادبها ماذكوناه.

(ص١٦٩) قالت وعي ُ النساء كالحرس . وقد يصبحُ النصوص في الحلس.

(ص ۱۸۱) واقاح منور فى بطاح هذه في الصباح روض أريض (البطاح الصحارى) البطاح جمع بطحاء وهي مسميل واسع فيسه دقاق الحصى كالأبطح والبطيحة والبطاح ضدر الصحارى فان الصحراء الارض المستوبة الواسعة وزاد بعضهم لانبات فيها

( ص١٨٣) لا تكن في ولن تكون كقوم عودهم حين يعجمون رضيض ( يعجمون يعصرون ) العجم ان تعض العود بسنك لنعرف صلابته مم قالوا عجمت عود فلان أي بلوت أمره وخبرت حاله وفلان عوده صليب لا تحيك فيه العواجم أي لا ترثر فيه الاسنان وقالوا في ضد"ه فلان عوده رضيض فالعجم في اليت متجوز فيه عن الامتحان والاختبار.

( س١٤٧) بروب الى شائل منه ميث قليلات الاماعن والسعراق ( الاماعز النزلان البراق الحلام ( الاماعز النزلان والبراق الحلان من الضأن) فاعل و وب برجع الى السلام الذي أرسله الشاعر الى المدوحيه التي وصنا بقوله ميث اي لبنة واصل الميث وصف للارض يقال أرض ميثا واراض ميث ولا وصف الشاعر شائل معدوجه بصفة الارض الحسنة ناسب ان ينفي عنها صفة الارض الردينة قتال قللات الاماعز والبراق الاول جمع أمنر وهي الارض الصلبة الكثيرة الحصى والثاني جمع برقة وهي الارض الغلظة ذات الحجارة والعلين والرمل ومعى النقة حنا العدم كما لا عنفي فهو يقول إن شمائل المعدوج وطباعه لينة وليست بخشنة ولا جافية

( ص ٢١٤ ) وتخط بزته فربت خلة ﴿ فِي دَرِجٍ تُوبِ اللَّابِسِ المُتَنَّوِّقَ

( الحلة الشق ) الحلة هنا الحاجة والفقر والخصاصة أي قديتنوق المرفى لباسه ويبالغ فيتزيينها ويكون تحمها حاجة وعدم ولاكذلك المدوح (ص٢٢٨) ضنك اذاخرست أبطاله نطقت فيه الصوارم والخطية الذبُـل ( الذبل الصلبة) مادة الذبول تفيه معنى الدقة والضمور كقولهم ذبل الفرس ضمر وهزل بل ربما كان من معناها أيضاً اللين والفتور كقولهم ذبل النبات دوى ولان وتذبل في مشيه تغنر فيه ثم أجروا المادَّة على الرماح تجوراً فقالوا قناذابل أي دقيق لاصق بالليط والليط جمع ليطةالقشرة الي تكون عسلىالقصب وربماكان اللين مرادا أيضاً في ذلك الاستعمال الحبازي لأن الرمح اذا لم يكن لينا لدنا تقصف ولم يصلح للطمن فالدقمة واللبن هما المفهومان من تلك المادة والمقصودات من ذُبُول الرَّمَاحِ وَاذَا أَرِيد وصف الرماح بالصلابة قيل كما قال الحاسي ولنا قناة مرخ ردينة صدقة ﴿ زُورًا ﴿ حَامِلُهَا كَذَلْكُ أَزُورٍ

فقوله صدقة أي صلبة مستوية لاخائرة هشة.

### ﴿ سماع لبعض كبار التابعين من باب الادبيات ﴾

قالشارح الاحياء عندنقل الفزالي الساع عن جماعة من الصحابة والتابعين وحسبك منهم سعيدين السيب وبه يضرب المثل في الورغ وهوأ فضل التابعين بعدأو يس وأحد الفقهاء السبعة وقد سمع الغناء واستلذ سماعه : ثم ذكر عن ابن عبد البر يسنده ان سعيداً مرّ ببعضأزقة مكة فسمعالاً خضر يغيى دار العاص بن واثل وهو يقول تضو عمسكابطن نعمان أذمشت به زينب في نسوة خفرات

فضرب سعيد برجله الأرض فقال هذا والله مما يلذا ستماعه ثم قال سعيد

وليست كأخرى أوسمت جيب درعها وأبدت بنان الكف في الحرات وعلت بنائ المسك وصفا مرجلا على مشل بدر لاح في ظلمات وفاضت ترامى وم جم فأخنت برؤيتها من راح من عرفات وأثبت الحافظ اين عيد إلير أن هذه الابات اسميد لاللنميري ، أقول وقابل مأعاب سعيد من توسيع حيوب النساء وابداء بنابهن بحال نساننا اليوم ، ويهم جمع يوم عرفةتم ذكر شارحالاحيا عن الحافظ ابن طاهر بسنده أن عبد المزيز بن عبدالمطلب قاضي المدينة كان يتغنى مبذه الابيات في مسجد الاحزاب

فما روضة بالحزن طيبة الثرى بمج الندى جمعائها وعرارها (١) بأطيب من أردان عزة موهنا وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها (٣) من الحفرات البيض لم تلق شقرة وبالحسب المكنون صاف نجارها فان برزت كانت لعينك قرة وانتفيت عنها لم يغمك عارها له أنفى عبده الايات في جلالك وشر فك أما والله لا حدثور

فما ظبية أدما حنافة الحشا تجوب بظلفيها بطون الحائل (٣) بأحسن منها اذتقول تدللا وأدمها تذرين حشو المكاحل تمتع بذا اليوم القمير فأنه رهمين بأيام الشهور الأطاول

قال فندمت عملى قولي له وقلت أصلحك الله أتحدثني في هذا بشيء ؟ فقال فم حدثني أبي قال دخلت على سالم بن عبد الله برر عمر (رضي الله عنهم) وأشعب جنيه مهذا الشعر:

> جها مطهرة الاثواب والعرض وافر ذب وعن كل مكوده من الامر زاجر رية ولم يستملها عن لتي الله شاعـــر

منيرية كالبدر سنة وجهها لهاحسبذاك وعرض مهذب من الخفرات البيض لم تلق ريبة فقال له سالم زدني فقال:

ألمت عند ألله والليسل داج كأنه جناح غراب عنه قد نفض القطرا فقلت أعطار ثوى سينح رحالنا ومااحتمات ليبلى سوى ريحها عطرا فقلت سالم أماوالله لولاأن تداوله الرواة لاجزلت جائزتك فلك من هذا الامر، كمان اه

(١) الجنجاث نبت واللفظ ثنيل والمرار جار أصغر قيل هو المرجس البري (٢) موهنا وقت وهن الليل وهو حين يدبر اوما بعد نصفه أو بعدساعة منه (٣)حفافة لحشا لينته والحفاف اللحم اللمن تحت اللياة

#### ﴿ رسالتان في قراءة الفونغراف والسكورتاه ﴾

اطلعنا على ها تين الرسالتين التين كتبهما وطبعهما في هذه الايام الشيخ محمد عنيت الأزهري المشهور بمصر وقال انه استنبطهما استنباطاً وقد رأينا فيهما الغريب من العلم في الكلام والطبيعة وتقوم البلدان والحديث والفقه . ذكر في الكلام من أمشاج المسائل مالا محل لذكره هنا ووصف الغونغراف وصف من لم بره ولم يعرف شيئا من علم مخبرعيه . وقال في أول الرسالة الثانية مانصه : «وقد ورد علينا خطاب من بعض العلاء المقيمين بالاناضول بالروملي الشرقي بولاية سلائيك يتضمن السوال عما يأتي و يطلب الإجابة عنمه فأجبناه لطلبه وقلت وبالتمالتوفيق » اه وياليت الاستاذ أعلله أحد أولاده الذين بتعلمون في المدارس على استنباطه قبل وياليت العربة المنابط وهي المناضول وهو عدة ولايات في الاناضول وهو عدة ولايات في الاناضول وهو عدة ولايات في ولايات عنيالم من يعلم ان إقامة الرجل في ولايات من مقدونيا – استنباط يرده كل من يعلم ان إقامة الرجل في ولايات حيلة تدل على انه مشهور في البلاد بالعلم مقصود بالاستفتاء فلم ينجح لعدم إلمامه بالمبارح يذمها وينفر عنها حي انتقمت منه لنفسها وعلمته ان الاجتهاد لايم اليوم بدونها

ومن غريب العلم بالحديث والفقه في الرسالة الثانية قول المستنبط ان الإ مامة الكبرى يجوز أن يكون خليفة المسلمين الذي يقلد الكبرى يجوز أن يكون خليفة المسلمين الذي يقلد القضاء ويأذن بصلاة الجمعة كافرا واستدل على ذلك بحديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه « ألا لا يو من المرأة رجلا ولا يوم أعرابي مهاجرا ولا يوم فاجر موضا الا أن يقهره سلطان بخاف سيفه أو سوطه »

نقول الرواية مكذا « لاتؤمن أمرأة رَجلاً ولا أعرابي مهاجراً ولا يُومن فاجر موايد مهاجراً ولا يؤمن فاجر مونا الأأن يقهره بسلطان مخاف سيفه أوسوطه » والحديث منكر أوموضوع فان في اسناده عبد الله بن محمد التميمي قال البخاري منكر الحسديث وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به وقال وكيع يضع الحديث وقد تابعه عبد الملك بن (الحياد مع ٢)

حبيب في الواضحة وهو متهم بسرقة الحديث ومخليط الأسانيد وقال الحافظ اس عبد العرارة أفسد استاد هذا الحديث وفيه أيضاعلي سن يدس حدعان وهوضعيف

البر أنها فسداسادها المحالف ولي بيك في فاد الله وكا لا يصح من جهدة وكا لايسح الاحتجاج به والاستنباط منه لفساد سنده لا يسح من جهدة معناه فابه وارد في امامةالصلاة لا في الإمامة الكبرى وهي الحلافة كما زيم المستبط الحديد فان المرأة والأعوابي المقبم في البادية وراء أنعامه ليسا مظنة لتقلدالامامة الكبرى فينهى عن تقليدها والمراد بالفاجر العاصي الفاسق لاالكافر ولذلك تحكم السلف في الصلاة وراء الظالمين كالحجاج وغيره ولا محل لبسط ذلك الآن

وقد سرنا ان الشيخ سمى رأبه استنباطا وقال في أول الرسالة الثانية: دالحد لله الذي وفق من شاء من عباده لاستنباط الاحكام من صحيح الأدلة ، دلم يخص ذلك بزمان دون زمان بل جعل ذلك دائما مستمرا باستمرار الأهلة ، فقد أثبت أن الاجتهاد جائز في هذا الزمان خلافا لمافي كتب مذهبه من القول باقفال بابه وانقراض أربابه وظاهر انه لا يمني الاجتهاد في المذهب والاستنباط منه فقد استنبط هو ماعلمت من الحديث ولكنه أخطأ اذلم يبذل شيئا من جهده في معرفة سنده ولافي فهمه وقد علمت انه منكر أوموضوع وانه لا يدل على ماقال فسى ان يتروى في مثل ذلك عند محاولة استنباط آخر و بماعدنا الى انتقاد الرسالتين فسى ان يتروى في مثل ذلك عند محاولة استنباط آخر و بماعدنا الى انتقاد الرسالتين

كُان لِحِلة مُكارِم الاخلاق الاسلامية عند ابتدا عليورها رواج عظيم وشهرة أكر منها حتى كان يطبع منها في السنة الأولى والثانية بضعة آلاف ثم لم يلبث الناس ان انفضوا من حولها وأعرضوا عن قسرا مها حتى خفت صوبها وكاد يختى ذكرها لولا أن بادرت جمية المكارم في الاسكندرية الى كفالتهاولكن عنايتها بها كانت ضعيفة حتى اتحدت بجمعية الملاجئ المباسية فني فاتحة هذا المام صدرت الحجلة بالاسم الذي رأيت في العنوان مطبوعة طبعامته فنا على ورق جيد وقد تنوعت مباحثها ومسائلها المفيدة بعد ان كان أكثر ما ينشر فيها منقولا من الكتب والجرائد وجعلت هدية المشتركين في جمية الملاجئ المباسية وأما قيمة الاشتراك الشاوي لنيرهم في الرئان و رقاب المناسق المناسق المناسق المناسفي لنيرهم في المناسق المناسفي النيرهم في المناسق و المناسق المناسفي النيرهم في المناسقة و المناسقة و المناسقة المناسقة المناسفي المناسقة و المناسقة و المناسقة و المناسقة و المناسقة و المناسفية و المناسقة و

التيمة · وكل ما يأتي من ربح المجلة — ان وجدياً رعية عبي الحبر — فهو لمساعدة الايتام والفقرا والمعجزة في تلك الملاجئ فسمى ان تصادف من الاقبال في حيامها المجديدة ما يبشر أعضا المجمية الفضلاء بأن داعية الحير والبرفي المسلمين تقوى وتنمو عاماً بمد عام بل يوما بعد يوم · ومكاتبات المجلة والجمية تكون مع صاحب السعادة خليل حمدي باشا حاده رئيس الجمية في الاسكندرية

#### (مجلة الشتاء)

صدر الجزء الرابع من هذه المجلة قبل صدور هذا الجزء من المتالات والمباحث الأولى مؤلفة صفحاتها من ٢٤٠ صفحة ، وفي هذا الجزء من المتالات والمباحث الأدبية والمقاطيع الشعرية والنكات الفكاهية ما يكون لقراء المجلة في هجير الصيف الذي تحتجب فيه كبرد الشتاء في مصر – بردا وسلاما — يتنمون به فلاينسون اذته حتى تسفر عليهم حين تحتجب الشهس في أول الشتاء الآي، اطال الله خدمة منشئها لفنون الآداب، ولتي ما هوأهلم من تعضيد أولي الألباب،

### ( لفظ الملاحظة وانتقاد المنار تقرير الشيخ شاكر )

ذكرنا في انتقادنا عبارة تقرير مشيخة الاسكندرية ان لفظ «لاحظ» لا يتمدى بعلى وصاحب التقرير يكثرمن قول «لاحظ عليه» فهوخطاً : كذا قانا فقهم بعض الادباء ان انتقادنا هذا خاص بقوله « وقد يلاحظ المطلع على احصائية العام المقبل» لأن هذه العبارة هي التي ذكرت في المنار عند الانتقاد فقال هـذا الاديب إن « على » في هذه العبارة معلق بلفظ المطلع وهو صحيح . وأقول ان عبارة المنار الماراليا كانت موجهة بالمناسبة الى ماقلنا أنه بكثر في كلامه ولكن سقط من الاصل شي عند العليم وأصل العبارة هكذا : « ولاحظ مفاعلة من لحظ المشاركة وهوالنظر بحو خر العين وتسنعمل الملاحظة بازا يمني المراعاة ولا يظهر هنا المني ومنه يهل ان الانتقاد على تمدية لاحظ بعلى ذكر في السياق ولم يكن هو المقصود ومنه يهل ان الانتقاد على تمدية لاحظ بعلى ذكر في السياق ولم يكن هو المقصود بالإنات

# ﴿ مملكة مراكش ومؤتمر الجزيرة ﴾

كتبنا في العدد الحامس عشر من سنة المنارالاولى الذي صدرفي ٩ صفر سنة ١٣١٦ أي منذ تمانسنين كاملة انذارا لسلطان مراكش بأن طوفان اوربالابد ان يفيض على بلاده فيغمرها اذا هولم يبادر الى اصــــلاح شأنها بالمر بية والتعليم اللذين تقتضيها حالة المصر لاسيما تعليم الفنون العسكرية والمسدنية والاقتصادية ونصحنا له بأن يستمين علىذلك بسلطان الدولةالمُمانية · ثمُأعدنا النذر والنصائح ولكن القوم فى غمرة ساهون ، لا يتوبون ولاهم يذَّ كرون ، وأنما يعتمدون على أهلُّ القبير في دفع الضرُّ أو تحويله عنهم. كماعلمت منالتجانُّهم الى قبرسيدي ادريس عندما أرادت فرنسا الافتيات عليهم وجوَّارهم عنده بكامة ( بالطيف ) مئة ألف مرة . وقد كان من أسباب استدراحهم في اعتقادهم ماكان من عاهل الالمان بومنذ وايعازه الى السلطان عبد العزيز بطلب عرض اصلاحم اكش على مؤتمر أوربي فانعقدالمو تمرفي الجزيرة من حواضر أسبانيا فاتفقى أعضاؤه على وجوب انشاء مصرف (بنك) لتلك المملكة وانشاء شرطة ( يوليس)يدير أمرهاضباط أوربيون. أما المصرف فلابتلاع أموال الحكومة وأما الشرطة فلتأمين بجارة أوربا التي يبتلعون بهاأموال الاهالي ويتمكنونها من ادارة البلادولمم أعمال من دون ذلك هم لهاعاملون وقدطال التنازع بين فرنساوأ لمانيافي شأن حصص كل دولة في المصرف وفي كون ضباط الشرطةمن الفرنسيس والاسبانيين أممن سائر الدول وفيرتيس هولاء الضباط ونحو ذلك مما لاغرض لنافي بيان حزئياته لأننا لانكتب لأجل احصاء وقائع التاريخ ولالأجل تفكيه القراء ان نكتب الالأجل بيان طرق المبرة للمسلمين مهما اختلف القوم وتنازعوا فهم اقرب الى الاتفاق على التوفيق بين مصالحهم التعارضة منا على مصالحناالمتحدة . وكل ما يتفقون عليه فهو إضماف لسلطتنا بل تقليص لظامًا عن بلادنا ولو بالتدريج الذي هوخير لهم اذلا يحتاجون فيه الى بذل دمائهم واموالهم. 104

#### ﴿ مسأَلَة العقبة ﴾

المقلد للآباء، المفوض أموره الى من انخذهم اولياء،

كانأهل الرأي في الدولة وأصحابالنفوذ فيالمابين رون منذشرعف سكة الحجاز الحديدية أن من الضروري احداث ناشط لها ينتهى بفرضةالعقبة في البحر الاحمر وقال بمضهم اذا عجزناعن ايصال السكة الى الحرمين فان رمحنا من السكة لأيكون قليلا اذااستعضنا عن ذلك بايصالها الى العقبة . وقداجتهد الصدرالاعظم ومختار باشا الغازي وعزت باشا العابد وصادق باشا العظم اجتهاداعظيمافي اقناع السلطان وجوب انشاء هذاالناشط منذ سنين فكان يأبى ذلك ومحتج بأن هذا يكون وسيلة لتداخل الانكليز في بلادالعرب فلما أعياه أمر ثورة اليمن اقتنع بأن اخضاع تلكالولايةوتمكينالسلطةفيهامن بمضفوائد ناشط العقبة من سكة الحديد فأمر به وأرسلت الجنود العثمانية الى العقبة لتمهيد العمل · فلما رأت|نكلمراذلكخافت من الدولة على مصر أضعاف ما كان مخاف منها السلطان على بلادالعرب . واعتقدت أنه مادفع السلطان على هذا الممل الا ألمانيا الدائبة في مناهضة انكلمراوأنه لايبعد أن يفق السلطان مع عاهل الألمان على الزحف على مصر بمدوصول الناشط الىالمقبة فأرادت بناء معاقل عسكرية هناك باسم مصرفكانت الدولة بالمرصاد فمنعت الجنودالمصر يةمن البناء بالتهديد فأنشأت انكاترا تعارض الدولة بأنجودها احتلت نقطة مما كانتسمحت بعلصر من أرض سينا. واشتدت في ذلك بلسانهاو بلسان الحكومة الحديو يةالمي تنطق بوحيها على ان انكلمرا قدغيرت حدودمصرفي شبهجزيرة سيناء فى الحرائط الجغرافية التي جددتها المدارس المصرية منذ بضع سنين،

# السبدع والخرافات

# طالنقا ليُذِن فالعَاكا

﴿ سلطان الشياطين على عالم أزهري • ومخادعة دجال غوي ﴾

نشر في مصر ( إعلان ) مطبوع عنوانه ﴿ أشهر الحوادثوأعظم الرجال ـــ حادثة في الأزهر، تريد ناشره ان يشهر به نفسه بالولاية والقدرة على اخرا جالشياطين من الاحسام والبيوت ورأى ان إعلانه لا يقرأ الااذاً افنتحه بذكرالاستاذ الامام رضى الله عنه ولو بالكذب عليه لعلمه بأن الامة تقرأ كل ما يكتب عنه ومن العجائب أن بعض الجرائد نشرت هذا الاعلان الضار وأقرته واننا ننشره وننكره وهوباختصار هلاريبان الجامعة المصرية قدحضرت دروس حكيم الشرق وفيلسوف الاسلام الشيخ محمدعبده اذكان يتخذاد حية في الازهر ويقرأ فيهاجهارا والناس من حوامن ترك وعرب وعجم فضلاعما يخالط ذلك من دان وشاسع وكان اذذاك يصيح باعلى صوبه بان لا وجودالجن وكثيرا ماجاهر مهذاالانكارعلى رؤوس الاشهاد والعلماء يحاجونه بالكتب المنزلةفمااستطاءوالهردأ وكان ينسبذلك الىالحيال والتصورات والاوهام وضرب لذلك جملة امثال ولكن لكل شرب وله شرب معلوم وكثير ماكان صاحب المؤيد واللواء والظاهر خاضوا معه في هذا الموضوع وأكثر الناس وافقه على هذا الأمر على أنه يوجدأ كبرشاهدعلى وجودالجن وهومنخبرة العلاء الافاضل وعضو في ادارة الازهر ومن رجال التشريفة وامين الكتبخانه وهوالشيخ محدحسنين وتحريرا لخبران هذاالشيخ اشعرى من منذسنتين معزل بأم الغلام بحوارسيدنا الحسين فاعجبه ولكن وأي فيه في هذه الايامرجم أحجار فظن أنه من الجيران فصنع صورمن خشب على السطوح فزاد الحال وعظم حى ظهرت الجن في شكل قردة وخناز بروكالاب وقطط وصاروا ينقلون الكتب والملابس والغزش والماتيج من جيبه ويلقونها في الشارع على ان هذا الشيخ والمأشغاله واشتغل بهذاالحادث حتى كان لاينام من الليل دقيقة فشاع الحبر وذاع في مصر وضواحيها وأرسلت اليه جيع الاخوان جوابات بفوا الدووصفات وكثير من أعاظم مصر

ارسلعدةرجالمهمين يدعونالمرفةفاجتهدالشيخا براهيمالطوبيالكتبي واستحضر جلةمن المغاربة والسودانبة فلم تحصل فائدةوكذلك حضر الشيخ محدالرفاعي وقرأ وكتبولكن ماأ فادوكذلك المغربي الذي في الخرنفش فلم تحصل فائدة حتى يئس حضرة الاستاذ وصم على بيع المنزل أوهجره حمى يحكم الله والحيراً حضر بعض الأعيان واخبرالاستاذبانه وجدرجل ٠٠٠٠ ساح في الارض وفي بلادا لهندوالسودان وصاحب علوم واسر اربل هو الولي في هذا الزمان واسم هذا الشخص ٠٠٠ فتقا بل معه الشيخ وقص عليهماوقع فتوجه الى منزل الشيخ وطلب سجادة وكان موجوداً وقت ذلك ٣٠٠ نفر وفرشهاوسط المنزل وطلب طشّت نحاس وكتب عليه وقرأ وقال احضر يامن هو موكل بالاذى وبعد ساعة رفعت الناس الطشت فخرج من تحته طيرة تشبه النسر سودا وصوتث بصوت رفيم وتكلم معها واشار اليها فطارت والناس تنظر اليهاوكل ذلكالعمل كان بعد العصر ولما جاء الليل احضر جاعة من الجن وكل من حضر سمع كلامهم بالحرفالواحد واخيراهم ٠٠٠ بصرف الاذى عن المنزل فانصرف وكانت فقدتأشياء من المنزل ذات قيمة فردتها الجن كما كانت واخيراً سئل ٠٠٠ عن هـذا الاذى فقال معناه ان هذا الامر يجب على أناضم له سور من حديد على أنه لا يمكنني أن أطلع أحداً عليه مهما كان ميله آلي" وقربه من فو أدي» اه المراد منه وليس بعدماذ كرنا الاالغلو فيشهرة صاحب الاسم المراداشهاره بالكذب لخادعة النساء والعوام بدعوى ان بيته مكنظ بالأمراء والافرنج ٠٠٠ قد ادعى هـــذا الدحال عدة دعاوي باطلة يعلم مــــا انه يتعمد الكذب . (أو لاها) أن الاستاذ الإمام اتخذ لنفسه أدحية في الأزهر كان يقرأ فيها دروسه يمنى مكانا صغيرا كأفحوص القطاة والناس يعلمون آنه كان يقرأ في أعظم رواق في الازهر (ثانيها) أنه أنكر وجودالجن فيدروسه جهرا · وهذا كذب و بهتان بل اعترف في دروســـه وكتبه بوجود الجنكا يســلم من حضر دروسه معنا ومن قرأ تفسيرجز عممن تآليفه أوتفسير النار الذي نقتبس فيهدروسهالي كان يلقيهافي الازهر (تالثما) انالملا حاجوه في ذلك (رابعها) انالمؤ يدواللوا والظاهر خاصت معنى هذا الموضوع وكل ذلك كدّب مبني على كذب (خامسها)ان أكثرالناس وافقوه على إفكار

الجنوهذاطعن بأكثر المسلمين وقذف لهم بالكفر والردة · وقد بلغناعن الشيخ محمد حسنين أنه يقول ان للحكاية أصلا ولكن ما نشر في الإعلان كله كذب وبهتان

صرح الاستاذ الامام في تفسير سورة الناس بأن الجن خلق خفي وقد قال الله تعالى في أبيهم إبليس (إ به براكم هو وقبيله من حيث لا ترويهم) وماورد من روئية النبي صلى الله عليه وسلم للجن كما في حديث إن مسعود في اسماعهم القرآن قالوا إنه لايمارض الآية لانه من الحوارق وهي تأتي على خلاف سنة الله نعالى فهي من قبيل مايسميه الحكام بالاستثناء وروي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه سورة الجن (قبل أوجي الي أنه استمع نفر من الجزئ ) فقد علم ذلك بالوحي لا بالرؤية ولكن ما اختلف فيه عالمان من أعلم الصحابة — ابن مسعود وابن عباس — هل كان معجزة للنبي (عن) أم لا قد صار عند أوليا الشيطان من الامور المعتادة برعهم فهم يرون الجن ويتصر فون فيهم كاشاؤ ا مي شاؤ ا ، وما كانوا المعتادة برعهم فهم يرون الجن ويتصر فون فيهم كاشاؤ ا مي شاؤ ا ، وما كانوا المعتادة المناف المناف ا

استدل الجاهل ناشر «الاعلان» على وجود الجن بحكاية الشيخ محمد حسنين وما هذه الحكاية الاكأمثالها من الحكايات التي لاتحصى عند أهل الحرافات وعبدة الأوهام فكم من بيت كادله شياطين الانس من أهله أو من غسير أهله فمبتوافيه وعانوا في حنادس الظلمات أومن وراء الحجب والاستار فتوهم السخفاء ان عشهم من عمل الحبن وبلغوا من الكيد لمن أرادوا ماأرادوا

وقدا كتشف بعض أصحاب الذكاء والدهاء كثيرا من هذه الحيل الشيطانية فعلم ان منها ما كان من الجميران لسبب غرامي أولسبب مالي وهو الطمع في شراء البيت وخيصااذا خاف الناس من عفاريته ومنهاما كان من بعض نساء الدار وخوادمها ابتغاء تركما وسكنى غيرها أواحتيالا على الرجل الشرودليا وي اليها . وقد كان من علاء الازهر من يحكى عنهم إخضاع الجن أو جعلهم تلاميذ لهم فهل صاد للمفاريت والشياطين من السلطان على علماء الازهر أن يسلبوا راحتهم في بيوتهم في زمن قبل فيده أجوا العوام، اذ قلت الخرافات والاوهام ، ؟





(قال عليه الصلاة والسلام: ال الاسلام صوى و دمنارا كمنار الطريق)

﴿ مصر الاربعاء غرةر بيم الاول سنة ١٣٢٤ - ٢٥ ابريل (نيسان) سنة ٦٠٠٠)

# العقل والقلب والدين

كانت العرب تطلق لفظ القلب على قوة الشعور ووجدان اللذة والألم وقوة الفكر والعقل الذي يميز المرء به بين النافع والضار لان قلب الشيء عندها لبه وبحضه وخالصه ومن الأول قولة تعالى (١٠٥٠٣ ولو كنت فظاً غليظ القلب ) ومن الثاني يميز المن قلب انفي ذلك لذ كرى لمن كانله قلب) وقوله ( ٢٠:٢ فتكون لهم قلوب يعقلون بها ) وقد جرى عرف بعض الأمم على إطلاق لفظ القلب على المعى الأول عنصة وجعلوا سلطانه في الأمور الادبية، واكتفوا بالتميير عن الثاني بلفظ المقل وجعلوا سلطانه في الأمور الله يه والمطلاح لا تأباه لفتنا التي يحبر تخصيص اللفظ بأحد معانيه وهو ما يجري عليه في هذه المقالة . ثم ان أهل هذا الاصطلاح جعلوا الدين من قبيل الأول حتى صادوا يقابلون الهلم بالدين كما يقابلون بين المقل والقلب وذهب الكثيرون الحالف هذه المقابلة مقابلة تضاد فجعلوا المقل خصيا المقلب والعلم ومنعوا الدين ورأى آخرون منهم أنها مقابلة تباين فجعلوا القلب حكمه والمقل حكمه ومنعوا الدين ورأى آخرون منهم أنها مقابلة تباين فجعلوا القلب حكمه والمقل

حجة القائلين بالتضاد أن القلب موضع الشعور الوهمي الذي لاحقيقاله فهو يخاف مما لا يُخاف أولا يخيف ويرجو ما لا يرجى و يتقحم به الوجدار مواقع الملكة فيه خل النفس والنفيس فيا لا فائدة فيه فهو سلطان أخرق جائر لا يدين له الا النساء والاطفال ، ومن ضعف عقه من الرحال ، وأعوائه رجال الدين عمر فوافي كل زمان ومكان بإقامة هيا كل الوهم، ومعاداة المقل والعلم، وجعل وجدان الدين ، آلة القهر في أيدي الرؤساء المستبدين ، فاذا كان الشعور يأن في الكون سلطة غيبية ، يجب لها الخضوع والعبودية ، هو أعلى وجدان القلب وأنف أم كا الجوارح ، وإذا كان سائر أنواع شعوره ووجدان كالخوف والرجاء والبغض والحب والقسوة والرحمة تخدم هذا الوجدان وتو يده، وإذا كانت فارجاء والبغض والحب والقسوة والرحمة تخدم هذا الوجدان وتو يده، وإذا كانت فقيدها الملطة العليا قد تمثلت للوهم الانساني في الجاد وقوى الطبيعة وفي الحيوان فعيدها الانسان ثم عثلت له في افراد منه فعيده وعد فسه قدارتق بذلك ارتقاء

مينا، واذا كان العقل قد كشف لقوم بطلان الوهم في أكثر تلك المظاهر السلطة الفيبة ولا خرين بطلا به في جميعها حي صار المرتقون من البشر فريقين فريقا لا يوال ينقاد لذلك الوجدان ولكنه ينزهه عن التقيد بأي مظهرمن مظاهرالطبيعة و يفند أكثر ماوصفته الاديان به وفريقا يحكم بأن ذلك الوجدان وهم لاحقيقة له ، واذا كان هو لا المرتقون أقرب الناس من السعادة في معيشتهم ومن النع الناس وأبعدهم عن الشقاء الذي تشره الاوهام التعبدية ، وعده سائر الوجدانات الدينية ، واذا كان الحس الظاهرالذي هوا قوى من وجدان القلب وفكر المقل مخذل الأول عا ظهر من مخالفة كثير من النصوص الدينية الأمور المحسوسة و ينصر الثاني ويؤيده وأقلا يكون القلب والعقل ضدين في ذا بها وفي أثرها في الناس و يكون من الصواب ان نجعل العقل هو الحاكم والقلب هو الحكوم وأن تودب الوجدان بسوط الفكر والبرهان ، وندع لحكم العقل والحس جميع أحكام الاديان ، ؟

وأما حجة الذاهبين الى أن لكل من القلب والمقل سلطانا مستقلا يباين الآخر ولا يناقضه وأنه بجب أن لا يعدو واحد منها طوره و بحرج عن حدوده فعي أبه لا ينكر عاقل ان الوجدان أمر، وجودي ثابت متحقق في نفسه كما أن الفكر أمر، وجودي ثابت متحقق في نفسه وأن لكل واحد منها أثرا منه الضار والنافع وأحكاما منها الحظأ ومنها الصواب وأن الانسان في حاجة الى كل واحد منها فل خلق له أحدها عبئا وانه لا بد لكل منهما من قانون تعليمي تكون الناية عمل أحكامه وآثاره نافعة للانسان وأن قانون القلب هو الدين الذي بوجهجيم عوامل شعوره ووجدانه الى الحير والفضيلة و يصرفها عن الشر والزيلة وقانون المقل هو العلم بالأكون الذي يجيلي للانسان حقائقها و يكنه من الانتفاع بها فاذا كان خطأ المقل في بعض المسائل لا يقضي بيطلان الثقة به ولا يقتضي إزالة فاذا كان خطأ المقل في بعض المسائل لا يقول في خطأ القلب واذا محتما عربا تاريخ الانسان ترى أن على القلوب الذين جاوًا بقوانين الأديان كانوا أنفع للبشر من على الكون الذي وضعوا قوانين العلوم المادية والنظرية قلوفوضنا أن لانسان يستغي بأحد الفريقين عن الانسان يحب أن يستغي عن الفلاسفة لانسان يستغي عن الفلاسفة الانسان يستغي عن الفلاسفة الانسان يستغي عن الفلاسفة الانسان يستغي عن الفلاسفة المؤون المؤون المنان يستغي عن الفلاسفة النون يستغي عن الفلاسفة النون يستغي عن الفلاسفة المؤون الم

وعلما المادة دون النبين والمرسلين لآنه قد يكتني في حياته المادية بتجاريه التي يسوقه اليا الاحساس الفطري عن توسيع دائرة البحث في المجاد والنبات والحيوان وتحشير الصنائع التي يشتى بها الملابين من الناس ليسمد المثات والألوف بشقائهم ولحدان لا يكتن قط بعرك حبل شموره ووجدانه على غاربه فان حكم وجدان المادة والألم أقوى على النفس من كل حكم وهو عرضة للبغي والمدوان اذا لم يكن لهمو دب من جنسه يضمله حدودا لا يتمداها وهذا المؤدب هو وجدان الدين

لاينكر علينا علما المادة أنه لا يوجد في الخليقة شي من العبث وان كل شي خلق كلملا أو كل بعمل الطبيعة فيه الاالانسان فأنه خلق أشدال كائنات المعروفة تقصاوا شدها استعداداً الكائل وأن كاله يكون بعلمه وكسبه وان كل قوة من قواه الحسية والمعنوية والغسية والجسدية التي قطر عليها هي آلة من آلات استعداده للكال بكسبه التدريجي فقوة العقل التي أودعت في الانسان لاجل التميية الذي أودع الصحيحة والباطلة ووجدان الدين العام وهو الشعور بالسلطة الفيية الذي أودع في الفطرة لاجل تأديب سائر الوجدانات عا بزعها عن الشر و يصرفها الى الخير كل منها قد وجد لحكمة ظهر أثرها في ارتقا البشر بالتدريج كاهي السنة في جميع كل منها قد وجد لحكمة ظهر أثرها في ارتقا البشر في شو ونهم الدينية والمدنية أو القلية والمدنية والمدن

تقونون أن رجال الدين قد عاثوا بسلطتهم الدينية فسادا في الدين وخادعوا الناس بالا وهام حي استمبدوهم وتقول اننا نرى في كل من رجال الدين ورجال العلم المفسد والمصلح فكم من عالم بعض خواص الاشياء الطبيعية قدغش الناس بعلمه وكم من مدع العلم بها قد أضرهم مجهله وهذه العلوم المادية في هدذا المصر الذي هو أرق عصورها قد انخذت آلات لا هلاك الهباد وتدمير البلاد وماالسحر الذي تحسر فون بأنه من أشد الامور افسادا لعقول البشر وضررا في مجتمعهم الا من خداع العلم فان كان قد استفاد منه كهنة الوثنية فقد أبطله جميم الانبياء وكان خداع العلم فان كان قد استفاد منه كهنة الوثنية فقد أبطله جميم الانبياء وكان

أقوى الشبه للضعفاء على نبوتهم فهو ضد الدين

ويقول أهل هذا المذهب لخصمهم من الماديين اننا فعلم ان أقوى شبهكم على الدين أمران (أحدهما) ماجا في كتب الوحي ماقام الدليل ألحسي أو العقلي على خلافه كاثبات التوراة ان الله حكم على الحية بأن تأكل العراب كُلُّ أيام حيَّاتِها واثبات العهد الجديد للتثليث . ( وثانيهم ) ما فيه من الاخبار العبيبة التي لادليل عليها كوجود الملائكـة والشياطين والمحرج منهما سهل · اما الأول فاذا لم تسلموا بتأويل على الدين لهذه المشكلات وجزمه بأن الخطأ واقع فلناان نقول إن بعض مافي تلك الكتب مدرج من النساخ وان ماقاله الأنبياء في أمور الدنيا لم يقصدوا به بيان حقائق الموجودات وانما قصدوا استخراج العبرة والموعظة وتمثيلها للناس بحسب ماعرفوا من الكون وانكانت معرفتهم ناقصةأومخالفة للحقيقة ولوارادوا ان يبينوا حقائق الاكوان مع اصلاح النفوس بقضايا الأديان لما تيسر لهم ذلك ولكان تصديهم له خروجاً عن حدود وظيفتهم المتعلقة بالقلوب والارواح واثارة فلشبه والشكوك فيها فان المسائل الحسسية والوجودية تعرف بالنظر والتحربةوالاختبار لا بالتبليغ عن الخالق · ذلك ان الانسان مستعد بفطرته للارتقاء الحسى والعقل بدون تأييده بالوحى واما الارتقاء القلبي أو الوجداني فهو محتاج فيه الى الوحى لأن منه ما يتملق بالسلطة العليا المدبرة لجميع الكائنات ومايتملق محياة بعد هذَّه الحياة وهذان الشعوران لم يودعا في نفس آلانسان سدى كما تقدم بل هما المبدء لغاية كما لهالروحاني والوسيلة لتهذيب جميع أنواع وجدانه وشعوره وبذلك تحسن وظيفة الوحى اصلاح القلوب والاخلاق فما يذكر فيه من أمور العالم براعى فيسه ممارف المحاطبين ولايقصد لذآنه فلايضر الخطأ فيه عندهم

وأماالثاني وهو إخبارالوحي بما لادليل عليه من الحس ولا من العقل فالحرج منه أن هذا لا يقال إلا إذا كان علم الانبياء الحاص بهم مستمدا من الحس والعقل ولكنه وحي من الله فاذا كان لكم طريق الى الحكم في كلامهم المتعلق بالمسادة المحبيوسة فلا طريق لكم الى الحكم في كلامهم المتعلق بالأعان بالله وبعالم النيب لانه ليس من المادة ولا مما يجري على سننها، ولا المتعلق بالعبادة والحث على الفضائل وبالتنفير عن المعاصي والرذائل لا به من باب الإنشا الذي لا يتأتى فيه الصدق والكذب وانما يعرف حسن مثله وقبيحه باثره وقد ثبت بالتجر بة أن البشر يكونون على خير وصلاح بقدر مسكم به وعلى شر وفساد بقدر اعراضهم عنه ومما يدا المهم يستمدون هذه الاواع من العرفات من خالق الكون ومدبره أن على المهم يستجزون على استداد بعضهم من بعض عن اصلاح نفوس البشر وصرف شعورهم ووجدا بهم المالم الخير من غير استعانة بشيء ما جاء به الانبياء المدين لا يحتى اقامة برهان على أنهم استمدوا عرفا بهم من الناس وهب انهم استفادوا شيئا من عرفاتهم بالكسب والنظر فها تقول في تاك الآيات وذلك السلطان الذي أعطوه على الأ وواح ؟ يقول كثير من على المأدة ، وادباء الملاحدة ، اننا نقدر على كتابة في الآداب والوعظ لا تعد هذه الأناجيل في جانبها شيئامذ كورا وفاتهم ان في مواعظ الانجيل من السلطان على الأرواح ما يعجز ا كبر الفلاسفة عن عشر معشار تأثيره في حكه وفاسفته

هذا ملخص ما يذهب اله كثير من علما الا فرنج وفلاسفتهم في وظائف المقل والقلب فهم بوجبون صرف المقل والحواس التي هي آلاته الى العلام الكونيسة وصرف القلب وشموره الى الامور الدينية ولا مجبزون لاحدها أن يتحكم في الآخر فاذا ظهر لها أن في العلم أو التاريخ ما مخالف بعض مسائل ذكرت في كتب الدين أوفي الدين مسائل تمارض شيئا من العلم أوالتاريخ فأمهم لا يرون ذلك مجوزا أوفي الدين مسائل تمارض شيئا من العلم أوالتاريخ فأمهم لا يرون ذلك مجوزا من المقلل أحدها للآخر أو مسوغا لتركه لان صلاح البشر متوقف على صرف كل من المقلل والقلب الى ماهو مستعدله لم وجد واحد منها عبئا ولا يرك سدى و مهذا الرأي كان كثير من اساطينهم متدينا كبسارك أشهر زعما السياسة وعلما و المتور من كبار على المادة والحاب ان في دينهم كثيرا من المسائل المتالت والادبيات و يعرف هو لا العلما الفريقيم موحى به من الله التي تخالف المقل والتاريخ وان في كتبها ماهو بشري غير موحى به من الله التي تعالف المقل والتاريخ وان في كتبها ماهو بشري غير موحى به من الله ويقولون ان هذا تقص في بنية الدين وجسمه لافي جوهم، وووحه فهو ويقفر ويتسامع به

لشدة الحاجة الى روح الدين التي لاغنى للبشر عنها

ان أصحاب هذا المذهب على اعتقادهم في الوحي والانبياء عالا برضاه المسلمون بل ولاعامة الممتدين بالنصرانية هم اسم فطرة واهدى قليا وأكل عقلا من عيد المادة واسرى الحواس الذين رخوا أن الدين من شعور القلب و وجدانه الوهي وأنه مجب على الانسان الن ينسلخ من كل وجدان ، ويعيش حسيا كسائر أواع الحيوان ، استحوذ عليهم حب الشهوات الحسية فانصر فوا اليها وسر فوا فيها ، وما أحبوا الانسلاخ من المزايا الانسانية والهداية الدينية الالاهم تنمى عليهم اسرافهم فيها ، وال لاوائك المتبوعيين من علماء الافرنج من العدر المسلمين من يقدهم فيها ، وال لاوائك المتبوعيين من علماء الافرنج من العد لد أولئك المتبوعون من عداوة العقل والحس وعاومها ما ليس في دين هو الام ولان أولئك قدا وغلوا سيف المعام الله في دين هو الام ولان أولئك قدا وغلوا سيف العلوم الكونية فشائتهم عن غيرها كعلوم القلب والوح فلم يعرفوا حقيقته على أنهم استعبدوا لأحقر وجدان القلب وهو اللذة الحسية وهو لاج ملم وطوا حقيقته على أنهم استعبدوا لأحقر وجدان القلب وهو اللذة الحسية وهو لاج ملم وطوا عملا على عمد مولا الشاعر

عي القلوب عموا عن كل فائدة ' لانهــم كفروا بالله تقليــدا

àά

هذاوان المسلمين في العقل والقلب والدين منزعا آخر وهاك بيا نه يسعد الانسان بعمله و يشقى بعمله وعمله تابع الدعوة وجدانه وفكره يتفقان فيمضي فيه و مختلفان فيجيب دعوة أقواهما سلطانا على النفس، وتسخيرا اللحس، والوجدان هوالسلطان القاهر والحاكم المطاع وما الفكر الا وزير يستشار فيدهن الوجدان تارة وينصح له تارة فأكثر الناس يعملون بدعوة شعورهم ووجدانهم الايمارضهم في ذلك فكر ولا رأي لان أفكارهم مسخرة مستعبدة الشعورهم ومنهم من يعارض فكره شعوره في بعض ما يدعوا ليه فيطيعه تارة ويمصيه أخرى — يطيعه اذا كانت داعية الوجدان ضعيقة ويعصيه اذا كانت داعية الوجدان ضعيقة ويعصيه اذا كانت داعية الوجدان ضعيقة ويعصيه اذا كانت داعية الوجدان

اذا كان كل من الوجدان والفكر مدعاة السمل الذي به يسعد الانسان ويشتى وكان قد يقع التنازع بينهما وكان لكل منهما شرَّة وقترة يطفى في شرته فيسرف ، ويتراخى في فترته في مغنل ، فلا جرم أمهما في حاجة الى مرشد حكيم، ذي سلطان مكين ، مطاع ثمَّ أمين ، برضيان يحكومته ، ويقفان عند نصيحته ، مها ظهرت لها آيته ، ورفت فوقها رايته ، وما أراك الاقد عرفت أن هذا المرشد هو الدين وان ظهور آيته النفس يو تيها الاذعان ، الذي يحيط بالفكر والوجدان ، فتخضع له في عامة شو وبها طوعا ، وتطيعه بالاختيار سرا وجهرا ، وان الوجدان ، الذي والعدوان ، الذين يشذون عن حكم الاذعان ، و بذلك يكون الاعتدال ، واستعداد الانسان المكال، على هو الاستاذ المردب الوجدان والفكر معا

الوجدان حق وقديعاني فيعرض له الوهم، والمقل حق وقد عرض فيعرض له الجهل، والمواس الظاهرة حق وقد عرض له الجهل، والمواس الظاهرة حق وقد تعتدل فندرك الشيء على غير حقيقته بل كثير اما تخطى، وهي صحيحة سليمة. ولا غنى النفس عن الوجدان كالاغي لها عن القلب الذاته والحايم الموهم، أقول انه لا خطأ ولا غلط في الوجدان الصحيح أوفي حكم القلب الذي هو حكم المقل أو من خطأ الحس الذي هو حكم المشاعر الظاهرة وكل من المقل والمشاعر الظاهرة يعطى و في خطئه على القلب و ينحرف بالوجدان عن القصد

القلب محب الجال الحسى والجال المعنوي وهوالجاه والشرف ويبغض القبح الحسي والمعنوي — يتلذذ بنيل ما يحب وبرجاءنيله ويتألم تاكره — يحزن لوقوعه ومخاف ما يتوقع منــه، فاذا رجا مالا يرجى أوخاف مالا مخاف أو أحب مالا عِمبِ أُوكِرهِ مالًا يكره فانما يكون في ذلك تابعا لحكم غيره اذ ليس من شأنههو أن يحكم بأن هذا جيل أو قبيح أوضار أو نافع وانماالحسّ هو الذي بحكم في الجالوالقبح الحسيين والمقلهو الذي يحكم في الجال والقبح المعنو يين· ومهاجزمُ العقل بأن هذا الشيء يرجي خيره، وذلك الشيء عما مخشى ضيره، قبل القلب حكمه، وسخر الجوارح للعمل بنصحه، وقلما يطغى الوجدان فيشيء الا ويكون الفكرهو المدة له في طفياً به، فكلا أوغل العقل في التصور والتفكر ، يوغل القلب في الانفعال والتأثر، فالذنب للعقل والفكر في طفيان وجدان القلب وتعسفه في مجاهيل الاوهام لو فقد الانسان الوجــدان فأمسى لايحب ولايكره ولايخاف ولا يرجو ولا برحم ولا يقسو لهلك بترك العمل والسعي فىجلب المحبوب ودفع المكروه واتقاء الخطر، وانتظار الظفر، ومواساة البائسين، ومؤ اخذة المجرمين، ولَم تكن تصورات العقل وأقيسة الفكر لتغني عنهشيئاً فاذاكان ادراك الوجدان في نفسه حقا وكان لابد منه لبقاء الانسان وكان العقل مرشدا يخطى ويصيب فينصح ملمأوينش عبل فهل يصح أن يقال أبها ضدان، أونطلب على حقية الأول منها البرهان، كيف وهو أقبوى الضروريات ، التي هيمقدمات البرهان اليقينيات ،

على هذه الطريقة أساء المقل التصرف في وجدان مبدا الدين في الانسان فقد امتاز الانسان على سائر الحيوان وجدان كان هوالاصل في ارتقائه التدريجي بحسب استعداده وهوالشمور بأن في الوجود سلطة غيية متصرفة في المالم هذا هو مبدأ الدين في البشر وقد كان المقل في طعوليته ببحث عن علل الاشياء وأسبابها فكلما عجز عن ادراك شيء منها حكم بأنه هو صاحب تلك السلطة وتبعه الوجدان في الافتان والعبادة وكان اذا ما ارتق العقل في شعب من الشعوب أي استعدا فواد منه للارتقاء عن التعبد للاشياء المحدثة بعث الله فيهم من يدعو العقل الى أعلى مقامي العروبيد الذي هو (للطوية)

عبارة عن الجزم بأن كل ما يدركه الحسّ و يتصرف فيه الفكر فهو من المحدثات تدريدها تلك السلطة الغيبية العليا المطلقة التي لانتقد بشي، ولا تحلّ فيه ليعلم العقل ان تصديه لعلم حقيقة مصدر تلك السلطة التي يجدها القلب كاتدرك الحواس المحسوسات ضرب من الحال واذلك سعيت إلها لأن العقل بوله و ينحير في البحث عن حقيقتها فلسان أولئك الدعاة الكرام عليهم الصلاة والسلام يقول المعقل الصحيح انك تجد في القلب عا و رحما و وجوا و خوفا فلا تبحث عن حقيقة هذه الوجدانات ولا تحاول الاستدلال عليها لأنها قطعية في نفسها وأعا وظيفتك ارشاد القلب الى الاحسان في استخدام الجوارح لها فأولى لك ثم أولى أن لا تبحث عن حقيقة وجدان الدين وكنه فضلاعن مصدره وأعاعلك أن تستمين به على تدبير مملكة القلب ، على انالا عنمك الاستدلال على مصدر تلك السلطة الراسخة في الوجدان، لحكة امتاز المنان والمتاندعوك الى النظر في وحدة نظام الأكوان ، والتأمل فيا أودعته من الحكمة والا تقان ، لتوقن أنها لم تكن كذلك الا لوحدة مصدرها ، وعوم ميا الانسان، والى مذالارتقاء الديني الاشارة بقوله تعالى (٢ : ١٣٣ كان الناس ميلمان النه وعيه النبيين) الخوبه ارتقاله المهنفسه

ألم ران العلم كان يسعر مع الدين ، والتهذيب كان محصورا في الكهنة والأحبار والقسيسين ، نم ال هو لا الزعاء للدين كاوا يقودون الشعوب بوجدا لها و محظرون على عقولها حربة التصرف ولهم العذر في هذه السياسة لو لم يسر فوا فيها فأنه لم يكن لضبط شو ون العامة من سبيل الا وجدان الدين مع ان فكر الا كثرين لم يرتى الى الاستعداد للاستقلال التام والاستفناء عن سيطرة الرؤساء فل استعداد لك تاه الله وقت آناه الله الدين الاخير الذي هو منتهى النشو والارتقاء وهو الاسلام الذي وفق لحس والوجدان والفكر وآخى بين العقل والتلب فكان هو الهدارة التي ثم استقلال ، واستعد جا البشر لنهاية الكال ،

كان زعاء الدين قد أساوًا التصرف في وجدانات القلب فساموها الافراط والتغريط وشددوا الجمجر على المقل فلم يجملوا له رأيا سينح آداب النفس ولا في

فهم العبادة بل ولافي مصالح المعاش ففصاوا بين القلب والعقل وجعلواالعاعدوًا للدين وأقاموا أنفسهم مسيطرين على كل شيء ومكينهم الدين من ذلك بينائه على أساس التقليد . فلما جاء الاسلام كان من أول عله نسف هذا الاساس وإ بطال تلك الزعامة حيى أنه لم يجمل الذي نفسه شيئًا منها ( ١٢٨:٣ اليس الكمن برجع عن رأ بعال تلك الزعامة حيى أنه لم يجمل الذي نفسه شيئًا منها ( ١٢٨:٣ اليس الكمن برجع عن رأ بعالى رأي أصحابه ثم أنه بين العقائد بالبراهين العقلية ، وقون الآداب الاختلاق بذكر فوائدها الروحية والجسدية ، وعلل الاحتكام بالمصالح والمنافع والمخلق بذكر فوائدها الروحية والجسدية ، وعلل الاحتكام بالمصالح والمنافع الكون وجعله أقوى دعائم اليتين ، وأرشد الى سنن والعقل شركا في هدايته وارشاده، التكون جيع قوى الانسان متحدة في إ بلاغه غاية والمقال مراء الرقي في الدنيا والدين ، فجعل الحواس والقلب كاله، وكان كتابه حجة عقلية على حقيته بما فيه من أرقى العلم والعرفان واعظم الشطان على العقل والوجدان ، مع عصمته من الاختلاف والتناقض، وحفظه من التغيير والضياع، وغير دلك ممالا عمل المروح هذا الدين ، و بين عله بالكون وعلم بنفسه في بنبة بيض ما حاء به اتباعا لمن فرقوا بين عقل المروق وبين عله بالكون وعلم بنفسه في بنبقي ها من أو يبرك هدا إله هذا الدين ، و يتم وسوسة المادين ، و وبيم وسوسة المادين ، و وبيم وسوسة المادين ، و وبيم وسوسة المادين ،

كلاان من عرف هذا الدين لا يمكن ان يتركه ولكن الذين ضلوا وأضلوا عن هدي القرآن المجيد، عاوضوا في أعناق المسلمين من وهق التقليد، قد حجبوهم عن محاسن هذا الدين، وابرزوا هسم في مكانها جميع مساوي المنقدمين، فصدق عليم حديث الصحيحين « لمركبن سنن من قبلكم شبرا بشير وذراعا بدراع حين لو دخاوا جحر ضب لدخلتموه، فهم العلة لكفر من كفر، وفجور من فجر، فعسى ان بهي الله للمسلمين من أهل الاصلاح من يخرجهم من جحر الضب الذي دخلو، ويعيد اليهم هدي القرآن الذي تركوه، أو بهدي غيرهم الى هذه الحقيقة، ويقيمهم على هذه العلم يقد أو بهدي غيرهم الم على هذه الحقيقة، ويقيمهم على هذه العلم يقد حين، والعاقبة المنقين، والكوافرة مو الايمة الوارثين، والكوافرة مو الوابد عين، والعاقبة المنقين،

(تصحيح) في س ٢٠س١٩١ «تعتدل، وصوايه (تعتل ) فليصحح

# بابالعقائل

#### ﴿ الايمان يزيد وينقص ﴾

جاً في شرح عقيدة السفاريني ان سلف الامة على القول بأن الايمان يزيد وينقص ونقـل بعض الروايات والاكات في ذلك ثم أورد عن شيخ الاسلام تفصيلا لوجوه الزيادة ولا صل الحلاف في المسألة واننا نورد مرز ذلك ماعدا الروايات عن السلف في المسألة ثم نبين وجه العبرة في ذلك لطلاب علوم الدين قال والظاهم انه من كلام شبخ الاسلام:

«والزيادة قدنطق بهاالقرآن في عدة آيات كقوله (انها المؤ منون الذين اذاذ كرالله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آيانه زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون) قالشيخ الاسلام وهذاأمر بجده المؤمن اذا تلبت عليه الآيات ازداد قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الايمان مالم يكن حتى كانه لم يسمع الآيةالاحينئذ و يحصل في قليه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر مالم يكن فيزداد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذا ز يادة الايمانوقال تعالى( الذين قال لهُم انالناس قدجمعوا لَكُم فاخشوهم فزادهم ا يمانا وقالوا حسبناالله ونعم الوكيل)فهذه الزيادة عند تخو يفهم بالمدو لم يكن عند آيةنزلت فازدادوا يقينا ونوكلا على الله وثباتا على الجهاد وتوحيــدا بان لايخافوا المحلوق بل يخافون الله الحالق وحسده وقال تِمالى(واذا ماأنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه ايمانا) وهذهالز يادة ليست مجرد التصديق بان الله أنزلها بل زادتهم يحسب مقتضاها فان كانت أمرا بالجهاد أوغيره ازدادوا رغبةفيه وان كانت نهيا عن شي. انتهوا عنه فكرهوه ولهذا قال (وهم يستبشرون) والاستبشار غــير مجرد التصديق وقال تعالى (وما جعلنا أصحاب النار الاملائكة وما حعلنا عديهم الا فتنــة للذين كفروا ليستيقن الذين أونوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا) وهذه نزلت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية وأصحابه فجعل السكينة موجبة لز يادةالايمآن والسكينة هي طمأ نينة في الفلب وقوله تعالى ( يهد قلبه ) هداه لقلبه ز يادةفي اعانه كما قال تعالى (والذين اهندوا زادهم هدى وَآتَاهم تقواهم)وقال

(انهم فتية آمنوا بربهم وزد ناهم هدى)

قال شيخ الاسلام قدس الله روحة ريادة الاعان الذي أمر الله به والذي يكون من عباده المؤمنين من وجوه (أحدها) الاجمال والتفصيل فيا أمروا به قانه وان وجب على جميع الحلق الاعان بالله ورسوله ووجب على كل امة النزام ما يأمر به رسوله سم مجلا فعلوم انه لا يجب في أول الامر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كل عبد من الاعان المفصل عا أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره فن عرف القرآن والدين ومعانيها لزمه من الاعان المفصل بذلك مالم يلزم غيره ولو آمن الرجل بالله و بالرسول باطنا وظاهرا ممات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الاعان وليس ما وجل بها بل ما وجوبا ووقوعا فانما وجب عليه من الاعان أكل وماوقع منه أكل وقوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) أي في التشريع بالامر والنهي لان كل واحد من الأعان أعظم تفاضل

#### ﴿ الثاني ﴾

الاجال والتفصيل في ما وقع منهم فن طلب علم التفصيل وعمل به فاعانه اكمل بمن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به ولم يصل بذلك كله وهذا المتر المقصر في العمل أن اعترف بذنبه وكان خائفا من عقو بة ربه على ترك العمل أكمل اعانا بمن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولاعمل بذلك ولاهو خائف أن يعاقب بل هو في غفلة عرب تفصيل ماجا به الرسول مع أنه مقر بنبو به باطنا وظاهرا فكلما عمل القلب بما أخبر به الرسول فصدقه وما أمر به فالترمه كان ذلك زيادة في اعلى معالى وكذلك من عرف اعلى من لم يعرف تلك الاسماء الله تعالى ومعانيها فا من مها كان اعانه أكمل بمن لم يعرف تلك الاسماء بل آمن بها ايمانا عجيلا أو عرف بعضها وكلما ازداد الانسان معرفة باسماء الله تعالى وصفاته وآياته كان إسماء الله تعالى وصفاته وآياته كان إسماء أكمل

#### ﴿ الثالث ﴾

ان الصلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض واثبت وأبعد عن الشك والريبوهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه كما ان الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل روية الناس الهلال وان اشتركوا فيها فبعضهم تكون رويت أنم من بعض وكذلك سماع الصوت وشم الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعام فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة للمعاني الي يؤمن بها من معاني اساء الله تعالى وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها عظم من تفاضل الناس في معرفتها عظم من تفاضل الناس في معرفتها عظم من تفاضلهم في معرفة غيرها

#### ﴿ الرابع ﴾

ان التصديق المستلزم لعمل القلب أكل من التصديق الذي لا يستلزم عمله فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكل من العلم الذي لا يعمل به واذا كان شخصان يعلمان ان الله حق والرسول حق والجنة حق والنار حق وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة والهرب من النار والآخر علمه لم يوجب له ذلك فعلم الاول أكل فان قوة المسبب تدل على قوة السبب وقد نشأت هذه الامور عن العلم فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه والعلم بالمحرف يستازم الهرب منه فاذا لم يحصل اللازم دل على ضعف المزوم ولهذا قال النبي صلى الله عليه والعلم بالحموف يستازم الهرب منه فاذا لم يحصل فان موسى عليه السلام لما أخبره ربه ان قومه عبدوا المجل لم يلق الالواح فلماراتم قد عبدوه ألقاها وليس ذلك لشك موسى في خبر الله لكن المحبر وانجزم بصدق المحبر فقد لا يتصور المخبر فارتجزم بعدق المحبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره اذا عاينه بل قد يكون قلبه مشغولا عن تصور المحبر به وان كان مصدقابه ومعلوم انه عند الماينة بحصل له من تصور المحبر مالم يكن عند المخبر فهذا التصديق أكل من ذلك التصديق

#### ﴿ الحامس ﴾

ان اعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وخشية الله تعالى ورجائه ونحو ذلك هي كاما من الايمانكا دل على ذلك الكتابوالسنة واتفاقالساف وهذه يتفاضل

الناس فيها تفاضلاظاهرا

#### ﴿ السادس ﴾

الاعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من الايمان والناس يتفاضلون فيها ﴿ السابع ﴾

ذكر الانسان بقلبه ماأمر به واستحضاره بحيث لايكون غافلاعنه أكل ممنصدق بهوغفلعنه فانا لغفلة تنقصهوكمال العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكل العلم واليقين ولهذا قال عمير بن حبيب رضي الله عنه اذاذ كرنا الله وحدناه وسبحناه فتلك زيادتهواذا غفلنا ونسيناوضيعنا فتلك نقصانه

#### ﴿ الثامن ﴾

قديكونالانسان مكذبا ومنكرا لامور لايعلم اناارسول أخبر بهاوأمر بهاولوعلم ذلك لم بكذب ولمهنكر بل قلب جازمهانه لايخيرالا بصدق ولاياً مر الابحق ثمُ يسمع الآية والحديث أو بندبر ذلك أو بفسرله معناه أو يظهرله ذلك برجهمن الوجوه فيصدق يما كان مكذبا به و بعرف ما كان منكرا له وهذا تصديق جديد وايمان جديد ازداد به ايمانه ولم بكن قبل ذلك كافرا بل حاهلا وهذا وان أشبه المجال والمفصل لكن صاحب المجل قد بكون قلبه سلما عن تكذبب وتصديق شيء من التفاصيل وعن معرفة وانكار شيء من ذلك فيأتيه التفصيل بعدالاجهال على قلب ساذج وأما كثير من الناس بل من أهل العلم والعبادة فيقوم بقلو بهـــم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ماجاء به الرسول وهم لايعرفون أنها تخالف فاذا عرفوا رجعوا وكل من ابتــدع في الدين قولا أخطأ فيــه وهو مؤمن بالرسول أو عمل عملا أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول أو عرف ماقاله وآمن به لم يعدل عنه هو من هذاالباب وكل مبتدع قصدهمتا بعةالرسول فهو من هذا الباب فهن علم ماجا به الرسول وعمل به أكمل تمن أخطأ ذلك ومن علم الصواب بعد الحطأ وعمل به فهو أكلمن لم بكن كذلك

وعمل ونيسة يريد بالطاعة وينقص بالمصية قال الامام ابن عبد البرفي التمهيد أجمع أهـل الفقه والحـديث على أن الابمان قول وعمل ولا عمل الا بنية قالــــ روالأمسان عندهم يريد بالطاعة وينقص بالمصية والطاعات كالهاعندهم ايمان الا ما ذكر عن أبي حنينة وأصحابه فأنهم ذهبوا الى أن الطاعات لاتسمى ايمانا قالوا انما الايمانالتصديق والاقرار ومنهم من زاد المعرفة وذكر مااحتجوا بهالى ان قال وأما سائر الفقها من أهـل الرأي والآثار بالحجاز والمراق والشام ومصر منهم مالك برف أنس والليث بن سمد وسفيات الثوري والاوزاعي والشافعي وأحمـد بمن حنبل واسحق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلاّم وداود بن علي والطبري ومن سلك سبيلهم قالوا الايمان قول وعمل قُول باللسان وهو الاقرار واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الاخلاص بالنية الصادقة وقالوا كل ما يطاع الله به من فريضة ونافلة فهو من الايمان قالوا والايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي قال وأهسل الذنوب عنسدهم مؤمنون غير مستكلي الايمان من أجل ذنوبهم وأنما صاروا ناقصي الايمان بارتكابهم الكبائر ألاترى الى قوله صلى الله عليمه وسلم « لا تزني الزاني حين بزني وهو مو من الحديث بريد مستكل الأيمان ولم يرد به نفي جميع الايمان عن فأعل ذلك بدليل الاجاع على توريثالزاني والسارق وشارب الحرّ اذا صلوا الىالقبلة وانتحلوا دعوةالمسلمين من قراباتهم المؤمنين الدين ليسوا بتلك الاحوال ثم قال وعلى إن الايمان مزيدو ينقص مريد بالطاعة وينقص بالمصية جاعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفنيا في الامصار وهذا مذهب الجاعة من أهل الحذيث والحد لله

ثمردة على المرجنة وعلى الخوارج والمعترلة بالموارثة وبحديث عبادة بن الصامت دمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب بغي الدنيا فهو كفارة» وقال الايمان مراتب بمضها فوق بعض فليس ناقص الايمان ككامله قال الله تمالى (انما المؤمنون الذين اذاذكر الله وجلت قلوبهم وأذا تليت عليهم آيا ته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون اللى قوله (حقا) أي هم المؤمنون حقاومته قول النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث وأكمل المؤمنين على المنانا، ومعلوم أن هذا لا يكونوا كل جي يكون غيره أنقص وقوله «أوثق عرى

الايمانالحب في الله » وقوله «لاا يمان ال لأأمانة له» يدل على ان بعض الايمان أوثق وأكلمن بعض وكذلك ذكرأ بوعمرالطلمنكي اجماعأهل السنةعلى آن الايمان قول وعمل ونية قالالامام شبخ الاسلام ابن تيمية قدسالله روحه لماصنف الفخر الرازي مناقبالامامالشافعي رضى اللهعنهذكر قولهني الايمانانه قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالاركان كقول الصحابة والتابعين وقدذ كرالا مامالشافعي انهاجماع من الصحابة والتأبيين ومن لقيه استشكل الرازي قول الامام الشافعي جدا لانه كان انعة دفي نفسه شبهة أهل البدع في الايم نمن الخوارج والمعزلة والجهية والكرامية وساثر المرجئة وهوان الشي المركب آذا زال بمض أجزا له لزمزواله كله لكن هولم يذكر الاظاه رشبهتهم قال شيخ الاسلام والحواب عاذ كره .. هل فانه يسلم له ان الهيئه الاجماعية لم تبق مجتمعة كأكانت ككن لا يلزم من زوال بعضهما زوال سأثر الاجزاء يمني كبدن الانسأن اذاذهب من أصبع أو يدأو رجل ونحوه لم يخرج عن كونه انسانا بالاتماق والمايقال انسان ناقص والشافعي معالصحابة والتابعين وساثر السلف يقولون ان الذنب يقدح في كمال الايمان ولهذا نني الشارع الايمانءن هولاء يعني عن الزاني والسارق وشارب لحر ونحوهم فداك المجموع الآيهو الاعانالم يبق مجوعا معالذبوب لكن يقولون يقي بعضه اماأصله واماأ كثره واما غير ذلك فيعود الكلام الىانه يذهب بعضه ويتى بعضه ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادةلاماذا نقص لزمذها به كله عندهم ان كان متبعضا متعددا عندمن يقول بذلك وهم الحوارج والممترلة واما الجهمية فهو واحد عندهم لايقبل التعدد فيتبتون واحدا لاحقيقة لهكا قالوامثل ذلك في وحدانية الرب عزوجل ووحدانية صفاته عند من أثبتها ممهم

قالشيخ الاسلام روح الله روحه ومن المجب ان الاصل الذي أوقعهم في هذااعتقادهم أنهلايجتمع فيالانسان بمض الايمان وممضالكفر أوهو إيمان وماهو كفر واعتقدوا ان هذا متغق عليه بين المسلمين كماذ كرذلك أبو الحسن الاشعري وغيره ولاجل اعتقادهم هذا الاجماع وقعوا في ما هوبخالف الاجماع الحقيقي اجماع السَّاف الذي ذكره غير واحد من الأثَّة بلومسرح غير واحد بكفر من قالَ بقولجهم في الايماني ولهمــذا نظائر متعددة يقول الانسان قولا مخالفا للنص ( Yz , المنار ج ٢ ) (المجلد التاسع) \*1

والاجماع القدديم سقيقة ويكون معتقدا آنه متمسك بالنص والاجماع وهذا اذاكان مبلغ علمه واجتواده فالله يثيبه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده ويغفر له ماعجز عن معرفته من الصواب الباطن (قال شيخ الاسلام) وقد قال لي بعضهم مرة الاعان من حيث هو إيمان لا يقبسل الزيادة والنقصان فقلت له قولك من حيث هــو كقولك من حيث هو انسـان ومن حيث هو حيوان ومن حيثهووجود فتثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيودوالصفات وهذا لاحقيقــة له في الخارج وأنما هو شي: يقدره الانسان في ذهنــه كما يقـــدر موجودا لاقديما ولاحادثا ولاقائما بنفسه ولا بنسيره والماهيات من حيثهي هي شيء يقدر في الاذهان لافي الاعيان وهكذا تقدير ابهان لابتصف به مؤمن بل هو مجرد عن كل قيد بل مائمً ايمان في الخارج الا معالمؤ منين كما ماثمً انسانية في الخارج الامااتصف بها الانسان فكل انسان له انسانية تخصه وكل مومن له ايمان مخصه فانسانية زيد تشبه انسانية عمرو وليست هي هي والاشتراك آيما هو في أم كلى مطلق يكون في الذهن ولا وجود له في الحارج الا في ضمن افراده فاذا قيل ايمان زيد مثل ايمان عرو فايمان كل واحسد مخصه معمن وذلك الايمان يقبل الزيادة والنقصانومن نغي التفاضل آنما يتصور في نفسهايمانا مطلقاكمايتصور انسانا مطلقاً عن جميع الصفات المعينة له ثم يظن أن هذا هو الايمان الموجود في الناس وذلك لا يقبل التفاضل بل لا يقبل في نفسه التعدد ادْهُوتُصُور معين قائم في. نفس متصوره ولهذا يظن كثير من هولا انالامورالمشتركة في شي واحدهي واحدة فيالشخص والعين حتى انهى الامر بطائفةمن علمائهم علىاوعبادة الى انجعلوا الوجود كذلك فتصورواان الموجودات مشتركة فيمسمى الوجودوتصوروا هذافيأ نفسهم فظنوه في الخارج كما هو فيأ نفسهم ثم ظنواأنه الله تعالى الله عمايقول الظالمون علوا كبيراً فجعلوا ربالعالمينهوهذا الوجودالذي لا بوجدقط الا في نفس متصوره لايكون في الخارجأ بدأ وهكذا كثيرمن الفلاسفة نصورو اسادآ مجردة وحقائق مجردة ويسمونها المشل الافلاطونية وزمانا مجردا عن الحركة والمتحرك وبمدا مجردا عن الاجسام وصفاتها ثم ظنوا وجود ذلك في الحارج وهوكا كابهم اشتبه عليهم مافي الاذهان بمافي الاعيان وتولدمن هذا بدع ومفاسد كثيرة والله المستمان

وقالب الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ذهب السلف الى ان الايمان يزيد وينقص وأنكر ذلك أكثر المتكامين قـال الامام النووي والاظهر الختار الصديق أقوى من ايمان غيره بحيث لا تعتر به الشبهة وقال ويزيده ار - كل واحد يعلم انمافي قلبه يتفاضل حتى أنه يكون فى بعض الاحيان أعظم يقيناواخلاصا وتوكلا منه سيفح بعضها وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها وما نقل عن السلف يعني ان الايمان يزيد وينقص صرح معبدالرازق في مصنفه عرب سفيان الثوري ومالك بن أنس والاوزاعي وابنجر بج ومعمر وغيرهم وهولاء فقهـاء الامصار في عصرهم وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاب السمنة عن الشافعي وأحمد بن حنبل واسحق بن راهوبه وأبي عبيد وغبرهم من الأثمة ويروى بسندصحيح عن البخاري قال لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالامصار فما رأيت أحدا منهم يختلف ان الايبان قول وعمل ويزيدوينقص وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالاسانيد عن جمع كثير مر الصحابة والتابمين وكلمن يدور عليه الاجاعمن الائمة وحكاه فصيل بنعياض ووكيع عرن أهل السنة وقال الحاكم في مناقب الامام الشافعي ثنا أبو العباس الاصم أنا الربيع قال سمعت الشافعي رضي اللهعنه يقول الاعان قول وعمل وبزيد وينقص وأخرجه أو نميم في رجمة الشافعيمن الحليةمن وجه آخرعن الربيع وزاد يزيد بالطاعةو ينقص بالممصيةوتلا(وير داد الدين آمنوا ايمانا) الآيه انتهني وقد روى الامام أحمد في المسـند من حديث معاذ بن جبــل رضي الله عنه مرفوعًا «الايمان يزيدو ينقص» وأخرجهالديلمي في مسندالفردوس من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا أيضا والآثارعن الصحابةوالتابمين لهم باحسان وأثمة الدين من أهل السنة والجماعة الممتبرين وأثمة أهل الحديث وأعلام على الصوفية أكثر من أن تذكر بأن الايمان قول بالاسان وعقد بالجنان وعمل بالاركان يربيد بالطاعمة ويضعف بالمصيانوقد ذكرنا من ذلك مالمله بحصل بهالمتصودوالله وليالاحسان

( المنار ) من أطلع على مثل هـذا البيان في المسألة يعلمان الحق هو ماكان عليه السلف وان من يتصيد المسائل الدينية من الألفاظ من ضعير اطلاع على السنة النبو يةالتي سارعليها أهل الصدر الاول فهو عرضةالبدع والأهوا واندواج شهية المرحثة والجهمية وغيرهم من المبتدعة في هذه المسألة عند بعض أهل السنة من جهة النظر والفهم قد كان من أسباب علاك السلمين بإعراضهم عن هدي الدين

جه النظر والهم على كان من سبب المركة المسلمين بم والمهادة في الآخرة والسعادة في الآخرة التصديق القلي بأن جميع ماجا به النبي حتى دون العمل وان الومنسين فيه سوا قد جر أالناس على الفسوق والعصيان ، ثم حملهم على التعريف المعنوي لقرآن ال الملاك المقالمين يصرح بأن النجاة والسعادة بالا عان والعمل الصالح معاكما ان الملاك أهل والاسترسال في المفالم والمحاصي وآياته في ذلك لا تحصي الا بجهدوعنا وترى أهل هذا المذهب يلترمون تأ و يئها حق صرت ترى الدها عن المسلمين يعتمدون بان العمل ليس له شأن عظم في الدهاة من المسلمين يعتمدون بن العمل ليس له شأن عظم في الدهاة من عداب الدنيا والآخرة والتمتع بسعادتهما وأنما يكني في ذلك التحديق بما جاء به النبي على الله عليه وسلم ولو إجالا وبحملوناً كثر نذر القرآن على الكفار و بجعلومها خاصة بهم كأن سنة تعالى في هذه الأمة مخالفة لسنته في أمم الانبهاء قبلهم وكأن اليقين والاذعان يمكن ان محمل بعون بأثيره العليبي في العمل وذلك محال

وقد نزل بهم من عــذاب الله في الدنيا ماحقق نذر كتابه وصدق وعيده فيمن نقض ميثاقه وهم لا يتوبون ولا يذكرون وأنما ميثاقه السمع والطاعة بالفعل وقد قال فيمن قبلهم « ١٠ ٣ قبا نقضهم ميثاقهم لعناهم » ١ لآية وفسر ابن عباس اللمن فيها بالجزية أي بفقد الاســـتلال ولا يعتبر أكثر المسلمين بذلك وقد فقدوا استقلالم وصارت الام تأخذ الجزية منهم والباقون على استقلالم ماعرضة للخطر ثم ان كثيرا من كتابهم يثرثرون في دائم ودوائهم و يحاولون ان يكووا من أطباعهم، وهم يجهلون الداء الدواء خهلهم بالقرآن الذي عو الشفاء والرحمة لن اعتصر به فالمعتبر بهذا أهل المواجعة للمهم يكونون من الهادين المهتدين

# فتتاف المتناث

فتحنا همداالبابلا باية أسئة المشتركين خاصة ، اذلايسم الناس عامة ، ونشترط على السائل ان بين ضعة ولتبسه وبلده وهمله (وظيفته )وله بمسد ذلك ان يرمر الم اسمه بالمروف ان شاء ، واكاند كر الاسئة بالتعريخ فالباور بماقد منامناً خرا لسبب كحاجة الناس الى بيان موضوعه وريما أجينا فيرمشترك لشارهذا ، ولن يمضي على سؤال شهر ان اوثلاقة ان يذكر بمرة واحدة قارام فذكره كان لناحد رصحيح لاعفاله

(الانفاق على التعليم الاسلامي من مال الحكومة الروسية)

( س ١) من الشيخ أبي علي مجمد يجيب بن شمس الدينالتونتاري المدرس يتونتار ( روسيا ) :

حدثت وأنَّمة بين علمائنا جديرة بالاستفتاء من علمكم وهي البجما من العلماء المتبصرين ذوي الحيسة الدينية حموا بتأسيس المكاتب الابتدائية سنح القرى بمال محموظ في الحزانة الملكية التي يسمونها بالروسية « زيمسكي صوما » ذلك أنه مجمع في كل سنة فقود مقدرة من أهل الزراعة من مسلم وغيرمسلم ويوضع فيهذه الحزآنةمختلطة الا انمقدار مايجمع منكل جنسمعلوم ومضبوط في الدفآتر مصالح الأمة الروسية كتأسيس المكاتب والمستشفيات ودور العجزة ونمحوها ويحفظ الباقي في الحزانة · وقدكان المسلمون محرومين من الانتفاع بهذه النقود ــ لالمنع الحكومة بل لمدمسو الهم ذلك للأوهام الي يطول شرحها – على اشتراكهم في دفع ما عليهم منها وشدة حاجتهم اليهـا فان كثيرا من القرى الاسلامية ليس فيها مكاتب دينيسة لفقر الأهالي وفقسد التعاون العموي وعسدم كفاية الاعانة الخصوصية الجميع فعم الجهل بالدين أكثر الطبقة السغلى · فهذه الحالة المؤسفة أرعجت القلوب المملوءة بالحية وألجأت الى التشاور في هذه المصلحة الهمة فتشاوروا وتفكروا في الوسائل اللازمة لتعميم التعليم الديني بين السواد الأعظم من الأمة فما وجدوا سبيلا الى هذا الاصلاح الاهذه السبيل ( أي الاستمانة عالمم في تلك الخزانة ) فسموا فيها وكتبوا عرائض الى أولى الأمر يقولون فيها ما محصَّله : انَّ

من مقلضي العدالة تأسيس المكاتب الملكية الابتدائية في القرى الاسلامية الى لاُنوجد فيها مكاتب كماهو الثأن في القرى الروسية ويتوقف ذلك على تخصيص مبلغ من حصة المسامين في النقود الاميرية يكنى لتأسيسها والنفقةعليها اذ الغرض من وضع تلك الخزانة هو انتفاع المشتركين فيها على السواء وليس من العمدالة تخصيصَ جنس دون جنس بالآنتفاع بها مع المساواة في الدفع الخ وسمعت ان المحكمة الملكية ( زيمسكي أو برامًا ) أجابت عسلي تلك العرائض بالقبول وعنسد ذلك قامت الفرقة المتعصبة تنازع في هذا الخير وتصدُّ عنه صدا يشوش أذهان العوام قائلين ان أخذ تلك النقود وصرفها في تلك الوجوه غــيرجائز في الشرع متعللين تارة بأنها مال الفقراء !! ولا أدري أيّ فقير برضى بصرف ماله المتروك في الخزاية في حوائج غير جنسه ولايرضي بصرفه في مصالح جنسه ونفسه ؟ وتارة بأنها مخلوطة بنقود غير المسلمين ! وظني أنه لاضرر فيه بعـَّـد ما كان مقدار كل واحد منهم معلوما وما وخذ منها لمصالحنا إنها هو من نقود المسلمين المتعينة نوعيا و بعضهم يتعلل بأن فيها مال الايتام وهم لاينظرون الى الشرع هل يرخص بترك هذا المال في الادارة الملكية نتصرف فيه كيف تشاء مع عدم التمكن من استرداده أم يسوغ أخذه وبذله في مصالحنا فان هذا المال على كل حال لابرد الى صاحبه والله أعلم · هذا مادار في فكري الفاتر فارجوكم أيها الاستاذ بيان حكم هـــذه المسألة شرعا في المنار والله لايضيع أجر المحسنين

(ج) ان هذه الواقعة هي أظهر مثال لقول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ان المسلمين لبسوا الدين كا يلبس الفرو مقلو با بل هي أوضح حجة على أن المسلمين قد جُنوا بدينهم جنونا مفردا لم يشاركهم فيه أحد على أنهم قد شاركوا من قبلهم من جميح فنون جنوبهم في الدين وكأ في بكل مسلم غيور قد استمير لسماع هذه المسألة و بكى، و بكل عدو المسلمين قد أغرب لسماعهاضحكا

حقيقة المسألة أخذ مال من حاكم غيرمسلم برضاه لصرفه فى مصلحة المسلمين فهل يشترط لجواز انتفاع المسلمين به أن يكون ذلك الحاكم قد أخذه من رعيته المسلمين وغيرهم بوجه شرعي محيث يحكم الشرع بأنهايس لهمالك غيرهذا الحاكم

أو محكم بأن له صرفه في المصالح العامة ؟ لامحل لهذا السوُّ ال ولا لهذا الاشتراط لان الحاكم غير المسلم لا يكلف العمل بفروع الشريعة قبل الاســـلام فهذا المال الذي أخذه من رعيته ماله لأ نهصاحب اليدعليه والتصرف فيه بلامنازعوارجاعه الى من أخذه منهم متعذر فاذا أعطانا شيئا منه لننفقه في مصالحنا جاز لنا أخـــذه حيما بل قالوا ان جميع أموال غير المسلمين في غير دارهم مباحة لهم اذا أخذوها برضي أصحابهامن غير غدر ولاخيانة لا يشرط فيه غير هذا ولوكان وجود بعض أموال اليتامي فيه غير متميز مانما من الانتفاع به لكان وضع درهم ليتبم في ألف ألف درهم لنيره مانما لهذا من التصرف في ماله كما قال الغزالي في شبه هذه المسألة وذلك بديهي البطلان. على أنه لاسبيل الى العلم بأن عين المال الذي أخذناه من الحاكم لايخلو بما أخذه من اليتامى الا اذا كان مايأ خذ منهم كشراجدا بحيث يعلم أو يظن أنه لاتخلوطائفة من مالهمن ذلك وليس الامركذاك. وهنالك وجه آخر لجواز الأخذ وهو أن المال الحرام الذي لايعرف لهمالكمعين يجب صرفه في الصدقات أوالمصالح والمنافع العامة ويرجح جانب المصالح في بلاد ليس لها فيها مصرف غيره كلادكم وما عارضتم به شبههم في الا تعليل عدم الضرر بكون ما يوخذ من مال المسلمين فانما يؤخذ من مالهم برضاهم جائزاً يضا لاوجه لمنعه والله أعلم ﴿ الوصية النبوية المناميـة ﴾

(س١١)م٠ د بالسوېس

رُج ) راجعوا ص ١٤٠ من مجلد المنار السابع ترون الكلام على هذه الوصية التي تنشر في كل بضم سنين مرة عن لسان رجدل اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية. ومنه لعلمون الحق في ذلك وتعذروننا اذ لم ننشر نسخة الوصية التي أرسلتموها مع سو السكم عنها

﴿ اللذات الحسية في الجنة وجنة آدم﴾

(س١٢) محمد أفندي السيد قاسم في منشاة حلفه ( الفيوم )

تقابلت مع أحد المتخرجين من دار العلوم فذكرت الجنة وما فيها من النعيم الدائم والنلذذ بالمأكل والمشرب والمنكح وان نلك هي اليياهبط منها آدم وحواء

حين أكلا من الشجرة فأخبرني ان الجنسة ليس فيها أكل ولا شرب ولا نكاح كالدنيا وانما تحصل لا هــل الجنسة النقالاً كل والشرب والجاع عند اشتها أنسهم ذلك بدون فعل كالنائم برى انه أكل كذا وكذا وفعل كذا فيلتذبذلك والحال أنه لم يفعل ذلك حقيقيا فقلت له ان في القرآن الحكيم مايدل على ذلك نحو قوله تسالى ( ٧٣:٣ وقلك الجنسة التي أور تشوها عما كنتم تعملون » ٧٧ وقيله تعالى ( ١٩٠٥ كلوا واشر بوا هنيئا كاف فيها فاكمة كشيرة منها تاكلون ) وقوله تعالى ( ١٩٠٥ كلوا واشر بوا هنيئا المكومة الدته في تقريبا في في المنار بالإ يا منين بالتنم في الجنة بالا كل والشرب والشكاح الملائمة مقورة في أنفسهم والمفهوا معي التنبع ، وقلك الجنة ليست هي التي اهبط منها كان الموقع في أنفسهم والمفهوا معي التنبع ، وقلك الجنة ليست هي التي اهبط منها آدم وحواه : ولقصوري عن إقناعه حررت هذا لسياد تكم راجيا الاجابة عن ذلك على صفحات المنار بما يشفي الغليل ملتها الاعادة اذا كان سبق توضيح ذلك عجلا مضى من المنار لان ابتداء السيراكي في الحجاد الثامن ولازلم في عز وجاه والسلام عليكم ورحمة الله

(ج) لاخلاف بين المسلمين في الإنسان يبعث في الآخرة كاكان في الدنيا أي انحقيقة الانتبدل فتخرج عن الانسانية الىحقيقة أخرى بيد أبه يكون في الجنة أرقى بما كان في الدنيا أرقى بما كان في الدنيا فتكون حيانه دائمة سليمة من العلل وهي كان الانسان إنسانا فلاوجه لاستنكاراً كله وشريه وغشيان أحد زوجيه الآخرحقيقة وقدجا والآيات مرحمة في ذلك فلا وجه لاخراجها عن ظاهرها وتحريفها عن معانيها اتباعا المهوى حميم مافي الحبنة من النعم هو أرقى مما في الدنيا وان حقيقته غيبية مارأت مثلها حقيقية جامعة بين اللذة الدنية واللذة الروحية لان الانسان بدن وروح واني حقيقية جامعة بين اللذة الدنية فلاسفة الروحية لان الانسان بدن وروح واني لا أعرف سبنا السريان شبهة فلاسفة اليونان والتصارى الحينقوس بعض المسلمين في هذه المسألة الا وهيمهان اللذة الحديثة نقص في الحلقة لا يليق بالمالم الا خر ولوعة لوا

أما قولكم انالجنة التي وعد المتقون في الآخرة هي الجنة التي سكنها آدم في أول نشأته فلادليل عليه والراجح المحتار من القولين في ذلك أمها بستان من بساتين الدنيا اذا لم تكن القصة تمثيلا لاطوار الانسان في هذه الحياة ، واذا اردت من بد البيان فراجع تفسير الايات في ذلك ولو في غير المنار

## ﴿حَكُمُ أُوانِي الفضة وزَكاتُها ﴾

(س١٢ و ١٤) على أفندي مهيب بتفتيش التلفرافات بمصر :

أرجو التفضل ببيان حكم الأواني الفضية في الشرع من حيث استمالها هل هو محظور أو مباح وهل تجب الزكاة عنها وما هو نصابها الكامل ومامقدار الواجب عنه

(ج) أما الاستمال فقد ثبت في الاحاديث الصحيحة النعيعن الاكل والشرب في آنيتها فحمل ذلك بعض العلماء على الكراهة وجم اهبرهم على التحريم وخصه أهل الظاهر بمورد النهي وقاس عليه غيرهم سائر أنواع الاستمال ( راجع ض ٢١٤و٣٤٤٨) والذي أعتدهالوقوف عندالنص

وأما الزكاة عن آنية الفضة ومثلها الذهب فقد قال مها الجاهير وان كانت الزكاة الممهودة فيا يزكو وينمو بالعمل كالنقدين والانعام السائمة وغلة الأوض ولمل الاصل في ذلك ما رووه في الحلي وأخذ به الحنفية مطلقا وقال الشافعية الما الزكاة فيا حرم استعاله من الحسلي وأعل البيهي ماروي في ذكاة الحسلي على المنطق على (المجلد العسم)

لامحلَّ لذَكره ولا لمَا تبل في الجواب عنه والمعتمد عندي ماقاله الترمذي من الهم يصح في هذا الباب شيء

وفي نص القرآن أن الزكاة فيا يكنز من الذهب والفضة وهو مايجمع بعضه فوق بعض الد بعضه وكان مخزونا هذا معناه في اللفة وهو يمني الفاضل عن النفة واصطلح المحرافة على عجله بمعي ماوجت فيه الزكاة فلم أو دوالتبادر ان المراديه النقود المضروية لامهاهي التي تكنزوتنفق دون الحلي والأواني وفي حديث على موقوعا «قد عفوت لكم عن صدق الحليل والرقيق فها تواصدقة الرقة من كل أوبمين درهما وليس في سمين ومئة شيء فاذا بلغت متين ففيها خسة دراهي ضرة وطريق الحارث الاعور عنه وقال سألت محدا — يعني البخاري — عن هذا والمديث فقال كلاهما عندي صحيح والرقة هي الدراهم المضروبة وقد أيد القائلون ليس في الحلي المباح زكاة قولهم بالقياس قال في حاشية المقنع وقد تكلم عن روايتين في المذهب: ووجه الأولى ماروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن روايتين في المذهب: ووجه الأولى ماروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من البقر وثياب القنية والأحاديث التي احتجوا بها لاتتناول محل النزاع لان من البقر وثياب القنية والأحاديث التي احتجوا بها لاتتناول محل النزاع لان والتياب ظاهى جدا

وقد علم السائل أن الذي أعنقده في المسألة ان المحظور من استمال الذهب والفضة هو ماجاً به النص وان مانجب فيهالزكاة هو ماورد بهالنص وقال بعض العلماً • ان الاحتياط أن يزكى الحلي أي والآئية · ودو ما يوجبهالا كثرون وعلم أيصاأن نصاب الفضة مئتا درهم وان فيها ربع العشر والله أعلم وأحكم

(بيع انقاض المسجد وتجديد بنائه بثمنها)

(س١٥) ١ . ب في بيتيزورغ (جاوه)

ماقولكم رضي الله عنكم في أنقاض مسجدموقوف خرب وارادوا بناء نهل يجوز بسع تلك الانقاض التي لاتصلح للبناء وهي مرز خشب ولبن وقراميــد واستعال ثمنها في بنا• ذلك المسجد أم لاأفتونا مأجورين

(ج) يستأذن القاضي الشرعي في ذلك وهو يأذن بيع مالا يستفاد منه الابيمة وأنما يناط مثل هذا بأمر القاضي المصلحة اذليس كل ناظر وقف يقف عنسد حدود الشرع فلو وكل الامر الى النظار لباع بعضهم أوقافا كثيرة بدعوى تعذر الاتفاع بها كذبا وعدوا ناولا حاجه الى بيان اننا لانكلف حفظ هذه الانقاض بغير فائدة تدينا وتعبدا ومن البديهي ان تجديد بنا المسجد في مكانه الموقوف يتمذر مع وجود تلك الانقاض والأمر دائر بين بيع مالاينتهم به في بنائه و بين نقد الم مكان آخر يحفظ فيه وهذا النقل والحفظ أعابكونان بنققة كأجرة الناقلين وأجرة المكان الذي تحفظ فيه في كتاب أم أية سنة تعبد لنا بأن ننفق المال سدى لنحفظ مالافائدة فيه الوقف ؟ وانناترى الناس في مصر يبيعون أعيان الوقف ليستبدلوا بهاأعيا ناأخرأ كثرر يعاوالقاضي بأذن بذلك

(امتياز رجال الجنة على نسائها بالحور العين)

(س١٦) محمد أفندي مهدي سليان بميت القرشي

تعلمون أن أهل الجنة يدخلونها بفضل الله ويتناسبونها بالاعمال فما بالـ الرجل من أهلها يمتاز على المرأة بالحور العمين الحسان يتمتع بهن وينعم بقربهن فهل في ذلك من حكمة

(ج) الحور العين هن نساء الجنة وما من امرأة تدخل الجنة الاويكون لها فيها زوج فائمتع بلذة الزوجية مشترك اذ لازوجية الا بين ذكر وأثى ولعل سبب السوال هو وهم ان وصف الحور العين خاص بنساء مخلقن في الجنة وان نساء الدنيا لا يكن حورا عينا في الجنة ولادليل على ذلك

## ﴿ أُسئلة من سنفافوره ﴾

من الشيخ محمد بن عوض بن عبده. قال انه عرض مايأي من الاسئلة على كثير من الملا، والفضلا، فأجا ومأن أرسلها الىالسيد محمدرشيد وهي هذه نذ كرها ويمض تصرف حيث تكون عبارتها سقيمة

## (أفضل الناس بمد النيس)

(س١٧) من أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنص لا بالمزايا كالصلاة بالصحابة وتسلسل الحلافة وقال السائل انه يعرف وجمه التفضيل مهذه المزايا منذكان ابن عشر

(ج) لا يوجد نص قطعي في القرآن أو حديث متواتر يدل على ان فلانا أفضل الناس بعد النبين واعا هناك أحادث آحاد مشتركة ولا يصح مها شيء قطعي المدلالة فحديث أبي المرداء مرفوعا « ماطلمت شمس ولا غربت على أحد بعد النبين والمرسلين أفضل من أبي بكر » ضعبف أخرجه أبو نعيم في الحلية وفي فضائل الصحابة وابن النجار وكذا ابن عساكر بالمسى وكذلك صديث على والزبير عند ابن عساكر «خير أمني بعدي أبو بكر وعمر » وحديث جابر والزبير عند ابن عساكر «خير أمني بعدي أبو بكر وعمر » وحديث جابر أخرى صحيحة أوحسته الاسانيد لكنها ليست نصافي التفضيل كحديث « أنت مني بعزاه هارون من موسى الاانه لا بني بعدي » قاله لعلي وهو في صحيح مسلم وغيره بين وفي المسميح مسلم وغيره وفي المسميح مسلم وغيره وفي المسميح بابن عر ، وكحديث « أنت أخي في الدنيا والا نحرة » رواه المنطاب» رواه أحمد والترمذي عن عقبة بن عامى وغيرها وكل هذا من المزايا وخير المسلمين ان يفوضوا أمي التفضيل الى الله تعالى ولا يمحوا فيه

## (خروج معاوية على علي)

(س ۱۸) ومنه : أفدنا عن معاوية بن أبي سفيان هل هو محق فياادعى بدعلى أمير المؤمنسين على بالله على أمير المؤمنسين على بن أبي طالب في طلب الحلافة أو يخطى أو فاسق كما قال أبين حجر في الصواعق المحرقة أو عاص مرجو الجواب الشافي ولا مرضى بقولهم المجتهد المصيب له أجران والمخطى له أجر واحد

(ج) انسيرة معاوية ففيد بجملتها وتفصيلها أنه كانطالبا الدلك ومحبا للرياسة وا نبي لاعتقد انه قد وثب على هذا الأمر مفتاتا وأنه لم يكن له ان بحجم عن مبايعة على بعد أن بايعه أولو الأمر أهل الحلّ والمقد وان كان يعتقد أنه قادر على التيام بأعباء الأمة كما يقولون فماكل معتقد بأهليته لشي بجوزله ان ينازع فيه وقد كان علي يعتقد أنه أحق بالحلافة ولما بايم الناس من قبله بايم لئلا يغرق كلة المسلمين و يشق عصاهم ومعاوية لم يراع ذلك وانه هوالذي آحرج المسلمين حتى تفرقوا واقتلوا وبه صارت الحلافة ملكما عضوضا ثم أنه جملها وراثة في قومه الذين حولوا أمم المسلمين عن القرآن بإضماف الشورى بل بإ بطالها واستبدال الاستبداد مهاحى قال قائلهم على المنبر « من قال لي انق الله ضر بت عقه » بعد ماكان أبو بكر يقول على المنبر « وليت عليكم ولست بخيركم فاذا استقست فأعينوني واذا زغت يقول على المنبر « وليت عليكم ولست بخيركم فاذا استقست فأعينوني واذا زغت يقول على المنبر « وليت عليكم ولست بخيركم فاذا استقست فأعينوني واذا زغت فقر موني » وكان عمر يقول « من وأى منكم في اعوجاجا فليقومه وانبي على اعتقادي هذا الأوى المسلمين غيرا في الطعن في الاشخاص والنبز بالالقاب واللمن والسباب، وانماعليم أن يبحثوا عن الحقائق ليعلموا من أبن جامم البلاء فيسموا في تلافيه مع الاتحاد والاعتصام والاقتسداء بالسلف الصالح في حسن الادب لاسيا مع الصحناية الكرام

#### (قبر هود عليه السلام)

« س٩١٥ أفيدوني عن قبر نبي الله عود هل هو في حضر موت كايزعم بعض لحضارمة ام لا

« ج »من خصوصيات ببينا عليهالصلاة والسلام أن قبره معروف بطربق القطع واليقين ولا يعرف قبر لنبي آخر ولا بالظن الراجح وأما هي شبهات وأوهام وأما السؤ أل الرابع فهو عن نبي اممه عياد ألا أن تكون قواءة العبارة قد تعذرت علي ولا أعرف في الانبياء من أسمه عياد



## teller.

## وصف الأسد

## لأبي زبېد الطائي

دخل أبو زبيد الطائي على عنان بن عنان ( رض ) في خلافته فقال له (أي عنّه أن ) بلتني أنك تجيد وصف الأسد فقال له : لقد رأيت منه منظرا ، وشهدت منه مخبرا ، لايزال ذكره يتجدد على قلبي • قال : هات مام على رأسك منه قال : خرجت ياأمير المؤمنين في صيابة من افنا • قبائل العرب (١) ذوي شارة حسنة ترتمي بنا المهاري باكسائها القزوانيات (٢) ومعنا البغال عليها العبيد يقودون عتاق الحيل تريد الحارث بن أبي شمرالنساني ملك الشام فاخروط (٣) بنا المسير في حارة القيظ (٤) حتى اذا عصبت (٥) الأفواه ، وذبلت الشفاه ، وشالت (١) المياه ، واذكت الجوزا • المعرزا • (٧) وذاب الصيخد (٨) ، وصر الجندب (٩) وضايقت المصفور الضب في وجاره (١٠) ، قال قائلنا : أيها الركب غوروا بنا في وضايقت المصفور الضب في وجاره (١٠) ، قال قائلنا : أيها الركب غوروا بنا في

<sup>(</sup>۱) الصيابة بالتشديد من الناسج اعتهم وابا بهم وأفنا الناس نزاعهم من هنا وهنا المسيرطال (۲) المهارى جمع مهرية الابل المنسوبة الى مهرة وهي تسبق الخيل (۳) اخووط المسيرطال وامتد (٤) محارة القيظ شدة الحر (٥) عصبت الأفواه جف ريقها (٦) يريد بشالت قلت أو نفدت وهو من شالت الناقة اذا قل لبنها وأصله شول ذنبها القاح وهو يكون عند قلة اللبن أو جفافه وقالوا شو لت القر بة والمزادة قال في التاج ولا يقال شالت (٧) المعزا الأوض الحز نة ذات الحجارة الصلة والجوزا ، برج تكون الشمس فيه صيفا يريد ان شمس الجوزا واشملت الأرض (٨) الصيخد عين الشمس وقوله ذاب مبالفة بان الحرقد بلغ نهايته (٩) عبر صوت والجندب (كدرم ) صغير الحراد يلازم أسجار الزيتون والكرم في حرافيين الحراد (١٠) وجار الفسب جحره في حرافيين الحراد (١٠) وجار الفسب جحره

ضوح (١١) هذا الوادي- فاذا واد كثير الدغل (١٢) دائم الغلل (١٣) شجراؤه مفنة، وأطياره مرنة ، فحططنا رحالنا بأصمل دوحات كنهبلات (١٤) فأصبنا من فضلات المزاود (١٥)، واتبعناها بالماء البارد، اإ نا لنصف حرٌّ يومناو بماطلته ومطاولته ، اذ صرّ (١٦) أقصى الخيل اذنيه ، وفحص الارض بيديه ، ثم مالبث انجال فحمحم(١٧) ، و بال فهمهم «١٨» ، ثم فعل فعله الذي يليه واحـــد بعد واحد فتضعضمت الخيسل، وتكعكمت (١٩) الابل، وتقهقرت البغال. فمن نافر بشكاله (٢٠)، وناهض بعقاله (٢١)، فعلمنا ان قد أتينا وأنه السبع لاشك فيه، ففزع كل امري منا الى سيفه واستله من جربانه (٢٣) ثم وقفنا له زردقا (٣٣) فاقبل يتظالم (٢٤) في مشيته كأنه مجنوب أوفي هجار (٢٥) لصدره نحيط (٢٦)، واذا اشتد الحرلجأت العصافير الى الظل ولو في الأوجرة ٠ (١١) قال في الاساس أخــــذوا فيضوح الوادي وأضواح الأودية وهي محانيها ومكاسرها : أي حيث الظل وفي نسخة الاساس المطبوعة ضوج بالجبم وهو موافق لما فى القاموس ولكن شارحه استدرك عليه الضوح في باب الحا و نا قلاعن الاساس (١٣) الدغل :الشجر الكثيف الملتف والنبت الكثير المشتبك. (١٣) الغلل الماء الذي يجري بين الاشجار (١٤) الدوحةالشجرةالعظيمة جمهدوح ودوحات. وشجركنهبل كمفرجل عظيم فهووصف مؤ كد ٠ (١٥) المزاود أوعية طعام المسافرين ١٦) صرّ اذنيه نصبها السماع · (١٧) حمحم صهل بقلق «١٨» همهم ردد صوته من شدة الخوف · (١٩» تكمكمت: أحجمت وتأخرت الى الورا٠ . (٢٠٠ الشكال حبل تشديه قوائم الدابة وهو خاص ً بالدواب . «٢١» العقال : حبل يعقل به البعير في وسط ذراعه رهو خاص بالأ باعر · «٢٢» جر إن السيف عمده · «٣٣» زردق كجمفر بزاي فراء وبرا، فزاي الصف القيام من الناس قال أبو الطيب يصف فتكسيوف جيش ثمدوحه بعدوهم

لقد وردوا ورد القطا شــفراتها ﴿ ومروا عليها رزدقا بعد رزدق «٢٤» يتظام يتغامز من القالع وهو عرج قليــل والحجزوب المصاب بذات الجنب «٢٥» الهجار حــل يشد فيرسنم البعــير الى حقوه «٢٦» النجيط الزفير ولبلاعيمه (۲۷) غطيط ، ولطرفه وميض (۲۸) ولا رساغه نقيض (۲۹)، كا عايخبط هشيا (۳۰) ، أو يطأ صريما (۳۱) واذا هامة كالحجن ، وخد كالمسن ، وعينات سجراوان(۲۳)كانهما سراجان يقدان (۳۳) ، وقصرة رباة (۲۳)، ولهمزمة رهاة (۳۵) و وكند مغيط (۳۳) ، وزور مفرط (۳۳) ، وساعد مجدول ، وعضد مفتول ، وكف شئة البرائن (۳۸)، الدمخالب كالمجاجن (۳۸، ثم ضرب بذنبه فارهم (۴۰)، وكشر فافرج ، عن أنياب كالمعاول (۱۶) ، مصقولة، غير مفاولة ، (۲۲) وفم اشدق، (۲۲) كالمنار الاخرق ، ثم عملي (۲۶) فاسرع بيديه ، وحفز (۲۵) وزكيه برجليه، حي

(٣٧) البلاعبم مجاري الطعام في الحلق «٢٨» الوميض أمان البرق الخفيف · «٢٩» الرسغ كقفل وبضمتين الموضع المستدق ببن الحافر وموصل الوظيف من اليد والرجل ومفصل ما بين الساعد والحكف ، والساق والقدم ومثل ذلك من كل دا بة . والنقيض صوت المفاصل ومنها الارساغ وكذا صوت الاصابع والاضلاع والرحال ومافي معناها «٣٠» الهشيم النبات اليابس ٣١٠، للصريم معان كثيرة أوجهها هنا الارض الحصود زرعها فهو يشبه صوت أرساغه بصوت خابط الهشيم وواطى· الصريم والخبط الوطء الشديد والمجن الثرس والمسن ما يسن عليمه يعني ال وجه لالحم عليه «٣٢» سجراوان مشوب بياضها محمرة · «٣٣» القصرة كبقرة أصل العنق اذا غلظت. «٢٤٧» الربلة الكثيرة اللحم «٣٥» اللهزمة (كعكرمة) بالكسر عظم ناتى في اللحي تحت الاذن أومجتمع اللحم بين الماضغ والأذن ورهاة مسترخية · «٣٦» الكندالكاهل أو عبسم الكنفين ومغبط عبوك أومى تفع ٧٧٥ الزور وسط الصدر -ومفرطمثليٌّ وهو مجاز والأصل فيه أن يستعمل للغدير ونحوه فيقال غدير مفرط أي هلاً نَ ماهُ . « ٣٨ » كف شئنة : غليظة – والبوأنن جمع برثن كقنفذ هي من السباع كالاصابع من الانسان و ٣٩٥ مخالب الاسدأ ظافره مسوالمحاجن جمع محجن كمنبر وهو العصا المنعطفة الرأس . قوله ثم ضرب الخ عطف على قوله فاقبل يتظالع النح • ﴿ • ٤ ﴾ أرهبج : أثار الغبار ﴿ ٤ ٤ ﴾ المعاول الفوُّ وس العظيمة ﴿ ٤ ٤ ﴾ مفاولة مثلمة «٤٣» أشدق عظيم الشدقين. «٤٤» يمعلى تمدد وتبختر «٤٥» حفز وركيه برجليه

414

صار ظله مثليه، ثم أقمى فاقشعرٌ (٤٦) ثم مثل فاكفهر، (٤٧) ثم نجهم فازبأر (٤٨) فلا والذي بيتــه في السماء ما اتقيناه بأول من أخ لنا من بني فزاره ، كان ضخم الجزارة ، (٤٩) فوهمه ، (٥٠) ثم أقعمه ، (٥١) فقضفض منه ، (٢٥) و بقر بطنه ،فحمل يالغ (٥٣)في دمه • فذمرت (٥٤) أصحابي فبعد لأي(٥٥)ما استقدموا فكر مقشمر الزبرة (٥٦) كأن به شيهما حوليا (٥٧) فاختلج(٥٨) من دوبي رجلا أعجر ذاحوا يا(٩٩) فنفضه نفضة فنزايلت أوصاله (٦٠) وانقطعت أوداجه(٦١) ثم نهم(٦٢) فقرقو ،ثم زفر فيربر (٦٣) ، ثم زأر فجرحر ،(٦٤) ثم لحظ فوالله لخلت البرق يتطابر من تحتجفونه، عن شاله و يمينه ، فارتمشت الابدي واصطكت (٦٥) الأرجل، واطت (٦٦) الأضلاع، وارتجت الاساع، وحمجت (٦٧)

دفهما بهما وهما مثني ورك ككتف هي ما فوق الفخذ «٤٦» أقمى: جلس على أليتيه ونصب فخذيه وا قشمر ارتعد . «٤٧» اكفهركاح وعبس . «٤٨» الجهم الوجهالغليظ السمج وتجمعه قابله وحهجهموازبأر : تنفش ومهيأ للشر · «٤٩» الجزارة كنحالة أطراف الجرور وهي اليدان والرجلان والرأس ٠ ٥٠٥ وهصه رماه وضرب به الارض ٠ « ١ » أقمصة قتله مكانه واجبزعليه (٥٣ » قضقض متنه كسر ظهره — و بقر بطنه: شقه «٥٣» بالغ يشرب بطرف لسانه . «٤٥» ذمره على الشي عشه عليه لا ثما أومعنه اليجد فيه ﴿ ٥٥ كُلُّ ي: بِطْ ٠ ﴿ ٥٦ ه ﴾ مقشعر الزبرة منتصب شعر ما بين الكتفين وهي لبدته «هه،الشيهم كبيرق القنفذ العظيم — والحولي الذي مر عليهالحول «٥٨» اختلج انتزع واجتذب «٩٥»الا عجر المدتل جداً أوعظيم البطن — والحوايا:الامعا وجهة والله تباينت وانفصلت - وأوصاله جمع وصل كنسر وهي المفاصل أو مجنم العظام · (٦١٥) الأوداج العروق التي تقطع بالذبح · (٦٢٥) نهم بمعنى نحم أي تنحنح — وقرقر هدر وزأر ٠ (٦٣٪ زفر اخرج نفسه بمدَّه بصوت— و بربر صوت «٦٤» زأر: صات من صدره - وجرجر: رددصوته في حنجرته «٩٥» اصطكت اضطربت (٦٦، الاطيط صوت الرحل الجديد ومايشبهه وصوت الظهر والجوف عند العوع واطت الابلأنت من التعب أوالحنين د٦٧٥ التحميج هو نظرالفزع المذعور والمتحير المبهوت فالاول يكون بدوران الحدقة والثاني يكون بادامة النظر مع فتح (الحجلد التاسم) (الملريع )

الديون، وانخزلت المتون، (٦٨) ولحقت الظهور بالبطون، ثم ساءت الظنون، عبوس شموس مصلخد خنابس (٦٩) جري على الارواح القرن قاهر منبع وبحمي كل واد يريده شديد أصول الماضغين مكابر براثه شنن وعيناه في الدجي كجمر الفضا في وجهه الشر ظاهر يدل بأنياب حداد كأنها اذا قاهس الاشداق عنها خناجر (٧٠) فقال عنهان (رض): اكفف لا أمَّ لك فلقد أرعبت قلوب المسلمين ولقد وصفه جي كأني أنظر الله يريد بواثبني

﴿ نقد شرح ديواناً بي تمام – تابع لمافي الجزء الثاني ﴾

(ص٣٣٧) شاكي الجوانح من خلائق ظالم شاكي السلاح عسلى الحب الاعزل (شاكي السلاح اما ان يكون من الشوكة فيكون أصله شائك وممناه حديد السلاح ماضيه واماأن يكون من الشك ويكون أصله شاكك وممناه حامل السلاح ، فالتمام ليس من معنى شاكي كما هو ظاهر (ص٥٥٧) رأتك السفر الطرد غاية ومونها حتى كأنك منهل

(السفر السفر سكنت الفاء ضرورة والمطرد الطويل) السفر هنا أيس أصله مفتوح الفاء فسكنه وان مصدركا يفهم من قول الشارح وانما هو بسكون الفاء من الاصل لانه جمع سافر كتمحب جمع صاحب يقال نحن قوم سفر اي مسافرون والمطرَّد اسم مفعول الهارده عن البلد بمعنى أبعد يقال فلان مشرد مطرِّد وهو نمت لسفر باعتبار لفظمه كان يؤمون عاد اليه باعتبار معناه والمطرد انما بكون يمنى الطويل اذا أجري على البومنمتا يقال يوم مطرد اي طويل كامل تام يقول

الهينين وكلاهما يصح هنا د٦٨، انخزلت المتون أي انكسرت الفاهوره ٦٩، والمصلخة . المنتصب قائما الشموس المتنع لا يمكن منه أحد الخنابس السكر ، المنظر والفوي الشديد الثابت وهو من أسماء الاسد «٧٠» يدل بالشي ، مجمرى وبسبيه يذال أحل بقوته وسلطانه وأهلت محسنها وجالما والاشداق نواحي الفروقاصها فرحها وزواها بنحو التكشير الشاعر أن المسافرين الذين شردهم عن أوطائهم البؤس والشقاء يومونك كما وم المطاش المناهل.

(ص ٢٥٤) والاتكن للك الاما ي عضة رف فحسبي ان تصادف ذبلا (دبلا يابسة) يقول الشاعر اذالم أصادف اما ي عضة طرية فالإيراض بان تمكون ذابلة لا غضة ولا يابسة وقد بينا معسى الدبول في الكلام على يبت صحيفة ٢٢٨ وتفسير الدبول هنا باليبس فضلا عن كونه لا يصح لفة لا ينطبق على قصد الشاعر ولا يلائم غرضه فان ما يربد الانسان و يتطلبه لا يسميه أمنية ما لم يكن فيه شيء من الفائدة والنفع ولو قليلا وتلك القدلة كنى عنها شاعرنا بالدبول فلو أراد بالذبول اليس كان كناية عن خيبته وعدم نيله لامانيه وقوله هسميه ينافي هذا كالا يخنى (ص ٢٦٩) قد عنم فشيم مشية أما كذاك بحسن مشي الخيل باللجم (قدع لحت ) لعدا صدامه ألحند لانه قال ألحت الفس لالجنه نشم ال

(قدعتم لجمتم) لعدل صوابه ألجمتم لأنه يقال ألجمت القرس لالجمته . ثم ان تفسير القدع بالالجام لاأراه صحيحا وارادة معناه الموضوع له بهاية في الحسنة القدع الكف قدعة فانقدع وقدعت الفرس اذا كفقته بلجاه لمتهنه من حدة جريه فالشاعر يقول ردعتم عرب مرامكم وكفقتم عن غيكم كا تكف الحيل بلجها فتعشي مشيتها المهودة

(ص ٢٧١)أرض مصر دة وأخرى تثجم تلك التي رزقت وأخرى تحوم ( مصردة لاشجر بها ) الارض التي لاشسجر بها يقال لها مصراد كمنتاح لامصردة اما المصردة هنا فمن النصر يد ومعناه التقليسل وصرد له العطاء قله وصرد الستي قطعه دون الري وشراب مصرد مقلل قال النابغة

وتسمي إذا ماشئت غير مصرد بصها في حافاتها المسك كارع وقرن الأنجام بالتصريد هنا مثل قرن الوابل بالطل في الآية الكرعمة • (ص٢٩٤) وبالخدلة الساق المحدة قالشوى قلائص يتبعن العبشى المحدّما

( المخدمة المستديرة التحجيل فوق الاشاعر ) ماذكره لا يصلح هنا لافي نفسير الكلمة الاولى «المحدمة» ولاني تفسير كلمة القافيسة « المحدماة لان ما ذكره من صفات التحجيل وهو للخيل · وكلمة القافية جارية على العبي وهو العظيم من الجالكا قال الشارح وهي من الحدمة محركة سير غليظ يشد في رسغ البعير اما المحدمة الواقعة في الشطر الاول وفسرها الشارح بما فسر فهي وصف الفادة التي وصفها بامتلاء الساق ثم قال ان المخدمة أي خلخلة لان الحدمة أيضا تأتي بعمنى الملير المذكور ومعنى البيت ان المنزل تبدل قطينه فيمد ان كانت تمرح فيه الفوافي زات الحلاخيل صارت ترتم فيه الناق اللائدة بفحلها المشدود الرسغ بالمسير .

(س٣٠٣) قد قلصت شفتاه من حفيظته فغيل من شدةالتعنيس مبتسا ( قلصت كدت) الكد والكدة تغير اللون وذهاب صفائه وليس هذا المهى من التقليص في شيء والتقليص له معان واذا اسند الى الشفة فقيل تقلصت شفته أو قلصت كان بمعنى انزوت وتشمرت علوا وهذا ما أراده الشاعر (ص٣٣٣) ويوم المصدفية حين ساموا أنو شروان خطباغير هين

(ساموا أذاقوا) سام فلاناالأمر، كلفه أياه وسامه خسفا أولاه أياهواراده عليه وهذا الممي في السوم مجازكافي الاساس وأصله أن محاول صاحب السلمة بيمها بثمن وبريده مشهريها على أقل منه . فقول شاعرنا هنا من قبيل السوم الحجازي أي أرادوا أوشروان على التوسيط فى خطب اعتدوه له وهو محاول التفعي منه لاأتهم أذاقوه اياه وإذا فسرنا الكامة هنا بالاذاقة نكون حلناها مالاطاقة لها به لاحققة ولا محازا .

(ص٣٤٣) تا مرت نكبات الدهر ترشقني بكل صائبة عن قوس غضبان (تا مرت نكبات الدهر ترشقني المروا واسناد التا مرالي الدكبات اسناد مجازي لطيف و تفسير التا مر بالاتفاق عدول بالكلمة عن معناها المستعملة فيه واللائق بهاهنا واذا قيل ان التشاور علي الرشق لا يقتضي الرشق بالفمل قانا والاتفاق عليه لا يقتضيه أيضا وانما هو شي ويفهم من المقام (ص٣٤٩) أميلوا العيس تنفخ في براها الى قمر البنداى والندي

(البرى العراب / البرى بضم الباء جم برة وهي حلقة تجمل في أنف البصير تركمون من صفر ونحوه وم، قول المقصورة « يرعفن بالامثاج من جذب البرى » والميس اذا أوضعت في السير تجعل تنفخ ونفخها يمرعلى تلك الحلقات المعلقة في أنوفها لاالتراب الذي على الارض على انه لامعنى لإضافةالتراب الىالميس (ص١٣٤) كالميل أوكالوبأوكالنوب منقادة لقادرغر بيب

('الوب الابل السود ) اللابة الابل المجتمعة السود على انه لاممكن ان تراد الابل السود هناقط لئالا يكون من قبيل تشبيه الشيء بنفسه لانالشاعر أنمايصف الابل ويظهر من تشبيه لها بالليل والزنج أنها كانت سودا فكيف يشبهها وهي سود بالابل السود وانما اللوب هنا جمع لو بةوهي الحرة والحرة يفتح الحا أرض ذات حجارة سودا ومنه قولهم اسود لو بي نسبة البها وتسمى الحرة أيضا لابة ومنه لابتا المدينة

هـذا ما أردت محادثة الشارح فيه او مؤ اخـذته عليه مما سبق الى الحاطر الكليل لأول وهلة ومخيل لي انه لو بالغ متقد في انتقاده لهـ مرعلي أكثر مما عددته عليه وقد أضربت عن مناقشته في كثير مما غلب علي ظبي محر يفه أوتصحيفه كقول الشاعر ص٧٧

فضر بت الشتاء في أخدعيه ضربة غادرته قودا ركوبا

فقال الشارح « القود البعبرالمسن » والصحيح ان القود بالقاف الحيسل اما البعبر المسن فيقالله المود بالمين المهملة وأظهر من ذلك قول الشاعرفي ص ٤٤٠ قضيب من الربحان في غير لونه وأم رشا في غير اكراعها الحيش

فقال الشارح (الحنس المحدشة) والصواب انالكلمة في البيت مصحفة عن الحش بالخاء المهملة وهي جمع أحش الدقيق السافين أي ضئيلهما وقد حمشت ساقه وهو حمس السافين ومنه قول الحاسى بهجو امرأة

> وسـِـاق مخلخلها حَشــة كــاق الجرادةأو أحش ومثله مافي ص ٣٥

كالاجدل الفطريف لابع لعبنه خزر وأنت عليه مثل الاجدل فقال الشارح ( الحزر الحساءالدسم) مع ان الاجدل الذي هوالصقرلا يأكل الاعممة الدسمة ولا ينقض عليها وأنما الكامة خزر كصر دولاً مهازاي لاراء ومناها ذكر الارانب.وهو من طعام الاجادل يقول ان الشاعر علىصهوة فرسه كالصقريملو صقرا رأى أرنبا فجد فى أثره · ونظيره أيضا ماني ص ٢٥٦

أباجعفران الجهالة أمها ولودٌ وأمُ ُالعلم جذا حائل

فقال الشارح (جذاء بلا ثدي ) فسرها على كونها من الجذ بالذال المعجمة وهوالقطعوانها هيجداء بالدال المهملة وهي المرأة الصغيرة الثدي والذاهبة اللين لبيب خلقي في ثديها وقوله حائل يزيد هذا المعنى

على أن المشارح حفظه الله تساهل في تفسير كثير من الكلمات تساهلا ربما لم لمرض تقاد اللهة ولم يستجيزوه من مثله مثل قوله (مني) جمع أمنية (جيش أزب) لم متجمع (السنان) الرمح ( الايكة ) الشجرة ( احرج ) أجبر ( الحديث سرار) سر ( الصبر ) المدواء المر ( الفرند ) السيف ( الصباة ) الصوانة ( تهفو خلائقه ) تضطرب (مجم) يترك ( العلول ) الحبل العاديل ( سيديل ) سينتقم ( المعرس) المنزل (الاصطلام) الالتهاب (الوابل) المطر (البنان) الاصابع (لاحب) طريق من جاة كاسدة (النكال) المصية (المات) الامور (شكائم ) نتصارات ( اقتضى) طلب القرض ( يختر من ) مخترقن في نظائر ذلك بما كان من باب التفسير بالاعم أو باللاغص أو باللازم وهو ما يأياء المحدققون في اللهة و يرون التسامح فيه غلطا فاحشا وجريمة لا تغتفر .

يقي لي كلمة لا أحب ان أباغ بالكلام آخره مالم أحدث بها حضرةالثارح وهي أني عددت عليه كلاتهي من قبيل المشرك وقد فسرها بمناها غسرالمواد للشاعر كتفسيره للبرى بأحدمه بيه وهو العراب مع ان المراد ممناه الآخر كام آفغا فان ذهب حضرةالشارح الى ان تفسيره المشعرك بغسير المراد منسه غير موضع للانتقاد لكونه لم يخالف فيه أصل وضع اللغة وأنه في ذلك لم يخرج عن كونه شارحا لديوان أبي عام وعد مؤاخذة في غير محالما وعلى غير الوجه الذي أعلنه في طلب الانتقاد أن زم ذلك كان من يفسر قوله تعالى «فيها عين جارية بقوله إله ين المبارة والجارية الفناة يصح أن يسمى مفسر اللقرآذ وشارحا لكلام جارية بقوله إله ين اذ ذاك جديرا بسحب الكلام وطلب اعفو والسلام الغراق حالي حركات اذ ذاك جديرا بسحب الكلام وطلب اعفو والسلام الغراق حالي المنافقة والسلام الغراق والسلام الغراق والمنافقة والمنافقة والمنافقة والسلام الغراق والمنافقة والسلام الغراق والمنافقة والمنافقة والسلام المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والسلام الغراق والمنافقة والمنافقة والسلام المنافقة والمنافقة والمنافقة والسلام الغراقة والمنافقة و

#### التقر يظ

## (كتاب الجواب الصحيح . لمن بدل دين المسيح)

ظبع منذ سنة أو أكثر هذا الكتاب النفيس لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وهو أر بعة أجزاء وقد كتبه ردا على كتاب اذاعه النصارى في عصره فعلمنا أن القوم هم الذين كانوا يعتدون في الماضي كايعتدون في هذا المصر وما كانوا الا محجوجين في كل زمان

ذكر المواف في مقدمة كتابه ان ذلك المستتاب ورد عليهم من قسيرص وانه مواف من ستة فصول (١) في ان محداصل الله عليه وسلم لم يبعث اليهم بل الى المجلسة من العرب (٢) أنه أثنى في القرآن على ديهم بما أوجب ان يشبوا عليه (٣) ان نبوات الانبياء المتقدمين تشهد لديهم الذي هم عليه قوجب ثباتهم عليه (٤) ان المسبح ان ماهم عليه من التثليث ثابت بالعقل والنقل (٥) أنهم موحدون (٦) ان المسبح فصل وردعليه بالعقل والمقل من كتبهم فعل على انه كان مطلما عليها أثم الاطلاع وأيديان الحق في جهم المسائل باكيات الكتاب الهزيز والاحاديث النبوية بما يعهد والثاريخ وإيضاح المشكلات النامضة في الدين وغيره مالا يوجد في كتاب سواه والثاريخ وإيضاح المشكلات النامضة في الدين وغيره مالا يوجد في كتاب سواه ومن أعظ مواضع المعرفي الكتاب ذلك الفصل الذي عقده في المهر الكتاب المتحل ومن أعظ مواضع المعرفي الكتاب وتفضيل هذه في الالمة على أهل الكتاب ليان وجوه العدل ومقصود العبادات وقضيل هذه في الالمة على أهل الكتاب

بالعلم والعمل قال

« فأما العلوم فهم ( يسمي المسلمين ) أحسدت في جميع العلوم من جميع الامر
حيالعلوم التي ليست بنبوية ولا أخزوية كعلم العلب مشلا والحساب ومحودة لك

( أي من العلوم الكونية طبيعية ورياضية ) هم أحدق فيها من الامتين ومصنفاتهم
فيها أكل بل هم أحسن علما وبيانا لها من الأوائل الذين كانت غاية علمهم وقد

إكون الحادث فيها من هو عند المسلمين منبوذ بنفاق وإلحاد ولاقدر المعنده المكن

يحصل له بما يعلمه من المسلمين من العقل والبيان ما أعانه على الحذق في تلك العلم فصار حالة المسلمين ، أحسن معرفة وبيانا لهذه العلوم من المتقدمين ، »

م ذكر براعة المسلمين في العلوم الالهمية والاخلاق والسياسة الملكية والمدنية وانتقل من هنا الى بيان المقصود من العبادة عند المتفلسفة وغيره ولاشك ان المسلمين كانوا الى عهده أكل الام في علوم الدين والدنيا فاذا عساه يقول لوخرج من قبره ورأى حالة المسلمين اليوم في العلم وكيف وصلوا الى درجة صاروا مجاربون فيها العلوم باسم الدين وصارت عالم أهم الكتاب أعلم من أشهر علماتهم في هذه العلوم الي كانت حالة المسلمين أعلم بها وأحسن بيانا من علماتهم همل انقلبت الحال واستحالت طبيعة الاسلام المسلمون اليوم أوسع علما وأشد اعتصاما بالدين من سلفهم منذ اشتفاو الموابد المناهم من منافاة الاشتفال بالعلوم الدينية لتحصيل العلوم الكونية؛ لا يتجرأ حد منهم على هذه الدعوى فليعتبر المسلمون عاضبهم وحاضره و وعنخالة خافهم الطالح لسلفهم الصالح

هذا وان الكتاب يباع عند أحد طابعهااشيخ مصطفى القباني بخان الجليلي وفي مكتبة المنار وثين النسخة منه مجلدة اثنان وعشرون قرشا صحيحا

## ﴿ ضُو ءالصبح المسفر ﴾

أحسب الناس ان المسلمين لم يصنفوا فيا يسمى عند أهل الغرب بعلم أدب اللهة وتاريخ اللغة ولو اطلعوا على ما قبت عليه حوادث الزمان من كتب سافنا في دارنا وما حذبته مغناطيسية العلم والعمرات منها الى ديار أور با لعلموا ان القوم ما غادروا مترده ما فقدأو فواعلى الكال في بعض العلوم والفنون أو قاربوا ووضعوا لمحصفها الاسس لنبي أو بنوا لتم ونكل فقصنا ما كلوا وهدمناما بنوا وعفونا تالك الاسس حتى جهلنامكانها وهذا كتاب (صبح الاعشى في كنابة الانشا) من أفس الكتب المطولة في أدب اللغة وتاريخها وضعه الشيخ أحدين على القلقشندي المصري المترفى صنة المار دارالكتب المصرية المترفى صنة ١٢١ والكتب المصرية

( الكتبخانة الحديرية ) بطبعها على نفقتها ولكنه لايطبع منه الانسخا قليلة بريد حفظ بعضها في دار الكتب وتوزيع باقيها على دور الكتب في أوربا

وللكتاب مختصر للمؤلف سماه ( ضوء الصبح المسفر ) أودعه صفوة مسائله وخلاصة مباحثه فكان سفربن عظيمين نشده محمود أفنــدي سلامه فوجد جزءا منه فطبعه طبعا حسنا بحرف مثل حرفالمنار على ورق أنظف من ورقهوقد ناهزت صفحاته نصف الألف وهو مشتمل على مقدمة وعشرة أبواب وخانمة وفي الابواب فصول أما المقدمة ففي مبادئ بجب تقديمها على الحوض في كتابة الإنشا وفيها خمسة أبواب الرابع منها في التعريف بحقيقة ديوان الانشاء وأصل وضعه في الاسلام واستقراره بدار آلخلافة وتفرقه بعد ذلك في المالك وفيه فصلان والخامس في قوانين دبوان الانشاء وترتيب أحواله ورتبة صاحب الديوان وصفاته الواحبة فيه وآدامه وأرباب وظائفه من الكـتاب وغيرهم في القديموالحديثوفيهأر بعة فصول. وأما المقالة الأولى فني مامحتاج اليه الكاتبوندءو اليسه ضروراته وفيها بابان . وأما الثانية فغي مامحتاج اليه من معرفة أحوال الأرضوجها بهاور ياحهاوفيه ثلاثة أ يواب. ولو أردت اف أسرد للقارىء ملخص فهرس هذا الجزعلي هذا النحو لقال أنه لم بمرك شيئًا يشتاقه طالب الادب والتاريخ في هذا الموضوع الا وخاض فيه لاسبا الامور الرسميمة كالاسهاء والكني والالقاب والنعوت ورقاع كأتب السر وقوائم الوزارة ومربعات الجيش والمناشسير والاقطاعات والمستندات وكتب ألبيعة والعهود والتقاليد والنعاويض والمراسيم والتواقيع وما يتعلق بالحربوالهدن والصلح والامان من الاصطلاحات وغير ذلك من الامور الرسبية وغير الرسمية ككاتبات الاخوان والتهاني والتازي والبشارات والشفاءات وكالادوات الفنية ومنها آلات الدواة وهي خس عشرة ومنها الكلام في الورق وأشكاله وجملة القول أنه لايستغنى أدبب ولا مؤرخ عن هذا الكتاب وهو يطلب من ناشره في مطبعة الواعظ بدرب الماميز وعمر النسخة منه ثلاثون قرشاصحيحا وانتقد ناعلي ناشره أن نشره بغيرجدول الفهرس فوعد بجمع الفهرس وطبعه

### ﴿ تربية المرأة والحجاب ﴾

قد صادف هذا الكتاب من الرواج ما أنفدنسخ الطبعة الأولى منه فأعاد مو لفه (محمد طلمت بك حرب) طبعه على نفقته إجابة لكثرة الطالسين له وقد افتتح الطبعة الثانية بمقدمة أودعها ما كتبناه في المنار تفسيرا لقوله تعالى « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » مقتبسا من دروس الاستاذ الامام رحمه الله تعالى وختمها بعلاوة هي عدة مقالات من مقالاتنا التي نشر ناها في المنار تحت عنوان (الحياة الزوجية) فكانت زيادة هذه الطبعة على الأولى بنحو ريم الكتاب فصارت صفحات الكتاب مثني صفحة كمفحات المنار ولم ردم ذلك في ثمنه شيئا فشهن النسخة من الطبعة الجديدة ستة قروش صحيحة وأجرة البريد قرش ونصف و يباع بمكتبة المنار هذا واننا نذ كر ما قاله في أول مقدمة هذه الطبعة تعريفا بالفرض من الكتاب قال معداليسملة والحدوالتصلية

« و بعد فقد كان من فضل الله علينا وعلى الناس أن وفتنا لجم هذا الكتاب، لذي تلقاه بالقبول أولو الأباب، لدعوته الى تر بيسة المرأة على أصول الديانة الاسلامية، مع مراعاة حال المصر والتوفي من شرور المدنية الغربية، تلك المدنية التي أصلحت في الإقطار الغربية وأفسدت، ولكنها أفسدت في البلاد الشرقية وما أصلحت، إذ فتن الناس بشر ماجاءت به، وطفقوا يتركون لأجلها خرما كأنوا عليه،

«لمارأينا كتابنا هسذا (تربية المرأة) قد انتشر في الأمصار، وتنقـل في الأقطار، حي نفدت نسخ طبعته الاولى، وتوجهت الرغبة المحطبه مرة أخرى، وأنيت ان أزيد في فوائده ومسائله، وأضم البه شيئا من أحاسن الكلام وعقائله، وكنت قرأت في مجلة « المنار » الاسلامية، مقالات في «الحياة الزوجية»،لمنشئها الذي نمترف مع حضرة قاسم بك أمين، بأنجيم الناس يعرفون مكانه من العلم والدين، فاخترت ان أجعلها خامة الكمتاب، لأسها في الموضوع لب اللباب، ثم قرأت في باب النفسير من المنار كلاما عاليا، وهديا ساويا ساميا، في خسب ير قوله تعالى « ولهن مثل الذي عليين» الآبة وهو مما كان اقتبسه

صاحب « المنار » من دروس الاستاذ الامام ، حكيم الشرق وحجة الاسلام، الشيخ محمد عبده عليه الرحمة والسلام ، فاخترت ان اقتبسه في فانحة هـذه الطبعة وهاكه نقلا عن الجزء العاشر من مجلد المنار الثامن ، ( الصادر في ١٦ جمادى الاولى سنة ١٣٣٣ ) اه وذكره · فغرض المؤلف أن ربى البنات ربية دينية ويعلمن ما يحتاج اليه البيوت مع الاحتراس من غوائل المدنية الغربية ، و يانيم الغرض

### ﴿ بحر الأداب ﴾

هو كتاب في الآداب العربية لأحدجمية الاخوة (الفرير) المعروف (بالاخ بلاج) مقتش اللغة العربية في مدارس الجمية وقد أهدى الينا القسم الأول من من الجزء الخامس مطبوعا فاذا هو مفتتح بتمهيد تليه فصول في طريقة تعليم الانشاء وتعلمه وأركانه وآدابه ويلي ذلك أبواب ومباحث في المادة التي تعين على ذلك كالكلام في المادة والمي ومعتارات من نتر الأولين وشعرهم في الجاهلية والاسلام واذا هو مختم بمباحث في حال اللغة على عهد الدولة الاموية والعباسية ويدل الكتاب على إنا المؤلف ذو ذوق في حسن الاختيار وحذق في كينية التأليف فكتابه هذا نافع لطالبي آداب هذه اللهة ان شاء الله تعالى

#### ﴿ تحرير مصر ﴾

كتاب انكلبزي لا يعرف مو لذه رجمه بالعربية وطبعه في هذا العام مجد لطفي أفندي جمعه المحرر بجريدة الظاهر وهو مو لف من مقدمة بيهن المو لف فيها حال مصرفي القرن الناسع عشر وسياسة فرنسا وانكلبرا فيها ومن أربعه فصول اثنان منهما في علاقة الدول بمصر والثالث في سياسة بريطانيا الاستعارية في مصر وغيرها والرابع في والكاذب لهريطانيا العظمى في معمر » وفيه مبحث استقلال مصرلاً بها محلكة حية و بلوغها سن الرشد ومنحها الحربة والاستقلال و يليه الحاتة سيف بيان ان أنفع حل العسألة المصرية هومنح مصر الحربة لان مستقبل أفريقية متملق بتحريرها ورأي حريدة الطان في ذلك

هذا ملخص التعريف بالكتاب ومنه يعلم أنه لاغنى لقارئ مصري عمث

الاطلاع عليه ليعرفوا رأي القوم فيهم ولعل مو لف هــذا الـكتاب هو أحسن الاور بيين انتصارا لهم وقد كم اسمه لتعرف قيمه كتابه لذا مه فكان أقرب الى الاخلاص مرس بمضاحداث المصر بين الذين لا يقولون ولا يكتبون كامة في ذلك الاو يقولون الوفا من الكلم في الافتخار والتبجح بها

افتتحالموً لف مقدمة كتابه بُمُوله:لقد صدق اللورد ملنرفي قوله ٥ ان مصر بلد التناقض والتخالف فالهلا بوجدفي العالم بلدفيه مافي مصرمن الحقائق والافكار التناقضة المتباينة وقد يصل هذا التناقض الى حد مدهش فيصير مضحكًا » فيلبق إذن يمن يرقب أمور هذه البلاد ويشاهـــد أحوالها ان يكون متنبها أبدا متوقيا لئلا يلقيه حسن الفلن والاسراع في الحكم في الحطأ والندم: أه المرادمنه. وماأظن ال المؤلف على حذره وتوقيه قد سلم في الحظأ في بعض أحكامه وقد أحسن مترجم الكتاباذقال في مقدمة الترحمة : ويعز علينا أن نقول ان هذا الكتاب ليس الاه كأس ملام » يسقيه الاجنبي لأ فاضل مصر وعلمائها الذين أسكتهم الكسل وقبض الخول علىأقلامهم بيد من حديد:اه وأحسن من هذا ان تسقى الكأس من أقمدهم الكسل والحول عن العمل لامن أسكتهم عن القول فانالعمل قدينفع بلا قول ولاينفع قول بغير عمل · والعمدة في تحر ير مصر على حياتها بنفسها حيَّى تكون بنية صحيحة قو به فقد قال حكيمنا السميد جال الدين «العاقل لايظلم لاسيا اذا كان أمه "، وجملة القول أنه ينبغي لكل مصري قراءة هذا الكتاب والاعتبار به مع العلم بأنه لاينفعنا شيءالاالقرّ بية الاستقلاليةالمليةوالعلم والاقتصاد وانه لاحياة لقوم لامم للاكثرين منهم الاالتمتع باللذات والاهتمام بأشخاصهم دون أمتهم ، أولئك هم الذير إذا أعتقهم مستعبد يسترقهم مستعبد ، فليطاب المصرون تحريراً نفسهم من أنفسهم بالممل لامن انكلترا بقول قائل أو كتابة كاتب بخاطب من لايسمع وانسمع لاعلك أن يجيب كافيل الشيخ وفيق البكري بخطاب ولي عهدا نكامرا بالمو يد، فحسب انكلترا أن تبيح لهم كل عمل ومن لا يعمل لنفسه كانمن الحاقةان بطالب أجنبيا ملكه بأن يجرره وهذا لايمنع وجوب تذكير الجوائدالامة بطلب الاستقلال والاستعدادله وثمن الكتاب عشرة قروش وأجرة

البريد قرش واحد وهو يطلب من مكتبة المنار بشارع درب الجاميز

## 🌶 قا.وس انكليزي عربي 🏈

يشتمل على ثلاثين ألف كلمة انكليزية ونيف

وضعته إدارة المكتبة العمومية لسليم أفندي صادر في بيروت »

سبق لنا كتابة تقريظ لهذا القاموس في السسنة الماضية لم ينشر بل لم تجمع حروفه في المطبعة لأن ورقته سقطت من أيدي مرتبي الحروف كالنان وقدذ كرنا بعدذلك مذكر منابأ نه أخرج من بسبن الكتب الى يراد تقريظها أو التعريف بهاولم يكتب عنه شي٠ في الحجلة · وما أذكر من الكتابة الأولى بيان تفسيره بعض الكلمات العربية بمرادفها الهامي · وطبع الكتاب متقر وورقة نظيف وشكله لطيف وصفحاته ٢٤٤ و يباع بالمكتبة العمومية في بيروت

## ﴿ تَقُومُ المؤيدُ لَسَنَّةً ١٣٧٤ ﴾

هذه هي السنة التاسعة لهذا التقويم فهوترب المنار وصاحبه مجداً فندي مسعود يقترح في كل عام على القراء ان يرشدوه الى ماهزيده ابتقانا ، وقد كنا أول من اقترح عليه وضمالفهرس التقويم ونحن الآن نقترح عليه ثانيا أن لا يجمل الفهرس خاصا بالأ بواب بل عاما المسائل والمباحث التي محتاج الى مراجعتها وانبي أرى انه اذا وضع المباحث فهرسا مرتبا على حروف المعجم يكون ذلك مريدا في فائدته وفي اقبال الناس عليه

#### ( الدين في نظر العقل الصحيح )

قد طبعت هذه المقالات التي نشرت فيسنة المنارالماضية على حدمهاوأضيف اليها مقالة كاتبها ( الدكتور محمد توفيق أفندسيك صدقي ) في حكمة محرم الحنزبر أو تجاسته وتجاسة الكلب فكانت كتابا يدخل في ١٧٦ صفحة من القطع الصغير وثمن النسخة منهامع أجرة الهر يدثلاثة قووش وتطلب من مكتبة المنار

### (مسامرات الشعب)

راجت هذه القصص التي تصدرها عكتبة الشعب واشتهرت ولاغرو فهذا الضرب

من القصص المحروف بالروا إن محبب الى جميع طبقات الناس فيجب أن تتضاعف الهناية بعد الآن بحسن اختيار قصص المسامرات المترجمة وأن تو أن له الحقصص المنات المترجمة وأن تو أن اله الحقصص انتخار ما اهدي النيام من هذه القصص – أهوا، الشبيعة ، عشيقة الملك، مقتل هنري الرابع. الفواد التكليم القاتل المتنكر، شرف الاسم، سرَّ ولاسر، والحتجر التركي ، فأما قصة متر ولاسر وقصة الحريق الرابع فحيرها ترجمة وفائدة سياسية وأما قصمة سر ولاسر وقصة الحزير التركي الملحقة بها فحيرها نزاهة وفائدة أدبية وقد قرأ ناائلات كلهن والاخيرة فين التأكرا، الافرنج وتخيلاتهم في الترك وعاصمتهم واننا ننصح لصاحب المسامهات ان لا يقبل قصة تصف الرذائل والشرور وتشرح أعمال الفعجار الارذلين المامهات الاحوال

### (خير الدين)

« مجالة اسلامية عمومية مصورة نصدر في غنة كل شهر عربي ، صاحبها محد الجماييي مدير جريدة (الصواب) بتونس » وقد صدر العدد الاول منها في غرة صفر مطبوعا على ورق جيد مؤلفا من ٢٠ صفحة مصدرا بصورة محد الهادي باشا باي تونس المعظم وفيه بعد الخطبة ان الحجلة سميت بهذا الاسم للكون كالممثال الملذكر يحسير الدين باشا التونسي الوزير المصلح صاحب كناب « أقوم المسالك سيف أحوال المالك وبعد وجه اتسمية صورة هذا الوزير العظيم وترجمته تليها مقالة وجيزة في الحشاعلى العلم ، فنبذة في الشعر العصري جعلت مقدمة لقصيدة من شعر محمد الما أفندي العبدالشاعر المصرسيك يخاطب بها الشرق، وغير ذلك

فنْني على همة رصيفنا الفاصل صاحب الصواب ،أن جمع بين السياسة وخدمة العلم والا داب ، ونتمنى له التوفيق في خدمته، والبلوغ بها الى خير غايته ،

#### حکے المنبر کھے۔

جريدة أسبوعية عمومية حرة أصدرها في نيو يورك عيد افنسدي ميخائيل ذيبه أحد أدباء السوريين في أوائل هسذا العام الميلادي وهي من دلائل ارتقاء السوريين الادبي في تلك البلاد فنتمني لها التوفيق والنجاح

#### ﴿ مسئلة العقبة ﴾

ينا في الجزء الماضي أن حقيقة المسألة عسكرية لاادارية تتملق بالحدود فهي أول وليد ولدته لنا سكة حديد الحجاز فالدولة العلية رى أن انكاترا محاف عاقبة هده السكة على مصر فهي تريد انقاء الخطر باقامة المعاقل الحربية سية شبه جزيرة سيناء لان محاربتها في مصر اذا هي دخلت فيها غير معقول وهي تخاف من انكاترا على سوريا والحجاز اذا هي جملتها بقمة عسكرية باسم مصر واذا كان السلطات غير راض بإيشاء فاشيط من السكة الى العقبة ولما اضطر الى ذلك باستفحال الثورة في اليمن رأى ان انكلترا أنفذت الجنود المصرية الى العقبة المبناء كا قيل ورأت الجنود المصرية ومن يقودها من الانكلير أن العساكر العمانية بالمرصاد فظهر الامر و بدأ الحلاف بالشكل الذي عرفه الناس وهو ان المرك قد اعتدوا الحدود المصرية ولعل الذي نبه الترك الى أخذا لحذر من الانكليز هوتعين خسة آلاف جنيه مصري في ميزانية مالية مصر باسم شبه جزيرة سيناء

فهم الانكابر من جعل العقبة تابعة لولاية المجاز أن الدولة المهانية تريد بذلك أن عنها منهسم بسياج ديبي وهو إثارة سخط المسلمين في مستعمراتهم وغيرهاعليهم اذا مدواً يديهم اليها وماكانت الدولة لتحسن استخدام هذه القوى الممنوية ولو كانت تريد ذلك لماحال دوبه جعل العقبة تابعة لسور يا لانهاغلى كل حال من جزيرة العرب التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بأن لا يبقى فيها دينان، وان مخرج منها بهود يترب ونصارى بجران، وقد قاوم الا تكاير الموربية با ما المواد به المالا لا يوهمون شسعبهم وسائر انشسموب الاوربية با نالسلطان يريد مهيج التعصب الاسلامي على المدنية الأوربية ووبما وجدوا لا يهامهم شبهة في ثرثرة احداث السياسة في مصر الذين جعلوا اسم الاسلام والحلافة عنيمة يستغلونها وان أضاعوا الاسلام الخيلان خون منه الااسمة

له النا الدولة المثانية حذرة من عمل عسكري في سينا البسور ياوالحجاز المهالت انتزيد في مساحه ماسمحت به لمصر منها ولولا أن انكابرا حذرة من تركيا المابات انتزيد في مساحه من المر الحدود المصر به ما عظمت، ولولا أنها تنوقع هيجان مسلمي مصر أو ورتهم اذا استحكت حلقات الخلاف بينها وبين تركيا لما أمرت بزيادة جيش الاحتلال فاذا كان سبب النزاع هو ما يعبرون عنه بسو التفاهم فما أسهل سبيل الاتفاق مع حفظ شرف الدولين وهو أن تعرف تركيا بحدود مصر التي ذكرت في فرمانات تعيين الحديد بين وفى تلفراف الصدر الاعظم الملحق بغرمان عباس حلمي باشا الثاني وتتعهد انكابرا بأن لا تعمل في شبه جزيرة سينا عملا عسكريا وقد أساء الدولة المدخل فعسى ان تحسن الحرج

تحن نعتدان الدولة المثانية لا خطر لها على بال – وهي في هدده الحال – ان ترحف على مصر أما انكاترا فلا ببعد أن تقصد إقامة الماقل الحربية في شبه جزيرة سينا واسم مصر باعتبار مصر حكومة اسلامية لا تعداقا متها على أبواب الحجاز أوامتلاكها لجزء من الجزيرة مخالفة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يكون ذلك بكل هدو وسلام لو لم تعارضه الدولة المثمانية وتقاومها فيه انكاترا بعد عجز الحكومة المصرية – وانمانعني بالمدوه والسلام هدو فنوس المسلمين وسلامة قلو بهم وان تظفر انكلترا في طفراً مبينا وتازمها بالاعتراف بالمدود كاتريد ويصل بعد أرض سينا مصكرا ولو مصريا فان كل مسلم في الدنيا يئا لم ويضل بالدولة الانكليز بقطن السوء و يتوقع الاعتداء على الارض ويضطرب قليه و يظن بالدولة الانكليز بقطن السواء في الدنيا على السياسية المهد عن جرح المقدسة كل يوم وقد عرفنا من حكمة هذه الدولة في السياسية المهد عن جرح الشعوب في قلوبها، وان هي جرحتها في أبدا مها ورو وسها (مصالح الوحكامها)

ان جميع عقلا المسلمين يفضلون دولة انكابرا على جميع الدول واذا أيقنوا بأن قطرا من أقطارهم واقع تحتسلطان أجنبي وكان لهم اختيار في الترجيح فالهم. يوجحون بريطانيا العظمى على غيرها · ويعتقد رجال الاصلاح منهم انه لا يمكن الاتيان بعمل يحيى الاسلام و ينفع المسلمين في بلاداسلامية غير مصر والهند بل لاحرية المسلمين في المدعوة الى كتاب ربهم المتراوسنة نبيه الموسل الافي هذبين القطرين ابريطانيا المظمى ان تعتد هذا الاعتقاد عونا لها على كل دولة تناومها في الشرق وعليها أن تحافظ عليه وتتحاى مواقف الظنة فيه فان امتى لاك القلوب بالحكة ، خبر من امتلاك الرقاب بالقرة، ولتكن آمنة جانب المسلمين واثقة بتفضيلهم إياها على غيرها مادام دينهم محفوظا ومعاهده المقدسة آمنة اعتداء الاجنبي عليها ،أو تداخل غير المسلم فيها ، ولا يصدنها عن هذا الاعتقاد تشدّق المغررين بالغوغاء ، فالزبد يذهب حفاء ، وأنما الناس بالمقلاء والفضلاء ،

#### والاميرا لخادم للفقراء

(صاحب الدولة البرنس حسين كامل باشا رئيس الجمعية الخيرية الاسلامية) استدار الزمان، وتغيرت أحوال العموان، وتبدلت الأوضاع، وارتقت شؤون الاجماع، فصارت عظمة الأمراء والرؤساء محصورة في خدمة الدها، ، بعد أن كانت قائمة باستعباد الفقران، وامتصاص دما الضعفان، وما في المراء المسلمين يرون أنهم من جنس أعلى من جنس الامة، وان شرفهم ذا في اطينتهم لا لشرف الماة، فهم يترفعون عن مشاركة الجمهور في المصالح العامة، ولو اعمرف لهم في ذلك بالزايا الخاصة، حي في مثل هذه البلاد، التي زال منها الاستبداد، ووهن الفخر بمجد الآباء والاجداد، وصارت المعارف والأعمال، هي الميزان لا قدار الرجال، حتى قام الامير حسين كامل باشاعم عزيز مصر با بطال تلك التقاليد المتبقة، وسن للأمراء في مصر سنة حسنة جديدة،

أطمع أعضاء الجمعية الخبرية الاسلامية في اختبار هذا الامير رئيسا لها بعد الاستاذ الامام (رحمه الله تعالى) ما يطمونه من بره الفقراء، وعنايته بالمساكين والضعفاء، وما سبق له من قبول رياسة الجمية الزراعية، فعرضوا عليه رجامم فيه فاتأبى، فدعوه لرياسة الجمعية فلبى، فاستبشرت نفوس العاملين، واطأ نت قلوب الفقراء والمساكين، وشكرت له ذلك ألسنة المسلين، بل ألسنة الناس أجمين

#### ﴿ تنصر المسلمين في قبرص ﴾

كتب الى جريدة (ترك ) من قبرص أن عدداكثيرا من مسلمي قوى الجزيرة وضباعها قد تنصروا على أيدي الدعاة (المبشرين أو المرسلين) الذين كيثون من بلاد اليونان لدعوة المسلمين الى النصرانية وقد يمجبقوا-المنارلثل (الجلد التاسم)

هذا الحبر اذبعنقدون ان الاسلام في قوة حقه وجلا تماليه وموافقتها للمقل والفطرة لا يمكن ان يختارعلها غبرها و يعهدون أن دعاة النصرانية يقضون في دعوة المسلمين السنين و ينفقون في سبيلها الألوف والملايين، ولا يكاد يجيب دعومهم في كل بضع سنين ، الاواحد أواثنان عن أضناهم الفقر ، ولم يبق لهم من الاسلام الاالاسم، وقد يزول هذا العجب اذا علموا ان أولئك المتنصرين كانوا نصارى فأسلموا ولم يوجد فيهم من الملمين والمرشدين من محفظ عليهم دينهم فيادى الجهل مخلفهم حى جامم من أهل جنسهم وانتهم من يدعوهم الى دين آخر لا يرون في انباعه عارا اذ ليس للمسلمين هناك شان يربي في أفرادهم حساس الشرف المي والدعرة الجنسية

-الدعوةالىالاسلام

ليس للمسلمين ان يتأسفوا لمثل هذا الحبر تأسف المجائز والزمني أو يشفوا غيظهم بذم الحسكومة التي تبيح الدعوة الى دينها الا اذا كانت لا تبيحا لدينهسم أيضا بل عليم ان يعتبروا و يفكروا في حفظ الاسلام وصيانة شرفه و ولملمواأن أكبر عار عليم وأقوى شبهة على دينهم ان تكون حرية الاديان خطرا عليه وهم مشكركون في هذه الحريه مع غيم هم والحق يعلو ولا يعلى وإن يتفكروا يظهر لهم أنه من الواجب المحتم عليم انشاء جمية للدعاة والمرشدين تجمع المال وتربي الرشاد وفي بلاد غير المسلمين التي غلب عليها الجهل كتبرص وأفريقيا للارشاد وفي بلاد غير المسلمين للدعوة الى الاسلام نفسه والدليل على وجوب هذا قوله تمالى (٢٤٠٠ ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمروف و ينهون عن المذكر وأوائك هم المفلحون)

## ﴿ مُهضة مسلمي روسيا وجرائده ﴾

كتباليناصديقناالشيخ محد بحيب التونتاري في ١٦ ذي الحجة سنة ١٣٧٣ ما نصه: (وتأخر نشرها لتأخر دورالسو ال الذي وردمها)

ان حضرة الامبراطور نيقولا الثاني منح الاهالي كثيرا من الحقوق كالحرية الدينية والوجدانية والشخصية والكلامية والاجماعية وكثير من المكرهين (على التصرانية )عادوا الى الاسلام رسميا بسبب ذلك و بمساعدة حرية الاجماع حصل بين المسلمين اجتماعات عديدة في المحال المتمددة ذاكروا فيها فى المسائل السياسة الحاضرة وتعميم التعليم بين الاهالي وغيرها ويتصورون تأسيس جمعية عومية اسلامية في الروسية فيمد هذا دورا جديدا للمسلمين يؤمل منه الانقلاب الحسن في مستقبل قريب ان شاء الله تعالى

وانه بمساعدة الحرية الكلامية ظهرت بيننا جرائد كثيرة في الاماكن المختلفة و بلدة قران م كثيرة المسلمين فيها لم تكن فيها جريدة واحدة والآن نصدر فيها خمس جرائد (١) قران مخبري حجريدة سياسية علمية ملية تصدر في كل أسبوع ثلاث مرات (٢)طال (صباح) كذلك (٣) يلدز (كوكر) وهي أيضا جريدة واسعة البروغرام (٤) آزاد كذلك (٥) العلم والأدب مجلة علمية تصدر قريبا ، وفي باغجه سراي جريدتان جديدان (١) عالم ندوان مخصوصة بالإ ناف تصدر في ادارة جريدة ترجمان أسبوعية (٧) (خاخاخا) جريدة فكاهية وفي بادكو به ظهرت جريد تان إحداهما (٨)حيات ومية باغة أذر بيجان والاخرى وفي جايق (أروالسكي) (١٦) فكر حجريدة (١٤) المصر الجديد حجلة كتاهما أسبوعية ، وفي بطرسبورج جريدتان (١٥) ور (١٦) أنمت ، وفي أورنبورغ جريدة (١٥) المحد الجديد وفي أورنبورغ جريدة (١٥) المحد الجديد الموس تيقطوا بمد جويدة الله أن مسلمي الروس تيقطوا بمد الوقدة الدائمة أصلحنا الله تعالى اه

#### ﴿ اصلاح التعليم والمدارس الاسلامية في روسيا ﴾

كتب الينا أحد طلاب العلم في قوان يقول ( اننا قد دخلنا في حياة جديدة منذ كنا تلاميذ لحضرتكم فصرنا نستفيد من كتاب الله بعد ما ظننا الاستفادة منه خاصة بأهل القرون الماضية ولا نقبل قول أحد بلادليل · وأعلم يقينا ان هذه الحياة من الروح التي نفختموها بواسطة مجلتكم جزاكم الله عنا خير الجزان · وقد ناهضت الطلبة بطلب اصلاح المدارس الاسلامية وكلفوا مديري المدرسة وأسا تذهيم عدة مواد استصور وها بالشورى بينهم لان طريق التعليم في مدارس قزان وخيم عدة مواد استصور وها بالشورى بينهم لان طريق التعليم في مدارس قزان وخيم

جدا لا يدرس فيها الا ما يقى من خيالات اليونان والسني معشر حه التفتاز الي والنحو والصرف بكتبه المدروقة بشرط أن يضيع من الممر خس سنين من غير فهم ولا يدرس غير ماذ كر لامن التفسير ولا من الحديث وغيره - ولكن المدرسين يموا من هذه التكاليف واستثقارها لاعتيادهم أكل « بلش المحلة » - طعام من الأرز خاص بالامام - فطردوا من التلاميذ من يريد الاصلاح فأخرج من مدرسة عالم جان البارودي اثنان وعمانون طالبا من ذوي النهى وأبتوا من لا يهم بشيء من الا يصلاح وسعوا الذين أخرجوا بغير حق ( بالروس الجديد ) والكن الظالمين في ضلال بعيد ، فيا أهل الغيرة والحمية الدينية ماهذه البريزية في زمن المدنية ، الا مكون ضحكة للاجنبين ، وحتام نعمه في جهالتنا أجمين ، - فاسيدي هذا حال بلادنا التي تحسن الظن بها !!! اه بنصه

هذا وقد رأينا جميع الجرائد الاسلامية الروسية التي نجىء مصر قدخاضت فيهذه المسألة ففي المدد ٢٤ من جريدة ترجمان التي تصدر في ( باغچه سراي ــــ روسيا ) ماترجمته :

## ﴿ الكتاب المفتوح ﴾

من التلاميذ الذين طردوا في ٢٦ فبرابر من المدرسة المحمدية ( المنسوبة الى محمد جان والد عالحجان المشهور ) بقزان الى آبائهم

حضرات آبا الكرام!

نكم أسلمتمونا الى المدرسة المحمدية بقزان اذ لمتجدوا مدرسةً أحسن منها. وكان مقصدكم من هسذا هو ان نتعلم فى المدرسة العلوم النافعة ونتحلى بالاخلاق الغاضلة ونكون رجالاً فعمل لمصالحناً ولمصالح الامة .

ولكننا علمنا بعد طول التجر بة والاختبار ان مدارسنا اذا بقيت على هــذه الحالةلايرجي منها خير ما فضلا عن العلوم النافية والاخلاقالفاضلة .

والعلوم التي تحصلها في مدارسنا لاتنفهنا أبدا أما ترون أننا نخرج مرف المـدارس وليس في يدنا شيء نكتسب به فنبغي عالة على الناس نتسجر بالدين أما نحن فلا محتمل هـذه الذلة والمسكنة بعد الن نتمام عشر سنوات أوأ كثر وليس امامنا سوىالتأذين والامامة وهذانالمنصبان يئول أمرهما شيئًا فشيئًا الى التعاسةوالشقاء فانالائمة والحطباء يشكونسوء حالهم على ان العلوم التي نتملمها في مدارسنا لاتكفي للامامة والحطابة أيضًا ولا يعلموننا شيئًا من الاخلاق والتربية بل تعلم فيهاالاخلاق السافلة كالمجبن والطعوظلم الفقراء والتملق للاغنياء والكسل

لين لانكون بما تعلمنا في المدارس الأ مصيبة للعوام وعلى السو الذين قال فيها نينا عليه الصلاة والسلام مامعناه (شرالحلائق على السو الضالون المضلون) نبقى في المدارس عشر سنين أو أكثر ونقاسي فيها من أتعاب البدن والفكر مالا بحمله أحدثم نخرج لتكفف الناس وأولاد الايم المجاورة لنا يتعلمون وعقولم سليمة وصحتهم كاملة متمتمون بكل حدة ونشاط ثم يخرجون وأدمقتهم ملأى بالعلوم والافتكار السامية فينالون الوظائف المتنوعة ونحن تمثل بين أيديهم بكل خضوع ومكنة وكل متخرج في المدارس .

وأماأساندتنا فيملون أدمنتنا بالخرافات والاسر البليات ، ويشوشون عقائدنا باليونانيات والتعتازانيات ، ويسوم و نناحفظ الحواشي والتعليقات ، ويجرعوننا الكوس المرة ، عالم ينالد المرة ، عالم ينالد المرة ، عالم ينالد المرة ، عالم ينالد المرة ، عالم المرة ، عالم المحلوب تقوينا ولا بالعلوم المصرية تسلحنا ، عبيد أوهام جينا ، علو من المقول سخنا ، مرتمد فوائص الواحد مناأمام واحد روسي أو بالاك أو يهودي من المتعلمين في من مرجو من قومناأن لا يفغلوا عن حالهم ومستقبلهم واثقين با بنائهم الذين يتعلمون في المداوس الاسلامية لاننا علمنا الله لمن مجاري المتعلمون من الاعراد المحدودة المناطقية وسمن عن الاعراد المحدودة والمحدودة والتكاري المتعلمون بالعلوم الصحيحة الحقيقية وعن عزل أنكاس مساكين .

نحن لسنا راضين عن حال مدارسنا و بدلنا جهدنا في اصلاح حالها وخالفنا معلمينا ومربينا في أمور الدربية والتعليم فانكروا فعالنا وأبغضونا ونظرواالينا شزر . ثم سئموا تكاليفنا فأنشأوا يبحثون عن طرق النجاة ممنا وأخذوا يطردون الدين يذكرون حال للدرسة واحداً بعد واحد .

نحن نتمجب كثيرامن أنأمتنا طلبت من الحكومة في السنين الاخيرة مطالب

جة ولم تخطر ببالها مدارسنا التي هي حياتنا وبها بقاونا وتركتها في زواياالاهمال والنسيان لابقاء لنا الا بالمدارس فكيف يجوز اهمال شأنهها بحن نقول ونوفع عبرتنا ليملم كل فرد من أفرادالامة أن أولدرجة من درجات الاصلاح هي اصلاح المدارس والكتاتيب ثم اننالا نأسف لخروجنا من هذه المدرسة ولن ندخل غيرها لأنها كهاعلى نسق واحد حذوالنقطة بالنقطة وتختم قولنا بكلمة نوجه باللامة من صعيم أفئد تنا: « بادروا أيها الاخوان الى اصلاح المدارس والا فعليكم وعلى مدارسكم السلام » (المدارس وطلبة المامم)

#### ﴿ قتل ابن الرشيد ﴾

اغتم ان الرشيد فرصة الهددة بينه و بين ان مسعود فندر واعتدى فعلم ابن سعود من أربعة جواسيس قبض عليهم أن سيبيته ليلا فرحف عليه الى وضة مهنا وبعد ملحمة شديدة قتل ابن الرشيد وأخذ خاتمه وساعته ورايته وقتل جيشه تقتيلا وقدر حف ابن سعود على (حايل) وتلك عاقبة البغي «وماهي من الظالمين بيميد »

# ﴿ تسامل المسلمين في شأن الخلافة ﴾

يتهم أهل أوربا المسلمين بالغلو في التعصب الديني و يقولون في هذه الايام ان السلطان يهيج هـ فدالتعصب في بعض الجرائد المصرية بأنه خليفة المسلمين فالاعتقاد بالخلافة هو بركان التعصب: ولوكان المسلمون يتعصبون للخلافة كايظن بهم المامت قيامتهم على الشيخ محد يخيت المدرس بالازهر اذ ألف رسالة قال فيها أنه يجوز ان يكون خليفة المسلمين الذي ينصب القضاة و يأذن بصلاة الجمعة كافرا واستدل على ذلك محد بشمنكر أوموضوع لايدل عليه . وقد قرظت رسالته جرائد المسلمين ولم ينكر عليه أحد بل وجد في أصحاب الجرائد من ينتصر له ويدافع عنه فلتطمئن قلوب الأوربيين فان هذه الدرزة بلقب الحلافة والخليفة وسيلة للمسبلاأ أثر له في التعصب ولوكان كتب مثل هذا الاستاذ الامام والخليفة وسيلة للماجت الجرائد وماجت الامراء والشميوخ وتبعهم العوام بلغو المكلام لا تصابا للخليفة وحاية للخلافة بللان في ذلك من الكسب والشهرة مافيه

# باب الانتقاد على المنار ( السلام على آل البيت )

كتب اليناح ح أحدالمشركين في الجبل الاسود مايأتي الى حضرة الاستاذ الفاضل السيد مجمد رشيدرضا

لقد كنت سميداً لماوقتني الله الاشتراك في المنار وان كنت قليل العلم قصير الفهم ولكن نفعني كثيرا ونبعني عن كثير فني هذه السنين ما أتيتم بالخطاء الاجشم بعده بالتصحيح الا في ثلاثةمواضع على ما أغلن فأنسجب كثيرا وأجتسر ان أكتب الى فضيلتكم لما أعلم انكم ناطقون بالحق والصواب وهي

قلم في ص ٢٩٥ من الحجاد السأبع « و يشكو لسيدنا الحسين عليه السلام» وقلم في ص ٤٤٦ من الحجادالثامن « ورواية عن علي عليهالسلام» وفي ص ٩٠٨ منه أيضاً «من أثر علي وفاطمة عليهما السلام» فأغن الفقير اللاينال بعدد كر أحد «عليه السلام» دون الانبياء صاوات الله على نبينا وعليهم أجمين

فان قلم مجواز ذلك فلم خصصم في هـذه المواضع خاصة عليا وآله دون غيره من الصحابة الكرام رضوان المة تعالى عليهم أجمعين فارجو من حضرتكم التصحيح أو الجواب الشافي من غير مو اخــذي لان كلامي هذا يدل على عدم علمي كما لا يخنى عليكم والسلام عليكم اه

(المناز) اختلف الداء في الصلاة على غير الانبياء فأجازها قوم مطلقا ومنهما آخرون مطلقا وقل بلجواز مطلقا الخرون مطلقا وقل بعضهم تجوز تبعا لا استقلالا و وممر قال بالجواز مطلقا البخاري واستدل كفيره بالآيات والأحاديث كحديث «اللهم صل على آل أي أو في وأجيب بأن ماورد خاص بالله ورسوله و بالدعاء ابتداء وقال ابن التيم ان كانت الصلاة على آل النبي وأزواجه وذريته فعي مشروعة مع الصلاة عليه وجائزة على الانفرادوان كانت على شخص معين أو طائفة معينة كوهت الجرماقاله

واما السلام المسؤل عنه فقيل انه كالصلاة وقيل لا ·قال الحافظ السخاوي وقد اختلفوا في السلام هل هو في منى الصلاة فيكره ان يقال « عن هليّ عليسه السلام » وما أشبه ذلك فكرهه طائفة منهم أبو محمــد الجوبني ومنع ان يقال عز علي عليه السلام وفرق آخرون بينه و بين الصلاة بأن السلام يشرع في حق كل مو من من حي وميت وحاضر وغائب وهو تحية أهل الاسلام بخلاف الصــلاة فأبها من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وآله ولهذا يقول المصلي :السلام علينا وعلى عباد الله الصالم بن : ولا يقول الصلاة علينا : فعلم الغرق ولله الحداهيً

أقول وقد جرى بعض أثمة المحدثين كالبخاري و بعض كبارالصوفية كابن عربي و بعض كبارالصوفية كابن عربي و بعض الله عليه على تخصيص السلام بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله ين ممن تبهم في ذلك من المتأخر بن الامام الشوكاني والشيعة يلتزمون ذلك لسائراً ثمتهم. والشاهدالتاني الشواهد التي ذكرت في الانتقاد علي المنار منقولة عن نيل الاوطار لامن كلامنا

#### ﴿ قصة المولد لدبيع ﴾

كتب البنامن سنغافوره ان بعض الناس استاؤا مما كتبناه في المنار بشأن هذه القصةو، الله المتهجمون في شأن الحجلس الذي نقرأ فيه رجما بالفيب وجراءة على الله ورسوله أما غوغاء العوام فلا كلام لنا معهم وأما من يرى أنهأوتي نصيبا من العلم فالعلم حكم بيننا و بينه فليكتب الينا رأيه مو يدا محجته وتحن ننشره مذعنين له ان ظهر لنا انه الحق أو مبينين مالدينا من الرد عليه مع الأدب والاحترام لصاحبه

#### ﴿ المنار والشيخ محمد بخيت﴾

بلننا أن الشيخ بخيتا يريد الرد على المنار دفاعا وهجوما وأنه استمار بعض أجزاء منه لذلك و إنه ليسرنا ذلك ونته ي يتفضل علينا بما بكتبه ونحن ننشره مدعنين لمسا نراه صوابا باحثين فيا مراه خطأ وكيف لانسر بإجابتنا الى ماندعو اليه العاماء في كل سنة وندعهم اليه بالانتقاد على ماثراه منتقدا منهم ليضطروا الى الانتقاد علينا ولو انتصارا لأ نفسهم ودفاعا عنها ، وقد وعدت بالدفاع عنه جريدة أسبوعية من الجرائد التي يعمرون عنها بالساقطة وهي مما لا ينظر في قولها ولا برد عليها





ة برجادي المنن يستدون التول فيتيون أحسنه اولك المنن مداح الله واولك هم أولوالالهاب

ة ال عليه الصلاة والسلام: ال الاسلام صوى و « منار ا ، كنار العاربي )

﴿ مصرالحَيْسِ غرة ربيع الآخر سنة ١٣٢٤—٢٤ ما يو (ايار ) سنة ١٩٠٦)

#### مقالتان للاستاذ الامام (١)

(مقتبستان.من دروس السيدجمال الدين وقد نشرهما في العدد ٩ عمن حبر يدة مصر التي كانت تصدر بالاسكندرية في ١٠ جمادالا ولى سنة ١٣٩٦ )

## المقالة الأولى \_ التربية

في ليلة الأحد للاضي انعقد درس الاستاذ جال الدين الافغاني وانتظم في سلكه جم غفير من نبها طلبة العلم وفضلائهم وكثير من الافندية مستخدمي الدواوين وبمحضر هو لا وأولئك شنف المسامع بمقال جليل في شأن تويية الامة وما يلزم ان يسلك من سالها ولما فيسه من عظم الفائدة رغبت في نشره في الجرائد الوطنية تعميل للفوائد وبيانا لما انطوى عليه من حسن المقاصد قال مامعناه:

اذا وجه المقل نظر الاعتبارالى الاجسام الحية بالحياة النباتية أو الحيوانية أو الانسانية علم أن قوام حياتها بتفاعل العناصر الداخلة في قوامها تفاعد المتناسبا محيث لا يتميز أحد الكالمناصر بالغلبة على ناقيها غلبة تقتضي بظهور خواصه وتسلطها على خصائص البقية فبذلك التناسب يتم للبدن الحي ما يسمي بالمزاج المعتدل الحاصل لوح الحياة فإن غلب أحدالمناصر على سائرها واضمحلت خواص بقيتها فيه المحرف المؤتلال وفساد المزاج وخرج عن حدالا عتدال واستولى المرض على الجسم وكا يكون الاختلال وفساد البنية بتغلب بعض المناصر على ماسواه منها كذلك يكون بمغالبة المزاج للحوادث الخارجية وغلبتما عليه كالبرد الشديد المذهب لوح الحرارة الغريزية والحرالشديد الموجب للاحراق وعمل الرطو بة الضرورية المنتهى الى اليس نذير الموت والمناه الموجب للاحراق وعمل الرطو بة الضرورية المنتهى الى اليس نذير الموت والمناه

ومن ثم وضعوا علوم النباتات والحيوانات والطب البشري والبيطري ليبحث في تلك العلوم عما به بحفظ التوازن بين البسائط التي يتركب منها الجسم و يحسمرز من سلط الحوادث الخارجية عليه و يعاد به المزاج الى حالة الاعتسدال ان خرج عنها لتتم حكمة الله تعالى في بقاء الانواع الى آجالها المحددة بحكم الحكمة الأزلية فالنبا تيون بينون الاراضي القابلة للزراعة والغراسة لكل نبات و محددون الفصول الملائم هواوها لنموه و وضحون مواد التسعيد وغير ذلك بميا لا بدمنه في تربية

 <sup>(</sup>١) منتولتان من الجزءالثاني من تاريخ الاستاذالامامالذي يطبع الاكروهمامن أول ما كشبه
 (الحبلد الطسم)

النباتات وكذلك الاطباء يبحثون عن مواد الاغذية وما ذا يجب ان يتخد منها لكل مزاج ومضارالأ هو يةومنافعها ويقفون بتجاربهم الصادقةعلى الادوية النافعة لرد البدن الى حالة الصحة وآلات العلاج المفيدة حتى تحفظ بذلك على السدن صحته ويرجع اليها ان انحرف عنها ولن يكون الطبيب طبيبا يترتب عليه غايته حَى يَكُونَ عَلَى عَلَم بالتاريخ الطبيعي وعلوم النبأتات ليعلم خواصها، ويميز فافسها من ضارها، وعلى بصميرة من اختلاف الأمرجة ومقتضياتها ومايلاتم كل واحد على حسبه وخبيرا بعلل الامراض وأسسبابها وكيفياتها من شدةوضعف وتار بخهامن قدم وحدوث حتى بمالج كلاً بما يليق به فإن جهل من ذلك شيئاكان فقده خميرا من وجوده فإن الطبيب الجاهل رسول ملك الموت اذ بجهله يستعمل من الأدوية ماعساه يهيج المرضويين من الاغذية ما يساعده على قسوته فيفضى ذلك الى هلاك المريض وقد كان بدويه محتمل الشفاء بمقاومة الطبيعة لولامساعدة الجاهل وعوته وكما يلزم الطبيب ان يكون عالما مجميع ما قدمنا بجب ان يكون شفيقا رحماصادقا أمينا لايكون قصارى عمله مايناله من جُمل المعالحة فإبه ان كان قسياعديم الرأفة أوكان خائنا فلربما صار آلة في أيدي اعدا. المريض يستعملونه لملاكه بإلقائهالسم فيالادوية مثلا أو اهماله فيالملاج بمايقدمونه البهمن المرض الفاتي وكذلك ان قُصر همه على ما ينال من الدينار والدرهم فارِّنه انكان على تلك الصفة لم يكترث بحال المريض مادام يوفي أجر عمله فإن هلك فقد نال ما يزيد عن مَكَافَأَتُهُوانَ امتدالمرض زاد الايراد بتوارد الاوقات فعدمه أيضا خير من وجوده وكما ان روح الحياة البدني آنما يستقر حيث تجتمع أصول متضاربة ينشأ من تغالبها مزاج معتدل كامل وبغلبة أحدها يفسد التركيب ويذهب الروح الحيوي من حيث أنى كذلك روح الكمال الانساني انما يكون حيث مجتمع أخلاق متضادة وملكات متخالفة يقوم من تضادها وتخالفها حقيقةالفضيلة المعتدلة التي هي ركن لبيت سعادة الانسان وعلبها مدار حياته الفاضلة فإن تغلب أحدا لخلقين على الآخر فسد نظام الفضيلة واستحكت الرذيله ربات شقيا سيء الحال وسقط في مهواة التعب والمناء المفضيين الى الحَين والملاك ألاَّ بَى النَّ النفس الانسانية

لابد لهـــا من خلق الجرأة وخلق الخافة وها متضادان ومن مقاومتهما على وجه معندل بحيث يستمعل كلافيا لميق به من المواقع تعقق فضيلة الشجاعة اليي لوفقدت بتغلب المخافة لكان فاقدها عرضة لتعدي جميع الحيوانات عليه ولم يستعلم عن نفسه دفاعا وكانت حيانه تحت خطر يتهدده في جميع أوقاته ولوان الجرأة تغلبت على المحافة حتى ذهب أثرها كانت تهورا وعدم اكتعراث بالمهالك لحق ولنسير حق بدون تبصر ولامراعاة حكمة فيلقى بروحه في مهاوي الهلكة بلا طائل يعود على نفسه أو وطنه. وكذلك لابد من خلق الامساك والبذل وهمامتخالفان متعارضان يتقوم من تغالبهما في النفس فضيلة السخاء وهي البذل في موضع الاستحقاق اذا اعتدلا ولوان الامساك تغلب على ضده حتى اضمحل فيه لامسكّ عن قضا الوازمه الضرورية فلا يأتي باللائق من الاغذية والالبسة مثلا فيضر ببدنه ولم وف محقوق مثاركيه فيالميشة كزوجته وولده أو فيالتعامل كجيرانه وأهل بلده فيقع الشقاق بيمهم ويتأدى بهالى شقاءدائم وغبرذلك من مفاسد البخل التي لاتنحصر ولو تغلب البذل لأنفق جميع مابيده في المفيد وغير المفيدحتي يصبح فقيرا لايجد ماينفقه في ألزم لوازمه فيهلك وهكذا جميع المكأت الفاضلة الانسآنية أنما هي واسطة لطرفين متضادين لابدمن ظهور أثركل منهما على نسبة معتدلة وبغلبةأحدهما علىالآخر يختل نظام الفضيلة ولامحالة ينهسدم بيت السعادةدنيوية كانت أوأخرويةولا يسعناالمقام لتفصيل ذلك وكمايقع العناد بتغلبأحد الضدين على الآخر فيالنفس يقع أيضا بتغلب أمر خارج على مزاج الفضيلة كغلبة التربية الفاسدة المغذية للمنصر الفاسد بمخالطة ذوي الملكات الرذيلة والغرائز الناقصة وانفعال النفس بحركاتهم وسكناتهم وتقليدها لاعمالهم وتقلدها بعاداتهم أو باستاع إغوا ذوي الاهواء وتمويهات أرباب الاغراض الفاسدة الدنيئة المذيمين للافكارالرديئة الموِّيدين للمقائد الباطلة التي ينبعث منها سوء الاخلاق الموَّدي الى فساد المميشة فلنفوس علل وأمراض كا للابدان ذلك

ومن ثم قد وضت علوم الربية والتهذيب لتحفظ على النفس فضائلها وتردها عليها ان اعتلت وانحرف عمها الى جُمانب النقص والاعوجاج كما وضم العلب ولوازمه لحفظ صحة البدن كابينا فالحكاء العمليون القائمون بأمر المربية والارشاد وبيان مفاسد الأخلاق ومنافعها وتحويل النفوس من حالة النقص المحالة الكال بمنزلة الاطباء وكما لزم الطبيب أن يكون عالما بالتاريخ الطبيعي والنباتات والمحيوانات وعلل الامراض وأسبابها ودرجابها من شدة وضعف كذلك يلزم للحكيم الروحاني طبيب النفوس والأرواح اذارقي منسر الارشاد ان يكون عالما بتاريخ الامة التي قام بإرشاد أبنائها وقاريخ غيرها من الام أيضا وأن بكون عالما مطلعا على درجات ترقيها ودركات تدنيها في جميع الازمان وان يسمر أخلاقها مسار الحكة ليعلم أسباب أمراضها النفسية ويقف على درجات الداء وتحكنه فيهم وكانه مجب على الطبيب البدنيان يكون على عالم عالما يعلم أعلى المنافقة بكل صف. وكانه مجب على الطبيب البدنيان يكون على عالم على الطبيب الروحاني ان يكون عالما عنافع الأخلاق ومضارها على طبق مافي نفس الامن والواقع وكا بإنرمان بكون الطبيب شيقارحياصادقا أمينالا ينظر الى الدنايا ولا ينحط الله المقاصد السافلة كذلك على النصحاء والمرشدين ان يكونوا من ذوي الاستقامة والفضيلة مرتفي الهمم أولي مقاصدعالية لا ببيمون الفضيلة بمعالم الدنيا ولا بالقرب والتراف الى الامراء والكبراء

أولئك هم المرشدون الحقيقيون فان رزقت الامة علهم فبشرها بالسعادة وان رزت عطيين لاأطباء بان صعد على منابر النصح فيها الجهاة والاغبياء والدغاة والادنياء ، فأنذرها بالمناء والشقاء ، فإن المرشد الضال والنصوح الجاهل ودع النعوس دائل الاخلاق باسم أنها أصول الحبر ولريما كان مقصده حسنا ولايريد الاخيرا ولكن جهله يعميه عن سلوك طريقه و يبعده عن انخاذ وسائله فتع الارواح في الجهل المركب وهو شر من الجهل البسيط فإن ذا الثاني على باب الفضيلة لا بليث أن فتح له ان يلجه وصاحب الاول قد بعد عن المقصد عراحل واستر تحت نقع الرذباة واعتقد ذلك ظلا ظليلا فلا يمكن العدول عا وقع فيه الابعد مكابدة شدبدة وعناء طويل فلاريب كان عدم هؤلاء المرشدين خيرا من وجودهم وكذلك أن كان خائنا أودنينا بنحط الى سفاسف الامور أوعدم من وجودهم وكذلك الاكان خائنا أودنينا بنحط الى سفاسف الامور أوعدم

الشفقة والانسانية فإنه يتخذ النصيحة سلما للوصول الى اغراضه الفاسدة ومطالبه الذاتية فلاببالي أوقع الافراد في خسير أوشر،صفت النفوس أو تمكدرت،ارتفعت الآداب أو انحطت،صحت الارواح أواعنلت، فيكون آلة بيد الاشرار وأولي الاهواء يستعملونه في فساد الامة والعشيرة لقضاء أوطارهم

الا وان القائمين بأمر الارشاد محصرون في قبيلين قبيل الحطبا والوعاظ وقبيل الكتبة والمصنفين ومنهم أو بأب الجرائد فإن كانوا على نحو الاوصاف الكاملة اللازمة لمقامم هذا كما تقدم فقد استحقوا التعظم والاحسرام، والتبجيل والاجلال، واستوجبوا الشكروالثناء من كل قلب مخلص وقاموا بحدمة أوطا مهموا بناء بلدمهم وإلا استحقوا الرفض والطرد والإبعاد ووجب على من مهمهم أمم الاصلاح المن يقذفوا مهم من البلادكي لا يفسدوها برضهم الوبائي الذي لا يقتصر ضرره على المبتلى به بل بتعداه بالسراية الى كل ما سواه

## المقالة الثانية \_ الصناعة

قدعاد حضرة الاستاذ الفاضل والفيلسوف الكامل السيد جمال الدين الأفغاني الله التدريس بعد فهرة تزيد مدمها عن سسنة فابتدأ حفظه يقرأ شرج إشارات الرئيس ابن سينا في الحكمة العقلية وهو كتاب جليل يحتوي من هذا العلم أصولا جليلة غرست أصولها في بلاد المشرق من مدة تقرب من ألف سنة الاانها نبتت فروعها في المغرب واجتنبت عارها لغير غارسيها ولم تزل في بلاد فا على كليتها واجالها في غرج نتائجها العقلية من حد القوة الى الفعل الا أن هذا السيد الفاضل قد جمع في تدريسه بين تدقيق الشرقيين وبسط الغربيين مجمع الى الاصول فروعها والى المخدمات نتائجها والى المجملات تفاصيلها بانياً جميع أقواله على البراهين الثابتة والحجج القويمة والماكات دروسه المالية عظيمة الفوائد جمة المثرات المعموم وأيت من الواجب قياما بالحدمة الانسانية ان أودع بعضها قوالب العبارات اللائقة بها وانشر طيب وفدها في صحف الجرنالات لتعم الفائدة والله يتولى التوفيق وانشر طيب وفدها في صحف الجرنالات لتعم الفائدة والله يتولى التوفيق

يين حفظه الله وأثبت ان الانسان نوع من أنواع الحيوانات الارضية

(لا كما نزعه أر باب الاوهام كالصينيين وقدماء الفرس من أنهم من أبناءالسماء فليتذكر من له فطنة) وأنه قد أتى عليه حين من الدهر وهو على مقر بة منهاينشأ نشأ بهاويسبرفي عيشه سيرتها يتفيأ ظلال الأشجار، ويستكن في الجحرة والاوكار، لد , له شعّار ولادثار ،( ولكن خفيف أشمار ) يقتات بنباتات وعرات تحضرها له المدرة الالمهة على يدالقوى الطبيعية الاعسها يدصناعية، ولا تربية أجنبية، ليس له من المكر والتحيل الامالايدائي فيه الثعلب ،ولامنالعلم والتدبير الامايبعثه على الغدوُّ لطلب قوته من الاعشاب وُمار الاشــجار والرواح للاستكنان في كن " بواريه عن أعمن الحيوا نات العادية، والفرار من المكاره الحسية ،كما تغر الشاة منّ الذئب،والارتب من الثملب، ولم يكن له من رفعة القدر ما يجلسه على كرسي سلطنة الوجود، ويقيمه متحكما في كل موجود ،و يدعوه للحكم بأنهخلاصةالعالم ومنتهى سبر الحقائق وعماد عالم الكون وأن جميع البسائط والمركبات آعا خلقت لاجمله، والكواكب والسيارات أنما تتحرك لخدمت، بلكان ضعيفا عاجزا جاهلا حافيا عاريايزعجه كل حادث ،وتستفزه كل نبأة، ويتهيب من كل شكل وهيئة،والشاهد على ذلك ما تحكيه لنا أحوال الامم التي كأنها قريبة عهدبالانسانيـة في جنوب أفريقيا والقبائل المستمرة فىقم الجبال والاجم والغابات البعيمدة عن العمران البشري المعروف الذين لم تضطرهم الحاجات ولم تستقهم الضرورات الى الانتقال من مكان الى مكان فايهم لم يزالوا على سذاجة الحيوانية وبساطة الفطرة لايفهمون خطابا. ولا محسنون جواباً، الاماكان متعلقا بضرورة الحياة كجلب قوت بسيط ومدافعةعاد من الحيوا نات وجميع ما يعده الانسان المتمدن كالاوانسانية فهم بعيدون هنه عارون عنه،مع بعدتاريخهم وامتداد زمن وجودهم على سطح الارض

الا أن مبدع الكون حات قدرته لما اختص هدنا النوع من بين الأواع الحيوانية مخاصة العجز والفقر والحاجة حيث جعل جميع لوازم حياته خارجة عنسه لاتحصل الابالتحصيل وليس تحصيلها الابعد الكد والعناء وهبه قوة عاقلة كلية التصرف، عامة القبول، ووكل تربية هدف القوة الى تعليم مدرسة الوجود الكلي فكان نكل نبات وحيوان بل لكل موجود مشهود حق الاستاذية وسابق الفضل

على وع الانسان فاسترشد بأجمالها. واهتدى بآثارها والنقط درر الحكم من فعلها وانقالها، وتدرج في فلها وانقالها، وتدرج في فلك وانفالها، وتدرج في فلك شيئا فشيأ تارة بخطئ وتارة يصيب، وطورا ينجلي له الحق وآخر عنه يغيب، مرة تعوقه العوائق القسدرية والارادية عن ادراك الحقائق والوصول اليها، وأخرى تجذبه الجواذب اضطرارا الوقوف عليها ، حتى وصل الى ما تراهمن أحواله الغربية ، وآثاره العجيبة،

ثم بين حفظه الله كيف كان يتقلب الانسان في سيره هذا ويقطع عقبات الحساء، ويخترق حجب الجهالات، منقاد افي جميع ذلك لقائد الحاجة والضرورة أن بمرأمره، ورتبع سيره، الله من التفنن في الفنون واختراع الصنائم، وأخرى بنحط به الى قمر جعيم الاوهام، ويقذف به في جب الحرافات، ويكبله بقيود الاعتقادات السخيفة، ويغل يديه بسلاسل العادات والافكار الرديئة، على ان جميع اعتقاداته الفاسدة الباطلة انما نشأت له من قياس حوادث الكون وظواهره على ما يصدر عن ذاته (الشريفة) حيث جعل لها غايات نحاكي غاياته على تفصيل طو بل في ذلك مستشهدا في تبيانه جبيم أعماله المنقولة المهودة

واله في جميع مراتبه لم بكن ليقيم ظهره بين الموجودات الا بدعائم الصنائع التي هدته الى اختراعها تلك القوة العاقلة الكلية، لتكون له عوضا عما سلبه من العوازم الضرورية والحاجية والكالية، التي منحت لغيره من الحيوانات بأصل الفطرة، وليس ذلك بخاف على ذي شعور فإن صنعة الحياكة مثلا قائمة مقام القوة السامكة للجلود الغليظة المفرزة للأشعار والاو بار الواقية لماأحاطته من صولة البرد والحر بل القائمة مقام ترس محفظ جوهر بديه من تمزيق عادية غيره، وصناعة المحدوالاسلحة مثراة المورة المولدة للمخالب والبرائن والانياب السباع والسباع والسباع وعوادي الطيور وهكذا يقية الصنائع ومالم يقم منها مقاء ضروري، أرحاب عمام كالى على ما يتضح لك بعد

واذًا كأنت الصنائع هي قوام هــــذا النهاع وعليها مـــدار بفائه في أي سراية كانت رأبنا من الواجب ان نعرف الصناعة ونقسمها الى أتـــامية الاربـــــة الى ماقرره الحَكما الاقدمون،وأوضحه الفلاسفة المتأخرون، ليثيين شرف كل صناعة على وجه الاجال فنقول

الصناعة قوة فاعلة راسخة في موضوع مع فكر صحيح نحو غرض محمدود الذات فالقوة منشأ الاثر مطلقا فسلاكان أو انغمالا فالملم مثلا ذو قوة الغمل والمتملم ذو قوة الأنغمال الا ان قوة التأثر والقبول لاتعد صناعة ومن أجل ذلك قيدت بالفاعلة وليست قوة فاعلة صناعية مالم تكن تلك القوة راسخة في موضوعها تصدر عنها أعمال مستمرة على وجه منتظم فالقوة الحالية التي تعرض آنا وآنات م تزول ليست منها في شيء وما لم يكن فعلها تحت سلطان الذكر فلاتدخل في معموم الصناعة كالافعال الطبيعية من احراق النار وتمديد الحرارة وتجهيد البرودة وما شاكل ذلك فان لم يكن الفكر صحيحا كفكر السوفسطائي المنكر لبديهيات العلوم أوكان نحو غرض غير محدود الذات كاعمال الجدلي الذي أخذ على نفسه العلوم أوكان نحو غرض غير محدود الذات كاعمال الجدلي الذي أخذ على نفسه ال لا يقر قولا لقائل انا كان حقا أو باطلا فليس له حديقف عنده بل قوته متوجهة الى معارضة مقابله فان كان حقا أو باطلا فليس له حديقف عنده بل قوته متوجهة الحلس بصناعة

ثم أن نظر في عالم الوجود الكلي علم على اليقين أنه وأن وقع كثير من صوره وكالاته نحت قوى طبيعية كقوى النبو والجذب والدفع أوقوى احساسية كقوى طلب الغذاء مثلا في الحيوانات أو الهرب بما يو لم الجيانالا أن عامة أفعاله واقعة على ترتيب عقلي محكم ونعي بالمرتيب العقلي ما يكون مبنيا على مراعات الغايات والحكم وفوا ثد الكال التي تعود على نظام الكل وتبق ببقائه فأن العقل على خلاف الحس أعا ينظر الكلي تابدي أولا ثم يتدرج منه الى الجرئي لاالعكس

وان واضع هذا النظام العام قد خول الانسان من قوةالعقل مالم مخوله غيره وجعلها محور صلاحه وفلاحه ان وجهها صوب وجهتها الحقيقية فان استعملها لغايات طبيعية أو حسية أي قاصرة على موضوعها المودعة فيه لاتفيدسواه كأن يطلب بها تغمية بدنه أوجلب ما بلائم ذائقته أو نهامته وما يشبه ذلك فقد أضاع تلك القوة

العالية الشريفة وسلخ عنها ثمرتها وأمحط الى درجات الحيوانات بل النباتأتالمي لم تمنح تلك المنحة الجلبلة واما من حفظ نفسه من الســقوط وامسك عليها حقّ تَلكَ الخاصة أعني العقل فهوالذي ينظر إلى كلية العالم الكبيرفيعلم ان نوع الانسان وسائر الانواع من لوازم كماله أومتماته فينوجه نحو حفظ ذلك الكمال ويوقن ان نوع الأنسانُ لامحفظ بقاوً ، في عالم الوجود الامحفظ أشخاصـــه على التعاقب كما نبأنا اللطيف الخبسير بما أودعنا من القوى المولدة والمصورة ويتحقق ان حفظ أشخاصه وافراده انما يكون بالاجماع والالتئام لما لكل فردمن كثرة الحاجات التي يضيق نطاق وسعه عن ان يأتي عليها فيالازمنة المتطاولة مع اضطراره الى جَبِيمًا في الآن الواحد كما تراه في موادّ الأغذية التي لاتحصل الابزراعة وحصاد ودرس ثم طحن ممعجن وخبر وطبخ وهلم جرًّا وجميعها أيضاً بتوقف على صناعات كثيرة من حدادة وبجارة وبحوهما ولوازم الاكتساء من العرى وضر وريات المدافعة والمكافحة مع ضواري الحيوانات كل ذلك لايكون الا بأعمال لستغرغ أجل الشخص الواحد في تعلمها فضلاً عن تحصيل غايته منهافكيف به ان يستقل وهو محتاج الى نمرات جميمها يوما بيوم بلساعة بساعة فلابد من التعاون في الاعمال لمعتاض كل عن ثمن عمله بشرة عمل الآخر فيكون المجموع الإنساني كبدن ذي أعضاء ويعمل كل عضو منه للبدن لتكون عاقبته لنفسه اذ لو طلب الاختصاص ــمعانهلابقا له الافيضن المجموع ــ فقدطلب فقدنفسه من حيث لا يشعر فاذا علم جميعٌ ذلك وضع نفسهعضوا حقيَّقياوركنا ثابتا يقوم بأداء عمـــل يعود على كلية الآفراد أولا منطريق كليتهم ويعود الىشخصيته ثانيا ومبدأ هذا العمل فيههو الذي نسميه بالصناعة فمن لمريكن ذا عمل حقيقي يفيدالحجتمع الأنسانيو يعين على انتظام الهيئة الكلية فهو كالعضو الأشلافائدة منه على البدن الا تكلف حمل تقله مع عدم التألم من ازالته فالاولى ابانته وقطعه بل ان كان لايعمل و يسمعى الى بقية الافراد في عدم العمل كالإ باحية الذين يعتقدون أنه لاملكية لأحد في مال ولاعرض حيثا جاعوا أكلوا أو شبقوا واقعوا ويبثون أفكارهم بين افرادالنوع ليقتدوا بأعمالهم ويسيروا بمثل سيرهم فيعر كون الأعمال اتكالا على ما بيد الغير (المجلد الناسع) (المنارجة) ( 40)

حيث انه مباح لهم فان نغلبت أفكارهم بطلت الصنائع وذهب ما بيد النير وما بأيديهم فيحتاجون الى الضروري من الاقواتوغيرها ولامجدون فيهلكون

فأولئك كالأمراض الساربة مثل الجندام والزهري لابد من قطع العضو المؤف « المصاب » بها وإلقائه في النار لئلا يتعدى ضرر مرضه الى سائر البدن ومن هدندا القبيل الفساق والفجار وان لم يكونوا إباحيين فان أعمالهم قد تدكون قدوة لغيره فيأتي من ضررهم ما أتى من أولئك فينبغي ان ساقبوا و يؤدبواو يحال يينهم وبين أعمالهم هدنه بكل ما يمكن وان كارث بالتعذيب حتى يستقيموا أولا تقمعوا

ومن الناس من مثله مثل الأمراض النير السارية والاعضاء الزائدة كمن أصيبوا بالآفات المانعة لهم من تعاطي الاشغال كالكسحاء والبه والمماتية فلابد ان يتحمل ثقلهم ان لم يمكن استشفاوهم فراراً من ألم القلب عنداختر الهم واقتطاعهم لما لهم من العذر العائم أذحيث ان مدير الكون قدحرمهم عطاء العقل أوعطل فيهم آلات خدمته فهو غير مطالب لهم بأداء فوضه أوقضاء حقوقه الاان الحق الأيعلى قدبت في النفوس وأودع في القلوب النفرة الكلية من هولا، وأولئك الذين لم يقوموا بالواجبات التي تقتضيها منهم صورة الإنسانية فهم مبغوضون في النفوس مطرودون من زوايا القساوب ساقطون عن نظر الاعتبار بل هم ملمونون من أنفسهم أيضا اذ يجد كل واحد منهم من نفسه عند ما يخلوبها أنه خسيس منحط الدرجة ردي العاقبة وان كان شقاؤه يغلب عليه فيا بعد فانظر الى حكمة منه أنه الغافل وتو يد العاقل ولكن أكثرهم لا يعقلون

واماذوو البطالات ومن رفضوا الأسباب ووكاوا أنفسهم الى التوكل الكاذب الخلم يتحققوا مهى التوكل وظنوا انه عبارة عن معارضة سنة الله التي قد خلت في عباده ودعوا ذلك تبسلا وانقطاعا عن عالم الظاهر مع أخذهم لكشكول اللكفف وخلمهم لجلباب التعفف فهم بمنزلة شعر الابط لاينشأ عن تكاثفه سوى عناء الحلك واستجلاب بعض العفونات أن لم يتعهد بالتطهير ويسنحب ازالتهم وننقية المهنية الاجتماعية من درنهم فإن بلغ من أمرهم أن يتخذوا ذلك أمرا يدعى اليسه

وذهبوا في الناس يحولون وجوههم عن الاعمال وبقلدون أعناقهم سيح المكر والحيلة ويسر بلومهم بسراييل التمو ، والنروير ويغرومهم بتأبط هراوة الشرواقتناء قدح الطمع يودعون نفوسهم اخلاق الشيطان من حب الرئاسة الكاذبة وطلب الديء من الله نياسن كل وجه والحقد والحسد والمداوات وغيرذلك ويحجبون ذلك بأستار من التنبيس ( المنبير المنتظم ) ثم يوصومهم أن أخرجوا أيديكم من تحت للك الاستار طالبين انتهاب أموال الناس والاستئثار بثمرات اكتسابهم باسم انهم وأمهم وأمهم وأمهم (كا برى) وجب إلحاقهم بالاباحيين وتحسم على كل ذي شعور من بي النوع ان يسعى لقطم دارهم واستنصال شأفتهم كيلايفسدوا أقكا والهامة وأعالم ويعود و بل ذلك كله على العامة والحاصة معا، وبالجملة حيث تبينان لاقوام للانسان انطرده من أبوابها وتمحوا اسمه من كتابها

م ان الصنعة على التعرف المتقدم تنقسم الى اقسام اما نافعة ضرورية أوغير ضرورية وإما أن تكون كثيرة اننفع أو قايلته أو متمهة لعمل الطبيعة أو مر بنة له فالقسم الاول كالحدادة لأنها ما يحتاج اليه جميع الصناعات العملية والثاني كقصر الثباب مثلا والثالث هو ما يكون الغابة منه نفع الانسان لاغير كالحكمة التي هي مقننة القوانين وموضعة السبل وواضعة جميع النظامات ومعينة جميع الحدود وشارحة القسم الحكومة العارف الله والجملة فعي قوام الكالات العقلية والحالقية ومن هذا القسم الحكومة العادلة والرابع (أي الذي هوخير بالواسطة) كالزراعة والكتابة فإن لها غايات سوى نفس الانسان لكنها تو ولياليه والخامس ( وهوالكثير النفع) كالنجارة القوى الحيوانية السادس كصناعة الصيدوما شاكلها والسابع كما الطب المتمملاً فعال والتجارة مثلا والسادس كصناعة الصيدوما شاكلها والسابع كما الطب المتمملاً فعال ثم بعدوم موضوعه وشمول غايته وان أعمم الافسان ثم ان شرف كل صناعة وكل فن بعموم موضوعه وشمول غايته وان أعمم الافسان الافسام موضوعا هو صناعة الحكمة لما بينا من انها الباحثة عن كل ما يلزم الانسان المخاذه في أعماله وافكاره واخلاقه فهي أشرف الصناعات والحدادة وان كانت عام الكنها من الحاكم المحمولة وان كانت

# الشيخ محمل عبله

(هذاعنوان الفصل السابع من تقرير اللورد كروم عن مصر والسود ان لسنة ١٩٠ قال)

اخنطفت المنية في الســنة الماضية رجلا مشهورا في الهيئة السياسية والاجتماعية بمصر اريد به الشيخ محمدعبده فأحييت أن أسطر هنا رأيي الراسخ في ذهني وهو الرمصر خسرت بموته قبل وقته خسارة عظيمة

لما أيت مصر القاهرة سنة ١٨٨٨ كان الشيخ محمد عبده من المغفور له عليهم لا نه كان من كبار الزعاء في الحركة العرابية ، غير أن المغفور له الحديوي السابق صفح عنه طبقا لما انصف به من الحلم وكرم الحلق فعين الشيخ بعد ذلك قاضيا في الحماكم الاهلية حيث قام مجق وظيفة القضاء مع الصحق والاستقامة وفي سنة ١٨٩٩ رقي الى منصب الافناء الخطير الشأن فاصبحت مشورته ومعاوته في هذا المنصب ذات قيمة عظيمة ثمينة لتضلعه من علوم الشرع الاسلامي مع مابه من سعة العقل واستنارة الذهن واذ كر مثالاً على نفع عمله الفتوى التي افتاها في مااذا كان يحل للمسلمين شميراً مو الهم في صناديق التوفير فقد وجد لهم باباً به يحل لهم تثميراً موالهم في ما نو من غير ان يخالفو الشرع الاسلامي في شيء (١)

أماالفئة التي ينتمي الشيخ محمدعبده اليها من رجال الاصلاح في الاسلام فمروفة في الهندأ كثر مما هي معروفة في مصر ومنهاقام الشيخ الجليل السيد

 <sup>(</sup>١) قدعلم قراء المنار من قبل أنه لما قال الاستاذ الامام بذلك جمع الامير طائفة من على المذاهب عنده فنظروا وانفقوا على الطريقة وكتبوا ماقدمه الامير للحكومة وهي عرضته على المقي وعملت بما أقره

أحمد الشهر الذي انشأ مدرسة كلية في عليكده بالهندمنذ ثلاثين عاما والغاية المظمى التي يقصدها رجال هذه الفئة هي اصلاح عادات المسلمين القديمة من غيران يزعزعوا أركان الدين الاسلامي أو يتركوا الشمائر التي لاتخلو من أساس ديني وضعلهم شاق وقضاؤه عسير لانهم يستهدفون دائم اسهام نقد النافدين وطعن الطاعنين من الذين بخلص بعضهم النية في النقد ويقصد آخرون قضاء اغراضهم وحك حزازات في صدورهم فيتهمونهم بمحالفة الشرع وانتهاك حرمة الدين

امامر بدوالشيخ محمد عبده واتباعه الصادقون فموصوفون بالذكاء والنجابة ولكنهم قللون وه بالنظر الى النهضة الملية بمنزلة الجيروندست في الثورة الفرنسوية فالمسلمون المتنظمون المحافظون على كل أمر قديم برمونهم بالضلال والخروج عن الصراط المستقيم فلا يكاديؤمل أنهم يستميلون هؤلاء المحافظين اليهم ويسيرون بهم في سبيلهم، والمسلمون الذين تفرنجوا ولم يبق فيهم من الاسلام غير الاسم مفصولون عنهم بهورة عظيمة، فهم وسط بين وغرض انتقاد الفريقين عن الجانبين كا هي حال كل حزب سياسي متوسط بين حزبين آخرين غير أن معارضة الحافظين لهم أشد وأم من معارضة المحريين المنفرنجين اذ هؤلاء لا يكاد يسمع لهم صوت ولا يدري الاالله ما يكون من أمر هذه النقالي كان الشيخ محمدعبده ولايدري الاالله ما يكون من أمر هذه النقالي كان الشيخ محمدعبده

ولا يدري الا الله ما يكون من امر هده الدغهالتي كان الشيخ محمدعده شيخها وكبيرها فالزمان هو الذي يظهر مااذا كانت آراؤها تتخلل الهيئة الاجتماعية المصرية أولا • وعسى الهيئة الاجتماعية ان تقبسل آراءها على توالي الايام اذلارب عندي في ان السبيل القويم الذي ارشد اليه المرحوم الشيخ محمد عبده هو السبيل الذي يؤمل رجال الاصلاح من المسلمين الحيد

منه ابني ملتهم اذا ساروا فيــه . فأتباع الشيخ حقيقونبكل ميل وعطف وتنشيط من الأوربيين

والملهم يجدون بعض التنشيط من نقلي قولا لرجل من أهل دينهم وصف فيــه المعارضة التي اقيتها مدرسة عليكده الحكاية المذكورة آنفاً والطريقة التي تغلبوا بهاعلى تلك المعارضة

بعد ماوصف السيد محمود قلة اهمام السلمين في الهند بتعلم العلوم منذ أربعين أوخمسين سـنة قال«وكان هؤلاء السادة المسلمون مستائين من قلة تقدم المسلمين في تعلم العلوم العالية غير انهم كانوا مسمتائين من أنفسهم أيضاومتحسرين على العلوم التي أهملوا تعلمها ولكنهم لم يكونواممن يكتني بالتشكي والتذمر ويقتصر على اللوم والتعنيف بل انهم لماعلموا علةالشر وأصل البلوىعقدوا النية علىآك تشاف علاجها أيضا فأنشأوا جمية شيخها السيدأ ممدخان الذي قضى العمر مجاهدا في سبيل تهذيب العقول بالعلوم والمارفوجعلوا غايتها العظمي البحث عن وجوه الاعتراضالتي يعترض بهاالمسلمونعلي التعليم الذي تعلمه حكومة الهند فيمدارسها ومعرفة التعليم الذي يرجون استبداله به . فاتضح لهم ان الرجوع الىأساليب التعليم التي كانت متبعة في الشرق قديما أضحى ضربا من المحال . ورأوا على مابهم من الاكرام والاحترام لتقاليد السلف والاستعظام لكنوز العلوم والأداب التي توارثوها عرب آبائهم إن التعليم الذي يرقي قومهم إلى درجة تلاّم التمدن المحيط بهم ويردهم الى مقام يشعر فيه بنفوذهم وتأثيرهم ايما هوالتعلم المبنى على الاعــتراف بتقدم العلوم الواســمالا بواب ، الدقيق الدروس ، الحببالى المتعلم كل أمر بديم عجيب في علوم البلدان الأخرى وآدابها

وفلسنتها فكانت هذه السنة منهم فى العقلوالاصالةفي الرأي اعظم خطر على مشروعهـم في بادىء الامر لانهم لو دعوا جموع المسلمين الى قبول رأيهم المبنى ء.لي مبادىء لاتخالف الدين الاسلامي بالذ'ت بل تخالف التفاسير التي يفسرههاأك ثر المتدينين مهلاستفزتالدعوة جموع المسلمين الى المعارضة واقامت على الجمعية القيامة . وكانت الجمعية تعلم ذلك وتصبر عليه لا تظارها الفوز في النهاية فبقيت مدة وليس من يؤيدها عن طيب نفس حتى ضعفت المعارضة شيئا فشيئا امام شجاعة المصاحبين وثباتهم . ثم أيدهم رجالخطيرو الشأن مثل المرحوم السرسلارجنك تأييدا ماديا من جهة ومعنويا من أخرى في اعتبار الذين يعدونالاسم العظيم ضمانا عظيما . وكان أعضاء همذه الجمعية متخلقين بأخلاق تجلهم وتنزههم عن كل غاية شخصية فزالت الأوهام بعد ادراك حقيقة بدعتهم الرهيبة والقلب بعض الذين كانواألد خصومهم الى أشد الأنصار غيرة عليهم . وقد مضى ثلاثة عشر عاما (١) على اجتماع الجمعيــة لوضع مشروعها وظنيأن الذين كانوا أقوىأعضائها آمالا فينجاح مسعاها لميكونوا يتصورون انها تنجح النجاح السريم الذي عاشوا حتى شاهدوه»انتهي اه

أقول في تلك المدرسة الآن ٧٠٠ طالب ولوكمانت تسع غير هم لكان فيهاأ كثر منهم ومعظم الذين فيهامن الهند ومنهم طلبة من بلاد الصومال وفارس وبلو خستان و بلاد العرب وأوغندة ومويتيوس ومستعمرة الرأس ويقيني انهلو قصدها الطلاب من مصر لاستقبلوا فيها بالسرور والبشاشة وأنزلوا على الرحب والسعة

<sup>(</sup>١) هذا كتب منذاعوام

(وقال في أواخر الفصل الذي تكلم فيه على المحاكم الشرعية (ص١٣٢) ما نصه:

« هـذا واني أوافق السر ملكولم مكاريث على ما قاله عن الضربة الثقيلة التي أصابت الاصلاح من هذا القبيل بموت المرحوم الشيخ محمد عبده فقد اشرت الى خدمات ذلك الرجل الجليل في فصل آخر من هذا التقرير وأعود فأبسط الرجاء أيضا ان الذين كأوا يشاركونه في آرائه لا تخور عزائمهم بفقده بل يظهرون احترامهم لذكراه أحسن اظهار بترقية المقاصد التي كان يري اليها في حياته اله

أما مأشار اليه من كلام السر ملكوم مكاريث المستشارالقضائي في تقريره عن الحاكم فها هو بنصه

ولا يسعني ختم ملاحظاتي على سير الحاكم الشرعية في العام الماضي بغيراً ن أتكام عن وفاة مفتي الديار المصرية الجليل المرحوم الشيخ محمد عبده في شهر يوليه الفائت واناً بدي شديد اسفي على الحسارة العظيمة التي أصابت هدد النظارة بفقده فقد كان خير مرشد لنا في كل ما يتعلق بالشريمة والاستعانة بمساعدته الثمينة وكانت آواؤه على الدوام في المسائل الدينية أو والاستعانة بمساعدته الثمينة وكانت آواؤه على الدوام في المسائل الدينية أو المشاهرة في عملها. وفوق ذلك فقد قام لنا مخدم جزيلة لا تقدر في مجلس شورى القوانين في معظم ماأحدثناه أخيرا من الاصلاحات المتعلقة بالمواد الجنائية وغيرها من الاصلاحات المتعلقة بالمواد ويتاتم الويناضل عنها ويبحث عن حل يرضي الفريقين كاما اقتضى الحالدنك والله ليصمب تعويض ماخسرناه بموته نظرا السعو مداركه وسعة اطلاعه واله المهمس مداركه وسعة اطلاعه

وميله لمكل ضروب الاصلاح والخبرة الخصوصية التي اكتسبهاأ ثناءتوظفه في محكمة الاستثناف وسياحاته الى مدن أوربا ومعاهد العلم . وكانت النظارة تريد ان تكل اليه أمر تنظيم مدرسة القضاة الشرعيسين المزمع انشاؤها ومراقبتها مراقبة فعلية . أما الآن فانه يتعذر وجود أحدغيره حائز للصفات اللازمة للقيام بهذه المهمة ولو بدرجة تقرب من درجتــه فلكل هذه الاسباب اخشى ان نظارة الحقانية ستظل زمناً طويلا تشعر بخسارتها بفقده اهكلاما لمستشار

## العبرة فيكلام اللورد كرومر

من تأمل كلام اللورد في هـــذا الفصل وتلك الشذرة استفاد منــه ضرو با من العبرة والحكم تدل على ان هذا الرجل الاجماعي الكبير قدعلم من شو ون المسلمن وهو أجنبي - مالم يعلمه الرؤساء من علمائهم وأمرائهم، فضلا عن أوساطهم ودهائهم، فو أيناأن نبين ذلك معشى من الشرح والرأي

#### العبرة الاولى بيانه لحال المسلمين

ذلك أنه قسم المسلمين الى ثلاثة اقسام -- (الاول) المتنطعون المحافظون على كل قديم جروا عليه وهم السواد الأعظم ونقول أنه قدبلغ من تنطعهم في جمودهم على مأألفواأن كانمن أشدالصعو باتالتي لاقتها الدولة الملية في سبيل التعليم العسكري في طرا بلس الغرب محافظـــة الأهالي على زيَّهم المعروف وحسبانه من أمور الدين وإن أهل مراكش لأشــد تنطعا وجودا على ذلك ولايخني على من شاهـــدوا حركات العساكر في الحرب أوفي التعليم أن لبس البرنسوالرداء المعروف بالحرام من عوائق خفة الحركة وموانع اتقان كثير من الأعمال التي تتوقف عليها البراعةُ المسكرية . ولا بختلف عاقلان في كون البراعة في الأعمالُ المسكرية ومن أهمها خفة الحركات والنظام في النقل والانتقال هي أعظم أسباب الفوز والظفر · فهــذه (الحلد الناسع) (المنار ج٤)

عادة ليست ثما توجبها عقائد الدين ولا عبادانه ولا فضائله وآدا به قد صارت عقية كؤدا في طريق رقي المسلمين ، وعزة الاسلام وحماية الدين ، فما بالك بغيرها من العادات ، التى تقوم على إلحاقها بالدين بعض الشبهات ،وهذا القسم من المسلمين تابع فى صلاحه وفساده لشسيوخ العلم الديني وشيوخ الطريق الذين ينتمون إلى الصوفية فهولا يصلح الااذا صلحوا وأصلحوا أوزال اعتقاده بزعامتهم الدينية وقيض له بعد ذلك مصلحون آخرون .

(القسم الثاني) المتفرنجون الذين ليس لهم من الاسلام الااسمه ولله درّه ماأدق فكره اذ عرف أنهم مارقون من الدين ساقطون من نظر الاعتبار لاقيمة لهمفيأننسهم ، ولاصوت لهم في أمتهم ،وسنعودالىذ كرذلك

(القسم الثالث) المصلحون الذين بر يدون إصلاح حال المسلمين الاجباعية مع المحافظة علىالدين لعلمهم ان كل فساد طرأ عليهم فمنعهم عن مجاراة الامم في أسباب العزة والقوة انما هو من العادات والبدع لامن جوهر الدين.

وقد ادرك اللورد بصائب فكره ان هذا القسم هو الوسط الذي برجي خيره بين المتنطعين في جودهم والمهتكين في تفريجهم، قال السهد أحمد خان مؤسس مدرسة المندأ كبر ما هو معروف في مصر وان منه السيد أحمد خان مؤسس مدرسة عليكده الكلية منذ ثلاثين عاما و وقول ان الزمن الذي قام فيه أحمد خان بعمله هذا هو الزمن الذي كان السيد جال الدين الافغاني يبدر فيه بذور الاصلاح في مصر بساعدة الشيخ مجمد عبده الذي تلقي عنه وتخرج على بديه (وترى في هذا الجزّ مقالتين من المقالات الاصلاحية التي تلقاها عنه و نشرها في جو يدة مصراتي كانت الاصلاح لولاأنه فين بالسياسة لحالت دون إ عام عله في مصر ولم تمكنه من عمل يذكر في غيرها سوى ماكان يكتبه في أور با من المقالات الموقظة الذلك كان الاستاذ يذكر في غيرها من هذه الكان الاستاذ وغرضنا من هذه الكان بينافي برجته، وغرضنا من هذه الكان بينافي مسلمي الهند لم يسبقوا مسلمي مصرالي الاشتفال وغرضنا من هذه الكان بيان أن مسلمي الهند لم يسبقوا مسلمي مصرالي الاشتفال بالاصلاح وانا فاقوهم بندرسة العلم الكان الاستفال بالاصلاح وانا فاقوهم بندرسة العلم الكانية الني السسها أحدخان وقد عزم الاستاذ بالاصلاح وانا فاقوهم بندرسة العلم الكان الاستفال بالاصلاح وانا فاقوهم بندرسة العلم الكلية الني السها أحدخان وقد عزم الاستاذ بالاصلاح وانا فاقوهم بندرسة العموم المند لم يسبقوا مسلمي مصرالي الاستفال بالاصلاح وانا فاقوهم بندرسة العلم الكلية الني السها أحدخان وقد عزم الاستاذ

الامامأن وسس فىمصرمدرسةخيرامنهالكن المنية عاجلته قبل ذلك فقدمات قبل وقته كما قال اللورد وقال كل عاقل عرفه

وليعلم مسلمو مصر أن مدرسة العلوم فى عليكده لم تنجح الا لأن مؤسسيها كا وامن عهد زعيمهم السيدأ حمد خان الى الآن على وفاق مع السلطة الانكليزية وتحسين الغان بها فكا تواخيرا لملتهم بمن جعلهم سو الظن والكره بين معاد لعلوم الا فرنج النافعة وبين خائف من كل على نافع لملته، وأن الاستاذ الامام كان على هذا الرأي أي الهلابدانا من العمل النافع للاسلام والمسلمين مع تحسين الظن بأن الانكليز لا يعارضوننافى ذلك ولا يمنعونناما ينفعنا الااذا أدخلنا فيه السياسة وقصد نامضار مهم ومينتذ نكون أضر على أفسنا وأنفع لهم كما هي سنة الله تعالى فى كل جاهل ضعيف يقاوم عالما قويا ، وسأوضح هذه المسألة فى موضع آخر

اماما أشار البه الهورد من معارضة المسلمين السيد أحمد خان وحزيه فلا يتوقع نظيره من مسلمي مصر فان أولئك كانوا يعادون جيع العلوم التي يصغونها بالجديدة أو بالأوربية ويعدونها آقة الدين والمصر بون ليسوا كذلك وأعاكان المتنطعون من أهل الجود يخافون الاستاذ الامام على الدين من جهة تعليمه للدين اذكانوا يظنون أنه ينصر مذهب الفلاسية أو المعزلة على مسذهب أهل السنة فلما قرأ المعاثلة والتنسير في الأزهر زال ذلك الظن بهادي السنين وعلم أهل الساق فلما قرأ أنه ينصر مذهب السلف على كل مذهب مخالفة ولا يقدم على ما نطق به الكتاب الدي كان محاولة فيمن يعمر في المورد وضعره من أهل البصيرة أمهم أنما بما يعارضونه لاسباب شخصية بل صرح المورد بذلك لحذاكان كل شي مختمون العلمين فيه يكون سببا لزادة عرفان الناس بفضله حتى أن السواد الاعظم من الأمة المعمن فيه يكون سببا لزادة عرفان الناس بفضله حتى أن السواد الاعظم من الأمة المعمن فيه يكون سببا لزادة عرفان الناس بفضله حتى أن السواد الاعظم من الأمة المعمن فيه يكون قليلون فانه يعني بهدذا الصادقين في طلب الاصلاح والعارفين بطرقه وهم قليلون فانه يعني بهدذا الصادقين في طلب الاصلاح والعارفين بطرقه وهم قليلون فانه يعني بهدذا الصادقين في طلب الاصلاح والعارفين بطرقه وهم قليلون فاسري أن وفقهم الله المعالم منوجها اليه وعند ذلك بظهر فعسى أن وفقهم الله الده الذي كان إمامهم منوجها اليه وعند ذلك بظهر فعسى أن وفقهم الله المدادي كان إمامهم منوجها اليه وعند ذلك بظهر فعسى أن وفقهم الله المدادين كل أمامهم منوجها اليه وعند ذلك بظهر فعسى أن وفقهم الله المدادي كان أمامهم منوجها اليه وعند ذلك بظهر فعلم كالمدادي كان أمامهم منوجها اليه وعند ذلك بظهر فعلم كالمدادي الشيدة كالكثرة كالكثرة كال أمامهم منوجها اليه وعند ذلك بظهر

صدق قولنا لاسيا اذا علم الناس ان الحكومة وما ورا•ها من القوة راضية أوغَـــــــــ ساخطةعلى عملهم

بلغ من مقاومة السيد أحمد خان انكان بطعن فيه على المنابر واستفنى بعض علما الحرمين في أمره فأفتوا بكفره ولم تبلغ مناهضة الاستاذالامام في شديها هذا المبلغ ذلك بأنه كانأقدر على الاحتجاج بالدين لا يدعو اليه وأبعد من السيد أحمد خان عن الشدوذ وان مناهضيه أقل غباوة واضعف ارادة والأمة انبه منهم وأقرب الى قبول الاصلاح من أهل الهند

## العبرة الثانبة تناؤهعلىالامام

صفوة العبرة الاولى ان اللورد عارف من أحوال المسلمين مالا بعرفه أمراؤهم وعلماؤهم فيعتدبقوله فيهم واما العبرةالثانية فنريد بها مافي ثنائه على الرجل وحزبه من الانصاف وعرفان الفضل لأهله ومافى تنشيطه لهذا الحزب من قصد الخبر وقد زاد هذاالثنا. قيمةصدوره بعد نشر كتاب ( مصر الحديثة) الذي وضعه كاتب افرنجي اسمه (غورفيل) وطبعه اللفتين الانكليز بة والفرنسية وقد اشتهر الكتاب بفصل فيه معزوَّ الى فقيدنا المرحوم فيه انتقاد شدبد على الحكومة المصر ية والمحتلين الذين يدمرون أمرها ويدمرون دفتها وقد ترجته أكثر الجرائد العربية اليومية ولكن الرجال العظام تبني أحكامها على الصفات والأعمال ، لا يصدها عن مقاصدها قيل وقال ، واللورد ونظار الحكومةومستشاروها قدتمودوا منفقيدناالمرحوم قول الحق الذي يعتقده في كل ما يخاطبهم به خطابا رسميا أوغير رسمي وناهيك بتقريره عن المحاكم الشرعيـة وبمناقشته لناظر المعارف فى مجلس الشورى في انتقاد التعليم بمــــدارس الحكومة وقدكان اللوردالعظيم يضع آراء غيرالرسمية موضع الاعتباركرأ يعفي ضرر إلغاءالنيابة العمومية وكانت الحكومة قد عزمت على ذلك وكادت تنفذه فرجعت عنه فهل يعتبر بهذارجالنا الذين يمنعهم الجبن ان يقولوا لكبرا المحنلين مايعتقدون في المصالح والأعمال ؟ ألا يكفهم ثنا اللورد والمستشار القصائي على الاستاذ الامام بما أثنيا به بعد موته واحترامهما وسائر كبراء المحتابن لهفي حياته برهانا على أن القوم رجال جدّ بجلُّـون من يقول الحق في السر والجهر و يعدمل بالاخلاص

فى الحقيــة والعلنسوا وافق رأيهم أو خالفهمالميكن حربالهم، وأنهلا قيمة لأهل الدهان والريا في أنفسهم وحسبنا هذا الإيجاز فى هذا المقام

هذا وليعلم الذين يقولون أن اللورد لم يكتب في الرجل أكثر بما بجبأو ينتظر أولم يوفهحقه أن تقرير اللورد ليس تاريخا لمصر ولا كتابا فى مناقب العلاء والحكاء وإنما هو تقرير رسبي عن مالية مصر والسودان وإدارتهما وحالتهما العمومية فالذي ينتظر أن يقال فيه عن مغني الديار المصرية أنه رجل حليل مصلح قد قام بأعماله في الحكومة خير قيام ، أو ما في معنى هذا الكلام ، ولكن اللورد قد زاد على ذلك مارأيت في الكلام عن حزب الرجل وتفضيله على سائر المسلمين وتشيطه وشه على ترقية المقاصد التي كان برميالها إمامه

وإنني رأيت مريدي الاستاذ الامام شا كرين الورد ماكتبه قادرين إياه قدره راجين ان يصدق عليهم ظنه الحسن

العبرة الثالثة حثه الاروبيين على تنشيط هذا الحزب

آي لأعلم ان من الناس من يمجب لقول الاورد « فأتباع الشيخ حقيقون بكل ميل وعطف وتنشيط من الاور بيين » و بعضهم يضعه موضع الظنة لاعتقاد المسلمين أنالاور بيين أعدا علم لابر يدون لهم اصلاحا ولاخيرا مساوا أما بر يدون الحير لقومهم خاصة فكيف محث الاورد أهل أور باكافة على تنشيط حزب مصلح ينفع المسلمين بل لا ينفهم غيره كما قال والجواب عن هذا الاشكال لا يفهمه الا منعوف كنه الفتح أوالاستعمار الاور بي وقد سبق لنا فيه قول وتقول هنا كامة وجيزة فيه .

ان غرض الاوربيين من كل بلاديدخلونها بالفتح أو باسم الحاية أوالاحتلال الموقت أو غير ذلك من الامها، هو الكسب ولا ينمو الكسب الا بالهموان غيم يحبون عران البلاد التي ينبو ونها ومن ثم سموا ذلك استعمارا، وعران كل بلاد أما ينمو ويعظم على قدر اتفاق أهلها مع المستعمرين عليه وهذا الاتفاق يتوقف على أمور أولها في المرتبة معرفة كل من الغريقين للآخر ليكون في وفاقه وخلافه على بصيرة ومن كان أعلم بالاخركان أجدر بالغوز عند التنازع مع تساوي الذبة

فكيف اذا كان الأعلم هو الأقوى· ولكن الأوربيين لايحبون الـــــ ينازَعوا ويقاوموا وان كأنوا واثقين بالظفر لان ذلك يقلل من كسبهم. ومنى قبضوا على ناصية السلطة في بلاد أمنوا من مقاومتها بالقوة وانحصر حـــذرهم في مقاومة الأمة لهم بالفتن فان كل عمل براد في البلاد يعسر تنفيذه اذا كان سواد العامة مقاوما له فاذاكان هذالسواد بحيث بخشى خروجه على السلطة كانت موارد الكسب على خطر ثم ان الاور بين برون أن أعظم مثار للفتن التي ربما تفضي الى الخطر على موارد كسبهم الذي يطلبونه بنشر مدنيتهم وباستعارهم للأرض هو ماعليه عوام المسلمين من الاستعداد لاتهيج باسم الدين ورب هيجة شؤمى يقوم بها بعض الدجالين الذين تعتقدالعامة صلاحهم أو بعض رعماء السياسة تذهب بعمل سنين طويلة – لهــذاكله كان من مصلحة الأوربيين في بلاد المشرق ان يوجد حزب نير الفكر محب للاصلاح الذي يعرّف العامة بقدر أنفسهم وبنسبتهم الى الاجانب الذين يميشون مهم ويزلزل التعصب الاعمى في نفوسهم حتى لا يغرهم الغارون ويدعوهم الى أعمال إنأضرت بالاجانب قليلافهي تضربهم كثيراً . فالاجانب العقلا العارفون بكنه الشرق كاللورد كرومرواضرا بهمن ساسة الانكليز يحبون هذاالنوعمن الاصلاح الذي ينفع المسلمين لأمه ينفعهم همأ يضالأ نهم يحبون ان يكسبوا بهدو وطأ نينة كماقال المنارغيرمرة واكن قاما يذهب بهم الميل الىالسمي في ايجاده أوالحث عليه لان مصلحتهم قائمة بدونه، قائمة بقوة العلم والحيكمة، وقوة السلاح والوحدة، فاذا وجد فيهم من يحث عليه كانت السياسة منه تابعة للفضيلة الشخصية وما أجدر اللورد كروم بذلك مثل هذا الاصلاح لا يأتي من جانب المتفرنجين لأنهم لا قيمة لهم في نفوس السواد الأعظم لمعسدهم عن الدين فلا بدمن حزب وسط بين العامة وبين المتفريجين بكون لهجانب الى النظام والمدنية وجانب الى الدين النقي السالم من الخرا فاتالتي هيمثار الفتن والآفات. ولاشك ان الحزب الذي كان يرأسه الاستاذُ الامام لاغرضٌ له الا إزالة البدع والأوهام التي ألصقت بالدين والجمع بينهوبين مصالح الدنيا . ومن أركان الاصلاح الذي يرمي اليه أخذكل ما ينفعنا ولايعارض ديننا من علوم أوربا ومدنيتها ﴿ اما العلوم الحقيقية فلا شيء منها بخالف الدبن الحق وأما أعمال المدنية فنها النافع لناكالجميات الخيرية والعلمية والدينية والآديية والشركات المشروعة ومنها الضار كالحمر والميسر والمعجود و يعتقد هذا الحرب أنه لا يمكن لناالقيام بهذا الاصلاح الا باتقا السياسة فيه واحتناب مقاومة السلطة به ويجعل مداره على تربية النفوس بالدين وترقية شأن البلاد الاجهامي والاقتصادي وترك السياسة لاهلها ، ذلك أن سياسة هذه البلاد هي عبارة عن مسألة الاحتلال وقد سألت الاستاذ الامام عن رأبه فيه عند مازار طرابلس منذ بضع عشرة سنة فقال أنها مسألة أوربية لاشأن لنا فيها وأعا الشأن فيها لدول أوربا ذات المصالح في مصر مساله الأن افاذا وأنه المام عنه المائم عليه الآن، هما السلمان فاذا انفقت هذه الدول على الجلاء كان ، وهو مالادليل عليه الآن، اتفاق ابر يل سنة ١٩٠٤ فإياذا لانشتغل عا يعنينا وهو في استطاعتنا من ترقية أمتنا بالبربية والتعلم ونبرك مالاطاقة لما به ولا يأتي منه الا الضرر وأقل هذا الضرو نحو بل ولوب الامة عا فيه غيرها وفلاحها في دينها ودنياها وضغطا ورباعا با

هينا يقول المعترض سلمنا أن طريقة هذا الحزب هي المثلى في إصلاح حال المسلمين ، وإن منتهى الحكمة فيها مسالمة الاوربيين ، لكن مثل اللورد كروم, في بعد نظره وأاقب رأيه لايعزب عنمه أن المسلمين اذا ساروا على همذه الطريقة اوتقوا ارتقاء حقيقيا محول دون دوام السلطة الانكليزية فيهم فكيف يوكب هذا الصعب ، أو يكون حاديا لهذا الركب هذا الحزب، والجواب عن هذا سهل وهو ان طريقة هذا الحزب الجامعة بين الفائدتين في الحال قد تكون جامعة بينهما في الاستقبال ، فإن الامة اذا سارت في طريق المترقي مع المسالة وحسن التفاهم بينها وبين هؤلاء القوم ولقيت منهم التنشيط والمساعدة على رقيها في ابار ضعفها وعجزها فهي لا تمرك صداقتها و يمكنهم ان يرجحوا منها في طورالقوة والاستقلال ، أكثر بما ير بحون في طورالضمف والاختلال والانكابيزهم القوم الذين لا يماندون الطبيعة والما اذا قلتان فرنسا لووجدت والانواثي المورمن أطوارها بحسه ، والح لا أكون واهما اذا قلتان فرنسا لووجدت في المجزائر حزبا يعمل لترقيد شأن المسلمين ، مع التوفيق بين مصالحهم ومصالح في المجزائر حزبا يعمل لترقيدة شأن المسلمين ، مع التوفيق بين مصالحهم ومصالح في المجزائر حزبا يعمل لترقيدة شأن المسلمين ، مع التوفيق بين مصالحهم ومصالح في المجزائر حزبا يعمل لترقيدة شأن المسلمين ، مع التوفيق بين مصالحهم ومصالح في المجزائر حزبا يعمل لترقيدة شأن المسلمين ، مع التوفيق بين مصالحهم ومصالح في المجزائر حزبا يعمل لترقيدة شأن المسلمين ، مع التوفيق بين مصالحهم ومصالح في المجزائر حزبا يعمل لترقيدة شأن المسلمين ، مع التوفيق بين مصالحهم ومصالح في المجزائر حزبا يعمل لترقيدة شأن المسلمين ، مع التوفيق بين مصالح و مسالح المحرون أسلم المترون أسلم المترون القونون المحرون أسلم المترون القونون المها لترونون المحرون أسلم المترون أسلم المترون أسلم المترون أسلم التوفيق بين مصالح و محرون أسلم التوفيق المترون المحرون أسلم المترون أسلم المترون أسلم المترون أسلم الترون أسلم المترون أسلم المترون أسلم المترون أسلم التوفيق بين مصالح و المترون أسلم المترون أسلم المترون أسلم المترون المترون أسلم المترون المترون أسلم المترون أسلم المترون أسلم المترون أسلم ال

الفرنسيين، لا باحت له العسمل ان لم تنشطه وتساعده على أن الانكليز لم يساعدوا طلاب الاصلاح في مصركا أنهم لم يقاوموهم . وما كتبه اللورد سيف تقريره الاخبر هو أول قول رسمي سمعناه منه بدلنا على ميله الى هذا الاصلاح فأحبينا ان نزيل ارتياب المرتابين فيه لا نسو وظننا بالقوم يضرنا ولايضرهموون اخبارة أن يظن أن القوي يصانع الضعيف وان مثل اللورد كروم يكتب مثل عمل الكتابة لدولته ، و يرمي فيها عن غير قوس عقيدته ، وهو يعلم أن أو ربا كابا تحل آراه محل الاعتبار ، لاسيا ما كان منها أثر التجربة والاختبار ، وقد سمعنا عنه منذ سنين أنه قال لبعض الكبرا وقد رغب اليه في عمل ينفع المسلمين و يرقيهم ان من لا يعمل أنفسه لا يعمل له أحد فاعملوا ونحن نساعد كم أو قال وحسبكم ان لا نمارضكم . فقال الراغب أنه ليس عندنا رجال مهتمون بالحدمة العامة فقال اللورد بل عند كم رجلان الشديخ محد عبده ورياض باشا فساعدوها بالمال وهما يعسملان للمسلمين ما يرقيهم و يرفع شأمهم

العبرة الرابعةرأيه فيالمتفرنجين

يظن هولا المنفرنجون أن لهم مكانة عالية في نفوس الأوربيين لتشبههم بهم عاداتهم وترافعهم اليهم وإفراغ أموال البلاد في أكياسهم وقد علم بما ذكرنا عن اللورد أنه لا يقيم لهم وزنا وقد علمنا مثل هذا بل ما هو شرمنه عن كثيرون كبرا والاوربيين - علمنا الهم يحتقرون هولا والمتفرنجين وفي ذلك من العبرة مالا محمل لشرحه في همذا المقام والبيب من تكفيه الاشارة وأين الليب بنهم وقد أفسدت الحور ألبابهم، وأضاع القار صوابهم ، فمصره على حسرة على الذي يمتع شهوته ، وموسرهم في حبرة لا يدري كيف يمتي ترويه ، ومنهى الفحر مدهم من المركبات ، وفناة أوربية نخاسر في المنترهات ، و تقبيح ما عليه قومهم من الأداب والعادات، وصدف الممرف الممرف الممرف العمر في العنش في اللذات، وضعف المجاة وضعف المجاة وضعف الحاة وضعف المجاة وضعف المجاة وضعف الحاة وضعف الحاة وضعف المجاة وضعف الحاة وسلمة وسلمة وسيدون وسيدون



# فت في المناث

فتعنا هــذاالباب لاجابة أسئلة المشتركين خاصة ، اذلابسه الناس عامة ، ونشترط على السائل الديين سعه ولتبسه ويلده وعمله (وظيفته ) وله بعــدذلك الديرم الحاسمه بالحروف ان شاءه واننا نذكر الاسثلة بالتعديج ظالو ويماند منامناً غرا لسبب كعاجة الناس الحديثان موضوعه وربحاً جينا غير مشترك لمثل هذا. ولمن يمضي على سؤاله شهر ان اوثارة الديدكر بعمرة واحدة ظللم نذكره كان لناعذ وصعيسع لا نقاله

(طريقة ابراهيم الرشيدي - من استلة سنفافوره)

(س٢٠) من أحد المشتر كين في سنغافوره

نبعث بهذه الاسطر لحضرة فذلكة العلوم والمعارف صاحب المنسار الأغرّ لازال منار الدين به مشيدا وهو

انه نجم سيفي هــذه الاطراف طائفة تزعم أنها على طر بقة الشيخ ابراهيم الرشيديو يقيمون في المساجد اذ كاراً بلفظ الجلالة برفع صوت جدًا و يشوشونُ على منهناك من المصلينو يلقبون أنفسهم بمجاذببو ينشدون خلال ذلك اشعارا من كلام الصوفية لايعرفون معناها وفي بوم الجعة في اثناء صلاتها تحصــل منهم زعقات هائلة بلفظ (اللهالله)و بجيب بعضهم بعضا بذلك بحيث اذا زعقأحــدهم تلاه الباقون بهـــذه الزعقات الشديدة المزعجة لمن في المسجدفي وقت صلامهم الجمعة وبحصل للمصلين تشوش منهــم واذا نهوا عن ذلك أجانوا بأن الناهي لهم من فريق يريدون ان يطفئوا نوار الله بأفواههم و بأنهم أنما يزعقون في حالة الغيبة مستندين الي مافي كتب الصوفية من إن المريداذا غلب على قليه ذكر الباطن وضاقت انفاسه منهر بماخرج على ظاهره فسيزعق بلفظ ( الله ) واذا قاموا للذكر ليلا وارتفعت أصواتهم بذلكر بما سقط بعضهم مغشيا علىيه ذكراكان أوأثمى وذلك بعد ان يشير الحليفة عليهم بخرقة في يديه ويقول لهم (أشّ) ثم يخرّ أحدهم مغشيًاعليه فيفيق بعدذلك ويقول شاهدت في غيبتي أحمد بن ادر بس وشاهدت ٠٠٠٠ الىمالانطيل بذكره فهل هــذا مما عهد في أحد القرونالثلاثة الممدوحة أو هومها (الحِلد الناسم) (المارج) (TY)

اذولي الام هنا لم يقدم على منعهم ظنا منه انه مطلوب شرعا واذا نشر في المنار حكم ذلك شرعا فولي الامر لا يتأخر عن حملهم على ما يحكم بهالاستاذ فى المنار من المنم أو الامرار فأدركونا بما فيه حياة الدين والدنيا لازلتم عمدة لنفعالمسلمين والله يحفظكم لنا أفندم

(ج) في هذا السو ال مسائل (أحدها) الذكر باسها الله تعالى مفردة كما عليه أهل الطريق في هسذاالعصر كقولهم الله الله من حيحي من أو بالضمير كقولهم هد الصدر الأول قالشيخ كقولهم هد الصدر الأول قالشيخ الاسلام ابن تيمية في رسالة العبودية مانصه بعسدان أورد ماورد في الحديث من أفضل الذكر لاالكالا الله كارواه المرمذي وغسيره أو لا إلك الا وحده لا شريك له الدالملك وله الحد وهو على كل شيء قدير كارواه مالك في الموطأ:

ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الحاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الحاصة المضموفيم ضالون غالطون واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله ( ٩١٠٦ قال الله ثم ذرهم في خوضهم يلمبون ) من أبين غاط هو لا قان الاسم هو مذكور في الاسم بحواب الاستفهام وهو قوله (قل من أبزل الكتاب الذي جا به موسى) فالاسم مبتدأ وخيره قد دل عليه الاستفهام كافي نظار ذلك يقال من جا به موسى زيد : وأما الاسم المفرد عظيراً أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتملق به ايمان ولا كفر ولاأمم ولانهي ولم يذكر ذلك أحد من سلف الامة ولا شمع ذلك يمطيه قصورا مطلقا لا يحكم عليه بنني ولا اثبات فان لم يقترن به من معرفة القلب بمضله الموام ولا لم يكن فيه فائدة والشريمة أنما تشرع من الاذكار ما يفيد بنفسه والا لم يكن فيه فائدة والشريمة أنما تشرع من الاذكار ما يفيد فون من الالحاد، وأنواع من الانحاد، كا قعد بسلا في غير هذا الموض وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال : أخاف ان أموت بين الذي والإثبات : حال لا يقتدى فيها بصاحبها فان في ذلك من الغلط مالا خفاء فيه اذكو مات المبد في هذه الحال لم يمت الإعلى ماقصده ونواه اذ الاعمال بالنبات وقد ثبت أن النبي صلى هذه الحال لم يمت الإعلى ماقصده ونواه اذ الاعمال بالنبات وقد ثبت أن النبي صلى

الله عليه وسلم أمر,بتلقين الميت (يعي المحتضر ) لا الكه الااله وقال «من كان آخو كلامه لا اله الا الله دخل الجنة ه ولم كان ماذكره محذورا لم يلقن الميت كلة مخاف أن يموت في اثنائها مو ا غبرمحود بل كان ياقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد .

يوكي لله به و بعر الموابل على السنة وأدخل في البدعة وأقرب الى اصلال الشيطان فاذ من قال ياهو ياهو أوهوهو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا الا الى ما يصوره قلبه والقلب قديمتدي وقد يضل وقد صنف صاحب الفصوص كتابا ساه (الهو) وزعم بعضهم ان قوله ( ٢٠٠٣ وما يعلم تأو بله الا الله ) معناه وما يعلم تأو بل هذا الاسم الذي هو (الهو )الاالله وقيل هذا وان كان مما اتفق المسلمون بل المقالا على أنه من أبين الباطل فقد يظان ذلك من يظنه من هو لا (صوابا) حتى تأو بل هذا كا قلته لكتبت و وما يعلم تأو بل هه » منفصلة

«وما بيين ما نقدم ماذكره سبيو به وغيره مر أنمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلام الايحكون به ماكان قولا فالقول لا يحكى به الاكلام تام جملة السمية أو فعلية وله ذا يكسرون « إن » اذا جاءت بعد القول فالقول لا يحكى به اسم والله تعالى لم يأمم أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين امما مفرد اولاسم المفرد الجرد لا يفيد الا يمان باتفاق أهل الاسلام ولا يو مى

<sup>\* )</sup> أول الآية «وماقدر واالله حق قدره اذقالوا ماأنزل الله على مشر من شي ١٩٠٠

« وماني القرآن من قوله (٨٠٧٣ واذكر اسم ر بك و بتل اليه بتيلا) وقوله (١:٥٦ سبحاسم ربك الأعلى) وقوله (١٤:٨٧ قد أفلح من تزكى١٥ وذكراسم وبه فصلي) وقوله ( ٩٦:٥٦ فسبح باسم ر بكالمظيم ) ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردا بل في السنن أ 4 لما نزل قوله فسـبح باسم ربك البظيم قال ﴿ اجملوها في ركوعكم» ولمانزل قوله (سبح اسم ربك الأعلى)قال «اجملوها في سجودكم » (١) فشرع لهمان يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى. وفي الصحيح (٢) أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي محوده سبحان ربي الاعلى وهذا معنى اجملوها فيركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين » – الج ماأطال به رحمه الله تمالى

( المسألةالثانية ) اتمشويش عملي المصلين محظور عند جميع العلما وا كان بذكرأوثلاوة قرآن أوقراءة علمأو بغيرذلك فان المساجدا عائبي الصلاة فهي المقصودة بالذات فيجب منمع التشويش على المصلين وان كان بمشروع فكيف اذاكان بأمر غير مشروع تما يطلب منممه لذا ، وان لم يشوش على مصل . ولا أراني محتاجا في هذه المسألة الى نقل لانهلاينازع فبها احد ومن اراد التقول فليرحم الى الجزء الإول من المجلد السادس ومه حديث أبي سميد الحسدري عند أبي داود وأقوال الفقهاء في نقر يظ كتاب اصابة السهام ( ٣٤:٦ )

( المسألةالثالثةالحجاذيب) اعلمأن مايسميه الصوفية بالجذب هو من الاحوال التي لايعرف منها أهل الطريق في هـذا العصر الا الها ضرب من البله أو النباله والخروج عن الآداب الشرعية والعرفية · الجذب في الحقيقة حال عطر أعلى لانسان

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أحمد وا بوداود وابن ماجهوا حاكم في المستدرك وابن حبان في صخيحه عن عقبة بن عامر (٢) دوله في الصحيح يعني صحيح مسلم ورواه أيضا أحمد واصحاب السنن وصححه الترمذي منحديث حذيفة

وهومتوجه الى الله بالذكروالفكر فتأخذه عن نفسه وتبطل ميزان العقل في الاقوال والافعال فهو فن من فنون الجنون محدث في حال مخصوصة وقد يحدث من غير سبق الأعمال الاختيارية التي توذي اليه غالبا اذا كان من يأتيها مستمدا له وهي الحادة وكثرة الذكر فيهامع الجوع وقلة النوم لاسيا اذا كان الذكر بالاسياء المهردة. وهذا الفن من الجنون كفيره يكون متقطا يجيء نوبة بعد نوبة ويكون علما ويكون أو أفعال تشوش على المصلين وجبان يمنع من دخول المسجد وقد جاء في الحديث أو أفعال تشوش على المصلين وجبان يمنع من دخول المسجد وقد جاء في الحديث والعابر أي وابيبيق وابن عساكر عند وعن غيره واذا كان التشويش على المصلين بنحو رفع الصوت كان مما يمنع منه العاقل فكف ياح لغيره من يشوش بقاله وحاله

(المسألة الرابعة الزعات ) هذه الزعات والصيحات عند الذكر أواتلاوة ليست من الدين في شيء لم يأذن بها الله ولا رسوله ولم تعرف عن الصحابة ولكن من الماس من يكون رقيق الوجدان شدد التأثر عابهم نسه فاذا كان عابدا وسعم آية انذار أو موعظة مو ثرة أوعمرة بغلبه وجدانه ويظهر عليه أثر الانعمال في وجه وربا صرخ وبكي واذا كان عاشة وسمع غناء أو شعراً بليغا يظهر عليه مثل ذلك التأثر وقد حكي عن بعض الصوفية الصادقين شيء من ذلك فلا ذهب التصوف وجاء هو لا المنادون الاغبياء الجهلاء باسرار النفوس المحرومون من الوجدان الرقيق، المهي الدقيق، جعلوا كل ههم التقليد في الاشارات والمبارات والمكات كابين ذلك حجة الاسلام وصاحب الموارف، غيرهما من متصوفة، غرون الوسطى فنا بالك بأهل الطرق في عصرنا هذا، قال الامام الغزالي في بيان أصناف المغترين من الاحياء

(الصنف الثاث) المتصوف وما أغلب الغرور عليهم والمفعرون منهم فرق كثيرة (ففرقة منهم) وهم متصوفة أهل الزمان الا من عصمه الله اغبروا بالزي والهاة والمنطق فساعدوا الصادقين من الصوفية في زبهم وهيأتهم وفي ألماظهم وفي آدابهم ومراسهم واصطلاحاتهم وفي أحوالهم الظاهرة من الساع والرقص والطهارة والحلوس على السجادات مع الحراق الرأس وادخاله في الجيب كالمتفكر وفي تنفس الصعدا وفي خفض الصوت في الحديث الى غيرذلك من الشائل والهيآت. فلم تكلفوا هذه الامور وتشبهوا بهم فيهاظنوا أنهم أيضاً صوفية لم يتعبوا أنفسهم قط في الحجاهدة والرياضة ومراقبة القلب والمهلير الباطن والظاهر من الآثام الحفية أن يعدوا أخسهم في الصوفية كيف ولم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم شيئا مها بل بذكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين ويتنافسون في الرغيف مها المنتخل والخلس والحبة و يتحاسدون على المنتقل والقطمير وعزق بعضهم أعراض بعض مهما خالف في شيء من غرضه وهو لا غرورهم ظاهر » ثم ضرب لهم مثل المعجوز تلبس لباس الشجمان وتبرز الى الميسدان ثم ذكر فرقسة المتشبهين بهم في الزي وقال بعد ذلك:

( وفرقة أخرى ) ادعت علم المرقة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والاحوال والملازمة في عين الشهود والوصول الى القرب ولا يعرف هذه الامور الا بالأسامي والم لفاظ الخالة أنه تلقف من الشهود والوصول الى القرب ولا يعرف هذه الامور الا بالأسامي والا لفاظ الخالة المقامات كلات فهو برددها ويظن ان ذهك أعل من عن العوام حى أن الفلاح ليمرك فلاحته والحائك يترك حياكته ويلازمهم أياما معدودة ويتلقف منهم تلك الكلات المزيقة فبرددها كانه يتكلم عن الوجي ومخبوع سرالاسرار و يستحقر بذلك جميع العباد والعالم في العباد الهم أجرا متعبون ، و يعول في العباد الهم أجرا متعبون ، و يقول في العباد الهم أجرا متعبون ، و يقول في العباد الهم أجرا متعبون ، و يعمل والم من المقر بين ، وهوعند الله من الفجار المنافقين ، وعند أرباب القلوب من الحق الجاهلين ، ولم يحكم قط علما ولم يهذب خلقا ولم يرتب عملا ولم يراقب على الموى اتباع الموى وتلقف الحذيان وحفظه :

(تَم قال بمد ذِ كر الفرقة التي وقمت في الاباحة ) (وفرقة أخرى) جاوزت حــد هو لا· واجتنبت الاعمال وطلبت الحلالــــ واشتغلت بتفقد انقلب وصار أحدهم يدعي المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب من غسير وقوف على حقيقة هسذه المقامات وشروطها وعلاما مها وآفامها (فهمم) من يدعي الوجد والحب لله تعالى و يزعم أنه واله بالله ولعله قد تخيسل في الله خيالات هي بدعة أوكفر فيدعي حب الله قبل معرفته ثم أنه لايخلو عرف مقارفة ما يكوه الله عن وجسل وعن إبثار هوى نفسه على أمر الله وعن ترك بعض الامور حيا من الخلق ولوخلا لما تركم حيا من الله تعالى وليس يدري ان كل ذكك يناقض الحب: الخ ماذكره في ذلك

أقول اذا تدبر السآئل هذا القليل من كثير ما كتب أنمة هذا الشأن سيف ذلك علمأن المسول عمهم لم ببلغوافي النصوف بعض مدى هو لا الذين أثبت الامام الغزالي غرورهم وليعلم ان الوجدوما يتبعه من مثل الزعقات ببعض الناس أنما يكون بعد الحب والحبُّ لايكونُ الابعــد المعرفة والمعرفة بالله لاتـكون الابالملم يما جا. في كتابه ومامضت به سنة نبيه مع الاذعان والعمل النفسي والبدني هذه هي طريقة الصَّوْفية ومن علامة الصادق فيها ان لا يدعيها ولا يدافع عن نفسه اذا أنكر عليه لاسها اذا كان الانكار انتصارا للدين وحماية للشرع فكلءدع كذاب وقد دخلناف هذه الامور وجريناهاوكنا نذكر الذكر الباطن مع النقشبندية ومنهم من كان يزعق وكدت أقلدهم ولكنني علمت ان كل ذلك من وسائل الشهرة الباطلة ولو شاهمولا الايزعقوا لمازعقواوكم من تائب منهم قداعترف عاكان اقترف والله الموفق ( المسألة الخامسة الغبية ومشاهدة الارواح ) قد شرحنا حقيقة مسألة ر ُ بَهُ الارواحالي عدوها من أعظم الكرامات في المجلد السادس فلانميدهاوا عانقول ان المدعين كاذبون مراون باغون للشهرة وان دعاويهم هذه ان صحت لاتكون من الدين فيشيء اذ لم يرد بها كتاب ولاسنة ومنأكثر من تذكُّر ميت وتخيله بوشكأن يتمثل له وليس ذلك بأمر كبر · ومن علامة كذب المدعي في دعواءأن يكون فيحضوره وغيبته وصحوه وسكرته تابعا لإشارة من الحليفة ببدمهاأوكلة يقولها وجملة الةول انماحكيتم عن هذه الفرقة مما تصان عنه المساجد فان صدقوا في دعوى انتصوف فعليهم ان يخضموا لآداب الشرع ويصدقوا في الاتباع من غبر انتصار لأ نفسهم وان أبوا كان على المستطيع ان بمنمهم من كل فعل في المسجد بشوش على المصابين و يشغلهم عن الحشوع فى الصلاة ولواسستمان على ذلك بقوة المكومة والله أعلم وأحكم

غيبة العلماء . والعالم الذي لا يعمل بعلمه

(س ۲۱)مستفید من (سنغافوره)

ما يقول المنار المنير في رجــل أطرى عالما بسمة اطلاعه وجودة مدركه ونحو د ن فقال آخر حسدا لذلك العالم وحهلا منه محقيقة العلم دعي من علم أولئك الناس اندين ظهروا اليوم وفسق وكذب · · · — الى ان استشهد ببيت ابن رســـلان:

وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عابدالوثن

فقال له المطري مهلا فانك تعلم أن الغيبة حرام فالبيت يصدق عليك فامك منتممل معلمك فيكيف الحسكم في ذلك المغتاب الخ

(ج) تحريم الغيبة معلوم من الدين بالضرورة للهي عنها في القرآن وتبشيع حال أهابا وغيبة الملاء أشد الغيبة ضررا الأنها نفضي الى تنفير الجاهاين عن الاستفادة منهم وذلك صدعن سبيل الله ثم ان في قول ذلك الطاعن في العلاء حراءة أخرى وهي انه يحكم في أمر من علم الغيب ببيت من الشعر وذلك من القول على الله تعلم وهو محرم بنص القرآن بل ذكر تحر يمه مقرونا بتحريم الشرك بالله وقد قيل البيت أصلا في الحديث لكن الطاعن لم يعرفه اذلوعرفه المتجربه لا بقول من لاحجة في كلامه وروى مسلم من حديث أبي هر مرة من فوعا لاحتج به لا بقول من لاحجة في كلامه وروى مسلم من حديث أبي هر مرة من فوعا فنال فا علمت فيها قال قاتلت فيك حي استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها ذل بقال جري و فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألتي في النار و خز تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما عملت فيها فال نقاح ما المقرآن القال هو قارى و فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألتي في النار حورجه حتى ألتي في النار و ورجه فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألم وبه فسحب على وجهه حتى ألم وبه فسحب على ليقال انك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارى و فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألم في في النار و ورجه حتى ألم ي في النار و ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أمناف المال كله وجهه حتى ألم ي في النار و ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أمناف المال كله وجهه حتى ألم ي في النار و ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أمناف المال كله

فأتى مه فعرفه نعمه نعرفها فقال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا أنفقت فيها ذلك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد ان هؤلاء الثلاثة أول من محاسب ويعمذبولكن ما يدرينا ان الاولية بالنسبة الى المسلمين لا الى المشركين وعبساد الاوثان أوأن افعل ليس على بابه . ثم ان الحديث في العمالم المراثي لافي تارك العمل بعلمه فهذا الحكم غير صواب وان اشـــتهر وتلقاه المقلدون بالقبولــــ · واذا جاز ان ينتاب العالم الذي يمهم بالرياء ومخاض في عرضــه لاجل هذا الحديث جاز أيضا ان يغتاب الشهيد والحسر المنفق في سبيل الله وهؤلاء خيار الناس وخبرهم العالم المعلم فيا معنى تحربم الغيبة اذا حازت غيبتهم؟ الرياء أمر خني لا مجوز أن نحكم به عـــلي عالم ولاجاهل نعم ان موَّ اخذة العالم بتحريم الشيء اذا هو فعله أشد من موَّ اخدة من مفعلَ الذنب جاهلا بكونه ذنبا من حيث الجراءة على الله ولكن المذنب الجاهل وُ اخذ على الذنب وعلى الجهل ما فان الجهل ليس بعذر الاما يكون في دقائق الشبهات وخفيات الاحكام . ومن الاحاديث التي تلوكها ألسنة كثير من العامة فتجرئهم على إهانه العلما. حديث « و يل العجاهل مرةوو يل للعالم ألف مرة» ولا أعرفُ لهأصلا وماأراه الا مزوضع المنأخرين وقد روىسعيد بن منصور عن جِبلة مرسلا • ويل لمن لايعلم ولو شاء لعلم واحد من الويل وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع من الويل ، وهو على ارساله لا يصح وعبارته تدل على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرج أبونميم في الحلية من حديث حديثة «ويل لمن لايملم ولوشاء الله لعلمه وويل ان علم تم لا يعمل ، وهوضعيف وان كان معناه صحيحا

﴿ اختيار مسجد للصلاة أوالصلاة بأجرة ﴾

( س۲۳) ع، ع بسنغافوره

سيدي : في ( حوهر ) الاسلامية مسجد يصاون فيه الجمعة فقط و يكون في ماثر الابام مهجورا لايصلي فيه الاخسدمته وفي شهر رمضان من السنة الماضية طلبأحد وزراء تلك البلادمن أهل البلد ان يصلوا فيهصلاة المشاء والعراو يح وجمل (النارعة) (المجلد العاسم)

لكل من واظب على ذلك مدة الشهر كله ستة بالات وللإمام ثلاثين و بالا فأجاب طلبه جم شخفير من مدعي العلم وأنكر هذه الصلاة واحد قال أنها غيرصحبحة ولم بجوز أخذ الدواهم بل قال ان هذا هو الشرك في العبادة والحقير من جملة القدير حضروا هذه الصلاة ولم آخذ الأجرة وقد جعلتي المنكر سيفح جملة من أشركوا فهل قوله صحيح أم لا فاحكم باسيدي فأنت الحكم الذي ترضى حكومته والسلام .

(ج) أن من صلى لأجل أخد الجمل بحيث لولم يكن هناك جمل ال صلى الملمة فلاشك أن صلابه غير صحيحة وأخذه الدال عليها غير جائز ومن سمى ذلك شركا في العبادة فقد أعطى هذه الصلاة أكثر من حقها إذلاشي فيها لله في الحقيقة واتما الشرك أن يقصد مع الله غيريه فهن قصد بالصلاة الأمرين معا - الثواب والمال في هذه العبادة ومثله من قصد مرضاة الوزير والتقرب اليه ومن لم يقصد المال بالمرة ولم يأخذه ولا ريا والوزير أوم ضاته واتما صلى في ذلك المسجد بعد ندا الوزير بالجمل لأن الجماعة قامت في المسجد فصار قصده اليه كقصده الى غيره فلا يعد مشركا ولا مرائيا ولا يكون آئما

وقداختلف العلما فيمن يقصد بعمله النواب والريا عما أيثاب على قصد النواب بقدره ويماقب على قصد الريا بقدره أم يستحق المقاب دون الثواب والأول محتجا بقوله تعالى ١٩٩١ فن يعمل مثقال ذرّة خيرا بره ٨ ومن يعمل مثقال ذرة شرًا بره) وقال العز بن عبد السلام بالثاني محتجا بالاحاديث الصريحة فيذلك كحددث مسلم وابن ماجه و قال الله تعالى انا أغنى الشركا عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه — اذا كان بومالقيامة أتي بصحف محتمة فتنصب بين يدي الله عزوجل فيقول العلائكة اقباوا هذا وانفوا هذا وعزاك ما رأينا الا خيرا فيقول العلائكة اقباوا هذا وانفوا هذا الا ما ابنني به وجهي مه أقبل وما ابنني به غسير وجهمه تعالى قسمان ما ابنني به المال وما ابنني به المال وما ابنني به المال وما ابنني جمال وما ابنني به المال وما ابنني جمال وما ابنني المال وما ابنني و المال وما ابنني الموجه الله المال وما ابنني المال وما ابنني الموجه الله المال وما ابنني الموجه الله المال وما ابنني المال وما ابنني الموجه الله المال وما ابنني الموجه الله الموجه الله المال وما ابنال وما ابنال المال وما ابنال المال وما ابنال الموجه الله المال المالمال المال الما

وفي مسألة المسجد المسئول عنسه دقيقة وهيأن الجزاء فيها على كون الصلاة فيه لاعلى الصلاة نفسها فهن كان يصلي لوجهالله لابر يد جزاء ولا شكوراعلى صلائه ولولم يصل فى ذلك المسجد لصلى في غيره قطما ولكنه ختاره لاجل الجزاء الذي ذكره الوزير كانت صلاته صحيحة خالصة لله و ينحصر السوال في قصده الى المسجد وهو عبادة أخرى وقد علم حكم ذلك والله أعلم

(الذيب الفاسق واذهاب الرجس عن أولى البيت)

(س٢٤ ) الشيخ عبد الله الحضري في سنغافوره

ملخص السوال أن رجسلا فاسقا يدعي أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدذ كرمن فسقه ما يتنزه المنارعن نشره وقال اذا سلمنا بدعوا فها معنى قوله عز وجل (١٣٠:٢٣ انما بريدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهر كم تطهيرا ) عز وجل (٢٣:٢٣ انما بريدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و عواأن المرادبال البيت جميع فرية فاطمة عليها السلام والرضوان ما تناسلوا وان ارادة الله تعالى هي مشبئته المطاقة التي بها الحلق والتكوين ومن ثم محواني عصم الشرفاء أو حفظهم من الذنوب فقال بعضهم ان معاصيهم صورية لاحقيقة فيجب تأويلها كالمعاصي من الذنوب فقال بعضهم ان معاصيهم صورية لاحقيقة وبحث بن حجر الفقيه في نقطع بذلك بأنه مخالف للمشاهدة واختار هو حفظهم من الكفردون المعاصي وقال أنه يكاد يقطع بذلك وقال بعضهم انها خاصة بعلي وفاطمة وولديهما وطم في هذا روايات يقطع بذلك وقال بعمهم انها خاصة بعلي وفاطمة وولديهما وطم في هذا روايات

والحق الذي لامحيد عنه الا الى الهوى أن المراد بالبيت في الآبة بيت النبي صلى الله عليه و نساؤه وذكر صلى الله عليه وساؤه وذكر ضمير الجمع المذكر تعليبا للاشرف ايذا نابان المناية به ثم بهن تبعاله أو رعابة للفظ الاهل والمرب تستمله ومنه (٧٠٢٧ اذقال موسى لاهله أني آنست ناراساً تيكم منها بتبس /وقوله (٢٠٢٨ قال لأهله المكثوا) ونحو هدده الآية قوله تعالى (٢٠٠١ قالوا أنه جبين من أمرالله و جركا معليكم أهل البيت ) والحطاب لامرأة الراهم عليه السلام هذا ما يقتميها البراهم عليه السلام هذا ما يقتضيه السياق وتبرأ من كل ما عالمه الهذا الموادة الله و بركا معليكم أهل البيت ) والحطاب لامرأة الراهم عليه السلام هذا ما يقتضيه السياق وتبرأ من كل ما عالمه فان العبارة جاست في

آية معطوفة على عدة آيات فيهن بالنص الدي لا يحتمل التأويل والمراد بالإرادة فيها ما يقصد وبراد من شرع تلك الاحكام الحاصة بهن لا إرادة الحلق والتكوين ابتداء فقوله ( الماير بدالله ليذهب عنكم الرجس) ألخ هو كقوله عزوجل في آخر آبة الوضوء والفسل والتيم من سورة المائدة ( ١٠٥ ما بريد الله ليجمل عبيكم في الدين من حرج ولكن بريد ليطهر كروليم نعمت لعلكم تشكرون ) وقوله بعدد كر أحكام الصيام وما فيها من الرخصة ( ١٨٥٠ بريد الله بحكم العسر ) كل ذلك بيان لحكت تعالى قي تلك الاحكام ، وما فيها من الفائدة الأنام، اذاهم عملوا بهالا يفهم منها ارادة الملق والنكوين ابتداء وقد سأني عن هذه الآية الأخيرة الشيخ التيمي مفي المخلل عند زيارتي له ببلده في عاشر المحرم سنة أحدى عشرة وثلاث مئة وألف قال رحمه الله أن الله تعالى بده الله تسالى المد من وقوعه ومالا يويده السعر بنا واثبت ارادة اليسروما يويده الله تصالى فيذهب باليسر فأحبته على البداهة بمثل ما تقدم آنفا ولم أكن رأيته لأحد وانما هو بديهي في نفسه

من فهم هذا ولاتحمل الآبة سواه الابتحر يفها عن موضعها علم ان ماورد من الروابات في تخصيصها بفاطمة وعلى وولديهما ما يتبرأ منه سياق الآية إذ يصير ممن الآيات بانساء النبي أفعلن كذا ومن يفعل منكن كذا فجزاؤه مضاعف ضعفين بانساء النبي أفعلن كذا وكذا ان الله لا ير يد بهذه الأوامر والنواهي الا إذهاب الرجس عن علي وزوجه وولدبه وتطهيره من كل ما يفضي الى اللائمة تطهيرا كاملا ، وان رواية تفضي الى هذا ما يقطع بيطلابها وان صحح بعض المحدثين كلا ، وان رواية تفضي الى الائمة تطهيرا من يقل في ذلك لهم ي لا دخالهم في عوم الآية فضلا عن تخصيصها بمهولا من يه في ذلك لهم وهم غير مخاطبين بتلك الاحكام التي شرعت لا جل اذهاب الرجس بالعمل بها وا كانت الإرادة التكوين وكان الاخبار بها النابدا ثيا غير معلق بشيء

أقولهذا وانا علوي فاطمي حسيني الابحسني الأم عالم بالأخبار والآثار الواردة في ذلك وأفسار فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلاء على أزواجه أمهات المؤمنين بأنها بضعة منه لكن كتابالة فوق كلشي وحكمه فوق كل حكم وهو قد خصأزواج نبيه بأحكام فهل بهاممتازات على بناله وعلى جميع النساء أوالناس وان فضلهن بمضالناس بمزية أو مزايا أخرى كما يفضل أبو كر وعمر عائشة وحفصة وإنبي لأعجب أشد العجب كيف عظم افتتان الناس بالروايةفيالصدر الاولوانكانت فخالفة لصر يحالقرآن حيى قال من قال في هذه الآية إنها خاصة بأهل الكسا·أوعامة لبنيهاشمو بنى المطلب لحديث النرمذي والحاكم في الاول وحديث الحكيم المرمذي والطبراني وابن مردوبه وأبي نميم في الثاني ولا يصح في ذلك شي٠خلافالاترمذيوالحاكم وللهدر عكرمةاذ كان يقول من شاء باهلتهأنها ُنزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهوما كان يرويه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما كارواه ابن أبي حانم وابن عساكر · وروى ابن جرير ان عكرمة كان ينادي في السوق ان قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا بَرِيدَ اللَّهُ لَيْذُهُبِ عَنْكُمُ الرَّجِسُ أَهُلَ البِّيتَ ﴾ نزل في نساءالنبي صلى اللهعليهوسلم : ولا بحتاج الى شيء من الروايات في فهم الآية فانهافي سياقها لاتحتمل غير ما قلنا كما هو ظاهر لكل قارى· له معرفة باللفـــة · وقد علمت ان الآية لاتدل على عصمة أهـل البيت وأنما معناها أن الله تعالى شرع لهن تلك الاحكام التي منها أن جزا هن على الفاحشة وعلى الطاعة يضاعف ضعفين لأجل اذهابالرجس عنهن وتطهيرهن تطهيراً اذاهن امتثلنوأطمن اللهورسولهولا معنى لوعيد المعصوم من الذنب بمضاعفة عذابه عليه · فاذا فرضا أن ذرية فاطمة داخلة في أهل البيت هنا لم يكن معى ذلك ان يستحيل عليهم الفسق فاذاً هم كغيرهم منالبشر فيا يجوز عليهم ويمتنع وهو ما و يده المشاهدة التي لامكابرة فيها فان لم نقل بهذا كنا بين أمرين تكذيب الحس أوقذف الكثيرين من الشرفاء بأنهم أولاد زنا والاول جنون والثاني حرام

# ﴿ الممل بالبيع والشراء وغيرهما بالممولةالمرفية ﴾

( س٢٥) السيد حسن بنعلوي شهاب من علما المرب بسنغافوره :

ماقول المنار فيا هو الجاري الآن بين المسلمين ــ بيعث أحــدم الى آخر بسروض تجارة فيأم، بيمها بقيمة الوقت هناك أو بدرام ليشتري له بها عروض تجارة . وكذلك الوصي يديع مال موصيه والوكيل يقبض لموكله غلة عقارة ويجري كل منهـم لنفسـه معلوما في مقابل عمله خسا في المئة أو أقل أو اكثر فيل ما يأخذونه جائز لهم شرعا ؟ ان قائم لا فواضح وان قائم نعم فما وجه ذلك المأخوذ في الشرع لانا نرى أنهم انما يعملون مجانا كما هو مقرر في محله · أفيـدونا بارك الله فيكم ولكم آمين

(ح) قال الله تعالى في أول سورة المائدة (ه: ١ ياأ بها الذين آمنوا أوفوا بالمقود) فكل ما يتما قدعه المسلمون بجب عليهم الوفاء به الا ادا كان يلى مصية كالاستنجار على الزنا مثلا فاذا انفق تاجران على ان يبيع أحدها أو كل منها للآخر ما يرسله اليه من العروض و يشهري له بشمنه أو عالى آخر عروضا معينة بالمجنس أو النوع أوغير ذلك من أنواع التعيين كما هو المتعارف و يأخذ على المبيع والمشرى أجرا يقدر بنسبة قيمته كحسة في المئة كان هذا الانفاق عقدا صحيحا بجب الوفاء به لا نه لم محل حراما ولم محرم حلالا

قان قبل إن هذه الاجرة مجهولة و بشترط فى الاجرة أن تكون معلومة وغير متوقفة على العمل كما قال كثير من الفقها ( نقول ) بل هي معلومة معينة فان الباشع والمستري لغيره يعرف عند الانفاق أجر عله في الجلة وعند تعين الثين قبل عقد البيع أو الشراء ما بستحقه بالنفصيل وهذه الاجرة لاتتوقف على العمل ككون أجرة الطحن من الطحين ، على أننا نقول إن ما يشترطه الفقها في العقود نما لم برد به نصعن الشارع وا نما يعلل بالمصلحة يمكن ان تختلف فيه المصلحة باختسلاف الزمان والمكان فعلل الفقها ليست دينا يتعبد بانباعه سواء قامت به المصلحة أوترتبت عليه مفسدة ولاشك أن التجارة قد دخلت في طور يتعسر معه النجاح مع المزام جميع أقوال فقها أي مذهب من المذاهب والعراءة والمن المنابعة وعرمه ولم نزدني عقودنا شروطا ليست في كتاب والبراءة تعالى فانه يمكننا ان نسابق جميع الاسم فى الاعمال المالية وتنيمة المروة التي عليا مدارقوة الامة وعزة الله في هذا المصر

فان قبل ورد في حديث أبي سعبد عند الدار قطني والبيهقي (مهيعن عسب

الفحل وعن فقير الطحان » وفسروا قفيز الطحان بطحن الحب بجزء منه مطحونا واستنطوا من ذلك أنه لايجوز ان تبكون الاجرة بعض المعمدل بعداالعمل كماقال الايحة الثلاثة دون أحمد، وفي حديثه عندأحمد وغيره « سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استنجار الأجير حتى يبين له أجره » ومنه اخذ الشافعي وأبو حنيفة وجوب كون الاجرة معلومة خلافا لمالك وأحمد فانهما حكما العرف في ذلك فما تقول في الشروط المأخوذة من هذين الحديثين

والجواب ان أمثال هذه الروابات ينظر في سندها ثم في معناها وعلة الحكم فيها . فاما حديث أبي سعيد الاول فني اسنده هشام أبو كابب قال ابن القطائ لا يعرف وزاد الذهبي ان حديثه مذكر ووثقه مغلطاي وابن حبان والجرح مقسدم على التعديل . ثم إن ما فسروا به قفيز الطحان غير متفق عليه بل قل بعضهم انه قفيز كان يؤخذ زائدا على الاحرة وهذا هو المتبادر وهو المهود في بلادنا فنهي عنه لا نه من الباطل الذي لامقابل له في العمل والما هومن قبيل ما يسمى الآن بالبخشيش واماحديثه الآخر فرجال أحمد في سنده رجال الصحيح الاان ابراهم النخي روا يعمن أبي سعيد كما قال في مجمع الزوائدوذ كره أود واود في المراسيل والنسائي غير مرفوع وفي بعض ألها ظه همن استأجرته ، فهو على الحلاف في الاحتجاج بمثله لا ينافي ان يكون بيان الاجرة أوسميتها بكومها جزء امن كذا في المنسر ولا نعرف حديثا غير هذين المديثين عكن ان يستدل به على تحريم أخد في المشرى ولا نعرف حديثا غيرهذين المديثين عكن ان يستدل به على تحريم أخد في المقتد وهد لا يدلان على خريم أخد في المقتد وهد لا يدلان على خريم أخد في المؤلف ولك . والوصى حكه في اعوقد عليه

نعم أذا جرى المرف بين التجار أو غيرهم بأن عمل كذا لا يو خذعليه شي وأراد من عمله أن يأخذ عليه شي وأراد من عمله أن يأخذ عليه أجرا أو عمولة من عمد عقد يستحق به ذلك ولا عرف بحيره له فاملا بحوزله أخذه وإذا أخذه بدون علم صاحب المال كان سارقا ولا أدري أخسم أعا يعملون مجانا» أم ير يد أنه بحب أد تكرن هذه الاعمال مجانا وقد عامت ما نعتقد في الامرين والله أعلم وأحكم

# ( قبل أيدي الشرفاء وغيرهم)

(س۲۷) مستفید من سنفافوره

مايقول المنار المنبرفي تقبيل الدفايي أرىسادات اليمن وحضر موت المنسبين التي الذي صلى الله عليه وسلم يشكرون على من لم يقبل أيديهم و يزعمون الهسم مستحقون لتنبيل اليد فهل لهذا أصل في السنة أفيدونا

(ج) ان زعوا ان هذا حق شرعي لهم ثبت في السنة فن ترك تقبيل أيديهم يكون مخالفا للسنة ومرتكا محرما أو مكروها فقد زادوا في شريسة الله مايس منهاوهذا من أعظم الكاثر وان كاوابر يدون اله قداستحسن في الآداب الهادية ان تقبل أيديهسم فصارترك بعض الناس لذلك في بلاد جرت عادمها به لا مخلو من إشعار بعدم الاحترام فالامرسهل والسنة في التعية السلام والمصافحة أقول هذا وإنا أعلم عاقال النووي في ذلك والسنة الصحيحة قمرف بعمل الناس في الصدو الاولي و بنقل ذلك ولا يكتفي فيها محدث الآحاد اذلا يمكن ان يشرع في الصدو الاولي و بنقل ذلك ولا يكتفي فيها محدث الآحاد اذلا يمكن ان يشرع من لا يسل به أهل الصدو الاولي من المسلمون به ويقع عبولا لا يعرف الا الآحاد من المتأخرين وقد قال صاحب المدخل عندذ كر تقبيل الد بعلى المصافحة ما فسه ووقد وقع انكار العالم لذلك فان كان المقبل يده عالما أوصالحا أو هما ما فأنكره مالك في المشهور عنده وأجازه غيره وأما تقبيل يده عالما أو بدعيا أو بمن يريد تقبيل بده و مختاره فهوالما المصال الديكون المقبل يده وعتاره فهوالما المصال النكوة من المقاط والمقبل المعال الوقع المناط والمقال الوبدعيا أو بمن يريد تقبيل بده و مختاره فهوالما المصال الواقع بالفاعل والمفعول به و بمن أعجبه ذلك منها الاردفية المنهم الوعيد المديد نوفة مناها قو ما المقال وهذا المنال كل هذا سبه ترك السنة أوالتها ون بشيء منها بهد من المناك في المناوري المقبل المنال كل هذا سبه ترك السنة أوالتها ون بشيء منها بالله من الحالة من المناقورك المنال كل هذا سبه ترك السنة أوالتها ون بشيء منها بالله من الحالة من المناك في المناس على المناك في المناك في المناك في المناك بهذا المنال كل هذا سبه ترك السنة أوالتها ون بشيء منها بهذا من المناك في المناك في المناك في المناك بين المناك في المناك بين المناك بين المناك في المناك في المناك في المناك بيناء المناك في المناك في المناك بيناء المناك بيناء المناك في ا

فأنت ترى انه قد شدد في المسألة جدا لا معدها بدعة دينية وله المق في التشديد في ذلك اذا خطل التبيل على انه مطلوب شرعاً أو ثرتب عليه مفسدة كإعانة المبتدعين والظالمين على بدعتهم وظلمهم وأماما يغمل بمقتضى المادة لا ياسم الدين فهومياح الااذا ترتبت عليه مفسدة ومنها أن يعتقد انه من الهين كا يزعم سادة حضر موت

# البالتونيا للتعالم

# ﴿ اصلاح التعليم والمدارس الاسلامية في روسيا ﴾

كتبنا في الجزء الماضي شيئا في هذا الموضوع وكان موسى أفندي عبد الله أحد مجاوري الروس في الأزهر ترجم لنا مقالة من جر بدة (وقت) الروسية التي تصدر في أورنبورغ كتبت بقلم رجل من أعقل المسلمين وأفضلهم في روسيا فضاق ذلك الجزء عن نشرها فرأينا نشرهاهنا للفيها من الفائدة وهي

# ﴿ المدارس وطلبة العلوم ﴾

ظهرت بيننا في هذه الأيام مسئلة اصلاح المدارس · مسئلة خاضت فيها الجراثد وتحدث بها الناس في كل مجتمع وكتب فيها ما كتب من المقالات والرسائل وكثر فيها القيل والقال، وطال أمد النزاع والجدال، الحان سئم البعض من المقال، بيد انا مع هذه الافاضة في الكلام ماخطونا الى الامام الاخطوة واحدة والمقصد شامع لاينال الابعد قطع مسافة طويلة

المسئلة مهمة وجديرة بأن نعنى بها لان حياة الام و بقاء ها أعا يكونان بالمدارس اليي هي روح الامم ومدار سدمادتها وارتقائها في العلوم والمعارف ولا محصل الارتقاء في العلوم الابالتدريج وكم من أمة وضعت أساساً للعلم والمدنية تم انقرضت وورثتها أسة اخرى و بنت على انقاض ما تركت الاولى وأكلت نواقصها ثم ودعت الدنيا فخلمتها ثالثة ونظرت في ما تركته من الآثار وزادت عليما وظفرت بما لم يخطر بال الثانية وهكذا الى ان بلغت العلوم والحضارة ما راداليوم من الوقي والكمال !

وَوَطْيِنَةَ كُلَّ أَمَّةً فَى كُلِّ عصر هي ان تَكُلِّ ماورثته من الاَ با وتَرَكَ اللَّ بِنا مُ واذا أهملت أمة هذه الوظيمة فقد جنت جناية لاتفتفر على اخلاقها بل على النوع الدشرى باسره

واذا أَجْلنا الطرف في مدارسنانرىالفوضي سائدة فىأ كنافها : لانظام ، (المبارجة) (۱۹۹ ) (المبلدالاسم) ولا ترتيب ولا نظارة ولا محاسبة كامتمة بيت طرحت الى الشارع وقت الحريق !
ومن أرادان يكتب شيئا فبا يتعلق بها محار في اختيار نقطة يبتدى ممها فليس
اصلاح هـ فـ المدارس وتنظيم دروسها أمرا هينا بل هو أمر في غاية الصمو بة
ولكن الامة اذا تصدت لهذا الامر بجد واخلاص ذللته مهما كان صعبا اذ لا يوجد
في الدنيا شيء أشد قوة من أمة متحدة افرادها وملتشة اعضاؤها ، ومامن غاية
قاصية الاوادر كتها الامــة المتحدة ومامن مسلك وعر الاوعبرته الامة المتحدة
والمسائل التي تتعلق بمدارسنا كثيرة لا يحصى ومضارها واسع جدا لا نهاية
له ، فلا خير في التحير في اختيار نقطة الكلام فأقول:

#### هل تفتقر مدارسنا الى الاصلاح؟

ان مسئلة اصلاح المدارس مسئلة جديدة بيننا ، اذا وجمنا البصر الى ما ووا ، تا قبل عشر بن سنة لم نفتر على أفكار مكتو بة تتعلق بالمدارس الاقليلا واذ كان هذا القليل لم يطبع ولم ينتشر بين الامة لم يكن له أثر بالمرة ، ولكن الفرق عظيم بين ذلك الزمانو بين اليوم ، فأنه لا يكاد بوجد اليوم من لا يبحث عن أحوال المدارس وطلبة العلوم ، وانكان بعضنا يشكر اصلاح المدارس وعرّم تنظيم العروس و يدعي ان ووا ، اصلاح المدارس ضررا جسيا برجم الى الامة بالمساوفو لا المنكرون لا يزالون بقياحثون مع غيرهم في شأن المدارس والطلبة ، والبحث بالمساوفو لا بانتكار الحقيقة خبر من إهمال البحث لان الناس لا يهتدون الى الحق عن شي ولو با نتكار الحقيقة خبر من إهمال البحث لان الناس لا يهتدون الى الحق عن شي ولو بانتكار الحقيقة خبر من إهمال البحث لا يقلم الكثير بن على مواضح خطأهم و ينقذهم من النيه في عرات الضلال .

أنناً أصلحنا بيوتنا التي نسكنهاوالمر بات اليهنر كبهاوحوانيتنا التي نتجرفها ومزارعنا التي تحرفها والاحسدية التي تحتدبها ، والاردية والغراء التي نلسها بل وأوراقنا التي نطيع عليها كتبنا وقرآنا، وحروف مطابعنا وغيرها أفلاتكون ديار الله ية والتعليم والمدارس والمكاتب التي يتربى فيها رجال المستقبل وقادة الامة مفتقرة الى الإصلاح ؟

كل من تعلم في مدارستايكون إمامدرساً في مدرسسة أو ممايا في مكتب أو

اماماً وخطيبا في مسجداً وعالماً ذا نفوذ عظيم في الأمة أورثيسا لبيت من البيوت 1 ولا أرى أن وجوب اتصاف هو لا بالفضائل الجة وتخلفهم بالاخلاق الفاضلة محتاج في اثبانه الى دليل !

وَاذَا لَمْ يَكُنِ الْمَلِمُ والمدرس والامام والحطيب مثالاً في الاخلاق الفاضلة والآداب فلايرجي منهم خير الأمة قطعاً وليست وظائف من يكوننزوجاًلا مرأة أقل من وظائف من يكون معلاً في مكتب . لان رئيس العائلة معلم في عائلته

كيف ندعي عدم افتقار مدارسنا الى الاصلاحولا يدرس فيها «علم التربية» وعلم الاخلاق وعلم السياسة والاجماع · مع أن هــذه العلوم لابد منها لكل من يرشح للندريس،أو التعليم ،والحطابة ،أوالكتابة ؛

آم كيف تحسب المداوس التي لا تسمع طلبتها فضيلة من الفضائل الانسانية ولا تدري ماهي الفلسفة الدينية معمورة غير مفتقرة الى الاصلاح؛ وكيف ترجي الحندمة العسلين من طلبة هذه المداوس؛

كلما يدرس في مدارسنا عبارة عن عدة حواش وشروح و بضمة كتب من علم الكلام ألفت بعد ابتلاء المسلمين بالحلاف والجدل · اتكفيناهذه الدروس فى هذا الزمان ؟

اذا قال لنا الذين يصدقون أقوال الكهان و محكون عافي كتب الطلاسم والجفر و محرمون ركوب السكة الحديدية ، و متنمون من السفر تعليرا محيوات مخصوص: ان مدارسنا أفاضت العلوم منذ قرون ولا تهر ح نفيض وستفيض بعد الآن والقارفونمناأ كثر من قارقي الوس لا تهم عندنا خسة وعشرون في المئة وعندالوس لا يزيدعن عشر من في المئة على انمدارسهم منتظمة و دروسها على نسق جديدوا لحكومة تو يدها عبالغ طائلة فاالذي يضطر ناالى اصلاح مدارسنا، قلا لهمة كان الذين يقر و وفي عهد آبائنا قليلين جدا في المدن في الماكتابة يومئذ الا كتابة الكتب (الخطابات) وقرادنها أو كتابة أسهام المواليد في سجل النفوس اذا كان القارى الماما في مسجد ولاشك ان هذه الحاجة قليلة وكانت مدارسنا في ذاك العدت تقفي هذه الحاجة قليلة وكانت مدارسنا في ذلك العدت تقفي هذه الحاجة مضت الايام وتغيرت

الازمان وكثرت الحاجات ومجمت بين الام والمنافسة في الحياة ، أوه تنازع البقاء وكانت التام من التعلم في المدارس قبسل اليوم بنصف قرن الالمام بشيء من الدين ونسلم الكتابة - اما اليوم فقسد صارت مدارس الامم الحيه دور حياة تتخرج فيها هداة الامة وقادمها . وهو لا التادة يقودون أقوامهم إلى ما فيه صلاحهم . ويسوقوهم الى مستقبل عظيم:

اذا بني هداننا حيارى أذ تقود هـداة الام الاخرى اقوامهم الىمصالحهم فقد خسر نا خسر انا مبينا !

فلتكن مداسنا محيث تربي لناهداة يقودونالامة ويكونون لهاخير قدوة وان كانهذا الامريماكان يعدقبل اليوم بثلاث سنين خيالا صرفا فقدصارت الآس حقيقة جلية كالشمس في وسط السهاء

هل كان يخطر ببالنا المسلمي الروس يضمون نظاما في حاجا بهم الدينية والدنبو بة وبرضونه الى الحكومة والهم بجتمعون في عواصم البلاد و يأتمرون في شواسم الحتلفة كارأينا اليوم باعيننا ؛ فلاغرو اذا رأينا بعده ندا وكلاء المسلمين مجلسون متكانفين مع وكلاء الامم الأخرى في مجالس عالية و بالجلة اننا نضطر بمداليوم الحال نعيش مع أهل وطننا المتقدمين في العلوم مشتركين في المصالح واذا لم نستطم ان تمشي معهم داسونا باقدامهم و بقينا اذلاء صاغرين ،

ليست الفاية اليوم من التعلم في المدارس هي تعلم الكتابة " فقط بل الفاية كما قانا سابقا هو أن يشخرج فيها رجال يكونون أنمة اللامة "

المتعلمون من الروس أكثرهم يعملون أعمالا لمحار فيها عقولنا وأما المتعلمون منا فلا يقدر أحدهم على ان يشكلم بالعربيه الفصحى بعدان يكون أضاعجل محره في الهام لسار العرب الذي يحتاج اليه كل عالم اسلامي ديني أبها الاخوان! تحن في احتياج شديد الى مدارس منظمة مهميء لنارجالا محفظ امتنا من الزلازل والزعاز ع، والامواج والزوابم، ومن أنكرهذا فقد أنكرما أنتيته البرهان والديان

( رضاء الدين بن فخر الدين )

(المنار) الذانا رجا كيرا بمسلمي روسيا لا يزازله مانسمعه عن جود الكثيرين

من أساتذتهم وشيوخهم ونفورهم من الاصلاح الذي قضت به ضرورات الزمان فان طلاب الاصلاح كثيرون وهم الغالبون حما ولو بعد حين · ولعلنا نعود الى الموضوع ونذكر ما يصل البنا عن مو تمرالتلاميذ الذي عقدوه في قزان و بعض مامراه واجبا في اصلاح تلك المدارس

# المالي المالية المالية

#### النقر يظ

# ﴿الحقيقة الباهرة، في أسرار الشريمة الطاهرة ﴾

كتاب وجيز للشيخ أبي الهدى أفندي الصيادي الشهير بين فيه شعب الأ عان الواردة في الحديث بحسب فهمه وهذا الكتاب أحسن ما اطلعنا عليه من كتبه فقد تصفحنا منه أوراقا متفرقة فرأينا كلاما ممتدلا ينفع العامة وقلما ينكر الحاصة منه شيئاضارًا يعد منفردا به فإثباته روية كثير من الناس للجن قد تبع فيه كثيرا من المؤلفين وهو مما ينكره المخاصة و يعدون اشاعته ضارة وقد سبق للمنار دليل ذلك واما ما ينكره الحق ومعله مما نفرد به فلم أرفيه ما يضرالتاري مثاله قوله

«والعم بالله على ثلاثة أقسام الاوام الشرعية والنواهي الشرعية والمباحات الدنيوية ومدارك الحواس الضرور بة والضرورة المقلية في في المسائل على علم الفرائض والسنن والفضائل وعلم النه على علم الحلال والكراهة والتنزيه وعلم المباحات هو العلم بالدنيا وأهمها وكيفية آداب المخالطة واكتساب المعيشة وصيانة المجد وحفظ حقوق المقادير وأما الحبة المحيأة المجتمعة وهذه الاقسام الثلاثة تعلم من الشرع وطريقها السعم وأما مدارك الحواس والعلوم الضرورية فقد اشيرك فيها الحيوان العاقل فلا تحتاج الى اكتساب وبعد هاذا فالمدي هو العلم لايستفي عنه بنفسة آناأبدا وكل علم مدشراعه والعكر أيضا محتاج الى العلم النبياء وباشرته المقول فسلكت فيه فجاجا» في الاكوان افتق رتقة مهمم الانبياء وباشرته المقول فسلكت فيه فجاجا» فالعامي يفهم من هذا الكلام أنه يطالب بالعلم الدني والدنيوي والخاصي لا يقول

ان فيه شيئا ضارًا بعقيدة القارى، أو آدابه وانما ينكر هذا النقسيم وهذا البيان للاقسام - ينكر على المؤلف أنه قال إن الاقسام ثلاثة وسرد اكثر من ثلاثة معطوفا بعضا على بعض، ينكر على المؤلف أنه جعل كيفة الكسب وصيانة المجدوالعلم مجميع المباحات من العلم بالله ولم يذكر أن من العلم بالله وأسمأته وأسمأته وسننه وحكمه فى خلقه وأنما العلم بالله في الحقيقة هو العلم بهذه الأشياء ولا يصح أن يسمى غير ذلك علما بالله الإنتأويل، فان قبل انه طوى هذا في العلم بالاوام أي بالفرائض والسنن صوم مالا بتبادر من لفظها سيقول المنسكر ان سلمنا ان هذا مما يفهم منها فاننا ننكر على المؤلف سكوته عن أهم أركان العلم بالله ونطقه بما لا يعد من أركانه أو لا يعدمنه الا بتكلف من التأويل

و يذكر عليه قوله الالباحات تعلم من الشرع وطر بقها السعع بأنه لاحاجة الهان تتعلم المباحات تعلم ولا السعع فانها هي الاصلوا عايتعلم من الشرع القسمان الاولان - الاوامر والنواهي - فيعلم ان ماسواها مباح على الاصل فا سكت عنه الشرع فلم يأمر به ولم ينه عنه فهو مباح وفي الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم «أنتم أعلم بأمور ديناكم» و ونكر عليه قوله في مدارك الحواس والعلوم الضرورية وسكوته عن العلوم النظريه ولاحاجة لشرح ذلك ولا لبيان سائر ما ينتقد في تلك الجلة وما ينكر عليه من الديان منها ومسائل الاسلام ومسائل الاحسان بعض ان اريد الابيان الما ينكر على هذا الكتاب لا يكان منها ورحسن البيان ومحرير المسائل الى كون ان ما ينتج والما بعض من الكتب فالكتاب ما كتبه ضارا بهقائد القارئين أو آدامهم كا وجد في كثير من الكتب فالكتاب اذم الم

وقد أعجبي ماذكره فيشعبة الزكاة وهو«واذا تدبر اللبيب برىأن الوجود كله بتعبد لله بالزكاة عملا بشريعة الإسلام – هذه الارض الى هيأقرب الاشياء الينا تعطي جميع زكاتها من منافعها ونبائها ولا تبخل عــلى من على ظهرها بشيء مما عندها في فصول العام وكذلك النبات والاشجار والحيوان والبحر والساوات والافلاك والشمس والقمر والنجوم السكل لا يدخر شيئا من منافع جوهريتسه وفوائد ماديه متعاور بعضه مع البعض في طاعة الله فهانع الزكاة مخالف لجميع الموجودات بل وللأ رضيين والسيوات ولذلك وجب شمرعا قتاله وقهره واجباره على ايناء الزكاة فندبر سر هذا الحسكم وحكته يظهر لك شيء من جليل معاني الشريعة فنيها البلاغ، اه وهو كلام ظهره شعري وباطنه فيه حقيقة دقيقة وياليت المؤلف توسل الى السلطان بإلزام المسلمين باداء الزكاة لعله يجاب كما يجاب الى كثير من الامور الدنيوية التي يطلبهامنه

وقد طبع الكتاب على ورق جيد وهو يطاب من مكتبة أمين أفندي هندبه (خلاصة السيرة المحمدية)

يجب على كل مسلم ان يعرف رسوله الذي هداه الله تسالى على يديه معرفة تغذي الجاله به وتنعي حبه في قلبه وترغبه في التأسي به فقد قال تسالى في كتابه (٢١:٣٣ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لن كان يرجو الله وأعماله وسائرش وبه وقد تتوف على معرفة سيرة من تتأسى به في أخلاقه وشهائله وأعماله وسائرش وبه وقد كان يصعب على كل مسلم ان يقف على السيرة النبوية اذلم يصحن ألف فيها الاسلاب الملولة التي تعسر الاستفادة منها على غير العلما و ومن محاس هذا المصرأن ألفت فيه الحتمر ات السهائي كثير من العلوم ومنها (خلاصة السيرة النبوية) لاتبلغ صفحاته عقد المثاري مدرس الله المعرفة المقادين الاميرية كتاب الاشارة الى شيء من وجوه الاعتبار ، ولملخص سيرة الحلفاء الراشدين ، فأنصح للمنار ألمد المقارى المدين ثم ينتقلون منه الى الاشارة الى شيء من وجوه الاعتبار ، ولملخص سيرة الحلفاء الراشدين ، فأنصح خبي نظار المدارس الاعلية ان مجملوه من أول دروس الدين ثم ينتقلون منه الى المامة في المدن والترى ولو كنا عارفين بطرق النشر لادركنا بعض ما تنهني من قلمامة في المدن والترى ولو كنا عارفين بطرق النشر لادركنا بعض ما تنهني من من ذلك . هذا مانرى التنويه به نافعا بالاجال ولاحاجة الى الكلام عن

( اعلام البعيد والقريب. بمجز من ظن انه رد على السؤال العجيب ) الشيخ أحمد المايجي الكتي مناظرات مع دداة التصرانيــة بمصر وردود عليهم منظومة ومنثورة ومها (السوال العجيب)وهو سوال منظوم وجهه اليهم فنظم بمضهم ردًا عليه فعاد الشيخ أحمد الى رد الرد في كتاب منظوم منثور بلغت صفحاً ٦٥٨ والظاهر إن هذه الردود تنسلسل فلا تنقط واذا كان الجدل مكروها وضارًا فى الاجتماع فما يصح للمسلمين أن يفخروا بهانهم لا يعتسدون ، واذا اعتدى عليهم ينتصرون فلا يُمظبون ،

# ﴿ كتاب الموسيقي الشرقي ﴾

يكثر المصنفون في هذه البلاد سنة بعد سنة ولكن يقل فيهم من أقي بشي مستكر ، يعرف به المنكر ، أو يحرّر ماليس بمعرّر ، أو يحيي به فنّا مات ، أو يقيم به رسا. درس ، وقد أهدي الينا في هذه الايام كتاب ( الموسيق الشرقي) فاذا فين بمولفة ( كامل أفندي الحلمي ) محاول فيه احيا و هذا الفن الحيل - فن الموسيق - باللغة العربية بعد ان ذهبت به السنون ، وتطاولت عليه القرون ، ولم يقدم على هذا الابعد أن أخذ له أهبته ، وأعد له عدته ، بمارسة الفن علا وحملا على أيدي اساتذة المصر فيه كالمرحوم الشيخ أحمد أبي خليل التباني الدمشقي على أيدي اساتذة المصر فيه كالمرحوم الشيخ أحمد أبي خليل التباني الدمشقي الشير . فإه سغراحا قل الري ، كامل الروي ، يدخل في منتي صفحة كيرة أو يزين، الشهر . فإه سغراحا قل الري ، كامل الروي ، يدخل في منتي صفحة كيرة أو يزين، عمور أشهر الموسيقين الماصرين مع تراجهم والمختار من ألما مهم فكان بذلك ذا شجون وفون ، جديرا بأن يكثر فيه المافيون ،

بدأ المولف مقدمة كتابه بعريف الموسيق والنم واللعرب والصوت والاصول التي هي موازين الألحان ثم تكلم على النناء وآلات العلوب والسماع وجاء بأقوال المكناء والفقها، فيه ونقل كلام ابن خدون الموضوع ثم عقد الصوت فصلا خاصا فاطال الكلام في مباحثه العليمية والفنية ففصلا النفات ففصلا لما يعرف عندهم بالتصوير وعند الافرنج بقلب القرار وفيها من الرسوم والجمد اوليه ما يجملي ما اشتبلا عليه من للسائل ، وجاء بعد ها يفصول في آلات العلوب. من المسائل ، وجاء بعد ها يفصول في آلات العلوب. وقد العرد والمتوفر والمروفرم من وقد

وضع فى الكتاب رسوم هذه الآلات وشرحها و بين طرق العزف بها ثم عقد فصلا مطولا للاوزان اوالأصول بين فيه أقسام الواحدة والاوزان المصرية وهي سبعة عشر وأوضح كل ذلك الاشارات الى غبر ذلك من الفوائد وهذه الفصول كلها في مباحث الكتاب الفنية . ثم ذكر فصولا أكثر مباحثها أدبية كا داب المفني والسامع وغناء الحشاشين وملاهيهم وكيفية تعليم الفن وصفة المفني واسها ملح انفناء بمصر وتفضيل الفناء القديم على الحديث وجاء بسعد ذلك بيدائم الموشحات ثم تراجم اسائدة الفن وتلاحينهم الحتارة ، وقد وضع في آخره تلاحين له عربية على العسلامات الافرنجية المعروفة بالنوتة وهو مالم يسبقه اليه أحد من أهل لفتنا فيانعلم

أنفق كامل أفندي على تأليف هذا الكتاب وطبعه عدة سنين هي ربيع عمره وزهرة حيانه فهو جدير بأن يكافأ بالشا والشكر ومن الشكر الاقبال عملي الكتاب وبرو مجه ونمن النسخة منه عشر ون قرشا وهي قليلة على حسن طبعه وورقه وصوره ورسومه فهي الجزاء المادي لمادة الكتاب ، و يبق لصاحب حق الجزاء الأدبي لمن يعرف مكان هذا الفن من التربية والآداب ،

# ﴿ أَبِدِعِ مَانَظُمِ • فِي الْاخْلَاقُ وَالْحَكِمِ ﴾

جمع السيد يوسف أفندي بن عبد النني سنو الحسيني اليهرويي صاحب مكتبة البدائع بمصر قصائد ومقاطيع في الاخلاق والحبكم من نظم الأوائل والاواخر ومزجا بمنظومات أه كثرهافي الاقتباس وطبعها فكانت ديوانا جليلا وقد وضع في ذيل الصفحات تعريفا وجبزا بكل شاعر عند ذكره لاول مرة يذكر ماعرف من نسبه وتاريخ ولادنه ووفائه وهاك هدده القصيدة مما اختاره لاحد الجادبين قال

#### ﴿ ومن قصيدة لعدي بِن زيد ﴾

وأبعده منه اذا لم يسدُّد الىساعة فياليوم أوفيضحي الغد امامي من مالي اذا خف عودي وغودرت ان وسدت أولم أوسد عتابي فاني مصلح غير مفسد تروح له بالواعظات وتغتدى سنون طوال قد أنت قبل مولدي منى تغوها يغو الذيبك يقتدي فمثلا بها فاجر المطالب وازدد فلا ترجها منمه ولا دفع مشهد مى لا يىز فى اليوم يصر مك في الغد فكل قربن بالمقارن يقتمدي فقل مثل ماقالوا ولا تمزيد نعف ولا تأتي مجهد فتجهد مِحْلُمُكُ فِي رَفْقُ وَلِمَا تُشْـدُدُ ورائم أسباب الذي لم يعود ستشعبه عنها شعوب للحد أصاب بمجد طارف غىر متــلد ومااسطعت منخيرلنفسك فازدد وذا الذمّ فاذىمه وذا الحمدفاحمد وبالبذل من شكوى صديفات فافند

أعاذل ماأدنى الرشاد من الفتي أعاذل من تكتب له الباريلقها كفاحاومن يكتب لهالفوز يسمد أعادل قد لاقيت ما يزع الفي وطابقت في الحجلين مشي المقيد أعاذل مايدربك أن منيني ذربني فاني أعـــا ليَ مامضي وحُمَّت لمِقاني اليَّ منيني وللوارثالباقي من المال فاتركي أعاذل من لا يصلح النفس خالياً عن الحي لا يرشد لقول المفند كنى زاجراً المرء أيَّام دهره بليت وأبليتالرجال وأصبحت فلا أنا بدع منحوادث تعتري رجالاعرت من بعد بوُسي وأسعد فنفسك فأحفظها عن الغي والردي وان كانت النعاء عندك لامرىء اذا ماأمرو لم برجمنك هوادة وعد سواه القول وأعلم بأنه عن المرا لانسأل وسل عن قريسه اذا أنت فا كهت الرجال، عجلس اذا أنت طالبت الرجال نوالهم متدرك من ذي الفحش حفاك كله وسائس أمر لم يسسه أب له وراحى أمور جمة لن بنالها ووارث مجد لم ينله وماجــدرِ فلا تقصرن عنسميماقد ورثثه وبالعدل فانطق ان نطقت ولا تلم ولائلحُ الامن ألام ولاتلِ

من اليوم سولاً أن يبسّر في غد ضنينا ومن يبخل يدل و يُزهد ولو حب من لا يصلح المال يفسد قوارع من يصبر عليها بجسد فلا تنشها واخلد سواها بمخلد يغلب عليه ذو النصير و يضهد اذا حضرت أيدي الرجال بمشهد من الأمرذي المسورة المورد علي بليل الدياني وعودي تورق عبى كل بالير ومسسد

عسى سائل ذو حاجة ان منعة والدخل اذلال لمن كان باخلا وأبدت في الايام والدهر أنه اذا سائم والدهر أنه اذا سائمكرهت الحليقة لامرى، ومن لم بكن ذا ناصر عند حقه وفي كثرة الايدي عن الفلم ذاجر والأمر ذو الميسورخير منبة سأكسب عبدا أو تقوم نوا نحا يعن على ميت وأعلن ونة

(المثار ٤:٤)

وقد اخترنا المثال من شعرالبرب لنذكر الناسي ونعرف الجاهل بما أوقوه في جاهليتهم من الحكمة التي أعديهم الفهم الاسلام وقبوله والسيادة غلى العالم به لعلم ينذكرون فيوازون بين ماضينا وحاضرنا بل بين جاهليتنا قبيل الاسلام و بين حالنا الآن في علو الفكر وعزة النفس ومكارم الاخلاق ليرواأي الفريتين أرجح — ليروا هل بوجد في علمائهم من ينعلق بالحكمة التي كان ينعلق بها الجاهلي ؟ هل يوجد في أغنيائهم من بندل بالحروا من بندل الجاهلي كل ما على وجد في أغنيائهم من بندل وحدوقاية نفسه وقومه من القل وحداية من الحداية على وحداية من القلل وحداية على المحدوق عدم عكمة البدائم بشارع محدملي وحمايتهم من الغلل و وحدايتهم من الغلل و عدم على وحمايتهم من الغلل و الكتاب بناع بأريسة قووش عكمته البدائم بشارع محدملي

# ﴿ حديقة الآداب ﴾

جع ابراهيم دسوقي أفندي أباظه نجل ابراهيم بك أباظه وهوالآن تليف في المدرسة الحديرية مااستحسنه من كراسات الانشاء التي كتبها في المدرسة باقداح المملين وما نظمه من الشعر وما كتبه من الرسائل وهاخطب به في بعض الحميات الادبية التي يخطب فيها مثله وطبح ذلك كله في كتاب سياه حديقة الآداب، وقد أحسن في هذا العمل لان ابراز صوره العلبة والنفسية الناس قبل أن يبلغ أشده ويتم تعليه جدم بأن يبعث همته في كل سنة الى الارتقاء عا عرضالتان

من ارتقاء يعرف الناس ومر كانت حديقة الادبله بداية برجي أن يكون ثيل الارب له خعر أمالة

إ اظهار المكنون . من الرسالة الجدية لابن زيدون )

رسالتا ابن زيدون أشهر في عالم الادب من نار على علم ومن طلاب العلم من على المسالم من على والامثال والحاسن والنكات والاشارات التاريخية ، والحتارات الشعرية ، فعي خلاصة أدب رائم ، واطلاع والسم ، لا يفهم على سلاسة عبارتها الا من ضرب فى تلك المسائل بسهم ، وكان في ما توي الله نصيب من العلم ، ومن ثم كان الطلاب وكثير ممن وصفون والتحصيل والاستاذية في قصور عن فيها بنير معونة الشرح أو تكاوالمراجعة الذاك والتحصيل الادب على الشيخ مصطفى الماني أحدمسا عدى التفتيش بنظارة المحارف ان يشرحها وشرحاوجيزا يتكفل على المفردات، ويين مقاصد الكائب من العبارات، ويذكر مضارب الامثال » ، قائلا أنه لم يسبق لها شرح على هذا المنوال ، فأجابه إلى ذلك وقد وضع الشرح في أدنى الصفحة والاصل في أعلاها وطبها على ذلك ف كانت نحو أربعين صفحة وجعل تمنا ورسا ونصف قرش

#### ونتيجة الاملاك

وسالة وجيزة فى قواعد الاملاء للشيخ مصطفى العناني وهي عسلى ايجازهــا مئيدة جدا في هذا الفن-حتى تكاد تكون محصبة للضروري من قواعده وقد طَيمت في القطم الصغير وثمن النسخة منها نصف قرش

﴿ حبيب الامة ﴾ جريدة جديدة أنشأها في تونس أحد كتابها البارعين (عبد الوزاق النظاس ) وقد عاهد الامة على الحرية والاستقلال في بيان الحقائق وإسداء التصيحة من غير محاباة العكومة ولا مراعاة أهواء العامة أو ماهذا معناه فيا تشكر وقد اخترل المدد الاول دوننا \_ ولعري إن هذه الطريقة في الطويقة الطويقة في الطويقة في الطويقة في الطريقة في الطويقة في ال

#### ﴿ مَوْ مَمِ الْادِيانِ فِي اليَابَانِ ﴾

كتبنا في الجزء الثامن عشر من السنة الماضية ( الصادر في ١٦ رمضار سنة ١٣٢٣ ) مقالة في دعوة اليابان الى الاسلام وكتبنا بمدها نبذا أخرى فى ذلك ( راجع ص ٧٠٥ و ٧٩٦ و ٩٨٧ م ٨ وص ٧٥ م ) وقد أشر ناني الجز الأول من هذه السنة الىماكان لنلك الكنابة من التأثير في بلاد الاسلام شرقيها وغر بيهاحيمان بعض أهل الغيرة وعد ببذل المال في هذه السبيل عند ما نظهر الدعوة الى ذلك في المنار وبعضهم قد أرسل البنا حوالة ماليه للإعانة على ذلك ووعد بتأليف جميه تجمع المال من الموسرين اذا نحن شرعنا في العمل. وقد أشرنا في بعض ماكتبنا الى ان مثل هذا العمل لا يأتي الا من جمعية تقوم به لان ما يأتي من الافراد يكون ضعيفا غير ثابت ولا دائم . وكان خطر لنا من بضعة أشهر ال نسمى في أليف جمعية للدعوة الى الاسلام تكون لها مدرسة خاصة لتمليم الدعاة مايعدهم لاقامة هذه الفريضة المحتمة فاستشرنا بعض أهل الرأي والغبرة فيذلك عذاكرة الحاضر ومكانبة الغائب فأجمعت الآكراء على استحسان المشروع ولكن ظهرلما ان بعض الكبراء منهم لايثق بقدرة الجمية التي يراد تأليفها على جمع المال الذي يكني للقيام يهذا العمل خلافا لنا في اعتقادنا أن هذا المشروع يقع أحسن الوقع من نفوس جميع طبقات المسلمين ويرجى تعضيده من جميع البلاد الاسلامية اذاكان القائمون به من يوثق بهم في استقامتهم وكفاءتهم · وأنما كتبنا ماكتبنا في ذلك لاجل تحريك المم وتوجيه النفوس الىالممل

وفق ألله بعض أهل الفضل للاجماع والمشاورة في ذلك وألغوا لجنة اجتمعت عدة مهات ومحشت في المشروع ثم لما أقبل الصيف بحره وتفريقه اختاروا أن يرجئوا الاجماع والسمى الى ان ينتهى الصيف

وكانمن أقتراح بمضهم انتمجل الحمية باعداد ثلاثة أو خمسة نفر يستعدون

سبق الدولة ليابانية عقد مؤتمر ديني منذسنين وقددعت أهل الملل في هذا الهام المقد مؤتمر آخر يحضره الراسخون من أهل كل ملة يظهرون فيه حقائق دينهم وحججهم على كونه حقا مفيدا البشر والعمران يقال ان أولي الامر في الامة اليابانية سيدخلون في الدين الذي يظهر لهم بعد البحث الطويل انه خير الاديان، وأعومها على ارتقاء الاجهاع والعمران،

ذ كرت دالجرائد الحلية » وهذا الخبر فشغل الناس به عن كل خبر سعى كان حديث المحاور والمسام، ، في كل ناد وسام، ، بل تجد الناس يتحد ثون يه يمواضع الحرث والبناء وغيرها من الاعالووكل مسلم متيم في مصر يقول انه يجب ان يكون لمصر أعضاء في هذا الموتحر وقال يذكر أحد في مصر يقول انه يجب ان يكون لمصر أعضاء في هذا الموتحر وقال يذكر أحد منهم الياس من قيام الحكومة بذلك والرجاء في الامة الاو يفصح بارتياحه الى البذل في هذه السبيل بقدر ما تسمح لهسمته ومنهم من يشترط في ذلك ان يكون من مختارون للإرسال أهلا لبيان ما يمتاز به دين الاسلام على جميم الاديان ومن شروط ذلك معرفة حقائق الدين الاسلام على جميم الاديان ومن شروط ذلك معرفة حقائق الدين الاسلامي وحكمته أو فلسفته كا يقولون ومعرفة شروط ذلك معرفة حقائق الدين الاسهية واليهودية والنصرانية ، وترى المارفين بأحوال الزمان والمكان يكادون مجمون على انه لا يوجد في شيوخ الازهر من هم أحل الذلك على انه قد يوشح من جوى يظهر الناس غيره وغيرة من يحب عالى ومعرفة ومن الناس من يوشح من جوى يظهر الناس غيره وغيرة من يحب ما أجدر تلك اللجنة الي جمعها غير من هوى يظهر الناس غيره وغيرة من يحب ما أجدر تلك اللجنة الي جمعها غير من هوى يظهر الناس غيره وغيرة من يحب

الناس فيه لعلهم يقنعون ، أما الديلة العلية فقـــد أرسلت الى الموتّعر من قبلها ثلاثة نفر بأمر السلطان

بالبحث في هذا الامر فان رأته متيسرا قامت به وان رأته متعذرا أظهرت رأمها

و بلغنا ان بعض مسلمي الهنسد وروسيا قد ذهبوا من قبل أنفسهم وأول مسلم انتدب لذلكرجل انكايزي قريبعهد بالإسلام،وان في ذلك لعبرة لأ ولي الاحلام، مسألة المقية

رجونا ان تحسن الدولة العلية المخرج من مسألة العقبة اذا كانت لم تحسن المدخل فلم يقص لما مارجونا وذاك أنها لم ترض بان تحل عقدة الحلاف بالمذاكرة ينها و بين الخديوي وحكومته فاضطرت انكاترا الى أن تضرب اللدولة أجسلا عشرة أيام تخرج فيهاجنودها من نقطة الخلاف وتجيب الى تعيين لجنة محدد الحدود على اوجه المداور وتكان هذا الفشل كما بقه في مكدونية وغير مكدونية اذ تنال أوربا منا كرماتريد في توكيا ومراكش وكل مكان وتحن مصرون على ذنو بنا التي منا كرماتريد في توكيا ومراكش وكل مكان وتحن مصرون على ذنو بنا التي من أحواتها وجهالتها والمحرسا المنات عن غرورها ومكابرتها واسترسالها في أهواتها وجهالتها والمحب الذي لاينقضي أن أكثر الذين يوصفون بالفه منايرون انه يجب علينا إظهار القوة من الضعف ووضع الستور على عبو بناوذتو بنا التي حل بنا البلاء باقترافها لكيلا يشعت بنا اعداد نا ولذلك يوهمون الامة بان كل خذلان نصاب به هوعين الفرد والظفروسنين الحدق في هذه الما ألة في مقال خاص

# ﴿ الشيخ على الجربي ﴾

رغب شيخ الجامع الازهر الى الامبر أن بجمل الشيخ عليا الجربي مدرسا واعظا في المساجد المصريه ويعين لهرانبا من الاوقاف الحبرية يستمين به على علمه فأحاب الاميرال ذلك وكتب من دوانه الى مدير الاوقاف بعد رسم الحطاب ما يأي

( بناة على الماس صاحب الفضيلة شيخ الجامع الازهر قد سمحت المكادم السنية تبرتيب سنة جنبهات شهر بالمضرة الشيخ علي أبي النور الحبربي محسوبة على الاوقاف الحبربة اعتبارا من ٢٦ مارس نظراً لقيامه بالوعظ و بشالعلم وارشاد المسلمين المحقائق الدين الاسلامي واقتضى تعربره اسعاد تكم تبليغاللام أفندم

ميز الشميخ على على سائر الوعاظ بجعله واعظا في جميع المماجد له ان يعلم ويعظ حيث وجد وأنمابهين الواعظ عادة فيمسجد واحد وذلك أن الشيخ عليا جوَّال وأولنك قاعدون أو منقاعدون · وماميز علبهم في التعبين الا وهو معتاز بالذات فانك ترىالعالم الازهري من أصحاب الدرجات الرسمية إرزوعظ لامحضر مجلسه الا الآحاد وترى الجربي – وهو ليس بصاحب درجة رسمية – يعظ فيحضر مجلسه العشرات والمثات · ترى غيره يعظ في كناب يقرأه و يعرب كما ته ويبين للعامة مافيها من نكات البلاغة فلايبلغ شيء من معانى الكلام قلوبهم ونرى الجربي يعظ بغير كتاب فيفهم الناس حتى يباغ مواقع التأثير من تلوبهم ولم يذكر كلة واحدة من اصطلاحات فنون البلاغة ﴿ رَأَبِتَ أَحِدَ عَلَا الازهر قِرَأُ درسا للمامة في مسجد عينته فيه جمعية مكارم الاخلاق فاذا هو يفسر لهم حديث «العلما· سرح الدنيا ومصابيح الآخرة» فمكنت في المسجدساعة لم يُعدّبكلامه فيها البحث في المصابيح هل هي عبن السرج فيكون اختلاف التعبير التفنن أم هي أخص منها · · · وفي وزن السراج والسرج والمصباح والمصابح · فانظر ما ذا يختارون لتلقين الناس وكيف يشرحونه لهم والجربي لايفعل مثل ذلك وأنما يتكام على الناس عاستقدأته يفيدهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وعباداتهم ومعاملاتهم وفقناالله واياه الى السداد والاخلاص آمين

## ﴿جَمِيةُ العروةُ الوثني الْخَايِرِيَّةِ الْاسلاميةِ﴾

ان تقرير هذه الجمعية عن السنة الدراسية الماضية ينبى و بنجاحها وثباتهاوفيه النها انفقت على التعليم في هذه السنة نحو ٥٥٦ جنيها منها ٤٣٤ جنيها وكسور من الأجور التي توخذمن التلاميذ فنذكم لأعضائها النيورين سميهم زادهمالله وفيقاً

( تصحيح ) في ص١٥٩ من الجزائناني ﴿ كَافَحُوسَ القطاة ، وصوابه ﴿ كَا دَحِيةَ النمامة » وهو مبيضها في الرمل وسبب سبق الذهن الى الأفحوص،ا ورد في الحديث من تشبيه المسجد الصغير به · وفي ص ٢١٧من الجزائنات ﴿ فلا والذي بيته في السهاء ، والصواب وضع « ذو ، مكان (الذي) كاهي الرؤية وذو عند طي بمفي الذي





ا فيعرعبادي الذين يستمعون القول فيتيمون أحسنه اوتك الذين مداحم انة واولك عم أولوالالباب

قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و د منار ا يحكنار الطريق

( مصرالخيس غرة جمادي الأولى سنة ١٣٢٤ - ٢٣ يونيو (حزيران) سنة ١٩٠٦)

# حال المسلمين في العالمين

## ﴿ ودعوة العلماء الى نصيحة الامراء والسلاطين ﴾

الشهس مشرقة تطوق بأشفتها الارض كل يوم ، والابصار محدقة تحيط عا يتمثرل فيها من كل أمر ، يكاد كل انسان يعرف اليوم من أخبار الارض ما تعرف الشهس ان كانت ترى الاشيا كما ترسما قانس لا مه جعلها بتصرفه في قوى العلميمة كالمدينة الواحدة بسهل على من يشاهد أمرا في رجا منها ان يففي به الى من في سائر الارجاء ، فاليرق الحافق ما بين الحافق بين، يففي الى المغربين بأخبار المشرقين ، ويذي المشرقين بأعمال المغربين ، فطرق العجرة معبدة ، ورواحل المجرة مذاة ، وجى العاوم والعرفان وان تتناوله الأيدي من كل مكان ،

هذاالتواصل في المكنان والتقارب في الزمان، لم يدعاعد والشعب أوجد من الناس، اذا لم يجارو يبار سائر الشعوب والأجناس، فقدعه دنا من طبيعة أطفال هذاالنوع ان يقلدوا كباره الذين ينشون بينه م في كل ما يونهم عليه حتى يكونوا وجالا مثلهم في أعوام معدودة، وعهد ألمن من مسلودة، وعهد ألمن من من من من من من من من المور تكون طم مرايا مشهودة، فالتقليد والاستقلال في الأعمال الكسية ، كالتوارث والتباين في الواميس الطبيعية، بها عفظ الانسان أحسن ما وجد، وجها يبدد عمالم يجد، فها الجناحان اللذان يطر بهما البشر في جوا العالم والأعمال على يصاوا الحيمال ستعدوا العمن الكال

ارجع الطرف الى مارأيت من أحوال شعوب هذا المصر، وأصنح الاذن الى ما تسمع من أخباره في كل مره ، تعلم أن جميع الشعوب والإجناس قدسارت على طريق الفطرة البشرية التي أوماً ناالها آننا ماعدا المسلمين فاتهم كادوا يكونون في هذا المصر من طبيعة غير طبيعة البشر لكنها دوما بعدان كانوا قد قام أجمين ان أرقى المسلمين في هذا المصر مسلمو تركيا ومصر والهند فهل تستطيع ان

تقول ان أحداً منهم ساوى شعباً من شعوب الملل الحجاورة لهم؟

قد انقدّ من جسم الدولة الميانية عدة شعوب نصرانية ما منهم شعب ألاوهو الآن أرقى من مسلمي هذه الدولة تركما وعربها وكردها- أرقى منهم في الحكومة والمدنية أرقى منهم في العلوم والغنون ، أرقى منهم في الصنائع والأعال ، أوقى منهم في الحدث والاجداع، والك ان تستغي عن ذلك كله بأد نقول الهم أرقى منهم في جميع شو ون الحياة وان تعجب فأعجب من هذا ان يكون النصارى الذين لا يزالون تحت سلطة هذه الدولة أرقى من مسلميها في جميع شو ون الحياة على أنهم أقل منهم عددا و ما الا وحقو قافى مناصب الدولة فا ذا تقول اذا قابلت بين مسلمي تركيا ونصارى فرنسا وألما نيا ولا تكامرا وسائر دول أوريا اللواني أصبحن مسيطرات على تركيا جى في كريم من شو و مها الداخلية وقد كن منذ قرنين أوثلات قرون يرتمدن من ما يتها والحوف منها

ماذا فعل مسلمومصر بعد الاشتغال بالبرية والتعليم على الطريقة الأورية قرناً كاملا ؟ انها بوجد فيهم فلاسفة ولا مخترعون ولا مكتشفون ولا محرون أشي من المسلم من المرادة ال

وهو لا مسلمو المبنديديشون بين أم من الولنين البوذيين والبراجة ومن الجوس والا فرنج وكانت لهم في تلك البلاد السيادة العليا في العلم والحركم قدأ مسوا ووا هذه الشعوب كاما في العلم والعمل والتربية والثروة فلم تسم همهم لمسابقة من هم أكثر منهم عدد اكالمندوس، ولم يخملوا أن يسبقهم من هم أقل منهم كالحبوس،

حدثني سائح مسلم جال في بلاد الهند جولان مختبر قال رأيت الجهرس أوتى شحوب الهند علما وعملا وأخلاقا وآدابا وأكثرهم برا واحسانا لانفسيم ولجميع من يعيش معهم . رأيتهم في بعض البلاد قدرادت مدارسهم عن جاجهم فكانوا يبنون المدارس لنعليم سائر الظوائف من المسلمين والوثنيين، سمعت خطيباً منهم بخطب في محفل حافل فأدهشي بسمو أفكاره ، وسعة عرفاه ، فقارنت يبنه و بن شيخ مسلم سمعته مخطب الناس في مجتمع عام في بومباي يشبه ميدان الازبكة في مصر وقد أحدق به الناس ، من جميع الملل والأجناس ، فرأيت النوق ببن المسلم والحبوسي عظها ، سمت المسلم يذكر في خطابه من مكانه الشيخ عبد القادر الجيلاني عندالله تعالى ابه اذا اختطف غراب عظاء امن عظام الذبائح التي تذبح في مولد الشيخ عبد القادر فوقعت منه في مقرة للكفار ذن الله تعالى يغفر لجميع من دفن فيها كوامة للشيخ وسعفه يذكر تلك الكرامة التي ذكرت في بعض كتب من قبه وملخصها ان مريدا له مات فحل أهله الشيخ على احيائه فطار في الجو ليدرك ملك الموت فيستميد منهوو المريد فامتنع عليه ملك الموت في بعض كتب من أن أعيد روحا قبضها باذن الله الا ياذن من الله فغضب الشيخ واجتذب الوعاء الذي أودع ملك الموت فيه الأرواح التي قبضها في ذلك اليوم فوقعت وانكبت الأرواح منها فعالات كل روح التي قبضها في ذلك اليوم فوقعت وانكبت الأرواح منها فعالوت كل روح التي قبضها في ذلك اليوم فوقعت وانكبت الأرواح منها فعالوت كل روح التي قبضها في ذلك اليوم فوقعت وانكبت الأرواح منها فعالوت على منات السواد الأعظم من مسلمي الهند يسلمون عثل هذه الاقوال ومن ينكرها منهم المند يسلمون عثل هذه الاقوال ومن ينكرها منهم المند يسلمون عثل هذه الاقوال ومن ينكرها منه المند يسلمون عثل هذه الاقوال ومن ينكرها منهما المند يسلمون عثل هذه الاقوال ومن ينكرها منه مله المند يسلمون عثل هذه الاقوال ومن ينكرها منه مله المند يسلمون عثل هذه الاقوال ومن ينكرها منه عليه المند يسلمون عثل هذه الاقوال ومن ينكرها منهما له

السودة الا عظم من مسلمي المنت يسمون بسر صدر الوراد المسلمين المستودة المالا صديد في نفسه لا يتكرها بلسا هوا عاينكر الأكثرون كل دعوة الى الاصلاح بالعلم الصديد والهربية التوعة كاهاج أر باب العائم في بياي على خطيب المسجد ذي المنادات أن قال في خطبته واخوا نناالشيعة » وكادت تكون فئة لولا عناية بعض العقلان وأمهم إيبذلون في مولدالشيخ من الققات ما لو بذلوه في تعميم التعليم لوفي به

في الهَند حركة اسلامية جديدة يرجي خيرها ولكـنهاضميفة المنة بطيئةالسير لايقارب أصحابها أحـــداً من أهل الملل الاخرى في سميهم وجدهم فهاذا جرى للمسلدين ، وما الذي دفع بهم من عليين الى أسفل سافلين ؟؟

ينا غــه مرة أن بلاء المسلمين قد جاءهم من ناحية دينهم فمناره غرورهم بدينهم أوابتداعهم في دينهم أوجهم بدينهم أوابسهم لدينهم كا يابس انمرو مقلو با . قبلوا كل داهية عرضها عليهم روساءهم المفسدون بشكل ديبي وان كانت نا كــة له على راسه ، أو ناسفة له من أساسه ، وأعرضوا عن كل علم وعمل وخير ونسة وفائدة لم يلونها لمم روساؤهم الجاهاري بلوي ديبي وان كانت من لياب الدين وصبح الدين أومن سياح الدين الذي يتوقف عليه حفظ الدين أو بقاء الدين الدين

ولكن هو لا الذين قبلوا كل شر باسم الدين ، وقد يرفضون كل خير بشبهة الدين قد خوبت قلو بهم من الدين حتى لا تجد في الالوف منهم واحدا محكم ما يستقد من الدين في أهوائه وعاداته فالمادات والتقاليد المتبعة هي المحكمة دون مايستقد إلرهان، أو يعترف به لا به منصوص في القرآن ،

لانطيل في شرح هذه المسأ ولا ندع التشيل لها بما فعل المسلمون بأساسيها الديني والدنبوي أو الروحاني والمبناي - أساس الاسلام الروحاني وحيد الله حمله والمداد له والمحافظة عليه ومن معناه أن لا باتمس الانسان شيئامًا الامن الله والامداد له والمحافظة عليه ومن معناه أن لا باتمس الانسان شيئامًا الامن الله تعلى من السمن العامة التي ربط مها الاسباب بالسببات ومن الشرك بالله أن يطلب الانسان شيئا ما من غير سبه العام، المبدول من مقام الرحمة والاحسان جميع الانام، فان جبل السبب أو تمذر عليه وجه الى الله وحده المه بهديه الى صب آخر أو يسهل له الحزن و يذلل له الصعب ولكنك ترى جاهير الملهين قد صاروا أبعد الام عن استمراف سنن الله تعالى في خاته والاعتماد عليها دون علم الوهية، وما تعليه لهم السباب الوهمية، وما تعليه لمعمل الماس من السلطة الا تمية النبيية، وجهذا صار غيرهم أقرب عن جاهيره المحقية التوحيد الخالص في الاعتقاد والعمل، وإن كانوا هم الحال القول والدعوى

وأساس الاسلام الديوي حصل أمر المسلمين في حكومتهم شورى بينهم لا يستبد ماالآحاد منهم كما يستبد الموك والامراء في الحكم عادة ومن ثم أجمع الصحابه على ان الاسلام لاملك فيه ولا سلطان لغير الله تعالى على أهدله وان أحكامه شورى بين أولي الأمر وهم أهدل العم بالمصلحة العامة والرأسيك الذين تحمرمهم الأمة وتشق بهم وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرجع المى رأبهم في زمنه في الشرون الدنيوي و كان النبي بالعمل على ما أوشد اليه الكتاب الدير وكان خلفاؤه من بعده يعلون مرأبهم أيضا فهذا الاساس في النسم الدنيوي من الاسلام كانوحيد فى القسم الديني الروحاني منه فكما شرعت المبادات لتدع التوحيد كانوحيد فى القسم الديني الروحاني منه فكما شرعت المبادات لتدع التوحيد وعنظه شرعت الاحكام المدنية والقضائية وفوض غير المنصوص منها الى جاعة

أولي الأمر لنديم الشورى التي هي أساس المكم الاسلامي ولكن المسلمين قد فعلوا بذا الاساس شرا ما فعلوا الاساس الأول لان نزعات الوثنية التي زلزلت التوحيد لم تكن عامة لجيم المسلمين ولكن الرضى يحكم الافراد الاستبدادي وهدم ما بناه الترآن وأجمع عليه الصحابة من حكم الشورى قدرضي به جميع المسلمين في بلاد لمم فيها سلطة الا مالا مخلوعته الزمان من أفراد يتكرون هذه السطة بالسنتهم دون أن يو انوا جمعيات تقوضها على ان الاتكار بالسان ، لم يتيسر لم في كل زمان، ولذك اكتفوا بانكار القلب الذي مهاد الرسول أضف الإيمان ،

للاسلام أصول وفروع فمن حفظ الاصول وقصر في بمض الفروع لا يقطع رجاو ممن مغفرة الله تعالى ومن ترك الاصول كان تاركا للدين بالمزة غيرمعدودمن أهله ولارجاء لهمع تركها وأهم أصول الاسلام ماذكر نامن التوحيد في القسم الروحاني وحكم الشورى في النسم الجساني فني يرجو النجاة في دينه من ترك الأصل الأول فجَّهل سنن الله تمالى وعلق قلبه ببعض عبيده الذين لاعلكون لأ نفسهم نفعا ولاضرا كاقال القرآن في شأن خير الحلق من النبيين والمرسلين. وكيف يرجو النجاة في دنياه من رضي محكم الافراد الاستبدادي وجعل لنفسه رئيسا من البشر مقدّ سا غير مسول أي أن له في ملكه ما أثبت الله تعالى لنفسه خاصة بقوله (٢٣:٢١ لايسئل عما يفعل وهم يسئلون ) بل كيف ينجو في آخِرته من خالف نص القرآن وإجماع المسلمين في الصدر الاول وهو يسلم بقول الفقهاء عامة ان من ترك أورضي بترك نص القرآن ومخالفة الاجاع المعلوم من الدين بالضرووة فهو كافرخالد فى الناركمباد الاصنام طال الزمان على اهمال القرآن وترك الاجاع حتى صار أكثر المسلمين مجهلون حقيقة السلطة في الاسلام بل صار المكثيرون من عامتهم يعتقدون ان السلطان ان يغمل ما يشاء ويمكم ما يريد بتغويض من الشرع كأن الشرع جعل له سلطانا على الشرع بنسخ منهما يشاء و يُحكم ما يشاء و ينفذ من أحكامه ما يشاء ويلغي منهاما يشاء فله من التصرف فيه ما لم يكن لمن جاً به إ ذقال صلى الله عليه وسلم « أن فاطمة بنت محدسر قت القطفت يدها ورواه البخاري . بل منهم من يعتقد أنه غير مساو لساثر السلين في الإحكام الشرعية وما امتازيه عند بعضهم أنه اذا تظر الى امرأة (الجلد الخلسم)

ميزوجة واشتهاها فانها تحرم على زوجها وتحل له !! وهذا كفرصر يح وحدثني محمود باشا داماد ان الفلاحين فى الاناطول يعتقدون أن السلطان خالف للبشر في صورته ومن ذلك أن شعر لحيته أخضر

أما أهل الملم والفهم فهم يدعون أنهم أخذوا بالقهر وغلبوا على أمرتم فاذا نطقوا إلحق عمل سيف الباطل عمـــله في رقابهم ظم يبق لهم الا الرضى بأضعف الإيمان وهو الانكار بقار بهم . هل يصدق بهذه الدعوى - دعوى أضمف الإيمان – من يمدح المستبدين و يدهن لهم ويدافع عنهم ؟ هل يصدق بهامن يممل لهم ويقبل وظائفهم ورتبهم وشارات الشرف التي ابتدعوها لأعوابهم ؟ هل يصدق بها من لم يبذل جهده في دعوة أمثاله ألى الاجتماع سراً التأليف جمعية تطالبهم محكم الشورى جهرا، وتقسرهم عليه بقوة الأمة قسراً ، فانالله تعالى مافرضالقيام بالدعوةوالامر بالمعروفوالنهيءنالمنكرعلىأمةأي جمعية تكوّن من الامة الالتكون عأمن من المستبدين، مسيطرة عليهم باسم الدين ، فاذا فعل هولا. العلماء بقوله تعالى(١٠٤:٣ ولتكن منكم أمة يدعون الى ألحير ويأمرون بالمعروف ويمهون عن المنكر وأولئك هم الفلحون) و بقوله عليه الصلاة والسلام «من رأى منكم متكرا فليفيره بده فان لم يستطع فبلسا له فان لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الاعان اذا ادُّعيهموُّلا. السجرَعن ذلك فماذا يقول المله. الذين لايمنعهم مانع من الاستبداد ولامن غيره عن دعوة الخير والامر بالمروف والنهى عن المنكر للحكام في غــــر بلادم . اذا كان علا كل بلاد مخافون بأس حكامهم فاذا يمنمهم ان يطالبوا حكام سائر بلاد المسلمين بإقامة العدل على أساســـه الذي وضعه القرآن ( ٣٨٠٤٢ وأمرهم شورى بينهم)؟ اذا كتب عله الازهر أو علمه الهند بذلك الى سلطان الترك والفرس وسلطان المفرب وأعلنوا نصيحتهم في الجرائد فهل يخشونان يتتلوا أو يصلبوا أوينفوا من الارض ؛ أمحسبون ان كتابتهم لا تفيد ولا تنفُّم ؛ كيف وم يعلمون ان بعض السلامان بهتم لكلمة يقولها في ذلك أحد أصحاب الطرايش الذين لاقيمة لا قوالهم عند السواد الاعظم من المسلمين؛ ادعوه فأرضوه، أو خذوه فغاوه، لاشك عندناان كتابة عليا مصر وعلاه الهند الى السلطان المهافي بطلب الاصلاح

تُعمل في هذه الدولة التي يتمنى الجميع صلاح حالها مالاتفعله الثورات التي تجري فيها أنهار الدماء طابا للاصلاح وإيزالة الاستبدادفيسائر الممالك

على مصرأ بعد عن فهم السياسة والوقوف على المسائل العامة من على الهند ولم يتعودوا من الاجتماع للمشاورة في مصالح المسلمين ما تعوده على الهندالذين أسسوا جمعة (ندوقالطها) وغيرهم فعلماء الهند أولى بأن يبدر وا بهذه النصيحة وعليهم ان يعجلوا بها فان نذر الدول الأوربيسة تنذر الدولة المثمانية يجمل سائر ولا يأتها عت مما قبة دول أور با الكبرى على الطريقة التي حرين عليها في كريت ومكدونية واذا تحقق ذلك — والعياذ بالله — فقد زالت سلطة المسلمين اذلا يعقل أن يقضين على تركيا و يبقين على إبران، ومراكش كادت كون مذ الآن في خبر كان،

اذا كانت آ فةالمسلمين منجهة دينهم قدجا تمن رؤسائهم - وكان إفساد روُّسا الدنيا لم يتم الابمساعدة بعض روْسا الدبن وسكوت الآخوين ــ وكان طول الامد على هذا الافساد قدأضعف في نفوس المسلمين الاستمداد للاستقلال الذابي – وكانت عزة الأمم في هذا العصر رهينة بهذا الاستقلال – وكانت الملوك لاتقرك ستبدادها مختارة - وكانت الشعوب الاسلامية لم تسم للنهوض بإكراه حكامهم على المدل والشوري كأنهضت الشعوب المسيحية واحدا بعدآخر كاأنبأنا تاريخ من فازوا في الماضي وكما نشاهدا ليوم فيمن يستقبلون الفوز في روسيا — وكان الذي مكن لحكام المسلمين سلطان الاستبداد هواعتقاد رعاياهمان الدين يوجب طاءتهم على الاطلاق وكان الحق المجمع عليه انه لاطاعة لمخلوق في معصية الحالق – إذا كان ماذ كركما ذكرفالواجب على العلما الأحرارفي مثل الهند ومصر ان يبينوا الوك المسلمين ولعامتهم الحق في ذلك مادام في القوس منزع - أن يطالبوا المنوك بالعدل والاصلاح في الارض بحكم الشورى فان لم يستجيبوا لهم فليستعبنوا عليهم بالعامة والجراثد بعسدأن يبينوا للعامة فى الجرائد حكم الله في حكومة الاسلام والفرق بين الحليفة أوالسلطانأوالأمير المقيد بالشريعة والشورى المسئول لدى كلامة في لدنيا وعند الله فيالآخرةو بين الاكمالذي يفعل مايشا وبحكم مايريد الذي لايسئل عما يفعل وهم يسئلون

لمل على الهند لا يعرفون كنه الخطر القريب الذي تتمافت عليمه الدولة المثمانية لان أكثر جرائدهم كجرائد مسلمي مصر تكتم عنهم ما نعرف مر مساويها - على أنهالا تعرف الاالمزراليسير-وتعليها بالفضائل والفواضل المنتحلة التي ترى أنها نشد أواخي الآمال بها وعمل عدوان أور با عليها بأقبح المشل وأشنع الصور فتخلق لهامن ذلك كهيئة الاعذار عن اصلاح أمورها الداخلية ، وتجذب به اليها قلوب الشعوب الاسلامية، وهي نظن أنها لا تعمل بذلك الاخيرا

والحق الذي عرفناه مد البحث الدقيق والنظر الطويل الضرر هذه الحفلة يرجح مجميع حسنات الجرائد واذا كاناً كثر الناس مجهل هذا الضرر فان بعض أصحاب الجرائد المصرية يعرفه ولا يتسع هذا المقال لبيانه ولكننا نلفت الأفكار المالبحث في مسألتين منه (إحداهما خارجية) وهي أن دعوة المسلمين في البلاد التي وقست محت نفوذ أو ربا الى الاعتصام بعروة الدولة العلية هي التي كامت مجمع كامة الدول العظم وهذا ما أغي بالخطر القريب وقد رأينا بوادره ونعوذ بالله من أواخره (واثانية الخلية) أغي بالخطر القريب وقد رأينا بوادره ونعوذ بالله من أواخره (واثانية الخلية) وفي مناصبة الدولة للسلم والتعليم والكتب والاجماع والتعاون لاسما في سوريا المنصف في عاقبة أمة تعد حكومتها اقتناء أحسن كتب العلم الدينية والدنيوية من أكبر الجرائم والمجارعة ومن كتب العلم الدينية والدنيوية من الاموالحتى صاوالناس محرقون كتبهم الموروثة !!

اذا سلمنا ما يقوله بعض أصحاب الجرائد وما يعتقده بعض المخلصين من مسلمي مصر وغيرهم إن انتقاد جرائد المسلمين لادارةالدولة ومطالبتها بالاصلاح تشهير ضارفهل يمكن أن يسلم عاقل لجاهل يقول بلا فهم ان نصيحة يكتب بها علما المسلمين السلطان قياما عا أوجبه الله تعالى تمدتشهيرا ضاراً ؟ ما أظن ان الجاهل الذي يخطر له مثل هذا قد خلق ولئن كان مثله مخلوقا فهو من الديدان الي لاصوت لها أيها العلماء الاعلام اذا كان الدين عندكم كل شيء فلن تقيموه حى تعملوا بقول من جاء كم به (عليه الصلاة والسلام) الذين النصيحة لله وارسوله ولكتابه

ولا يمة المسلمين وعامتهم: (رواه مسلم ) فالمى لجنة (ندوة العلماء ) توجه هذا التذكير ثم ندعو من يقرأه من سائر العلماء ان يذكر به إخوانه . ومن أحب منهم ان يراجعنا في موضوع النصيحة بالتفصيل وفي كيفية الاجماع لها وطريق أدائها فائنا مستمدون لبيان مانسستل عنه ونضرع الى الله تعالى أن يجعل انقاز هدفه الأمة على أيدي علما ثهاوان يصلح الراعي والرعية بارشادهم والسلام على من أجاب داعى الله في كل مكان وزمان

# باب المراسلة والمناظرة

# ﴿ دفاع الشيخ محمد بخيت عن رسانتيه والردعليه ﴾

كتب الشيخ محمد غيت رسالة سهاها (إزاحة الوهم والاشتباه ، عن رسالتي الفوتوغراف والسوكورتاه ) أورد فيها ما انتقدناه عليه في الجزء الثاني من المناور ورعليه ، وقد اطلمنا على الرد فكنا كلا قرأنا جلة من أواثله ورأينا مافيها من المكارة والتناقض والتهافت نقول في نفسنا ان الرجل ما كتب هذا الالهنائط الناس لاعتقاده بأمهم لا يفهمون مايقال وإنها يأخذون من جلة الاقوال المقدداف عن نفسه وفند كلام الممترض عليه ولما أوغلنا في القراءة ترجح عندناأته مر نفسه لم يغهم ما كتب إذ لو فهنه لكرم نفسه أن ينسب ذلك اليها وكنا اعتقدنا فيه مثل هذا الاعتقاد عندما نشر رده الأول في بعض الجرائد الساقطة منسو با اليها وانانبين بعض عافية المبرة القارئين

# ﴿ أدب الشيخ بخيت في رده ﴾

قال الشيخ في أواخر (ص٣٩) من وسالتيه « وإنما تغلنا عبارةالمعترض بطولها ليمغ الناظر فيها متعدار ماعليه مر الأدب والاخلاق ويلبسه المطلع عليها برودا من تسيح خيوطها » اه يضه البليغ !!

أقول اتن أعرَف بأن في عَارَة قد المنار لرسالتيه يوسة وأشرت الى السبب العامّ لذلك وذلك اتني كتبت تلك السارة وانا متأثم الروح لقوله مجواز كون إمام المسلمين كافرا واسندلاله على ذلك بحديث لايسج الاحتجاج به مع عدم الحاجة الىذلك في موضوع الرسالة وقد تلمستله عدراً في نشر هذه المسألة في رسالة طبعها في وقت اشتد فيه الحلاف بين الدولة العبائية ودولة غير مسلمة فأعوزني المدووة أجدفي قاله ولاحاله منفذا لنور الاخلاص فكتبت «تحت عامل التأثير» كما تقول الافرنج فجاءت السارة شديدة المهجمة كما يقول كتا بناولكم المحمد الله سالمة من مثل مافي كلام الشيخ من النبر بالالقاب وجاوزة حدود الآداب والتشدق بالفخر والاعجاب واليك نموذج فلك من كلامه

قال بدان ذكر ان مستفيدا كتبيساله عن عبارات أشكلت عليه في الرسالة «وقد رأينا أيضا بض الناس قداعترض على الرسالتين معا و نشر اعتراضه في إحدى المجلات التي تعليم في مصر فوجدناه كلاماعليه صبغة الحقد (١) والحسد (٢) وملؤه نقات النقات (كذا) في العقد (٣) نستميذ برب الفلق من شرما القوة والحول ' و قوض أمم نا اليه ' و تتوكل في جميع شؤو تنا عليه ' فاله سبحاله وحده هو الذي يهب لمن يشاه من عباده من العم والحيم مايشاه ' ويستمهما أو يسلمهما عمن عاداً من المام والحيم مايشاه أن يختلق عليم (٨) ويسلمهما أو يسلمهما كن مايشاه ان يختلق عليم (٨) وينسب اليهم (٩) وان لا يكن منهم في شيء (١٠) ولا شخص له فيهم ولا كذبا ماشاه ان ينسب الحكمة والصواب ' ان أجيب عماجاه في الحقاب وعما اعترض به ذبك السباب (١٢) اه بنصه الذبه

فأنت تريأه إغل سطر من هذه الاسطر من السبوالشم والنبز والمعزب العضو والفخر والعجب والفخر والعجب والفخر والعجب والفخر والعلم والخم والمخروب العلم والحم والمخروب المع والحم والتوكل على الله وعلو الآداب والترفع عن مجاراة المفترض عليه بالسباب «هذا وما فكيف لو »

وُوصف المعترض عسد ابتسداه الرد عليه في (ص٢٥) بالمتعنت العنيد وقال في (ص٢٥) إله عاب الككلام لانه لم يفهمه وتشل بيت ( وكم من عائب ) الخ و قص منه لفظ (محيحا)و( السقيم ) نزاهة وقتنا في البديع ولايتزه عما رأيت وسنرى من ألقابه في سابه وقال في (ص٢٩) : جرت عادة المعترض وأمثاله ممن كادوا بتعيزون من النيظ حسدا على أن محترعوا علينا الأباطيل: ثم ادعى انه في رفعة مفاسمه لايخطر أحد من هؤلاء الخاسدين على جنانه ' ولا يجري ذكره على لسانه ' قال : ولكن الحسد يعني ويصم • وقال في (ص٥) عند قول المعترض أن الاعراب هم المقيمون 471

في البادية: فهـي،مسألة خلافية بين الله تعالى.وبين هذا المعترض.ونحن بمن يقول بقول الله تعالى ولا نقول بقول هذا المعترض المخالف لكتاب الله : فانظر الى أدب هذا الاستاذ مع الله تمالى ويعني بمخالفة كتاب الله ان كتاب الله ذكر ان من الاعراب المؤمر · ﴿ والسكافر والمنافق واستنبطهوباجتهاده الجديد ان هذا التقسيم ينافي كون الاعراب هم سكان البادية وياليته واجع كتب اللغة وكتب التفسيرةبل كتابةما كتب لعله يعلم انالمعترضعليملم يقلالابمابهقال اللغويونوالمفسرونأجمون ولكنه اذاعلم ذلك ولم يعلم الهلاينافي التقسيم المبين في كتاب الله فانه لايستفيد مايمنعه منالقول بأن المسألة خلافية بين ٠٠٠٠ تمالى الله عما قال هذا الشيخ علواكبيرا · وقال عن قول المسترض ان حسديث جابر منكر أوموضوع انه جرأ:على الاحاديث لافرق بينها وبين الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وستعلمكان علمهبهذا كاعلمت مكان أدبه فيسه · وقد دَّعا على المعترضُ في آخر (ص٧٥) وأنسبه الى الاختلاق والافتراء في أول(٨٥)وعرض بعد ذلك بماعرض به • وقال في أوائل ص(٢٠): وأماةو ل المعترض أن المرأة والأعرابي المقيم بالبادية وراء انعامه ليسا مظنة (الحلافة ) النح فهوقول من لم يؤته الله فهما ' ولم يذقُّ للـكلام طعما ': وله كثير من مثل هذا التعبير الذي يمدُّ في الذروةالعليامن النزاهة والادب فلا نستقصيه · وقال في أواخر الرسالة ماقال من قبل في إتقاد المعترض وأمثاله حسداً له وتمثل بقول الشاعر

ان يحسدوني فاني غير لاثمهم قبلي من الناس أهل الفضل قدحسدوا فدام لي وَلَّمْم مَانِي وَمَا بَهِم وَمَاتَ أَكْثُرَهُمْ غَيْظًا بِمَا يُجَدُّ انا الذي يجدوني في صدورهم لاارتقي صدرا منها ولا أُرد وقال بعددك في خاتمة الرسالة « وأماماقاله المعترض من سوءالأدب في السارة فاتنا

نسامحه فيهو نرجواللة أن يسامحه حيث كان من نفسه الامارة ومع ذلك إن عادت عدمًا لها مع عدمجاراته فيالسوءالذي هوغاية ما يبغيه وتقفعند ردمايبديه منالشبهات بالحجج والبراهينوان لم يكن منفرسان ميدان المناظرة » فياليتشعريلولم تكن أريحية الحم والكرموالنزاهة والادبهزتالاستاذ الفاضل للعفو والسماح عن المعترض ماذا كان يقولفيه 'ولولم يلذا لتواضع والحشوع والاعتصاموالتوكل ماذاكان يقول عن نفسه · هذا نموذج حلمه وأدبه وتواضه وهضم نفسه وسيرد على القارئين نموذج علمه واجتهاده في الحزء الآتي ان شاء الله تعالى

### ﴿ الاختلاف في عد آي القرآن ﴾

كتب من مدينة بانجهانبور الهندفي ٢٧ – ٥ -١٩٠٦ بالانكلبز يةمالرجمة. سيدي العزيز

أكتباليك أسطرا قليلة راجيا ان تعيرها التفاتك وان تنكرم بالكلامأو باحالمتي علا برأيك فيما يأتي

أي أرى اختلافا عظيا في عدد آيات القرآن الاقدس وأبه عند مراجعة مواضيع هذا الكتاب الكريم قدتنالنا مشقة عظيمة وقد يكون الامرشاقا عليكم أيضا وقد اختلف قراء الكوفة والبصرة والشام ومكة والمدينة اختلافا بما ثلالذلك في (راكواز) (ه) فأنهم يختلفون اختلافا عظيا في عدد الآيات التي تشتمل عليها أليس من المكن عقد اجماع سرى بحضره مسلمون من مصر وتركيا ومراكش و بلاد العرب والهند لاجل بمعيص المسألة

وأرى ان يكون مكان الاجتماع مكة أوالمدينة في أيام الحج ومع أن هذا الاختلاف لا يترتب عليه شيء في الكتاب الاقدس نفسه الاانه بما يوجب الاسف ان لا يتفق المسلمون في الآيات والسور لكتاب صغير الحجم

واني لآسف على اني لا أتحصل على مناركم كما اني آسف على عدم قدرتي أعلى توضيح أفكاري باللغة العربية حتى أستطيعان أكتب في جريدتكم ولكسني رجو ان وفق لحدمة نافعة راسطة جريدتكم الدينية كما أرجو ان تمكون ممتعا بالصحة والعافية

م کریم بکلش

(المنار) من آيات الحياة في الأمة ان وجد فيها أفراد يهتمون بالكاليات والتحسينيات من كل شيء تنلاقي فيها أفكارهم علي بعد ديارهم فبينا كان اخونا الهندي يفكر في مسألة ضبط عدد الآي كان اخونا أحمد أفندي أمين الديك المصري يكتب فيها رسالته (البرهان القويم) التي تراها في الأوراق التالية وقد جازنا بها قبل مجيء رسالة الاقراح من الهند فرأينا أن ننشرها برمتها ثم نعقب عليه المجملة وجيزة

<sup>(\*)</sup> يقول مترجم الكتاب أنه لم يجد في المعجمات الانكليزية معنى لهذه الكلمة

# 

الحدثة رب المالمين والصلاة والسلام على أشرف الموسلين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابيين وجميع المرسلين (و بعد) فان لنا معشر المسلمين كتابا كرايما ارغت لفصاحت أنوف الفصحاء وخرت لمانيسه سجدا أر باب المماني وذلك الكتاب هو القرآن الكريم الذي حاولت أساطين العلم ومصابيح الحدى علماء الأمة الاسلامية في كل غصر ان تلبس مخدمت تاج الشرف فأمضوا في ذلك الحواما من آجالهم وانضوا في تحرير أعالهم موهنات أقلامهم حتى أشرفت على العام ثم اختفت تلك الاشباح وعليها ذلك التاج الفاخر و بقيت تلك الكنوذ الخياة تذكرنا بلسان حالها قولهم:

تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بمدنا الى الاثار

من أهم ما قام به ذلك السلف الصالح خدمة القرآن الكريم بتفسيره وجم أوجه قرا آبه وعد آباته وحصرها وعمل المصحات المتنوعة للاهتداء به منم تلاهم في الوجود ذلك الخلف فبرهن مجملته على امتزاجه بنوع من الوهن والضعف عن انتهاج مسالك الآباء وتغذية النفوس عا تغذت به أرواحهم فقلت قيمة ماورثوه في انظارهم ومقتوا المذاكرة في شأته مقتا الآبات بقية لاتزيد على عد الاصابع في هذا المجمع الحافل أردت أن أمد يدي مع أيديهم وأحشر نفسي سيف زمر بهم بعمل خدمة القرآن الكريم وهي ( دليل للاهتداء به ) فاعدت العمل عدني وشمرت عن ساعد الكريم وهي ( دليل للاهتداء به ) فاعدت العمل عدني وشمرت عن ساعد (الحيد الله اللهم)

الجد فسرت بالمل شوطا بعيدا قار بت معة الوصول الى ماأرتضيه من الغاية م وقفت مفكرا في طريق تميم النفع بتلك الحدمة فوجدته عد آيات السورف جميع المصاحف والتفاسير التى تنباد لها الايدي عد الخاليامن الماينة والحلاف ولاجل تنبيه فكرة الخوانى من المسلمين وأهل العلم لتلك النقطة أخذت اشتغل لها بنسي مع تحقيق وتدقيق حى وصلت بها الى ماشاء الله أن أصل من الثقة بالنتيجة وعلى أثر الغراغ من ذلك دعتى عوامل الاخلاص الى وضع هذه الاسطراليسيرة أبدى بها لاصحاب الرأي من رجال الدين وأولياء الحل والعقد وأرباب الاقلام بموجه موملا من تحقيق عد الآيات وبيان ماهوالأ ولى بالاختيار لتميم المد وتنقيحه بما يمس الحاجة اليه ثم المساعدة فى تنفيذ المقدح بالاشارة الى وجوب عد اتوت المصاحف والتفاسر بالعد الذي يقر عليه الرأي ويشار اليه بالاختيار طلبا لتوحيده ومنعا من تعدد العدود رغبة في افراد طريقة الاستهداء باكات كتاب الله الكريم في مشارق الارض ومغاربها والله الهادي الى سواء السبيل

- إسرات الناكريم ١١٤ سورة الا ولى مناسورة الناتحة والثانية سورة البقره والاخبرة سورة الناس والسورة عبارة عن عدد محدود من الآيات والآية عبارة عن مقدار معين من الكلات الشريفة كان النبي عليه الصلاة والسلام بوقف الحفظة والصحابة عليه عند التبليغ ويسمى أول كلة في الآية رأس الآية وآخر كلة فيها بالفاصلة آيات الحفظة من الصحابة مجيده حفظ القرآن معرفة عدد آياته وعدد آيات وعدد آيات وعدد آيات كان اذا قرأ آيات كل سورة من سوره وعدد كل آية من سورتها و بذلك كان اذا قرأ أحد النبي يستفيد منهم مانول من القرآه بحما فيه من الآيات وكان اذا أراد أحد النبية يها ومقدار الآيات الخاصة بذلك وأشاروا الى أول قلك الآيات في مددها الحاص بها والمي الأخيرة منها كذلك وعا يشهد لهم بهذا أولا ماجا في بعددها الحاص بها والمي الأخيرة منها كذلك وعما يشهد لهم بهذا أولا ماجا في الكتاب السابع والستين من صحيح البخاري (كتاب المنازي) بالباب السادس

والسبمين من أبوابه (باب قدوم الاشعر بين)وهو حديث عرب علقمة قال فيه (كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خبّـاب فقال ياأ با عبد الرحمن أيستطيع هولا. الشبانان يقرواً كما تقرأ ؟ قال أما إنك لوشئت أمرت بعضهم فقرأ عليك قال أجل. قال اقرأ ياعلقمة . فقال ريد بن حدير أخو زياد بن حدير أتأمر علقمة وليس باقرثنا أماإنك ان شئت أخبرتك بماقال النبي في قومك وقومه فقرأت خسين آية من سورة مريم فقال عبد الله كيف نرى قال قد أحسن ١٠٠٠ الخ) والشاهد فيه تقدير علقمة ماقرأه من السورة بما فيهمن الآيات وثانيا ماجاء فىالكتاب الثامن والسبعين من صحيح البخاري أيضاً (كتاب التفسير) بالباب السابع والحمسين من أبوابه (باب ربناً ننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ١٠٠ الح ) وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهماعن مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميهونة وقد كرره الامام مو أف الصحيح في كثير مر المواضع وجاء في هذا الموضع زيادة قوله (ثم قوأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام الى شن ... الح ) وفيه الاشارة الى عدد الآيات الخاصة بحالة معينة مع تعيين السورة التي آنشملت عليها وعددأول آية فيها وكذلك الاخيرة · ومن قبيله ما ينقله المنسرون في أسباب نزول أوائل آل عمران عن الربيع بن أنس من قوله (نزلت أوائل السورة الى نيف وثمانين آية في وفد نجران ١٠٠٠ الح ) وكذلك ماذ كره صاحب بن عوف أخبري عن قصـٰ كم يوم أحد فقال اقرأ بعد العشر بن ومانة من سورة آل من النفسية آل عمران تجد قصتنا ومأحد (واد عدوت من أهاك، ١٠٠٠ الح) ·

44

سم ب جا بعد ذلك الزمن الذي رأيت فيه من عناية الصحابة بالقرآن ماأسمعناك به زمن بدت فيه ظواهر قضت على الخليفة الثالث عنان بن عفان رضي الله عنه بنسخ المصاحف وارسالها الى الامصار الاسلامية المشهورة اتقاء الخسلاف فى ذلك المكتاب المكريم وعلى أثر ذلك قام حفاظ كل مصر من الصحابة والتابعين تبث معارفها عن آياته بتقدير آيات كل سورة من سوره وتعيين حدود كل آية صيانة

للتوقيف الذي لقنه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ولما جاء عصر تدوين العلوم جُمُّ ما قيل عن ذلك في كل مصر واذا به سنة أقوال دونت جلة وتفصيلا في مو لفات جعل اسم موضوعها علم فواصل الآي وبواسطة هـذا العلم تنبين ان اثنين من تلك الاقوال السنة نقلا عن أهل المدينة عن الامامين الجليلين أبي جمع في يزيد بن القمقاع وشيبة بن نصاح و يعرف أولها بالمدي الاول وجهلة الآيات فيه ١٣١٠ بلا خلاف فيه بينهما رحمهما الله بالمدني الأخير وجهلة الآيات فيه ١٣١٤ بلا خلاف فيه بينهما رحمهما الله ورضى عنهما والقول الثالث من السنة منقول عن أهل مكة و يعرف بالمكي وفيه وروايتان احــدها عن أبي بن كهب وجلة الآيات فيها ١٣٦٠ والثانية عن غير موايا الدرداء وقيل عن غان بن عنان ويعرف بالشايم وجهلة الآيات فيها ١٣٦٠ والثانية عن غير عن أبي الدرداء وقيل عن غان بن عنان ويعرف بالشاي وجهلة الآيات فيه ١٣٦٠ والثانية عن عن عن أبي الدرداء وقيل عن غان بن عنان ويعرف بالشاي وجهلة الآيات فيه ١٣٦٠ والسادس منقول عن أهل الكوفة عن على كم الله وجهه و يعرف بالكوفي وجهلة الآيات فيه ١٣٣٦ والسادس منقول عن أهل الدول أولى أوجح و يعرف بالبصري وجهلة الآيات فيه ١٣٣٦٠ والسادس منقول عن أهل المخصة أهل البي عنام المخصة

| ملحوظات                                                      | عدد  | اسم القول     |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------|
| وفيه خلاف بين قائليهفي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 771. | المدني الأول  |
| ولاخلافيه                                                    | 7712 | المدني الاخير |
| قول أبي فيذلك                                                | 171. | المكي         |
| قولغيرأبي ممنعدالايات بمكة ولميمين منهو                      | 7719 | المحي         |
| الروايةالراجحة                                               | 7777 | الشامي        |
| لاخلاف فيها                                                  | 7747 | الكوفي        |
| لاخلاف فيها                                                  | 3.12 | البصرى        |

- ﴾ – مضتأجبال وأعوام وتلك المؤلفات في زوايا الاهال كما أهملت أساليب

السلف من الصحابة والتابين في استهدائهم من الكثاب الكريم بالاشارة الى آياه بعددها كا بينا منسه شطرا فيا تقدم برقم --- وأخيرا قامت من احتياجات المفكر بن داعية الرجوع الى الاستهداء من الكتاب العزيز بما يشبه أساليب السلف في ذلك فعدت آيات السور أواخرالقرن الثالث عشر من الهجرة الموافق لقرن الثالث عشر من الهيرة الموافق لقرن الثالث عشر من الهيرة الموافق لقرن الثالث عشر من الهيرة الموافق لقرن الثالث عجر به ويعرف بالمصحف الشمائي والثاني عده باورو با مستشرق المائي اسمه (فلوجل) وطبع بالمائيا وعمل عليه فلوجل نفسه مو لفا مهاه ( نجوم الفرقان في أطراف القرآن) جمع فيه ألفاظ الكتاب المزيز كلة كلة وأشار الى جميع مواضع كل كلمة في جميع السور بالأ رقام الي وضعها على رؤس الآي في المصحف المذكور و بذلك استفاد من قرآن الكريم مهرة الغربيين في البحث والتقيب عن المعارف العربية مالم استفاد من قرآن الكريم مهرة الغربيين في البحث والتقيب عن المعارف العربية مالم

و بالتأمل في عدد المصحفين المذكورين وجدسها يتفقان في عد ٣٤ سورة و يختلفان في عدد الباقي و باحصاء الآيات في كل منهما تبينت ان جملة آيات المصحف الدياتي ١٣٤٨ وجملة آيات المصحف الالماني ١٣٦٨ ولم يطابق أحد المددين المذكورين واحدا من الاعداد المنقولة عن السلف ولاجل استكشاف ما به نتج ذلك الحلاف أخذت أتحقق أولا من صحة كل قول ما نقل عن السلف في جملة آيات القرآن وجملة آيات كل سورة من سوره و بعد الفراغ من ذلك داجستماونقت بعمل كل من المصحفين فوجدت اغلاطا في كل منها فاحصيتها مشيرا بالصواب امام كل غلطة مو ملا نجاجي في تصحيحها وفي توحيد عد آيات المصاحف والتفاسير لتقربب وتوحيد وسيلة الاستهداء من ذلك الكتاب والله المن والبك يان التائج التي وصلت البها

- a- جا اختلاف عد السلف لجله آبات القرآن من نقطة واحدة وهي ان بعضهم اعتمد في عده من الفواصل مالم يعتمدها الآخر فواصل في عده وعلى هذا يكون من بين فواصل الكتاب الكريم ما لم مختلف فيها أحد من السلف ومنها ما وقع فيها اختلافهم وتسمى الفواصل اليمن الصنف الاول بالفواصل التيمن الصنف الاول بالفواصل التيمن الصنف الاول بالفواصل التيمن المنافق عليها والي من

الصنف الثاني بالفواصل الحلافية وهذه الفواصل الحلافية بوعان نوع لم يرد عده الا في قول واحد من الستة والثاني حاء عده في قولين فأكبر وأسمي فواصل الذيح الاول بالفواصل المشركه الذي الاول بالفواصل المشركه — — في القرآن الكريم من الفواصل المتنق عليها ١٠٠١ ومن الفواصل الحلافية منها ٨٤١ منها ٨١ ما المواصلة افرادية واليك جدولافي تقسيم السور الى طوائف بحسب ما في الفواصل الحلافية وجملة مافي كل طائفة من الفواصل المتنق عليها والمحتلف فيها

|                                                        | *****          | -             |                     |      |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|------|
| جنس الطائفة من السور                                   | نمسره<br>مطسله | عـدد<br>السور | جملة المختلف<br>فيه |      |
|                                                        | للطوائف        |               | عـدد                |      |
| سور لاخلاف في فواصلها بين العادّ ين                    | 1              | 49            |                     | 1177 |
| <ul> <li>الحلافق فواصل كل منها في موضع واحد</li> </ul> | ۲              | 77            | 77                  | ۸۱۸  |
| ، ، ، ، ، ، ، موضعین                                   | ٣              | ۲٠            | ٤٠                  | 1141 |
| ى ، ، ، ، ، ، ، ثلاثة مواضع                            | Ł              | 17            | 47                  | ለሂዓ  |
| ، ، ، ، ، ، ، أربعة مواضع                              | ٠.             | ٧             | 47                  | ٥٧٤  |
| ر شخررر ر <sub>و ر</sub> و                             | ٦              | ٤             | ۲٠                  | 492  |
| د نسوددو د و د د                                       | ٧              | ٥             | ۳٥                  | ٤٧٥  |
| و، نستورو و و و و                                      | ٨              | ١             | ٠٩                  | ٠٨٠  |
| ه ، ، ، ، ، احدعشر موضعا                               | ٩              | ١             | 11                  | 1.1  |
| ۵ ، ۵ ، ۵ ، ۵ اثنی عشر ۵                               | . 1•           | ١             | 17                  | 77.1 |
| ه » » » » » أربعة عشر »                                | 11             | ١             | ١٤                  | ٩.   |
| ، ، ، ، ، ، احدوعشرين                                  | 17             | ١٠            | - ۲۱                | ١٢٦  |
|                                                        |                | 112           | 711                 | 71.1 |

ولاً جل معرفة جملة الآيات في كل قول مر . أقوال السلف ينبغي فرز الفواصل الحلافية التي جاء عدها في كل قول من تلك الا قوال على حدثها واضافة المفروز منهاالى الغواصل المتفق عليها فتحصل جملة الآيات في ذلك القول. وباجرا. الغرز والحصر بالفعل ينتج البيان الآتى

|                                                                      | بصري    | كوفي    | شامي    | مکی  | مدنىأخير | مدنىأول |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|----------|---------|
|                                                                      | عسدد    | عسدد    | عسدد    | عسدد | عـــد    | ءد      |
| فواصل متفقءليها                                                      | 11:1    | 11.1    | 11.1    | 71.1 | 71.1     | 71.1    |
| جملة الفواصلالافرادية<br>فىكلقول.من\الخلافيات                        | ^       | ٤٣      | 17.     | . 0  | ٤        | ٣       |
| جَلَةَ النَّوَاصِلَ المُشتَرَكَةَ فِي<br>كُلِّ قُولُ مِن الخلافِياتِ | 40      | 94      | 1.4     | 110  | ١٠٩      | 111     |
| جملة الآيات في كل قول                                                | 77.5    | 1777    | 7-47    | 1771 | 7712     | 7711    |
| وارد بالرواية في كـتب النواصل                                        | リフィ・シ   | 1777    | 7777    | 7719 | 7712     | 771.    |
|                                                                      | • • • • | • • • • | • • • • |      | • • • •  | 4       |

وبالنامل في هذا البيان محبد خلافا بين ماحقتناه وماجات به النقول عن المدنى الاول والمكى ومنشأ ذلك وجود خلف للمدنى الاول في سنة مواضع ورود اصطراب في مواضع محصورة من فواصله الخلافية لم نعتمد اسقاطها وأماني المكى فلسبب ورود روايتين في جملة الآيات فيه ولاهمال الراوين نسبة الاضطراب في المواضع المضطر بة المحاحدى الراويتين · (انظر الى قول الثالث من رقم ٣٠- مواضائل البيان الاجمالي المذكور في رقم ٧٠- بعمل تفصيلي مثالد لكل سورة من السور التي جاء خلف في فواصلها وذلك بارشاد الكتب المولفة في الفواصل و بعض النفاسير ولنأت هنا بمثال لسورة إلى عن الفواصل و بعض النفاسير ولنأت هنا بمثال لسورة آلى عران فتقول:

جا في الكتب المؤلفة في الفواصل ان سورة آل عران مدنية وآياتها ما ثانا باتفاق في الاجمال (أي في جملة الآيات) وخلافها سبمة مواضع (أي فواصلها الحلافية سسبع) وقسد بينت كل ما مختص بكل موضع خلافي محمو قولها « (الم) عده الكوفي (الإنجيل) الأولى عده ماعدا الشامي ١٠٠٠ لخي ثم سردت الفواصل المتعق عليها ولا أمها ذلك قنا بإحصا المواضع المتعق عليها أولا واذا بها في هذه السورة ١٩٧٧ موضعا ثم عمانا جدولا على الصورة الآتية للمواضع الحلافية

#### حدول -ا-

| ~~~  |       |      | _   |          |          |                         |            |
|------|-------|------|-----|----------|----------|-------------------------|------------|
| بصری | کوفي  | شامي | مكي | مدنيأخير | مدني أول | اسهاءالمواض<br>الحلافيه | تمردمسلسله |
|      | ٠١    | ••   | ••  | •••      | • • •    | اآم                     | ١          |
| ٠١   | ٠١    |      | ٠١  | ٠١       | ٠١       | الإنجيلالاولى           | ۲          |
| •1   | ••    | ٠١   | ٠١  | ٠١       | .1       | الفرقان                 | ٣          |
| ٠٠   | ٠١    | ٠,   | ••• | •••      | ••       | الإنجيل الثانية         | į          |
| ٠١   | ••    | ••   | ••  | ••       | •••      | استراثيل                | ۰          |
| ••   | • • • | ٠١   | ٠١  | ٠١       | ٠١       | ما تحبون                | ٦          |
| ••   | ••    | ٠١   | ••  | ••       | ••       | مقام ابراهيم            | ٧          |
| ٣    | ٣     | ٣    | ٣   | ٣        | ٣        |                         |            |

ويه تثيينان كل قول من أقوال السلف عد من الغواصل الخلافية ثلاثة مواضع بلغت معها جملة الآيات في كل منها ماثني آية وعلى اثر مطابقة مايعطيه هذا البيان من جملة الآيات للمذكور عن جملة آبات السورة في كتب الفواصل نضع للسورة الجدول الآتى مجملا

#### جدول -ب-

| مواضع الخلاف | الفواصل المتفقءليها | اسمالسورة | نمرةالسورة في المصحف |
|--------------|---------------------|-----------|----------------------|
| ٧            | 197                 | آلعمران   | ٣                    |

| ماعد من مواضع الخلاف في كل قول        |   |   |   |     |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|---|---|-----|---|--|--|--|
| مدني أول مدني أخبر مكي شامي كوفي بصري |   |   |   |     |   |  |  |  |
| ٣                                     | ٣ | ٣ | ٣ | ۳ . | ٣ |  |  |  |

وذلك لاجل أن يعرف منهجملة آيات السورة فيأي قول بضم المعدود فيه من الفواصل الخلافية الي الفواصل المتفق عليها · وبعد الفراغ من العمل على هذا المحمل الثقة بالمنقول عن السلف في كتب الفواصل أخذت في مراجمة ما تحققت فه الطابقة وتمت به الثقة على عد المصحف العباني والمصحف الذي عده (فلوجل) فكانت النتيجة ماسأذكره والله المعين

سه - قدعلمناماذكر برقم - ٦- أنجلة الفواصل المتفق عليها بين الساف ٢٠١٠ فاصله و بالتامل في المصحف الديماني وجدناه أهمل منها سبعة ووا فقهم فى عد ٢٠٩٤ فاصله ثم وجدناه عد من مواضع المخلاف البالغة ٢٤٨ (راجع رقم - ٦ ) ١٤٥ موضعا وانفرد معد خمسة مواضع لم يقل بكومها فواصل أحد من السلف وبمراجعة دقيقة مثل هذه المراجعة في المصحف الذي عده (فلوجل) وجدناه أهمل من الفواصل المتفق عليها ٨٨ موضعا ووا فقهم في الباقي ومقداره ٢٠١٢ موضعا ورأيناه عد من الفواصل الحالمة الحلاقية ١٠٨ مواضع وعدد ١١٨ موضعا لم يقل بكومها فواصل أحد من السلف و بذلك بلغت جملة الآيات في الأول ١٢٤٤ وفي الثاني ١٣٣٨

واليك بيان اجالي لذلك في الجدول الآ في جدول ---

|                                                    | المصدف<br>عد فلوجل | المدحف   |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
|                                                    | عد فلوجل           | العنمانى |
|                                                    | عدد                | عـدد     |
| الفواصل المتفقءليها ببن السلف                      | 71.1               | 71.1     |
| ماأهمله كلممهما مزالفواصل المتفق عليهاعند العد     | ۸۹                 | ٧        |
| الباقي الذي عد في كل منهما من الفواصل المتفق عليها | 7.17               | 7.95     |
| ماعده كلمنهما مزالفواصل الحلافية                   | ۱٠٨                | 120      |
| ماانفرد بمدّة كلاهما ولم يكن من الفواصل بل عد خطأ  | 114                |          |
| حملة آيات القرآن في كل منهما                       | 7777               | 7722     |

والنتائج المذكورة ابما حصلت من عمل تفصيلي لكل سورة م**افيها خلاف** على انسق الا<sup>سك</sup> في وليكن التمثيل على سورة آ ل عمران أيضا

| السورة الثالثة من سورالقرآن) | -٣- سورة آل عران (أي | حدولب |
|------------------------------|----------------------|-------|
|------------------------------|----------------------|-------|

| نابي عد الوجل<br>عدد عدد<br>١٩٧ الغواصل المتنق عليها بين السلف في السورة<br>ما همله كل منهما من تلك الغواصل عند العد خطأ<br>١٨٥ المباقي عده كل منهما من الفواصل المتنق عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -بدرنب            |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| ا ما همله كل منهما من تلك الغواصل عند العد خطأ المراقب الذي عده كل منهما من الغواصل المتفق عليها المراقب المراقب عليها المراقب على المراقب عل | المحف المحف       |                                                  |
| ا ما همله كل منهما من تلك الغواصل عند العد خطأ المراقب الذي عده كل منهما من الغواصل المتفق عليها المراقب المراقب عليها المراقب على المراقب عل | العشمالي عد فلوجل |                                                  |
| ا مأهمله كل منهما من تلك الفواصل عند العد خطأ الم الكنق عليها الذي عده كل منهما من الفواصل المتنق عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عدد عدد           |                                                  |
| ١٨٥ مرا الباقي الذي عده كل منهما من الفواصل المتفق عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 197 197        | الفواصل المتغق عليها بين السلف في السورة         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 17 1            | ماأهمله كلمنهما من تلك الفواصل عندالعد خطأ       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120 197           | الباقي الذي عدم كل منهما من الفواصل المتفق عليها |
| ۱۱ اماعـــده و و « المختلف فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h 1 4             | ماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| ١٤ ماانفرد كل منهما بعد ولم يكن من الفواصل بل عده خطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱ ا ۱۹            | ماانفردكل منهمابعد ولم يكنءنالفواصل بلعده خطأ    |
| ٢٠ ٢٠٠ جملة آياتالسورة في كل منهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۰۰ ۲۰۰           | جمله آياتالسورة في كلُّ منهما                    |

#### تفصيل لهذا الاجال

أما المصحف الشاني فالفاصله التي أهملها من الفواصل المتفق عليها هي فاصلة ( ليملم المؤمنين ) ضمن الآية رقم ١٦٦ وأما ماعده من مواضع الحلاف فثلاث هي المَمَ ح الفرقان م الانجيل حالثانية أواخر الآيات ١ و٣ و ٤٨ وأما ما نفرد بعده خطأ فهو آخر آية ١٦٦ ولفظه (للايمان)

وأما المصحف الذي عده فلوجل فالمواضع الآثى عشر التي أهملها من الفواصل المتفق عليها هي الساء المصير وحيم والعالمين العليم والدعا و وأطيعون الحكيم والمكافرين الكافرين الساء و المائية على الدعاء وأطيعون الحكيم والمكافرين الكافرين الكافرين المائية في الآيات المحضوع على ووسها الارقام الآئية من المصحف المذكور بالسورة المذكورة ي و ٢٧ في ١٩٦ و ١٩٦ و ١٩٦ و ١٩٦ و أما ماعده من فواصل الحلاف فهو فاصلة الفرقان ه آخراً به ٢ وأما ماانفرد بعد من خطأ ولم يكن من المقواصل فهو أواخر الآيات الموضوع على رؤوسها الارقام الآئية وهي ١٩ و ١٩٣ و ١٩٩ و

فانظر أعانني الله واياك وراجع هــذا التحري ان استطعت وسمحت لك الفرص ونبهني على ما تتبينه موجبا للتنبيه بداعية الاخلاص الاخوى

- • ١ - رأيتني أباالقارى الكريم أقتر عني فانحة هذه الاسطر وجوب عد آيات القرآذ في المصاحف والتفاسير عدا موحدا خاليا من الحلاف والخطأ ووجدتني بينت لك فيما نقدم ( برقم ٣٠- ) ان للسلف ستة أقوال في حصر جملة آيات الكتاب العزيز واكمنهاغير متطابقة وكأني بكالآر تطالبني بما أجيب به اذا سئلت عن نميسين ذلك العد وتحديده ولذلك أراني ملزما بمكاشفة القارىء البكريم عن رأبي في ذلك وعرضه على محك النظر لاختباره والحكم عليه عايو دي البـــه النقد فأقول:قدجعلتأولالفكرةاختيارعدمن عدود السلف الستةللفرض الذي تتكلم فيشأنه ولأجل فرزه من بينها استخرجت من مجموع الصفات التي تبينت لي في تلك الاقوال الســـة خمس مرجحات قلت اذا توفرت كاما أوأ كثرها في واحد مُها وقع الاختيار عليــه أو صار ذلك القول أحق بالاختيار من غـــيره وتلك المرجعات الخس هي مايأتي

الاول - ترجيح الاقوال المنقولة عن أهل الاماكن إلى مرل الوحي بها على غيرهالصيانة التوقيف فيها بكثرة الحفاظ والملقنين منهم في غيرها من البقاع

الثاني - ترجيح مالم تضطرب الروايات في عدموا ضعه على غيره لان الاضطراب في موضع يودي الى الشك فيه (والاضطراب شك يقع من الراوي بسبب النسيان أوضعف الذاكرة أوماشاكل ذلك)

الثالث - ترحيح ما قالت فيه المدودات الا فرادية من الفواصل الخلافية على غيره لان الموضع الذي يأنَّي عده في قولين فأكثر أقرب الى الثقة بعـــده مما لم يجيء عده الاني قول واحد

الرابع-ترجيحالعد الذي يجزم في جلة آياته وتفصيلها بروايةواحدةمقطوع ما على غره ما ليس كذلك وسببه بن

الحامس- ترجيحما انمدمت منهمواضع الخلف على غيرهلان الحاف في موضع

موجب للشك فيه كالاضطراب بل أكثر والخلف فى موضع معين من قول معين هو انقسام عادًى ذلك القول بعد هو انقسام عادًى ذلك الموضع الى قسمين أحدهما يقول بعد والاخر لا يقول به (الخلف يقع من العادّ بن أنفسهم وأما الاضطراب فأنه يقسع من الرواة فتأمل)

و بعرض هـذه المرجحات الحس على كل قول من أقوال السلف السنة وجـدت المدنى الاخير قد فاز منها محظ لم يكل مثله لفيره كا تقبينه من الجدول الآتي ولذك وقع عليـه اختياري فهذا ما أجيب به ولك أبها القارى الكريم الشأن فيا نتين فيه الاولوية والارجحية لاني ماقلت الاماوصل البه مبلغ علمي والله مهدي من يشا الحى صراط مستقيم

وها هو الجدول ألذي أشرت اليك بالنظر فيه قريبا

| 1 | اسم القول   | اعــداد<br>مسلسلة | مواضع<br>الحلف | جنسالرواية                 | معدوداته<br>الافرادية | عدد المواضع<br>المضطربة | اسم البقعة التي نقل<br>القول عن اهاها |
|---|-------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|   | المدنيالاول | ١                 | ٦              | ١ مجزوم بها                | ٣                     | ١,                      | المدينة المنورة                       |
|   | « الاخبر    | ٧                 | ••             | ) » \                      | ٤                     | ••                      | » »                                   |
|   | المكي       | ٣                 | لمتتحدد        | ۷ (لم يجزم بواحدة<br>منهما | ۰                     | ٤                       | مكة المكرمة                           |
| 1 | الشابي      | Ł                 | ١              | ۲مجزوم بکلتیهما            | 14                    | \                       | بلاد الشام                            |
|   | الكوفى      | ۰                 | ••             | ١مجزومبها                  | ٤٣                    |                         | الكونة أ                              |
|   | البصري      | ٦                 | 1              | ٢مجزوم بكانتيهما           | ٠٨                    | ••                      | البصرة                                |

ولست تجد في هذا الجدول عدا أجرى في بقمة نزل الوحي بها مع خساوه من المواضع المضطر بهوقلة الممدودات الافرادية عن غسيره مع التثبت فى روايته والحالو من الحلف الا المدني الأخبركا ذكرت لك فيها تقدم

# - ١١- ﴿ يَانَ الحَاجَةَ الْيَحَدُ آيَاتَ التَّرَآنَ الْكَرْيِمِ بِالْأَرْقَامِ ﴾ ﴿ وَمِنْ أَلْفَ فِي ذَكِ ﴾

من يقف على أن آيات القرآن غير معدودة في المصاحف والتفاسير بالأرقام وأن طلاب العلم بمعاني ذلك الكتاب المحكم من المسلمين غير قليلين ، وان كان عددهم بالنسبة الى المجموع أقل من الواجب بكثير وأن أكثرهم بمن لا يحفظون القرآن سرف الاسباب التي دعت أرباب الفكر الى تأليف (دليل الحيران في الكشف عن آيات القرآن "(۱) و (مجوم الفرقان في أطراف القرآن) "(۲) و (مفتاح كنوز القرآن)" (۳) و (مرآة القرآن)" (٤) و (تحليل القرآن) "(٥) ومن ينظر في هذه المؤلّفات وفي طريقة الانتفاع بها يتضح له في كل منها تقصير عا يجب من جهة و يتبين فوق ذلك اسبابا خارجية تمنع من تعميم الانتفاع بها ولبيان ذلك في كل منها أقول

(۱) دليل الحيرات - هذا المو أف أعده مو لفه البحث عن مواضم الآيات في سورالقرآ ن متى علمت أو الله المورد التي هي منها وينم من تعميم الانتفاع بهان من لم يعرف أول الآية لا يمكنه الكشف واسطته وأن المصاحف واتفاسير المتداولة لم تكن معدودة الآيات وما كان منها معدودا فأرقامه لا تنفق مم أرقامها

(۲) نجوم الفرقان \_ يشير هذا المؤلف الى مواضع كل كلمة من كلات القرآن في جميع آياته يوضع أرقام أفرنكية في جميع آياته يوضع أرقام أفرنكية كبيرة للرتيب السود في المصحف وأرقام أفرنكية صغيرة لترتيب الايات في السور وعوائق تمييم الانتفاع به هيأن أرقامه لاتفق وجمهورا المسلمين لا يعرفون تلك الارقام لوجود أرقام خاصة لهم وأن أوقامه لاتفق الا مع المصحف الذي عده (فلوجل) المطبوع بالمانيا وأغلب مصاحف المسلمين

<sup>(</sup>١) تأليف الحاج صالح ناظ وطبع بمطبعة التمدن بمصر (٧) تأليف (جوستا فوس فلوجل) طبع بالمانيا(٣) تأليف كاظ بك طبع أولا بمدينة بترصبورج من روسياعلي الحجرثم بالحروف في مصر (٤) تأليف عاكف أفندي تشريفا تي وهوخط بالكتبخانة الحدوية المصرية (٥) تأليف الموسيو (لابوم) وطبع بياريس من فرانسا

غير ممـــدودة والمعدود منها لاتفق أرقامه مع أرقامها وأن سرد مواضع الكلمة الواحدة منكلات القرآن بالارقام جملة واحدة لايسمح لطالب الكشف بالمشور على مطلو بهدفعةواحدة وهو سببريا يقضى باهمال المؤلف

(٣) مفتاح كنورالقرآن وضع هذا المو انسطى شكل منتزع المامن بحوم الفرقان مع نوع من التحسين وا ماعلى مثال (مرآة القرآن) الآتي وصفه فيما يلي فتكفل فيد كرمواضع كل كلة من كلاات القرآن فيه بحيث يذكرالكامة بين ما يسبقها وما المحقد من الالفاظ القرآنية وهو شكل يتم به تمييز الموضع المراد المحث عنه غيراً ملا يحد د المحوضع بماما ولكنه محصره في عشر آيات فقوله مثلا ١٣٦٣ - بقره - الله لاالكالاهو (المي) القبوم) توجد في المشرة السادسة والمشرين من آيات البقرة أي بين الآية وقم (القيوم) توجد في المشرة السادسة والمشرين من آيات البقرة أي بين الآية وقم ما ومن المسرت معمودة بالمشرات ولا بفيرها صاد من المسرت تعميم الانتفاع بهذا الموافقة الكشف واسطته واسطته

تنبيه اذا عدت آيات المصاحف والتفاسير بعد موحد بالأرقام يكون مفتاح كنور القرآن المثال الصالح لأدلة الكشف لكن تستبدل الأرقام الدالة على عدد الآآيات بنفس أرقام العشرات وبهذب وضع الالفاظ على ترتيبها الطبيعي ويزاد فيه قسم الحروف الي من قبيل إن الشرطية وما ولا ١٠٠ الخ

(٤) مراآة القرآن-يشير هذا المولف الى موضع الكلمة من السورة بعدد مرتب المورة بعدد مرتب المورة بعدد مرتب المورة القرآن بعدان محصرها بين مايسبقها ومالحتها من الكمات الشريفة و يقرّب مكان الموضع من الحرب باستماله حرف (الالف) للاشارة الى أول الحرب وحرف (الواو) للاشارة الى آخره و ماان تقسيم القرآن الى أحزاب غير مألوف كان قصور تميم الانتفاع به للكشف واضحا

(٥) تحليل الآيات القرآنية — أعد هذا المولف لجمع الآيات بحسب الماني ففيه مثلا آيات الميراث مجموعة تحت عنوان الميراث والآيات التي نذكر أخبارسيدنا موسى عليه السلام تحت عنوان موسى عليه السلام ولكون هذا المولف مرجمة للآيات بالفرنسية تعبر عن معاني القرآن بقدر الامكان وأكثر المسلمين لا يعرفون هذه تنبيه — ممارأ يناه في مؤلفات العرب من قبيل تحليل الآيت القرآنية كتاب (حجيج القرآن) وهو قاصر على سرد الادلة القرآنية التي بستدل بهاكل فريق من الفرق الاسلامية على مذهبه و بماأن أغلب المستدير بن من المسلمين لا محفظون القرآن كما قلنا في أول هذا الفصل فهم اذن في حاجة الى دليل يعين على الكشف في المساحف والتفاسير بمجرد معرفة لفظ معين من الآية المطلوب معرفة موضها والى مصنف يضم الآيات محسب المهافي وإلى معجم لفوى ينقسم إلى قسمين يذكرفي الاول منهم الالفاظ اللقوية محسب تربيبها في السور وفي الثاني تلك الا افاظم تبد كوف محسب أوائلها و بما أننا محققنا في المولفات التي وضعت لهذه الاعماض قبل زما نظام المتعارفة كما بيناه فيا تقدم وتبقيا عاذكرناه المناس ذلك التقصير اهمال المتيار عد موحد تعد به الآيات في المصحف المناس ذلك الله المتعارفة على المناس في المصدحة الى تصدير على المناس في المصدحة الى تصدير على المناس في المصدحة الى تعدير على المناس في المساس في المساس في المساس في المساس في المساس في عديد المناس في المساس في عديد الما المتيار عديد موسل في حاجة الى تعدير على المساس في عديد الما المتيار عديد الما المتيار عديد الما المتيار عديد الما المتيار عديد على المساس في عديد المالله المساس في المساس في عديد الما المتيار عديد المالله المساس في عديد الماله المتيار الماله المتيار عديد الماله المتيار الماله المتيار الماله المتيار الماله المتيار الماله المتيار الماله المتيار الماله الماله المتيار الماله المتيار الماله المتيار الماله المتيار الماله الماله المتيار الماله الما

والتفاسير التي تتبادلهاالاً يدى أصبحنا من غــير شك في حاجة الى تعميم عا الآيات في المصاحف والتفاسير قبل عمل كل شيء

و بما أن السلف الصالح عد آيات القرآن قبلنا ونُـقل عنهم في ذلك ستة أقوال ذكرناها برقم ـــ ٣ ــ أصبح من الضروري اختيار واحد منها

هذا ما أوقفي عن تهذبب دليلي لتبييضه ودعاني الى عرض هذاالفكرعلى السادة العلما والاخوان الكرام أو باب الآرا الصائبة والافكاراا الحقة ليروا فيه رأيهم وفي الحتام أقدم شكري لسكل من يأتي الى هذا الموضع بالمطالمة من اتمراء الكرام و بشاركني في الاهمام بهذا الغرض السامي فيُسمن فيه نظره ويسرّح فيه فكرته و يدقق في تأمله ثم يعرض بعد ذلك على الاخوان المسلمين ماعن له و يشير بما يتراءى له قاصدا فى ذلك وجهالله الكريم الذي لا يضيع أجر الحسنين و يشير بما يتراءى له قاصدا فى ذلك وجهالله الكريم الذي لا يضيع أجر الحسنين

( المنار ) ان علما السلف قد عدوا آي القرآن وكمانه وحروفه وكشبوا في ذلك حفات،ونظموا فيــه المنظومات، كمابينوا مواضعالوقف في أثناء الآيات ، وفي الاحاديث والآثار كثير من ذكر الآيات بمددها وقد أشار الى ذلك أحمد أفسدي وتقدم فى التفسير من هذا الجزُّ شاهــد منــه · وفى الاتقان أن سبب اختلاف السلف في عدد الآي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رءوس الآي للتوتيف فاذا علم محلها وصل المام فيحسب الساءم حيننذ أنها ليست فاصلة والخلاف مع هذا قابل وليس بضارنا شيئًا . وأيّ عدد من الأعداد اعتمدنا وضبطناه بآلاً رقام حصل المقصود الذي نحتاج اليه فى هذا العصرلسهولةالمراجعة ولم يكن علماء السلف يحسون بهذه الحاجة لحسن حفظهم للقرآن واستحضارهم للآي عندا رادتها وانني لأراجع الآية بمنتاح كنوز القرآن في دقيقة واحدة أو فياهو أقل من دقيقة فأستخرحها من المصحف المبين عـــددآياته بالأرقام · والسبب فى عناية أحمد أفندي أمين بتحرير الخلاف فى العدد والعمل بما يظهر أنه أقرب للصواب هو استعداده الفطري للامور التحسينية وانكان في أمة لم تتقن الامور الضرورية والحاجية. ولذلك رأيناه أول من ألف في عصرنا في الموسيقي العربية والافرنجية وأول من اجتهد في مراجعة عد الآي وضبطها وعد أحاديث البخاري وعمل جدول لا يو ايه ولاغرو فقــد كانوالده ميالا لمثــل ذلك اذكان هو الساعي بطبع لسانالعرب فكانخبرخلفله فلازال مونةا

### ﴿ المدرسة المحمدية بقزان (روسيا) ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم ووسيا ١٤ ر بيعالآخر سنة ١٣٢٤ﻫ

من أحمد جان بن محمد رحيم المصطفوي المدرس اثناني فى المدرسة المحمدية بقران الى صاحب مجلة المنار حضرة الاستاذ السيد رشيد رضا أرشده الله الى ما برضى سيدي أبدي اليك المدر لمدم كمانبتي بعد مفارقتكم معمرور سبع سنين من تشرفي بمجالسكم لعذر يطول بيانه والعذرعند كرام الناس مقبول

أما بعد فياسيدي : انَّا قوأنا في العدد الثالث من المنار رسالة مكتو بة من

قزان مشحونة بالكذب والافتراعلى المدرسة المحمدية التي خرج منها من طلبها من غير إخراج انتصاراً على من أخرج منها من سيني الحلق ، وهم أربعة ، وترجمة الكتاب المفتوح كذلك . فاضطررنا الى ان ترسل البكم بروجرام المدرسة المحمدية المتبعالية في التدريس مها لنعرفوا بالمفايسةاليه كذبهم وافتراءهم

للدرسة لمحمدية أقسام! الابتدائية -- والرشدية --والإعدادية -- والعالية . ومدة التحصيل في الابتدائية ثلاث سنوات ، وفى الرشسدية أربع ، وفي الاعدادية أربع أيضا ، وفي العالية ثلاث سنوات أيضا

فالمتزم في القسم الابتدائي من الدروس: القسراءة والكتابة على لسان الامهات مطابقا على قواعد اللسان وصحيح الاملا- وحسن الخط وقراءة القرآن الشريف مع انتطبيق على قواعد التجويد و أوسيم الفكروريات الدينية من الاعتقاديات والمبادات والمهاملات والاخلاق و أوسيم الفكر بالمعلومات المختلفة من أحوال الطبيعيات والامثال الحكية، ومن الحساب قواعدد الجمع والطرح والضرب والتقسيم، وحفظ الاذ كار الصلاتية و بعض السور القرآنيسة التي لابد منها للصلاة وشيء قليل من التاريخ و

ويلتزم في القسم الرشدي: القراء المربة مع التطبيق على قواعد الصرف والنحو والمطلمة الصحيحة مهما أمكن وتقر بر ما فهم باللغة العربية وصحيح الاملاه والانشاء، وقراء الترآن في الاسبوع مرة أومر بين، ويقية قواعد لسان الامهات من صرفها وتحوها، وتمرين القراءة البركية المثانية، ومن الحساب تمرين القواعد (الأربع) بعد لما بها، وشيء من الجغرافيا العدومية والوطنية، وشيء من تاريخ الاسلام واللة، واللغة الفارسية بقراء بها وقواعدها ولغر يرها وتوسيع الافكار بالمعلومات المختلفة أيضا وتحسيع المفاومات المختلفة أيضا وتحسين الخط وخطيط الاشكل الهندسية لتعليم المربع، وكتاب من المغيرة من المغيرة وكتاب من المعديث،

و ينترم في اتسم الاعدادي المعلق ( الرسالة الشمسية )، والمعاني والبيان والبدين ، والمعاني والبيان والبدين ، والمدوض ، وأصول الفقه، وسيرة النبي ( بور اليتين)، والمسائل الاعتقادية حسيا اكتنى به السلف (عقائد الطحاوي) ، والاخلاق النظري والعملي (الطريقة (المديج هـ) ( المجلف التاسم)

المحمدية )، والادبيات المربية والعبانية، والجغرا نياالعمومية،والتاريخ العمومي، والتفسير (للجلالين) والحدث (اللامام البخاري)، والهــداية ( في الفقه الحنفية)، ومن الطبيعيات الكميا . ومسائل الحساب كالكسور الاربعة المتناسبة والفائض وغيرها و يلمزم في القسم العالي: النف بر-والحديث-وفقه أبي حنيفة - والادبيات العربية . والمقائد المدونة مطابقا لحالة الآمة الحاضرة (كذا)، وأتاريخ مع النقيد ، والجغرافيا مع اريخها ، والطبيعيات ، والبيد اجوجيا (لحضرة الشيخ حسن وفيق المرحوم) هـذا . وليحكم أهـل الانصاف بما محصل لهم في تطبيق أقوال السفهاء لهذا البر وجرام من الصحة والنساد والصدق والكذب والحق والاختلاق . أعنى هل يصح بعد هذا قولهم: ان مدارسنا لايدرس فيها إلاما بقي من خيالات اليونان وَالتفتازاني · وقولُم،: ولا يدرس فيها غــير ماذكر لامن التفسير ولا من الحديث وغيره . وقولهم فأخرج من مدرسة عالحجان اثنان وثمانونطالبا منذوي النهــىوابقوا (أو قي) من لا يهم بشيء من الاصلاح (والمترعرعين الذين خرجوا من المدرسة جلهم من الصنف الرشدي وغيرهم من طلبة السنة الاولى الصنف الإعدادي ، وهل يمكن لهم ان يكونوا من أهل النهي دون الباقين مع ان طربق التمليم فيها وخيم ( كما قالوا ). وهل يصح أيضا قولهم : والعــاوم الْمَى نحصابها في مدارسنا لاتكفى للامامة والخطابة أيضا . وقرلهم : ولايعلموننا فيها منالاخلاق والربية وقولهم: محن لا نكون عاتمانا فيها الامصيبة الموام وعلا السو ، وقولهم: اما اساتذتنا فيملؤن أدمغتنا بالخــرافات والاسر ائيليات، ويشوشون عقائدنا **بال**يونانياتوالتفتازانيات،و يسوموننا حفظ الحواشيوالنعليقات.وقولهم وقولهم. فنرجو من جنابكم أن تنشروا هذا البروجرام فى المنار وان لاندنسوا وجه

ثم يسألنا قراء المنار ، فما سبب انتصار هو ُلاء الرتاع على الباطل ؟ والجواب : ان ناساً من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وان لم يقروا بالسنتهم يظنون أن التدين والعلوم الدينية مانع من العرقي والتمدن الحقيقي(كا يظنه أشالهم مرف أهل الغرب) ويرون جل المسلمين في روسيا متمسكين على

المنار ممثل هذه الاقوال السافلة والمحتلقات الباطلة .

الدين ومعتدين على أهله والمدارس الدينية ويستخرجون من هذا وذاك ان عمدن المملس في روسيا (بل وفي غيرها) موقوف على حل هذه المقدة أعيى تغرق المسلمين في روسيا (بل وفي غيرها) موقوف على حل هذه المقدة أعيى تغرق المسلمين من العلاوة والبغضاء فيا بين العوام والعلاء وتشتيت المدارس الحاضرة أيدي سائم جمعها عملي الاساس الصحيح كمدارس أوروبا والعافال منها اغواء الإلماء والتشتيت واسطة كل ماينيسر لهميم من الاقوال والافعال والمناقبة بان حالهم ليست حالة مرضية لامن جبة المدرسين ولا من جبة المدرسين ولا من جبة المدرسين ولا من جبة المدرسية ولا من جبة المدرسين ولا من جبة المدرس والمادم الدينية تبما وايحول المدارس الدينية مدارس الروسية وهكذا والمنهم المدينية تبما وايحول المدارس الدينية تما كار أهل فرانسا و بقولون : ان هذه المدارس مهما ذكل يلزم ان تندرس وتفي بنفسها بعد ما وانساس المدارس الدينية والمناه ما المدارس الدينية مدارس المدارس الدينية مدارس في المدارس الدينية كاكنر أهل فرانسا و بقولون : ان هذه المدارس مهما ذكل يلزم ان تندرس وتفي بنفسها بعد ما تناسب المدارس الدينية وهكذا و به بين الامة، فيلزم علي أن تعجوا الامرس ووفي بنفسها بعد

وَحَن نقول ؛ لا يمسوا مدارس الحاضرة ولتصلحها بالندر بج ، لئلا يكور حالنا كدال حنين ، وابنوا أنم وأسدوا المدارس المختاج إليها لامة بجميع أنواعها من متوسطها وعالبها وليندرس المدارس بعدها بغضها (على ما نزعون) ، ونحن لا نذكر احتياج الامة لمثل تلك المدارس والى تعلم اللغة الروسية والعلوم الرسمية ، بل نحن نحس هذا الاحتياج كاحساسكم بل أشد، وندعو الناس اليها ومع ذلك نحس الاحتياج بلى المدارس الدينية ولا رضى انقراضها ولا نخيل كا نخيلون وسندخل اللغة الروسية الى المدارس الدينية أيضا بشرط ان يتخذ العلوم الدينية أساساً لما ينعلم فيها ولكن هذا يقتضي شيئا من الناني ولا يستم بالمحلة ولا نصسدق انقراض الدينية عند اقتشار الهمارف ، ويو يد هذا قيام المدارس الدينية في المالك الغربية والامير يكة مع ارتقاء المعارف فيها غايته

ثم بعد برهةمن الزمان وضمنا قبح هذه الحركة على علم الطلبة من الصنوف العاليــة فانتبه المتبصرون منهم ولم يساعدوهم بعده في حركاتهـــم فتفرقوا فرقتين فصاروا يسبون الطلبه الذين لايتحركون بتحريكهم فمجزوا

ثم أخذوا طريقا آخر محفون فيها مرادهم من نحريكهم . وصاروا يدعونأن مرادهم من التحريك اصلاح هـذه المدارس مدارس ديمه وهم أيضا مهمون للعلوم الدينية كما مهتم بل أشد، ولكن العلوم الدينية ليس مانسميها علوماً دينية بل غيرها وهكذا . اهبنصهوفيه غلط تليل أشراكي بعضه ولعله لم يراجعه

(المار) نشرنا وسالة هذا الاسناذ برمتها لأن الوقوف على حقيقة حال مسلمي روسيا في التعليم والتربية بهمنا جدا !الما فيهم من الرجاء وحسن الخان وصاحبنا الاسناذ كاتب الرسالة أدرى بتلك الحال وماذ كوه من ريمبانتمام في المدرسة المحمدية لا ينطبق على ما نتب الينا بعض التلاميذ ولا مخاوع لي إجائه من انتقاد وحاجة الى الاصلاح و ياليته يتفضل فيرسل الينا نسخة من البروغرام لندي رأينا في ذلك على بصيرة نامة وقد اطلعنا على ما كتب رضاء الدين أفندي الشهير في إصلاح التعليم في المدرسة الحسينية في أورنبورغ وودنا نشرخلاصته في هذا الجزء والقاء دلونا مع دلوه لولا أن جات هذه الرسالة فح لت دون ذلك وفتحت انا باجديدا من المروي في الحكم على تعليم مسلمي روسيا.

علمنا من هذه الرسالة المهم بتعلمون لعة الأمهات ويظهرانا المهااللغة التمرية وينعلمون اللغة المعانية واللغة العارسية واللغة المربية وهم في أشد الحاجة الى اللغة الروسية ولايستغي آهل التعليم العالي عن لغة أور بية عامة كالفرنسية أو لا تكليزية وهسذا عب ثقيل فلمل صديقي كاتب الرسالة يعرفني وجه الحاجة إلى تعلم الغه الامهات في المدارس وليست لغسة علم ولا دين ووجه الحاجة إلى اللهة المذاسية والتركية أي جعل تعلم ذلك الزاميا عاما وعلمنا مهم يقرأ ون معاملات الفقه في كل قسم من الابتدائي الى العالي ولم بذكر مصطلح الحديث وذكر من المعلن الشعسية فقط وكل ذلك منتقد كما سنبينه بعد

واماماذكره فى سبب المقاد المدارس الاسلامية فإلصاقه بيعض المبندئين من المدرسة الحمدية محل نظر واعذبار ، وبهمنا ان نعرف مثار هــــذه الأفكار ، وكيف السبيل الى تلافيها ، وما يجب على العالم فيها، وسنعود الى البحث في ذناك

# فكتاف المتناث

فتعنا هسدااالبالاجابة أسئاة المشتركين غاصة ، الخلايسع الناس عامة ، ونشترط عجى السائل ان يبين احسه وانبسه و بلده وعمله إو طلبنت /وله بمسدذك ان برمر الى احسه بالحروف ان شاءه وا نتا نشركر الاسئة بالتعدر بج غالبا وربما قدمنامتأ خر السبب كحاجة الناس الى بيان موضوعه وربما أجينا غير مشترك لتل هذا، ولمن يمضي على سؤاله شهران اوثلاثة ان يفكر به مرة واحدة فان لم نشركر كان لناعذ وصحيست لا تفاله

﴿ أَشْتُرَاطَالَةَ بُولُ فِي الوقْتُ عَنَّبِ الْأَيْجَابِ وَعَدْمُ جُوارْ يُبِعِهُ ﴾ ا

(س ٢٦ ) أرسل الينا أحد العلم. في بمباي (الهند) ما يأ بي

الحمد لله وحده

سيدي متع الله الانام بطول بقائكم

وقمت عندنا مسئلة يظهر لفضيلتكم أهميتها من سياق عبارة السوَّ ال الآَّ في الذي نقدمه الى حضرتكم راجب بن من فضلكم أن تبينوا فيه الحكم على مذهب الامام الشافعي والله يديمكم و يتولاكم

رجل وقف وقنا مُوبدًا على أولاده وهم أبناؤه الثلاثة و بنته وعلى زوجته وأخته بأبه لا يباع ولا يرهن ولا يوهب ولا يتصرف فيه تصرف الملكة وشرط له الوقف شروطا منها أن يكون النظر لفسه مادام حيا ثم من بعد موته يكون النظر لولده فلان ثم لا كبر أولاد بنيه وهلم جرا فان لم يوجد من شرط له النظر أو وجد ولكن فقد فيه الرشيد فالنظر أن شرط له بعده فالن لم يبق أحد من المشروط لهم النظر وناظر لناظر مسجد فلان (أي وان كان ابن الواقف الذي لم يشرط له النظر موجودا مشلا) ومنها ان يأخيذ الناظر الواقف من غلة لم يشرط له النظر موجودا مشلا) ومنها ان يأخيذ الناظر الواقف من غلة الوقف كل شهر قدرا معينا في مقابلة نظره مادام حيا . ومنها ان يصرف من الفلة قدرا الوقف على ما لا بد منه لمصلحة الوقف في المستقبل كالبناء وغيره ثم يقسم باقي المنة على الموقوف عليهم المذكورين الذكر مثل حظ الانثيرين . ومنها انه اذا ما اخت المواقف أوزوجته فسهم كل منها يرجع الى أصل الغلة وكذا ما يأخذ ما انت أخت الواقف أوزوجته فسهم كل منها يرجع الى أصل الغلة وكذا ما يأخذ الما أخذ الما أخذ الما المنات أخت الواقف أوزوجته فسهم كل منها يرجع الى أصل الغلة وكذا ما يأخذ الما أصل الغلة وكذا ما يأخل المناة وكذا ما يأخل النالة وكذا ما يأخل المناة وكذا ما يأخل النالة وكذا ما يأخل المناة وكذا ما يأخل المناة وكذا ما يأخل المناة وكذا ما يأخل المناة وكذا ما يؤخل المناؤ وكذا ما يأخل المناة وكذا ما يأخل المناة وكذا ما يؤخل المناؤ وكذا ما يأخل المناؤ وكذا ما يأخل المناؤ وكذا ما يؤخل المناؤ وكذا ما يأخل المناؤ وكذا ما يأخل المناؤ وكذا ما يأخل المناؤ وكذا ما يؤخل المناؤ وكذا ما يأخل المناؤ وكذا ما يأخل المناؤ وكذا ما يأخل المناؤ وكذا ما يأخل المناؤ وكذا ما يؤخل المؤخل المؤخل المناؤ وكذا ما يأخل المناؤ وكذا ما يأخل المناؤ وكذا ما يأخل المناؤ وكذا ما يأخل المؤخل المؤ

الواقف في مقابلة نظره يرجِع الىالغلة بعدموته ومنها ان هذا الوقف يبـقي دائما وأبداني ابنا أولاده ماتناسلوآ للذكرمثل حظ الانثيين وليس لاولاد البنات شي في هذا الوقف وان سهم كل بنت بعد موتها يرجع الى اخوتها للذكر مشـل حظ الانتين . ومنها أنه أذا كان ولد الابن في درجة لا يرث من قب ل جده وفق فرائض الله ليس له سهم في الوقف وأنما يتبرع له الناظر بعزر يسير ومقدار معين قليل لايزاد عليه · ومنها أنه اذاماتأحد الموقوف عليهم ولم يترك ولداصابيافاته ينتقل سهمه الى اخومه للذكر مثل حظ الانثيمين فان لم تكن لهاخوة قالى أقرب عصباته وهلم جراحتي اذا انقرضواعن آخرهم تصرف الغلة في جهة البروقد بينها وحينتذ يكون النظر لناظر ومتولي مسجد فلان . وشرط أيضا شروطا أخر منها ان تقسيم الغلة في آخر الشهر الثالث· ومنها انهاذا أراد أحدالموقوف عليهم السكني في بيت معتد للسكنى من ببوت الوقف فانه يسلم الكرى كل شهر قدر مايد بن عليه الناظر وان للناظر ن يقطع قدر الكرى من سهم من يسكن في هذا البيت قبل ان يسلم له سهمه فا زلم يستوف الكرى من سهمه يطالبه به وان للناظران يأمركل من أراد ممن سكن في هذا البيت بتخليته ولو من غير تقصير منه. ومنها الماليس لاحد من الموقوف عليهم أن يطالب الناظر في حساب ماحصل من الغلة لي يقبل كلا يقدمه لهالناظر. ومن أمثالها شروط كثيرة بما لاحاجة الى ذكرهاالاشرطا واحداهوانرقبة الوقفاذاجرىءليها شيءمهاوي منالحرق والانهدام ولم يُستطع بناوُ هُ أَنيا فلناظر أن يقترض لأجل البناء فإن أيقرض بضانه فليبع وقبةالوقف وليشتّر بثمنها عوضاً عنها

فلما يلغ الحبر الى الموقوف عليهم الذين هم البطن الاول ردوه ولم يقبلوه الا أن الولد الذي شرط له النظر بعد الواقف قبله ثم أكره الذين لم يقبلوه على امضائهم في ورقة النسليم ليستلموا مايستحقونه من الوقف فقال أحد الرادين ان هذا الوقف بعد ردنا إياه صار منقطع الاول و بطل لمافي المنهاج وشروحه وغيرها من كتب المشافعية حيث صرحوا بما معناه ان الوقف يرتد برد الموقوف عليهم المعينين فان كأوا البطن الاول يبطل بردهم ومن قبل بعد الرد لم يعد له فعلي هذا ابقاء همذا

الوقف على الوقفية واجراؤه بحسب شروطه لا يديده وقفا واكراهناعلى الامضاء ما لافائدة فيه. فلم يسمع قول هذا القائل وجرى الناظر الوقف شروط لوقف وجمل يسلم سهم الموقوف عليهم بعد كل ثلاثة أشهر و يأخذ منهم امضاءهم على ورقة القسلم وجمل الكرى على من سكنوا في البيت المعتد للسكري وجمل يقطع من سهمهم قدر الكرى عند تسلم مهمهم اليهم واستمر هذا الحال مدة وفي خلالها نوفي أحد أبناء الواقف وكان من الذين لم يقبلوا الوقف ثم توفيت أخت الواقف فجمل يعطي سهم الاخت في أصل النالة ثم نوفي الوقف وانتقل النظر يحسب شرطه لولده نلان المذكر فجمل معنا عند هذا الوقف قدر سهمهم ليتصرفوا فيه مطلقا الكون الوقف أن يسلم لهم من عن هذا الوقف قدر سهمهم ليتصرفوا فيه مطلقا الكون الوقف قد بعلل ردهم كاعلم فايي هذا الناظر وامتنع عن تسليم ما طلبوه من سهمهم في عين هذا الوقف الوقف الزم على الموقوف عليهم كابم وليس لاحد في عين الموقوف حق ما

فأقام بعض الموقوف عليهـــم الدعوى على الناظر الموجود عنــــدحا كم البلد الذي يرى ابطال مثل هــــذا الوقف مطلقا بحسب قوانينه الجارية والحكم منتظر وباقي الموقوف عليهم كذلك تبعوا الاول فىالدعوى على الناظر المذكور

تم ان هـذا الناظر احتج في جوابه دفعاً للدعوى عليـه (حسب ما يمتضيه قانون المحكة وذلك ان المدعي بقدم دعواه مكنوبة في ورقة و يحلف أن ماكتبه فيها هو دعواه ثم يجبب المدعى عليـه كذلك بتقدم ورقة مكنوبة و يردالدعوى عليه و يحلف ان ماكتبه فيها هو جواب الدعوى ) ان الموقوف عليهم قد ابطلوا حقهم في عين هذا الوقف لكونهم كنيوا امضاء هي ورقة التقسيم

هذه هي الحالة والمسئول من فضيلتكم ان تبينوا حكم المسئلة على مــذهب الامام الشافعي

أولاً— هل ينزم هذا الوقف الموقوف عليهم الممينين الذين ردوه عند ماعلموا به من غير تراخ ثانيًا\_هل يكفي في القبول امضاء الرادين في ورقة النقسيم من غير ان بتلفظوا بالقبول مبر ان التلفظ بالصيغة شرط في الدةود

ثالثًا— هل يوشمر القبول بمد الرد ان قلّم بكنفاية الامضاء فىورقة التقسيم رابعًا—ان قلّم ببطلان الوقف بالرد فهل يرطل كله أو بعضه فان قلّم بالثاني فماذا يبقى وقفاً

خامساً حاذا حكم الذي بطل هل هوملك للواقف على ما كان قبل الوقف أم ملك للموقوف عليهم نظرا الى ان الواقف أخرج الملك عن نفسه وكان بلكهم انفعة مدة حياته أم لا يملكه أحد وعلى هذا فمامهنى بطلان الوقف بالرد المستفاد من صر بع عباراتهم

سادياً هل يأتم الذي أقام الدعوى ومن تبعه عند من برى إلقا ون بطلان كل وقف على الممينين فيحكم ببطلان هذا الوقف باسره و بجمله من تركة الواقف وتقسيمه بين الورثة الموجودين وفق فرائض الله أم لاائم عليهم لان الذظر الموجود أبي ان يسلم لهم حقهم الذي طلبوا منه من عين هذا الوقف ولا نعلم يقم الدعوى من أقابها الابدليل ان الوقف قدد بطل في حقه حيها رده اذ دخول عين أومنفهة في ملكة قبرا بغير الارث بعيد كما هو ظاهر ونذكره الرملي في نهاية المحتاج بشرح المهاج أفتوفا مأحود بن

(ج) هذا الوقف باطل عند الشافعية لاشهاله على بعض الشروط الفاسدة وهوتفو يض بيع الموقوف الحالنائل على الوجه المذكور في المو ال قال في المهاج وشرحه للشمس الرملي مانصه : (ولورقف) شيئا ( بشم ط الحيار) له في الرجوع عنه أو في بيمه أو في تغيير شيء منه بوصف أوزيادة أو بقص أو نحو ذلك (بطل) الوقف (على الصحيح) اه ولا فرق بين تفويض البيع اليه منى شاو بين تفويضه البيشرط كالمذكور في المو أن ادلا يجوز ذلك بيمه محال ، وإذا كان الوقف باطلا من أصله سقطت تلك الاسئلة الااننا بجيب عنها بالا يجاز

اماجواب السو ال الأول فهو ان الوقف على معين شعرط فيه قبوله كماصرح به فى المنهاج وصرحار ملي في شرحه باشتراط القبول عقب الايجاب أو بلوغ الخبر

أي فان نأخر بطل فى حقه

واماجواب اثاني فالظاهر اله يصح مع النية اذا لم يترتب عليه المراخي كأن يعرض عليه كتاب الوقف قبل الدلم به فيكتب عايه فورا اله قبله وأماالا مضاعلى أوراق تقسيم العاة فعوليس من القبول على المور واناسنازم الرضا بالوقف معالقرينة واماجو اب اثالث فيوأن القبول بعد الردلا أثيرله قال في ما يطل الوقف ولورجع بعد الردلا بالمرحج في شرحه للمنها به المتحمة ) الدلاتا ثير وجود مقبه ارالقارم في حاشيته وقال ابن حجر في شرحه للمنها به المتحمة ) الدلاتا ثير وجود مقبه ارالقارم في حاشيته وقال محل له يستحق شيئا ولكنه قيده محم المالم كالى يعدله وقول الروياني يمودله ان رجع قبل حكم الحاكم به انيره مردود كابينه الاذرعي اله يعدله وقول الماحي على النهاية « فاو وقف على واما جراب الرابع فيو اله اذارد بعض الموقوف على النهاية « فاو وقف على حم فقبل بعضهم دون البعض بطل فيا يخص من لم يقبل عملا بتفريق الصفقة عمل أقول وفي القول بغريق الصفة، مقال سيأني على ان الاصل فيه ان يكون في اليم أو ماهو بمناه كالصلح والوقف ليس كذلك إذلا مماوضة فيه و ويترتب على تفريق الصفقة هنا ان يوث من قبل الوقف من الباقي فيكون عظم من كمة المورث أكثر والصفة هنا ان يوث من قبل الوقف من الباقي فيكون عظم من كمة المورث أكثر الصفقة هنا ان يوث من قبل الوقف من الباقي فيكون عظم من كمة المورث أكثر في السفقة هنا ان يوث من قبل الوقف كله برد من رده فهو أقرب للدفهب والمدل مما فاذا قبل بيطلان الوقف كله برد من رده فهو أقرب للدفهب والمدل مما

وامًا جواب لخامس فهو أنّ ما يال وقفه يكون ملكاً الواقف بل هو لم يخرج عن ملكه كالوصية التي لم تقبل

واما الجواب عن السادس فهوان من أقام الدعوى لا بطال الوقف لاعتقاده المعاطل في نفسه لاشاله على الشرط الفاسد فلا أم عليه لا نه توسل بذلك الى إعطاء كل ذي حق حقه وكذلك اذاعتقد بطلاله رد البعض ترجيحا القول الثاني في نفر بق الصفقة فلا صل في اغذهب أن صحا الوقف تتوقف على الايجاب والقبول على الفوروان رد جمع الموقوف عليهم بطله لا مه يكون منقاح الاول ورد بعضهم بأني فيه نفر بق الصفقة عندهم والذي جووا عليه القول بجوازه وقال في المنهاج اله الاظهر أي من قولي الشافعي ولكن قال الراولي في شرحه وومقا بل الاظهر البطلان في الجميع تغليبا للحوام على الحلال قال (فعله الماسع)

الربيع واليه رحمالشا فعي آخرا» تم ردالر الي قول الربسع احتمال كون الرجوع في الذكر لافي الفتوى وهو الذي جروا عليه وهو احتال بعيد فن لم يطمئن له راعتقد أن الحق في تفريق الصفة ، البطلان في الجديع فلا حرج عليه اذا سعى في ابطال الباطل

# ﴿ التقريظ من باب الآثار العلمية الادبية ﴾

(الوقاية من السل الرئوي وطرق علاجه)

السل الرثوي أقتل الأدوا البشر حتى قال أهل الاحساء اله ينالفي كل عام نحوستة آلاف ألف (٢ ملايين) منهم وهو بآجاع الاطباء بنتل بالمدوى ولا أعون لمدواه وفتكه بالمصايين بهمن الجبل بحقيقه وطرق انتقاله وكيفية توقيه ومعالجته وقد ألف الدكتور خليل بك سعادة كتابا حافلا فيا يجب ان يعرفه الجهورمن ذلك ساه (الوقاية من السل) الح بدأه بمقدمة في خطرهذا الداء وتاريخ طبه تمجاء بمصول في حده وأسباب حدوثه وطرق المدوى والوقاية وأعراض المصاب به رتشخيصه ودرجاته وأثراعه وكيفيات معالجته بالمواء والرياضة والمتاقير والادوية وخمه بالكلام في زواج المسلوان وعندي المينيفي نكل قارى وقار ثقالا طلاع على هذا الكتاب وهوسل العبارة فعسيحها يسنفيد منه كل قارى وقاد طبع طبعا منفنا بمطبعة المارف ويطلب من مكتبتا بالفجاة ومر مكتبة المنار وثمنه ١٠ قروش وأجرة البريده ١ ملها ويطلب من مكتبتا بالفجاة ومر مكتبة المنار وثمنه ١٠ قروش وأجرة البريده ١ ملها (آسرار الثورة الروسية) ذكرنا كتاب السل بهذه القصة لموافه وهي قصة تاريخية

(اسرار التورة الروسيه) د كرنا كتاب السل بهده العصه او فه و هي قصه ارتحيه هصر به عمل المقارىء كيف يقوم الغلم الفاحش مع الدهاء والنظام وكيف يناوم من الجمعيات السرية بالدهاء وانتظام فان في القصمة من غرائب القسوة في الظلم من

(الناره:٥)

الحكومة الروسية وغرائب الكيد لها من جمية النهلست السرية مايرغب كل قارى. في الاطلاع عليه ولكن لا يعتبربه الاالا حيا. الفضلا. ولاحياة لا مة مظو. قليس فيها جمعات سرية لمقاو.ة الظلم والتنكيل بزعمائه المستبدين فجمعية النهاست هي التي دمرت أمر الثورة الرسية التي ستكون منشأ سعادة الأمة وارتقاء الدولة كا ترام فصلافي هذه القصة وعبارة القصة فصيحة، وعنها خسة قروش صحيحة

( وقاية الاسمنان ) لو علم الناس أن الاسنان يمكن ان تبقي سلية الى سن الشيخوخة اذا وقيت من أسباب الناف والفساد لبدلوا جهدهم في وقايتها لأمهاركن من أركان المبال وهمده الثلاثة أهما مهمالناس في هذه الحياة ولكن أكثرهم لا يسلمون انه يمكن وقايتها فهل القارئين منهما لا يقروا كتاب (وقاية الاسنان) للدكتور علي بك البقلي و يعملو ابنصيعته فيها لنيقر واكتاب (وقاية الاسنان) للدكتور علي بك البقلي و يعملو ابنصيعته في الدي سلمانة عليه وسلم وقد شطوها الشيخ عبد القادر سعيدا الوفي الطرابلسي فصار شريكا لنا ظميها في المدح و بيان السيرة النبوية والشمائل القدسية وهوجد ير بذلك في مكانه من بيت الهلم والأدب وقد طبعها مع تفسير ما قد يخني من كانها برقي تطلب من مكتبة نجله الشيخ محد سعيد بالسكة الجديدة

﴿ المجلة العُمانية ﴾ مجلة أدبية علمية يصدرها في الفاهرة فنحي أفندي عزمي كلشهر مرتين والعددمنها مؤلف من ١٦ صفحة وقيمة الاشتراك فيها ٥٠ قرشا فيالقطرالمصري و٦٠ في سائرالاقطار · وقد صدر منها بضمة أعداد

(الأقلام) مجاة شهرية عمومية تبحث في كل فن ومطلب أنشأها في القاهرة جورج أفدي طوس أحد المحرر بن لجريدة الوطن ومحمود أفندي أبوحسين وكتب عليها «ويشمرك في محريرها خبرة الشعراء والمنشئين» والمعدد مو لف من 4.4 صفحة وقيمة الاشعراك فيها ٤٠ قرشا في القطر المصري و١٥ فرنكا في غيره تدفع عند الاشعراك وقد ظهر الجزء الاول حافلا بالمقالات الادبية والقصائد المحصرية

# 影遊客批

#### نادي المدارس المايا – مال لطفواية الامة

نبها القراء فى بعض المدنين السالة الى أمشلة من طفولة الأمة في حياتها لاحياعة التي ولدت فيها الامة ولادة جديدة ، بعد أن أمانها الاستبداد قرونا عديدة، وهي لانزال في طور الطفولة، عا تقلد فيهالشواب والمكول من الامم الحية ، وعسا تلحزت له القاهرة من الذائد التقليد إنشاء الأندية ، أنشأ قوم ناديا فماقام الاوسقط ثم قو يت الرغبة فكتب في ذلك الكاتبون، وأظهرالرغبة فيه الراغبون ، حي كان منذ منين ، أن جمت أموال ووضمت قوانين ، ولكن أعيد المل الى أو بابه ، قبل ان مخرج الامر ، من اهاب،وقد أعيدت الكرة في الهام الماضي فكان الاستعداد أثم ، والداعون أتهض بالهمل وأعلى ، وماالداعون الا بعض المتخرجين في المدارس العالمة بمصر وأور با وما المدعون الاأمثالهم بالغما أو بالغوة ،

مخضت الدعوة فولدت انادي الدارس العليا ) وخصوا العليا بالطب والحقوق والهندسة وقسم المعلمين العالمي أي الافريجي وأخرجوا منها قسم العلمين العربي « دار العلوم » والأزهر ، وقد دارت المنظرة في هذا الاخراج بين الباحثين وقهم مما سمع وكتب في الجرائد أن المؤسسين برون المتخرجين في ها بين المدرستين دون المتخرجين في تلك المدارس الأربع وأدني منهم!!

قرأنا وسمعناكثيرا من المتلات التي كتبت والمباحثات التي دارت في الدعوة الى تأسيس النادي وما يتصل بالدعوة ككوه خاصا بالمسلمين لأن لكل الطوائف الأخرى أندية في مصر خاصة بهم حلى القبط ونصارى سوريا أو عاما لكل أهل الملل فرارا من التعصب، وكعظر الحوض في المباحث الدينية والمسائل السهاسية على أهل النادي ما كانوا في النادي : قرأنا وسمعنا ولكننا لم نكتب في ذلك كلة واحدة لا نارأينا التيارمند فعالى قرارة لا بدأن يصل اليها وكذلك كان

كان بما سرنا من مواد قانون النادي حظر الحفر والميسر على اهله فيه وإن ادن بحلل الحزات الدينية والسياسية ، واكمننا لم نلبث أنرأينا ان مجلس ادارة النادي قدنسخ حظر المسروف وهو الحمر فأباحه وأحكم حظر المعروف وهو الحمر فأباحه وأحكم حظر المعروف وهو المجرد الدينية والسياسية وأصر على تحريمه فساء نا ذلك وأحزننا اذ صارالنادي شراً من بيوت اللهو المعروفة بالتهاوي والبعر (الدير كملل والبارات مواضع شرب الميرا وغيرها من الحفر ) لأن هذه البيوت لا يحظر فيها المعروف من المباحث الدينية والسياسية التي هي أرقى المباحث وأعلاها ومما زاد في أسفنا وغينا تعليلهم إباحة الحمر بكون أكثر المشتركين لا يصبرون عنها وما تتوقعه من إفساد التلاميذ المشتركين في النادي بسو القدرة فانهم يقتدون بهم في ذلك طبعافا كان أغى النلاميذ وأدبا يأنون في ناديم المنادي لوتبصر أولياؤهم

يينا نحن في ألم خيبة الأمل في النادي واذا بمجلة الحجلات العربية قد وافتنا باثنتين وعشرين صفحة عن النادي فيها من الاغراق في الإطراء ماكان حاملا لنا على كذابة هذاالفصل، وأنه لقول فصل وماهو بالهزل،

قالت مجالة الحبلات في فائمة كلامها: واذاذ كرنا الأعوام الاخبرة فأننا نذ كرها بهجين جدلانين لاننا شاهدنا فيها قبسا ماعم أن بات أخبراً نار هدى ونعي بذلك هذه النهضة العلمية الأدبية التي بدت مطالعها منسذ اعوام وظهرت اليوم في كبد سهاء المجد بدراكاملا برسل ضياءه اللامع الى جميع الأنحاء فتسر"به التواظر ، وتقرله الخواطر ، وإنا لا تر بد اليوم أن نشرح القارئين تفاصيل هذه النهضة السامية فليس هنا مقامها الآن ولكننا بدأنا جا تمهيدا لما سنورده من الكلام عن الناشئة العصر يقالتي يناف منها شبان اليوم وزهرة مصر في هذا العصر

«لقد قام شبأن اليوم بأعمال جمة دلت على ذكائهم واقتدارهم ،أعمال بوخذ مزجموعها أن في سو بداء وادي النيل رجالاً كفاء لكل عمل مجيد وانساء مصر يستظل بهاكتبرين من الذين نبغوا في العلم والفضل والذكاء »

تُم ذكر مسألة انشاء الاندية وقال نها وإحدى كبريات المسائل ، وذكر

ناديا أنشى وكان عمره قصيرا وماكان من حركة الفكر في ذلك بعد وقال ووقد أيدتالناشنة المصرية هذا الأمر الطبيبي ونفت من الأدهان ذلك الاعتقاد الذي يعده الكشيرون حجة مسلمة لاجدال فيهارهي أن المصريين شعب مكسال لاحياة أدبية له وأمهم قوم صدق فيهم قول القائلين و قد انفقوا على ان لا يتفقوا واتحدوا على انلا بتحدوا » ولكننا محمدالله لأن شباننا قدضر بوا ذلك الاعتفاد ضربة جملنه ها منثورا وأثرا بعد عين

وراتد يتسال الناس عن العمل الذي قام به شباننا حى صح ان يقال فيهم ما ظلاه اليوم سو ال لانرى جوابًا عليه أينم من القول ليقصد كل امرىء نادي المدارس العليا ليشاهد بعينه اتحاد الكلمة وقوة الاتحاد والزهرة اليانمة التي تملأ القلوب غبطة وسرورا و ذلك النادي الكائن في أعظم احيا العاصمة بجوار فندق (سافوا) والذي يحق اليوم لكل واحد من المصرين أن يفاخر به و بمرم بذكره ذلك النادي الذي خصصنا للكتابة عنه غالب صفحات هذا العدد و ولا بدع في ذلك لأ به غسرس أيدي شبات في مقتبل العبر في حين أنه كان المنظور أن لا يقوم به الا الكبراء وسراة الاغنياء ولكن ناشئتنا برهنت على أنها قوة عظمى تعطم في سبيل اوادتها كل عقبة كؤود، وتدوس بقدمها الشوك الذي بهسترض وصولها الى زاهي الورود،»

ثم أفاض فى الكلام عن كيفية تأسيس النادي وفوائده وذ كرما كان من مساعدة الحكومة وكبار المحتلين له ومنارتهاح الامعر له أذ جعل ولي عهده مشعركا فيهونشر قانوبه برمته وقال في خاتمة الفصل

و ومسك الختام لهذه الجلة المطرلة اليوم هو الاستبشار بظهور هسذا النادي الى عالم الوجود لأن ظهوره جاء حجة دامنة ودليلا قاطعا على أن المصربين ليسوا بذلك الشعب المكسال كما يصفهم البعض من الناس بل اننا أمة حية لا يقصنا للقيام بكير الأعمال الاالا رادة وطرح الضمف جانبا فتى اعتمدنا على عزيمنا محكمة الوصول الى كل غاية نطلبها بلغنا الله ما نشتهيه من طيب الآمال بمنه وكرمه » اها الله أكر ما هذا التكبير، وفجنته المهرأ أكر ما هذا التكبير، وفجنته

(المناره:٩)

هذا التفخيم ، وجملته البرهان القاطع ، والدليل الساطع ، على قوة كبرى، وهمــة عليا، قد ذلت بهما نابنتنا كل صعب، واستهانت بكل خطب، وانتاشت الأمة من أسفل السافلين ، فعرجت بها الى أعلى عليين ، حتى سامت الامم العزيزة أوسمتها، فإن لم تكن سمتها فقــد ساوتها ، اكان هذا النادي فنحا مبينا، أم كان استقلالا للبلاد عزيزا ، أم رأى صاحب الحجلة أن النادي أصبح مهجورا ، وخشي أن يأتي عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ، فأراد أنّ مجذباليه الهاحرين له بإعلاءذ كرِه، وتعظيم قدرهم بقدره ، اذلا يجهل مثله أنه ناد قد خلت من قبله الاندية نما ملأ منشئوها موأضنهم فخرا ، ولاادعوا أنهم تجاوزوا السماكين حَى وافانا المؤيد الصادر في ٢٦ ربيع الآخر وفيــه مأيأتي مؤيد لما سمعنا من بعض المشتركين

#### (الى صفوة الشسة المصرية)

جا نا هذا الكتاب يوجه كانبه الفاضل فيــه الخطاب الى حضرات أعضاء نادي المدارس العليا وهو بعد الديباجة

قامت قيامة الصحف والكتاب وغيرهم قبل انشاء نادىالمدارس العليا وقد انشى بعدا كنتاب المكنتين واشراك المشركين لكن يظهر أن القوم لم يألفوا الاجباع بعد · فهم مشتتون على القهاوي والبارات ولا يعرج على البادي مر المتخرجين مايزيدعددهم على أصابع اليدالواحدة ومن الطلبة مايزيد على أصابع اليدين وبحتج بمضهم ببعد المكان عن وسط البلدة والبعض محرارته . والبعض الآخر بوجود أصحاب ممهم لايسمح قانونه بوجودهم فيه

وقد قال بعضهم أن الاشتراك السينوي كبر . و ما أن فوائد الاجماع عـــديدة جئت أستلفت أنظار حضرات القائمين بادارة البادي لتلاني ذلك على قدر الامكادخصوصا فيا يتماق ببعدالشقة وقيمة الاشعراك وأرجو من سعادتكم نشر هذا بالجريدة (دكتور ٠٠) مصرفي ١٦ يونيوسنة ٩٠٦

- (المنار) علم مماتقدم انبانيتقد من هذا النادي عدة أمور
- (١) وجود الثلاميذ فيه ولاسم هذا الفصل بيان ذلك بدلائله
- (٣) أنهم لم يعتبروا مدرسة المملين العربية (دار العذم) كدرسة المعلين الافرنجية ولم يدعوا المتخرجين فيها الى الاشتراك في النادي قان هذا غمص العلوم العربية ومامن متخرج في مدرسة من المدارس العلياً الاهولمية للاسائدة المتخرجين في دار العلوم وان قوما يغمصون لفتهم وأسائدتها لا يرجى اللاءة خير في اجماعهم بل أقول انه كان ينبغي لهم دعوة على الازهر الى هذا النادي لان اكبر فوائد الاجماع في الاندية تقو بب طبقات الامة بعضها من بعض لاسهالطبقات العالية المالية المخرمة وعلى الازهر وأساندة دار العلوم أبعد في مجموعهم عن المنكر وأفرب من الاستة ، قوالا دم من مجموع المتخرجين في المدارس العلما فوجودهم في المادي من يدكل في آدا به من محموع المتخرجين في المدارس العلما فوجودهم في المادي من يدكل في آدا به
- (٣) منع المباحث الدينية والسياسية من النادي وكان يذبني منع البحث في الحامن بالأ ديان وكل ما إنني العداوة بين أهلها والبحث في مسألة الاحتلال أومقاو. ق المحتلين أو المكومة وإ باحة البحث في فلسفة الدين وآدابه وفي فلسفة السمياسة ومسائلها العامة والحاصة بنعر مقاومة الحكيمة المحلية
  - (٤) 'باحة الحر بعدمنمهاوهذا كبرعار على الناديمن وجمبين ظاهر بن
- (ه) سرعة ملل المشتركين من الاجماع فيه وتفرقهم في القهاوي والبارات المو ذن بقلة الثبات ، فيذه الاجراعات دلائل طفو ايشافي الحياة الاجماعية ولا ينافي هذا ان في الدادي أفرادا تحمرم مزاياهم الفاضلة و رجى باتمم ومن هو لا ترجو تلافي كل خلل والاستمانة على ذلك بنقدالنا قدين ، وإطراء المادحين ، وإننا لا يريد بدالا النصح والاصلاح والله الموفق والمين

#### (خطبة الامير على المهاء في الاسكندرية)

ظفرة بنص هذه الخطبة التي نوهت بها الجرائد فى وقتها وقد ضاق همذا الجزء عن نشرهامع فوائدأخرى، نهامةناة من أميل القرن الناسع عشروقصيدةأ بي طالب مشروحةونبذة في النووة الوصية وتقاريظ متعددة وموعدنا الجزء السادس



فيفرعبادي التين يستمون القول فيتيمون أحسنا ابوكك النين هداهم اقتوا ولتك هم أولوالالياب

قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و دمنا را كمنار الطربق

(مصر - جادى الثانية سنة ١٣٢٤ - أوله ٢٣ يوليو (عوز) سنة ١٩٠٦)

### هدي السلف الصالحين . في نصيحة السلاطين

دعونا الملماء في الجزء الماضي الى نصيحة السلاطين واننا نذكرهم في هــذا الجزء ببعض مايروى عنءلماء السات فيذلك

جمل الامام الغزالي الباب الرابع من كتاب الأمر, بالمعروف والنهي عن المنكر خاصا بأمر الامراء والسلاطين ونهيهم وقال في أوله مانصه: «قد ذَّ كُونَا درجات الأمر بالمعروف وان أوله التعريف وثانيه الوعظ وثائب التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والمقو بة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الاوليان وهما التعريف والوعظ وأماالمنع والقهرقليس لأحاد الرعية مع السلاطين فان ذلك يحرك الفتنة وبهيج الشر ويكون ما يتولد عنه من المحذور أ كثر. وأما التخشين في القول كقوله: بأظالم يامن لامخاف الله: وما يجري محبراه فذلك انكان يحرك فننة بتعدى شرها الىغيرملم يجز وإنكان لايخاف الاعلى نفسه فهو جائز بل مندوب اليه فقدكان منعادة السلف التمرض للأخطار والنصريح بالانكار مر\_ غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لانواع العذاب لعلمهم بأن ذاك شهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام الى امام فأمره ونهاه في ذات الله تعالى فقتله على ذلك » (١) وقال صلى الله عليه وسلم « أفضل الجهاد كلة حق عند سلطان جائر »(٣) ووصف النبي صلى الله شليه وسلم عمر من الخطاب رضي الله عنه فقال «قرن من حديد لا تأخذه في الله لومة لائم وتركه قوله الحق ماله من صديق» (٢) ولما علم المتصلبون في الدين ان أفضل الكلام كلة حتى عند سلطان جاثر وان صاحب ذلك اذا قتــل فهو شهيد كما وردت به الاخبـــار قدموا على ذلك

<sup>(</sup>١) الحديث قال المافظ المراقي فى نخر بهج أحاديث الإحياء رواه الحاكم من حديث جابر وقال صحيح الاسناد وذكر له شارح الاحياء روايات أخرى (٢) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سميد وله ألفاظ وطرق ذكرها الشارح

(المنار ۲:۹)

موطنين أنفسهم على الهلاك محتملين أواع العذاب وصابرين عليـه في ذات الله تعالى وعقد الله وعقد السلاطين وأمرهم الله وعد يقد الله وعقد السلاطين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المذكر مانقل عن علماء الساف وقد أوردنا جملة من ذلك في باب الدخول على السلاطين من كتاب الحلال والحرام ، اه ما كتبه الغزالي في مقدمة الداب

أقول قوله أنه ليس لآحاد الرعبة التصدي لمنع السلطان عن المنكر بالقهر صحيح لا لما يترتب عليه من الفتنة فقط بل هناك علة أخرى هي أظهر وأولى بالتقديم وهي أن إكراء الآحاد من الرعبة للسلاطين محال وطلب عبث لا أني من عاقل ولهذا المحتى فرض الله تعالى اللدعوة الى الحير والامر بالمروف والنعي عن المنكر على أمة تتألف وتستعد لذلك كما بينا في الجزء الماضي والأمة تستعد لكل شيء بقدره وقوة الامة أشد بالانحاد والاجماع من قوة السلطان لأن تو همنها وقومهامن ذاتها و يدائقه مع الجاعة و وسنعود في فرصة أخرى الى التفصيل في هدذه المسألة والنا ايما نقصد الآن الى بيان شيء من هدى السلف سيف نصيحة الامراء والسلاطين تذكيرا للملاء وكشفا لقراء عن الفرق بين حالنا اليوم وحال سلفنا أيام كانت الامة عزيزة قوية والدين راسخا معمولا به

ندع ممأورده الغزالي من هدي السلف في هذا الباب آثار الصحابة لثلايقال انهم لا يقاس عليه في بذل أرواحه في سبيل المقروان من كان يفلظ على عمر بن الخطاب في المق كان آمنا عقوبته ليقينه بعدله ودينه ونذكر شيئا ممأورده عن بعدهم قال «وعن الاصمعي قال دخل عطا بن أبي رباح على عبد المالك بن مروان وهو جالس على سربره وحواليه الاشراف من كل بطن وذلك بمكة وقت حجه في خلافته فلما بصر به قام البه وأجله معه على السرير وقعد بين يدبه وقال له يأبا محسد ما حاجتك ؟ فقال يأمير المو منين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتما هده بالممار ، واتق الله في أولاد المهاجر بن والانمار فانك بهم جلست هذا المجلس ، واتق الله في أولاد المهاجر بن والانمار فانك بهم جلست هذا المجلس ، واتق الله في أولاد المماين وتعقد أمور السلمين فانك وحدك المسؤل عنهم ، واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق فانك وحدك المسؤل عنهم ، واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق فانك وحدك المسؤل عنهم ، واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق فانك وحدك المسؤل عنهم ، واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق

بابك دونهم نقال له أجــل ثم نهض وقام فقبض عليه عبد الملك فقال ياأبا محمد إ مماسأننا حاجة لغيرك وقد قضيناها فما حاجتك أنت ؟ فقال مالي الىمخلوق طجة ثمخرج فقال عبد الملك هذا وأبيك الشرف »

أقول هذا نصح علماء الدين لمثل عبد الملك الذي كان أول معلن للاستبداد في الاسلام حى قال على المنبر : من قال لي انق الله ضر بت عنقه : وابن ملوك زماننا من عبد الملك في سياسته وفتوحاته ألا انهم احق بالنصيحةمنهولكن أمن الناصحون : قال الغزالي

« وقد روي أن الوليد من عبد الملك قال لحاجبه وما قف على الباب فاذا من بك رجل فادخله على ليحدثي فوقف الحاجب على الباب مدة قدر به عطاء من أب رجل فادخله على ليحدثي فوقف الحاجب على الباب مدة قدر به عطاء من الوليد فلي رباح وهو لا يعرفه قال وعنده عمر من عبد العزيز فلما دنا عطاء من الوليد قال السلام عليك ياوليد قال فنضب الوليد على حاجبه وقال الهو يلك أمر تك أن تدخل الي رجلا يحدثي و يسامري فأدخلت الي رجلا لم برضأن يسميني بالاسم قد على احتاره الله لي أحد غيره م قل لعطاء اجلى ثم أقبل عليه يحدثه فكان فيما حدثه به عطاء أن قال له بلغنا ان في جهنم واديا يقال له هبهب أعده الله لكما امام جائر في حكمه فصدق الوليد في جهنم واديا يقال له هبهب أعده الله لكما امام جائر في حكمه فصدق الوليد من قوله وكان جالسا بين يدي عتبة المجلس فوقع على قفاء الى جوف الحجلس مغشيا عليه ، قتال عسر له طاء قلل أمير المؤمنين ، فقبض عطاء على ذراع عربن عبد العزيز انه قال مكثت سنة أجد أنم عام عطاء ول فراعى فراع على فراع ولن مؤله و فن فراعى

« ويروى عن ابن أبي عائشة ان الحجاج دعا بفقها البصرة وفقها الكوفة فدخلنا عليه ودخل الحسن البصري رحمه الله آخر من دخل فقال الحبجاج مرحبا بأبي سعيد الي الي م دعا بكرسي فوضع الى جنب سريره فقمد عليسه فجعل الحجاج يذاكرنا ويسألنا ارذ ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنال مشه وثلثا منه مقاربة له وفرقا رأي خوفا) من شره والحسن ساكت عاضٌ على إبهامه فقال ياأبا سعيد مالي أراك ساكنا قال ماء سيت أن أقول قال اخبرني برأيك في أبي تراب قال سمعت الله جل ذكره يقول ( وما جملنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول بمن بنقلب على عقيه وان كانت لكبيرة إلا على الذي هدى الله من أهل الا يمان فأقول ابن عم رسول الله وختنه على ابنته وأحب الناس الله وصاحب سوابق مباركات سبقت له من الله لن تستطيع أنت ولا أحد من الناس إن يحظرها عليه ولا أن محول بيه وبينها وأقول ان كانت لهي هناة فالله حسيبه، والله ماأجد فيه قولا أعدل من هذا فيسر وجه الحجاج وتغير وقام عن الدر مو مغضبا فدخل بينا خلفه وخرجنا

وقال عام الشميي فأخذت ببد الحسن فقلت ياأبا سميد أغضبت الأمير وأوغرت صدره فقال البك عني ياعامر، يقول الناس عامر الشميرعالم أهل الكوفة أتبيت شيطاناً من شياطين الانس تمكلمه بهواه وتقاربه فى رأيه و يحك ياعامرهلا اتقيت أن سئلت فصدقت أو سكت فسامت . قال عامر ياأبا سسميد قدقلتها وأنا أعلم مافيها . قال الحسن فذاك اعظم فى الحجة عليك وأشد في التبمة .

«قال و بعث الحجاج الى الحسن فلما دخل عليه قال انت الذي تقول قاتلهم الله قدل عباد الله على الدينار والدرم ؟ قال نم قال ماحمك على هذا ؟ قل ماأخد له الله على العلماء من المواثيق « لبيينه للناس ولا يكتمونه » قال ياحسن أمسك عليك لسانك وإباك الن يبلغي عنك ما أكره فأ فرق بين رأسك وجسدك . »

أقول وقد ساق المصنف هذه الحكاية في كتاب ذم الجاء والريا مطولة بما هو أبلغ في المبرة والفرق بين علماء الدين الذين لايخافون في الله لومة لاثم وعلماء الدنيا الذين يتقر بون الى الامراء والسلاطين بما يرضيهم من سخط الله تعالى قال «روي عن سعيد بن أبي مروان قال كنت جالساً الى جنب الحسن اذ دخل طينا الحجاج من بعض أبواب المسجد ومعه الحرس وهو على برذون أصغرفدخل

المسجد على برذرته (١) فجمل يلتفت في المسجد فلم يرحلقة أحفل من حلفة الحسن فتوجه نحوها حـــــي بانم قر باً منها ثم ثني وركه فنزل ومشي نحو الحسن فلما رآم الحسن منوجهاً اليه تجافى له عن ناحية مجاسه قال سعيد وتجافيت له أيضاعر . ناحية مجلسي حمى صار بيني و بين الحسن فرجسة ومجلس للحجاج فعجاء العجاج حتى جلس بيني و بينه والحسن يتكلم بكلام له يتكلم به في كل يوم ( • ) فما قطم الحسن كلامه . قل سجد فقلت في نفسي لأ بلون الحسن اليوم ولأ نظرن هـل يحمل الحسن جلوس الحجاج اليه ان بزيد في كلامه يتقرب اليه أو يحمل الحسن هيبة الحجاج ان ينتص من كلامه · فتكلم الحسن كلاماً واحدا نحوا مماكان بتكلم به في كل يوم حتى انتهى الى آخر كالامه فلما فرع الحسن من كلامهوهو غير مكترث به رفع الحجاج يده فضرب بها على مكب الحسن ثم قال صدو الشيخ وبرُّ فعليكم بهزه المجالس وأشباعها فانخذوها خلقاً وعادة فانه بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مجالس الذكر رياض الجنة ولولا ماحماناه من أم الناس ماغلبتمونا على هـ لمه المجالس لمعرفتنا بفضلها . قال ثم افترّ الحجاج فتكلم حـنى عجب الحسن ومن حضر من بلاغته فلا فــرغ طفق فقام . فجاء رجل من أهل الشام الى مُجلس الحسن حيث قام الحجاج فقال عبادَ الله المسلمين ألا عجبون اني رجل شبخ كبير واني أغزو فأكلف فرساو بفلا وأكلف فسطاطاً وان لي ژلاث منة درهم من الدطاء وان لي سبع بنات من العيال : فشكاً من حاله حتى رق له الحسن وأصحابه را لحسن مكب لل فرغ الرجل من كلامه رفع الحسن رأسه فقال مالهم قرنامهم الله انخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا وقتلوا الـاس على الدبنار والدرم و ذا غزا عدو الله غزا في الفساطيط الهباية (أي العالية الحسن حي ذكرهم بأقتح الديب وأشـده فقام رحل من أهل الشام كان جالياً (١) لعل المسجد كان لايزال مفروتًا بالرمل على طريقة الصدر الأول أو لعل الحجاج دخل بالبرذون الى صحنه دون موضع الصلاة (٢) ير يد بقوله يتكلم به كل يوم أنه يَنكام بمثله في الوعظ و بيان الحق كا يَمْ من لاحق الكلام (النارج٦)

(0£)

الى الحسن فسى يه الى الحجاج وحكى له كلامه الذي تكلم به (١) فلم يلبث الحسن أن أنته رسل الحجاج فقالوا أجب الاسمير فقام الحسن وأشفقنا علمه من شدة كلامه الذي تكلم به فلم طبث الحدن أن رجع الى مجلسه وهو يتبسم وقلما رأيته فاغرافاه يضحك انما كان يتبسم فأقبل حى قصد في مجلسه فعظم الأمانة وقال إنما تجالسون بالامانة (٢) كأنكم تظنون أن الحياة ليست الاني ينطلق فيسمى بنا الى شرارة من نار ، اني أنيت هذا الرجل فقال أقصر عليك لمانك ونولك اذا غزا عدو الله كذا وكذا واذا أغزا أخاه أغزاه كذا لاأبالك تحرض علينا الناس أما الماعل فلك لانهم نصيحتك فأقصر عليك من لسانك فلل فدفعه الله عي وركب الحسن حارا برد المن فيها هو يسبر اذ التفت فرأى قوماً يتبعونه فوقف فقال هل لكم من حاجة أو تسألون عن شيء والا فارجوا فما يبق هذا من قلبالعبد

قال الغزالي بعد ايراد هسذا الاثر: فبده العلامات وأشاها تتبين سر يرة الباطن ومها رأيت العلما يتغايرون ويتحاسدين ولا يتوانسون ولايشارون فاعلم انهم قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فهم الحاسرون اللهم ارحمنا بلطمك باأرحم الراحين . اه

أقول وان حاجبهم الى التماون في هــذا المصر أشد منها في عصر الحجاج فان المسلمين اليوم على خطر وأمراؤهم وملوكهم لايذكرون مع ملوك بني أمية وامرائهم حق الحجاج فأولنك قد ونحوا المالك وهو لا أضاعوهاوأولئك حفظوا من الشريعة ماعدا جعل أمر المسلمين شهرى بينهم فأنهم جعلوه ملكا قوامه المصبية وهولا أضاعوا الشريعة الاقليلا هو على خطو من حلهه وسوم ادارتهم ، وأوائك

 <sup>(</sup>١) يوشك أن يكون الحجاج هو الذي أوعز الى الشاميين بمثل مافعلاليملم
 هل تدفع مجاملته للحسن شيئاً من كلامه فيه وفي حكومته (١٠) الجلة حــديث
 رواه المسكري وابن المبارك والحرائطي ببذا اللفظ عن ابن عباس ورواه غيرهم
 بألفاظ أخرى

كاوا يمدلون فى الاحكام و يساوون الباس في الحقوق فلا يظلمون الا من نازعهم في أصل سلطنهم وهولا و يظلمون فى كل شيء و ببيمون الحقوق بالرشوة و وقد رأيت أن من على السلف من كان يلظ لهم و ينفر الداس من أصل سلطنهم و ينفظ أشده مذكا الدماء كالحجاج أفاسنا أحوج الآك الى ذلك ما الحلاصة أنه لا بدمن اجماع الدلماء وتعاومهم على فريضة النصيعة مادام فى القوس مترعوفي السلمة الاسلامية رمق (للآثار بقية)

# التعصب وأوربا والاسلامر

الكلام دول تحالف دول الحقائق نارة وتخالفها تارة ، ورب خلاف مجر الى حلاف وحلاف بينهم الحلي بالمشق حتى تجعله التهمة عاشقا، وقد بكر الكذوب الكذب حتى يكون صادقا ، مرت على الشرق الاحقاب والقرون، ودرجت فيه الأحيال والقرون، وهو كما تملم مشرق الاديان ، ومنبت جميع أمد في الانسان ، ولم يقع فيسه بين الحنافين في الدين المنجاورين في البيئة من الناف في المصب عشر معشار ماوقع من أهل أروبا الذين اتحدوا باسم الصليب على ابادة المسلمين أوماوقع من تصب نصارى هذه القارة على الوثنيين فيها بل ولا عشر معشار ماوقع من أهل المذاهب النصرانية بعضهم ع بعض فأور بامثار بركان التمصب الدني في الأرض كا بينا ذلك في مقالات نشرت في أعداد السنة الاولى

لما رجمت دول أربا المتحدة من حرب الصليب في الشرق مغاوة على أمرها عاجزة عن بلوغ منتهى ماحدده لها تمصبها عالمة أنها دون الملمين في القرة الحربية والقوة الممارة تحال خلائها في القرب مبدأ حياة جديدة لها على عين كانت حياة المسلمين السابقة أخذت بالضعف والنحول فاستفادت من الانكسار ، مالم نسنفد من الانتصار ، ومازالوا يرتقون فيا تركناه لهم من علم وصناعة واجماع واعتصام، ونمن نقدلى بالجهل والكمل والتموق والانفصام ، حى دالت لهم الدولة ، وعادت لهم الكرة ، فسادوا علينا واستولوا على أكثر بلادنا وقد عاملنا أكثرهم بالشدة والقسوة حى ضبطت بعض دولهم

أوقافنا وهدمت أكثر مساجدنا ومنه تنا من التعليم الديني والدنيوي وسلطت علينا قسوسها بحقرون ديند في بلادنا والزاكلم اوهي أحسنهن استعمارا وأقربهن الى اللبن والعدل لم تبلغ بعض شأو الخلفا الراشدين في العدل والمساواة بل ولا غير الراشدين من أكثر ملوك الامو بين والعباسيين كا بينا ذلك غير مرة

تعتج أور با على هذه القسوة بأن الشرقين أو السلمين متصبون لا يو من شمره أن يقع على الحد لف لمسم الابغل أيديهم وتقييد أرجلهم ووضع الوقر في أمياعهم والمقاوة على أبصارهم ولكن انزالها الشر الحقق عليهم خوفا من الشر المتوهم منهم لا يعد تعصبا !! لمادا ؟ لأنها تقول الهم متعصبون للدن المرب الشرق لا يعرف جامعة غير الدن ، متعصبين له ، الشرقيون متعصبون لأن المرب لا يعرف غير الجامعة الجنسية أو الوطنية ، المسلمون متعصبون النصارى غير متحسبين ، التعصب الاسلامي خطر على المدنية المسبحية ، مادام هذا القرآن معتقداً أو يحترماً فلا نسانية على خطر ، ما يأخذه المسلمين من المسلم يجب ان

أمثال هذا الكلام الذي برددونه تدفق آذان الطامين من المسلمين على كتب أور با وجرائدها وفتح أعينهم ونبه أور با وجرائدها وفتح أعينهم ونبه أو كارهم فائت دوافذ أور با متصبه عناجال عوم ملكم ووجودهم الملي من الأرض وأما تحاد بهم بهذا التمصب وربعا كانت تجاهم بالتمصب فكادوا محقون التهمة ويدعون الى تحقيقها ولكن دوح الاسلام لايزال غالبا على بجوع الأمة الإسلامية وهوم استديه في هذا المقال

يخفت صوت القرم في الهام السلم بن المصب حيناً من أله هم ثم لا نلبث السياسة الترق م به عتد من الم الله المن و الترق م به عتد الترق م المنافق الترق في ما الترق التر

249

ذلك المذكر وهو النسوة في معاقبة طائعة من الفلاحين في حادثة دنشواي الـتى سارت يخبرها اركيان وترى مجمل خبرها في باب الاخبار من هذا الجزء

عهدي نصوت المعتذر في مقام الدفاع ان يكون خافتا ايس له صدىولكن صوت هــذا المدافم، قد كان أشــد من دويّ المدافع، خشعت له في المجلس الابصار، وخمنت له الاصوات، ولم يلبث ان حمله العرق أن الارجاء، فكان مع البرق رعداً قاصماً في جميع الجوان، رددت صداه الاقطار، وكان الشغل انشاغل لصحف الاخبار، فأمَّ الجرائد الاوربية فقــد صدقت الوزير في قوله ، ووافتته على ما يريد به ، جاريه في ذلك على نهجها الممبعد ، وتقاليدها المتبعة ، وتبعها من الحرائد الافرنجية والمنفرنجية في مصر من يرى أصحابها لهسم فائدة من تغيظ انكليرا من السلمين . وأما جرائد المسلمين في مصر ومن أنصف المسلمين في المسألة من أصحاب الجرائد الافرنجية والسورية فقد أنكروا القول على الوزير وما كل منكر يعرف كيف يكر

وجل مسلمو مصر وأصحاب الجراثد منهم خاصة من قول الوزير وحسبوا لَمَاقَبَته أَلَفَ حَسَابِ وهبِ الكتَّابِ منهم لدفع نهمة التَّمَّصِبِ عن أَنفُسهِم فجاوًا يمنتهي ماينولد بين الذيرة والوجل ، من فنون الحجاج والجدل ، وربما كان في دفاعهم، ما يعده المنتهمون لهم مثبتا للتهمة عليهم، ولمأر منهم من شرح ماير يده الوزير من انتمصب كما اعتمدتم احتج على بطلانه بمسا يرجى ان يكون مقنعاً للمنصف، بل وأيت كثيرا من الناس يمتقدون أن الوزير قال مالا معتقد كما قال له اللورد كروم، وهو أيضًا لا يعتقد ماقال. أماأنا فإنني أقول انهما يعنيان بالتعصب غير ما فسره به هوُّ لاء المدافعون من الوجوه التي يقيمون الدلاثل على ردها.

هل يعني الافرنج بالنعصب الاسلامي تحاب المسلمين وتعاومهم على مسابقة غيرهم فبطرق الكال الصوري والمنوي ننتول لهم انكم نساهدون أننا أصبحنا أضعف الا مم انحادا وتناصراً : وأشدها تفرقاً وتنافراً ، عل يعنون به بغضنا وكراهتنا للمخالف لندا في ديننا وعدم ثقتنا به بحيث يصعب عليــه ان يعيش بيننا فنقول لهم اذاً كيف اصابت هذه البروة الواسعة منا جالية اليهود والنصارى منكم ومن

السوريين والأرمن وسائر الملل وكيف صار منكم رئيس الحاصة الحديوية وكثير من مشخدمهما ورؤساء دوائر كثيرمن أمراثنا وأغياثنا وبلكيف عاش بيننا المشرون بالنصرانية آمنين وهم يطمنون بديننا وكمابنا ونبينا ومونيه عافضتنا علىشر بعتنا من جهة الاحكام القضائية فنتمول لهم هذه المحاكم الاهلية والمحتاطة ومدرسةالحقوقونظارةالحقانية نفسهاحجة عليكم فاننا تركسامعظم شريمتما الإلهية الى قوانينكم الوضعية ولم يعارض حكامنا الذين فعلوا ذلك أحدمن علمائنا ولا من وجائنا؟ هل ر بدون به اعتصامـا بعروة الدىن في أعمالنا الشخصية فـقول لهـمولماذا راحت هوركم حيعت المدن والقرى ور محت نجارة بورصكم و بغاياكم حتى أهلكت الحرث والنسل ولماذا كان عدد اغنيائها الذين يزورون بيوت الفسق في بلادكم كل عام، أضعاف الذن يزورون بيت الله الحرام، ولـذا ولماذا ولماذا • • • هل يمنون به أن مصر تريد أن تتبع سائر الأقطار الأسلامية ، بالاتحاد على الامنية الى يعبر عنها بالجاممة الدينية ، فقول أخرونا عن قطر بن إسد للاميبن اتحدث حكومنا مما ومحالفت على دولة غير إسلامية كما تفعل دواكم فى تعاطفها وتحالفها · ما كانت حكومتان لنامتحالفتين لإعلاء كلمة الله لاسماني هذه الازمان ، إنهم الا متخالفون لوجه الشيطان ، بالا مس قامت دواكم على دولة مراكش الاسلامية فاتحدت على ماشاءت من السيطرة عليها ولم نطلب دولة العرائب ولا دولة الفرس ان يكون لما معكم سهم ولا قالت واحسدة منها كلمة نشمر بالفيرة عليها أو المساعدة لها بل هما الآن متناولتان كل منها تحشد الجيوش على المدود كأنهمامتحدتان على إفناه ما وتي المسلمين من قرة واستقلال منك كل مهما بالأخرى. على أذا لحكومات هي التي تعقد آلح لمات وزمام الحكومة المصرية في أيديكم وليس للأمانيأعالهارأي ، بل الس الحكومة نفسها من دونكم أمر ولا نهي، ل نقول لهملوكان المصربين الذين تشكون من تعصبهم رأي لما انفقوا على الاعتصام الجامعة الاسلامية وإنمايعماون بماأرشد موهم اليهمن العصدية لوطنية ، ف أوجد فيهم كثيرون يسدون المسلم غيرالمصري فيهم دخيلاو بأبون الاشيراك معه في أي عمل و منتخرون يمعاملة الاجنبي غيرالمسلم

اذاً ماذا ير يدون مذاالتعصب المصمئل، المتحفز لمواثبة الدول، المحرنبق لينباع، الحجرّ مزليمد الباع، المتربص ليفتال المروة ، لأ روبية ، المنوثب ليمحوآية المدنية ، ألا أنهم يعنون ان المسلمين حريصون على ان يكون حكامهم منهم وأشــد ما بنكرون من ذلك أن الاسلام قد جمــل من حقرق الخليفة على المسلمين ، أن يستجيبوا له اذا دعام الى استثصار الحالفين لهم في الدين ، ويعنتدون أن السلطان عبد الحميد ماأحيا لفب الحلافة ليفسه وعنى باقناع الشعوب الاسلامية القوة الممنوية الهائلة التي يستطيع ان يهدد بها أوربا في مستعمراتها متى شا. بل هو بهددها بالقوة والفمل ولولا ما محدث له من الشواغل والمراتبل في كل وقت وما تنطوي عليــه جوانحه من الحوف والحذر لما أمنت دها.. وتد أعطى هـــذ. السلطة الدينية المحيمة · هــذا ما يعنقد الاور بيون في التمصب الاسلامي وهــذا ما مخافون منه · ولما كانت مسألة العقبة ورأى اللورد كرومر أن السلطان قد ظهر فيها بمظهر الشدة والحزمأ ولاورأى ثرثرة بعض جرائد المسلمين فيها بحقوق الخليفة والخضوع الخليفة واستبادها في بعض مانكتب على مختار باشا الذي أنبطت به هذه المسألة خلافا لله دة وقرأ ما كتب البه في ذلك اعتقد أن السلطان قد تجرأ بايعاز امبراطور ألمانيا المتهور على استعال نلك السلطة لدينية في هذه المسألة فكتب الى دولنه بذلك فهو قد كتب عن النصب في مصر ما يمنقدوتبعه وزير الخارجية في ذلك إذ لامصدر له في المسائل المصرية سواه . فهل يفتأ الكثيرون بقولون ان اللورد قال مالا يعتقد وكذلك الوزير ؟ وهل نظن الجرائد عمما أكثرت من الكتابة في النعصب انها فتلت في الذروة والغارب، وأقامت المجة على الورد والوزير وسائر الاجانب،

الحجة الماهضة على تبرّة الاسلام نسه من هـذا التعصب المزعوم هي آي القرآن ، الماطقة بتحريم العـدوان، و بأن القتال الديني خاص يمن يقاتلوننا في الدين أي يقاتلوننا لأجل منعنا من الدعوة الى دينما أو من إقامته واحيا شمائره وهذ. الآيات كثيرة جدا وقد تقدم تفسير أكثرها في المنار وحسب المنصف

منها قوله تعالى (١٩٠٠٢ وقانلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تمدّدوا ان الله لايحب الممتدين) وقوله عز وجل (١٨٠٠ لا يهاكم الله عن المدّين لم يقانلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهمان الله يحب المقسطين ه 4 الم اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون)

لوفقه الاوربيون هذه الآيات الثلاث لأ ذعن المنصفون منهم باله لو لم يفضل الاسلام جميع الملل الابهالكانت كافية فى تفضيله عليها ولو دواً لو أقام المسلمون هذه القرآن واهتداو بدالاً يه الأولى تأذن المسلمين باللمن يقاتلهم خاصة وتحرم عليم أن بكونوا هم الممتدين ومن فروع هــذا التحريم ماجرى عليــه المسلمون في حرويهم منعدم التمرض الرهبان والعباد والنسافي والادالحرب لأنهم ليسوامن عارب وأما الذمى والمعاهد والمستأمن فيجب على المسلمين حمايتهم تمن يحاول الاعتداء عليهم فيل يجوز الفتك بمن تجب حمايته من عدره ؟ أما الآيتان الاخريان فقد نرلتا في التمييز بين المحار بين النافي الدين الذين نهانا عن موالاتهم في أول السورة وفي سور اخرى و بينغيرهم · قال في أول هذه السورة ( ١:٦٠ ياأ ساالذين آمنوا لانتخذوا عدوي وعدوكم أواياء للقون البهم بالمودة وقد كفروا بمــا جاءكم من الحق، مخرجون الرسول وأياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ) الآيات وفيها بعد وصف هوً لاء الاعدا. أنهم أخرجوا الرسول والمو منهن من وطنهم ( مكة ) لا بهم يؤ منون بالله أنهم إن ظفروا بهم بعد هــذا الني والإخراج يكونوا لهماعدا. ويودوا لو يكفرون مثلهم و يبسطوا البهم أيديم والسنهم بالسوء أي الهم لم يكفوابهــد الاخراج والنفي عن عداومهم . بعد هذا قال سبحان (١عسى الله ان يجعل بينكم و بين الذين عاديم منهم مودة والله قديروالله غفور رحيم \* ٧ لاينها كم الله ) الحآخر الآيتين . فَهُو بَعْدًا ِطَاعَ المُوْمَنيزَقُ تحويل العدارة بينهم وبين أوائك الاعداء الى مودة قال ان النهي عن انخاذم أوايبًا لا يم كل مشرك منهم حتى الذين لم يقاتلوا المسلمين لاجــل الدين ولم يخرجوهم من ديارهم نيولاً. وان كانوا كفاراً لاينهى عن برهم والاحسان اليهم وعن معاملتهم بالعدل وأتما النهي خاص الذين قاتلوهم في الدين لتحو يلهم عنه ومنعهم من الدعوة اليه وأخرجوهم من ديارهم او ساعدوا المخرجين لهم على نفيهم وليس نهيا عن معاملتهم بالعدل بل هو نهي عن ولايتهم ومحالفتهم ومناصرتهم لان هذا ظلم بين للمسلمين

هذا ملخص ممنى الآيات فهل وجد فيالعالم نبي أوحكيم اوأديب أمر بمعاملة اعدائهواعدا قومه يمثل هذه المعاملة الني جمعت بين العدل والرحمة على أكمل وجهء أليس من اقبح الظلم واشنع الكذب والزور أو من أشد فضائح الجمل أن يقال في دين جاء مِدًا الكال الاعلى انه خطر على البشرلانه يأمر بإ بادة المحالفين له وإن كانوا مسالمين/لاهله ونافعين لهم كايقول بعض الافرنج؟ بلى ولكن أكثر الافرنج بحكموزعلى الاسلام عابحكيه عنه افراد من غلاتهم فى التعصب أو من بعض جهال المسلمير وغوغائهم أو الذين يتنحلونالسياسة وبجعلون الدين آلة لها وهم بهجاهلون اذا كان الاســــلام نفسه بريثًا من هذه التهمة التي يلصقها به الاوروبيون ويسمونها تعصبا فانمي لا أبرئ كثيرامنءوامالسلمين الجاهلين من اعتقاد وجوب طاءة السلطان اذا أمر بقســل المحالفين في الدين وان كانت الامة الاسلامية قد أجمت على انه لاطاعة لخلوق في ممصية الخالق ومن اكبر المعاصي الاعتداعلى غير الممتدي. وماجا هذا الاعتقاد من الدين بل جا من السياسة ولانعرف تاريخ حدوثه ولعله كان في أيام حرب الصليبوقداشتهر انالسلطان-لمبانا ستفتى شيخ الاسلاما با السعود في إ إزام نصاري الروم للي بالاسلام أوا بادتهم لان بقاءهم متمتعين محريتهم في الدبن واللغة وجميع الشؤون الاجماعية خطرعلى الدولة لانهم لتعصبهم لابد أن ينتهزوا فرصةضهف في الدولة أو تورط في حرب شاغلة فيخرجوا عليهافل يفته ابوالسعود بذلكولعله لو وجد دليلا في الكتاب أو السنة اوأقول المجتمدين أو الفقهاء المرجحين يسمح له باسعاف سياســة السلطان في ذلك لاخذ به وأفتى وكانت القاضية

اذا صدق ظننا في كونحرب الصليب هي مبدأ هذه الهكرة فكرة وجوب طاعة السلطان اذا أمر بقتل المحافين فهي غرس الاوربيين الدين اثاروا الل الحرب بتعصيم وهم الذين يسقون هذا الغرس ويندونه بزعهم انه من أصول الإسلام مم (الجدالتاسم) بدعوة بعض دولهــم بعضا الى الاتحاد على المسلمين ومعاملتهــم القسوة ليؤمن شر تعصيهم هذا

لاأدرى أي الرأ بن أضل، وأية السياسيين شر، أرأي مسلم بظن العقاد الاوربيين بأن السلطان المماني قادر على بيب به المسلمين على النصارى من شاء من عوامل القوة التي ترهيم فن السياسة أن عدهم في اعتقادهم هسذا وان كان خطأ على من مخف ضغطهم حمن تحت سلطتهم من المسلمين ويقل محاملهم على الدولة على الغياع بالمخالفين عامة أو بالنصارى خاصة ويظن ان هذا من السياسة الملى اللا يقاع بالمخالفين عامة أو بالنصارى خاصة ويظن ان هذا من السياسة الملى المودعى اصحابها بالفائدة الكبرى ويمكن لهم في الارض، فيبلغوا ما أرادوا من مودعى اصحابها بالفائدة الكبرى ويمكن لهم في الارض، فيبلغوا ما أرادوا من المسلمين للاوربيين بأنهم مستعدون للفنك بهم عند ما مركم ارادة السلطان جامها لكمانة أورو باعلى المسلمين المنافقية والموالدين بأنهم مستعدون للفنك بهم عند ما مركم ارادة السلطان جامها لكانية أورو باعلى المسلمين بالتمصب هو الذي شمع كامة المغربي منهم بالمشرقي، وأم والهم الاوربيسين المسلمين بالتمصب هو الذي شمع كامة المغربي منهم بالمشرقي، وأم والهم دين، ووألف منهم عصية تجمل الظن يقينا، والاماني منوم، بالمشرقي، وأم ومعدين، ووألف منهم عصية تجمل الظن يقينا، والاماني منوم، بالمشرقي، والم مدين، ووألف منهم عصية تجمل الظن

أليس مما يذعن له كل منصف عب لحير البشر أن انامة النمن خير من المساطا ، وأن إزالة الاحن خير من الزارها ، فين أظام من علم هذا فأعرض عنه واستبدل النفريق بالنأليف ، واغرى القوي بالصيف ، أو شدنل الصيف عن قوته الذاتية ، أوانك المفرقون فريقان حدا يقول لاور بالنالمسلمين منصوبون ، فخذيهم بالعذاب لعلم يرجعوز ، وهذا يشغل من تسوسهم أو تسودهم أور باعن قوتهم الذاتية ،ويعلق أمانيهم بالدالة الديماية ، وحمد الله أله لم يوجد في جرائدنا من بنفر السامين من المصارى كامة كم يوجد في الجرائد الافر يجيد من ينفر النصارى من المسلمين كافة بدعوى ان المسلمين متمصون عليهم، إذ الوقت الواقعة ، فكانت خافضة وافعة

أما ميل المصر بين الى الدولة العمانية في مسألة العقبة وفي غيرها من المسائل

فليس من العدل ان مجمل عجرده من النصب الدبني الذير مخشى منه على غير المسلمين عامة وعلى الاوربيين خاصة لان الدولة دولتهم با عبراف الدكات أم الموضع الهتبة من على أمهم لا برضين لمرك استغلالهم لما ولاهي تعلم بذلك، ثم الموضع الهتبة من جزيرة العرب وكوه سيكون المالهم لما ولاهي تعلمه بالمحطه لسكة الحديد الحجازية واعتقادهم الدبني في الحرمين معروف ذا كانوا لا برضون بأن يكن الحرمان وما هو حت سلطة أجبية فهم معذورون لأن هذه الارض المقدسة عمراة المداجد عندهم وأي متدير في العالم برضي بأن تدكون معابده ومع هذه المقدسة تحت سلطة الحد له في دين الوابس التائل بأن هدندا من التعصب هو أشد تحت سلطة الحد له في دين الوابس التائل بأن هدندا من التعصب هو أشد الخاس غلوا في التعصب وأجدرهم بثل «رمتي بدائها وانسات» ؟

أناً كثرالذين مر، وفالمسلمين بالتمصب بنطانون بلسان السياسة والسياسة سريرة لانملم، ولمة لانكاد نفهم، فين ككتب الجفر لايملم الطبّق او تنطبق عليه الا بعد وتوء فاذا كانت السياسة تر يدعملا بترقف على رمي المسلمين بالتمصب فهن ترديم به تمهيدا اذلك العمل فسلا كلام لنا مع أهلها في ذلك لا نتالسنا من أهل الشورى في سياستهم نتقول هدا ضار بنا أو بكم وهذا نافع لنا أو لكم أو نحن فيمسواء اذرعا كانوا في هذه اسال يشكون من التمصب غناهرا و يبغون في الباطن فيمسواء اذرعا كانوا في هذه اسال يشكون من التمصب غناهرا و يبغون في الباطن المجاده ان لم يكن موجودا وحبنثذ ادع المستقبل خطابهم فهو أقدر على اقناعهم وان كانوا يقولون ذلك معتقدين له ومترومين منه فاننا نقول لهم ملسان الصدق كلمة رعا كانت مزيدا في علمهم الواسم لا يستغنى عنه:

اندالانذكر اننا نحس ان بكون حكامنا منا فان هذا من خصائص الدشر مهما انحطو اولانرا كم تعييوننا وتعاقبوننا على كوننا من البشر، ان تر يدون بسمية هذا تمصبا الااننا نمر بص الدوائر بمن يحكمنا من غيرنا لدور عليه وهو لا مسلموروسيا حجة عليكم تشاهدونها الآن فهم لم بالمعلوا بحكومتهم المستبدة عندالفرصة ما فعل غيرم ولا تنسون ما فعل بصف نصاءي البلقان من قبل وما يفه اون الآن في مكدونية ، إن نحن ان بشر مثلكم نحب مصلحتنا و الجمع بين مصلحتنا و مصلحتكم قال ذلك ممكن لا محول ان كنير تودون الوق و الجمع بين مصلحتنا و مصلحتكم قال ذلك ممكن لا محول

دو. تهصب ديني ولا غيره ونحن مساهدون ابيان أقرب الطرق اليه إن شئم . وان كنتم تبغه ون الاثرة فينا والافتيات علينا والهدون عدم الرضى بأدلك سرا وجهرا من انتهصب فأعلموا ا ننا ماهصبون لان طايعة البشر قد جبلت على النفرة من المتسلط الذي يسستأثر بالمصالح والمنافع فلا يسمح مختارا بشي مهما المهتسلط عليهم الا اذا كان انتفاعه يتوقف علم ذلك الساح وان كان منفقا معهم في الجنس والمنه والدين والوطن فكيف أذا كان مخالها لهيم في كل شيء ؟ اذا لاعلاج لهذه النفرة الا الدل والمساواة والتوفيق بين المصالح وجذه المزايا ساد الاسلام التي تعكمها بله بلادنا التي وقعت في حكمكم ثم تفولون ان ديفا جاء النهصب على الهكان يساوي أخس رجل من المخالفين بأعظم سيد في المسلمين كلي بن أبي على الهكان يساوي أخس رجل من المخالفين بأعظم سيد في المسلمين كلي بن أبي طلب، وإنا المتعصبون لانذ لا زقص طربًا لامتياز كم علينا وترفعكم عن مساواتنا اللها المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الله المنافقة اللها المنافقة المنافق

( ذلك شأن القوة تقول ما نشاء وغمل ما نشاء ولا تخشى معارضا فعجازى الله روّساء ناالذين أذلونا بظاهم وجهانيم واستبدادهم وأصفغوا حجتنا كما أضعفوا سلطتنا حتى صار بعض الاجانب أرحم لنا منهسم فهو يدلّ علينا بعداء الاضافي ولولا ذلك الاذلال لمماكان هذا الادلال)

وجهة القول – ان الاسلام اعدل الاديان وأرحها بالمخالف فوصف الافرنج ومقلديهم اياه بالتمصب المذموم ظلم منهم المعتقد له سياسة وعنهم الناد انقسوس والسياسيين فيه \_ وان المسلمين اذاكا والايسلمون من المعصب فيم أقل الملل العائشين معهم — وان الاونج والتفريمين هم الذين أيقظوا شعور التمصب فيهم بأقوالهم وأفعالهم وافئاك ترى العارفين بلغة من المات أور با والمتعلمين في مداوسها أقرب الى التمصب من المتعلمين في مصرولا الازهر — وان هذا التمصب لايخشى منه على أحد من غير المسلمين في مصرولا في غيرها الا اذا الحد النصارى كلهم على عاربة المسلمين وازلة ملكهم — وان السلمان نفسه لا يقدر على الام، بالنفير العام في غير هذه الحلة اذ لا يقتبه شيخ السلمان نفسه لا يقدر على الام، بالنفير العام على من لم يعتد عليه لان هذا الخالف.

لنص الفرآن – وان وزير الانكابزقد عي بالتمصب ماذ كرنا تبما المورد كروم، وهما بمتقدان أنه قد تهريج في مصر ابام حادثة العقبة وأنه كان يخشى من الفتن لو اشدد النزاع وطل أمده فاحتياط المكابرا كان من المقل والسياسة – وانا نعتقد انه لم يكن هناك خطر على الاوربيين – وان حادثة دنشواي لاعملاقة لها بتمصب الفلاحين ولا بمسألة العقبة وانما كانت جراءتهم على الضباط احماء مجردا من كل شائبة ماعدا خشونة القوم المهودة في دفاعهم عن حقيقتهم ، وان المكلمرا قست في عقو بتهم لكيلا بتجرأ غيرهم على مثل فعلهم – وانها خسرت مهذه القسوة منظم مار بحدة في المناب اليا والانس محكها الا أنها خسارة تزول وقوة تنسى اذا حسنت الحال بعدها — وازالمسريين أشدا المسلمين تساهلا وأقربهم المحالة في في منا المحالة المها خسارة تزول وقوة تنسى اذا حسنت الحال بعدها — وازالمسريين أشدا المسلمين تساهلا وأقربهم المحالة في الدين مودة

هذا وإن المسلمين ثلاثة اصناف المشتغلون ما الدي كاهل الازهر والمشتغلون ملم أور باوالعوام فأما الصنف الاول فيمتقدون أن الذمي والمعاهد وهو من بيننا وبين دولته عهدسلمي كأهل أور با الآن والمستأمن وهومن دخل من الحربين بلادنا بأمبن نال والنشت قلت بمتقدونان جميع المخالفين لنافي الدين غير المحاربين عجرم الاعتداء عليهم وايذا وهم بل مجب علينا حمايتهم ممن يريد الا تداء عليهم ولم تقاتلته والنقة عليهم عن لا يحد الا تداء عليهم ما غنده ولا منها و عاية خدا عليهم المخالف و لا نبساط ولم بمقاتلته والنقة عليهم عن كريخ فف وجبت طاعته السمي هوعدم الائتلاف و لا نبساط اذا أمن بالاعتداء على كل فح فف وجبت طاعته الاسيا اذا حل را بنالرسول صلى الله عليه وسلم وهم فياعدا هذا الاعتقاد اقرب الى سلامة القلب وأبسد عى عداوة المخالف من عوام سائر المال وهي قيام النصاري كافة على المسلمين وان يكون ذاك فان الحالة التي أشر نااليها وهي قيام النصاري كافة على المسلمين وان يكون ذاك فان كان فالمتحب هو المتدي والموام يتبعون علماء الدين فاذا حدثث أمور بخشي كان فالمتوامع وفي الجرائد مثل هذه اللابد فاذا كتب كارعلماء الازهر في الصحف هي الحوامع وفي الجرائد مثل هذه اللابد فاذا كتب كارعلماء الازهر في الصحف

المنشرةان المدوان حرام امتنع المدوان وكارذلك افعل من كثرة الشرط والمنود وأماالصنف الثاني فيآلدكر أعي المتعلمين للعلوم الاوربية فأكثرهم لايمتازون عن العوام فى علمهم وشعورهم بالدين ومنهم المـارق منه واـكنهم أشد حرصا على السلطة من غيرهم ولاشي ينفخ فيهسم روح انتمصب لها مثل وقوفهم على مطامع الاوربيين ، ومماعهم لاقوالهم في المسلمين ، فهسم يميلون الى التعصب سياسة لاتدينا ولكن روح نساهل الاسلام غ اب عليهم حتى لابسلم منه المارق منهم ، وانبي سمعت غير واحد من كبار رجال الحكومة ومته سطيهم فمولون :أمهم يتهموننا بالتعصب ياليته كان صحيحاً : فليمل الاور بيونان أبمدناعن انتبصب أقربنا من الدين، وأدنانا منهأجيلنا بالدين وأعرفها بأعل أوربا في علومهم ومدنيتهم لاسجا من ذاقَحفظ منا فمثارالتعصب أور با لاالاسلام نفسهواذا ظلتأور با على أنهاما والافنيات علينا في شوُّ وننا فيوشك أن يجيء يوم يكون فيه الشك يمهنا وهو ما نسأن المةأن بقى البشر شره والافان في استباعتها أن نجمع بين مصلحتها ومصلحتنا واكمن بعد استثارة أعل الرأي منا وعدنا من البشر آلذين يشعرون ويعقلون، ويسرُّ ون و يألمون، وثن في خلقه شوْ ون،وهو يمهر مالانملم ولايعفون،

## باب المناظرة والمراسلة ﴿ الرد على الشيخ بخيت ﴾ ( ٧-وصفه الفونغراف)

قلنا في الانتقاد الوجيز الاول أنه وصف الفونغر أف وصف من لم يره ولم يعرف شيئا من علم مخترعيه فجاء في رسالة (رفع الوهموالاشتباء) يرد على قوننا بأنَّه وصفه بالمقدار الذي يتملق به ماكان بصدده قل ( كما في ص ٢٦ ): وقد أخذنا وصفنا عن أهل الحبرة به وهو أيضا مطابق في النتيجة كمام المطابقة لما وصفه به المقتطف بالجزء التاسع من السنة الثانية : اه وكان نقل عبارة المقتطف في ص ٧ و ٥ و م و يني بمطابقة وصفه لوصف المقتطف في النتيجة انفاقهما على ان الفونفراف آلة ناطقة!!

ألا هل من قارىء فيفهم ؛ الاهل من متفكر فيمجب ؛ ألاهـل من عاقل منصف، فيفقه كنه هذا المصنف ، اننا التقدنا عليه وصفه الفونغراف وهو الآلة الناطقة وصف من لم يره · نعني ان الوصف غسير مطابق للموصوف · فاذا كان الانتقاد خاصا عا وصف معذه الآلة الناطقة لافي تسميتها آلة ناطقة فكيف يرد علينا أن المنظف رصف وصفا آخر نتيجه اله آلة ناطئة ؟ أليس هذا اعترافا بأنه أخطأ في الوصف واننا أصبنا في الانتقاد عليه ؟ اذا وصف كاتبان الآلة الرافية للاثقال فذكرا أجزاءها وكيفية تركيبها وطريقة رفعها للاثقل فأخطأ أحدهها في الوصف وأصاب الآخر مع اتفاقها على كون الموصوف آلة رافعة ؟ فيل يصح الرد على من يتند وصف الحملي، أنه-أي الخملي، -موافق الدصيب في كن الموسوف آلة رافعة ؛ واذا كان قوله أنه موافق للمقتملف في كون الفو نفراف آلة ناطفــة فقط اعترافا بانه مخالف له في وصفها وانناه صيبون في انتقادنا فلماذا فقل عبارة المقتطف وهي حجة عليـه ولا حاجة في اثبات كون الموسراف آلة ناطقة الى ابرادها اذ لانزَّاع في ذلك ؟ ولماذا قال أنه أخذ وصفه عن أحل الحبرة ؟ أليس هذا صرارا على دعوى الاصاباني الوصف؟ كيف مجمع ويز ما يقتضي الاعتراف بالخطأ وما يقتضي الكاره، وكيف وردماهو حجة لميه على أنه حجة له، هل يسلم العاقل المنصف بأنه فهم ما كنب أم المأليف عنده وعند امثاله عبارة عن الراد النَّقول ، وقال ونقول، وان لم خصل مايسمي دليلا بالمدلول ، \* سيملم التاري • مما بأني مايدل مع ماعلمه هناعي أنه كتب بغير نهم وان التأليف والمناظرة عنده عبارة عن مراجعة المسائل التي تراد من مظامها ( أي من المواضع التي يظن أنها توجــد فيها من الكتب) وجمعا منهما وكنابتها وربط بعضها بيمض بعبارات تدل على ان همذه النقول موافقة لما يدعى وان كانت في نفسها مخالفة له وحجة عليه

أعـــاكان انتقادنا عليه بما أخطأ في وصف الفونغراف وفي قوله ان السائل الذي سأله مقيم في الاتاصول في الرومالي الشرقي بولاية ســـــلانبك التنبيه على ان المالم الدبني محتاج في هــذا العصر الى الوقوف عــلى العلوم والمنون المتداولة فيه ولو بطريق الاجمال الذي يعدصاحبه لمعرفة انتفصيل عند الحاجة اليه فإن المسائل الشرعية تتعلق بأعمال الذاس وصنائههم ومعارفهم ومواقع بلادهم فإذا كان الفقيه عبهل ذلك نعذر أو تسسر عليه فهم كثير من المسائل الى يحتاجون الى معرفة حكم الشرع فيها وقد يشكلم أو يكتب في مسألة من هذه المسائل على جهل بموضوع السوال فيعرض نفسه بل وصنفه للاحتقار والازدراء ولم نيين هسذا الغرض اعبادا على اكتفاء البيببالاشارة ولكنه لغروره بشهرته لم ينتبه للمراد وقام مرمينا الجزء الماضى

الااننا لم نقصد تنبيه وحده لما ذكر وأنما افترصنا خطأ أحد المشهور بن من علما الازهر بمارضة الاصلاح وذم العلوم التي يسمومها العصر فلتنبيج يعمن على شاكلته الى الحاجة اليها وكون الجاهل مهاعرضة الازدراء واننا والله لم نكتب تلك العبارة الوجيزة الابعد ان سممنا الناس في بعض سمارهم يضحكون من تبنك المالين و يقولون في مو لف الرسالين مالا ينبني أن يكتب

رأينا بعد تردد أنه لاحاجة الى ذكر عبارته في وصف الفونفراف وعبارة المتنطف الى قال ابها مواققة لها في النتيجة وبيان الفرق بينهما لان هذا لا يفيد قراء المنار فدعه يعتقد أن الفونفراف صندوق وأنه له مخارج كمخارج الحروف وشيء يشبه حنجرة الانسان وان الغرض من ادارة الزبلك ادخال الهوا في الصندوق لا جل ان يقرع ما يشبه الحنجرة ويكون الصوت وان «ذلك الصندوق في مجموع العرق بينه و بين الانسان في استعداده لان يصدر منه و يسمع منه كلام ، وان الفرق بينه و بين الانسان من وجهين أحدها أن مخارج الانسان مستعدة وقابلة بعد الشكام وقبله كل كلام ، و مخارج كل اسطوافة من اطوافات الصندوق بعد الشكام وقبله كل كلام ، و مخارج كل اسطوافة من اطوافات الصندوق ان الانسان يشكلم بها انتكام وان الانسان يتكلم بها انتكام وان الانسان يتكلم بها انتكام والمناوق ليس كذلك !! دعه في اعتقاده هذا ان الانسان يتكلم ما المجرة في استباحنه الكلام فيا لا يصلم واصراره على من أهل الخيرة ماسع واعداراه على المشائل التي من شأن مثله ان يكون عارفا بها وهي ما يأتى بعد المسألة المجنوافية المسائل التي من شأن مثله ان يكون عارفا بها وهي ما يأتى بعد المسألة المجنوافية المسائل التي من شأن مثله ان يكون عارفا بها وهي ما يأتى بعد المسألة المجنوافية المان مثلة ان يكون عارفا بها وهي ما يأتى بعد المسألة المجنوافية المهائلة المجنوافية المهائل التي من شأن مثله ان يكون عارفا بها وهي ما يأتى بعد المسألة المجنوافية المهائلة المجنوافية الصدوق المهائلة المجنوافية المهائلة المجنوافية المهاؤلة المهاؤلة المهائلة المجنوافية المهائلة المجنوافية المهائلة المجنوافية المهاؤلة المجنوافية المهائلة المجنوات المهائلة المجنوافية المهائلة المهائلة المهائلة المجنوافية المهائلة المهائل

#### ﴿المسالة الجنرافية﴾

قال الشيخ بخيت في أول رسالة السكورةاه : قد ورد علينا خطاب من بعض العلماء المقيمين بالاناضول بالرومللي الشرقي بولاية سلانيك العثمانية يتضمن: كذا الخ فانتقدنا عليه ذلك وبيناً له ان الأناطول ولايات في آسيا وان الرومالي الشرقي غلب على ولاية من ولابات الدرلةفيأور با دخلت في امارة البلغار وانَّ سلانيك ولا ية عاصمة من مكدونية لا تزال في حكم الدولة ، وعنينا لو انه أطلم أحد أولاده الذين يتعلمون في المدارس على رسالة قبــل طبعها لعلهم يصلحون له هذا الخطأ الذي يعد من الفضائح في هــذا المصر وان لم نصرح بذلك في الانتقاد الاول بل نبها المولف الى حاحة علما الدين لاسيما الذين يدعون الاجمهادالي علم تقويم البلدان كاسيأني ، اعترف بالخطأ في هذه المسألة ولكنه تبرأ منه وألصقه بالمطعة المسكينه فقال مانصه وفيه عبرتان احداهمافي العبارة والثانية في البراعة : وان ماحاء فى الرساله الثانية في بيان محل اقامة السائل على وجه ماذ كرخطا لا يخفى علىمن يعلم الجغرافيا ومن لايعلمها ولكنه خطأ مطبعي وقدجارى فيهالطبع بالطبع ماجا في خطاب السائل حيث قال فيه مالفظه ( محل الحادثة ببلدة دراما بولاية سلانيك في روماللي الشرقي ) ، اه ثم ذكر ان مثل هذا الخطأ يقع كثيراً أقول (اولا) قولهان هذَا الحطألا عنى على من لا بعرف الجنرافياً غير صحيح والذي جرأه على كتابته وهو بديهي البطلان ارادته ايهام القارىء أن مثل هذه الممألة لانخفى عليه والإبهام دأبه وعادته وقد روي عنه أنهأ خطأ فها موأشد من هذه المألة ظهورا - ذلك أنه كأن ينظر في قضية بالمحكمة الشرعية قيل عزله بزمن وكان أحد الخصم فيها رجل من خانية فسأله الشيخ بخيت عن بلده فقال خانيه فسأله أين خانية قال في كريت سأله ألست من أهل كريت نفسها أجاب بلي فاشتبه على الشيخ بخيت كونهمن أهل خانيه ومن أهل كريت معا وسأله في ذلك فأجابه ان كريت جزبرة وان عاصتها مدينة تسمى خانية وهو منها قال الشيخ مخيت كلا ان عاصمة كريت هي مدينة كريت فقال الرجل آنه ليس في جزيرة كريت بلدة تسمى كريت فلم يصدقه الشيخ بخيت وصدقه حسن بك صبري وكان (الجدالاسع) (التارج٦) (07)

محاميا في القضية فلم يقبل الشيخ بخيت قوله وعده غيرمعقول وكأنه استنبط هذه المسألة بقياس مصر على كريت اذ خللق اسم مصر على القطركله وعلى عاصمته . ولم يزل يجادل في ذلك حيى قال له أحد أعضاء المحكمة : ان حسن بك صبري يعد عالما اختصاصيا بمــلم تقوم البلدان حتى ان المحكة اذا أرادت تعيين خبر في مسألة زملق بالبلاد ومواقعها بمكنها أن تدمدعايه فلم لاتصدقه: فقال الشيخ بخيت وأي شيء علم تقويم البادان او الجفرافياهذا علم الشحاذين!!٠

أوردنالقصة بالمميكا بلغتنا ولم يفهما لحضرون مراده بقوله هذا علمالشحاذين لانهـــم يعلمون ان أوسع الناس علما بهذا العلم رجال السياسة من الملوك والوزراء وقواد الجيوش على أنه لايعلم الا في المدارس التي لايدخل فيها الشحاذون ولمله مريد أن الفقراء السائحين المعروفين بالدراو بش يعرفون ما يعرف أهل هذا العلم . وبهذا يعد العلم مبنذلا لاغضاضة على الجاهل بهكانه يظن أناهذا العلم عبارة عن معرفة أسياء البلاد فقط وفاته أن أكثر علماء الازهر بجهلون جغرافية بلادهم نفسها الامن تعلمهافي هذه السنين

\_ ( ثانيا ) قوله «وقد جارى فيه الطبع بالطبع» الخ من اللغو الذي لايقبله طبع ولا عقل وما أوقعه فيــه الا ابتماء البلاغة بالجناس ونأمل قوله قبله « على وَجُّهُ مَا ذَكُرٍ ﴾ فانه ليسله وجه وجيه

\_ ( ثالثا ) لا يعقل ان تكون العبارة في الاصل الذي أرسل الى المطبعة هكذا المقيمين ببلدة دراما بولاية سلانيك في رومائلي الشرقي ) فيجملها طبع اهل الطبع خطأ منهم ﴿ المقيمين بالاناضول بالرو التي الشرقي بولاية سلانيك المُمانية » فن مثل هذا الابدال والملب ليس من طبع أهل هذه الصناعة على ان الرسالة ماطبعت الا بعد عرضها على المؤلف وتصحيحها !!!

ثم قال الشبخ بخيت بعد مانقدم « وبيان محل اقامة السائل لايتوقف عليه شيء نما نحن بصدده فيستوي ذكره وعده ولذلك لم مهم له حين ماننبها اليه بمد الطَّبع أي نقول نعم ان بيان حكم المسألة لايتوقف على معرفة مكان من يسأل عنها ونحن لم قتل أنه أخطأ في الحواب تبعا للخطأ في معرفة المكان كيف وقد غاب

على ظننا أنه لاسوال ولاسائل اذ لا يمكن ان يوجد سائل مقيما في أمكنة مختلفة فما هذه المراوغات والمفالطات

ثم قال «واما دعواه انناممن يذم علم الجغرافيا وينفر عنها فهي دعوى باطلة عاطلة ، الى أن قال أننا من شدة حسدنا له مخترع عليه الاباطيل . ونقول هل ينكر الشيخ بخيت أنه هو الكاتب لما نشره المؤبِّد في أواخر سنة١٣١٧ بامضاء (ثابت بن منصور ) في ذم الجفرافية والناريخ والحساب العملي وزعم أنهاعلوم تضعف العقل؟ أن كان ينكر ذلك بعد اعترافه به لغير واحد من أهل الازهر وعلمه بأن صاحب المؤيد لم ينسه فحسبنا ما يسمعه هؤلاء من انكاره ، أم يقول ان هذه العلوم من الكمالات البشرية لفير أهل الازهر ومن النقائص لهم لانها تضعف عقولهم عن ادراك علوم الشرع،أم كان ما كتبه مقاومة للاصلاح في الازهرفي ذلك الوقت لامرما ولهذا الوقت الذي لا يطالب فيه بالاصلاح هناك مطالب قول آخر ؟؟ أما ما أكثر القول فيه من اننا نحسده فجوا بنا عنه اننا نراه أجدر بان يرحم

منه بأن بحسـد واننا ندعو الله ان لايبتلينا بمثل علمه وتأليمه وأن يعافيه هو من الابلاء بمثل ذلك في مستقبل حياته

ثم قال ﴿ وأغرب من دعواه ماذكر دعواه ان الاجتهاد اليوم لايتم الا بالمفرافيا على الاطلاق حتى فيما نحن بصدده وأمثاله مما لايختص بكون السائل في مكان دون مكان ولكن الحسد يسمي ويصم والمياذ بالله تعالى » اله وأقول ان من له ذوق يدرك به مرامي أساليب السكلام لايفهـــم من قولما ان الجنرافيا انتقب منه لنفسها وعلمته أن الاجتهاد لا يم اليوم بدونها » ما فهمسه من أن العبارة من باب الحقيقة وان الاجتهاد فيها يشمل الأجتهاد الجزئي ولوفيا لاعلاقة له البلاد والمواقع، وأنما بفهم صاحب الذوق أمها من باب الكناية أوالتعربض. على ان الاجهاد المطلق الذي يكون صاحبه اماما قادرا على استنباط الاحكام في كل موضوع يكون من تمامه الوقوف على هذا العلم لاسيا في هذا الزمان الذي صارت مسائل الحدود فيمه بين المائك من أهم المسائل وأحوجها الى التدقيق و يترتب علمها كثير من المسائل الفقهية في زمن الحرب والسلم. وقد بينا مسائل أخرى تتوقف معرفة حكم الشرع فيها على علم تقويم البلدان فيا كتبناه في المؤيد والمنسار من الرد على ما كتبه الشيخ بخبت وغيره من علماء الازهـــر في أواخر صنة ١٣١٧ (راجع ص ٧٩ م ٣ من المنار)

ونكتني جِمَدُه الكمات في هذه المسألة ولينتظر الرد على استنباطه جواز كون أمام المسلمين كافرا من الحسديث المنكر وعلى ما قاله في تصحيحه فعر الذي يظهر غاية شوط الرجل في العساوم الدينية فيعلم هل هي مما بحسد عليها أو يستماذ منها وباثله التوفيق

## ﴿ رأي في اللغة العربية ﴾

قرأنا في الجزء السابع من المقتطف مقال (انتقاد فناة مصر ) لجبرأفندى ضومط استاذ اللمة العربية والبلاغة في مدرسة الامريكان الكلية بيبروت ومو لف الكتب المفيدة في الدعو والبلاغة فرأينا ارف ننقسل منه رأيه في الانتقاد اللغوي ونبين رأينا فيه عقال

#### ﴿ ثالثا الانتقاد اللغوي ﴾

«وكثيرون من منتقدينا يأنون هذا النوع من الانتقاد بالمبكيات المنحكات ولا أحاثي جلة من اكابرعلاننا وكتابنا معاً والغريب ان بعضهم ينكر القياس فلا يجيز في الاستعال الا مانص عليه في كتب امهات اللغة ذائم ينص الصحاح او الغير وزبادي أو لسان العرب على احتار مثلا يو اخذون من يستعملها ولو تابع في استعمالها كثيرين من أكابر الشعراء واغقها و وكاد العلامة السيد محمد رشيد رضا صاحب عجلة المنار المشهورة بهوي في مهواة هو لا الاقوام فأنه على سمة علمه لم يرقه استعال بعضهم « احتار » مع معرفة ان قد استعمالها قبله الامام بن الغارض المشهور وبعض غيره من أكابر الفقها كساحب الكتاب المسي برد المحتار على الدر المقتار . وكنت أحجب من تضييق هانه الذة كل هذا التضييق وما الذي يعتمدونه في الاخذ بهذه الحقاة التي أخدت مجناق الكتبة والمو فنهن وخالفت مبدأ لغة

من أشهر لغات العالم باعتهادها على القياس و بمناسبة اوضاعها له حتى في الحركات والسكمات الاعرابية الى ان وقفت على ما كتبه العلامة الفيالسوف الامام الغزالي في الرد على المشبهة والحشوية في كتابه إلجام العوام فمرجمح لي ان كلام الامام هناك استهوى القوم فقاء وا عليه لكن حيث لا يصح القياس لوجود الغارق فأدى فياسهم هذا لسو الطالع الى ما كاد ببطل القياس في ألفاظ اللغة حيث تمس الحاجة الحالس وحيث لا امانع بمنع منه عقلا او نقلا و بيان ذلك

و أبورد في السنة ألفاظ في حق الباري سبحانه وتعالى وهم الجسمية كاليد والمين والاستوا والنزول وغير ذلك بما أخذها الحشوية دليلا على التجسيم واستفووا بها العامة و بعض الخاصة برعهمان ذلك مذهب السلف فتصدى الامام الرد عليهم واليك بعض كدمه قال : وحقيقة مذهب السلف ان كل من بلغه حديث من هدفه الاحاديث من عوام الحلق بجب عليه فيه سبعة أمور (١) التقويس (٢) التصديق (٣) الاعتراف بالمجز (٤) السكوت (٥) الامساك (٦) السكف (٧) التسليم ثم ضر الامساك عاقصه بالحرف الواحد قال : وأما الامساك فان لا يتصرف في تلك الالفاظ بالتعريف والتبديل بلغة أخرى والزيادة فيه والنقصان منه والجمع والتغريق بل لا ينطق الا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه من الابراد والتعريف والصريف والصيغة

ثم أفاض الامام في همذا الموضوع بما هوغاية في بابه وحري بكل عالم من عله الكلام عند المسيحين من عله الكلام عند المسيحين ان يقف عليمه فأنه مما تتطاول اليه الاعناق وتطمع الى مشله الابصار في كل زمان ومكان و ولا يبعد عندي ان علو طبقة كلام الامام النزالي في هذا المقام الكلامي التنزيعي هو الذي استهوى أهل هذه الفئة التي أشرنا أليها فعموا الكسائفي كل ألفاظ اللغة مع ازالامام خصه يمض ألفاظ منها وردت في القرآن وفي بعض الاحاديث مما توهم التجسيم و بذلك حظروا على الكتبة والمشكلمين استمال القياس حيث لا محظور من استماله فا بعللوا القبساس بالقياس فباللغرابة والغرابة والغرا

والغربب أن بعضا من أهل هذه الفئة يتسامحون في القياس الا أمهم يتأبون كل لفظ قاسته العامة أو استعملته على سبيل الكناية أو الحجاز مع ان مسوع القياس والحياز هو من الفاهور حتى لم مخف على هؤلاء . ورعا استعمارا بدلا من ذلك اللفظ لفظاً آخر هو في الاصل قياس أو مجاز من ذلك خابره في مسألة كذا أو تخابر وا فاتهم لا يسوغون اسلعمال هذه اللفظة و يعدلون عنهاالي نابأدفي مسألة كذا وتنا أوا مع ان هذه الاخيرة مأخوذة من النبا والاولى من الحبر · والخسير والنبأ عمى واحــد الا أن الخبر أعرف وأعم وأشــهر . وكذلك بأبون استعال تكانفوا على كذا من الكتف ولا يرون أمها كنظاهروا من الظهر على حين ان وضع الكتف للكنف سيني التعاون أقرب للفهم لأنه أكثر مشاهــــــــة من وضع الظهر الظهر . و بعضهم برون استعمال التوفير من الكبائر ليس الا لأن العامة تستعمله بالمعيي الذي يراداستعماله أو وضعه له . و بعضهم يشدد النكمر على عائلة الرجل بالمعي الذي تستميله العالمة مع أنها (كماقلة الرجل) من عال عياله كفاهم معاشهم ومأتهم أو من عال الشيء فلانا أهمه ومفادها بالقباس على عاقلة الرحل أنهم الجانة الذبن يعولهم أو الذين مهمونه ولا أوضح من الكناية بها على نفس المني الذي براد في استعمالنا الدارج. ومثل ذلك تشديدهم على الدارج. والخارج. والخارق. اذا استعملت بالمعاني التي تستعمل لها في الدارج. وكل هذا غفلة عن النظر الصحيح وقد جر اليه مااســتهوى اقموم من انقواعد الموضوعة النعزيه الباري تعالى عن الجسمية على ما ألمنا اليه • فيالله مى نصدل عن هذاالنحرج الذي يقضي العقل والنقل بتركه

 فانها لم تخرج عن القياس الواضح الذي لم يتغيب حتى عن العامة ا

(لمنار) إن على السرية قريبنوا ماهوقياسي في اللغة كالثنية والجم الصحيح وما هوغيرقياسي وهوما بينها السرية قريبنوا ماهوقياسي في اللغة كالثنية والجم الصحيح وما أبنية الأفعال ساعية لا يصح ان نأتي من كل مادة بكل بنا وان سمع مئله من مادة أخرى فا ذاعله النهم استعمارا من مادة الحبرة حاور حبر وتحير واستحار فقط اكنفينا بها أعرى الما أحرا حارا حارا الحراة والمنار والمتار الحاميرا الحوى هذا درج الملها والكتاب ومضت سنتهم في انتقاد من خالف هذه تعيرا الحوى هذا درج الملها والكتاب ومضت سنتهم في انتقاد من خالف هذه القواعد فجا بشيء غير مسموع وهو مما لا يصح فيه النباس وإذعان المخالف المتنقد الأن يكون في المسألة خلاف في كوم مقيمة أو غسير متيسة فيذهب كل إلى مذهب حتى قام في هذا الزمان أنس برون أنه يجب أن يتصرف كل كاتب في المنتقدية المناه والمختل ما يستحدنه بلا قيد ولا شرط الا مراعاة أفهام القارئين و ولو جرى الناس على هذا الرأي بلا قيد ولا شرط الا مراعاة أفهام القارئين ولو جرى الناس على هذا الرأي المراقي والحجازي لا يفهم كتاب المراقي ، والمحري لا يفهم كتاب المراقي ، والمحبور وصرف و بيان أيضا المدونة في الكتب ولاحتجنا الى معجمات جديدة والى تحو وصرف و بيان أيضا لكل قطر

رأيت المنتصر بن له فدا الرأي ثلاثة أصناف - الاول قوم قلي او البضاعة في هدف اللغة وفنونها وقد تصبوا افتسهم للكتابة والناليف وهم كثيرون (ولو نشاء لأ رينا كم فلمرفتهم سياهم ه ولتمرفتهم في لحن القول)والثاني أذاس ودون افساد العربية وهم قليلون والثالث أفراد متساهلون في أمر الالفاظ لنعظيم شأن المماني وم على سعة في العلم وقوة في الفهم وجبر أفدي ضومط من هذا الصنف ولذلك بوجد في كتابته من الاغلاط الفظية مالانجد مئله في كلام من لايدانية في نون العربية ،

بوجد فى مقابلة أصحاب هسدنا الرأي قوم جامدون على النفسل كما قال جبر افندى حَى ضيقوا ابواب الحجازوالـقل والقياسواكـنتي لاأظن أنه يوجدفى المشتغابين بالمربية من يتول في اللغة تلها بمثل ما قال الامام الغزالي في صفات الباري سبحا به وتعالى منه ل ذلك ان ما جامن هذه الكلمات المتشابهات مفر دا مثلا بمتسع تثنيته وجمعه كلفظ عين فقد ورد « ولتصنع على عيي » ولكن لا يجوزان يقال ان الله تعالى عينبن الا اذا ثبت ذلك بنص من الشارع فهل يعرف المنتقد احداثمن يصفهم بالحود يقول لا يجوز تثنية شي من ألفاظ العربة ولا جمعه الابنقل عن العرب ؟ اني أجزم جزما بأن رأي الخزالي وغيره في هذه المسألة قط

وهناك قوم آخرون وسط بين هولا، وأولئك يقولون ان باب النياس في أصل الهربية أوسع منه في عرف واضعي الفنون لاسيا البصر بين منهم وأه بنبني لها ان نسك في اللفة مسلك أهلما في الاشتقاق من الجوامد والنمر بب والتجوز وغير ذلك ولكن يجب ان لا تجدد فيها الا ما ممتاج اليه ولا تجدد في كتبها والا كانت الزيادة تكثرا يشقل علينا حمال فيه و ندة أو من قبيل تحصيل الماصل الذي لا يرضى وعاقل فكاحة احتار مثلالا حاجة اليها لانه ورد بمناها حاد وتحسير وكاتب هذه المسلور يدى هذا الرأي ولكنه لا يطلق العنان فيه للافراد الما يترب على ذلك من القساد الذي أشرنا اليه في فائحة الكلام بل يحتم أن يكون برأي جمية من القساد الذي أشرنا اليه في فائحة الكلام بل يحتم أن يكون برأي جمية من العمال، ويؤمن الاختلال، ولا يجوز الخروج عن شيء من النظام الماضر في مملكة العمال، ويؤمن الاختلال، ولا يجوز الخروج عن شيء من النظام الماضر في مملكة المناه المي عام الله المراز التي ووضهم لها نظاما جديد الشاورة والذا كرة شلا ما يضطر اليه الكانب أحيانا من الحاجة الى كلية وقال بقع ذلك مي عن عمد عبد وسر هذا القليل استعالي لفظ ( تعلور) عمى الانتقال من طور المي طور وقد فسر سافى مناوان المقالة ( تطور الامم وانقالها من حال الى حال)

ومن الغريب انجبر أفندي أقام النكبر أيضا على من ينتقدون الخنأ النحوي في الكلام ورماهم بأشنع العجل فيانغ في ذمهم بأشد من مبالغة بعضهم في تبجحه في الكلام ورماهم بأشنع العجرا الآثمي شيئا مما خالف فيه القياس لتساهله

### ﴿ حال المسلمين في تونس والاصلاح ﴾ لعالم مدرس بجامع الزيتونه

الحمد لله • وصلى الله على سيدنامحمد وآله وصحبه وسلم

أحيبك أيها المصلح المحلص النصوح الغيور منشى مجلة المنار الغراء الاستاذ السيد محمد رشيد رضا دام عزه ، و يوأ من الحفظ حرزه ، تحية تعرب عما في الضمير من الشوق الى سدتك العليا ، وحضرتك الشما ، ومقامك الاسنى ، ممن قدرك حق قدرك ، وادرك فيما تو مله من الاصلاح حقيقة امرك ، فاحتدى بمنارك الى سواً السبيل، رغما عما يلاقيــه أولئك المهتدون من قوم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجواً الى ركن وثيق الا من رحم ربي من أساتذة خــدموا الامة والدين وتحملوا فى الدعاية الى ذلك ما يلاقيه المصلحون ، من همج رعاع مع كل ريح يمبلون ، ضــلوا وأضلوا وهم محسبون انهم محسنون صنعا · واكمن ـــ والمنة لله ـــ لم يتبط ذلك عزائمهم فاوهنوا لما أصابهم من النكبات، ولا وقفوا لما اعترض سعيهم من العقبات ، ممن حسبهم المحافظة على صور العبادات، والتشبث بأهداب العادات، والتمسك بمـ ا قاله الاقدمون ولو قبيحا، وتزبيف ما قاله المتأخرون ولو صحيحاً ، يزعمون أن ذلك هو الدين ، وتجاوز حده أنباع لغير سبيل المومنين ولولاان من الله على الامة التونسية بزعيمها الفاضل العالم المصلح الاستاذ. • • لم تبرح في أدوية الضلال تهيم حتى تخرجت من جاممنا ( الزيتونة ) نشأة هذب الاستاذ ابقاه الله اخلاقها وأطلق أفكارها من قيود التقليمة فأصبحت مجرورة الارسان تركض في ميسادين الحرية واني لمقصر في أداء مايجب من شكره على ما أســداه الى امتنا عوما والى الحقير خصوصاً من نعم تضيق المهارق عرــــ استقصائها، و يكل البراع اذا كف باحصائها، وحسبي ما أثقل بهعاتقي من منة التمريف بذلك الاستاذ الامام قدس الله ,وحه فلست والحمد لله من قوم زعموا ان ذلك الفاضل قد ضل ضلالا مبينا ٠٠ بل أقول دوالنجم اذا دوى ، مأضل صاحبكم وماً غوى ، وما ينطق عن الهوى ، ولكن من لم يكن بمرتبسك من العقل ، لم (الجدالتاسم) (للتارج٦) (oy)

بذق مذاقك من الفضل، ولعمر الله أن من سرح بصره فيا نشرته مجلتك الغراء فى نرجة هـــذا الفقيد علم مصيبة رزئه على الدين وما هو باول هدى لمنارك الذي بهدي الله لنورهمن يشاء ٠٠٠ لا برح منارك يبعث من أشعته ما يهتدي بهالساري فيدأب القالي أن يطنيء منهـــا ما يغيظه من مساعيك المشكورة ، وبأبى الله

(المنار) نشرنا هذه الرسالة لما فيها من الغائدة اننار لخية في رأي المسلمين بتونس وحالهم بالنسبة الى دعوة الاصلاح وامامها المرحوم وحرية الفكر ورغبةفى الصلة العلميةالاصلاحية بينا وبين ناشيء جديد في العلم يرجى خيره ونشكر لهذا التبه الفاضل حسن ظنه بنا . ومن العجب أنه قد عهد الينا بأنَّ نكتم اسمه دون اسم استاذه المصلح الذي أرشده الى الحقيقة، وأقامه على الطريقة ، ولا ندري أنسى ام هو بعلم انَّاستاذه قوي العزيمة ، شديد الشكيمة ، لا يروعه جبل الجاهلين ، وُلا يبالي عَــذل العاذلين ، ولكننا رجحنا الاول احتياطا ونســأل الله التوفيق والنصر لهذا الحزب المصلح في تونس بمنه وكرمه

#### - ﴿ حال المسلمين في حضر موت و الاصلاح ١٠٥٠

رسالة أرسلها الادبب صاحب الامضاء من حضر موت الى السيد حسن بن شهاب في سنفافوره(بعد اطلاعه على رسالة له أرسلها الى حضر موت يدعو بها الى الحير ) فرأينان ننشرها لما فيهامن الدلالة على حالة البلاد العلمية والادبية وهي :

كتابي الى حضرة الماجد الفاضل السيد حسن بنءلوي بنشهاب أسمدالله أيامه، ورفع على هام السماك اقدامه، والروح الى وسيم طلعته شيته، والعبرة لما مثيت به من البين معرقرقة ، والقلب مطبوع على الود له والمَّة ، وقــــد ا كَتَظ بالاشتياق، وقام فيه نبت الحب على ساق ؛ ولم ازل اكانمه وانا منه في عنا، حمى احتج على بقول أبي الطيب ﴿ وألذ شكوى عاشق ما علنا ﴿ و بقول الآخر ﴿ فصرح يمن مهوى ودغي من الكرى فحينند فضضت ختمه ، ورفضت كمه، و بشت هذه البطاقة منهية اكم مالدي من الشوق المرّح، والبين المطوّح، فإنهاذا تصورت مجالسكم الغائقة ، وتخيلت مناد.انكم الرائف ، استخفي الطرب ، وهزيني اريحية الادب، ولولا ان جناحي كبير ، لا وشكت ان أطير ، لا قفي حق قرابته الني لا تجحد، ولذدر حبيب بن أوس حيث أنشد

ان يفترق نسب و لف بيننا أدب أقساه مقسام الوالد وأبده الآخر بقوله

وقرابة الادبا. يقصر دونهما عنمد الكريم قرابة الارحام

ومما بزيدني كانما ، ويحشو حشاي شففا ، عدم أنيس أنسلى به، وانتوه تلحه وأدبه ، لأجد الا من يسخن الدبن منظره ، و يكلم القلب مخبره ، و يتعب الروح مقامه ، و يدك السبم كلامه ، أما هولا حولي بكل مكان منهم خلف مخطى اذا جشت في استفهامها عن وعلى كل حال فالحر حيثًا كان مصاب بيليه كالصحف في حانة خار أو بيت بغيه ، ثم اني رأيت منكم كتابًا لمهض مكانيكم أثنيتم فيه على الابلم، وشكوم مقامكم هناك وعسى ان يكون من قبيل قول أبي عام ،

واذا تأملت البـــلاد رأيتها أستق كانشقى الرجال وتسمد

وقد وقفت على رسالتك التي رقمتها ، و بوشي البديع نمنمتها ، فوجدتها بارعة المبنى ، رائمة المعنى ،

اذا سمع النماس ألفاظها خلفن لها في القلوب الحسد غانية غنية عن الاطراء والمدح، معرضة عما يرميها به الناقصون من القدح، ولا بدلاحسنا من ذام،وانما ينشأ ذم المسك من الزكام

وكم مرعائب ولاصحيحاً وآفسه من الفهسم السقيم ولقد نئات الكناة، ونفضت الجسة، ولكن شكوت الى غسر ماحدة، وجلبت بضاعة كاسدة، وجلوت الحسنا الدين، وقد ذم الله قوما « قالوا سوا علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين » فما بالك بقوم زادتهم العظة نفورا، ومنتهم أنفسهم غرورا، فلو دعوتهم ليلا وتهارا، لم يندهم دعاوك الا فراوا، فم لوغيرك قالها من الذين نصبوا باظهار النسك فحات الكيد، وتعارجوا الشنشة عمى فوها عن أبي زيد، لمثرت ظاهرا بطائل من القول، ولكن ماشأن أولئك الاالإحالة

على الاماني الحارَّبة ، والحرقة بالقصص والاباطيل الكاذبة، وقد استنسر بأرضنا بِمَاهِمٍ ، وكُبر لا فعرامهم مراههم ، فالله للناس من خداءهم ومكرهم ، فقدضائ الحزام عن الطبيين ·

أما ماطلبته من نشر الدعوة المطابق لحقيقة حكم الشرع فدونه خرط القتاد ، كِف وقد أدرجوه في لفائف الاغراض، وبرقموا محياه بنقاب المداهنة، وجملوه ذريعة لاستجلاب الأبيض والاحمر ، هيهات هيهات لذاك أعز من مخ البعوض فلا تبح صوتك بنده الجاد ، ولا تضم نفخك في رماد، فاندا شمت خلبا ، ورأبت مرابا ، واستمطرت جهاما ، فارجع البصر ، لا نفر نك الشيات والصور ، أعاكل من ترى بعر ، ودونك فالنمس أنصحك أناسا غيرهم ، اما هم فما أمهروا نحلتك الا بالاعراض، ولا قرَّضوهاالا بلساني المفراض،و بالجلة فالمروف بينهم زمن ، وجدير بان ينمثل له ببيت اخي خزاعة، وقمن وقد اخلولق ان يدفن في الرمس، وينهار في الطمس، ويصير كأن لم يفن بالأمس، غيراني لااقنط من رحمة الله ولا أيأس، وأترجى من الدهر ان يبنسم ويتنفس،

فللنجم من بعد الرجوع استقامة وللبدر من بعد المنيب طلوع

ومنذ أيام أنشأت رساله في نزييف ماشاع عنمدنا من تعظيم بومعاشورام واظهار السرور فيه، وقراءة أحاديث وحكايات في فضله لايقبلها الأ سفيه، وهي واصلتكم في طي هــذا · فانظروها بعين الرضا الكليلة ، وما وجــدتــد من خطأ فاجعلوا الصواب بديله ، واعرضوها على السيد الجليل، الشهم النبيل، محمد بن عقيل، وان رأتم حدف شيء منها أوزيادة فلكم الرأي الأعلى والمأمول منكم طبعها ليحصل ألانزجار بها أو إرسالها للاستاذ الحكيم منشي مجلةالنار لنشرها فيمجلته وقد ارتضاها من رآها وما للمعاند حجة الا قوله ( انا وجدنا آبا واعلى أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) تلك كلة هو قائلها ، جاهلا بانه يفضى الىالهلاكساحاها، ودمتم والسلام مك

> عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف

### ﴿ رسائل سنغافوره ﴾

وردت لنا عدة رسائل من سنفا فوره تدل على ان بين العرب الكرام المقيمين هناك تنازعاوتخاصاوتباغضاوتحاسدا نألم لهاانفسو يضيق منه الصدرفان أولئك الكرام أجدر الناس بالوفاق والوئام ، كما يليق بهدي دينهم وطيب عنصرهم

# ﴿رسالة احد أعضاء الجمية الخيرية

فمن هذه الرسائل ،ا كتبه الينا أحــد أعضاء الجمية الخبر بة هناك وكتب بمثلهالى المؤيد فنشره الؤيد غير مستحسن لهذا الحلاف واعظاأهله وعظااجماليانافعا لمن تدبره فرمي عن قوس عقيدتنا في ذلك ينكرالكانب على السيدحسن بن شهاب ماكنبه في المرُّ يديفوق به سهام اللوم على مسلمي سنغا فوره وعربها الكرام لتقصيرهم فيتمليم أولادهم وغبرذلك ممايرقيهم ويرفع شأنهم ويردعليه وعلىكالسآخر كتب مثل ما كتب امضا. (حزبن) بقوله «ان مسلمي سنفافوره عموما وعربها خصوصا استشهر وااشتهار الشمس في الرامعة بالحافظة على الشرف والدين والسبرعلي مهم الآداب وتعليم أولاده لاكا زعم ذور الاغراض في تينك المقالتين، ثم أبد كلامه بأن الجمعية الخير ية لم تزل منذ تأسيسها (٦ شعبان سنة ١٣١٤) « توالي جلساتها باهمام فاثق فعا يعود نفعه و يجب القيام به في مصالح المسلمين» وذكر من ذلك أنها كانت عزمت على انشاء مدرسة لتعليم كلام الله وعلم الكتاب والحساب والكن السيدمحمد السقاف قام بذلك (جراهالله خيرا) -وانها محتفل باستقبال الوافدين الى سنفا فوره من أمرا السلمين وقناصل الدولة العلمة – والمهالم تول قائمة بالاصلاح بين المسلمين وحل ما يشكل من اختلافه ، والسعى في النلافهم - والماأنشأت جمعية أخرى تحت مراقبها سميت (جمهة مصالح المسلمين) وطالبت من الحكومة دفن وتجهيز من عوت من فقرا المسلمين في السجون والمستشفيات - وأنها لدير الرأي الآن في القيام بترميم الجوامم الي محتاج الى الاصلاح و بفتح مدرسة كبرة

هذاماذكر الكاتب من أعمال الجمعية الخيرية ثم ذكر الهما في آخر جلسة لها قروت فصل السيد حسن بن علوي شهاب والسيد محمد بن عقيل من أعضامًا لان الاول نشركلاما عن السيد عبد الله بن عبد الرحمن أمطاس لاظل له من الحقيقة والثاني نقل كلاما في تخطئة الجمعية - فهذا ملخصالرسالة

نشكر للجامعية كل ما ذكر من أعالها وندعو الله أن يوفقها لخير ما عملت ونقول لاعضائها الكرام بلمان الاخلاص أن خير هذه الاعمال الى ذكرت هو الصلاح ذات البين والمكن كيف كنتم ولا نزالون تصلحون بين الناس وقد عجزيم عن اصلاح ذات بينكم أليس السيدا اللذان قررع فصلها من الجمية هما من خبار كم ومن الممروفين في جميع اقطار الاحلام بالغيرة والفضل ألم يكن خلاف أحدهما مع السيد المطاس مما يجب تلافيه بالاصلاح بينهما ؟ أيجوز أن بهجرها سائر أعضاء الجمية لا تتقادها على مسلمي سنفا فوره تقصيرهم فيا يرقيهم وعلى الجمية نفسها تقصيرها فيا يجب ؟ أليس كلامهما حقا ؟ أيعد الاحتفال بأمن السلمين وأمثاله (جزاه الله خسيرا) الرقية أبناء المسلمين وهو لا يعلم فيه غير ألفظ القرآن المكريم والحساب والحنا ؟ أبن اتنفسير والحديث والنوحيد والفقه والاصول ؟ أين وسائل هذه العلوم من فنون الهربية ؟ ابن تاريخ الاسلام والتاريخ الممومي الذي ينهم والمحرة في هذا المصر ؟ لعل المقال الجمية الدامة والسحرة المعارة العامة والمنادة والمنادة والمنادة والمنادة والمنادة الماءة والمنادة والسلام

# عدة رسائل في نزوج الهندي بالشريفة

وردت لما عدة رسائل في هذه الواقعة التي سبق لنا الغول فيها فو أيناها يناقض بعضها بعضا وعلمنا منها ان الماس فيها فريقان كل بؤيد وأيه و يفند وأي الآخر عن اعتباد أو تحيز فان نشرنا هدنه الرسائل كابما ولا فائدة في شيء منها كنا ظائم ن لقراء المناو و فان قال قائل إنك أفنيت في المائة ثم نشرت بعض الرسائل فيها فيجب نشر الباقي او النظر فيه والمقابلة بينها وبيان مايظهر بعدذلك أنه الحق نقول ان الفتوى كانت على حسب السوال على لاحسب الواقع الذي لم نظلم

عليه · ونكتني بان نقول لقراء المنار هناك اننا لانرجح قول أحد في هذه المسألة فليكن مانشر في السوّال وغيره كأن لم ينشر

## رسالة ذي اذن واعبة

ملخص هذه الرسالة أن شيخا معها عقت المنار لان تعليمه يقلل من كسبه واكله بدينه جمع زعنفة لمقاومة محبيه وقرأته وتكلم فيهم بالباطل ثم عقد اجهاعا دعا اليه بعض هو لا الحبين المعنار و بعد أن أسمهم من العلمن ما ظن الهأظفره بهسم قام عالمشهم فحيد الله واثنى عليه ثم قال: أن كنتم تحبون شأن المؤمنين فقد قال رب العالمين (أنما كان قول المومنين) الآية وقال (فلا وريك لايومنون) الآية فهلوا الى حكم الله وأن كنتم تريدون غير ذاك فالها كم الانكليزية مقتوحة الأبواب واعفونا من السباب، فيهنوا وعلموا أنهم عاجزون عن حزب الحق من جهة الشرع والقانون جميعا ، هذا ملخص الرسالة وأنما لم نشرها بنصها لان كانبها خالف طريقة قرينا فطين بهولا المتعرضين وذمهم ونحن نعصها لان كانبها خالف طريقة قرينا فطين بهولا المتعرضين وذمهم ونحن نعدوا لله تعالى ان يلهداوا يام الادب والصواب، ومحسن لا ولهم المرجم والمآب، نعدوا فقد تعالى ان يلهداوا يام الادب والصواب، ومحسن لا ولهم المرجم والمآب،

# المناتجيز ليتعلمن

# مع المكتوب السادس-التربية الدينية والفلسفية كهد (\*) ﴿منأراسم الىأميل ﴾

قد حزرت ياولديم متاصدي فى تربينك الدينية فابي أردت ان أخلي بينك وبين عقائدك مع علمي بمخالفي فى هذا مخالفة تامة لما تجري عليه الامور عادة ذهك ان الطفل لا كماد يولد حى ينسب الى أحد المذاهب اتى تنازع حكومة الديا فيتكفل والدامبتليده دينا محتجين فيه بعدم أهليته ( وهو أمر بين البداهة) لان محكم بنفسه و يستى عرف بلاده وعوائد قومه وتقاليد بيته الى تحديد الدين

<sup>(+)</sup> تابع ترجة كناب أميل المرن الناسع عشر (راجع وأميل في فهرس م ٨)

الذي يحب انتسابه اليه وهو الاستيلاع على نفسه وقد يقول قائل ان الوالدين اذا فسلا ذلك لامهما يستران أنفسهما نائبين عن الامة فيالقيام عن المولودقبل أن يعرف نفسه بنفسه فأجيبه : اسلم لك ذلك ولكني اقول ان كان منحق الامة ان تو دي الحالمولود ديناكان حقاعليها أيضاان تحتار له حرفة اوعملامن أعمال الحكومة واذا نصير في حكومة دينية اشتراكية

لاينبغي ان نجمل ولادة المولود سببالسلب حربت فان انقسام الوالدين في ضروب الوجدان واختلافها في الافكار حيى في أيامنا هــذه بجمــل ولايتهما علمه مشكلة مرئبكة ذلك اله لاحرب الاحرب البيوت فان شأن الوالدين في الدين غالباان يكون الاب كافرا والام مؤمنة فكبف يكون الولد اذا تنازعه هذان المؤثران ؟ اقول انه يكون كأهل زمانه حيران عاجزا فانا كثيرا ماللاقي فى الناس شبا نامشغولين بترقيع سرائرهم بخرق من مذاهب المتدينين ، يخيطونها مُع آراء الاحرار من المفكرين،ونصادف آخرين شاكين حاثرين،مع بقا استمساكهم بأوهام الواهمين، وقد فشاني الناس النباين والنناقض وعم بينهم التشوش والاختلاط وأما أنت فانك والحسد لله لم ببتل بشيء من هسنه الحن لأي وألك لم نعتقد ان من حقنا ان نغتنم فرصة نوم عقلك فندعوك الى انباء مأنحن عليه بدون ان يكون فيه رضاك . واعلم ان لي ككل انسان غيري رأيا في المذاهب الدينية والحكمية التي يختلف الناسُ فيها وهو لايُلزمك شيئا ولا ينبغي ان تحفل ٩٠. ﴿ أَكُومُ ابَاكُ وَامْكَ وَلَكُنَّ لَا تَعْلَمُ الْأَقْبِكُ فَأَنْتَ حَرَّ وَمَنْ حَمَّكُ أَنْ تَسْعَى وَوَا ع ممرفة الحق مستمينا في ذلك بالممة والبسالة والنزاهة ولقد كان هــذا السمى الى اليوم خارجا عن وسمك و بعيدا عن مقدورك فيجب الآن أن يكون هو عملك في جميع حيانك

ومن المفروض عليك قبل أن تقتع بشي و في مثل هذه المماثل الحمليرة ان تبحث فيهما وتدرسها فان مثل من يرفض الممذاهب الدينية أو الحكيمة على غير علم بهمما كمثل من يقبلهما بدون بحث فيهما ولا نظر كلاها مناقض لنفسه، غير مسدد في رأيه، ولا شي و في الحقيقة أدعى الى الفحك من وقاحـة احـداث الدكانرة الذين بجاهـرون بأن المباحث النظرية التي ارتاض بهما امثال ديكارت (١) واسبينوزا (٢) وباسكال (٣) ولاينتز (٤) وهيجـل (٥) لايت خلية والنقائم ومبلهم فالجرلة الاغبياء منهم كايطنطنون بها في هذه الاياء وهي قول احدهم وهو لم يفتح في حياته صحيفه من كتاب الكون : « مالي ولاضاعة وقني في حل مالايـبرغورمن مسائل وجود الله وخلود الروح ووحدة الروح والجمع أو تفايرها فحـي الاشتفال بالعلم »

آنا لااتك في أن العلم الآن مشتغل باستشاف عمل الديانات سالكا فيه طرقا احرى مغايرة لطرقا كل المغايرة فاي بحرم البحث في الحوادث بحثا تجريبيا ومراقبتها مراقب قريبة أن يصل الى حق اليتين الذي كان أهل الدين يرجون بلوغه من طريق الداية الآليمية واني لجازم أنه قد سلك أفوم المناهب لبلوغ الحق وان كان من المتسر معرفة التائيج الي و دي اليها بحشه واذا فقها حالة المعارف على ماهي عليه الآن وجدنا شأنه المطرد أنه لم يفدنا في بعض ماقد مهمنا استقصاره من المسائل الاشيأ من المعرفة قليلا جدا فافا اذا استثنينا علم تركيب الحيوان الأنه قد امكنه ان و دي الينا مني من معاني الانسان على مانيه من المداهب المتعارضة والآراء المتناقضة وعلم طبقات الارض لأنه قد فتح لعقد لنا المستارحي

<sup>(</sup>١) يكارت هوعالم رياضي جغراسية طبيعي واخص مايعرف به آنه فيلسوف فرنسي شهير يدعونه أبا المنكمة الحديثة لكلامه عن طريقة تبحث عن الحق ولد سنة ١٩٩٦ ومات سنة ١٦٥٠

<sup>(</sup>٢) اسبينوزا فيلسوف ولد في أمستردام سنة ١٦٣٢ ومات سسنة ١٦٧٧

<sup>(</sup>٣) باسكار هومهندسر كبروكا بشيهر ولدني كابر اونت فراند سنة ١٦٢٣ ومات سنة ١٦٦٦ اثبت ثقل الهرا في سنة ١٦٤٨ وفي سنة ١٦٥٤ اعتمزل في يوررويال دى شان حيث كنب اقلماته و أفكاره

<sup>(</sup>٤) لا يُسْبَرُ هُوعالمُشهِرُ ولد في لا يُنْبُرجُوهُومُخَمَّرَعُ حَسَابِالْفُرُوقُ الدَّقِيقَةُ (٥) هِبَجَلُ فِيلَسُوفُ أَلمَانِيُولِلْمُسْنَةُ ١٧٧٠ وَمَاتُ سِنَةً ١٨٥٨

الساعة عن علة ما من الملل الاولى التي هي اهبيج الشوق المقل من سواهاولكن قد يجيبني مجيب بأنهذه الملل لاينبغي الاشتقال بها قطعاً لأنهاليست من متناول المقل فأقول له ماهي غاية علمك في هذا أنظن ان ماحصل من تجارب الانسان في بضمة آلاف من السنين يسوغ تحديد قواه وملكاته المتزايدة أم ثريد الله يكفيه على كل حال أن يسدل الحجاب على ما يجهله بينيم طمع عقدله و يخد شوق ادراك؟ الما لا أعتقد من هذا شيئا بل أقول ان الانسان لا يسهل عليه الاستخذاء العجل والاستكانة له أما لشرف في طبعه أو لحسة فيه

ولو أنه كان يكني التخلص من المسائر الحيرة أن وصف باتها معطلة لاحل لها لكان التفصي منها في غاية السهولة كل حي بطلب النمو لجسمه ماعدا الانسان فاله هو الذي يختص من ببن سائر الكانات العضوية بطب الارتفاء بفكره الى ماوراء حاجاته المادية فطنبه الارتفاء العكري موحود فيه سواء سمي خيلا أو غريزة دينية ولست أدري مطلقا ماعسى أن يمود على العاملين على إزاله من العائدة بتكلف احتقاره والزراية عليه ومرذا الذي في وسعه منهم أن ينتزسه من العائدة بتكلف احتقاره والزراية عليه ماراء حدود عقه من متضيا خافته وليس من حقنا النهتر بعض الاموراتي بتطلبها الهكر خادمة أروهية لحجرد أنها تحمير متضود العنا من تصدهم تحبريد ما يصود العنا ومن منتهى عن النفاق والرياء فيها ونعمت وأما مدركات الدقل التي شفات من التاريخ مكانا كيرا فلا ينبغي التعرض لها مل لابد ان يكون لها أيضا محل في تربية الناشئين ومن هذا لرى انه لايزال من حق الحكمة ان توجد مع العلم وأنه يعمد عليها كل البعدائنا فر وائدا في لأن من شأمها التضافر والتوافي

ان كثيرا عمن عيلون الى محو دراسة المد هب الدينية والحكمية متنادون في هذا الى حاجمة طبيعية للانتقام وهم لا يشعرون فانهـــم قد رأوا الحكماء ورؤساء الاديان المقررة في ايامــاهذه بالموامن تعاطيهم للمظ لمونــاجرتهم بالسرا أرومقارفتهم المفطرته مبلقا خأ بالمقل في اشمرازه من سعرتهم الى الجحود المطلق فالقسيسون

م دءة الإلحاد لائلاديون·

ومن اللغو تجسيم امر الألحاد فانه ذنب ضعيف في ذا به يتزايل مذعورا امام وجدان الاسان وانما الاكتام المينة والجرائم التوية الحقيقة بأن تدافع فورالهداية والعرفان هي التي يجرأ أصحابها عند اقرافها على التستر بردا المدن نعم تلك الاكتام هي التي يتناز بذلك الاحتياز الهائل وهو قلب شؤون الدنيا وتشويش أحوالها فين ذا الذي لا محار حسين ارتبكا بها من الابهة الباطلة التي تسري من اعتاد مرتكبها لى مض ما ينتصبون و ضروب السلط والقوة تسمع حض المتعكرين اذا راء بسم تذلب الشرعلى الحير بصيحون قائلين لان لا يكون لنا الله خير من وجود المنطاله ال

ويسب آخرون على المذاهب الدينية والحكية أنها لم تبين الناس يباماً مقدما شبياً من الماثل المتداقة بنظام الدالم وتنازع الحديد والشر والاضطرار ولاختيار وأنا أسلم لهم ذلك غير أنى أقول أن كلا منها قد سها بفكر الانسان الى المل وغير أحوال الام وهدى الناس الى طرائف الفنون وأحيا من الطرف والملح مالولاه لظل محوب في يجاهل المدم وكم نرى بمن يودون محوالدين المسيحيمين نمام الناشين من التأثير في آداب لفتنا نمام الناشين من التأثير في آداب لفتنا وأخلاقا وعوائدنا فهم بقولون أنه وويا خييثة رآما النوع الانساني في مامهواته بنشأته في طور التدلي والهمجية حبس روح الشموب في ظلمات الجهل وكل ذلك على النظر والبحث ولكن ههات أن يقنموا واحدا من الناس بأن التيار الفكري الذي جاء به ذلك الدين فقم كل مافي الدنيا لم يكن ثم موجب لوجوده و

انا أدعوك الى دراسة هذا الدين الذي أنشأ مدنيتنا الحاضرة إنشاء حسنا أو سيأ خلامالانا لمان بابط لها وأحثك على ان تأخذ فيها بالجدوترجع فيها الى أصوله لأن

<sup>(</sup>۱) اجدد بمثل هو لا النظاران يسموا عميا فأنهم عموا عن سن آلله تمالى فى الكون وجهلوا ان الشر الذي يضجون منه انما نتج من مخالمه الناس لتلك السن فهم الذين جلبوه على أنفسهم « وما ربك غلام للمبيد » «وماظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» تمالى الله عن الغلم علوا كبيرا اه من هامش الترجمة

ما يخلص المكامن مطالمة الاناجيل لاشبه بينه و بين ما يوخذ عروجال الدين محال من الاحوال فأنت برى في الاناجيل مثلا ان المسبح كان بأبي داغا امتدا أي عمل من الاعمال الظاهرة وكان يسهدف لزراية البهود عليه ولومهم له عخافته لحسم كل وقت في السبت والصوم وغيل اليدين قبل تناول العلمام وغير ذلك من الاعمال المشهوءة واذا كان القلب مهر لساع بعض المواعظ الانجيلة فليس ذلك يدع فان المسيح اعاجاء ليعلن للناس شرف صفارهم وسمو المستضمة من مهم ووجوب شكر مم الطفل والحنوعلي المرأة الحاطئة واللك لانجد في غير كنابه أكثر مما تجده فيه من الميل العاطف الى كل مكروب والرحمة الكل مهان وعنقر ولا أكثر من ضروب الحرمان المستكبرين المستأرين الذين يبتغون العلو على غيرهم من المحلوقين في مروب الحرمان ولكونه نفسه فقيرا يتبيع الاغنياء على الدوام دون غيرهم بخدوه وأمثاله الوائمة ولا شك ان مكن الصرائية مع مثل هسذا الادب الذي وفرط التفار في الفي لم محصل الا بيلوغ رجالها في المسكر حمد الاعجاز فتلك وفرط التفار في الفي لم محصل الا بيلوغ رجالها في المسكر حمد الاعجاز فتلك وفرط التفار في الفي لم محصل الا بيلوغ رجالها في المسكر حمد الاعجاز فتلك الام التي تسمي أ فضها مسيحية وتمتقد انها على دين المسبح لم يدخيل الايمان في قلوبها قط

اعلم ان معرفة الشيء في وقت مامن أوقات وجوده لانعد معرفة وانما يعرف اذا عرف أصله و تاريخه ومصيره وقد تبع من انباع البحث في الموادث الكونية على هـذا المرتبب علم كلها جديدة كلم تكون الارض وعلم الاجنة فطرق البحث هذه هي التي ينبغي عليك تطبيقها على دراسة المذاهب الدينة والحكمية وليس عـلى ان أتعرض بالتصو بعبأ والتخطئة التناج الويو دي و ديك البها يحنك اذا حسنت فيه ينتك وصحت عزيمنك وغابة ما أينه منك ان لا تقبل من الاصول على أنه صحيح الا ما تكون قد عرفت الحق فيه بنفسك

أقول ذلك وأنا أعلم اني أطلب اليك أمرا عظيا ولكن ماحيلي ولا وسيلة غيره لتنوير عقلك وهداينك نعم ان فيالدنيا كثيرا من العلاء ائتمات المشهودلهم قد عهد اليهم تحديد العسقائد الصحيحة في الدين والحكة والسياسة والاخلاق فهم يعرفون كل شي، ويعلمون الناس كل شي، وهذا هو السبب في ان نصف المتعلمين من الناشئين بعد دون على ان يه كروا بمدخ بعض افراد من الناس ان صح لي التمبير على هذا النحو على ان يم كروا بمدخ بعض افراد من الناس ان وهو علم الحربة فاذا كمت تطلب الحربة فعلمك ان تطلب الحق في نفسك مستمينا في طابه مجميع مالد بك من عدد الاستدلال والنظر وانك سيحصل لك غير من المائن قبل ان تدف أغاليطك ولكن لا تنس ان قوت العقل كقوت كثير من المائن قبل ان بعرق الجبين وان من أخلص سيف البحث عن الهدى فقد أظهر بهذا البحث نفسه أنه جدير بالاحتداء

وسيفح ختام مكنتو بي أقول لك من صميم قلبي آني وليك الحميم

(المنار) لقد نطق هذا الفيلسوف بالحكمة اذ أبان ان من غريرة الانسان يبحث عما وراء حاجه المادية وان هذا الارتقاء الفكري مما عتاز به وهو مبدأ . الدين في نفسه وانه مادفع النهاس الى الجحود الاسوء حال رجال الدين في انجارهم بالدين وان وجدان الدين بزازل الالحاد لا به ذنب ضميف في نفسه وا عاالد بوب التو بة التي يمز زلزالها هي التي تقرف على الها من الدين وهي ذاهبة بنورهدايته ومنافقة القالمين لم تبين شيئا من نظام العالم ولنازع الحدير والشر والاختيار والاضطراب وعدره أنه لم على مهاية ارتقاء الدين لجبله بالاسلام على اله ولا محل المستفراجه محاسن الاناجيل وتصريحه بأن النصاري غير مسيحيين ومن أراد تفصيل هذه المسائل فلمرجع الهي مقالة (العقل والقبوالدين) من المار وأحسن في دعوة إميل الى الاستقلال وترك التقليد وتقدير الحرابة العقلية قدرها

# لامية أبي طالب في الشعب

لمَا أَنَاسِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَالِمِ دَعُوهُ الْاسْلَامُ عَظْمُ ذَاكَ عَلَى مَرِينَ انتصابته ومن آمرت به بالايذاء بل التمروا به وأزمعوا على قتله فنمه قومه بنو هاثام وبنو المطلب فنابذتهم تريش وأخرجوهممن مكة الى الشاب إوهم بالكسر الوادي) شعب أبي يوسف فأمرالني من كان مَاهَ مِن المؤمنين السباجروا إلى الحبشة وكان يثني على النجائبي بأله لايظلم عنده أحد ودخل هو وقومه الشعب فقطمت قريش عنهم الاسواق ومنعتهم لرزق وأجمت على ان لاتنا كحهم ولا تقبل منهم صلحاً ولا خذها بهم رأفة حتى يسا وه للتتل وكتبوا بذلك صحيفة وعتموها في كمية وتمادوا على ذلك ثلاث سنين ناشته البلاءعلى بني هاشم في الشعب وأدبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أباطالب أن الارصة لحست صحيقة قريش الا ما كان الما لله قال أربك أخابرك بهذا تال نعم قال فوالله مايدخل عليك أحدتم حرج الى قريش فقال يامعشر قريشاذ ابنأخي أخبرني ولم يكذبني قط ان هذه الصحيفة التي في أيديكم قدسلط الله عايما داية فلحست مافيها فانكانكما يقول فأفيقوا فوالله لانسلمه حتى نموت وانكان تول باطلا رفعناءاليكم فتالوا رضينا ففتحوا الصحيفة فوجدوها كما أخبر فإ زادهم الا بغياً وقالوا هذا سحر ابن أخيك. فقال باسشر قريش علام نحبس ونحصر وقدبان الامروتبين أكم أهلالظم والقطيعة

(المارد:٩)

ثم دخل وأصحابه بين امنار الكعبة وقال اللهم انصرنا على من ظامنا وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم عليمه منا ثم انصرف إلى الشعب وقال هذه القصيدة . قال البندادي في الخزانة قال ابن ك ابر هي قصيدة بليفة جدآ لايستطيم أن يقولها الا من نسبت اليمه وهي أحل من العلقات السبع وأبلغ في تأدية المني : اله ونعن نذكر منها ما ذكر في الحزالة وقيل هي أكثر من ذلك وهو

خليليَّ ما أذبي لا ول ناذل بصغواء فيحقولا عند باطر (١ خليل ان الرأي ليس بشركة ولا نهنه عند الامور اللال (٢ ولما رأيت القوم لاود عنده وقد قطعوا كل العرى والوسال (٣

١) الصغواء كالحمراء وصف من الصغو وهو الميسل ينال صغوت اليه واصغيت يَمُول أن أذه أيست بذأت صغو إلى حديث أول عاذل أي لا تسمع قوله سماع قبول. واذا كان لرصاته ورويته لايقبل قول اللائم الاول — وهرَ الذِّي من شأنَّه ان يسترعي السمع ويستخف النفس للمناجأة بما ياتي من النول — فهر أجـدر بأن لايصغو لماذل الناني ومن بعده

٢) الهنه كبعفر الثوب الرقيق يشف عما وراءه فاستعاره للرأي المنسر الذي يظهر ماوراء الامور من العواقب · والبلابل كالزلازل الهموم والوساوس حمربلملة أو بلبال كزلزلة وزلزال. ولعله يعني بالرأي رأي قريش الذي يشرحــه في الأبيات التالية يقول أنه ليس بالرأي الحيد الذي أثمره اشتراك المقلاء فدولا بالمنسر الذي يكشف خباياالامورالممةوعواقها أويريدان الرأي الصواب في نفسه لايكون عندالشدالد مشتركا مقسها ولارقيقاً يدرك الخصم مغبته ويجوزان يريد بالمهنه الضعيف والمرادان الرأي عندنذ بجبان يستقل بالناقل ويكتمه اوبنهض به

٣) العرى بالضم جمع عروة وهي كل مايتمسك به والوسائل جم وسسيلة وهي كل مايتةرب به بريد أنهم قطعواالروابط التي كانت تربطهم في الماضي والوسائل التي يمكن ان تقرب بعضهم من بعض ليرتبطوا بهافي المستقبل

وقد صارحونا بالمداوة والاذى وقد طاوعوا أمر المدو المزايل (٤ وقد حالفوا قوما علينا أظنة بعضون غيفا حانيا بالا المل (٥ صبرت لهم نصي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المناول (٧ وأحضرت عند البيت رهطي واخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل (٧ قياما مما مستقبلين رتاجه لدى حيث يتضي خافه كل نافل (٨ أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ماج بباطل (١٠ ومن كاشح يسمى لنا بمية ومن ماجي في الدين مالم نحاول (١٠) وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل (١١)

ع) صارحونا بالمداوة جاهرونا بها حتى صارت صريحة خاصة من شوائب التأويل و المزايل المفارق المباين والسدو" المزايل تصعب مصالحته وموادنه ولماه الاعداه قد مذهب بالمداه

التحالف التماهـ والتباقد بين فريقين على النصرة والحابة · وأظنة جمع ضماعي لظنين وهو المهم من الظنة وهي بالكسر الهمة

آ) صبر نفسه حبسها والسمراء السمحة النات الندة تسمح خاماها بالهزوالطمن
 والا بيض العضب السيف العاطع والتراث الارث والمفاول جم مقول كنبر وهوالرئيس
 دون الملك ومثله القيل وقيل يطلق على الملك وهو حيثتذ مستمارا ذا يكن من آبائم ملك

٧) رهط الرجل قومه والوحائل ثياب عططة يدانية كانت الكبة تكسيها

٨) الرتاج الباب العظيم ويطلق أيضاً عـلى الباب الصغير فيــه • والنافل مؤدي
 النافة وهي التطوع المبادة وبني بحيث يقض الخ منام ابراهيم

٩) الماح بالشيُّ المواظب عليه وأصل معنىالمادنالنصوق

١) الكانح العدو الباطن الداوة كأنه يداوي كتحه عليها في ثلب وقالوا حاول الأمر أواده وهو قسير بالاعم وقال في الاساس طلبه بحيلة وهو الصواب

اله و وثبير وحراء حبال بحكة والراقي في حراء لاجل البروالنازل هو من بمحدفيه التعبد زمنائم ينزل و وثور معطوف على رب الناس مقسم به

وباليت حق اليت من بطن مكة وبالله أن الله ليس بغافسل (١٧) وبالحجر الاسود اذ يحمدونه على قدميه حافيا غير نادل (١٤) وأسواط بين المروتين الى الصفا وما فيها من صورة وتماثل (١٥) ومن حج بيت الله من كارا كب ومن كاردي نذرومن كارا جل (١٦) فهل بعد هذا من معاذ لعائد وهل من معيد يتتي الله عادل (١٧) يطاع بنالعدى وودوا لو أننا تسد بنا أبواب ترك وكائيل (١٨)

البيت الكبة وقد يطلق وبراد به باده كما في قوله تعالى (حديا بالفرال كعبة)
 فقوله حق البيت بزيل هذا التجوز ويعين أن مراده الكعبة نفسها وقوى ذلك بقوله
 من بطن مكة

١٣) اكتنفوه أحاطرا به رالا والل جبح أصيلة لنة في الاصيل وهومابسـد النصرالىالغروبـوجع أصيل آمال.فيترلهالا سودزحاف يسيـمثهالمزلدون

١٤) موطئ إبراهم في الدخر: مكان مدروف نيه أثر تدم تناقلت العربان إبراهيم وطئ هناك حانياً فأثرت قدمه فيه والناعل لابس النصل. ورطبة حال من الصخر ولا بزيدانها كانت رطبة بدايها بل كرامة له

١٥) أخواط بين المروتين هي ممرات السبي يؤسها واحدها شوط وهو الجري الى النابة ويطلق لفسة على الدابة • والمراد بالمروتين الصفا والممروة على التغليب وهما علمان بعكة يسمى بينهما تنسكاً وقرله الى الصفا ممناه منهية هذه الاشواط الى الصفا اذبه يختم الدي • وتعامل أصله تعاميل جم تمثال لأذف الواء ليستقيم الوزن

١٦) ليس فيه تول غريب

19) الاشارة راجعة الى ماعاذ به وهو رب الناس وتنك الأم كن المقدسة والاثال الشريفة والداول الناسكون وهم الحج الج فهو يقول ليس بعده فدالاشياء ما يعوذ ويلة أليه النائذ نهل يوجد معيذ عادل وجمير منع ف يعيذني تعظيما لما عنت به المدى الكيمر رائفهم الهم جمع العدق وفي رواية الاعداء وهو بالمد جمع عدو وقصر الوزن رفي الناج بالمة وحذف حرف العقف من ودوا والتركوكابال عدو وقصر الوزن رفي الناج بالمة وحذف حرف العقف من ودوا والتركوكابال (للمارج ٦)

ونظعن إلا أمركم في بلابل (١٩ ولما نطاءن دونه ونناضـل (۲۰ ونذهل عن أبنائنا والحلائل (٢١ نهوض الرواياتيحت ذات الصلاصل (٢٢

كذبتم وبيت الله نـــترك مكة كذبتم وبيت الله نُنْزَى محمدا ونسلمه حتى نصرع حموله وينهض قوم في الحديد اليكم وحتى نرى ذاالضفن بركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتعامل (٣٣

(بضم الباء) صنفان من العجم · كذا في الخزانة وفي القاموس «وكابلكآ ملمر\_ ثغورصخار ستان» أقول كابل عاصمة أفغانستان وهي ليستثغراً والمرادبسد أبواب ترك وكابلبهم انلا يقبلهم العجم انتصدوا اليهم فضلاعن العرب اوأن ينفو االيها فلايمو دوا ١٩) قُولُه نترك مَكَمْ ونظمن جواب القَسم بتقــدير (لا) النافيــة أيلانتركها ولا نظمن لـكن أمركم في بلابلووساوسوروي تلاتلوهوجمع تلتلة بمعنىالاضطراب ٢٠) يقال أَبْرَى فلان بفلان إذا غلبه وقهره فقوله : نَبْرَى محمــداً: بني الفعل فيهللمفعولونزعتالباء مزلفظ محمد والأصل نبزى بمحمد وهوجوابالقسم بتقدير النبي كالذي قبله قاله في الحرانة وذكر البيضاوي في تفسير «تفتؤ تذكر بوسف » ان القسم إذا لم يكن معه علامة للاثبات كانب على النفي. واستشهد قبل ذلك على تقدير النغي في الآية بقوله

فقلت يمين الله أبرح قاعـــداً ولوقطموا رأسي البكوأوصالي

ومعنى بيت أبي طالب والله لانغلب ونقهر بمحمد والحال اننا لمــا نطاعنأمامه بالرماح وتناضل خصومهبالسهام

٢١) نسلمه معطوف على نبزى أي ولا نسلمه حـتى نصرّع حوله أي حــتى نطرح حوله مقتولين والتصريع الصرع الشديد يقال صرعه إذا ألقاه على الأرض والذهول النسيان العارض والحلائل جم حليلة وهن الأزواج

٢٢) الروايا حمــع راوية وهو مايستتي عليه عن بعير وغــيره وذاتالصلاصل القرب فيها بقايا الماء واحدتها صاصلة بضم الصادين وهي بقيةالماءفيالاداو دوالفرية · يعني وحتى ينهض قوم اليكم مثقلين بالحديد تسمع له قعقعة كصاصلة الماه في المزادات والقرب ٣٣) الضغن بالكسر الحقد والردع بالفتح اللطخ والاثر من الدم وركب ردعه

لتلتبسن اسيافنا بالأماثل (٢٤

وإنا لعمر الله ان جــد ماأرى

\* \* 1

اخي ثقة حامي الحقيقة باسل (٢٥) يحوط الذ مارغير ذر ب موكل (٢٦) ثمال اليتامي عصمة للارامل (٧٧) بكفي فتى مثل الشهابسيمدع وما ترك قورِم لا أبالك سسيدا وأبيض يستستى النهام بوجوــه

خر" لوجهه على دمه والا نكب المائل الى جهة والمتحامل اسم فاعل من محامل عليه اننا ثقل عليه وجار · يمني وحتى محر" الحقود على محمد مطمونا بركب ردعه يفعل فعل الا نكبايذي النكب وهو الفتحاد بأخذالا بافي مناكها فنطلع و تمثي منحرفة

٢٤) جدّ الاثمر اشتد وعظم والتبس الذيّ بالذيّ اختلط به في ملابسته إياه والأماث الشراف يقدم اله إن اشتد أمر قريش الذي رآه منها ولم ترجع عرف غيما فان اسافه ستخالط رقاب أشرافها

لا ألثماب شعة النار والسميدع فتح السين والدال المهملتين السيد الموطأ
 كناف أي المعهد الجوانب التي تأوي إليها العفاة والقصاد والحقيقة مامحق للرجل
 ان يحميه والباسل الشجاع الشديد . يعني بصاحب الصفات النبي صلى اللة عليموسل

٢٦) يحوط برعى ويحمي الذمار مايتدس له أذا نيل ويقولون حامى الذمار وحامي الحقيقة لمن يمنع حرمه وقومــه وكل مابجب عليه أن بحميه والذرب بفتح فحكسر الفاحش البذئ اللسان وسكن الراء هنا للضرورة والمواكل من يكل أمره الم غيره على سبيل المشاركة في الوكل والوكل بالتحريك من يكل أمره الم غيره عجزاً أي كي سبيل المشاركة في الوكل والوكل بالتحريك من يكل أمره الم غيره عجزاً أي كي يتدل قوم كرام يعرفون قيمار جالمثل هذا الفتى الكامل ولا يتفانون في نصره

(۲۷) وأيش معطوف على سيداً في البيت قبله وفسروه هنابالكريم فن الحزانة قال السبين في عمدة الحفاظ عبرعن الكرم بالبياض فيقال له عندي يد يضاء أي معروف وأورد هذا البيت: والغمام السحاب والهال بالكسر الفيات والملجأ فينت قومه ويطعمهم عندا لحاجة والمحممة ما يشمم به ويستمسك والأرامل حم أرملة وهي من مات ذوجها وهي فقيرة ويطلق على كامحتاجة لاتجدعا ثلا. وقال ابن السكيت الارامل المساكين رجالاً ونساء وقبل إطلاق الأرمل على الرجل غير قيامي وأصله من المساكين رجالاً ونساء وقبل إطلاق الأرمل على الرجل غير قيامي وأصله من

يلوذ به الهلاك من آل هاشم نهم عنده في رحمة وفواصل(۲۸

. 59

عقوبة شر عاجلا نير آجل (٢٩

له شاهد من نفسه غير عائل (٣٠ وَآلَ قَصِيَّ فِي الْحُطُوبِ الْاوائل(٣٠

لعمري وجدنا غبه غير طائل (٣٢

بميزات قسط لا يخس شعرة ونحن الصميم من ذوَّابة هاشم وكل صديق وامن أخت نمدًّ

جزى الله عنا عبد شس ونوفلا

أرمل الفوم إذا نفد زادهم وانتقروا وهو مشتق مر الرمل كأنه لم يعد له ملجأ سواه كما يقال نوم الدقاء وهي الأرض سواه كما يقال ترب فلان وأترب اذا انتقروكا يقال نفر مدقيم من الدقاء وهي الأرض لانبات فيها والتراب حمل قوله يستسقى النمام بوجهه على الحقيقة وقالوا افعا تنابت على قريش السنون استسقى محمد المطلب التي صلى الذي عليه وسلم أفسقوا وواه الطبراني وابن سعد ولولا الرواية لكانا لمتبادران الكلام كناية عن كونه صلى التقعله وسلم مصدرا لحيروا الركارة حسدا المعروب في النامة بقولون في ذي الوجه

الرزق رربما قالواوجه فيهما ٢٨) الهلاك التشديد جم هالك وهو الموزوالصعاوك السيّ الحال يطلب فضل ذوي المال والفواضل التم العظيمة تعدق على الناس واحدهما فاضلة

الحسن لاسهاإذا كانمهذ بالنرؤيته تكثرالرزق وفيذي الوجه القبيحال رؤيته تقطع

٩٩) عدد شمس شقيق هاشم جد الني صلى القعليه وساء ينالما به الوالمين وكان ولد عاعداء بني هاشم في الجاهدة والاسلام، ونوفل هو إن خويد بن أسد بن عبد العزى بن قصى قال في الحزالة وكان من شياطين قريش قنه على بن أبي طالب يوم بدر

"٣) الفسط العدل ويحس بنقس والماثل المأتي جزى الله آلا عبده مس و و فلا الذين ما دوتنا ويو دوتنا بميزان المدل الذي لا ينقص حبة شعير و وصف هذا المبران بأنه يشهد لنفسه الفسط أو إن الفسط نفسه بشهد له وان حدالت اهد لا يميل و لا يجور و و ماطلب أبوطال جزاء القسط لا عدائه إلا وهو يعلم ام ظالمون

٣١) الصميم الحالص من كل شي والذؤابة الاشراف مستعارة من ذؤابة الشعروجي الحصلة من شعر الرأس ٣٢) الفيبالكسرالعاقبة أي خاب أملنا في هؤلاء فايس لنافيهم غناء را<sup>ي</sup> الينامن معقة خاذل (٣٣ سوى ان رهطامن كلاب بن مرة زهير حساما مفردا من حمائل (٢٤ وذم أبن أختالقومغير مكذَّب الى حسب في حومة المجد فاضل (٢٥ أشمّ من الشمّ البهاليل يننمي

وأخوته دأب الحب المواصل (٢٦ لعمري لقدكاءت وجدا بأحمد وزينا لمن ولاه ذب المشاكل(٢٧ فلا زال في الدنيا جاد لاهلها اذا قامه الحكام عند التفاضل (٠٠ فمر ﴿ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ أَي مَوْمِلُ

٣٣) المنقة النقوق وبراء بالكسر جمع بريُّ ككريم وكرام وبالفتح مصدريستوي فيــه الناليل والكثير تفول انني براء من كذا وهم براء منه وبالضم مخفف من براء ككرماء ووزنهفعاء

٣٤) زهيره و ابناني أمية بن المنيرة ن عبدالة بن عمر بن مخروم و أمه عادكم بنت عبسد المطلب أخت أني طالب والحسام السيف الساطع والمأثل ما يحمل به السيف جسع حمالة وهي العلاقة رقيل لأجم لهمن لفظه والمفرد الجرد • وقوله غير مكذب حال بن أخت الفوم أي لايكذب فيصدقه وولائه وحساما منصوب على المدح

٣٥) الاشم ذوالشعم والسيدال كريم ذوالا تقة وكانوا شمد حوث بشمم الا تف وهوار تفاع في قصبته معاستواءاً علاه · والبهاليل جمع بهاول بالضمو هو السيدا لجامع للخسير والضحائة وقالما نعاده والحي الكريم وحومة الثي معظمه وجاه

٣٦) كافت!لتشديدوالبناء للـفعول.مبالنة كلفتبالشئ (كفرحت) إذا أحببته وأولسه وقوله وجدأمناه كلف وجدوفسروا الوجدبالحرن وهوأعم لانهيشمل كل مآتجده في قلبك من التأثر الباطن ويفسر في كل مام بمايناسيه. ويعني بأخوةأحمــد أولاده اذبن ضمه البم بكفالته إياء وهم جفر عقيل وعلي علمهم الرضوان والسلام وقالوا ان الم أب نأولاده أخره. وقوله دأبالحب المواصل يعني به انه دأب فيذلك أي جد فيه واستمر عليه كايفه لالحب المراصل رسوخه في الحب وتمكّنه في الوفاء

٣٧) ذب المشاكل دفعها والمشكل مايلتبس وجه الصواب فيه أو طريق تلافيه ٣٨) قوله أيّ مؤمل معناه هو مؤمل عظيم فايّ هــذه هي الدالة على الـكمال يوالي إلَمَا ليس عنه بنافل (٣٩ وأظهر دينا حقه غير ناصل (٤٠

واطهر دينا محملة عابر ناصل (١٠

من الدهرجداغير قول التهازل (٧٤

لدينا ولا يعني بقول الاباطل (٤٣

يقصر عنها سورة المتطاول (٤٤

حليم رشيد عادل غيير طائش فأيده رب العباد بنصره

هايده رب العباد بنصره فوالله لولا ان أجيء بسبة اكنا اتبمناه على كل حالة

لقد علموا أن أبننا لامكذب فأصبح فينــا أحمــد في أرومــة

والتفاضل التغالب في الفضل وبه يظهر ألا فضل

٣٩) الطيش النرق والحقة وهو ضـد الحم وموالاتالاَلة انخاذه وليأوناصراً ٤٠) قوله حقه غير ناصل مىناه غـيرخارج من مقره ولا زائل ولا متنــير يقال نصلت اللحية من الخفناب إذا زال وعادت بيضاه ويقال سهم ناصل إذا خرج منه نصلهاً ي.حديدته

١٤) السبة الضم العار الذي يسب به صاحبه وتجر" من الجريرة وهي الجريمة والجناية ٢٤) الهازل بعمني الهزل فان تفاعل قد يأتي بعمني فعل كتوانيت بعمنى و يست لكنه أبلغ من المجرد: كذا قال صاحب الحزافة وأقول ان التفاعل هناعلى أصه فافه يريد أنه لا يخاطب قريشاً بالهزل ليقا بلو دبيشاه أي أنه ليس مماز حاكم مرهم في قوله وإنها يقول ذلك على

٤٤) و نَاحد الضرورة الشعر والأرومة بفتح فضم الأصل المتطاول في الاصل هو الذي يتحد دو يطيل قامته لينظر إلى في العبد أو من تضع واستعمل بعنى الترفع والتحير و بعنى الاعتمال المتنع على غير مجاول ان يزيد في طواد ( بالفتح ) كا بحاول الذي يمد قامته و ينصها ان يزيد في طواد ( بالفتح ) وسورة الشي بالفتح الزيادة فيه مجسبه فقالوا سورة الحمر بعمنى حد مها و سورة الحد بعمنى ارتفاعه و أمر وعسلامته و سورة السلطان بعمنى سطونة: والسورة بالفتح الزيادة و الرفعة و الشرف والفضل وأصاء ما طال و حسن من البناء وكل هذه الما ين الفتح الناورة من المنافلة ي للضبطين تظهر هنا فالتي صلى الاعلم وساء هو الذي تقصر عن رفعة أرومته وكل هذه الما المنافلة ي للفي عليه وساء هو الذي تقصر عن رفعة أرومته و المنافلة ي للفي الفي المنافلة ي للفي الفي المنافلة ي للفي المنافلة ي المنافلة ي للفي المنافلة ي المنافلة ي المنافلة ي المنافلة ي المنافلة ي المنافلة ي المنافلة

حــدبت بنفسي دونه وحميته ودافعتعنه بالذرى والكلاكل اه

### ﴿ تقاريظ،

(. هدية الابن ) رمالة كتبها بشارة افندى الياس عيد الحاج بطرس التاجر السوري ببلدة ('فارة) بالبراز يل وطبعها وجعلها هدية باسم والده المقيم في(بكفيا ) بلينان · وهي تعرف بيلدة أفارة خاصة وببلاد البرازيل عامة ويحال المهاجرين السور بين في تلك الملكة . ومن فوا لد الرسالة انه كان فيمن ارسلت حكومة البرتغال لاستعار البرازيل عيال كثبرة من بقا باالسلالة العربية لكي تنظف بلاهامن النسل العربي اذًا قد كان العرب من المستعمر بن الأولين لهذه البلاد وجرى السوريون على آثارهم فعم من خيرة المعاجرين الى تلك البلاد

(تربية النفس بالنفيس) خطاب القاه الدكنور محمود بك لبيب محرم في نادي المدارس العليا بالقاهرة الماموضوع الخطاب فيعرف من عنوانه وأما اسلوبه فيمثل لك اسلوب بعض المتصوفة الذين كتبواالاجفار، والمصنفات في علوم الاسرار في من جهم اصطلاحات العلوم الكونية ، بما يضعونه من الاصطلاحات الغيبية الملكوتية بل هو اغرب في مفرداته وجمله، ومثاله ومثله، واليك مثالا منه

 دان الحقيقة فردية لانتجزأ ، وإن الكون جوهر لايتداعم، هو لا لا فنشون عن بواطن الاشياء، ويكتفون بعلم ظواهرها العاملة ،هوْلاء لا معرفون للكون في الكون الانقط (ضبطت في الاصل كقفل) واحد فسمه المركز لاهل الكرة الارضية، ودعهم كز السها لاهل السموات العلية، وأطلق عليه قلب الفلك للسموات والارضين

وشرفأصله ماللمترفعين والمعدن من رفعة وشرف وسطوة وحدة

٤٥) حدبت بنفسي دونه أي حنيت نفسي امامه كالأحدب لأمنع عنه الا دَى يقال حدب عليه وتحدب بمعنى عطف و تعطف وأصام ماذكرنا والذرى أعالى الثيُّ جم دروة والكلاكل الصدورأي دافت بأشرف الاشياء وأعظمها ولقدصدق أبوعال في قوله وكان موً مناً بالله تصالى و نبيه و لكنه لم يذعن له بالفعل و لم يلتزم شريبته بالممل و لكن فضله في حاية الاسلام ومنجاءبه لاتدانها خدمة أحدفي ذلك الوقت وقت العجز والصعف فجزاه الله خد الجزاء

البمية والدنية، وسمه الطبيمة ان كنت.من يصبح أن «المادةلاتتجددولات:مدم» وقل عنه الروح ( بالفتح) ان سألك أحد طلبة « نناسخ الارواح ، ارصفه ما لمريشة ( الميكروب ) ان تجهورت في نظرك الذر'ت؟ وعرفهـا بانتخاق ان درست علوم النشوء وتابعت ( داروين )، وسمها الصوت ان كان لك ميلا في تعرف النفات الموسيقة وفنومها، ونادها صورا متحركة وثابنة ان كنت تهرىالاحسر والاجل من الفنونوالا فذن، وقل عنها الروح أن سئلت من آ لمذهب دناسخ الاشباح، ومنها بالذرة ان كنت مين يستمين على رؤية دقايق الاشدياء بالمناظر الحبورة « الميكر وسكو بات » واصطلح عليها سياسة لاقتصاد للجامة الانسانية ان وددت تسبير الامم الى طريق الهدى والسلام ، وعمار الكون عن تخلق ونشأ فيه ، واغتبا والكرية، أن درست مصاومات هار في رمن اتبعه ،وأقرأها الحرف في كلم المنوين . وسمها الصوت أن كاذ لك شوقًا إلى ﴿ سَفَينَةَ الشَّبِحُ شَهَابٍ ﴾ او مب اسماع مناغات الطيور عملي اوكارها . أو تميل الى نفن الضار بين على الاوناروالمطربين بأصواتهم الرخيمة وارسها اشكالا متحركة وثابتةان كانت جبلتك تهوى الجميل من الفنون والاحدن من الاشكال والالوان الصورة وغير المصورة وسيرها سفية تجري فياافلك أمرود يزدفتها ومبخر ماثها ومحرق قابها ان تعالمت العلم ولو في الصين واجرها سيارة بار'دة قائدهاوقوة جاذبتها ورافقها أن كنت نبغي حرية الحركة والسكون المطلق فردعها كاشلت عاششت وفي أي مكان وزمان شنت لاسماع بين النصويت والتسكيت لاروية ببن الظلات مالنور · لأنمو مِن الحوع والشبسم · لاانتقال مِن الحركة والسكون لامفرق مِن الابيض والاسود لاتجزئة بين الكل والفرد . لاهبولة بين الجوهر والمرض . لاشفاء بين المرض والمرض ولا تعليل بين البيت واللحد · ولا روح بين القلب والجسد ، ولاشك بين القائم والمائم ، لاصوم بين الشك والروية ، لادفأبين الما والنار . ولا تبعم بين البطلان والرجحان ، اه المثال بنصه وضعله

حسب القارى • هذا فقد مل أو كاد اذ لم يقرأ فى حياً ، كلاما كهذا اكلام · الفاظ من اصطلاحات العلوم الطبيعية والدينية والصوفية والجنرية تشسبه خرزا من أنواع شيى وضع في علبة وخضخض حيى اختلط بعضه بعض ثم استخرج فظم نظا غيرمأ في ولا مروف فياليت شعري ماذاكان من أمراً عضاء النادي عندما ألقاه عليهم الدكتور ؟ ماذا فهموا منه ؟ هل قابلوه بتصفيق الاستحسان، أم بصفر الاستجان ، ؟

### ﴿ الرزنامة التونسية لسنة ١٣٢٤ ﴾

كتاب كبير يصدر في كل عام تزيد صفحاته على أربع مثة صفحة كبيرة فيمامن الفوائد الفاكية والتار نخية والادبية والسياسسية والادارية وانتجارية مالايستغنى عنه قراء العربية في تونس وغيرها ومؤلفها سيدي محمد بن الحوجه من أفضل الكتاب في نونس وأوسعهم علما واطلاعا على الكتب العربيــة والافرنجية ومن فوائد القسم الناربخي في رزنامة هـــذا العام كلام مسهب لاحـــد علما حامع الزُّ يتونة الأعلام في بيان اختلاق ماكان نشر في جريدة اللواء المصرية منسوبًا الى أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو كتاب عهد كتبه الأرمن بزعهم ولمأرهذا المهدالافى الرزناءة ولمأسمع بذكره ايام نشرته جريدة اللوا ومنها تاريخ صيد المرحان بمياه تونس وتاريخ شركات الاخبار التلغرافيــة وتاريخ خسائر الحرب بين روسميا والياباذ ونار بنخ الحمامات المعدنية بتونس · ومن فوائد اقسم الادبي معجم لاسهاء الاعلام الاسرائيلية ومقاس الكلاب بياريس ومعدة المماح . وأما القسم السياسي فهوخاص محكومة نونس والحاية لفرنسية فيها وكذلك القسم الاداري وفيهما كل ماتهم معرفته عن ذلك القطر . وفي هذا الجز وسوم وصور كثيرة منها رسوم بعض المعاهـــد الحجازية الشريفة وقبر حواء أم البشر وصورة الرئيس ابن سينا مع ترجمته وغيرذلك ونهن النسخة من هذا الكتاب ١٥ فرنكا وهو يطلب من ادارة حريدة المنبر ومن محل الحشاب في القاهرة (طوالع الملوك) همجلة فلكية جغرافية برزخية علمية تصدر في كل شهرعر بي مرة لمنشئها السيد محود العالم. قيمة الاشترك في مصر ٥٠ قرشا أميريا ، وكنا كتبنا نقريظا مطولا لهذه المجلة انعربية في هذا العصر فضاق عنه الجزء الماضى ولما لم يرد الينا بمدالجز الاول منها شيء وقد مضت أشهر اكتفينا بهذه الأشارة (الجدالتاسم) (النارجة) (n·)

( المنهل الصافي ) مجبلة علمية أدبية لهذيبية لمصدر مرة في الشهر لصاحبها ومحررها محمد أفندي نجيب الخازي وكنا كتبنا لها نقر يظا جمع ولم ينشر تم فقد وهي لانوال تصدر بانتظام فنتمى لها طول البنا، والرواج بالتوفيق المخدمة المافية ( المنبر ) حريدة يومية أنشأها في القاهرة محداً فندي مسمود وحافظ أفندي عوض الفنيان عن لوصف والتمريف الشهر تعما بتحر برهما في المو بدالسنين الطوال و باشتفال الاول منها بالصحافة مستقلا (وتمو يمالاً يداو بهذا كانا جديرين بأن تكون بدايتهما كنها به غييرهما في هدف العمل الجليل وان يكونا مستقلين خبرا منهما وتما يتوي الرجا في نجاح المنبر وغية كثير من الكانين منهما وتما يتوي الرجا في نجاح المنبر وغية كثير من الكانين

(أبو الهول) جريدة عربية أنشأها شكري أفسدي الحوري في سان باولو (البراز بل) تصدر كل ١٥ يوم مرة ، وشكري أفسدي الحوري جسدير بأن يفيد السور ببن بجر بدته ويستفيد من اقبالهم حتى تكون أسبوعه فيومية لان المله به الفكه في الكتابة يشوق القارى ولاسيا اذا كان سوريا فانه يمزج الثقة العامية بالعربية مزجا ألفف من مزج الما والراح كا يمزج الهزل بالجد فيجمع القاريء بين اللذة وانف لدة وعنايته بالمسائل الصحية والادبية انع للناس من عناية غيره بالمسائل السحية والادبية انع للناس من عناية غيره بالمسائل السياسية والمذعبية

# ﴿ زيارة الامير لطلاب العلم في مسجد المرسي ﴾

أظهر الاميرلشيخ علما الاسكندر بةرغب في زيارة مسجداً بيراهباس المرسي لروية فلاب العلم الدي وعين الذلك يوم ١٤ ربيم الآخر فنظم الشيد يخ حلقات الدروس في ذرك اليوم وأمم المعلمين بناة بن أفراد من كل فرنة مسائل يسر الامير ماعها وزينت مصلحة الاوقاف المسجد والطربق اليه زينة جديلة ويانت حاشية الامير (المهة)

شسبخ الازهر، ومغني الديار المصرية وغيرها من كبياء الازهر، وغبته في حضورهم هذا الاحتفال و بعد الزيارة ذهب العلماء الى قصر رأس التين وسمعوا من الامير النصائح التي تتعلق بشؤ ولهم وقلد ببده الشيخ شاكراً الوسام المجيدي الثاني وهم ينظرون فبين لهم بالقول والفعل رضاً، عن عمله في ادارة التعليم

لهج الناس به المجرائد بهدف الزيارة والنصائح الامبرية ومما قيل وكتب الامبر أعزه الله واغرب المبرية ومما قيل وكتب كنقوم البلدان والحساب والهندسة وأنه ذم التقليد في نصائحه أوخطا به ففرحنا بقلك وسردنا لأن هذه ضالتنا المنشودة وقد تنى بعض أصحاب الجرائد ومئذ لو محظون بص خطاب الامبر الهاا وتحن أحق بالحرص منهم على ذلك وقد طلبنا فعظينا ذلك ال أحد الها الذين حضروا ذلك المحفل المهيب كتب ما صعمه بعد الحزوج ومحرى فيه الالفاظ بقدر الطائة وهذا نص ما كتبه

# (خطاب الامير)

الامة اذا اتحدت وثقت بأفرادها وكانت ميالة الى تبادل الآراء النافعة
 والسعي وراء الصالح ألمام

«أنه كان مدأ الامراذا قدمت أوسافرت من الاسكندر بة وحصلت زبارات وسعية لاأرى الا الوساء الوحيين و بعض من مستخدمي الحكمة الشرعية حى ظننت أنه ليس فى البلد علا فكنت أسأل عن الهله فيقال في الهم في غاية الحول ومن ذلك الوقت عزمت على رفعة شأنهم وحفظ كرامتهم ولمرتيب مرتبات تقوم محاجتهم وكان نتيجة ذلك الماهد العلية في الاسكندر به وعند ذلك احتجنا الى بعض العلماء من الازهر تنميا للواد العلية ( العصرية ) فحضر البعض وكان يينهم ويين الاسكندريين غاية الوئام حى داخلهم بعض الدسايس الى أوجبت ينهم ويين الاسكندريين غاية الوئام حى داخلهم بعض الدسايس الى أوجبت ريادة النفرة فيا بينهم وقاسى فيها الشيخشاكر بعض المقاساة كا قاسى في المدة الاولى من الحساد فوجدنا أن هدا أمر شاق جدا فهزمنا على معاملة علماء الاسكندرية بالقسوة الشديدة وارجاعهم الى الجالة الاولى لولا انها أملااصلاح الحال ومناهبة العمل النافع

«غير ان مازال بوجد ( الاصل «في» بدل يوجد ) بعض افراد محبون أن يستماوا «الفسفسه» لائمهم لاقدرة لمم على العمل لانه ليس كل متعمم شيخ فان بعض الناس يظهرون بمظهر العلما ولا محسنون شيئا من العمل معاز العمل قدوضمنا لعالم وجرامات حى مشى على (الكسترة) وصار الاخلال بعمضر جدا

وواناأوصيت الشيخ شاكر ان يعامل كلواحد بحسب ما يمكنه من العمل فمن له قدرة على درسين يقرأها كذلك من يقدر على الاكثر أو الاقل فيلزم كل واحد السكينة ويلزم الكبير يرحم الصغير والصغير يعتبر الكبير وان يترك «الفسفسة» فاتني ان شاء الله لدبنا الميزانيات ولنا الامل فى ان نزيد الماهيات والمرتبات حتى بعم النغم وكل ميزانيه تظهر فيهامن الحيرات ما فيه الكفاية

«انااشتدعلى الشيخ شاكر بيني و بينه وداء أقول له عامل هولا الناس عالم المواحة ولي امل شديد في حصول المطاوب كا اني سررت جدا من حالة ابي المياس والطلبة ورأيت نجاحا باهرا ولي أمل ان شاء الله ان بكون الازهركذلك ( وهنا ضجة من كبار مشاخ الازهر تقول وفي دواية قولية أن بعضهم قال نمم فهم يا فندينا نجاح باهر جدا استعنام فوجدنا الامر فوق المرام بهمة افندينا) د الحد لله لنا أمل قريب يظهر علماء من الاسكندرية بنمون وطهم واذا خطباء دا المسكندرية بنمون وطهم واذا خطباء دا لم يكون الابالها فغلة على النظام وترك الفساد والحسد كااننا مستعدون لسياع أي شكوى فأبوابنا منتوحة على النظام وترك الفساد والحسد كااننا مستعدون لسياع أي شكوى فأبوابنا منتوحة شيخ الازهر وقال له ) أحب أن يكون الازهر منحدا ما شيخ الازمر وقال له ) أحب أن يكون الازهر منحدا ما شيخ الازمر الازمر كذلك نجاح عظيم فان حالة اسكندرية تسر جدا وأرغب أن يكون الازهر كذلك نجاح عظيم فان حالة اسكندرية تسر جدا وأرغب أن يكون الازمر كذلك لانسم الامايسرنا » اه

قال الكانب اله لم يترك شيئا ما قاله الامير الاكلة أشار ما الى أنبض المشايخ ما والمرابع المائد أن المشايخ ما والمرابع المشايخ ما المكان المرابع المائد المرابع المرابع

المشايخ من الامير وفقه الله وهذه النصائح صربحه في استيائه من حال الازهر وكون هـذه المشيخة الجديدة لم تأت على ما يرغب وبرجو ولم ينس الناس هنا خطبته عند إلباس الكسوة لشبخ الازهر الحاضر

## ﴿ الجريدة ﴾

اندب جماعة من أعضا مجلس شورى القوانين وغيرهم بمن كان ذا كرهم الاستاذ الرامم في مسألة انشاء جريدة يومية على الوجه الذي ذكرناه في ترجمته الى تنفيذ هذا المشروع فدعوا غير واحد من وجهاء الاغنياء للاكنتاب فاكتنبوا في مجلس واحد بعشر آلاف جنيه ونيف ثم وضموا قانونا لشركة المساهمة وعينوا مديراً للجريدة وأعضا لمجلس الادارة الذي يدير العمل وسموها ه الجريدة » وهم الاتن يسعون في تأسيس المطبعة والبحث عن العال والكتاب

رأيت أكثر من سمعتهم يذكرون الجريدة حى بعض المكتتبين يقولون يخشى ان نكون مقطا ثانيا ومن الناس من يجسرم بذلك و يستدلون بأن وجها الاعضاء استشاروا اللورد كروم في أمرها وقد أيد بعض الجرائد اليومية هذا الرأي فزاد انتشارا ولا ريب عندنا في حسن نية أهل الرأي من القائمين مهذا العمل وقصدهم فيه الى خدمة هذه البلاد وعدم المنارمصلحة على مصلحتها ،وأمهم يعلمون كما يمل كل عاقل أن ايست مصلحة البلاد فى اتخاذ حكومتها خصا لهما والحتلين أعداء لاهلها وأن ايس من الحدمية النافعة النستمب الجرائد عند كل على منتقد للحكرمة صائحية أن هذا من سوء نية المحكومة أوالحتلين، كل على منتقد للحكرمة صائحية أن هذا من سوء نية المحكومة ومشروعاتها وانهم بريدونه هضم حقوق الوطنين عامدين متعدين ، كا يعلمون أن من الحيامة البلاد السكوت عن انقاد مايجب انتقاده من أعمال الحكومة ومشروعاتها بالدابل والبرهان ، مع أدب القم والسان ، ولك هي الطريقة المثلى ، في هدف الحدمة الفضلى، وسهرى أكثر الناسان الجريدة خير بما كانوا يظنون فأعضاء عبلس ادارة الجريدة خمسة وعشرون رجلا ليس فيهم من يعدهار كنالميشنه ولا لوشته كا هو شأن سائر أصحاب الجرائد فالرجاء في إخلاص هذه الجاعة أقوي من الرجاء في اخلاص أولئك الافراد

على ان الذائدة الحقيقية الجريدة موقوفة على حسن اختيار الذين يتولون كذابها وتحريرها إذا ظفر عبدال الدين يتولون كذابها الاجماع والاخلاق والاقتصاد والانتقاد والزياعة والتجارة والاخلاق والاقتصاد والانتقاد والزياعة والتجارة والاخلاق الشمام سنى القوائين من لانبسط أبدي أصحاب الجرائد الاخرى الى استعال أشالهم سنى لها ان تكون أرقى من كل ماعداها وبذلك تكون قدوة صالحة الجرائد كاهوالمرجو واذا هي ظهرت شل أرقى الجرائد الحاضرة رآها الناس دومها لانهم بنتظرون أن تكون أكثر انقاما فهم يزفومها بهذا الميزان

# ۔ ﴿ حادثة دنشواي ڰ۪⊸

في ١٣ يونيو ذهب بعض ضباط جيش الاحتلال لصيد الحام الداجن في جهد نشواي النابة أركز شبين الكوم كانوا أبوا بهافي سيرهم بفرقتهم الى الاسكندرية ولما شرعوا في الصيد اسنا أصحاب المام واتفق ان اشتعلت النار في جرن (بيدر) بالقرب منهم فانبرى بعض الفلاحين لصدهم عن صيد حامهم حرصاعليه وخوقً على بالقرب ان تعرق من از لبنادق وفي أثنا المقاوية أصيب احدى نسا الفلاحين بناربنادق الضباط وظن امها قتلت فعادت المناوية ما كةوضر با بالعصي و لطوب فجرح غير واحدو أمر الرئيس أحد الضباط المضر وبين بالسيرالي المسكر لطلب النجدة فسارى حر تحرق فاصيب بضر بة الشمس على رأسه المشجوج فات في الطريق و وأثبت المحتبق أن الضباط مالوا الى المسالة وسلوا أسلحتهم في الملاحين فازادهم ذلك الاخشو و محدورانا وقد سلبوا من الفياط ساعة وسلداة مناتبح وصفارة وأخذوا سلاحم كاهي عادة بعضهم مع بعض في مثل هذه الحل وصفارة وأخذوا سلاحم كاهي عادة بعضهم مع بعض في مثل هذه الحل و

هذا وقدعظم أمر الحادثة على المحتلين لأنّ اله: بزيدالا ها نة الصغيرة كبرة ومن بهن يسهل الهوان عليه فأجموا أمرهم على محاكمة الفلاحين سيف المحكمة المحصوصة بمن يعتدي على أحد من جيش الاحتلال فاجتمعت هيأة المحكمة في شبين الحكوم (في ٥ ج ١) وحَمَت حكاً لا يقبل الطمن ولا الاستثناف على أربعة من الفلاحين بالشنق وعلى أن يمن بالأثنة الماشاقة المؤبدة وعلى واحد بالاشفال الشاقة من سنين وعلى ثلاثة بخسين جلدة مم بالحبيس

مع الشغل سنة وعلى خمسة تخمسين جلدة فقط

وقد نفذ هذا الحكم علنا على جميع المحكوم عليهم في قرية دنشواي وباضهم ينظر الى بمض والاهل والاقربون ظرون وعسكر الاحتسلال محيط بالمكان وكان الجلد فى نظر التاس أشد من الثنق فكان لذلك أشد التأثيرالمزعج للناظرين ثم لجيـم أهل الفطر فهبت الجرائد للانتقاد والشكوى وكثر لغط الناس بظـلم الانكاييز وقال المتفد فرن منهم أنما كان ذلك اللين للسابق قبسل تمام التمكن في البلاد. ثم روعوا بزيادة جيش الاحتلال و بما قال اظر خارجية انكلترا فى النعصب وقداشرنا اليه في مقالة النصب من هذا المزاحي قصرت ألسنة الذين كأنوا يثنون على اعمال الانكليز النافعة ويفضلونهم على جميع الدول

يقول بعض المنتقدين على الاحتلال انءذا الحكم سياسي ويقول من ينتصر الإنكليز في كل شي والموقضا في عادل وعندي أن الأوان هم المتصرون الأن القوم اذاكا وايه تقدون أن الحكم القضائي العادل الذي هوالقصاص المساواة في مثل هذه الواتمه بجرى الفلاحين على جيش الاحتلال للعصبهم أولخشو تتم وان هذا الجيش اذا لمبكن ممالا تطمح النفوس الى الجرأة عليه فأنه لا يكن المحالين الرية يموافي البلادوكاثوا قد قسوا في الحكم للإهاب وإقفال هذا الباب فان السياسة المتبعة في كرزمان تقول لهم أصبم فى التنكيل ببضمه رجال وعقابهم باكثرتمامحكم به العـــدل في القصاص العادي لمنع حدوث فن ربما أدت الى قنل من لامحصى من الرجال وافساد كثير من الأعمال واذا نحن قلنا ان هذا الحكم قضائي لاسياسي يقوله لنا الممتدأين القانون أو الشرع الذي بي عليه الحسكم ومنى كان الرأي ال**مبرد** قضاء عادلا وكمف يكون من العدل قتل كثيرين بواحد وجلد كشرين وتعذيبهم طول الحياة لجرح بعضهم من يكفي لشفائه أيام ممدودات؟

فاللاثق عقام الانكليز في الوجود ان بكون الحسكم سياسياوان كانت السياسة مجهولة للفلاحين ونسأل الله ان يونق الحكومة والمسيطر ين عليها للى الطريقة المثلى لحفظ الأمن وتهذيب الفلاحين ليمذع العدون الذي أصل في البلاد بضف الدين وقوة الجهل وزوال هيية الحكومة وان لا يعود مثل هذا الحطأ في الفعم بين المختلين والمصريين آمين

### حر ﴿ وفد الشريف الى اليمن والثورة ﴾ ٢-

بلغنا ان الشريف أمير مكة المكرمة أرسل وفدا مؤلفا من أحد الاشراف وأحد الملما. وثلاثة نفر تا بعين لهما الى زعيم النورة في البمن ليقنعه بالخضوع تدرلة العلية . والدولة لاتزال ترسل الجيوش الى أليين تباعاً وانثورة تزيد قوة وامتدادا وان تليلا مرس العدل والحكمة خير من ذلك كه وأنى لنا بهما

# ـحﷺ لدولة ومو تمر الاديان فياليابان ڰي−

بلغناان ما شاع في مصر وكتبنا في جز سا ق من ان السلطان أرسل وفدا الى مو تمر الأديان فيالبابان غيرصحيد حواليابان طلبت مناذلك فاديب وقد كتب والاستامة الى بعض الناس هنا بذلك قال الكانب وانى قبل الذأ كتب هذا قد احتممت بأحمد مدحت أفندي الذى ذكرت الجرائد المصرية آنه أحد أعضاء الوفد ﴿ الى وكيل المنار الصديق في تونس ﴾

قد بسطنا رجاءنا لوكيل المنارالة ضل في الجزء لاخير من السنة الماضية والعجزء الاول من هذه السنة بأن يتغضل علينا بالحساب عن السنبن التي نكرم بقبول الوكلة فيها فلم يحرجوابا ولكن صديقه الحميم الذي مزعلينا بأن نعهداليه بالوكلة وكافه القبول كتب الينا فيماكتب بأنه قد بادر الى محاسبة المحصل وأنه أرسل طافة من النقود التي حاسبه عليها وانه لا يلبث أن يكتب الينا بيانا بصفية المسابءن مدة وكالة صديقه ولما طال العهد بالوعد كتبنا اليه نذكره فلم يرجم الينا قولا ولكن جاءتنا طائفة من النقود في حوالة من الحصل على البر يد فاضطررنا الى التذكير بلسان المجلة . ولا يعزب عن فهم الصديتين الادبيين انسا أحوج الى بيان الحساب منا الى ما أرسل من النقد لأن سنه المنارالتاسعة تدا تصفت بهذا الجوء ومحن لانعرف عمن سدد قيمة الاشتراك الا من جرت عادمهم بارسال ماعليهم الينا ولعلهم لا يبلغون عشرة في المئة من مشتركي تونس ولهذا يتعذرعلينا ان نطالب أحدامنهم بشي مالم نطلع على نتيجه أعمال الوكيل، وماكار ، ن أمرالتحصيل، فمسى أن يتفضل الصديقان بالبيان المنتظر ليتسنى لاعرفان ماهنالك من حقوق المنار، ونستريح من ألم الانتظار، ونشكو لعا الشكر الصميم ، وأبمـاالاعمال بالخواتيم،

يوتي الحكمة من يشاء ومن يوت الحسكمة قداوة خيراكيرا ومايدكر الا اولو الالباب



فعرعادي الدين يستمون القول فيتبون أحسه اواتك الدين هداهم القوا ولتك هم أولوالالباب

قال عليه الصلاة والسلام: ال الاسلام صوى و ه مناراً كمنار الطريق

# (مصر – دجب الحرام سنة ١٣٢٤ – أوله ٢٣ أغسطس (آب) سنة ٢٠١٠)

# سيرة السلف الصالحين . في نصيحة السلاطين إنه لا قتل عن الاحياء ك

« وحكي ان حطيطا الزيات جي، به الى المجاج فلما دخل عليه قال أنت حطيط ؟ قال نعم سل عما بدا لك فافي عاهدت الله عند المقام على ثلاث خصال ان سئلت لا صدقن وان ابتليت لا صبرنوان عوقبت لا شكون ، قال فما تقول في ؟ قال أقول المك من أعداء الله في الارض تنتهك الحارم وتقتل بالظنة ، قال فما تقول في أمير المو منين عبد الملك بن مروان ؟ قال أقول انه أعظم جرمامنك والما أنت خطيئة من خطاياه ، قال فقال المجاج ضعوا عليه المذاب قال فاتنعى به العذاب الى أن شق له القصب ثم جسلوه على لحم وشدوه بالحبال ثم جعلوا يمدون تصبة قصبة حى انتحلوا لحمه فما سمعوه يقول شيئا ، قال فقيل للحجاج يمدون تصبة قصبة حى انتحلوا لحمه فما سمعوه يقول شيئا ، قال فقيل للحجاج المه في آخر رمى فقال أخرجه فارموا به في السوق ، قال جمفر أي واوي المكاية) فأنيته أنا وصاحب له فقلنا له حطيط ألك حاجة فقال شربة ما و فأنوه بشر بة شم مات وكان ابن تمان عشرة رحمه الله تعالى

وروي ان عمر بن هبيرة ( والي العرق لبي أمية ) دعا هقها أهل البصرة وأهلزالكوفةوأهل المدينة وأهل الشام وقرأتها فعمل يسألهموجمل يكلم عامرأ الشمى فجمل لا يسأله عن شي الا وجدعنده منه على ثم أقبل على الحسن البصري فسأله ثم قال هاهذان –هذا رجل أهل الكوفة يعني الشعبي وهذا رجل أهل البصرة يعني الحسن فأمرالحاجب فأخرجالناس وخلا بالشمي والحسن فأقبل على الشمي فقال باأبا هرو اني أمــينأمير المؤمنين على العراق وعامــله عليها ورجل مأمور على الطاعة ابتليت بالرعبة ولزمني حقهم فانا أحب حفظهم وتعهد مايصلحهم مع النصيحة لهم وقد يبلغي عن العصابة من أهـــل الدبار الامر أجد عليهم فيه فأقبض طائفة من عطائهم فأضعه في بيت المال ومن نيمي ان أرده عليهم فيبلغ أمسير الموَّمنين آني قد قبضته على ذلك النحو فيكتب اليّ ان لاَرده فلا أستطّيم رد أمره ولاانفاذ كتابه وانما أنارجل مأمورعلى الطاعة فهل علي في هــذا تبعة وفي اشباهه من الامور وانية فيها على ما ذكرت قال الشمي فقلت أصلح الله الامير انما السلطان والد يمخطى و يصيب قال فسر بقولي وأعجبه ورأيت البشر في وجهه وقال فلله الحمد ثم أقبل على الحسن فقال ما تقول يا أبا سعيد فال قد سمعت قول الامعر يقول انه أمين أميرا لمؤمنين على العراق وعامله عليها ورجل مأمون على الطاعة ابنايت بالرعية ولزمي حقهم والنصيحة لهم والتعهد لما يصلحهم وحق الرعيسة لازم لكوحق عليك ان تعوظهم بالنصيحة واني سمعت عبد الرحس بن سمرة القرشي صاحب وسول الله صل الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليهوسلم همن استرعي رعية فلم مِعطها بالنصيحة حرم الله عليه الجنة، (١)و يقول الهير عاقبضت من عطاتهم ارادة صلاحهم واستصلاعهم وآن برجموا الى طاعتهم فيلغأمبر الومنين آبي قبضتما على ذلك النعو فيكتب الى ان لاترده فلا أستطيع رد أمره ولا أستطيع الفاذ كتابه وحق الله ألزم من حق اميرا الو منين والله احق ال يطاع ولاطاعة تحاوق في معصية الحالق فلعرض كتاب المير المؤمنين على كتاب الله عز وجل فاإن وجدته مواقتاً لمكتاب الله فتخذيه وان وجدته مخالفا لكتاب لله فانبذه يًا ابن هبيرة اتق الله فانه

<sup>(</sup>١) رواه البغوي باسناد ابن والشبخان وغيرهما بالمعي

، وشك ان يأنيك رسول من رب العالمين يزيلك عن سر يرك ومخرجك مر· سمة قصرك الى ضيق قبرك فندع سلطانك ودنياك خلف ظهرك ونقدم على رمك ونمرل على عملك يا ابن هبيرة أن الله ليمنعلك من يزيد وأن يزيد لا يمنعك من الله وان أمر الله فوق كل أمر وانه لاطاعــة في معصــية الله واني أحذرك بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين فقال ابن هييرة اربع على ظلمك أبهاالشيخ وأعرض عن ذكر أمير المو منبن فان أمير المو منين صاحب الملم وصاحب الحكم وصاحب الفظروانما ولاه الله تمالى ما ولاه من أمر هذه الامة لعلمه به وما يعلُّه ممافضه ونيته: فقال الحسن ياابن هبيرة الحساب من ورائك سوط بسوط وغضب بغضب والله بالمرصاد ياابن هبيرة انك ان نلق من ينصح لك في دينك و يحملك على أمرآخرتك خير من ان للتي رجلا يغرك ويمنيك فقام ابن هبيرة وقد سروجهه ونمير لونه قال الشمي فقلت ياأبا سعيد أغضبت الامير وأوغرت صدره وحرمتنا ممروفه وصلته فقال اليك عني ياعامرقال فخرجت الى الحسن التحف والطرف وكانت له المنزلة واستخف بنا وجفينا فكان أهلا لما أدى اليه وكنا أهـــلا أن . يفعل ذلك بنا فها رأيت مثل الحسن فيمن رأيت من العلما والامثل الفرس العربي بين المقارف (١) وماشهدنا مشهدا الابرز علينا وقال لله عزوجل وقلنا مقاربة لهم قال عامر الشعبي وأنا أعاهدااله أن لاأشهد سلط نا بعد هذا الحجلس فأحابيه وعنالشا فعررضي اللهعنه قال حدثني عمي محمد ين على قال ابي الحاضر مجلس أمير المؤمنين ابي جمفر النصوروفيه ابن أبي ذويب وكان والي المدينة الحسن بن زيدقال فأبي الغفار يونوشكوا الى أبي جعفر شيأ من أمرالحس برزيد فقال الحسن ياأمير المؤمنين سلعنهم ابن أبي ذو يب قال فسأله نقال ما تقول فهم ياابن أبي ذو يب فقال أشهد أتهمأهل تحطمفي اعراض الناس كثيرا والاذى لهم فقال أبو جعفر قد سمتم فقال الغفار بون ياأمير المو منين سلاعن الحسن بن زبد فقال أشهد عليه انه يحكم بغير الحقو يتبعهواه فقال قدسمه تياحس ماقال فيك ابن أبي ذويب وهوالشيخ الصالح (١) وفى نسخة المقاريف وكلاهما جم مقرف كمحسن وهو ما كان ابوه غير

عربي ويقابله الهجين

فقال باأميرا لمؤمنين اسأله عن نفسك فقال مانفول في قال تعفيي يا أميرا لمؤمنين قال أسألك بنث ألا اخبرتي قال تسألني بالله كانك لا تعرف نفسك قال والله لتخبري قال انك أخذت هذا المال من غير حقه فجعاته في غير أهله وأشهد ان التغبري قال انك أخذت هذا المال من غير حقه فجعاته في غير أهله وأشهد ان فريب فقيض عليه ثم قال له أما والله لولا أبي جالس ههنا لاخذت فارس والروم ولي أبو بكر وعمر فأخذا المحتى مقل ابن أبي ذويب يا أمير المومنين قد ولي أبو بكر وعمر فأخذا المحتى وقسما بالسوية وأخذا بأفقا فرس والروم وأصفرا ولي أبو بكر وعمر فأخذا المحتى وقسما بالسوية وأخذا بأفقا فرس والروم وأصفرا لتتلك فقال ابن أبي ذويب والله يا أمير المؤمنين ابي لا نصح لك من ابنك لتتلتك فقال ابن أبي ذويب والله يا أمير المؤمنين ابي لا نصح لك من ابنك المهدي قال في المهرا المناسور لقيه سفيان الثوري فقال له يأبا الحر القدمري ماخاطبت به هذا الجبار ولكن ساء ي قولك الهراك المهدي قال يغفر الله لك يا با عبد الله كنامهدي كلنا كان في المهد

وعن الاوزاعي عبد الرحم بن عمرو قال بعث الي أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين وأنا بالساحل فأتيته فلما وصلت الله وسلمت عليه بالخلافة رد علي واستجلسي ثم قال لي ما الذي تريد يا أمير المو منين قال أبر بدالا خدعنكم والاقتباس منكم قال فقلت وما الذي تريد يا أمير المو منين قال أبر بدالا خدعنكم والاقتباس منكم قال فقلت عنه وفيه وجهت اليك واقدمتك عما أقول لك قال وكف لاأجهله وأنا أسألك عنه وفيه وجهت اليك واقدمتك بها قال قلت أخاف ان تسمعه ثم لا تعمل به قال فصاح بي الربيع وأهوى ييده إلى السيف فانتهره المنصور وقال هذا مجلس مثو بة لا مجلس عقو بة فطابت أغسى والبسطت في الكلام فقلت يا أمير المؤمنين حدثني مكحه ل عن عطية بن بشر قال قال رسول الله سبقت اليه عان قبلها بشكر والا كانت حجة من الله عليه ليزداد بها أنما و يزداد الله بها سخطا عليه يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عين عطية بن بشر قال قال رسول الله مها الله عليه وسلم وأيما وال ماتغاشا عن عطية بن بشر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيما وال ماتغاشا

رعبته حرم الله عليه الجنة»(١) ياأمبر المؤمنين من كره الحق فقد كره الله الله هو الحق المبين أن الذي لين قاوب أمنكم لكم حبن ولا كم أمورهم لقرابتكم من رسول الله على الله عليه وسلم وقد كان بهم رو فا رحيا مواسيا لهم بنفسه في ذات مده محرداً عند الله وعند الناس فحقيق بك ان تقوم له فيهم بالحقوان تكون بالقسط له فيهم قائما ولعوراتهم ساترا لاثغلق عليـك دومهم الابواب ولا تقم دومهم الحجاب تبتهج بالنعمة عندهم وتبتئس بما أصابههم من سوءيا أمير المومنين قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم أجرع واسودهم مسلمهم وكافرهم وكل له عليك نصيب من الدول فكيف بك أذا انبعث منهم فثام ورا فئام وليس منهم احر الا وهو يشكو بلية 'دخلتها عليه ، أوظلامة ستتهااليه، ياأمبر المؤمنين حدثني مكحول عن عروة بن روبم قال كانت بيدرسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة يستاك بها ويروع بها المنافقين فأناه جبراثيل عليه السلام فقال له يامحمد ماهمة.ه الجريدة التي كسرت بها قلوب أمتك وملا ت قلو بهم رعبا فكيف بمن شقق ابشارهم وسفك دما هموخرب ديارهم وأجلاهمعن بلادهم وغيبهم الخوف منه يأأمير المومنين حدثني مكحول عنزياد عن حارثة عن حبيب بن مسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الىالقصاص من نفسه في خدش خدشه أعرابيا لم يتعمده فازاه جبر يل عليه السلام فقال يامحد إن الله لم يبعثك حِبارا ولامنكبرا فدعاالني صلى الله عليه وسلم الاعرابي فقال اقتص مني فقال الأعرابي قد أحلاتك بأبيأنت وأمي وما كنت لأ فعــل ذلك ابدا ولوعلى نفسي فدءا له نخير (٢) ياأمير المومنين قمند سأل جدك العباس النبي صلى الله عليه وسلم امارة مكة أوالطائف أو اليمن فقــال له الذي عليه السلام ﴿ يَاعِبَاسَ يَاعَ الَّذِي نَفَسَ تَحْيَيْهِا خــبر من امارة لاتحصيها » (٣) نصيحة من لعمه وشفقة عليه وأخبره انه لايغني عنه من الله شيأ اذ أوحى الله اليه (وانذر عشيرتك الاقر بين)فقال ياعباس ياصفية

<sup>(</sup>۱) رواه وما قبله وكذا حديث الجريدة الآ ي\_ابن ابي الدنيا في مواعظ الحلفاء وابونسم وابن عساكر والبيبق فىالشعب (۲)رواه من ذكر والوداودوالنسائي (۲) رواه ابن ابي الدنيا والبيبق وابونعيم وابن عبدا كم

عي الذي و يافاطعة بنت محسد أبي لست أغني عنكم من الله شيأ ان لي عملي والديم علم يرافاطعة بنت محسد أبي لست أغني عنكم من الله شيأ ان لي عملي الديم الديم الديم المعالم على عرف والديم أمر الناس الاحصيف الديم أو الاسماء أو بعة فامير قوي ظف (أي منه) نسه وعالم فذلك كلجاهد في سبيل الله يدالله باسدة على الرحمة وأمير فبه ضعف ظف نفسه وأرتم عالملاصفه فهو على شفا هاذك الا أن برحمه الله وأمير ظف عماله وأرجم نفسه فذلك الحطمة الذي قال فيسه رسول الله صلى الله عليه وسلم « شهر الرعاة المعلمة» فهو الهالك وحده (٢) وأمير أرجم نفسه وعمائه فلكوا جيما :

وبمد أن أطال في وعَفْه بماحذفا بعصهاختصارا قال

« يا أمير المؤمنين من أشد اشدة الميام لله محمة وان أكرم الكرم عند الله انتقرى وانه من طاب الهزيطاعة الله ونه الله وأخره ومن طله بمعسية الله أذله الله ووضه فهذه نصيحتي إليك والدلام عليك : ثم فهضت فقال في الى ابن فقلت اللى الولد والوطن باذن أمير المؤمنين ان شاء الله نقال تداذنت لك وشكرت لك نصيحك وقبلتها والله الموفق العجر والممين عليه و به أستمين وعليه أنوكل وهو حسبي ونعم الوكيل فلا مخاني من مطالمتك أياي بمثل هذا فانك المقبول القول غير المنهم في النصيحة : فقلت أفعل ان شاء الله تعالى قال محمد بن مصب فام له بدال يستمين به على خروجه فلم يقبله وقال أنا في غي عنه وما كنت لا يسم نصيحتي بعرض من الدنيا وعرف المنصور مذهبه فلم مجمد عليه في ذلك

« وعن ان المهاجر قال قدم أمير المؤمنسين المنصور مكة شرفها الشحاجا فكان يخرج من دار الندوة الى الطواف في آخر الليل بطوف و يصلي ولا يلم به فاذا طلع الفجر رجع الى دار الندوة وجا المؤذنون فسلموا عليه واقيمت الصلاة ليصلي بالناس فخرج ذات ليلة حين أسحر فيينا هو يطوف اذ سمع رجلا عند المتزم وهو يقول : اللهم أني أشكراليك ظهور البني والنساد في الارض وما محول

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وغيره على خلاف في اللهظ

<sup>(</sup>٢) رواه مخرجو الاحاديث السابقة ومسلم وغيرهم

بين الحق وأهلة من الظام والطمع: فاسرع النصور في مشيئته حتى ملا مسامعه من فوله ثم خرج فجلس ناحية من المسجِّ، وأرسل اليه فدعاه فاتاه الرسولوقاللهأجبأمير المومنين فصلى ركمتين واستلم الركن وأقبل مع الرسول فسلم عليه فقال له المنصور ماهذا الذي سمعتك تقوله من ظهور البغي والفسادفي الإرض وما يحول بين الحق وأهد من الطمع والظلم فوالله لقدحشوت مسامعي ماأمرضني وأقلقني · فقال ياأمير المو منين انأمنتي على نفسى انبأتك بالامور من أصولها والااقتصرت على نفسي ففيها لي شغل شاغل. فنالأنتآمن على نفسك فقال: الذي دخله الطمع حتى حال بينه و بين الحق واصلاح ماظهر من البغي والفسادفي لارض انت: فقل ويحك وكيف يدخلي الطمع والصفراء والبيضاء في بدي والحلو والحامض في قبضتي: قال وهل دخل أحدا من الطمع مادخلك والميرالمو منن النالله استرعك أمور المسلمين وأموالهم فأغفلت أمورهم واهتممت بجمعأموالهم وجعلت بينك وبينهم حجابا من الجص والآجر وأبوابا منالحديد وحجبة معهم السلاح ثم سجنت نفسك فيها عنهم وبعثت عالك فىجم الاموال وحباسها وانخذت وزياء واعوانا ظلمة ان نسيت لم يذكروك ،والذكرت لم يعبنوك، وقو يتهم على ظلم الناس بالاموال والكراع والسلاح، وأمرت بأن لا يدخل عليك من الناس الافلان وفلان نفر سميتهم ولم تأمس بإيصال المظاوم ولا المايوف ولاالجائم ولا الماري ولاالضميف ولاالفقير ، ولاأحدالا وله في هذا المال حق ، فلماراً لـُـدُ هُوْ لا ۚ أَنْهُر الذين استخلصتهم انفسك وآثرتهم على رعبتك وأمرت انلا محجبواعث بمجي اليك الاموال ولاتقسمها قالواهذا قدخان اللانما لالانحو درقدسخرنا فائتمروا علىان لايصل اليك من علم أخبار الناس شر الا ماأرادوا وأن لا مخرج لك عامل فيخالف لهم أمراالاأ فصوه حتى تسقط منزلته ويصغرقدره فلماا تشردنك عات وعنهم أعظيهم الىاس وها به هم وكان أول من صانعهم عمالك بالهدا ياوالا وال لينقووا بهم على ظلم رعبتك ثمرفمل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لبنالوا ظلم من دومهم ن الرعية فامتلأت بلادالله بالطمع بنياوفءادا وصارهولا القومشركاك فيسلطاك وانت غافل فانجاء متطلم حيل بينهو بين الدخول البك وانأراد رفع صوته أو قصته اليك عندظهورك وجدك قدمهيت عن ذلك ووقفت الناس رجلا ينظرفي مظالمهم فرنجا دذلك

الرجل فبلغ بطانتك سألواصاحب المظالم انلاير فعمظامته وانكانت للمتظلم به حرمة واجابة لم يمكنه مما بريدخوفا منهم فلا بزل المظلوم يختلف اليه ويلوذ بهو يشكو ويستغيث وهو يدفعه ويعتل عليه فاذاجهد وأخرج وظهرت صرخ بين يديك فيضرب ضر بامىرحاليكون نكالا لغيره وانت ذظر ولاتنكر ولاتغير فمابقا الاسلام وأهلمعلى هذا. ولقد كانت بنوأمية وكانت المربلاينتهي اليهم المظلوم لارفمت ظلامتهاليهم فبنصف ولقد كان الرجل يأتي الى أقصى البلادحتى يبلغ اب الماأنهم فينادي ياأهل الاسلام فيبتدرونه: مالك مالك؟ فيرفعون عظامته الى سلطانهم فينتصف ولقد كنت ياأمير المومنين أسافر الىأرض الصين وبهاملك فقدمتهامرة وقدذهب سمملكهم فجمل يبكي فقال له وزراؤهمالك ببكي لابكت عيناك فقال أمااني لاأمكي على المصيبة التي نزلت بي ولكن أبكي لظاوم يصرخ بالباب فلاأسمع صوفه ثم قال اماان كان قد ذهب سمعي فان بصري لم يذهب نادوا في الناس ألا لا يدبس ثو با احمر الا مظلوم فكان يركب الفيل ويطوف طرفي النهارهل يرى مظاوما فينصفه هذا ياأميرا لمؤمنين مشرك بالله قد غلبت رأ فنه بالمشركين ورقته على شح نفسه في ملكه وأنت مو من بالله وابن عم سيالله لا تغلبك رأفة بالمسلمين ورقتك على شح نفسك »

وبمدان أطال في موعظته وخوفه من الأوعذ اب الآخرة بماحذ في المصه للاختصار بكى المنصور بكا شديدا حى محبوارتفع صونه ثم قال باليتي لماخلق ولم أك شيئا ثم قال كيف احتيالي فياخولت ولم أرمن الناس الأخائنا فقاليا أميرا لمؤمنين عليك بالاثمة الاعلام المرشدين قال ومنهم قال العلماء قال قدفروا منى قال هر بوامنك مخافة ان محملهم على ماظهر من طريقتك من قبل عمالك ولكن افتح الابواب وسهل الحجابوا تتصر للمظاوم من الظالم وامنع المظالم وخذ هذاالشي مماحل وطابوا قسمه بالحق والعدل · وانا ضامن على ان من هرب منك أن يأتيك فيعاونك على اصلاح أمرك ورعيتك فقال المنصور اللهم وفقني انأعمل بما قال هذا الرجل

(المنار)أليس ملح كناالآن أحوج الى مثل هذه النصيحة من المنصوروم غيرمنصورين أليس حالممشرا من حاله وملكهم دون ملكه وهروب الخيارمنهم أكثره نهرو يهمنه والحطرعليهم من الفالم أشد من خطره عليه في زمنه ؟ بلي ولكن أين العلما الناصحون ؟

### ﴿ المبارف في صر قبل الثورة العرابية ﴾

كانت الحكومة المصرية قد دخلت في أول عدد ولاية توفيق باشافى طور جديد من الاصلاح الحقيقي وكان الفضل الاول في تنفيذ ذلك ار ياض باشاوكان الاسناذ الامام رحمه الله تعالى في الك الوزارة الرياضية عقلامفكرا وروحا مدبرا اذكان برياسة قلم المطبوعات وتحرير الجريدة الرسمية كالسيطر على جميع أهمال الحكومة كابيا في ترجمته من الحجد الثامن ومن ذلك عنايته بانتقاد نظارة المعارف انتقادا كان له شأن عظيم في اصلاح شأنها واننا نوود هنا بعض مقالاته نقلا عن الجزء الثاني من تاريخ حياه (الذي يطبع الآن) وهي

وكتب في العدد ٩٩٠ منها الصادر في ١٨ المحرم سنة ١٧٩٧ ــ ٧٠ دىسمىرسنة ١٨٨٠

# المعارف

كثر تحدث الناس في شأنها في هذه الاوقات وكانهه لما فرغوا من الافكار المتعلقة بالامور المالية والادارية وما كان فبها من الاضطراب وتنوع الاحوال وتقلب الاشكال اذ كفتهم الحكومة أمر ذلك كله بثبانها وتبصر رجالها المقلاء أخذوا يلتغون الى مابه حياتهم الحقيقية وعمو هيئتهم الاجماعية وظهور شأنهم بين الماس وحسبانهم في عداد أهل العالم وهو العلم النافع الذي رأينا جبرا نامن من الممالك نافوا به السيادة على غرهم وطفقوا يتذا كرون فيما به يكون تقدمه والوسائل الموصلة الى انتشاره في أقطاره موجهن العالم الى نظارة المعارف العمومية لانها ذات الشأن فيه فقالوا كلاما كثيرا اذكرة كما قيل

قالوا أن المدارس ينبوع هذا الخير الجليل (الهم) وليس له من وسيلة سواها ولكن تحت شروط لا بد من استينائها ( ولسنا الآن بصدد بيانها) وقدافتتحت المدارس في ديارنا من عهد المرحوم محمد على باشا لكن كان اسمها غريبا على الآذان وحشيا عن القادب يساق الناس اليها (كانما يساقون الى الموت) إذ كأنوا يظنون أن الدخول في المدارس هو الانتظام في المسكرية والدخول في السكرية المسارية (المجالاس) (المجالاسم)

هو الشقاء الدائم والبلاء المحتم و بعض الناس بعد التنبه كأنوا لا يرون خطــة أرفع من حطة الكتَّابة في ديوان أو مصلحة لما يرون للكاتب من المكانة عندالحكاُّم والتصرف في الحقوق فاكتفوا بارسال ابنائهم الىالكتبة يعلمونهم حى اذاكبروا انتظموافي سلكهم وكانت لهما لمنزلة المطلو بةبدون حاجة الىمدرسة ولامكتب منظم و بعض الناسريما كان يعلم فائدة المدارسولكن كانت توجدله أسباب تمنعه من ثربية أبنائه فيهاولكنا لانبديها وأمافي أيامنا هذه فقدتنبهتالمقول ووقفواعلى فوائد العلم وثمراته حق الوقوف غيرأن ذلك يقضي على الآباء بعربية أبنائهم من الآن فصاعدا على الطريقة المنتظمة أماالشبان الذين فأتهم زمن التعليم في للك الجهالة السابقة واشتغلوا بتحصيل ادة المعاش إما بالتوظف في الحدمات المبرية أوطلب الكسب من وجوه أخرولهم شوق تامالى كسب فضيلة العلم فلا تساعدهم أحوالهم بالضرورةعلى الرجوع الى التمايم في مكاتب الاطفال وتعطيل اسباب معاشهم فيود الكثير منهم ان تكون في البلاد مدارس لبلية يتداركون فيها بعض ما فاتهم في الازمنسة السابقة أزمنة جعل آبائهم لملهم بذلك ينفعون أنفسهم وبلادهم بأكثر مما يقدرون عليه الآن عنى اهتم بعض من الشبان من مدة نحو سنتين بتأليف جمعيـــة لفتح مدرسة ليلية ثمعارضتهم بعضالموانع فإتساعدهما لقاديرعلىالنجاحوكا وافي انتظار توفيق آآهي يسوقاليهم ذلك الخبرحتى سمعوا بان نظارة الممارف تروم افتتاح مدرسة ليلية ففرحوا واستبشروا وقالوا نعمة من الله سيقت الينا نوَّدي له مزيد الشكر عليها ثم انقبضت نفوسهم عند ماسمعوا من شروط الك المدرسة ان تكون دروسها باللغه الفرنساويه خاصةولا يقبل فيهاالامن كانتعنده مبادى الرياضيات والطبيميات وله تقدم في اللغة الفرنساو ية وقالوا ياسبحان اللهان المدارس|المبليةفي البلاد المتمدنة لقرأ فيها العلوم الابتدائية باللغة العامية مع التزامانتسهيل في التعبير والتحاشي عن ذكر الالفاظ الاصطلاحية الغريبة أوالمسرة التفهيم وذلك لفائدتين (الاولى) أن كل من يعرف القراءة والـكتابة عكنه أن يفهم مبادي العلوم بذه الطريقة فلا تفترهمة الذين لم ينالوا حظالتعليم فى صغرهم وينتشر العلم حقيقة اذ لا يكون في فهمه صعو بة ولا يمنع الشخص عن أشغاله النهارية(والثانية) انهاذا

كان التمليم على هذا النمط تكون المسائل العلمية لقربها الىالفهم كاحدوثات تتسلى مها النفس ٰ بل ألدمن ذلك إذ لا يدخل الرجل محفل العلم الا و نخرج بنورجد بد فتنجذب نفوس الناس الى مستملحات العلم فبدل صرف أوقات ليلهم الطويل في مضاحمهــم يتقلبون من جانب الى جانب أو في بيومــم بمحادثات لاطائل تحتمها أو في أما كن أخرى نتحاشي عن ذكرها يهرعون الى معسد العلم ليغذوا عقولم ويروحوا قلوبهم ولم نسمع أن أمة متمدية افتلحت مدرسة عالية وجعلمها ليليه فلم عدل عن هذه الطريقة الحليلة في بلادنا واخترعت طريقة جديدةوهو حمل الندريس في المدرسة الليلية بلسان أجنى عن لسان البلد بالكلية لايفعه المتفنن منهم ولا العامي والعلوم التي يقرأ بهما عاليه لاابتدائيه حتى يحرم الناس الذبن هم أحوج الى التمليم وأولى به وهم الخدمة وأرباب الكسب الحبون لنيل فضيلة العلم ولا يستطيعون، وينلهفون على ذلك ولايجدون، وهومما بوجب الاسف خصوصا وقدتواتر على الألسنة ان غالب من قبلوا فيها أجانب ( وان كانذلك غير صحيح فمندي علم اليقـين بأن الاكثر وطنيون لكن من الدن تعلموافي مدارس الفرير ونحوها ) فهل يقال باننا تقدمنا عن تلك المالك فترقيناحي صارت مدارسنا الليلية أعلى من مدارسهم أو أبقنا بأن العامة منا والكتاب لايستفيدون من ذلك شيئا أولا حظت نظارة المعارف أمها بذلك تستحصل في زمن قريب على أساتذة تجملهم معلمين في مدارسها ومكاتبها فان كان هذا الوجه الاخير قلنا أنها ستجمل(مدرسة الحُوجات)نهارا فلها أن تزيد في عدد تلامذتها ماتشا. لهذا الغرض على أنه لو سلك في المدرسة الليلية مسلك البلاد المتمدنة لتأتى لنا الوصول الى بمض هذا المقصد فكثير من أهل الم كان يود أن يُنتظم في تلك المدرسة ليتعلم العلوم التي فاته تحصيلها لكن منعه كون التدريس بلغة أجنبية وكون الدروس فوق البدايات وان كان الثاني قلنا ان الاستمداد والشوق موجودان في كثير من الناس ولهم رغبة تامة في التعليم فكيف يصبح أساءة الظن بجميع شباننا الى هذا الحد وان كان الاول قلنا الاولى ان لا تكلم واننا وحق الحق لغي حاجة كلية الى ان يكون التعليم الليلي عند فامستديا آخذا من البداية سهل الوسائل ميسر الاسباب

بلغة بلادنا عامة أو خاصة حتى تنقطع حجة الجاهل و يبطل برهان المكاسل وتنبعث الغيرة في الكل اذا أقبل البعض على التعليم و يقع التنافس في الفضائل و عبد الشبان الذين استرسلوا مع هوى الشباب شفلاو تو مخهم الذمة وتلمنهم ضائرهم اذا تركوه كذ لا يجدون لم علة يتعالمون مهاا ذذاك بل برى أملا بدأن يكون هذا النعليم الليلي اجباريا عاما لكل مستخدم وقارى مم يتملم تمام ما يجب عليه في وظائفه الالفيل اجباريا عاما لكل مستخدم وقارى مم يتملم تمام ما يجب عليه في وظائفه الالفروة تمنعه من مرض ومحوه خصوصا بعد ما أعلنت الحكومة ان جميع المستخدمين في الادارات أو التحصيلات لا بد أن يكونوا من الدراية بحيث يقدرون على تحقيق القضايا وحل المشكلات بأنفهم في مواد الجنايات والحقوق والحسابات ونحو ذلك وهذا لاريب يستدعي أن يكون جميعهم على بصيرة تامة وذوي عقل وافر وهذا لا يمكن الا بعد عملية المقل بالعلوم الا بتدائية التي لا بد منها لكل من يريد الاستقلال في سعره

هذا حاصل أقوال الناس فى شأن المدرسة الليلة التى افتتحتها نظارة الممارف قريبا وربحاكات تلك الاقوال صحيحة لكن ان صح ماقالوا فعليم بتقديم آرائهم لسمادة ناظر الممارف ليتروى فيها ثم بجيبهم الى مطنوبهم ان رآه موافقا وخاليا من الموانع والحظورات والاأقدمم بأن تعديم النفع غير يمكن فحينتذ يعلمون المحق و بريحون أنفسهم من الجدال ولهسم أقوال في مواضيع شتى يعنعنا من ذكرها في هذا المدد ضيق المقام وربها نذكرها غدا ان شاء الله

وكتب فى العدد ٩٩٣ الصادر في ٢ الحرمسة ١٨٩٠ ـ ٢٢٠ ديسمبرسنة ١٨٨٠ المعارف

مقالات الناس فيهاوأ فكارهم الممومية متبوعة ذكرنا بعضها في عدد سابق ونذكر بعضامنها في هذا المددحفظا لمتغرقات الاقوال لمل شيئا منها يقار ن صحة فيصادف قبولا وليكون ذلك دليلاعلى تنبيه الافكار والتفات اذهان الناس الحالنا فع الحقيقي قالوا نشرت نظارة المارف الى جميع فروعها منشور امبسوط العبارة مشحونا بالماني الرفيعة قاضيا على نظار المدارس والمكافب ومعلميها بوجوب الفاتهم لوظائفهم وقيامهم بواجيا نهم مبينا لهم أن الامتحانات في الهام الماضي على الطريقة الجديدة قد أظهرت ان في بعض المدارس قصورا في التعليم وفي بعضها كالاوزيادة فاستوجب موظفو الاولى التوبيخ والانذاء فعلى الجميع من الآن فصاعدا بغل الجهد في ارتقاء درجة التعليم محيث نسكون الاستفادة نعقلا وتبصرا لاحفظا ولقلقة و بين في هذا المنشور كيفية التعليم وطرق التفهم وانذر من لم محذ حذوها بوقوعه تحت مسوكه الديوان

والشرحت صدور الهامة والخاصة بهذه التنبيهات الاكدة والتعليمات المهددة والوعل بهذا المنسوف المعلقة المنسوف المن

الا أنهم يتسافون فيا بينهم بسو الات كثيرة منها قولهم هو حصلت المكافأة المتيقية لمن أظهر الامنحان اجتهادهم من النظار والمدرسين وهي مكافأة الدينار والدرهم فان مكافأة الشيار والدرهم فان مكافأة الشيكر والثناء وان كانت واجبة وهي من أجل المكافأة التيار وأجلها ولها تأثير في جلب الرغبات وتقو ية المزام لكنها لا تلتصق بالقلب التصاق التقود والماعدة المماشية فان من ضاق عليه العيش وكانت حاجاته أكثر من ايراده لا نعاف عنه الوساوس ولا يبارح ذهنه الاضطراب وتفلب منصات المحاجة وآلامها على الفرح الذي أنهشه عند ماسم كلة الثناء عليه ثم ذلك ينقص من اجتماده و يخط من همته بل ربحا أورث خلالي كفية تأديته لوظائفه خصوصا افها

رأى غير الجبتهد مماثلا له فى الرزق وأوفر راتبا منه ولقد صدق القائل النقس من الروانب نقص من الاعمال: لكن المنشور لم يذكر فيـه حصول تلك المكافأة مع أن المسموعان ميزانية المدارس كانت قابلة لذلك ونظارة المالية تسمح باستغراقها بل لود لو يزاد فيها

وقولهم هل جميع من نشر عليهم همذا المنشور الجليل بدركون الغرض منه حق الادراك واذا أدركوه فيل يوجد عندهم من الموة العملية والتدرب لي العلرق المجيدة ما يوهم لاجراه والسير بمقنضاه محيث تحصل العاية منه بمجرد نشره أو ان الكثير منهم محتاج لأن يتعلم تلك الطرق ويتعرب عليها والبعض ربحا لا يمكنه ذلك حي ولا بالتعليم وهمل امتحن المعلمون والنظار كما امتحنت التلامذة وعلم المستعد منهم من لا يمكنه ذلك حي اذا وجد منهم من لا يليق لوظيفة أنزل عنها ورزقه على الله ومن يليق لأعلى منها رفع الى مايستحق لتوجد الرغبة الحقيقية أولا وتخشى عواقب الجهل والاهمال ويتوفر على المعارف زمان تجرب فيه المعلمين مرة أخرى و يكون كله خسارا على التلامذة المساكين ولا نقصد بالامتحان الا السوال في الفن الذي يعلمه فاذا تبين أنه يمكنه الاحاطة بسائله ولو بمراجمة الكتبعل وجه السهولة عد عارفا ثم طاب الالقاء والتدريس وكيفية التفهم فرب عالم لايستطيع البيان

يقول الناس إنه يوجد بين المملين أشخاص فضلا بجياء عارفون يفنو مهم قادرون على تأديتها بالوجه اللائق لكن يوجد بينهم آخرون ألفوا بعض الطرق العتية وتعودوا عليها فلا يستطيع تأدية القواعد علما ويعجز عن بمرين المتعلم عليها عملا والبعض منهم يستطيع تأدية القواعد علما ويعجز عن بمرين المتعلم عليها عملا والبعض منهم يوجد خاليا من الأمرين بهزأ به التلامذة ولا يوقرون أستاذينه كلذلك يزعون مشاهدته بالديان ويوجد بين المعلمين صنف من النبهاء لا يحب ان مجهد نفسه في التعلم ويحكني في درسه بحكاية بعض ماوقع له في يومه أو ليلته ثم ينصرف فيل تعين عذف الناقص عندارنفسه وأنول كل منزلته على اختارت نظارة المعارف لاجراء هذا المنشور أشخاصا

من العرفا كل في فن مخصوص ليطوفوا على المكانب الابتداثية والمدارس الخصوصية أسبوع أو خمسة عشر يوماً مثلا ويقدموا جميع مار ونه من الملاحظات على وجه الدقة الثامة فان رأوا نقصا عرفوا سببهومن أي الجهات منبعه فان كان اءمجاجاً فى طويق النمليم ارشدواالمعلم بأنسهم وبينوا له الطويق مرة بعد أخرى فان اعتدل والا اعتزل ويكون أولئك الاشخاص تحت مسؤلية شديدة اذا ظهر فيمابعدنقص ولم يكونوا نبهوا عليه فان ذلك يبعث الغيرة وينشط الاجتهاد في المعلمين وغيرهم وتكون حركة المدارس في خط مستقيم بوصل الى المقصود باقرب الطرق المودية اليه ويسهل تدارك الحالم اذا ظهر وازالة النقصاذا طرأ ؟ هلد قنت نظارة الممارف فىمعرفةأخلاقالنظار والاساتذة الذبن وضع الاطفال في كفالتهم بدبرون أمورهم ويرشدونهم الى كالهم وفصلت بين صاحب الاخلاق الفاضلة والافكار السنتيمة والعفة والنزاهة والغيرة على نفع منوكل آمرهم اليه وأداء ما وجب في ذمته حتى بكون حاله وكاله درسا آخر يعطى للنلامذة في كل يوم فتنطيع هذه الكمالات في نفوسهم باشد من الطباع صور المعلومات في عقولهم وهو المعني المقصود من البرية و بين من لاخــلاق له بَأْن يكون أحق أو دنينا أو عديم الغيرة والذمة أو ردي. الافكار ومحو ذلكمن الذين تكون معاشرة النلامذة لهمموجبة لنلومهم بالرذائل وتكون كلاله في الدرس تمزوجة بسم الفساد فتميت أذهانهم ونكون عاقبة أمرهم إما جهلا وقد ضاع الزمان وولى الشباب واما علما صناعبا مصحوبا بشرور تعود على صاحبها بالشقاء وياليتها تكون قاصرة عليه ولكن تتعدى الىغيره بحكمالعادة المستمرة وعند الفصل بين الفريقين بارشاد الرقبا النبها ذوي الفراسة والحبرة بأحوال العالم وأخلاقهم والامانة في الخبر والصـدق فبه يميز الخبيث من الطيب ويبحث عن المستقيمين على قدر الطاقة في امحاء البلاد لتفوضاليهم وبية الاطفال والشبان ليكونوا رجالا ينفعون أنفسهم وحكومتهم التي تصرف عليهم المصاريف الكثيرة أملا محصولها على رجال تقيمهم في وظائفها الكثيرة يودون واجبأها بالضبط والامانة

يقولون أنه لاشك في كون الكتب الموجودة في العلوم العربية مثلا ليست أساليها سهلة المأخذ على التلامذة ولاموا فقة لطريقة التعليم في المدارس من اشتغال التلميذ بغنون كثيرة في زمان واحد وأنه يازم المجاد طريقة جديدة في التأليف وازلة كثير من الصعوبات التي عاقت كثيرا من الناس عن التعليم فهل حصلت العنابة بتصنيف تلك الكتب وأن حصلت فبمن أنيط تصنيفها وهلا شكل مجلس النظر في مشل تلك السهيلات ودعي اليه أعضاء ممن لهم سعة في الفكر والاطلاع على الطرق القديمة والجديدة و بكون لهذا المجلس حق في تعيين الكتب التي ينبغي تدريسها في أي الهنون حتى يأتي اجراء ذلك المنشور السابق على وجهال كال

من الحقق ان سعادة عبد الله باشا فسكري وكيل عموم المدارس في سسفره الى الجهات البحرية قسد رأى أمورا كثيرة تستحق الالتفات وطلب من نظارة المعارف أشياء مهمة لابد من تقريرها والاسعاف بها فهل أجيب طلبه وحصلت المذاكرة في تلك الآراء القوعة التي أبداها حتى يفرع من تنفيذ مقتضاها الى البحث في غيرها من الحبات القبلية

هذه جهلة من سو الانهم مردناها للاحاطة بهاوا بانجيب عن ذلك بأن نظارة المعارف هي أعلم ما بجب عليها من جميع ذلك وأنها لا تفغل شيأ مما تعلمه نافعا ومفيدا ومن اليقين أنها لانشرع في شيء ثم تكركه يتم بنفسه بدون مراقبة فالبشة قد أعدت لمقاصدها وسائل اذ تعلم ان زماننا هذا لا برى فيه الا الأثر الظاهر ولا يوثر عن رجاله الا الاعمال الحقيقية أما صدور الاوام، والنطق بالالفاظ العالمة بدون ترتب فائدة عليها فقد مضى وقته وان الآكمال متعلقة برجال تلك النظارة العرفاء الاجلاء كسادة ناظرها الاكرم المريص على تقدم العلم والنيور الرفيم الهمة سعادة وكيلها عبد الله باشا فكري والبصير الحاذق وكيلها عبد الله باشا فكري والبصير الحاذق وكيل المكاتب الاهلية حضرة على بك فهيي وسنهرى من أعالهم ما رفع جميع هدفه الاوهام ويفتح المعارف في عصرنا هذا ناريخا جديدا فهذه في انهرصة التي نرى فيها المكومة المعارفة في عصرنا هذا ناريخا جديدا فهذه في انهرصة التي نرى فيها المكومة المعارفة وكيل المكارف وتأييدها فعلينا ان لانضيعها

وكِتب في العدد٩٩٧ الصادر في٢٦ الحرمسنة١٧٩٨—١٧٩ يسمبرسنة ١٨٨٠ المعارف

من المحتق ان نظارة المعارف قد اهتمت وعزمت على فتح مدرسة ليلية تقرأ فيها العلوم الابتدائية لتكون عامة النفع شاملة الفوائد يذهب اليها الرجال الذين شغلهم الكسب والضرورات المعاشية نهارا عن التعلبم مع رغبتهم فيه وميلهم البه ولهم من أوقات الليل الطويل فرصة لايضيعونها اذا افتتح مثل هـــذه المدرسة الا في تعلم ماينفعهم ويزيدهم نورا وبصيرة وسيكون التدريس فيها باللغة العربية التي هي لمة بلادنا و بقرأ فيها درس باللغة الفرنساوية يكون قاصرا على تعليما للغة لاغر ببتدأ فيه من الهجاء الفرنساوي الى نهاية مايلزم ان يتعلم فى تلك اللغةأما دروس اللغة العربية فمنها ماهو خاص بتعليم قواعد اللغة ومنها مايكون في بعض علوم أخر نافعة من آداب وتاريخ أحوال الامم وتار بخ طبيعي و بعض مبادىء الرياضة (فيما سمعت) محيث لاننقص عن تلك المدرسة التي سبق منا الكلام عليها السهاة (عدرسة الخوجات اللبلية )في جوهر، ما يقرأ مها وان كانت تختلف عنها بأن هذه تكونالغة التعليم فيها وطنية ونلك أجنبية وهذه آخذة منالبدايات وتلك آتية من النهايات وهــــذه يكون معظم نفعها بل كله للوطنيين وتلك لانتوسم فيها ذلك الا ببرهان وهذه الاختلافات وان كانت عظيمة لكنها لاتضر في المقصود وممـــا ينبغي ذكره انه ثبت في اذهان بمض الناس ان مجرد تعلم اللغات الاجنبية يمد فضيلة يسمى البها ويهتم شأنها مع ان اللغة فيذاتها لافضيلة فيها ولا يصبح أن تجمل غاية تقصد وأنما هي وسيلة لما أحتوت عليه تلك اللفــة من العلوم والآداب والافكار الي ربما لانكون مبسوطة في اللغة الوطنية كما هي واضعة في اللغة الاجنبية فطالب تعلم اللغة الفرنساوية مثلا اذا لم تكن عنده مبادى- علوم وملكة ادراك في بعض الفنون الى يطلب التفنن فيهــا لابعد مصيبا في طلبه الا اذا طلب معها تعلم تلك المبادى. حتى أنه عند بلوغه الى حد الاقتدار على فهـــم اللف يُنسِر له الوصول الى الفائدة القصودة فلا يصح بنا على ذلك أن يكون (الجدالتاسع) (10) (التاريع)

التملم والتعليم الليلين قاصرين عـلى اللفات فقط بل ينزم أن يكون معها بعض مبادى• العلومكما عزمت عليه نظارة المعارف الجليلة الى لانزال نرى مساعيها فى تقدم أبنا• البلاد وبث روح العلم فيهم تأتي من النجاح يما مخلد لسعادة ناظرها ووكيلها طيب الذكر والثنا•

و بافتتاح هذه المدرسة يفعم المجادلون وتبطل حجة اللانمين الذين انصبوا الى البحث في المدرسة الليلية وفوائدها وما يمود على البلاد منها ونشرنا وجوه انظاره فيها في بعض أعدادنا السابقة فكان هذا العمل من نظارة المعارف برهانا فعليا لاجدليا يقتع الناظرين و يفحم الخاصمين و يذهب بتعللات المتعللين ومطالبا لأصحاب تلك الافكار بالبرهان الغملي أيضا وهو توجه الهمم الى التعلم وافراغ الجهد في تحصيل ثمرات العلم حتى تظهر فوائد هذا الاثر وانا على يقين من أن المستخدمين وغيرهم من ذوي الكسب الذين يعرفون قدر المعارف و يقدرونها حتى قدرها مجيبون نظارة المعارف الى طلبها كما أجابتهم لى طلبهم و يكون لجريدة الوقائم المصرية شرف الإخبار مخير الأخبار وأجر التنبيعلى الامر ومافيه اه

(المنار) هذه المقالات وامثالها كانت مبدأ نهضة جديدة في الممارف فعي سبب انشاء المدرسة الليلية المربية وسبب انشاء الهبلس الاعلى لنظارة الممارف على علم من ترجمة فقيدنا في المجلد الثامن بالاجمال وسيعلم من الجزء الاول من تاريخه بالتفصيل وله مقالات أخرى في انتقاد أعمال الحكومة والامة كانت حادي الاصلاح ومرشده في سائر المصالح والاعسال وقد كان من الحكمة اسناد الاتتقاد إلى حديث الناس لان انكاتب يكتب في جريدة الحكومة ولأنا انتقاد الناس أشد تأثيرا من انتقاد واحد وما الماس الباحثون المنتقدون يومئذ الاذلا الحرب الذي كان الفقيد واستاذه الحكيم عقله المفكر ولمائه الناطق أما عبار تمرحمه فائك تراها على قرب العهد بالازهر واسلوب السجع في غاية السلاسة وله مقالات فائم مها عبارة لأنها أوفى موضوعا وفكرا وسنورد لقراء غوذجا منها

#### باب المناظرة والمراسلة

# الاسلام ِ هو القرآن وحاله ﴿آراء وأفكار﴾

للدكتور محمد توفيق افندى صدقي الطبيب بسجن له .

هذا عنوان مقال لي جديد ' أريد أنه أفصح فيه عن رأي أبديه لعلماه المسلمين' الحققين مهم لا المقدين ' حتى إذا ما كنت محطاً أرشدوني ' وإذاما كنت مصياً أدوني ' وبشي من علمهم أمدوني ' فاني لست بمن يهوى الاقامة على الفسلال ' ولا بمن يلتسذ بحديث مع الجهال ' فاننا أجهد النفس في تحقيق الحق وتمحيصه ؛ والاسراع إليه إذا بداني بارق مر بسيصه ؛ وهاأناذا أشرع في إيضاح المقصود بالتدقيق ' واحياً من الله النوفيق الهداية إلى أقوم طريق فأقول : —

لاخلاف مين أحد من المسلمين ، في أن من القرآن الشريف مقطوع به الانه مقول عن التي صلى الله عليه وسلم بالقظ بدون زيادة ولا نقصان ، ومكتوب في عصره بأمر منه عليه المسلام ، مخلاف الأحاديث النبوبة فل مكتب مها شي مطلقاً إلا بعد عهده بعدة تكفي لان بحصل فيها من التلاعب والفساد ماقدحصل ، ومن ذلك فهم أن النبي عليه السلام لم يرد أن يبلغ عنه العالمين شي بالمكتابة سوى القرآن الشريف الذي تكفل الله تعالى محفظه في قوله جل شأنه (إنا محن تراتا الذكر وإنا له خافظون) ، فلو كان غير القرآن ضروريا في الدن لأمم النبي بتقييده كتابة ولتكفل الله تعليده كتابة على حسب ماأدا داليه فهمه .

فان فيل ان الشي لمي أمر بكتا به كلامه الثلا يلتبس بكلام الله قلت وكيف ذلك والقرآن معجز بنظمه و لا يمكن لبشر الاتيان بمثله "ولملم يضمن ما في الاحاديث من الواجبات كاضمن ما في القرآن حتى نأمن عليه من التنبير والتحريف والاختلاف ? ولم كان بعض الدين قرآناً والبعض الاخر حديثاً وما الحكمة في ذلك وما الفرق بين الواجب بالقرآن والواجب بالسنة الإفهذه بعض أسئلة القبها على الباحثين ليجيبوا عها إن كان مجواب

سال بعض الصحابة التي صلى القاعلية وسام بعب الوضوء من التي ؟) فأجاب عليه السلام (لوكان واجباً لو حدة في كتاب القاتماني) فهذا الحديث صح أولم يصح فالمقل يشهدله وبوافق عليه وكان مجب أن يكون مبدأ المسلمين لإمجيد ون عنه ، ولكن ويا للأسف لحق المسلمين مالحق غيرهم من الائم فدفع بهم في ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج أحدمهم بده لا يكاديرا هاو من لم يجمل الله من كتابه نور أقماله من نور

ولم النساس في الأعصر الأولى بالروايات القولية ولوعا و تفاخر وا به ترة جهما جوعاً و حق ملا تحالا خاديت الآفاق و كثر فيها النضار بوالاختلافات و صارم من المستحيل أن بسمل الانسان بدينه بدون أن بقلاغير من أفنوا أعمارهم في عمل مذهب لهم فأصبح التقليد من أو جب الواجبات في دين المسلمين بسيد أن كان من ألداً عداء القرآن المجيد ، توع تالمذاه بو اختلفت المشارب و تعددت الآراء في كل فرع من فروع الفقد حتى تعدفي كل مسألة أن كل مكن من المكنات المقلية قد صار مندها لا تحدوب على المقلد من القول ( بأن السكل على الحق ) فأصبح القول باجماع الضدين بل النقيضين عقيد قمن ضائد الدين بين المسلمين فحق عليم القول بأن سيتبعون سنن من قبلهم حتى لو دخلوا جحر ضائد خلوه ، أو ادبعضهم أن يزيل عن الهين الر مد فقال بسد باب الاجهاد ، و بذلك شنى الر مد بالاعماء ، فصار كل من أو اد أن يستميل عقله في الدين " رو و ما لأضال الله في أو لاعناية القد لا "رهقت روح الاضال

نظر المجمدون في الا حاديث نظرة فعلموا ما فيها من الاختلاف وتحققوا أن أكثر ها موضوعات ولما أرادكل منهم أن يستخرج مذهبه اضطر أن يرفض مها ما صحعند غيره و في يعقل أن الدّيدين العالمين بشئ لا يمكن لا عد أن يميز حقه من باطله لا وهل يعذر المسلمون في تركيم القرآن خلف ظهورهم والاشتفال عنه بهذه المذاهب وصرف الوقت في مراجعة الروايات التي لا تحصى لظهم ان القرآن غير واف بالدين كله والدّتمالي يقول (مافر طنا في الكتاب من من ) و إذا محت مذاهبهما في قريط أكر من ترك القرآن لا كثر واجابهم في الصلاة والصوم والحج والزكان وغير ذلك لا

دينالة سهل ميسور والتقليد فيه محظور وفوكانالدمل بما في الاحاديث واجباً للزم كل مكلف أن يترك أي شغل آخر ويقضي الليالي الطويلة • في مطالمة المجلمات الضخمة من كتب الحديث ؛ ليعرف الضيف والصحيح والموضوع؛ والحسن والموقوف والمرفوع؛ والناسخ والمنسوخ

فهل في شرعـه الانصاف أنى أكلف خطة لاتستطاع أ مجتبع السنيون على محمة وقوله تعـالى ( بأبها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأثمر منكم) ولكنا نحن القرآبين نقول إن اطاعة الرسول لازاع فيها ولكن النزاع في مسألة أخرى وهي : هل يفرض علينا الرسول فرضاً لم يفرضه كتاب الله ؟ قاذا كان ذلك صحيحاً فهل لا ولياء الاثمر أن يفرضوا علينا صلوات سبع بدل الحمل أو صيام شهرين بدل الشهر ونحن مأمورون بطاعهم مثل طاعة الرسول ؟ وإذا كان الاثمر كذلك فما بال جميع أصحاب المناهب ميزوا بين أمم الله وأمم الرسول أو بين الواجب والسنة وبين المفروض والمندوب ؟ المدن ذلك إقراراً منهم بالفرو أطائل بين الكتاب والسنة ؟

غير لانجهل أن كل مذهب منها يقول بمض فرائس لأأثر لها في الكتاب ولكن الذي نلاحظه على أسحابها ولكن الذي نلاحظه على أسحابها وتشكرهم عليه أنهم كانوادا ثما يجهدون أن يأخذوا دليم على الفرضية من الكتاب إن أمكنهم حتى أن كثيراً منهم قال بمدم وجوب أشياء كان النبي عليه السلام بواظب عليها ويأس أسحابه بها إذ لم يجد دليلا عليها من القرآن ، فأبو حنيفة مثلا قال بأن قراءة الفاتحة في الصلاة لبست بواجبة لانه لمجبد أمرا بذك في كتباب الله وكذك قال في الاستنجاء و دهب الجميع إلى القول بأن المضمضة والاستشاق لبستا من فرائض الوضوء وغير ذلك كثير حتى الى مجبد المخبدم وسد ذلك يقولون بأن المزادة عليه فهوسنة ولولم بأن النبي تركه مرةواحدة واليس ذلك أثراً من آثار الفطر السليمة ينفوسهم "

إذا نظر ناظر في جميع المسذاهب المعروفة واستخرج منها حميع ما أجموا على وجويه وجد أنه كله مستنطعن القرآن الشريف إلا مسائل قليلة جداً أذكر ما بعضهالا ممينها كمدد ركمات|الصلاة ومقادير الزكاة ومايتعلقها

لاشك عندي أن هاتين المسألتين متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس ذلك محلا للنزاع و لكن محل النزاع هو همل كل مانواتر عن النبي أنه فعله وأمر به يكون واجباً على الأثمة الاسلامية في جميع الأزمنة والأثمكنة وإن لم يرد له ذكر في القرآن وأبي أنه لاعجب و و بها كان ما يضعه النبي صلى الله عليه وسلم هو مندوب إليسه ند بأشديداً أو أنه تطبيق لأو أمر القرآن الباقية على أحوال الأثمة الرية بحيث ان غير هامن الاثم له أن تستبط من الكتاب ما يوافق أمو رها وأحوالها كاسنين ذلك في مسألة الزكاة ولنبدأ الان بالبحث في مسألة ركات الصلاة وقال الله تعسل (وإذا خربم في الأوض فليس عليكم جناح أن تقصر وامن الصلاة إن خفيم أن يفتنكم الذين كفر وا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبناً \* وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولياً خذوا أسلحتهم فاذاسجدوا فليكونوامر سيورا ثبكم ولتأت طائفة أخرى إيصلوا فليصلوامعك وليأخذوا حذرهم وأسلحهم) الى آخر الأية · فيتضع من هذه الآيات الكريمة · أن قصر الصلاة مباح في السفرُ إِذَا خفناالُعــدو ً 'وانصلاة الخوف للامام ركمتان فقط وللمؤ تمين واحـــدة يصلَّى نصفهمالركمةالأولىمعهثم يصلى النصف الآخرالركعةالثانية وحسذاهو المتبادرمر كأ القرآن الشريف وماذهب إليه ان عباس وجائرين عبدا لله ومجاهد فاذا كانت صلاة الخوف ركعة واحدة لامؤتم وظاهر من السياق أن هداقصر أي دون الواجب فيكون الفرض في أوقات عدم الحوف هوأ كثر من ركعة أي إن القرآن يفرض على المسلم أن يصلي في كل وقت من اوقات الصلاة اكثر من ركعة و إمجد دله عدد أمخصوصاً و تركه يتصرف كماشاه و بسارة اخرى انالانسان يجب عليه ان يصلي ركمتين على الأقلوله ان يزيد عن ذلك ماشك أن يزيد بحيث لابخر جعن الاعتدال والقصد فإن الغلو في الدين مذمومٌ وكذا في ثل شيُّ (إن الله لايحب المسرفين) ومن ذلك تعلم أن عدد ركمات الصلاة غير معين إلا سذاالقدر فقط وهو أن لاتنقص عناثنتين ولا تزيد إلى درجة الافراط وبعـــد ذلك فللمسلم الاختيار فيا يفعل على حسب مايجــده من نفسه ومن وقته, ولا مجوز له القصرعين-الركمتين إلا فيا ذكره القرآن الشريف. والذي يدلك من السنة على أن هاتين الركتين لهماالشأن الأ كرفي الدين ما يأتي: \_

(١) أول مافرضت الصلاة كان الذي عليه السلام يصلي دائماً ركمتين ركمتين مدة إقامته بعكة وجزأ من إقامته بالمدينة فان قيل لهل ذلك كان في أول الأمم لحدوث عهد المسلمين بالاسلام فناسبأن يكون التكليف حينذاك خفيفاً قانا إن المعهود في طباع البشر أن يكونواعت دخولهم في دين جديد شديدي الرغبة في القيام بجميع وإجباتهم الدينية ويطلبون المزيد وكل طال عليهم العهد أخذوا في الهاون فيها ولذلك كان المسلمون في أول الاسلام يقومون الليل بعضه إن لم يكن كله وكلا أزداد اضطهاد المشركين لهم كلا أزدادوا رغبة في الصلاة فلو كلفوا بأكثر مرض ركمتين في أول الامركين لهم كا أزدادوا رغبة في الصلاة فلو كلفوا بأكثر مرض ركمتين في أول الامركين المم كالوجدوا في أنفسهم من الرغبة الشديدة في العمل مالايجدون في إبعدو خصوصاً لأنهم كانوا غير مكلفين الجهادولا بغيره كالصوم والحج وغيرهما مم لوسلمنا أن التخفيف في الصدرالاول كان لم إعاد المجادولا بغيره كالصوم والحج وغيرهما وكان لم قل المنافذات التحقيف في الصدرالاول كان لم إعاد المحافرة المحافرة

لايراعى جانب من دخل في الدين فيا بعدوقد كانوا يعدون الملايين؛ فلهذه الاسباب نحن تخذ هذه المسألة دليلا على أن النبي ما كان يكنني بالركنتين في ذلك الوقت إلا لمبيان أنهما أقل الواجب مزاد عليهما فيما بعد لبيان أن الزيادة أولى

(٣) إن النبي لما زادعدد ركمات الصلاة كان يقتصر على ركمتين في سفر مولو لم يكن هناك خوف من المدوّ ولو كان السفر قصيراً جداً ولو أقام بالجهة التي سافر إليها بضمة عشر يوماً وزال عنه السناء والنعب فلوكات الزيادة واحبية لمدهمذا تهاونا وخصوصاً لان الفرآن لم يسح القصر الاعند الحوف من المدوّ ولكنهم يقولون عكماً أن هذا هو القصر المراد في القرآن ولا يبالون بمخالفة المظاهم منه ونحن نسمي ذلك (اكتفاء بالواجب) محافظة على مقام القرآن الشريف ولانقول في قوله تعالى ( إن خفم أن يغتنكم الذين كفروا ) إن هذا القيد في الآية المذكورة آنفا لامفهوم له كما يقولون اتباعاً لمذاهم ،

(٣)كان عليه السلام لايجهر بالفراء فى الركتين الاخيرتين وانجهر فى الاوليين ولإيقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا من الفرآن فهل يدل ذلك على أن منزلتهما أقل من الركعتين الاوليين

(٤) إنا إذا نظرنا الى عدد الركمات التي كان يصليها النبي فى أوقات الصدة مع قطع النظر عما سماه المجهدون سنة وما سموه فرضاً مجدد أنه لم يحافظ على عدد مخصوص فكان نارة يزيد ونارة ينقص ولذلك اختلفت المذاهب فى عدد السنن وفى المندوب والمستحب والرغيبة الى غير ذلك من التقسيات والاساء التي ماكان يعرفها الرسول نفسهولا أصابه في ان عدد الركمات التي كان يصلها في الاوقات المختلفة من اليومهو مختلف أيضاً فصلاة الصبح مثلاً أربع ركمات والظهر عشراً ركمات أو اثنتا عشرة ركمة ولكن الثي المطرد الذي نلاحظه أنه ماصلى وقنا أقل من من كمتين ولا تقيد بعدد مخصوص وهذا يو يدماذه بنا إليه كل التأييد.

وأما كونه كان يصلي بعض هـ ذه الركمات في الجاعة ويواظب على ذلك وإذا كانت الصلاة رباعية أو الاثية لم يسلم الا مرة واحدة واذا ترك سهوا بعضها أعاده وسجد للسهو فكل هذه أشياء لا يصح أن يرد بهـ علينا أما صلاة الجماعة فهي غمير

خاصة مالفرض فصلاة العيدين والكسوف والخسوف والاستسقاه وغسيرها كان يصليها جاعةوكذاصلي بمضالنوا فلواما المواظبة على جسل بمض الصلوات أربسا أوثلا أأفهو لايدل على وجوب مافوق الركتين لأأن هذه المواظبة المزعومة غير مسلمة كما يينا ذلك فها صبق واذاسلبت فكهمن أشسياء واظب عليهساطول حياته وقال بعضالا ثممة انهاغير واخبية مثلالاستنجاءأوالاستجمارومثل قراءةالفاتحةفيكلرركعةوالمضمضةوالاستنشاق وغير ذلك كثيرجداً وأماقر نالركات بتسليمة واحدة فكممر وأشياه قرنت بل من جت والقر ائض وقال الأثمة الهاغير واجبة مثل كثير من أعمال الحجو الوضوء والصلاة ، ولم لأتحذنحن جلوسه صلى الةعليه وسلم دائماً بين الركمتين الأوليين والركمتين الأخسيرتين اشارةمنه الى فصل الواجب عن غير الواجب وكذاعدم الجهر في الاخير تين وعدم قراءة شي بمدالفاتحة فيهاو أمااعادة ماتركه سهوآ وسجو دالسهو فهوأ يضأغير دليل لان السبب فيهمو أن الني عليه السلام لماكان ينوي أن يصلي أربع ركعات مثلاو يجدأن قلبه اشتغل بشي آخر السامماهو فيهكان يعدذلك تقصيرا وذنب فيسجدسجدتي السهواستففار اللة تعالى وطلبا للصفح عنه وذلك بعدأن يعيدما كان نوى أن يصليه و نسيه عقا بالنفس وان كان سهو ها لافكر فيأ مرشم ف بلمة بالأنساء فان حسنات الايرار سئات المقر بين ولس سحو دالسهوهذا خاصاً بترك الفرض بل اذا نسي الانسان أي شئ ممانوي عمله لله حق عليه أن يفعه فاذا نوكيان يصلى مثلاً أربع ركمات فصلى سهواً ثلاثاتم نذ كر فليصل ما نسينه و ليسجد للله و قال عليم الصلاة والسلام (ا ذقام أحدكم يصلي انا دالشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فلسجد سجد تأن )

واماالاحتجاب الاجاع فهوغ يرحجة علينالان اسحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يمر فون اصطلاحا تناهذ دالفقه فلا يميزون بين ما نسميه نحن الان سنة او فرضاً اومند و با او مستحباً بل كانوا يحافظون على كل ثق را واالتي عليه السلام فعله والما اجماع الحاف فلا قبأ به والاستشهاد مجديث (لا تجتمع التي على ضلااة) ان صححانا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فتحن لا قول ان السلمين اجتمعت في هذه المسألة على ضلالة فان من حرف ان الواجب عليه وركمتان على الا تل فصلى اربعاً تعليداً للرسول عليه السلام شكرنا ووشكره الله ورسوله وزاد دالله اجراً وانما الدرض من هذا البحث هو تمحيص المسائل عامياً ليس الا وهو يفيد نا إيضاً في مسائل الحرى من الوجبة العملية فوالد لا تحصى

## ﴿ مبحث الركاة ﴾

نذكر أولا مقدار النصاب من الذهب والفضة والماشسية وما يجب فيكل من الزكاة حسب ماوردفي السنة المتواترة (١):

مايخرج من الزكاة النصاب

(١) من الذهب ٢٠ دينارا (أي ١٠ جنيهات تقريبا) نصف دينار

ه دراهم ۲۰۰ درهم

ه حال (٣) » الأبل « شاة واحدة

عجل تبينغ ۳۰ بقرة. (٤) » المقر

(o) ».الغنم شاة وأحدة . ٤ شاة ))

فالذي يكاد يجزم به العقل أن قيمة النصاب من كل لابد أنها كانت عند العرب متساوية أي إن من كان عنده منهم ٢٠ دينارا كان كمن عنده ٢٠٠ درهم أو هجال أو ٤٠ شاة ولذلك تؤخذ شاة واحدة ممن عنده ٤٠ شاة وكذا من عنده ٥ جمال-ولو لم تكن حميع هسذه المقادير متساوية لكان هناك ظلم ظاهر لبعض الناس دون الآخرين. ومما يرجح أن هذه المقادير إن لم تكن متساوية فهي بتقارية جداأن مالتكا. رضيالة عنه جمل الفطع ليد السارق مشروطة بسرقة ربع ديناراً وثلائة دراهم لتساوي هذينالقدرينوعليه يكون نصف الدينار بساويrدراهم·وإذا لاحظناأنِمايؤخذمن نصابالذهب هو نصف دينار ومايؤخذ من نصاب الفضة هو ٥ دراهم أدركنا أن ما يؤخذمن كلهومتقارب جدا إن لم نقل إه كان متساويا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وَإِذَا كَانَ الإمركذنك كان ثمن الشاة أوالسجل التبيعمو ، دراهم أو نصف دينار أي نحو ٢٥ غرشا صاغا مصر يا بالتقر يب · وذلك في مبدأ الاسلام وهي قيمة زهيدة حِسدا ولا شك أن هذه النّيمة تختلف اختلافا كبيرا بحسب البلاد وبحسب الازمنة ومن ذلك نعلم أنءا يبتنه السنة للمرب فيذلك الزمن لايصلح لجميع للايم في الاوقات المختلفة ولذلك لم يرد شيٌّ من ذلك في القرآن مطلقاً لأنه هو الكتاب الوحيد الذي أمر النبي أصحابه بجمله لجيم العالمين وتركت أمثال هسذه التفاصيل فيه لتنصرف كل أمة في الامور عبايناسب علما فيجب على أولياء الام بعد الشورى ومراجعة نصوص

<sup>(</sup>١)قوله السنة المتواترة فيه نظر

الكتاب أن يضموا اللامة نظاما في هذه المسألة وفي غيرها لتسير عليه و لا يصح أن نجيد على ماوضع العرب في ذلك الزمن جمودا يبعدنا عن العقل والصواب فان الذي عنده عشرة جنيات أو خسة جمال مثلا إذ عد غنيا عند قوم فلا يلزم أن يكون غنيا عنده عشرة جنيات أو خسة جمال مثلا إذ عد غنيا عند قوم فلا يلزم أن يكون غنيا عندالاً خرين ثم إن ربع العشر إذ قام باصلاح حال الفقراء والمساكين وأبناه السبيل والنارمين وبالنفقة منه على العاملين على الزكاة والمؤلفة قلو بهم وفي سبيل الله وفي تحرير الرقاب إذا قام بكل هذه الشرون في زمن أو بلد فليس ضروريا أن يكون كافيا كذلك في زمن آخر أوفي بلدة أخرى ومن ذلك تعلم حكمة الله في عدم تعين شي من ذلك في كتابه تعالى وغاية ماذكر فيه الحن على إعطاء الزكاة وأنها تؤخذ من أصحاب الاموال وأن تعطى من ثمر النجل والزيتون والرمان يوم حصاده ولنا أن تصحاب الاموال وأن تعطى من ثمر النجل والزيتون والرمان يوم حصاده ولنا أن تقيس على ذلك أن زكاة الاموال تؤخذ سنويا من أر بابها وذكر فيه أيضاً مصارفها التي أشرنا اليها سابقا

وخُلاصة القول في هذا الموضوع أننا يجب علينا الاقتصار على كتاب الله تعالى معاسمال العقل والتصرف أو بعبارة أخرى ( والكتاب والفياس) وأما السنة ف زاد مها عنالكتاب إن شتنا عملنا به وإن شتنا تركناه · ومافها من الحكم الكثيرة تقبلها على العين والرأس · وكذلك أي حكم من أي مصدر آخر

## ﴿ كُلُّمة في الصوم والحبج ﴾

أما الصوم فجميع مااتفق على وجوبه المجهدون هوواضح فىالقرآن وكذلك جميع أركان الحيج وهنا يناسب أن أذكر شيأ عن تقبيل الحجر الاسود ردا على أعــدا. الاسلام فأقول

هذا الحجر موضوع في أحد أركان الكبة وأصله علامة وضمها ابراهبم عليه السلام ليمرف به الركن الذي يبتدأ منه بالطواف والظاهر أنه قطعة أخذها إبراهيم من جبل هناك يسمى أبقييس كما يستخلص من هذه الرواية (إن التماستودع الحجر أبا قبيس حين أغرق الله الارض زمن نوح عليه السلام وقال اذا رأيت خليل يبني يبني فأخرجه له فلما انهمى إبراهيم لحل الحجر نادى أبو قبيس ابراهيم فجاء فخفر عنه فجله في البيت ) فهذه الرواية على مافيها من الاوهام وكذا غيرها يدلنا على مأخذ هذا الحجر وتاريخه وقد شوهد أن الني قبل هذا الحجر وكذا الركن اليماني همة بقبل الركنين الأخرين الإنهاليبيا على قواعد ابراهيم وهذا الدكن اليماني

من ضروب العبادة والتسذال لله تعالى وحده كوضع الساجد وجهه على الارض خضوعا لله وانكسارا مع العلم بأن الحجر والارض لاقيمة لهما بالمرة ولولا سقوط مزاتيهما لماكان هناك تعبد في وضع الوجه عليهما ولم يأت معنى التعبد إلا لوضع أشرف عضوفي الانسان على هذين الشيئين الحقيرين تعظيما لله كمن يقبسل أعتاب الملوك أوذيل ثيابهم ولذلك قال عمر رضي الله عنه (والله إلى أعم أنك حجر لاتضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ماقبلتك ) ومع كل ذلك فليس التقبيل ركنا من أركان الحج ولم يقل أحد بوجوبه ولم يرد للحجر الاسود ذكر في القرآن الشريف مطلقا ولا لبئر زمزم ولا الشرب مها فلندع مايهذي به الاغياء الجاهلون من الطاعن في الاسلام

بقى على لايفاه موضوعنا حقه أن أتكلم على مسألتين أخريين لورود شيُّ كثير غهما فيالسنة وعدمورود شيُّ فيالكتاب

(المسألة الاولى - قتل المرتد) إنه لم يرد أمر بذلك فى الفرآل فلا يجوز لنا قتله لمجرد الارتداد بل الانسان حر في أن يمتقد ماشاه (فمن شاه فليؤمن ومن شاه فليكفر) وأما ماحصل من ذلك في صدر الاسلام فقد كان لضحف المسلمين وققة عددهم بالنسبة لاعدام والحوف من افشاه أمرارهم وإعانة المدوعليم وتمكينه منهم وتشكيك ضاف المسلمين في ديم أو لأن المرتد كان بمن آذاهم وأيسح لمهدمه فلم اتظاهر بالاسلام كفوا أيديم عنه ثم لما عاد عادوا اليه فهذه أسباب قتل المرتد في العصر الاول أما الآن قان وجدت ظروف مثل تلك وحضل مثل المأكان يحصل جاز انا قتله لائه صار بمن حاربون الله ورسوله ويسمون في الارض فسادا أن يقتلوا أويصلبوا) الآية

وأما قتل المرتد لمجر دترك العقيدة فهذا مسايخالف القرآن الشريف (لااكرا هو الدين قد تبين الرشد من الدي ) وورد في الحديث مامناه «اذا روي لكم عني حديث فاعرضوم على كتاب الله فان وافق فاقبلوه وان خالف فردوه»

( المسألة الثانية \_ رجم الزاني المحصن ) حسد الزنافي الفرآن الجد. وقد أنكر بهض المعرّلة الرجم وكذا جميم الحوارج واستدلوا على ذلك بقوله تعالى (فان أتين بفاحشة فسلمهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب أي إن الامة اذا زنت بسد الاجمهسان تعاقب بنصف عقاب الحصنة من الحرائر أي تجديد خسين جدة ، فقالوالوكان عقاب المحصنات الرجم لكان حد الاماء نصف الرجم والرجم لا نصف الدجم والرجم لا نصف الدجم والرجم الخصنات بوعقو بتدوع والرجم لا نصف الدجم والحيال المحصنات بوعقو بتدوع والمدان و كل ذلك اليضاح الم فلوكان الرجم واجبالذكره الله تعالى في القرآن فهذه حجه هؤلاء القوم ، والذي تقوله نحن إن الامام إذا وجد أن الامة قاسية غليظة على الامة الضف والانحلال والفجو رولا يردعها الجدولا يؤثر فيهم لحشو نهم و هدتم و خاف عن أقدم عليه وهو محصن مفسدا في الارض عاصيا للتحار باله ولدينه عملا بالأية السابقة ، وعذر من يمكن محصنا ، أو إن تكرر منع الذب ولم يردعها الجدج زالامام أن يقدر الرجم على غير المحصن أيضاً بدعد مخصوص من وقوعه في الاثم ، والحلاصة أن المسألة تركت غير المحصن أيضاً بدعد مخصوص من وقوعه في الاثم ، والحلاصة أن المسألة تركت في تعسر ف فيها أو لوالامر وليتانو و بالميان بالدين أوجوا تقيلهم ،

وكذلك ترك القرآن كثيراً من الحدودوأطلق الكلام في قطع بدالسارق والظاهر منه أن القطع لايجب لاول مم ة بل يستتاب السارق فان ناب وأصلح و إلا قطعت يده

فهــنـــــأفكاري فيحدهالمواضيع أعرضهاعلى عقلاهالمسلَمينوعلماثهم وأرجوممن يعتقداً نوفيضلالـأن يرشدني|لى الحق والاكان عنداللهّـــاتمــــــ

#### مع قدالما كهم

إذا تقرر ذلك المذهب فساعلى المسام الأأن يطالع كتاب القدتمالى مطالعة إمعان و تدقيق و عمل فكر وان يستنتج جميع ما يجب عليه في دينه و دنيا ممن اعتقادات و عبادات و أخسلاق ومعاملات فان في حدّ االكتاب الهداية و الكفاية و سعادتا الدنيا و الأخرة

ومن اقتصر عليه علم سخافة من عاب الاسلام بأشياه ألصقت به وليست منه • فالهم اهدنا بكتابك • وأفهـــنامر\_ أسرارك • وافتح أعينا وأثر بصائرنا • انك هادي الضالين مرشد الحائرين آمين • اه

الما ار) قدسبق الكاتب الى هذا الموضوع غير واحد من السلمين الباحثير من أشهره ميزا باقر الشهر الذي كان تنصر وصار داعية لمذهب البروتسنت مع عني بدراسة سائومذا هب النصرانية ومذهب اليهود ثم عاد الى لاسلام باجتهاد جديد، ودعاليه في انكائب في هذا الموضوع مراوا وحاليه في المناتب في هذا الموضوع مراوا وكداك وفيقه المدكنور عبده افندي ابراهيم فأشرت عليه بعد البحث في كثير

من جزئياته ان يكتب ما يراه لمرضه في المنار على العلماء والباحثين فننظر ماذا يقولون م نقني عليه عائمت قده فنحن ندعو على الازهر وغيرهم بيان الحق في هذه السألة الدلائل ودفع ماعرض دويه من الشبهات فان الحافظة على الدين في هذا العصر لا تكون بالنظر في شبهات الفلد منة البونانية اوشدوذ الفرق الاسلامية الى انقرضت مذاه ما وانحا تكون باقتاع المسلمين من أهله بحقية الدين ودفع ما يعرض لهم من الشبهات على أصوله وفروعه الثابتة وأهومها ما سرض المستقدين المستسكين ككانب خده المقالة فاني أعرف سليم المقيدة مو منا بالألوهية والرسالة على وفق ما عليه جاعة المسلمين مو ديا الفريضة وأعما كان إقناع مثله أهون على على الدين لأنه يعد النص الشرعي حجة فلا محتاج مناظره لا قناعه بالالوهية والرسالة ليحتج عليه بنصوص الوحي

وانبي أعجل بأن أقول ان أظهرالشدود في كلامه ماقاله في سألة الصلاة فان النبي صلى الله عليه وسل التربل بقوله وفعله كما ثبت بنص القرآن وقد و الر عنه الينيد القطم بأن الصلاة المفروضة هي ما يعده جين المسلمين اليوم فرضا والكانب لم يستفن عن السنة في بيان دعواه ان الغريضة ركمتان وغير ذلك؛ ولااطيل في المسألة الاتواعد كربها لثلا تعلق شبهتها بأذهان بعض القراء فيطول عليهم العهد بالجواب عنها وسنفصل القول في الموضوع بعد أن ننظر ما يكتبه العلماء من بيان ما يجب عايهم او السكوت عنه ومحبأن يكون معظم ما يكتب في أصل المسألة لا في الاشاة الني أوردها والله الموفق

# مع الرد على الشيخ بخيت 🏂٥-

وعبالنا الائة تعرأن نكف عن الرد على الفينخ بخيتاً حدهم صديق لنا في القاهمة يرى ان كل ما يكتب في المنارأ تقع من هذا الردفينيني احتيار الانفع و تقديم على ما دو فه والناني أحمداً فندي وجدي أحد طلاب مدرسة الحقوق كتب الينامن السويس كتاباً أن في فيه على المناوذ كرمن فائدهماذكر ورأى ان هذا الردمن المسائل الشخصية التي لا تليق به ولا تراب في اخلاص حذين النامحين والثان يجول أرسل الينا رقبا من الاسكندرية كله سباب وشتائم وحكم على قلبنا و سرير تناوم عقال الديمة خينا اعترف في رسالته النامة أنه أخطا ولكنه أعمل أن ينها ري خطا موجوحه ف اكان جوز بعد عيذا النعود الي

يان فضيحته أو ماهذا ممناه ولولاهذا المعنى لم نذكر هذا الكاتب الجيان السباب فنبد أبالجواب عن هذه الكلمة وان لم يستحق كاتبها جوابا فقول أن الشيخ بحينا اعترف بخطة في قوله ان خليفة المسلمين بجوزان يكون كافراو بأن حديث ابن ما جه الذي احتج به لا يحتج به لا نسنده لا يوسح و متنه لا يدل على ما قاله في رسالة السكورتاه لكففنا عن الرد عليه و إن نبرنا بألقاب الجهل والحسم و منه من كثير من المفسد بن في ايذا ثنا و لم تقلق أحد منهم كلة سوما تتمارا أو انتقاماً و قده ضم أناس حقوق اللمنوية و اكل آخرون ما لتاباطل فن قعل في أحد منهم كلة و لك ننا قدا قد انتقدا غير من قعل اصدقائنا و في هذا الجزء وما قبله شي من ذلك

وفي مقابلة هؤلاه الثلاثة ترى كثيرين من أهل الازهر وغيرهم من أهل الرأي والفضل قداستحسنوا هذا الردوعدو ممن أفضل طرق الاصلاح وخدمة العلم في زمان كثر فيه التهجم على التأليف واعتادت الجرائد مدح كل تصنيف لاسيا اذا كان لصاحبه حظ من الشهرة وكفل من الجاءو في ذلك من النش للامة ما فيه و ما زال المشتغلون بالمررد بعضهم على بعض ونحن الأراح و جالى هذا منا في الزمن المسخى الفي نشر المسنفات الضارة بالطبع من عمر ما لضرر والافساد

تعود الناس عندنا قراءة رد بعض الجرائدعلى بعض في مسائل السياسة والأخبار ولا يرون بحر دالرد دليلاعلى العداوة الشخصية ولم يتعودوا مثل هذا في مسائل الما والدين وانكان ضرر الحطائى هذا أشد لذلك توهم بعض الناس ان بيننا و بين الشيخ بخيت عداوة لاسياسد نشر ما نشر في المؤيد فاسرع الينا بعض مبغضيه يذكر ون لنامن السيئات ما لا نحب ان نسمه ان صدقناهم فيه فكف رضى ان نذكر م في المنار ومنه ما يتعلق بالما ملات والمال وليس من شأن المنار الحوض في ذلك

نع انالمنار لمينشأ للبحث في الدير \_ فقط كما نسمع نارة بعد نارة من المفتانين علينــا بأهوائهم واكن ابسالا خبار الذى فتح فيهمن أول نشأنه لايدخل فيهالا ماكان فيه عبرة وموعظة للامة

فليع القاصي والداني أنه لاعداوة بيننا وين الشيخ نحيت واتنا لانحب ان نسمع عنه شيئاً مكروها وأن مايتفق لنا سماعه نطو يهولاننشره الا أن يكون نمـــا يؤيد حجتنافي المسائل العلمية والدينية التي تناظره فهااذلا محابق العلموالدين

هذاوقدسبق اليفهم صاحب المؤيدان ما كتيناه في الجزء اللاضي يشعر بأنه هوالذي

أخبرنا بأن الشيخ بمخينا هو الكاتب لماكان نشر في المؤيد المضاء ( ابت بن منصور) فكتبنا اليه مينين اتنا لم نقصد ذلك وأن العبارة لا تدل عليه بل فيها ما يدل علي ان ذلك كان معروفا لغير واحد وأزيد الآن أنه كان في المقالة التي نشرت ومنذ في المؤيد ردا على نابت بن منصو راشارة الى أن الشيخ المناب في المات بل ازال اذكر هاوهي : لوان الشيخ ابت بن منصو ر ركب مركبة لتنفله من الحريف الى الازهر وكان سائقها لا يعرف جغر افية القاهرة فسار به الى جهة باب الحديدا ماكان يفوته الدرس: اوما هذا ممناه فذكر خروجه من الحريف كان المات المناه و وهوالشيخ بخيت واننا نعرف كثيرين كانوا يعلمون ذلك ومهم بعض اساتذة المدارس الامرية بحيث واننا نعرف كثيرين كانوا يعلمون ذلك ومهم بعض اساتذة المدارس الامرية ابن منصور هو الشيخ بخيت وليس فيه كلة تشعر با نتقاد الشيخ بخيت وانظر ماكتبه هو المالئويد فاننا ننشره لمافيه من العبرة في اللفظ والفحوى وكثرة الادب وقاة الدعوى ولفائدة تذكر بعد وهو

# ﴿ بيان حقيقة ﴿

صاحب المؤيد الاغر سمادتاو أفندم حضر الري

و مدفاتي أرجونشر ما يلي مجر بدة المؤيد إظهارا للحقيقةود-ضا لما افعري يه علينا ونشرتموه بها

قد رأيت بعدد \_\_\_ ١٩٥٧ و ٤٩٥٧ من جريدة المؤيد ان صاحب مجلة المنار قد ادعى انبي كتبت رسالة لجريدة المؤيدونشرت بها سابقا نحت امضاء ( ثابت من منصور )

وحيث أنه بجوز أن يكون المغضين اليا قد افترى ذلك علينا ليشوه وجمه الحقيقةالساطه مر بدون أن يطفئوا ورالله بأفواههم و بأبى الله الا أن يتم نوره

وعكن المؤيدان براجع الحقية ليعلم ابي لم أكتب له هذه الرسالة كما أنه لم يستقيلي ابي كانبت المويد ولا غيره من الجرائد فيشي. ماأصلا فقد جنت الى جريدتكم الغرائمة هالسطور الوجيرة لنشرها ما دحضا لنلك المقريات ولو اني كتبت أواكتب الى جريدة لكتبت با مضائي وحاشا أن أكتب با مضا بحبول مستمار فاني من يعتقد أن التجيل جمالة لا يرضاها لنفسه عاقل ولا يقدم عليها الاخاف أوجاهل ولكن الدعاوي المختلفة على الناس قد عمت بها البادى سلفا وخلفا حتى قال الشاعرقد يما

لي حيلة فيمن ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقو ل فحيلتي فيه قليلة

وفقنا الله للصدق في القول والاخلاص في العمل ووقاناً شرالخطأ والخطل فا مسبحانه بيده المصدة وعام المنةوالنصة

الحنني بالازهر

(المنار)كنت أنمنى لو يعلم الشيخ بخيت موقع كتابته هذه عند أهل الفهم والمعرفة بالكتابة وما ذا قالوا في نقد بعض المفردات والاسلوب الذي اكتسبه من المحكمة ولكنهم لم يهتدوا الى متعلق «وحيث وحيث في كلامه وتقول اذا كان الشيخ نفسه مجوز أن يكون بعض المبغضين له أو (اليه) قد افترى عليه ذلك وأخيرنا وصدقناه فلماذا جزم باننا نحن الذين افترينا عليه هذه الفربة

هذا مالا ينبغي ان نطيل فيه وأهم مأأقصد بنشر رسالنه هذه بيان أنها تدل على رجوعه عماكان يقوله في دروسه ومجالسه في شأن الكتابة في المجرائد فقد بلغنا من طرق كثيرة أنه يقول بأن الكتابة في الجرائد عرضة للاهانة ما يكتب فيها محرم لاسيا اذا كان فيه اسم من أسها الله تعالى أو أسها أنبيائه وملائكته أو شيء من أدباء الله تعالى أو أسها في جريدة كتابة مشتملة مع اسم الله تعالى على شيء من كتابه العزيز فإن كان ينكر أنه قال بتحريم الكتابة في الجرائد حتى فيا هو دفاع عن الاسلام وتأييد له كالرد على هانونو ( مثلا ) فاننا نسلم له انكاره وحسب الناقلين ذلك عنه أن يعرفوا أيهما الصادق كما عرف الناقلون عنه أنه هوالذي كلب بامضاء ثابت بن معروراً إيهما الصادق وان ادعى انرأيه واعتقاده قد تغير فاننا نسلم ذلك ونشكره له مناود خيا الصادق وان ادعى انرأيه واعتقاده قد تغير فاننا نسلم ذلك ونشكره له هذا وقد ضاق هذا الجزاء الاكرية والكرية والكري

# ﴿ رأي في اللغة العربية ، واغلاط الكتاب ﴾

وعدنا في الجزء الماضي ان نبين شيئا مما خالف القياس فيمجبراً فندي ضومط تساهلا في القياس وحبا في سعته لاجهلا ولا ضمنا في اللغة وفنوجاواتنا تقول قبل ان نورد مالا مندوحة لنا عن ابراده ان مثل هذه المحالفة والحنائما نراه في كلام جيع كتاب العصر الذي نطلع عليه ولا أستني النقادين الذين بذلوا جل عنايتهم في في الدحر بر والتصحيح وانا أقر باني كثيرا ماأراجع بعض مباحث المنار السابقة فأجد فيها من الغلط ماأعل ان علته السهو العارض أو الجهم غيرقيامي أوتعدية فسل الطبعوا كثر ما يقع لنا من ذلك استمال كلة عامية أو جمع غيرقيامي أوتعدية فسل كلا بهم فيعلق منه باذها ننا ما ملك عما يكثر في الجرائد والمطبوعات العصرية ونقرأه مهذا عن قضي وعن غيري من العارفين باللغة وأنى الخي أن يسلم من مثل هذه الاغلاط الفاشية وهو بمن يكتب المقال فيلقيه الى عال المطبعة ورقة ورقة من غير ان يعبد اليه النظر أو يقرأ منه سطرا ابتغا التصحيح والتحرير وأما تصحيح اطبع قانه يشغل صاحبه عن كل ماعداه حتى لا يكلد المصحح يفهم ما يقرأ كان قوة ذهنه كابا توجهت الى النظر في صور السكام ومحاولة تطبيقها على الاصل الذي طبع المثال الذي عبد المنال النار في صور السكام ومحاولة تطبيقها على الاصل الذي طبع المثال الذي عبد الذي يراد تصحيحه عنه

أقول التي لم أسلم من الغلط ولم أر أحدا من كتاب العصر سلم منه ولكن أصحاب الملكات القوية والاطلاع الواسم في اللغة يقل غلطم جدا حتى النالمالم النقاد ليقرأ لاحدهم عدة فصول لا مجد فيها غلطة وهو لا • قليلون في كنابنا اليوم وأكثر منهم من لا تقرأ لاحدهم بضعة أسطو الاويمثر ذهنك بغلطة ومرتبك فيهك عند جلة ولا أرى من الصواب اضاعة الوقت في المتوسطين بينهم و بين أولئك المتطلبين الكتاب الراحين والمهل الراسخين ، وعلى المتوسطين بينهم و بين أولئك المتطلبين هوالذي يحيى اللغة و يرقى بها الى أعلى عليين ، وإعلان شأن اللغة واجب في نفسه لا ينسخه وجوب انتقاد المصنفات من جهة موضوعها ومسائلها فاذا قام بهذا قوم و بهذا آخرون رجي لذان نرتقي في العادم وفي اللغة التي تودى بها الدلهم ولكن جبر (المغاد ج٧)

أفندي لا يحفل بانتقاد اللغة بل يكتني بأن يكون ما يكتب مما يفهمه القارئ وإن مزج بالالفاظ العامية التي ليست من اللغة و بالاغلاط النحوية وأبق من أساليب العرب وهذا هوما ننتقده عليه وتقول أنه يجب على كل كانب أن ينبع أئمة اللغة وفنومها فيا قرروه فلا يقيس على السماعي ولا يخرج في القياس عن حدوده ولا يدخل الكلمات العامية المحضة في كنابه ولا بأس بغير المحضة وهوما كان عربي الاصل وهو أكثر كلامهم على تحريف فيه يسهل نصحيحه ذلك أن التساهل وترك الامر فوضى للكانيين بدعوى العناية بالمعاني مما يفسد اللغة بما يجرى الحجلاء والضعفاء على التأليف مع كثرة غلطهم ودخيلهم ويثني همة غيرهم عن التحصيل والاتقان

يرى حبر أفندي ضومط ان هذا التساهل ما نحتاج اليه ونحن نمنع ذلك على اطلاقه كما علم من الجزء الماضي وانما نريد ابراد بعض ماوقع له من الحفأ وإن كانلابكاد بسلم منه أحد منا لنبين أنه لاحاجة اليه فيقال بنبغي أن نجيزه للحاجة وان فى الصواب الذي لانزاع فيه مندوحة عنه وليعلم الذين ينتقدون بعض عباراته فى كتبه ان جل ما يرونه فيسا خطأ براه هو صوابا فهو لم يأنه عن جمل (حاشاه من ذلك) فلا أريد بها أورده من الامثلة تحرير مسائلها والجزم بأنه لا يمكن تأويل شي منها ال

أول ماخطر في بالي ما انتقد عليه في كتبه قاعدته التي بني عليها كتاب فلسفة البلاغة وهي على ما انتقد على فهم السامع) فالاقتصاد لا يتمدى بعلى والمدى المراد من القاعدة لا يفهم منها بذاتها بل بحسا شرحها به ولو قال التوفير بدل الاقتصاد لكانت العبارة صحيحة اذ يقال وفر عليه وارسلم مخل من توسيع في افادة المدى المراد هو بجسا يعهد في المواضعات بل لو قال ( القصد في كد ذهن السامع ) لم له ما أراد ولم يعد الفعل بحسا لا يتعدى اليه في لغة العرب فكل عالم باللغة بفهم هده العبارة لاول وهلة من غير كد للذهن ولكن عارته لا تكاد تفهم مع كد الذهن الا بعد الوقوف على ما فسرها به في الاخطأ

فيههو الذي يتفق مع القاعدة ومثله من يعلم ان اقتصد لايتمدى بعلى ولكنه التساهل الذي اتخذه مذهبا

ومن مخالفة القياس في مقالته ( انتقاد فناة مصر ) قوله ( كما في ص هؤه من المقتطف ) : والتقحم فيهما على الحراب : لايقال في اللغة تقحم عليه كما يقال هجم عليه وأنما قالوا تقحم الفرس بصاحبه اذا ند به فلم يضبط رأسه واذا ألقاه راكبه فكان ينبغي ان يقول : ونقحما أونقحمها بنا في الحراب :

ومنها قوله في ابتداء كلام (أولا الانتقاد النحوي) ثم قوله (ثانيا الانتقاد البياني) الخ وهو يكثر من مثل هذا في كتبه تساهلا في مجاراة كناب الجرائد وأمنالهم وهذا غير معهود في الكلام العربي الصحيح أو الفصيح ولا يمكن اعرابه الا بتكلف لاحاجة اليه اكمان الاستغناء عنه بقولنا (الاول كذا ، الثاني كذا) وقد استعمله في اثناء الكلام كما يستعملونه ومنه قوله (في صه عه) وفيه مثال آخر: والها أجدر كتاب لحد الآن يحسن بنا أن نضمه بين أيدي شباننا وطلبة مدارسنا يقرأونه أولا لما فيها من حسن الاسلوب ودقة التعبير : الخرواني أجزم بانه لولا رأيه الذى ذكرت لما سقط من قلمه مثل هذه الجلة التي لاتكاد تنطبق علي قاعديه فياأرى ولاأظن ان العالم بالعربية في الهند ومخارى وروسيا وتركيا يفه بهاكا يفهمها من ألف هذا الاسلوب واعتاد قراءة مثله من سوري ومصري

ومنها ابتداؤه الكلام بالعطف كقوله « واكثر كتابنا » وادخال قد على الفعل المنبغ كقوله : قد لا يعد ، قد لا يعقل ، قد لا نخلو ، وكان يمكنه ان يستغني عن الواو و يستبدل ربما بقد لا فادة التقليل ولكنه يكتفي باستمال الناس مجوزا وقد استعمل المناطقة قد مع النفي في القضايا الشرطية السالية وهو يحتج بمن دومهم في الاستمال كابن الفارض وابن عابد من

ومن المفردات قوله (في ص٤٧ه) «صفيف الاحرف» وكلمة صفيف لم يتفق عليها عمال المطابع فنقول انه اتبسع العمرف وارز كان عاميا ولا هي من الكلمات التي لا يوجد فى العربية مايفي عنها اذ يمكن ان يقال مرتب الحروف أو جامع الحروف—وعامة المصر بين يقولون حميم منهم من يكتبها جاع بصيغة المهافة— وأما الالفاظ المى صححها وتمحل لجملها قياسية فلاحاجة المى استعال تكانفوا منها مع كثرة ماورد في معناها وقوله في تعليل قياسها على تظاهروا: إن وضع الخالس الكتف في النماون أقرب الفهم لانه أكثر مشاهدة من وضع الظهر الكليم : فيه نظر اذ لانسلم ان معى تظاهروا في الاصل وضع كل ظهره الى ظهر الاخر والاظهر ان معناه كان كل منهم ظهرا اللآخر أي معينا والظهير المعين والقوي الظهر ولعل هدا هو الاصل ولما كان قوي الظهر من الابل والدواب بما يعتمد عليه في الاعانة سعي المعين ظهم واجوز ان يكون من المظاهرة بين الثو بين وضوها أي المطابقة بينهما لان المنظاهر بن يكونان كشي، واحد أو هو من حماية وشحوها أي المطابقة بينهما لان المنظاهر بن يكونان كشي، واحد أو هو من حماية الظهر وهو معهود عندهم فماونك يمنع عنك من ورائك وانت بمنع عنه من الامام من حيث يمنع كل منكما من نفسه وهذا يحوجمله من وضع الظهر للظهر ولكنه أظهر في التماون، ومن ما شائد كتفا الى كتف لا يفهم من عماشاته لك انه بمنع عنك و وماونك كما يفهم م ا تقدم.

وما قاله أيضا في تصحيح استعال لفظ العائلة بمشى الآل أو العشيرة غير ظاهــر فان العاقلة وصف لمحدوف معروف أي الجماعة التي تعقل ابل الدية عن القاتل من عشيرسها فاذا كانت العائلة من عال عياله بمعنى كفاهم معاشهم ومأنهم يكون معنى الـكامة: الجماعة العائلة أي المنقة: وإنما المنفق هنا واحد وهوالعائل والمنفق عليهم هم الجماعة أي العبال ومثل هذا يقال في تعليله الآخر ولو قبل ان الكاحة عرفة عن العاقلة بابدال القاف همزة كدأب العوامل يكن بعيدا

 بالقارى، العارف بالمربية الصحيحة المدونة المقروة دون العامية التي تختلف باختلاف السلاد، فاذا كان فهسم المصري لا يقف في فهسم قول بعض الكتاب في بعض الصحف « المرأة التي عندها أطول شعر من غيرها » فان فهم الحجازي والنجدي والعراقي وكفوهما من الاعاجم الذين تعلموا اللغة من الكتب لا يدرك المراد منسه مهما كد ذهنسه ولعل أقرب ما مخطر لامثال هؤلا، بعد علول التأمل ان معنى الجملة « المرأة التي يوجسد عندها في الدار مثلاً أطول شعر هو من شعور غيرها لامن شعرها هي » واعا أواد الكانب أن يقول «أطول النسا، شعرا » فين تأمل هذا جزم بأنه لا مجوز لنا أن مخالف القواعد والنقل في اللغة سد مفردا بها وجلها وأساليبها — الا لضرورة يقدرها على احمدا الشأن بقدرها واني أميل الى مخالفة المتقدمين في بعض ماقالوا انه ساعي ولكنني بقدرها واني أميل الى مخالفة المتقدمين في بعض ماقالوا انه ساعي ولكنني الماب جمية تمهض بهذا العمل وعسى أن بكون ذلك قر ببا

🕳 🔏 كتاب مرجليوث في النبي صلى الله عليه وسلم 👺 🗝

ألف الدكتور مرجليوث لا نكايزي المستشرق كتابا بلغته في سيرة النبي الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم النبي محمداً من أعاظم الرجال وأنه حل مصطلة سياسية هي تكوين دولة عظيمة من قبائل العرب وانه مجله و يؤدي له ما يستحقه من النعظيم والتبجيل ولا يقصد بتأليف كتابه الدفاع عنه ولا ادانته كافعل غيره من كتاب المسلمين أو النصارى فليس من غرضة تفضيل الدين الاسلامي على غيره ولا تقييحه والطمن فيه ومن علم ان هذا المؤلف عرف الله المسلمين يظن السفوية أحدمن الفرنج فيها واطلع على كثير من كشب المسلمين يظن السفه فهمة المعربة أدق من أفهامهم فهو أجدر بالقدرة على بيان الحقيقة ولكن قراة بعض ما كتب تكفى لاذهاب بهذا الظن

يحول بين الافرنج وفهم الاسلام وتاريخه أمور اذا سلم بعضهم من بعضها فبندر ان بسلم منها كلها أحد ( منها ) تأثير ماثر بوا عليه ونُسُثِينُوا فيه من كراهة

اومنها) وهوالامرالثالث سوء حال المسلمين في هــذهالقرون التي ارتفع فيها إ شأن أور با في السياســة والعـــلم والعمران فقد أمـــى المسلمون حجة على أنفسهم وعلى دينهم كما بينا ذلك مراراً

(ومنها) ما تمودوه من الجراءة على الحكم في المسائل التاريخية وكل ماهوغير محسوس بالقرائن الضعيفة واستنباط الامر الكلي من أمر جزئي واحد واختراع العالم والاسباب للحوادث بمجرد الرأيك والتحكم ( ومنها ) عدم اتقانهم لفهم العائمة المهم و فنونها اللهوية والشرعية لا نهم لا يتلقون كل فن عن الاسائذة الماهرين فيه وقد ينبغ المحصل لبعض العلوم باجتهاده دون التلتي عن الاسائذة المهرة حتى يعزز على كثير ممن تلتى ذلك العلم ويظهر فضله عليهم ثم هو مخطى فيا لايخطى فيه من هو دونه في التحصيل من أهل التاتي وقد سممتر جلامن أعلم المستشرقين بالمربية وأدقهم فهما لها يقول ان المسلمين يقدمون الحديث على القرآن فان المرتبطية عنها ) لما بعثه فاذكرت على الحوارج وهو الانخاص مل المورن فإن القرآن حال ذو وجوه تقول ويقولون ولمكن حاجهم بالسنة فانهم لن مجدوا عنها محيصا : اه فقلت له ليس المراد بالسنة هنا التي طلي ويقولون ولمين عليها النبي صلى الله عليه والمحدون والفقها وإعا المراد بالسنة الطريقة التي حرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدل فهذه هي التي لامحيص جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدل فهذه هي التي لامحيص جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدل فهذه هي التي لامحيص جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدل فهذه هي التي لامحيص جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدمل فهذه هي التي لامحيص

عنها لانها لانحتمل التأويل ولا القال والقيل وأما الاحاديث القونية فان النأويل ينال منهاكما ينال من القرآن أو يكون أشد نيلا ومن ذلك تأويل عمرو بن الماص الحديث الناطق بأن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية بقوله : أنما قتله من أخرجه ! يعنى علبًا فقال علي اذاً ماقتل حمزة الا النبي صلى الله عليه وسلم فأنه هو الذي أخرَّجه. ولم نعلم أن أحدا من المسلمين قوبهم وضعيفهم متبعهم ومبتدعهم فعم من كلة علي كرم الله وجهه مافهم هذا العالم المستشرق

وجملة القول ان المنصف من الأ وربيين يمسر عليه ان يفهم الاســــلامحق فهمه بمجرد الوقوف على فنون العربية والاطلاع على كتبها فابالك بغير المنصف وغيرالمتقن. وسترى فيما ناتقده على الدكتور مرجَليوث أن السبب في أ كثر غلطه وخطاءه فيهذه السيرة هوانتحكم في الاستنباط والقياس الجزئيو بيان أسباب الحوادث كما هو شأنهم فيأخذ ناريخ ألاقدمين من الآئار المكتشمة واللمات المنسية وأقله عدم فهــم اللفــة والافهو من أعلمهم ومحبي الاعتدال فيهم واننا نبدأ بخير قوله وأقربه من الصواب

ذكرنا ماقال في مقدمة الكتاب من أنه بعد النبي محمدا من أعاظم الرجال الخ عظيمان أحدهما وجوب حسم المسائل التي تتعلق بسفك الدماء بغير الحرب والثاني أنه اذا ثارت الحرب مجب ألحضول بسرعة على النتيجة لاأن تعاد الحرب وتتكرر بدون جدوی ( راجع ص ٥٥ ) منه

ومما اعترف به ان النبي كان صادق الكره للشعر والسجع قال ولعل السبب في ذلك أنه لم يتعلمهما ولم يكن للمرب من أساليب الانشاء سواهما: قال هذا في ص ٦٠ وفيه رد على مانقسله في ص ٥٥ عن مايور في قوله ان أهل البدو كانوا كشيري الاهمام بتملم البلاغة وطلاقة اللسان في التمبير وأنه ان صح ذلك فسلا يبعد ان النبي مارس هذا الفن حتى نبخ فيه : أقول ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم عني بذلك أو مارسه لمرف ذلك عنه ولظهر أثره في لسانه في سن الشباب ولـكن لم ينقل عنه قبــل النبوة شيء من ذلك قط ولم يكن يوصف بالفصاحــة والبلاغة بلكان يوصف بالصدق والامانة وأحاسن الاخلاق فقول المؤلف هو الصواب

وما خلط فيمه الثناء بالانتقاد قوله ( في ص ٦٣ ) ان النبي بين لقومه بيانا مؤ كدا ان الكسوف والحسوف لايكونان لأجل امرئ مها علا قدره ولكنه مع ذلك عدهما أمرا ذا بال وأنشأ لهما صلاة مخصوصة : ونقول ان في بيانه هذا منقبة غير مجرد بيان الحقيقة وتطهـ ير العقول من الوهم وهي أنه لم يرض ان يعظم شأنه بالباطل فقد قال ذلك يوم مات ولده ابراهيم عليه السلام وكسفت الشمس فظن الناس أنها كدفت لأجل مونه فأخبرهم صلى الله علمه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آبات الله أي من دلائل حكمته وقدرته كما بيّـن ذلك في آيات من كتابه كقوله (ه ٥:٥ الشمس والقمر محسبان) وأنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته والحديث في البخاري وغيره وأما أمره بذكر الله والصلاة عندالخسوف والكسوف فذاك لان أهم أغراض الدبن التذكير بفدرة الله تعالى وحكمته وتوجيه القلوب اليه بالشكر والدعاء وتأثر القاوب بذلك عند حدوث مظاهر القدرة والحكمة والنظام أقوى وأكل ولذلك كانت مواقيت الصلوات الحسرمتعلقة بما يحدث من التغير فى الطبيعة كل يوم وليلة كطلوع الفجر وزوال الشمس وميلها وغروبها وزوال أثر ضوثها بمغيب الشفق • ولذلك شرع الذكر والدعا ايضاعند نزول المطر فالدين برشد الناس الى ذكر الله تعالى عندكل حادث يذكر بقدريه وحكمته كيلا ينسوه فتغلب عليهم حيو نيتهم فيفترس بمضهم بعضا

ومما اعترف به من خصائص النبي صلى الله عليه وســـلم وحار في تعليله على أتساع دائرة التعليل عنــده كما ستعلم ماقاله في ص ٦٣ أيضا وهـــو: أنه كان له وسائل لمعرفة الاسرار نعجزعن ادرأك حقيقتها وان الطبيعة دون الحنكة أعطته موهبة يحسد عليها ألا وهي معرفة طبائع البشر فقلما أخطأ في معرفة أحـــد بل لم يخطى. قط : ونحن نقول انالهالطبيعة هو الذي فضله بذلك ليستمين به على هداية البشر وقد كانذلك وما النبوة الا تخصيص المهمي غايته هدا بةالناسوا خراجهم من الظلمات الى النور فما هذه الحيرة في التعليل ، والانقطاع في وسط السبيل ويما حار فى تعليله وهو من هذا القبيل سبب شروع النبي صلى الله عليــه وسلافي دعوى الرسالة فقد قال (في ص٧٢ ): يستفاد من تاريخ اشــهر الرجال أن بدأهم بالاعمال العظيمة كان لاسباب،معروفة تدعو الى ذلك أما النبي فلا يعلم سبب لبدئه في دعوى الرسالة: ونقول لوكان هذا الامر من قبيل تأسيس المالك لكان يستحيل أن يقدم عليه العاقل من غير أسباب طبيعية تفيده اليقــــن أو الظن بالنجاح ولكن النبي صلى الله عليه وسلمقام بهذا الامر العام العظيم الذي هو أ كبر من تأسيس مملكة من غير أسباب طبيعية تعبد لهالنجاح ككثرة المال والمواطأة مع الزعماء والاعوان وسائر أسباب القوة ولا عجب في ذلك فانه كان معتمدا على خالق الاسباب والمسببات ، وفاطر الارض والسموات ، الذسي أمره بالدعوة والتذكر، على أنه هو الولي له والنصير،

وقال (في ص٧٤): ان عظمة النبي كانت في أمرين أحدهما معرف ان الامة العربية تحتاج الى نبي وثانيهما جعل هذه المعرفة ذات أثر: وتقول ان أمر الاعماد فيه على الاسباب الطبيعية وقد تقدم آنفا أنه لم يكن هناك أسباب اذ لو كانت لمرفت لان الاسباب التي تأتي بأعظم المسببات لانخنى

وقال في (ص ٨٠) سو الان لا يمكن الاجابة عنهما ( الاول ) كف أتت فكرة النبوة لمحمد (ص ) ذلك الرجل العربي دون سواه( الثاني )كف صادفت فيه مر الصبر والعزيمة وقوة العارضة مأتحققت به ؟ ولكن نقول كما كانيقول كارليل من أيام «تيو بال كين » كان الماء يصل الى درجه الغليانوكان الحديد موجودا ولم يوجــد من تلك الروات من الناس من مخترع الآكات البخارية : ونقول محن الهذهل عن الفرق المظيم بين اختراع الآلات البخارية وبين النبوة فان أول من لاحظ أن البخار الماء قوة يكن استخدامها للرفع والدفع مثلالم يهتله الى استخدامها في تسيير المرا كب البحر به والبرية ونحو ذلك وأمّا وصل الناس الى هذه الغاية بتدرج بطيء ينبي فيه اللاحقون على ماوضع السابقون والنبي ادعي النبوة وجاء بالشريعة فقررها بالكناب والعمل وجذب الناس فتماه تكوين دين (الجلا الناسع) (N) (المارج ٧)

وشريعة وأمة أحدثت بهدايته دولة قوية ومدينةراقية

وقال ( في ص ١٤٤ ) ان النبي كان يعتقد في نفسه أنه كاحــد أنبيا. بني اسرائبل : ونقول ان هذا ينافي مازيم فيغير موضع من أنه قام بهذا الامر، عن فكر وتدبير وانه كان يتعلم ويستفيدويدعي انمااستفاده من الناس وحيمن الله

ويما أعياه تعليله فأحاله على الغيب ما تراه (في ص ٣٦٨) من قوله لابدانه كان للنبي (ص) وسائط سرية لمعرفة الاخبار بسرعة غريبة : يعلل بذلك ماكان يقوله صلى الله عليه وسلم بالوحي والالهام ولو كان هناك وسائط لما خفيت عن أولئك الاذكياء الذين كانوا معه وكان ذلك كافيا لانفضاضهم من حوله وعدم بذل أرواحهم في سبيل دعوته

ويما مدح به وأثنى قوله في (ص٤٥٨) ان النبي سهى عن التعذيب والتشبل الذي لم عرمه أور باالاحديثا: ونقول أسها وان حرمته في بلاده لان الامه قو يت على السلطة فيها فهي تبيحه أحيانا في غير بلادها فهي لم تسكن من هذه الفضيلة عما التمكن مذا جل ما أنصف فيه وصدد وقارب وسنذ كره بموذجا من خطأه في تاريخ الحوادث و بيان تعليلها وأسبابها

# فكالخالا

فتحنا هـــذاالبالالجابة أسئاة المشركين عاصة ، اذلا يسم الناس عامة ، و نشترط على السائل ان يبين احده ولنب و بلده و ممماه ( عظيفته ) وله بعـــدذلك ان يرمر المي اسمه بالحروف ان شاه ، و اننا نذكر الاسئلة بالتدريج فالبا وريماقد منامتاً خرا لسبب كحاجة الناس الى بيان موضوعه وربما أجينا غير مشترك لشل هذا ، و ان يمضي على سؤاله شهران او ثلاثة ان يذكر بعمرة واحدة فاللم نذكر ، كان لتا عذر صحيح لا ففاله

#### واسئلة من احد علماء تونس عمت بها البلوي،

( بيعالدين بالنقد والاراق المالية )

(ج) لاأعرف نصا في الكناب أوالسنة بمنع ذلك وهو في القياس أشبه

بالحوالة منه ببيع النقد بالنقـد فان المراد من هذه المعاملة ان يقتضي المشــري ذلك الدين لا به أقدر على اقتضائه وليس فيه من معيي الربا شيء ولكن صورت تشبه بعض صوره الخفيةغير المحرمة في القرآن ولذلك يشدد فيه الفقها ولمن احتاج الى ذلك أن يأخذ ما يأخذ من البنك أوغيره على أنه دين محوله بقيمته على مدينه أو بأكثر منه ويجعل الزيادة أجرة أو ما شاء. وههنامسألة بجب التنبيه لهــا وهي أن ماورد في الشرع بشأن ما يصح من المعاملات المالية ونحوها ومالا يصحلا يراد به أن ذلك من حقوق الله على العبد كالعبادات وترك الفواحش وأنما لمرآد بذلك منع التظالم والتغابن بين الناس فكل معاملة لاظلم فيها جائزة وماكان فيهاظلم فَهِّي حرام الأأن تكون برضي المغبون فمعنى صحة البيعُ ديانة أنه لاظلم فيه بنحو غينُ أوغش وحكمه النفاذ وعدم استقلال أحد المتبايمين بفسخه ومعنى بطلانالبيعان فيه ظلما لأحد المتبايمين وحكمه ان لا ينفذ الا اذا رضي المظلوم فاذا أراد فسخه جاز له ذلك · مثال ذلك بيـع حمل الحيوان نهىءنه لانه غرر فاذا اشتريت مافي بطن الفرس باختيارك ورضاك فولدته ميتا ولم ترجع على البائع بالثمن بل سمحت بهراضيا مختارا ولولموا فقةالمرف فان الله لمالي لايما قبه على أكله هذاما كنت أعنقده فى مسائل المعاملات كماسبق القول في المنار ولم أكن رأيت فيه قولا لاحد وقد رأيت اليوم نحوه لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولاشك ان من يبيع دينه لايكون ظالما لاحد ولا آكلا ماله بالباطل الذي ليس له مقابل وقد بكون تحريم ذلك عليه ظلما له لان الغالب في سبب مثل هذا البيع عجز الدائن عن اقتضاء دينه بنفسه أو نوقفه على نفقة كثيرة وكلاهما ضارٌّ به هــذا وان الدين قد يكون تمن عروض والامر فيه عند الفقها الاسيااذا بيع بالاوراق المالية أحون والله أعلم

#### ﴿ الاوراق المالية تمود﴾

( س ٢٨ ) هــل تعتبر الاوراق المــالية التي تحملها الدولة كالمسكوكات فى المعاملة نقدا أو عرضا أو شيئا آخر غيرهما

رج ) الاوراق المــالية المساة ( بنك نوت ) هي من قبيل النقود المسكوكة وأكثرها تضمن بقيمتها المرقومة عليها ذهبا فمنءلك ورقةمن ورق البنك الاهلي فى مصر مثلا كان كمن ملك مثل ما كتب على هذه الورقة ذهبا لان الحكومة ضامنة لما نأخذها في كل حين بتلك القيمة كايأخذها كارمن يعتد بنلك الحكومة من التجاروأصحاب المصارف (البنوك)وغيرهم والعقها بمدون هذا الورق كوثيقة الدين

## (المحلى بأحد النقدين يعدمن العروض)

(س ٢٩) هل يوجد في الشريمة السمحة ترخيص للتجار فى مسألة المحلى بأحد النقدين فيعتبر كسائر العروض لكثرة نداوله ورواجه وصير ورتـقساكبيرا من البضائع وعسر العمل فبا تقرر فى الفقه بشأنه مع مزاحمة الاجانب ( لذا في التجارة وانتزاح روتنا اذا أبيــعهم ذلك ولم يبيع لنا )

(ج) الحلى بالذهب والفضة لايمد ذهبا ولافضة في الحقيقة ولا في العرف فهو من العروض بالضرورة وقد رخص بعض العلماء ببيم الحلي بنقد من جنســه مع التفاضل وهو أقرب الى الربا من بيع المحلى . قال ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين مانصه:

#### ﴿ فصل ﴾

وأما ربا الفضل فأبيح منه ماتدعو اليه الحاجة كالعرابا (١) فان ما حرم سدًا للدريمة أخف مما حرم تحريم المقاصد وعلى هذا فالمصوع والحلية ان كانت صياغته محمومة كالآنية حرم بيعه بجنسه وغر جنسه وبيع هذا هو الذي أنكره عبادة على معاوية فانه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالاثمان وهذ لا مجرو كآلات الملاهي وأما ان كانت الصياغة مباحمة كخام الفضة وحلبة النساء وما أبيح من حلية السلاح وغيرها فالعاقل لا يبيع هذه وزمها من جنسها فامه سفه واضاعة للصيغة والشارع أحكم من أن يلزم الامة بذلك فالشريعة لا تأتي به ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجمة الناس اليه فلم يبق الأأن يقال لا يجوز بيعها مجنسها بيع ذلك وشرائه لحاجمة الناس اليه فلم يبق الأأن يقال لا يجوز بيعها مجنسها

<sup>(</sup>۱) العرايا جمع عربة و بيع العرايا هو بيع الرطب النمر وهما وبويان كالـقد ولكن الشارع أباحـــه للحاجة اليــه لارـــ صاحب النمر قد محتاج الرطب ولا يكون بيده نقد بشعربه به كان ذلك يكثر في زمن النشر بع

البته بل ببيمها مجنس آخر وفى هذا من الحرج والعسر والمشقة ما تنفيه الشريعة فانأكثر الناس ليس عندهم ذهب يشترون به مامحتاحون البهمن ذلك والباثمر لايسمح ببيعه بير وشعير وثباب وتسكليف الاستصناع لكل من احتاج اليه اما متعـذَرَ أو متعسر والحيل باطلة فيالشرع وقــد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب وأين هــذا من الحاجــة الى بيـع المصوعُ الذي تدعو الحاجة الى بيمه وشرائه فلم يبق الاجواز بيمه كما تباع السلع فلو لم بجز بيمه بالدراهم فسدت مصالح الناس والنصوص الواردةعن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما هو صريح في المنع وغايتها أن تكون عامة أو مطلفة ولا ننكر تخصيص العمام وتقييد المطلق بالفياس الجلي وهو بمنزلة نصوص وجوب الزكاةفيالذهب والفضة والجهور يقولون لم تدخل فيذلك الحلية ولاسيما فان لفظ النصوص في الموضعين قد ذكر تارة بلفظ الدراهم والدنانير كقوله الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير وفي الزكاة قوله « في الرقةر بع المشر »والرقة هي الورق وهي الدراهم المضروبة وتارة بلفظ الذهب والفضة فان حمل المطلق على المقيد كان نهيا عن الربا في النقدين وامجابا للزكاة فيهما ولا يقتضي ذلك نفي الحسكم عن جملة ماعداهما بل فيه تفصيل فتجب الزكاة و بجري الربا في بمضصوره لافي كلها وفي هذا لوفية الادلة حقها وايس فيه مخالفة لدليل بشيء منها

وضحه ان الحلية المباحة صارت في الصنعة المباحة من جنس التباب والسلع لامن جنس الأثمان ولهذا لم تجب فيها الزكاة فلا مجري الربا بينها و بين الأثمان كا لا مجري بين الأثمان و بين سائر السلم وان كانت من غير جنسها فان هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت التجارة ف للأمحذور في بيعها مجنسها ولا يدخلها المما ان تقضي واما ان تربي : (١) الا كما يدخل في سائر السلم اذا بيمت بالشين الموجل ولا ريب ان هذا قد يقع فيها لكن لو سد على الناس ذلك لسد

<sup>(</sup>١) هذه العبارة مقولة وهي كملة آكلي الربا الجلي المحرم بنص القرآن كان يكون لاحدهم دين مو جل على آخر فاذاجاء الاجل قالها له ومعناهااماأن تعطيني الهمين واما ان تريد فيه لاجل الإنساء والتأخير في الاجل

عليهم باب الدين وتضرروا بذلك غاية الضرر

وضحه أنالناس على عهد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتخذون الحلية وكان النساء بلبسها وكن يتصدقن بها في الاعياد وغيرها ومن المعلوم الضرورة أنه كان يعطيها المحاويجو يعلم أنهم بيمونها ومعلوم قطماً أنها لاتباع بوزيها فانه سفه ومعلوم أن مثل الحلقة والحائم والفتخة لا تساوي دينارا ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بها وهم كأنوا أتتى لله وأقع في دينه وأعلم مقاصد رسوله من أر برتكبوا الحيل أو يعلموها الناس وضحه أنه لا يعرف عنه أحد من الصحابة أنه مهمى ان يباع الحلي الا بغير جنسه أو بوزه والمقول عنهم أنما هو في الصرف

يوضعه أن تحرَّم ربا الفضل ائما كان سدًا للذريعة كما تقدم بيانه وما حرمً سدًا للذريعة أيت تقدم بيانه وما حرمً سدًا للذريعة أبيح المصلحة الراجعة كما أبيعت العسر وكما أبيح النظر للخاطب أبيحت ذوات الاسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والعامل من جملة النظر المحرم وكذلك تحريم الذهب والحربر على الرجال حرم لسد ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله وأبيح منه ما تدعو اليه الحاجة وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من

وزيها لأن الحاجة تدعو الى ذلك وتحريم التفاضل انما كان سدًا للذريمة فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع ولا تتم مصلحة الناس الا بهأو بالحيل والحل باطلة في الشرع وغاية ما في ذلك فعل الزيادة في مقابلة الصياغة المباحة المتقومة بالأنمان في الفصوب وغيرهما واذا كان أر باب التحيل بجوزون يع عشرة محسة عشر في خرقة تساوي فلما و يقولون الحسة في مقابلة الحرقة فكف ينكرون بيم الحلية بوزيها وزيادة تساوي الصياغة وكيف تأتي الشريعة الكاملة الفاضلة التي بهرت المقول حكمة وعدلا ورحمة وجلالة با باحمة همذا وعمريم ذاك وهل هذا الا عكس المعقول والفطر والمصلحة والذي يقضي منه المعجب مبالفهم في ربا الفضل أعظم مبالغة حى منعوا بيع رطل زيت برطل زيت وحرموا بيع الكست بالممسم و بيع النشا بالحنطة و بيم الحل زيت برطل زيت وحرموا بيم الكست بالممسم و بيع النشا بالحنطة و بيم الحل زيت برطل زيت وحرموا بيم ملكمت بالممسم و بيع النشا بالحنطة و بيم الخل زيت بوطل زيت وحرموا بيم الكست بالممسم و بيم النشا بالحنطة و بيم المنتقو فتحوا التعيل ذلك وحرموا بيم مد حنطة ودرهم بمد ودره وجاء وابر با النسينة وقعوا التعيل

عليه كل باب فنارة بالعبنة وتارة بالمحلل وتارة بالشرط المتقدم المتواطأ عليــه ثم يطلقون العقد من غير اشتراط وقد علم الله والكرام الكاتبون والتعاقدان ومن حضر أنه عقد ربا مقصوده وروحه بيع خمسة عشر موجلة بمشرة نقدا ليس الا ودخول السلمة كخروجها حرف جاء لمعنى في غيره فهلا فعلوا هاهنا كما في مسألة مد عجوة ودرهم بمد ودرهم وقالوا قد يجعل وسيلة الى ربا الفضل بأن يكون المد فى أحد الجانبين يساوي بعض مد في الجانب الآخر فيقع التفاضل

فيالله المجب كيف حرمت هذه الذريعة الى ربا الفضل وأبيحت تلك الذرائع القريبة الموصلة الى ربا النسيئة بحنا خالصاً وأين مفسدة بيع الحلية بجنسها ومقابلة الصياغة بحظها من الثمن الى مفسدة الحيل الربوية التي هي أساس كل مفسدة وأصل كل بلية · وإذا حصحص الحق فليقل المتعصب الجاهل ماشا و بالله التوفيق

فان قيل الصفات لاتقابل بالزيادة ولو قو بلت بِها لجاز بيع الفضه الجيدة بأكثر منها من الرديئة و بيع التمر الجيد بأزيد منهمن الردي ولما أبطل الشارغ ذلك علم أنه منع من مقابلة الصفات بالزيادة

قيل الفرق بين الصنعة التي هي أثر فعل الآدمي وتقابل بالأنمان ويستحق عليها الأجرة و بينالصفة لتي هي مخلوقة لا أثرالمبد فيها ولاهي من صنعه(١)فالشارع بحكمته وعدله منع منهمقا بلةهذه الصفة بزيادة اذذلك يفضى الى نقض ماشرعه من المنع من التفاضل فانّ التفاوت في هذه الاجناس ظاهر والعاقل لا يبيع جنساً بجنسه الالما بينهما من التفاوت فانكانا منساويين منكل وجهلم يفعل ذلك فلو جوز لهم مقابلة الصفات بالزيادة لم محرم عليهم ر با الفضل وهذا بخلاف الصياغة(٢) التي جوز لهم المعاوضة عليها معه يوضحه ان المعاوضة اذا جازت على هذه الصياغة مفردة حازت عليها مضمومة الى غىر أصلها وجوهرها اذ لافرق بينها فيذلك

يوضحه ان الشارع لايقول لصاحب هذه الصياغة بمع هذا المصوغ بوزنه واخسر صياغتك ولا يقول له لا تعمل هذه الصناعة والركها ولا تقول له تحيسل على بيع المصوع بأكثر من وزنه بأنواع الحيل ولم يقل قط لاتبعه الا بغير

<sup>(</sup>١) لعله سقط من هنالفظ بين الذي هم الخبر (٢) وفي نسخة الصناعة

جنسه ولم محرم على أحد ان يبيع شيئا من الأشياء بجنسه

فانقيل فهبان هذا قدسلم لكم فى المصوع فكيف يسلم لسكم في الدراهم والدنانير المطلوبة اذا بيعت بالسبائك مفاضلا وتكون الزيادة فى مقابلة صياغة الضرب قيل هذاسو الوارد قوي وجوا بهان السكة لا تتقوم فبه الصياغة للمصلحة العامة المقصودة منها فان السلطان يضربها لمصلحة الناس العامة فان كان الضارب يضربها بأجرة فان القصد مهاان يكون معيار الاناس لا يتجرون فيها كاتقدم والسكة فيهاغير مقابلة بالزيادة في العرف ولو قو بلت بالزيادة فسدت المعاملة وانتقضت المصلحة التي ضر بت لاجلها واتخذها الناس سلمة واحتاجت الى التقويم بغيرها ولهذا قام الدرهم مقام الدرهم من كل وجه واذ أخذ الرجل الدراهم ورد نظيرها وليس المصوع كذلك ألا ترى أن الرجل يأخذ مائة خفافا ويرد خسمين ثقالا بوزنها ولا يأبى ذلك الآخذ ولا القابض ولا برى أحدهما أنه قد خسر شيئا وهذا بخلاف المصوع والنبي صلى الله عليه وساح وخلفاؤه لم يضر بوا درهما واحدا وأول من ضر بها في الاسلام عبد الملك بن مروان وانما كأنوا يتعاملون بضرب الكفاراه المرادمنه

#### والرخص للمسافر في السكك الحديدية،

(س٣٠) هل يجوز للمسافر في السكك الحديدية الجمع بين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء ان سافر وقت الظهر أو وقت المغرب وهو يتحقق اله لايصل الا بعد خروج الوقت ولا سبيل له الى الصلاة في اثناء السفر أم لا بد من الوقوف عند ماتقرر في الفقه في هانه المسألة

( ج ) للمسافر في هذه السكك من الرخص ماللمسافر في غيرها لان الشار ع لم يشترط في السفر الذي تباح فيه الرخص ما يخرج المسافر في هذه السكك منه. على ان رخصة الجمع بين الصلاتين مما ورد الحديث الصحيح بإ باحنها للمقيم فان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة كماقي صحيح مسلم وسنن الشآفمي وقد أول فقهاء المذاهب ذلك ليوافق مذاهبهم ولكن ابن عباس راوي الحديث قال في تعليل ذلك «لئلا محرج امته » فعلم أن ذلك رخصة مطلقة توتى عند الحاجة اليها

# البلتجيالية علما

# المكتوب السابع من أميل الى أمه في ابتداء المشق وغرور الثاب النرّ بالمشوقة

عن من في ٢٨ سبتمبر سنة ــ ١٨٦

لقد كان قولك حقا أينها الوالدة العزيزة فاني قد خدعت نفسي ولا حق لم في الشكوى على كل حال معن كنت أحبها لأنها لم تكن التزمت لى شديئاً ولا وعدتني الصدق في حيى بل الها بما كانت مغووة فيه من ضروب التبحيل والشكر بم تفضلت فقبلت مني اعتباطا صنوف اجلالي ودلائل اعظامي وقد كان هذا منها لي تشريعاً كبيرا وأظن أن من كفران نعمتها ان أتهمها بخياني فأنه لم يكن من ذنبها ان كنت جادً ا فيا لم بكن غيري يتعاطاه الاهازلا

على ابي ان قلت لك ابي كنت أفكر في أمرها دائما على هذا النحو كنت كاذبا فان الصدمة التي هدمت صرح غروري بها تلتها ساعة دهش وذهول خيل لي في فيها ان السماء خرت على رأسي وصرت كابي في حير الفناء وانك قد تقولين انك لستأول من ابتلي بهذه الضروب من انكشاف الاباطيل وروال الاوهام وهو قول لاريب عندي في صحته غبران ما يتناب الانسان لا ول مرة في حياته مخيل له اله لم يحمل لاحد غيره في الدنيا فكنت أسائل نسي هل يمكن أن يوجه في البرية من يبلغ مبانها في الحيانة أو ليس الحسين الانقابا الانفاق وأقول أنها لشد ما سخرت مي لسلامة نيبي وسرعة تصديقي مسخرت مي لسلامة نيبي وسرعة تصديقي من واحس بقشمر يرة الفسرة تدب في جسعي حي تبلغ مخاع عظامي.

وأول يوم قامت بنفسي فيه الرَيب على صدقها فررت من المدينة هائما على وجهي كالمجنون أخبط خبط عشواء وقد تعاقبت على بصري في مسيري مشاهدجمة من سنابل الحنطة المسدركة، والقنابر المفردة، وما في الهوا المن الروح الحافق

المعترجة كتاب أميل القرن التاسع عشر في المربية

وجدا وحبا والكفور والطواحين التي تنكشف الرأي في أمكنة مختلفة من خــلال حجب الاشجار وقد مرقبها يدالريح، وخرير الما المتدفق من ينابيعه المنتحبة محت الحضرة والديكة المنتبطة المنطرسة واقفة على الدمن ورافعة عقيرهما بزقامها النفاذ في كبدالسا، واسراب العصافير ثائرة متعاقبة في الجو متنافرة، وغير ذلك من المناظر التي لولا هذه الاحوال لهزت نفسي وشرحت صدري فلم تلفتني عن هذه الفكرة الثابتة في ذهبي وهي المها نفشي

لما رجمت الى المدبنة كان الليل قد جن فلمحتشبحامبهما يسري وجدران البيوت كانه ظل فلا بلغ منعطف الشارع سقط عليمساطع نورالغاز المنعكس فأراني ائه فتاةشاحبة اللون(ثةالثياب تعمل طفلاعلى يديهاواست أدري تمام الدرابة لماذاخطر بفكري لروْيتها الهاخدعت ثم هجرت وسألت نفسي سوْ الا محنق هل تنقسم النساء في هذه الايام الي طائفتين طائفة خادعة وطائفة مخدوعة · تأثرت هــــذه الفتاة بعضا من الزمن يجذبني اليهـا نوع من العطف لا أعرف سره حق المعرفة فكلما كانت مرعلى نور مصباح كنت آخالي أقرأ فيوجهها خاطر الانتحاروقد كنت من تسخطي لحالتي بحبث ابي كنت اود لوأجد السبيل الى عمل من أعمال البر وما عتمت الفتاة ان دخلت في مأزق من حارات ضيقة مظلمــــة ينتهى الى فنا. تكتنفه الحلال دارسة وفي ركن من هذا الفناء بئر سدت فوهتها بفطاءغليظ. من خشب مسوس مشقق فرفعت الفطاء بأحدى يدمها العار يتين وا تكأت بمرفقيها عن فم البثر وأرسلت بصرها في غيابتها وعليها سمةالقنوط وفي هذه الساعةا نفلت مختفياخلف حزامن جدارأ تنبع جميع حركاة الفتاء المسكينة بامعان لاني لميكن بقي عندي ريبف أبها قدصمت على الانتحار وكنت أقول في نفسى: أقل مافي الامرائي هاهنا لا منعها منهوما كنت أجسر حي هذه الساعة ان ظهر لهاخشية أن تزيدها رؤيتها لن شاهدها في هذه الحالة غضاضة وذلة فبعد أن تروت هنيهة كان حبينهاالكثيب في اثنائها مسرح الانفعال والاضطراب نظرت الى وادها وهمهت بكلات مبهمة وعي مهز رأسها ثم هرولت داخلة أحد الاكواخ الحقيرة وأعلقت بابه عليها

هذا كل ما علمته و يحتمل ان يكون كل ماسأعلمه من أمر هـ ذه البائسة في حياتي وقد كنت تلك الليلة غير أهل لفعل الحير اذا فوضان من الحير ننجية نفس من الموت كانت تو من بالحب ثم اضطرت الى الكفر به ولعنه

كاني بك تسالينني كيف ظهراك الك ألعو بة لهوى امر أة طائشة اجيرة فاستأذنك في تعزيهك عن ساع تفاصيل هذا الامر لانها لانليق بك و يكفيني في ذلك ان أخبرك بانها كانت تحرض طالبين او ثلاثة غيري على التقرب منها في وقت واحد بقبول مساعيهم وهذا بقطع النظر عن أمير ورتمبورغي (١) يقال أنها تحجه الماله فليت شعرى هل أبصر أحد في حيامه نظيرة لتلك المرأة

لم يكن همليت (٢) مثلي في سو الحظ لما كان يقول لمصوقته أو فيليا: ﴿ أَيَّتُهَا المُرَاةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

فاعلمي ياأماه العلايزال من حقي النانظراليك غيرخبوللانخطيني الساحي المنوك كانت سوء حكم لاارتكابا لشيء من الحنا ولكن هـذا لايقلل من استاحي العفوك فاغفري لولدك هفوته حتى يمكنه النيفغرهالنفسه ١٠ه

#### ﴿ المكتوب الثامن من هيلانه الى اميل ﴾

عن لوندرة في ١٠ اكتوبر سنة –١٨٦

اعلم ياولدي العزيز ان ما نقع فيه من ضروب الني هو الذي يهدينا سبيل الرشد وان مانتترفه من الذنوب هو الذي ينبثنــا اذا تألمت منه ضائرنا بأن لنا

<sup>(</sup>١) ورتمبورغي نسبة الى ورتمبورغ احدى ولايات الممانيا (٢) همليت هو أمير جوتلاند الذي تظاهر بالجنون ليأخذ بثار أبيه الذي قدله أخوه بالسم وقد كتبعنه شكسير روايته المشهورة وجوتلاند شبه جزيرة بالديمارك عدد سكامها عبورغ

في نفوسنا قانونا زاجرا وأن الحكمة في رأبي هي ان نستفيد من كايبمالنتهلم لم تدهشني نهاية قصتك وسأتحاى كل التحامي ان أعيب سبرتك فيها لابك قد عبتها بنفسك ولم يكن كل ما كان في وسعي تأدبته اليك من ننصائح قبل ختامها المحزن ليساوي ما وعظتك به تجو بتك الذائية ان في أمور الكون لمدلا وان الدهر يضطرها الى أن تظهر الناس على حقيقتها وان كان يلذ نحيلة الانسان ان نزينها بالالوان الموهة وتغشيها بالاستار الحاجبة وبهذا كان الدهر استاذنا جيما ان نزينها بالالوان المهوهة وتغشيها بالاستار الحاجبة وبهذا كان الدهر وب القلق والحمرة كنت قد كتمتك بعض الحق نعم قد كان لي من الثقة بطيب عنصرك وبما أعرفه فيك من أصول الشرف ما كان يكفيني للتأكدمن انك لانتسفل وبما أعرفه فيك من أصول الشرف ما كان يكفيني للتأكدمن انك لانتسفل لارتكاب دنيئة ما ولكني كنت أخاف عليك وأنت في هذه السن خدعة القلب وجمحات العجب المفتون وأماني البسالة الحادعة فها يوجب الاسف ان أصدق الذين يتخذون ما عليه الناس قدوة لهم في سيرتهم فان قلوبهم الجامدة الذين يتخذون ما عليه الناس قدوة لهم في سيرتهم فان قلوبهم الجامدة المذبئ لانتخدع بكذب الظواهر وهم الذين جعات لهم المحبات المهيجة كما جعلت الخور الملبئة المسكرين

تراهم يبذلون من الهمة والنشاط في تحصيل النبطة أكثر مما يلزم وهم مع هذا في اسو عيش وانكده هو لا الجوالون في ميدان الغرام المتماطون لدسائسه اعتاضوا عن الحب بظله اعىالظرف والكياسة في معاشرة النسا وانخسة عواطفهم لتدل على خلوهم من الادراك وهم شبيهون عندي بأشجار الصفصاف لجوفا التي تصادف على حافة السواقي (الأنهار الصغيرة) في انها لتعفن قلومها لم يبق لها حياة الافي قشورها

ان الامم التي لاتجل رجالها نساءها ولا نساؤها انفسهن غير جديرة بالحرية يدلك على ذلك أن عصور الاستعباد والمحطاط النفوس كانت هي عصور فدا دالاخلاق والانهماك في الرذائل فاذا زالت هيبة الدين من النفوس وانمدم احساس الناس بما عليهم من الفروض الكبرى رأيت الناشئين اذا اعوزهم ما يضيعون فيه أوقالهم يتصيدون الملاذ السهلة فارباً بنفسك عن هذه الردغة (١) فلا مقر لك فيها اليربما كنت أعرف منك بنفسك لانه يتفقى كثيرا لمن هم في سنك أن يضلوا فيطلب مثال من الواقع لما ينخياونه من منتهى الكال فيمن بريدون ان يجملوها مناطا لحبهم وهو قريب المنال حاضر بين أيديهم ارى الك فوق حنقك على من غرتك نادم على ان كنت غير صادق في عبائك فتأمل في باطن ما محفظه ذا كرتك تجدي قد أصبت المرمى فيا أقول فانك تعلم بوجود ذات من اقرابك تفكر فيها ولا تتكلم في شأنها ونكر ملامح وجهها وابتسامها وجرس صوبها وكل ما يتملق بها حى ثنيات حلمها تمام الذكر وان مثالها الظاهر ليسري مريان الشماع فوق كتابك اذا فتحته لتقرأ فيهماصنفه الشهراء وأنت ود لو تشاهدمها كل ما في من معنى الفضية وبود من اجلها لو تكون أفضل الفضلاء فتلك الذات هي التي تحبها فان لم تكن تأنس من نفسك شيئاً من هذا لم تكن حتى الآن الاطفلا ولم بأن على طلب الحير وعلى ان يقتضي الحب من نفسه لحبو به كل ما يقتضيه لنفسه منه لان الحب هو انصاف القلب

فاذا تر بصت حتى محصل في نفسك هذا الوجدان الطاهر فاياك ان تدنس اسه بإجرائه على السائك قبل حصوله والا ندمت فيا بعد أن فوثت شفتيك بالكذب والشبان خطأ آخر في الحب وهو أمهم يظنون انه اذا حصل بدسائس ووقائع كالتي نموى في القصص ازدادت الذبه وكثر الابتهاج به فليس الامم كايتوهمون لان في الحب من العظمة الذائية ما يفنيه عن زخارف الحيال ان انفلاح البار اذا راح الى يبتهمساء بعد فراغ عمله وجلس لتناول مرقته وأخذ يلحظ زوجته وهي تغرل أوتحيط مجانب المصطلى ثم يمسحره وس أولاده غلاظ العضلات ماديا كلا ممهم باسمه و يشكر في نفسه زمن ترقبه لزوجته « جنة » يوم الاحد في ظل شجرة الهدرد الكبرى في المزرعة و مراها لا نزال غضة الحسن موفورة الشباب كان أميح المدرد الكبرى في المزرعة و مراها لا نزال غضة الحسن موفورة الشباب كان أميح

<sup>(</sup>١) الردغة الماء والطبن والوحل الشديد

خيالا اضعافا كثيرة من حظي إلاهة من إلاهات الحب الجديدة

الشباب هوسن الآماني والاحلام وطور الخيالات والاوهام ثم ان كثرة المطالعة لائمرة لم الشباب على الدالحب في غاية الغي عن التصص الخرافية لانه عبارة عن تاريخ لاصح مافي فطرتنا من ضروب الوجدان واشدها استقلالا فو بل لمن لا يعشق ويتوله الافي الحلم لا نه لا بلبث ان ينكشف وهماذا حان وقت انتباهه .

يجب عليك قبل اهمامك باختيار امرأة تحبهاان توجد لنفسك بين الناس مقاما فان كل عمل تعمله في سبيل تحصيل العلم ورفع شأنك فى نظر نفسك ومغالبة ماللائرة من أنواع الميل الاعمى وبلوغ ماللانسان من الشرف يفيد المرأة التي ستحبها كما يفيدك وكن واثقا بأن هذا لا يعد منسك في حقها كشيرا اذا كان يهمك ان تكون أهلا لاجلالها لك حفظا لشرفك وصونا لعرضك

حاشية : فاتني ال أخبرك بأن « لولا » تتملم الطب من أجل أن تقبلهاجمية الطبيبات بلوندرة في عدادهن وكانا محبك اه

(المنار) ليتأمل اللبيب هذاالتذكير اللطيف بلولا التي تر بتمع أميل مثل تر بيته بعد بيان من تستحق الحب و بيان حقيقتهوغرور الشبان فيه فيالله ماهذه الحكمة في هذه اللاعة



#### ﴿ التقريظ ﴾

#### ﴿ فرقان القِلوبِ ﴾

كتيب جديد للشيخ محمد ابي الهدى افندي الصياديالشهير قال في فانحته « وأرى ان هـذا الكتاب المستطاب جدير بأن بدرس فى مكاتب الاسلام . لهنتم به ان شا. الله الجاص والمام ، فباقرائه ينتفع بالثواب المنتهي ، و بتمليه ينتفع في دينه المبتدي » ونقول ان موضوع الكتاب ما يفيد المبتدئين لانه في أحكام وحكم أركان الاسلام الحسة ولكن هناك ما نما من تدريسه وهو ما فيسه من اصطلاحات الصوفية المعروفة وغير المعروفة التي يعسر على معلمي المدارس معرفة المراد منها أوبيانه للتلاميذ فإذا ترى في فهم التلاميذ لها واستفادتهم منها ؟ وما قولك في كتاب تذكر فيه العبارة وتفسر بعبارة أشد منها غموضا . مثال ذلك ما نقله عن الشيخ احمد الرفاعي الحكير في بان حقية التوحيد ومعنى ذلك الوجد ان استدلال العقل وتسلط فهم القلب عن عن التعطيل والتشبيه ومعنى ذلك الوجد ان استدلال العقل وتسلط فهم القلب على ما يسكن البه المخاطر ويقف عنده السر من العراهين النظرية التي تويد سر التوحيد فيعتقد العاقل بسبب تلك العراهين القاطعة وجود الخالق ولا ينصرف رأيه الى التعطيل ولا الى التشبيه »

الظاهر أن هذا كله من كلام الرفاعي ونقول قبل بيانه له ان معلي المدارس لا بد أن يقفوا أمام هـنه الجلة موقف الميرة ويعسر عليهم ايصالها الى أذهان تلامبذهم لاجم لا يعقلون وجها لنصبر وجدان التعظيم باستدلال العقل فان هـندا الوجدان محله القلب واستدلال العقل أي فكره في تأليف الادلة النظرية من عمل الدماع والقلب بطلق سيف لغة القرآن على ما يكون به الفكر والادراك وعلى ما يكون به الشهور والوجدان ولعله برى أن العبارة قد مزجت الاستمالين فبني أحدها على الآخر ولا شك عندي أن فهمه يقف عند تفسير وقوف السر وتأبيد سر التوحيد ونسمية البراهين النظرية براهين قاطمة وجمل تقيحتها الاعتقاد بوجود الخالق مسع أنها اقيمت على توحيده ، والسكلام في توحيده أما يبنى على التسليم بوجوده، وعدم الانصراف الى التعليل والشبيه يصدق بغفلة الذهن عنهما فلا تكون تلك البراهين مفيدة التوحيد ولا مفسرة لذلك الوجدان فاذا وقف المدس أمام هـذه العبارة الرفاعية الرفيعة فبل ينتاشه منه ما بينها به المصنف ، أذ قال

« و بيان ذلك ان ينظر في هابطة السرور وهابطة الحزن وحال الانقباض

وحال الانبساط ومسامرة الخاطرونشأه الحب وزفرة البغض ووارد الرأي وطلسمية الفكر والحرص والزهد والحقد والصفح وأمثال ذلك من دقائق الاسرار القالبية الي تتدلى الى القلب وتقوم بالعقل ومثلها اللطائف الحجردة الحسة :الشامة والباصرة والسامعة والطاعة واللامسة كلها موجودة في الوجود غير منكر وجودها وغير مدركة كينيتها ولهذا السر القاطع والدليل الساطع قال نعالى ( وفي انفسكم أفلا تبصرون) فاذا استدل العقل وتسلط فهم القلب على وجود الحالق بما في الذات بمضم مولاه ويقول أشهد ان الالآئل التي تجحد - و و - فهنالك لا بد السي يعظم مولاه ويقول أشهد ان الاالمالة الذائل المالة عن المبلغ لهذه السكلمة وسلم المقعلية وسلم

هـ ذا تموذج من أول الكتاب وفيه ما هو أشد نحوضا منه في نفسه وفي الموضوع الذي دس فيه وناهيك بكلامه في الارواح عند المكلام أسرار المج الذي جعله وسيلة لقول بأن النبي صلى عليه وسلم مد يده من قبره الشريف حتى خرجت الى المسجد فقبلها الشيخ احمد الرفاعى والناس ينظرون والشيخ ابي الهدى غرام باذاعة هذه الدعوى حتى لم يدع المكلام في الدين وأركانه يخلو منها وقد ذكر هـ ذا المكتاب وجه امثياز الرفاعي على الصحابة وأثمة آل البيت بمهـ ذه المنقبة وذكر أنه ثالث عشر أثمة آل البيت أي انه يلي الامام مجد المهدى المنتظر

فلينظر الناظرون أبن مكان الامة بمدارسها ومعلميها من رأي مو لف هـ فدا الكتاب؟ برى المتخرجين في مدارس الاستانة اكثرهم ماديون وبرى مدارس الكتاب؟ برى المتخرجين في مدارس الاستانة اكثرهم ماديون وبرى الاسلام مصر قريبة منها ونرى بعض الناس يكتب في الصحف اليومية الى دون بها في قد تحجر من شدة الجود فلا يقبله أهل هذا العصر بالصفة التي دون بها في الكتب ثم تجد فيا من يرى أبه ينبغي لنا أن نعله من مثل هذا الكتاب فهاذا هالمان العظيم



#### ﴿ الشورىفي بلاد فارس ﴾

تحدث الناس من زمن غير قريب بأن الشاه مظفر الدين صاحب فارس ميال للاصلاح وان هذا الميل قوي في نفسه بعد سياحته في أور با .وكان الناس يظنون ان العقبة الكوُّ ودفى طريق الاصلاح لتلك البلاد نفوذ العلماء والمجتهدين الذين يعيشون في الحـكومة الاستبدادية كالموك والامراء واعتقادهم كغيرهم ان الاصلاح أنما يكون على يد المهدي المنتظر ثم نفوذ الوجهاء والكيراء الذبن رسخ في نفوسهم حب الحكومة الدسقراطية واستطابوا ثمراتها ولماجا تأنبا تلك الديار بأن العلماء والكبراءهم الذين يطلبون الاصلاح ويلحون فيهعجب الناسمنهم وأعجبوا بهم وتبين لأ هل البصيرة ان القول بوجوب الاجتهاد في الدين والعلم هو النور . الذي هدى علماء فارس الى هذه الجادة القو بمة ولا غرو فلا هدا يـ الا بالملم الصحيح ولا علم الا بالاجتهاد فالمجتهد أقرب الى الهدسك وان ضاقت دائرة اجتهاده والمقلد أحق بالعمي وان اتسمت دائرة تقليده . وأما الاعتقاد بالمهدى فأنه لايصد عن الاصلاح أذا عقل طلابه، يقولون لأن يجدنا المهدي أقوياً صالحين خير من أن يجدنا ضعفاء فاسدين (كما بيناذلك في كَناب الحكمة الشرعية) رضى الشاه بأن نكون حكومته قائمة عملى أساس الشورى الاسلامية فأمر بذلك ونزَّل عمــاكان له بمقنضي النظام القديم من الاستبداد فهنأه الملوك بذلك ماعدا السلطان عبد الحميد وفرح عقلاء المسلمين بذلك في جميسع البــلاد وكان أشدع سرورا عقلاء المهانيين وانني أقول الآن في هذا العمل الجليل كلة هي أكبر من المقالات الضافية والقصائد البليغة وهي ان كتاب الله تعالى جعل أمر المسلمين شورى بينهم فالحكم الفردي الذي يبنى على قاعدة الاستبداد هو الحكم بغير ما أنزل الله فسلا بجوز أن يسمي إسلاميًا فاذا نفسذ حكم الشورى فى البلاد (الجلا الناسع) (المارج ٧) (v·)

الفارسية على وجهـ و بقيت سائر حكومات المسلمين استبدادية وجب علينا ان نقول اله لا يوجد في الارض حكومة اسلامية حقيقية الاالحكومة الفارسية فالواجب علينا تأييدها لئلا بمحى حكم القرآن من الارض وانما الواجب اقامة حكمه لاحكم من يسمي نفسه سنيًّا أو غير سنيً وهو مخالف له

### ﴿ جامع ومدرسة دينية في ديروط ﴾

أكبر آيات الارتقاء البينة في هذه الديار مامراه فيها يوماً بعد يوم من بذل المال في سبيل العلم والدين فهو على قلته في مو وازدياد بدل عملي أنه أثر لحياة جديدة في الأمة ولا ارتقاء الا بارتقاء الابناء الابلل والوقت في سبيل المصلحة العامة وهي سبيل الله التي دعا البها بدءا بة الفطرة السليمة والشريمة القويمة

هرت الأربحية في هذا العام قطب بك قرشي وجه مركز در وط الوجيه فاختط بجانب داره في بلدة ديروط مسجدا جامعاً ومدرسة دينية لتعليم السلوم الازهرية وكتاباً محضيريا لها وأوقف على هذا البناء الذي يشمل ثلاثة المعاهد مئة فدان من أجود أطيامه لبنفق من ريعها على المسجد والكتاب وحجرات الطلاب وعلى المعلمين والمتعلمين وشرط أن يكون التعليم فيها تابعاً للازهر في نظامه الا أنه شرط أن يعلم فيها فقه المالكية والحنفية فقط ولو أطلق لكان أولى لان حوادث الزمان كثيرا ما تقفي باندراس مذهب واستبدال غيره به وقد سبق الواقف غيره الى مثل هذا الشرط فقضى الزمان على ماشرط ولو شتنا لجئنا بالشواهد على ذلك ولكن المقام ليس بقام البحث في مثله وأننا نعلم السبب في هذا الشرط هو إحياء المذهب الذي ينتمي اليه أكثر أهالي تلك الجهة من صعيد مصر وهو مذهب المالكية والمذهب الرسبي لحكومة الملاد وهو مذهب المالكية والمذهب الرسبي لحكومة الملاد وهو مذهب المالكية

وقد دعا الواقف أكابر علماء الازهر ونظارة الممارف وكشيرا من وجهاء القاهرة ومديرية أسيوط الى الاحتفال وضع الاساس لهذا البناء فأجاب الدعوة شيخ الازهر ومدني الديار المصرية وطائمة من الشيوخ وأمين بك سامي مرف قبل نظارة الممارف وكان رئيس الاحتفال يحود بك صادق رئيس أقلام الديوان الحديم بدو باعن الامير وحضره أيضامد برأسيوط ومحود باشا سلمان وكيل مجلس شورى القوانين وكثير ون. وقد سافر المدعوون من القاهرة في قطار خاص الى دير وط يوم الحنيس لمان خلون من رجب وكان الاحتفال في يوم الجمعة عاشر رجب بدئ الاحتفال بتسلاوة آيات من القرآن الكريم ثم بتلاوة صحيفة الوقف ثم تحكلم بعض من حضر وخطبوا بما يناسب المقام فقال أمين بك سامي كلاما وجبرا مفيدا فركم فيسه قناطر دير وط الني بتوزع منها الماء على أراضي ثلاث مديريات وشبه بها عمل قطب بك قرشي قائلا ما معناه الهيرجو أن يكون هذا الممل ناشرا للمارف في أرجاء تلك، البلاد كما توزع تلك القناطر الماء فتكون دير وط الممان اشرا للمارف في أرجاء تلك، البلاد كما توزع تلك القناطر الماء فتكون دير وط

وقرأ الشيخ سليات العبد من كبار شيوخ الازهر خطبة قال انه يتكلم بالاصالة عن نفسه و بالنيابة عن شيخ الجامع الازهر ومغيى الديار المصرية وسائر العملاء وموضوع الخطبة المخص ماقيل في تفسير قوله تعالى ( ا عا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) الآية وشرح الحديث الصحيح « من بني لله مسجدا ولو كفحص قطاة بني الله له بيتا في الجنة » ومن ذلك نفسير المفحص والنكتة في اختياره والكلام في كنس المساجد وانظيفها مم أثني على قطب بك قرشي الثناء الاوفي وخم كلامه بالدعاء السلطان والمخديوي والتناء عليها بالاطراء الممتاد و تلاه الشيخ عبد العزيز البشري بخطبة رشيقة العبارة استهاما بالشكوى من كثرة القائلين من المصر يجدها السابق الا إذا كثر الهاملون وانتقل من ذلك الى الثناء على قطب بك من كثرة القائلين و الامير بأسلو به الشمري والشيخ عبد العزيز هذا عيل الم الحريث الادبيات وأسمعي لنسه شهرا حسنا يدل على مستقبل أحسن منسه ان شاء الله الادبيات وأسمعي لنسه شهرا حسنا يدل على مستقبل أحسن منسه ان شاء الله تالم وخطب محد أفندي أحد الصعيدي فتكلم عن تأثير العلم في مدنية اليونان والرومان والعرب وأور با واليابان ثم انتقل من ذلك الى شرح عسل الواقف والومان والعرب وأور با واليابان ثم انتقل من ذلك الى شرح عسل الواقف والومان والعرب وأور با واليابان ثم انتقل من ذلك الى شرح عسل الواقف والومان والعرب وأور با واليابان ثم انتقل من ذلك الى شرح عسل الواقف

وإطرائه ومدح السلطان والخديوي. وكان هناك آخرون قد أعدوا شيئا للخطابة فحال ضيق الوقت دون تلاويها . وقد اقتر ح على صاحب هذه الحجابة أن مخطب فارتجل خطابا وعى كثيرا منه مكانب المؤيد فكتبه ونشره المؤيد وقد تذكرت بقراء ته فيهما كنت فاسيامنه و بعض انسيه المكاتب فأنا أنشرهنا ملخص ذلك وهو اننا مختفل اليوم جمل بعد من المصالح العامة فمن مقتضى المقام ان نقول كلة في المصالح العامة في الاحتفال به

القيام بالمصالح العامة وبذل المال فى سبيلها هو الاساسالذي بني عليه مجد الامم وعزها وبعساد المسلمون في الزمن الماضي وبه سادتالامم العزبزة الحاضرة و يه تسود الامه فى كل زمان ومكان

كثر الكلام في هذه الايام في ضعف المسلمين وتأخر شعوبهم عن جميع شعوب الارض في كل شيء وكثر القول في علاج همذا الضعف ومهما اختلف المقلاء في طرق العلاج فهم لا مختلفون في أف ارتقاء الامة متوقف على وجود العاملين للمصلحة العامة الذين يبذلون في سبيل الامة أموالهم وأوقاتهم بل وأرواحهم اننا على ضعفنا في العلم والمال والرأي وجميع مقومات الحياة لا زال فينا من جراثيم الحياة ما يكني لانماشنا وإقالة عثارنا اذا وجمد فينا الباذلون والعاملون الامة والله بعض عظاء الاجانب لعظيم من عقلائنا انني قلما ذاكرت الوطنيين في مسألة الا ورأيت فهمهم فيها كفهمنا فالظاهر أنه لا فرق بيننا و بينكم الا في شيء واحد وهو كثرة الذين مهتمون بالمصالح العامة فينا وندرتهم فيكم

ان من آيات عناية سلفنا بالمصالح العامة ما يتي لنا من أوقافهم الكثيرة على أعمال العر المختلفة سيا مدارس العلموان مادرس من للك الاوقاف وذهبت معالمه وما عاد ملكا للعجل بأصله هو اكثر مما بتي

كيف لايسبق المسلمون الى بذل المال في كل مصلحة عامة وعمل نافع للامة وحافظ الشرف الملة والاسلام وقدجعل بذل المال في سبيل الله من آيات الايمان بل جمله هو و بذل النفس أعظم الآيات ( وههنا تلونا بعض الشواهد على ذلك من القرآن الحكيم ) فالبذل في المصالح العامة هو أفضل الاعمال وأشرفها

والباذلون هم سادة الامة وعظماؤها لأن الامة لاترتتي الا بهم لاسيا في هــــذا الزمان الذي لا يقوم فيه عمل عظيم الا بالمــال فالبذل فيه يعد بمثابة الفتوح والباذلون في مصاف الفانحين

لم يدع الاسدام فضيلة من الفضائل المحيية للأمم الاحث عليها وهدا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من أعظم ما يدعو الله النهوض بالاعمال التي يعم ويسمتر نفعها وهو قوله لا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة والسنة هي الطريقة الحيدة التي يعم الفعها فاذا كان الشارع قد وضع الذين يقومون بالاعمال النافعة للامم موضع الاثمة أفلا يجب ان نمرف لهم قدرهم وأن نقتدي بمثل فعلهم ولناان نقول ان يحيى الشي السنة بعد موسم او انطماس آثارها يعد كالذي سنها لأول مرة لأن يحيى الشي بعد الموت كموجده من العدم قالسابقون الى حبس الاوقاف على إحياء العلم والدين وغير ذلك من أعمال البرالتي ترقي الامة في هذا الزمان بعدون من واضعي الدين وغير ذلك من أعمال البرالتي ترقي الامة في هذا الزمان بعدون من واضعي الدين للذين لهم مثل أجر من يعمل كعملهم الى يوم القيامة

أكتفي بهسند القول الوجهر في الشروع من حيث هو مصلحة عامة أما كونه مسجد أو مدرسة دينية فقد رأيت في بعض الجرائد انتقادا عليه لبعض الناس برى صاحبه انه كان ينبغي ان يكون مدرسة ابندائية أهلية قان المساجد كثيرة والتعليم الديني قليل الجدوى وهذا شأن الناس عندنا البوم ينتقدون كل خير وقلما ينتقدون الشر و كان قطب بك أنشأ مسجده في شارع الدرب الاحمر بالقاهمة حيث المساجد زيد على حاجة السكان ومدرسته مجانب الازهر الكان هذا الانتقاد صواباً ولكنه أسس هذا المهد العلي في جهة ليس فيها معهد لتمليم الدين في الوجه البحري عدة معاهد لتعليم العلوم الدينية ووسائلها من فنون العربية تابعة للازهر كالجام الأحمدي وجامع المرسي وجامم الدسوقي وجامع دمياط) وليس في الوجه القبلي أحوج فراء معد لذلك على أن الوجه القبلي أحوج لان أهله أفتر والرحلة أشق عليهم وأعسر فلم يبق الا ان المنتقد برى ان التعليم عا أراه يليق لا الدين لاحاجة اليه بالمرة ولا أحب أن أصف صاحب هذا الرأي عا أراه يليق

به فحسبه مايراه الناس من قيمةرأيه

ما هو الأثر الذي رآه المنتقد للتعليم الابتدائي في البـــلاد ففضـــله به على التعليم الديني ؟ اننا نرى أكثر المتعلم في المدارس الابتدائية لم يزيدوا أمتهم الاخبالا و بلادهم الاخراباً لانهم لاهم لهم الااللذات الحيوانية والحظرظ الشخصية ومهما كان حال طلاب العلوم الدينية ردينًا فأنها يبلغ ما هم عليه من الفساد

التعليم الديني إذا أدي على حقيقته تبرقي النفوس ونقسل الجرام والغواحش وبندر سلب الامول ومهن الاعراص و يكثر الصدق والاما نتوالم دقية الناس. قد يقال إن هذا التعليم عندنا ناقص ليس له مثل هذه الآثار الجليلة نعمان التعليم الديني عندنا ناقص ولكن الواجب عليا ان نسمى في تكميل الحير الناقص لافى اذالته من الوجود بالمرة ليس النعليم الديني هو الناقص وحده فينا ان كل شيء عندنا ناقص ولو كلنا في شيء من أمور الاجماع لسهل علمنا ان نكمل في غيره لان الكال يمد بعضه بعضا

لست أعني بما قلت في التعليم الابتدائي أنه لاحاجة اليه كيف وهو وسيلة للرقي الى تعليم أعلى منه لا ترتي البلاد بدوه وابما أعني أن فائدته دون فائدة التعليم الديني كا هو مشاهد نحن في أشد الحاجة الى تعميم التعليم الابتدائي والسعي في تكميل نقصه بحسن التربية وجعله وسيلة لما فوقه وفي الوجه القبلي مدارس ابتدائية كثيرة للحكومة وغيرها وفي أبي تبيج مدرسة صناعية لسمادة محمود باشا سليان فغرضي مما قلت أن أبين أن عمل قطب بك في محدله فإن التعليم الدنيوي متيسر في الوجه القبلي دون التعليم الديني الذي هو انفع منه بل هو الذي لا بد منه أما الكلام في الاحتفال مهذا العمل النافع فقلد سمعت بعض الناس هنا يقولون أنه لاحاجة اليه ولا فائدة في مش هذه الزينة وهذا الاحتفال بعث عمل هذا المدروع الديني وأنا أعد هذا من قصر النافر ولو بعد نظر المنتقد لرأى ان تأثير هذا الاحتفال في نفخ روح انقدوة والمباراة في المصالح العامة أبلغ من أثير الخطب هذا الاحتفال في نفخ روح انقدوة والمباراة المامة المعنم ومندوب الامير والمواقع والشور فان احتفالا بحبيب الدعوة اليه العلماء العامة المعنم ومندوب الامير والمواقع والمدور الامير ومندوب الامير والمواقع والمدور الاحتفال ومندوب الامير والمواقع والمدور الامير ومندوب الامير والمواقع والمواقع والمواقع والمدور الامير ومندوب الامير والمواقع والمواقع

والحكومة ووجها الامة ينظر اليه الناس بعين الرضا ويعد حضور هو لا شهادة فعلية بنفعه وشكرا لمن قام به لسان الحال فيهما أفصح من لسان المقال واذا كان المحتفل ينوي باحتفاله المرغيب في مشـل عمله فأنه يثاب عليه أكثر مما بثاب المرء على المعمل الصالح الحني وإظهار العمل لايستلزم الرياء وحب الثناء على أن حب الثناء في المحقى لاينافي الاخلاص في المعمل

ثم خنمنا القول بحث الأغنيا· على الاعمال النافية للأمة والدعا· باصلاح الراعي والرعية وتوفيق الجميع المحالقيام بمافيه سعادةالامة

#### معصمت ﴿ أخبار نجد ﴾

ذ كرنا من قبل ما كان من اعتدا ابن الرشيد وتنكيل ابن سعود به و بقومه و بعد أن قتل صار ولاده متعب أميرا مكانه وقد كان من أمر ابن سعود بعد ذلك أن استولى على اكثر عربان ابن الرشيد وزحف عليه حى بزل على ما عقال له العدوه ببعد عن حايل ( بلد ابن الرشيد ) نحو ست ساعات فاستعد متعب للحصار وضاقت عليه الدنيا لان بلده ليس فيهامن القوت ما يغنيها عما يأتيها من المراق فتوسل بابن عون باشا شيخ الزبير بان يوسط ابن صباح شيخ الكويت على ما كان بينه و ببن ابن سعود وفد هب شيخ الزبير بنفسه الى الكويت على ما كان بينه و ببن ابن صباح منذ سنوات من الشحنا وأ كرم ابن صباح وفادته وقبل شفاعته وكتب الى ابن سعود برغب اليه بأن برجع عن محاصرة متعب بن الرشيد حتى بتذا كر معه فيا ينبغي فأجاب ابن سعود رغيته ولا ندري على أي الرشيد حتى بتذا كر معه فيا ينبغي فأجاب ابن سعود رغيته ولا ندري على أي شي عما يقي له هو وبلده وما محيط به وما محيط به والا شيء قالم كا علم ما تقدم

أما سير الدولة هناك فالها بعد ما كان من فيضي باشا من ازالة سوء التفاهم بين ابن السعود والدولة قدعينت سامي باشا متصرفا لنجد فأقام في المدينة المنورة ثم ذهب الى مجد منذ أشهر فأقام في انشيحة مع المساكر المنظمة الي هناك (والشيحة قرية من قرى القصيم) وكان ملعب ابن الرشيد قد استقبله بالحفاوة قبل وصوله الى القصيم فى قرية سميره التابمة لحايل وقدم له الهدايا وكان له صـلة بأعوانه في المدينة والظاهر أنه أراد أن يستمين به على ابن سعود ويقال انه هوّن عليه شأنه. ثم طلب المتصرف من ابن سعود ان يلاقيمه فالنقيا في البكيرة من قرى القصيموهي الني وقعت فيها الملحمة الفاصلة الني قتل فيها عبد العزيز بن الرشيد. جاء ابن سعود في جيش من البدو والمضر يبلغ نحو خمسة آلاف · وقد طلب المتصرف من ابن سعود ان يترك له القصيم يتزل هو والعسكر في قصر بريده وقصر عنيزه ويكون هو اخاكم للقصيم بجمع المال ويستقل بالحسكم وكان شيوخ القصيمحاضر بن هذاالاجماع مع ابن سعود فأبوا على المتصرف ذلك وسأله ابن سعود هل محمل أمرا من الدولة بذلك فقال لا قال ابن سعود انتاخاضمون لامر أمير المومنين وقد عاهدنا لمشير فيضي باشاعلى السمعوالطاءة وأنت ملمإن بلادنا فقيرة لاغنا فيهالاهلها فنحن لانرضي بأن نغير شيئا ممانحن عليه فاذالم يكن معكأم من السلطان بشيء فلانقبل لكقولا واذا كان عندك أمر مو إله لطان فاننا نطلع عليه فاذا كانسهلا عليناقبلناه واذا كانشاقا فالنانرفع أمرناالى أمير المومنين مسترحمن في رفعه عنا ولا نشك في أنه برحما ولا بكانمنا مايشق علينا ولا تحمله طبيعة بلادنا . ووافقه الشيوخ على ذلك . وقد أثنى المتصرف على متعب بن الرشيد ووصفه بالاخلاص للدولة ففهم ابن سعود انه يعرض به فاستا وافترقا مغضبين

ومن أخبار تلك البلاد أن أهل البادية أكثروا الاعتداء على المساكر بالاتداء والنهب والسرقة فلما أعيام أمرم خاطب المتصرف ابن سعود في حاية المسكر من البدو وكان ابن سعود لا يزال مفضيا بما قابله به المتصرف من العظمة والفطرسة ومن مدح خصمه في وجهه فاحابه انك أنت والمسكر ماجشم الالحمايتنا فكيف تطلبون مناأن محميكم فلمارأى المتصرف ان جيع بلاد نجد خاضمة لا بن سعود وأنه لا يقدر على الاقامة هناك معمنا وأنه والتكبر عليه ألان المقول وأرسل اليه الفرس الذي أهداه اليه متعب بن الرشيد هدية وكتب اليه أنه اذا لم يقبل الفرس فانه يقذله ولا يقيه عنده فقبله وأمر الاعراب بالكف عن المسكر فأطاعوا وحسنت الحال وكان فلك قبل الصلح مع متمب

يۇتى)لىكىدىن يىتادومن يۇتالىكىدىقىدار دىي خىراكىرا ومايدىكى الا اولو الالبال



فبشرعبادي الذين يستمون القول فيتبعون أحسنه اواتك الذين هداهم اللكوا والك هم أولوالالباب

قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « منا را » كمنار الطريق

﴿ مصر - شعبان سنة ١٣٧٤ - أوله ١ سبتمبر (ايلول) سنة ١٩٠١)

### خطأ (لعقلاء

من مقالات الاستاذالا مام في جريدة الوقائم المصرية وفيها تعريض بالعرابيين كتبهافى المدد ٧٩ - ١١صادرفي ه جادى الاولى سنة ١٢٩٨— يأمريل سنة ١٨٨١

ان كثيرا من دوي القرائح الجيدة اذا أكثر وا من دراسة الغنون الادبية ومطالعة أخبار الام وأحوالهم الحاضرة تتولد في عقولهم أفكار جليله وتنبعث في نفوسهم هم رفيعة تندفع الى قول الحق وطلب الغاية التي ينبغي ان يكون العالم عليها وأكوبهم اكتسبوا هذه الافكار وحصلوا تلك الهمم من الكتب والاخبار ومعاشرة أر باب المعارف ونحو ذلك تراهم يظنون أن وصول غيرهم الى الحدالذي وصلوا اليه وسير العالم بأسره أو الامة التي هم فيها بنامها على مقتضى ماعلموه هو أمر سهل مثل سهولة فهم العبارات عليهم وقريب الوقوع مثل قوب الكتب من أمر سهل مثل سهولة فهم العبارات عليهم وقريب الوقوع مثل قوب الكتب من مشار بهم و برغبون ان يكون نظام الامة وناموسها العام على طبق أفكارهم وان كانت الامة عدة ملابين وحضرات المفكر بن أشخاصا معدود بن ويظنون ان أفكارهم المائية اذا برزت من عقولهم الى حيز الكتب والدفاتر ووضعت أصولا وقواعد لسير الامة بنامها ينقلب بها حال الامة من أسفل درك في الشاق الى واكبال الاان ينادى على الناس بانباع آرامهم

تلك ظنونهم التي تحدثهم بها معارفهم المكتسبة من الكتب والمطالعات وإنهم وان كانوا أصابوا طرقا من الفضل من جهة استقامة الفكر في حد ذاته وارتفاع الهمة وانبعاث الفيرة لكمهم أخطأوا خطأ عظيما من حيث انهسم لم يقاربوا بين ماحصلوه و بين طبيعة الاق الي ير يدون ارشادها ولم يحتبروا قابلية الاذهان واستعدادات الطباع الانقياد الى نصائحهم واقتفاءاً ثارها ولو أبهسم درسوا طبائع العالم كا درسوا كتب العلم ودققوا النظر في سطور أخلاقه وعادانه المقيقية الواقعية التي اقتضاما حالة وجوده بل لو قاربوا بين الحوادث المسطرة في المقاربة م) (الجد التاسم)

الكنب وتبينوا كيمية انتقال الامم من بدايا بهالى بهايا بها لعلموا ال الامم في أحوالها الممومية كالاشخاص في أحوالها الخصوصية بل ان الاحوال العمومية هي عبارة عن مجموع الاحوال الخصوصية وليست الامة مثلا الامجموع أفرادها وليس حال الميئة المركبة من تلك الافراد الامجموع أحوال هامه الافراد

فيلى من يريد كال امة بنامها ان يقيس ذك بكال كل فرد منها و بسلك يتكيل العموم عبن الطريق التي يسلكها لتكيل الواحد، هل بسهل على صاحب الذكر الرفيع ان يودع في عقل الطفل الرضيع أو الصبي قبل رشده وقبل ان يتعلم شيئا من مبادي العلوم تلك الافكار العالمية التي نالها بالجد والاجتهاد وكثرة المطالعات ؛ كلابل لو أراد ان بجمل شخصا من الاشخاص على مثل فكره احتاج المطالعات ؛ كلابل لو أراد ان بجمل شخصا من الاشخاص على مثل فكره احتاج به شيئا فشيئا حتى ينتهي بعد سنين عديدة الى بعض مطلوبه نم هو في خلال في متاج الى ان بحصر أصاله ويقيدها بقيود من البرغيب والترهيب وان براقب حركاته في أعاله خوفا من اختلامه بفاسدي الاخلاق والافكار أو الماثلين الى الكيالة والبطالة أو ورود موارد الشهوات وتحو ذلك من الملاحظات التي لابد منها فان اختل شي من المرتيب في التعليم بأن قدم الاصعب على الاسهل مثلا أو الهال مثلا ميوورة حال ذلك الشخص مماثلة لحالة مرشده

ولو انه أراد تمحو يل أفكار شخص واحد وهو في سن الرحولية هل يمكنه ان يبدلها بغيرها بمجرد إلغاء القول عليه كلا الله الذي يمكن في العقل أزمانا لا يفارقه الا في أزمان فلا بد لصاحب الفكر ان مجتهد اولا في ازالة الشبه المي تمسك بها ذلك الشخص في اعتقاداته وذلك لا يكون في آن واحد ولا بمبارة واحدة ولكن بمبارات مختلفة في التقريب بعضها سهل المأخذ قريب المنال والبعض أرقى من و بعضها خطابي والآخر برهاني وما شابه ذلك فان لم يشخذ تلك الوسائل في ارشاده امتنع عليه مقصوده بل ربما جرَّه نصحه الى الضرر بنفسه تلك هي الحالة المشهودة التي لا ينكرها أحد ثمان نجاحه في تغيير فكر واحد

مع كل هذا الاجتماد موقوف على ار صاحب ذلك الفكر الفاسد لا يعاشر ولا يخالط غيره ممن يخالط غيره ممن يؤلط في خلال تعلم الا مرشده صاحب الفكر السليم فان كان بخالط غيره ممن يؤيد فكره الاول طال الزمن وربما لم ينجع فيه الارشاد وأظن (أن) هذا يعترف به كل من مارس الاخلاق والعادات

ان كان هذا حال شخص واحد اذا أردنا اصلاح شأنه في صغره أو كبره مع انه بسهل ضبط أعماله وأحواله والوقوف على كنه أوصافه ودرجات تقدمه في المقصود وتأخره فيه فما ظلك بحال أمة من الامم تختلف عناصرها وتتباين شعوبها فمن الحفلاً بل من الجهالة ان تكلف الامة بالسير عدلى ما لا تصرف له حقيقة أو يطلب منها ماهو بعبد عن مداركها بالكلية كما أنه لا يلبق ان يطلب من الشخص الواحد مالا مقله أو ما لا مجد اليه سبيلا

وانما الحكمة أن تحفظ لها عوائدها الكلية المقررة في عقول أفرادها تم يطلب بمض تحسيات فيها لاتبعد منها بالمسرة فاذا اعتادوها طلب منهسم ما هو أرقى بالندريج حى لا يمضي زمن طويل الا وقد انخلموا عن عاداتهم وأفكارهم المنحطة الى ماهو أرقى وأعلى من حيث لا يشعرون أما اذا وضع لهم من الحدود مالم يصدوه أو خولوا من الساطة مالم يصدوه بأيتهم يتخبطون في السير لحفاء المقصود عنهم وضلال الرأي فيما لم يكن يمر على خواطرهم فيمكن أن مخرجوا عن حالتهم الأولى لكن الى ما هو أتمس منها محكم الاستعداد القاضي عليهم بذلك

مثلا اننا نستحسن حالة الحكومة الجهورية في أمريكا واعتسدال أحكامها وألحرية التاسة في الانتخابات العمومية في روسا، جمهوريامها وأعضا، نواجها ومجالسها وما شاكل ذلك ونعرف مقدار السعادة التي نالها الاهائي من نلك الحالة ونعلم ان هذه السعادة الما أتت لهم من كون أفراد الامة هم الحاكمين في مصالحهم بأنفسهم لانهم أرباب الانتخاب والمحال روسا، الجمهوريات وأعضاء المجالس نواب عمهم في حفظ تلك المصالح والحقوق التي رأوها لانفسهم وتتشوق النعوس الحرة ان تكون على مثل هذه الحالة المجلية لكننا لانستحسن ال تكون

للك الحالة بعينها لافغانستان مشدلا حال كونها على مانعهد من الحشونة فأنه لو فوض أمر المصالح الى وأي الاهالي لرأيت كل شخص وحده له مصلحة خاصة لايرى سواها فلا يمكن الاتفاق على نظام عام ولو طلب منهسم أن يتخبوا مائة نائب مثلا لرأيت كل شخص ينتخب صاحباً له أونسيباً أوقريباً فر عا ينتخبون الافا مو ففة ثم لاينشهي الانتخاب الى المرغوب أصلا لوقوف كل واحد عند منها ثم يقع الهرج بين الرؤساء وهكذا حال الامم التي تمودت على الدريكن زمامها يبد ملك أو أمير أو وزير يدير أعمالها بدون أن يكون لها دخل في رؤية مصالحها لايمكن أن يطلب منها الدخول في أعمالها الهامة والا فسدت فاذا أردنا الملاغ الافغان مثلا الى درجة أمريكا فلا بد من قرون ثبث فها العلوم ومهذب المقول وتذلل الشهوات المخصوصية وتوسع الافكار المكلية حتى ينشأ في البلاد ما بسبسي بالرأي المعومي فعند ذلك يحسن لها ما يحسن لامريكا

وياعجبا هل الشخص الذي توارث العوائد عن آبائه وأجداده ومرن عليها من مهده الى كمولته وتمود تفويض مصلحته الى ارادة غيره يصح الب يطلب منهقى زمان واحد خلع جميع ذلك ويلقى اليه زمام مصلحته وهو في جميع عمره لم يفكر فيها ان هذا لخطأ ظهم

ولكون أرباب الافكار منا يرومون ان تكون بلادنا وهي هي كبلاد أوربا وهي هي كبلاد أوربا وهي هي لابنجمون في مقاصدهم ويضرون أفسهم بذهاب أنعابهم أدراج الرياح ويضرون البلاد مجمل المشروعات فيها على غـبر أساس صحيح فـلا بمر زمن قرب الا وقد بعلل المشروع ورجع الامر الى أسوأ مما كان فيفوت الزمان وهم على حالهم القديم وكان لهم امكان أن يكونوا على أحسن منه فن يريد خير البلاد فلا يسمى الا في انقان الرية وبعد ذلك يأتي له جميع ما يطلبه ان كان طالب حنًا بدون اتماب فكر ولا إجهاد نفس وفي السكلام بقيمة أذكرها فيما بعد هذا المدد

094

وكتب في العدد ١٨٢

# كلام في خطأ العقلاء

نولى أمر هذه البلاد (المصرية) أناس في أزمنة مختلفة تظاهر كل منهم باله يريد تقدمها ونقلها من حالة الهمجية ( على ما يزعم ) الى حالة التمدن التي عليها أبناء الامم المنمدنة وجملوا الوسسيلة الى ذلك أن تنقل عادات أولئك الامم المتمدنين وأفكارهم وأطوارهم الى هذه البلاد وظنوا أن تقليدنا لعادا مهموأخذنا الآن بافكارهم اليومية وتشبهنا بهمفي الاطواركاف في أن نكون مثلهم وار استلامنا لتلك العادات وتلقينا لتلك الافكار أمرغبر عسير

لم ينظروا في الاسباب والوسائل انني وصل بها أولئك الامم الى هذه الحال التي هم عليها حتى يعتــدوا مثلها أو قريباً منها لترقي هذه البلاد بل ظنوا أنهذه الغاية من الممكن ان تكون بداية مع ان ما نرى عليه جيراننا من المالك الغربية لم يصلوا اليه الا بعد معاناة أتعاب ومقاساة مشاق وسفك دما شريفة وثل عروش ملك رفيعة وكانوا في كل ذلك يقر بون من المقصود تارة و يبعدون عنه أخرى كما يرشدنا اليه تاريخهم حتى بدلت الحوادث الدهرية طبائم الاهالي وغيرت أخلاقهم ونبهت الضرورات أفكارهم وهذبت المحالطات الجهادية والتجارية عقولهم ان بداية التقدم الأوربي في الحقيقة كان في نفوس الاهالي وأفراد الرعايا علمتهم الحروب الصليبية سسبر البر والبحر وخالطوا فيهـــا الامم الشرقية أجيالا وطمحت أنظارهم لمغالبتهم فدققوا في سبب قوة الشرقيين ( الَّي كانت لهم اذ ذاك ) وبحثوا في أحوالهم فرأوا لهم عادات جميلة وفيا بينهم أفكار سامية ورأوا في دوائر أعمالهم انساعًا وأيدي الصناعة والاكتساب مطلقــه الحرية ولذلك كان الغنى والعز مستوكرا أقطارهم فاخذ أهالي أور با عند ذلك في تقليدهم لكن لافي البهارج والزخارف بل في أسبامها والموصلات اليها وهي وسيع نطاق الصناعة والتجارة ونحوهما من وجوه الكسب فكان ذلك أساساً للممل وقدر في النفوس وثبت في المقول و بنوا عليه ماشا وا ولو تأملنا ناريخ سير التقدم الاور بي لرأينا أسباب التقدم بجمعها سبب واحد بد وهو احساس نفوس الاهالي بآلام صعبة الاحمال من ظلم الاشراف (النبلا) وغدر الملوك وضيق وجوه الاكتساب ونفرة دينة على المسلمين الذين استولوا على حرمهم المقدس وهذا الاحداس هو الذي دعا الانفس الكثيرة العدد الى الخروج من هذه الآلام فطلبوا لذلك أسبابا متنوعة أقواها التماضد والنماون على مرويح وسائل الكسب وافتتاح أبواب الرزق فكانت تمقد لذلك المجالفات والماهدات وتتألف له الجميات فكان جرثومة تقدمهم أمرا منبئا في غالب الافراد وعرزا في أغلب المقول وهو نشاط الاهالي في اجتلاب المروة وطلبهم لحرية الممل لينالوها ورفضهم لتلك التقيدات التي اجتسلاب المروة وطلبهم لحرية الممل لينالوها ورفضهم لتلك التقيدات التي كانت منهم من طلب حقوقهم الطبيعية ثم ندرجوا فيه ينتقون من حال الى حال والاصل ثابت لا يتغير حتى عم التغير جميع الموائد والمشارب والقوانين ولم يكن ذلك كله الا مرز حرص الاهالي أنفسهم على الخووج من الآلام التي كانوا شعمون بها في كل لحظة من حياتهم و يتوارث هذا الشعور وذلك الحرص أبناؤهم من بعدهم

أما عقلاو نا فقد وجهوا نظرهم الى حالة النمدن الحاضرة والأهالي على غير منها بانفسهم فاسنافهم المقلاء اليها لكن لا بتمورك غيرتهم الى العمل اختيارا أو أغانهم اليه اصطرارا وتسهيل الطرق لهم حى يسير من جيم عناصر البلاد وطبقاتها اشخاص مختلفون في الافكار والاحوال الى تلك البلاد المتبدئة ويشهدوا عاداتها وأحوالها ويهتم العقلاء منهم بالبحث عن أسباب السعادة وموجبات الشقاء المنام المضطرالذي يطلب خلاص نفسه من هلاك يتوقعه بل جلبوا اليهم كثيرا من أبناء تلك البلاد تظهر عليهم الوفاهية وترى عليهم آثار النعمة يتكلمون عا لايفهم و يتفكرون من مصنوعاتهم ما راق منظره وطاب مخبره لكننا لم نشهر مصنعه ولم ندر منبعه ورأيناهم يترون مهذه الطائف الى تذهب الحزن وتشرح الحواطر و يتنافسون فيها فاعجبتنا حالهم هذه وقال لنا العقلاء كونوا مثلهم والحقوا مهم في هذه السعادة فيها فاعجبتنا حالهم هذه وقال لنا العقلاء كونوا مثلهم والحقوا مهم في هذه السعادة

(المنار ۱۰۸)

غير باحثين عن كون ذلك هو الذي بلحقنا جم في الحقيقة أملا ومن ذلك ترى أفكارالفالب ما دائما عند ما مجد فرصة الاقتدار موجهة الى تشييدالا بنية ونجو بد وضها وانقان ترفيبها وتزيين بواطنها وظواهم ها والتوسع في لوازم المآكل والمشارب وآلاتها وأوانيها واتفنن فيها وجلب المو أغلى ثمنا وأدخل في اننظر وأجلب للأنس والتأنق في الملابس ومحاذاة الاوربيين فيها ومحاولة ان تكون على النبط الاعلا عندهم وعلى هدف النحو تفننا في أنواع المفردشات وتأ قنا في ذلك كننا فس أسلافنا في افتتاح البلاد وعالك الحصون و بالجلة فقد سلكنا مسالك المتدنيز في محرات عمد الله متحدنون فقد الشركنا معهم في ثمرات التعدن أي ما ينتهي اليه حال المتعدن من طلب النفتع باللذا أند وركه لمورج النفس وتخفيف أتعا بها

لكن من تأمل حقيقة الامر علم ان مثلنا في ذلك كمثل الدجاجة رأت ان الاوزة تبيض بيضا كيرا فطلبت ان تبيض مثلها فأجهدت نفسها في ان يكون ذلك غير عارفة ان ذلك لا يكون الا باستعداد (أي بأن تكون أوزة) فجست نفسها واستعملت قوتها الدافعة حتى انشق منها ماانشق وعرق منها ما عرق فان افراطنا في تقليد الاوربيين ومجاراتهم في عاداتهم التي نظنها تفوق عادا تناالبسيطة فعل في نفوس غالب الاغنيا، منا فعلا غريبا صرف نظرهم الى اللذائد واستكال ازدياده لديهم وهو الوقوف على الطريق المستقيم الموصل الى اكتساب المجمد المقيق والشرف الذاتي الذي يتبعه الذي والشرقة والراحة المستتبعة للذة المقبقية والشرف الذاتي الذي يتبعه الذي والثروة والراحة المستتبعة للذة المقبقية وحياتها وهو التدن المقبقي أغني الاحساس نوجوه اللذائد والآلام والتنسيط وحياتها وهو الكسب المتنوعة وطلب الامنة على تلك الوجوه ومراعاة الحقوق والواجبات الطبيعية والشرعية ) فارقوا الامم المتدنة فصح ان يطلق عليم أنهم والوجبات الطبيعية والشرعية ) فارقوا الامم المتدنة فصح ان يطلق عليم أنهم والوجبات الطبيعية والشرعية ) فارقوا الامم المتدنة فصح ان يطلق عليم أنهم والمها

فيغاية التبدن مع أنهم إما في بدايته وإما قبلها بكثير وحق لهم ذلك فانهم رأوا أبواب اللذات مفنحة قبل ان يجدوا عقلا يقدر لهم مايلزم منها وما لايلزم

بوتب اللذات منعف فين عرب المبدو المنار يقدر هم ما يوم مها وما ديرم بدون ان نحوز ما يوصلنا اليها من أنفسنا وليتنا قبل ان نشيد بيوتنا بالارتفاع الشاهق والعرتيب الحسكم وترينها بأنواع النقوش والفرش والاثاثاث أبقيناها على بساطتها وشيدنا في عقولنا الهم الرفيعة والحجية التي لا يمتد اليها الايدي وأحكنا طرق سيرنا في حفظ حقوقا ورتبنا في مداركنا جميع الوسائل والمدات الي تحفظ علينا ما وجدنا وتمجذب البنا ما فقدنا وزينا نفوسنا بالفضائل الانسانية والشرعية من رحمة بالضمفاء ورفق بالملهوفين وغيرة على البلاد وأنفة عن الصفار

لمر الله لو قدمنا هذه الزينة الجوهرية على ذلك الرونق الصوري لكان العالم بأسره ينظر الينا نظر الراهب الخائف أو برمقنا بلحظ المعظم المبجل وكانت مميشتنا البسيطة أوقع في نفسه من معيشته الرفيعة وكان ذلك سهلا لو ان الزاعمين فينا حب العرقي والتقدم ساروا بنا من البدايات وحجبونا عن النهايات حي لاتراها الا من أنفسنا فنطلبها لالانها أعجبت النظر ولكن لانها بنت الفكر و نتيجته وكانوا يعلموننا محاذاة المتعدنين في أصول أعمالهم لافى زوائدها في ما نالوا لكن فات الوقت وعجب الآن فيه فعلينا بالعمل غير مقتصرين على مجرد الامل

وكتب في المدد ١٠٩٢ الصادر في ١٩ ابريل سنة ١٨٨١ كلامر فىخطأ العقلاء

لسنا نكر أن بلادنا كانت في الازمان السابقة نحت تصرف أقوام خشنين لا يعلمون للخلقة غاية الا وجودهم الشريف وكانوا يعدون افراد الاهالي انعاما خلقت لهم يستعملوهما كيفا يريدون (كاكان ذلك شأن سائر الام غريسة وشرقية) فارغوا أنف الطبيعة ومحوا أنوار الالهام الفطري الذي وضعه الله في نفوس حياده لفهم منافعهم ومضارهم حيث وقنوا سدا حصينا بين كل شخص ومنافعة

فاستأثروا بجميع بمرات الاعمال فلا بعمل العامل وله أمل بأن بجبي محرة عمله فابه عند ما لبــدو الثمرة يسرع حاكمه الى قطفها وكانت حياته معقودة بغضب ذاك الحاكم ورضاه فانرضي عنه فهوفي أمن عليهاوان غضب عليه فهو انعاش كمريض بانمره المرض غايته ينتظر الموت في كل لحظة فيكون فيحالة تسليم مطلق (خائف عَلَى حياته مستسلملقضاء حاكمه )و بالجلة لميكن لاحدمن الاهالي حركة اختيارية ناشئة عن فكره الحاص به في تحصيل منفعة أو در مضرة بل كانت أعماله تابمه" لارادة سيده الحاكم وكان يعتقد أنه وماملكت يداه حل للآمر، عليــه وليس لتصرف ذلك الآمر حد بجب ان ينتهي اليه وهذه حالة يصعدبها تاريخ هذه البلاد اجيالا كثيرة اذا استرسلنا في طلب مبدئها قد نصل اليه وقد لانصل و بذلك الاسترقاق الظاهري والباطني فنيت الارادة ومات الاختيار وطفى·نور

وكان من جملة التقييدات العنيفة التي وضعها أولئك المتسلطون الحجر على أهالي المدن وغيرها في الاعمال والاقوال الشخصية حتى كأنوا من شدة التضييق يستعملون طريقــه مقال لها الكبســه وهو ان يهجم رجال الضابطة على بعض الاماكن ليلاليقبضوا على من يظن بهم الاجماع على فسدق كفحش بالنساء أو شرب للسكرات وماشاكل هذا فان وجدوا شيأ من ذلك ساقوا من مجدوله الى حيث يستوفي عقاباً أليا وكذلك وضموا فى الافواه لجاماً من الرهبة فلا بكاد ينطق الناطق بكلمة فىمطلب علميأو تجادل فىحال شخص الا و يرمي بكفر وزندقه أو طعن في حاكم وله عند ذلك الويل الذي لا مخلص منه كل ذلك سمعنا بعضه بالنقل ورأينا بعضه الآخر بالعيان

فتلك كانت حالة تعيسة بجب على عقلائنا ان ينتحلوا كل وسيلة لتخليص رقاب العبــاد منها فرزق الله هــذه البلاد باناس خالطوا الامم المتمدنة وطالعوا أحوالها ورأوا ماعليه أهلوها من اطلاق الارادة وحرية الاختيار فطلبوا لبـــلادنا ان تكون في أحوال أهاليهاالشخصية على مثال سكان تلك البلاد المتمدنة لكنهم أول مابدأوا به انأباحوا (ماأقبحهامن اباحة ) لكل شخص ان يعمل فيا يخص (المارج ٨) (Y1) (الحِد الناسم)

نفسه بارادته و يتكام فيما هو مقصور على ذاته يمتضى فكره وشرطوا فىذلك شرطاً ( ماأنفسهمن شرط ) وهو الـــ تـكون تلك الاعمال والاقوال غيرمتعلقة بارتباطائه مع حاكمه فان كانت كذلك فدونها ضرب الرقاب أو سكن الحبوس فكان حاصل تلك الحرية ان لاجناح على من ارتـكب أي جريمة وتطبع باي خلق حسناكان أوسيثا وذهب الى أي مذهب صحيحًا كان أو فاسداوآنماعليه ان يكون تحت أمر الحاكم ليس له حق في أن يمنع عنه مطلوبًا أو يستقضى منه مسلوكما أيا كان فلم يجعلوا للسلطة حدا معينا وهو الذي نسميه بالقانون الذي يعرفه كل أحد فيقف عنده بل أبقوها على ماكانت عليه وجماوا تلك الحربة غطاعلى هذا الاستعباد فهم في الحقيقة لم يقلدوا الامم المتمدنة في اطلاق الارادة منجهة" الارتباطات العمومية الثابتة فهذا خطأ من وجه ان كان لهم مقصد إصلاحوظلم ان كأنوا متعمدين هذا التقييد ثم أنهم قلدوها فيالاحوال الجزئية الشخصية مع علمهمان البلاد غير معتادة على مثل هذه الحريه فيها فلذلك اندفعت الناس الى أنهاب الشهوات وهتكوا حرمة الوقار ومالكوا على شرب المسكرات في الحاناتومخازن الشرابالمهلك للمقول والابدان ثم ولعوا عا يتبع السكر من اللمو واللعب وتنافسوا في الحظوة عند النساء الباغيات وانسع الامر في ذلك حتى صارت المداعبة والملاعبة بين النساء والرجال في الطرق والشوارع ولمسدى ذلك المرض المممدي الى الحراثر فذهب الحكثير منهن الى حيث يبتغين وافتصحت بذلك بيوت شريفة وكالطلبت لذلك منما أو رمت له دفعاً قال المولم هذ حرية فضاع شأن الآداب وانحطت قيمة الشرف والوقار حيث أصبح أبناء الاغنياء وذوي المقامات يتسابقون الى التهور في هذه الاحوال الرديثة ويدعون اليها من دومهم ومر فوقهم ( الا قليلا ) و يصرفون فيها مالا بقدر من النقود (وسأجمل لذلك موضوعًا خاصًا) وكاد فساد الاخلاق يسري الى كثير من فيقات الاهاليــهذه نتائج حرية ذلك العمل

وأما تتاثيج حرية الفكر (التي يزعمونها) فكانتخاصة بالاعتقادات والمشارب الدينية فأخذ كثير من الناس بجهر بين العامة بألفاظ تناقض دينه الذي ولد فيه قان قبل له خفض من صولك واجمل في قولك فما كل الناس برضاه قال اننا في زمان الحرية على ان أفكاره التي يذهب اليها في مخالفة دينه ليست بأفكار من تبة معلى مبادي رجما يقال انه انحذها مشر با بل ألفاظ حفظها من معاشر به لو سئل عن معناها أو طلب منه أي وهم ساقه اليها لمجز عن التعبير والنجأ الى المهوس ورى من يخاطبه بالجهل والحشونة حيث لم يوافقه على مشر به الفاسد ثم يتخذ هذه الحزعلات الاعتقادية التي يظنها ننوراً وتبصراً ذريعة لاستباحة القبائح واستحلال الحظورات ولقد رأيت شخصاً منكر ألوهية الحالق والعياذ بالله ثم يسأل عن حكمة المعراج ومنهم من ينكر النبوات ويعتقد بالشياطين وماأشبه شم يسأل عن حكمة المعراج ومنهم من ينكر النبوات ويعتقد بالشياطين وماأشبه ذلك فهولاً من الجهل يمكان لا يعاوم فيه حيوان فضلا عن المسان

فهذه الحرية البتراء التي رمانا بها عقلاو نا لم تدع لها أثرا محمد وان كان الأور باو يون محرصون عليها فان استعداد بلادنا لم يكن ملائما يمثل هذا الاطلاق الذي هو في الحقيقة عين الرق والاستعباد فان الجاهد ل الذي لم يتعدود على نصر يف ارادته واعمال اختياره اذا أطلق له العمل وقع في أشد من الرق وأضر من العبودية نعم أنه عتو من أسر الضابطة وغل الجزاء ولكن شعواله الحبيثة تبيعه بأبخس الأثمان الى الاسراف والبطالة والكمل وجيم أنواع الشرور وتودعه سجن الفقر ونضله بطوق الذل والمار و ياليته بتي تحت سيادة القانون يسوسه حتى في أعماله الشخصية فالكبسة على ما كان فيها من الحطر على الانفس والاموال وشناعة الصورة لو أحسن فيها القصد لكانت أولى وأفضل الى زمن يتقدم فيه التربية فيكون لكل شخص زاجر من نفسه فترتفع الكبسة بذاتها و بذهب الناس أحرارا بطبعهم وما كان ذلك بعسير ولا محتاج الى زمن طويل وما ضرنا الا التقليد على غبر تبصر مجال البلاد واستعدادها

فتلك الحرية التي سموها الجلاق الفكر قــد عنقت صاحبها من قيد العقل وأسلمته الى العجمل الأعمي فهو يتصرف به كيف مايقتضي من المضرات ولو أنه يقي محت سيادة المقل يسوسه المهذبون و بقوده المتبصرون حتى يعلم من أبن و نى الافكار و بأي الوسائل بوفى المقل حظوظ الحقيقية لكان ذلك خيرا وأبقى ولم بكن محتاج الا لتخفيف يسير فى شناعات المتعصب بن وتعيين دا رة منتظمة بردد الكلام بين محيطها الى زمن معين حتى تستقيم المقول فتضرب لنفسها حدًّا متف عنده ولكننا طلبنا ان نكون على مثال الاوربيين في عوائدهم حتى المضرة مخاطراتنا وأخكارنا

وياليت المقلاء منا في الزمن السابق اقتدوا بالبلاد المتعدنة في الازمان السابقة عند إرادتهم تأييد الاستقلال حقيقة حيث بدأوا بالمجالس البلدية فكان يمكنهم ان يضموا لا هل البلاد قانونا بسيطاً ينطبق على عوائده وأحوالهم ويقرب فهمه من ادرا كانهم ثم يقوض الى أهل كل بلد ان تنتخب منها عددا معيناً ليقوم بالفصل بينهم على مقتضى هذا القانون ثم يصنعوا مثل ذلك في المدن على حسيما ويذهب اشخاص من المارؤن الى القرى والمدن ليفهوا أونتك مواد القانون ثم يصنعوا مثل ذلك في المدن على حسيما السهل البسيط و يدربوهم على كيفية العمل به ثم لابز لواعلى المراقبة ازمانا فسلا عمني مدة حيى يكون جميع الاهالي عالمين عا يجب عليم ولهم فتنمو فيهم القوة وتحيا فيهم روح الاختيار كاكانت عليه الجميات ببلاد إيطاليا وفرنسا وغيرها في مبدأ يمدنها في بتدرجوا في القوانين الى أرقى نما وضعوا أولا مع تفهيه وتعليه لحمور الاهالي ليعلموه فيقفوا عند حده

وكان في ذلك غنية عن القوانين الضخمة التي لا يفهمها الا الراسخون في العلم وهي محفوظة بين دفات الكتب وصدور بعض من النجاء لكن الاهالي أنفسهم الذين قد وضعت هذه القوانين لهم غير عالمين بها فكيف يطلب منهم ان يعملوا بمتضاها ان هذا لشيء عجاب غير ان العقلاء منا يقولون لابد ان تكون بما لله و با في القوانين والعادات رعماً عن الحق الذي يقفي علينا بأن تكون خاضعين لاحكام بقعننا وما نقتضيه طبيعة موقعنا الذي نشأنا فيه ولن يكون ذلك أبدا

واننا نخشى لو بمادينا في هذا النقليد الاعمى واستمر بنا الأخذ بالزمايات الزائدة قبــل البدايات الضرورية الواجبة ان بموت فينا أخلاقنا وعاداتنا وإن يكون انتقالنا عنها (لوانتقلنا) على وجه تقليدي أيضا فلا يفيد لكن الوقت لم يفت 
بعد فعلى من بربد بنا خبرا ان يذهب بنا طريقاً قو ، اولاأراه الانشر القوانين 
(وان كانت طويلة صعبة المنال في وقتنا هذا وما لا يدرك كله لا يعرك كله المايمل 
لا يكتني بنشرها على لسان الجرائد فان قارئبها قليل ولا بارسال المنشورات الى 
عد البلاد فان كثيرا منهم قلا يغهم اذا قرأ ولكن لا بد من تشكيل جمعيات في 
القرى والمدن لتفاهم القوانين واللوائح والمنشورات والا ضاعت الحقوق وكثرت 
المشاكل وصعب كبح صفار المأمورين عن الاجراآت المضرة بالحكومة والاهالي 
مما ثم وضع حدود قو يمة للاعمال الشخصية والاخلاق والنصر فات فان اصلاح 
الاخلاق والا فكار والاعمال من أه واجبات البلاد و بدور لا يمكن اصلاح شي من 
أمورها وليس بجائز أن بجعل في درجة أقل من درجة قوانين حفظ الضبط والربط

ومركز النظر في جميع ذلك نبها البلاد وذوو الشأن فيها فعليهم ان كانوا صاد قين في الوطنية ان بدارا الجهد في طلب ذلك والقيام عايازم والافائهم مقلدون فقط والله أعلم

# التمرن والاعتياد

حصول صورة الشيء في النفس علم وميلها الى طلبه أوتركه ارادة والتصميم على أحد الامربن عزم وليس بعده الا الطلب بالفصل أوالعرك والترك لابحمل النفس كبر مشمقة سوى الوقوف على كون المعروك من الامور التي تكلف بها النفس تكليفا ضروريا أوكاليا كان من الامور المباحمة أوالمحظورة فاذا وقفت على التصرافاً

أما الطلب فهو أحد الامر بن الذي محمل النفس عنائين أحدهما يتعلق مبا من جهة قومها الفكر بة والثاني من جهة القوة العملية المودعة في أعضاء البدن والاول مقدمة الثاني وسابق عليه ونسبته اليه لدى أر باب الحل والعقد ورجال المقد نسبة الامر بن المتضايفين لا يوجد أحدهما بدون الآخر أما الاول فهو البحث في أصل الطلب واستقصاء ما يمود منه على الطالب أوغيره من المنافع والتنقيب عن الوسائل التي توصل الى الفاية بلا مشقة ولا فوات منفعة وتقدير الاعمال إزاء الفائدة لشكون المنفعة مساوية على حكم التبادل في الاعمال البشرية أو زائدة عنها على أصل التفاضل وذلك كله انما يكون بسد أن لمرف نسبة الطلب الى غسيره من المطالب ليترجيح عما سواء مخاصية من الخواص حى لا يلزم على الشروع فيه الترجيح بالامرجيح هذا شرح حال العناء الاول وليس بعده الا الشروع في العناء الثاني عناء الاعمال البدنية

أما فوائد الاعمال فهي وان كانت حزئياتها غسر قابلة للدوام والاستمرار اذ هي نتيجة أعمال منجددة وكل متحدد فنتائجه كذلك ولكنها تقبل الدوام بكليات أنواعها دواما غير مطلق والطالب لايستغنى عن هــذه الفوائد وقتا من الاوقات وكيف يستغني معأن الحامل له على العمل حاجئــه الى فوائده سواء كانت من الضرور يات أوالكماليات فهو محتاج الى دوا مالفوائد ودوامها يتوقف على دوام الاعمال وهو أمر موقوف على العامل وليس أدمانه العمل المطاوب في موضوعنا هذا أمرا من لوازم وجود ذاته فيحتاج الى صفة زائدة تقضي عليه ان يكون دائم العمل بقدر الحاجة وليس احتياجه كافيا لمسذا الاقنضاء اذريما تحتقت الحاجة بدون أن يتحتق دوام العمل والإ لمنسمع بذكر المهاون والكسل والاهمال وما شا كلها على أن الحاجة متفاوتة فما كان منهاً في الدرجة الاولى.درجة الاضطرار البحت فهو بنفسه كاف لادمان العمل بخلاف ماكان منها فيالدرجات الثانوية فما فوق والصفة القاضية بالادمان أي المتممة لعلته هي التمرن والاعتياد و بعبارة أوفق بالغرض:انمالاتدعو اليه الحاجة أصلاً في زمن من الازمان قد تدعو اليه في زمن آخر لا لسد الاضطرار البحث بل لما زاد عنه من الحاجات الثانوية كالكماليات والمحسنات وقد تدعو اليه بعد زمن طويل أو قصير لسدد الاضطرار البحت فلا مجدالانسان عنمه فرارا فيتكلفه مقهورا مقسورا يتصور المنفعة على بعد ولكنه غائب في دهشة آلام الاعمال التي لم يشكلفها يوما من الايام لولا حكم الصروف والحادثات اني تقلبه على بساط القهر تقلب العصفور في يدي الطفل فلابزال محس بالالم و يدمن العمل حتى يهمون عليمه شيئاً فشيئاً الى ان يزول الأثم بالكلمة ولا مجد الاعملا بدون ألم فاذا مضت برهمة بمسد الا بنداء محس من نفسه بعض الميل الى العمل فكأن الأثم لاول استحال الى ضده (على حكم تلافي الطرفين) و مجد منه باعثا طبيعياً اليه وهكذا يزداد الميل و يشند العشق حي لا يميل به الكسل بوما ما الى اهمال العمل وهذا هو المقصود من النمون والاعتباد

أما كون الشى• ربما يكون ضرور يا فى وقت دون وقت فالام فيــه وان كان على ما أظن لايحتاج الى البيان غير اني محكم الحاجــة لنوضيحه لبعض الناظر من أقول

ان الانسان من حيث هو مفكر لا يقف عند حد محدود فيما ينماق بلوازم حياته وهو في ذا ه غير مكلف بكل فرض مطلوب يعده من قبيل النمدن أو الحضارة أو العرف في المعيشة أوغير ذلك بل يكفيه ما يسد الرمق من القوت و يقيمه الحر أو العرد من اللباس و يكنه وقت الا يوا من البيوت غير أنه لما تأنق في هذه الضروريات بعض النأنق ورأى أنها تقبل التحسين شيأ فشيأ أخذ على نفسه أن لا يقر له قرار ولا بهدأ له جاشحي يسنخرج من دائرة الامكان كل ما تنادى اليه فكرته فجد واحتهد واسنطلم بقونه النظر يقخواص العناصر فحسبها عند ما اكتشف منها معدات تساعده على غرضه أنها لم تخلق الا له فتسلط عليها بعصمة عني التحليل والركب حتى فتح أبوا باللجارة والزراعة والصناعة ووصل الى ما وصل اليه الآن وهو في هذا السير الطو بل ينحمل أتقالا على أتقال كلا وصل منه الى درجة ظنها آخر الدرجات وحسب نفسه فيها غربيا فيتخذ تناثج وصل منه الى درجة نانها آخر الدرجات وحسب نفسه فيها غربيا فيتخذ تناثج وصل منه الى درجة نانها آخر الدرجات وحسب نفسه فيها غربيا فيتخذ تناثج وقالدها الغربية زينة شأن كل أم غرب نادر الوجود اذكل نادر عزيز قال الشاء،

سبحان منخص القلبل بعزه والناس مسلفنون عن أجناسه وأذل أنفاس الهواء وكل ذي نفس لحتاج إلى أنفاســـه فاذا توطنت نفسه إلى هذه الغرائب زمنا اســـــراد منها حتى يبلغ بها حد الكثرة فيسنعملها في لوازمه الضرورية في كاف أحواله ولا مخص بها وقتا دون وقت الى ان تصبر من قبيل الأمور المتادة التي لايستغي عنها محيث يعتبر كل ما كان أقسدم منها وفي درجة قبلها من التقاليد ساقطاً عن درجة الاعتبار وغسر جائز الاستمال يتوهم أن استعماله في الحالة التي وصل اليها يزري بمقامة المنهف و محيط بمقداره الشريف ولا ينذكر أنه هو هو الانسان أيام كان يقتات بسائط النبات و يستمر بأوراق الاشجار و يأوي الكهوف والأغوار فبان بما ذكر أن الشيء قد يكون ضرورياً في وقت دون آخر

ومن وجه آخر نقول انا اذا سبرنا أخبار الأم نعلم يقيناً انالهيئةالاجتاعية البشرية ماوصلت الى درجة من درجات التمدن والحضارة في وقت من الأوقات دفعة بل لابدكما يشهد العيان ان تسبق أمة من الأمم الى غاية في المدنية فاذا نظرت الى جارتها وقد بقيت في مركزها متأخرة عنها والانسان ( قنل الانسان ماأ كفره ) بحكم الحيوانيــة مطبوع على النعدي والشره فتفاخرها بما يدهش العقول ويبهر النواظر مرس صناعاتها الغريبة وأوضاعها الحيلة فترمقها نلك بعنن الذاهـــل المندهش وتتوجم أن ضمعنها واقعي فتنقبض نوعا من الانقباض فاذا نوسمت فيها هذه الانكاش والذعر ( الحوف ) أُخذت تهددها مما تقلب عليها من ضروب الحيل والدهاء و بما تنظاهر به من قوة الجنـــد وكبرة العتاد فتقف تلك وقفة الحائر المنفكر الى أن رشدها النأمل الى أن هـــذه ما وصلت الى ماوصلت الا بالعلم والعمل المتوقفين على الكد والاجتهاد فتندفع وراء الجدبحكم الاضطرار حتى تصل الى ماوصات اليه أوتكاد غير ان تلك أيضا بعد ال تدوق لذة التقدم وتنسيها سكرة التيه طهم الذل الذي كانت تقاسيه نحت رهبة جارتها الأولى تعامل الأمة المجاورة لها أيضًا عثل ما كانت تعامل به في مبدأ الأمرحني تضطرها كذلك الى ان تركب منن الاجتهاد في السير وراء من تقدمها وهكذا كلما دخلت أمة من باب كلفت به مر بجاورها من الامم حي تنتظم الامم جبِعا في سلك واحد في حدا الباب والكن حبث ان حب النسابق طبيعية في الناس فــلا تراهم يقفون لدى نقطة بل متى وصلوا الى حد ما من حدود النقدم فلا يضي زمن طويل حتى يقال ان أمة كذا انهزت فرصة عظيمة وفنحت بابا من أبواب النقدم عاد عليها بالناء في الاموال والاننس والشرات و بأدبجاور بها يخشون بأسها و يرقبون حركاتها فتضطرب الهيئة الاجهاعية البشر بة من همذا النازل الذي لم يكنفى الحسبان ولا تسكن خواطر بقية الامم والمالك حتى ينساقوا الى هذه الخطوة التي خطاها غيرهم على غفلة مهم وهم كارهون . فبان ان الامم قد يعتاجون في زمن مالا محتاجونه في آخر فصدق القول أن الشيء قدد مكون ضرور يا وقد لا يكون

وما ذكرناه من التلقبات والتنقلات محكي حال الجميــة الانسانية من يوم ان تفرقت شــمو بًا وقبائل يتخالفون في العوائد والاخــلاق فيتنافسون وينحاسدون على النقير والقطمير ويغلب عليهم حب الذات والميل الى الخصوصيات فيدعون أنهم أجناس شي ولا يزال حالهم كذلك يتقلبون على جمر الشحناء و يعذبون بعوامل البفضاء فذارة ترمى بهم الاطاع في مخاليب التكلف ومشاق التنقل من حال الى حال فيضطر بون لهذا الأمر أضطرابًا وينقبضون منهانقباضا وَآوَنَة يَلْقِي مِهِمَ الجَهِدُ الجَهِيدُ بَعْدُ أَنْ يُرُوا مِنَ الصَّعُو بَاتَ أَلُوانَا فِي يُوادي الرِّاحة عند مايصلون الى نقطة النمرن والاعتباد ولكنها نقطة غير ثابئة كما أن درجات تقدمهم غير متناهية فلا يزالون يترددون من التعب الى الراحة حمى يرجعوا الى المجرى الطبيعي فيلتثمون بمد التفرق ويرفعون عن أعينهم حجاب هذا انشثنت و ياليت شعري ما هوالنازل الذي حل بالانسان فغيرمما لمه الطبيعية و بدل أخلاقه السلمية وحل رابطتهالنوعية والا فعهدنا به أن لم نقلانه من أم وأب تسليهاجدليا نهو من نوع واحد يشف مرآه عن الوحدة النامة الناطقة بأن الانسان من جرثومة واحدة نشأ عنها عائلة واحدة حواها بسيط واحد ر بطتها عادات وأخلاق منحدة الصفة ولقد رمزت تعاليمه الحاضرة ـــ التي منها وهو أكبرها تعميم المواصلات وتاً كيد الروابط بين المالك وحركة الاجماعوالتَّالف -- الى هذا السر المكنون و بشرتنا المحافظة العامسة على دعائم السسلام والراحسة العموميين حفظا لحقوق الانسان وصونا لذمة الشرف بان الحركة العموميـة موجهة الى النقطـة الاولى (الحِد الناسم) (٧٧) (المارج ٨)

وكما قر بت الى المركز زادت سرعتها شأن كل حركة طبيعية ولفد أثرت هذه الحال تأثيرا خفيا في الجم النفير من عقلاء الناس فالوا الى خدمة الانسانية من غير ان يتمصبوا لجنس ولادين ولا مذهب فاذا رجع الانسانالي مركزه الطبيعي لا ترى الجمية البشرية بعد إلا كساكني منزل واحد بر تفقون بمنافعه على السواء و يجدون من بركات الارض ما يكفيهم مو أقالتب و يكفهم عن الشقاق والعناد اذا أصاب قبيل منهم منفعة عادت على الجميع بدون اختصاص على حكم تبادل الاحمال وادا نزل بقبيل فازل نوجه الكل الى انقاذه مماألم بهوساروا جميعا على الاحمال وادا نزل بقبيل فازل نوجه الكل الى انقاذه مماألم بهوساروا جميعا على على السباحة، ثم لا نرى فيهم اذ ذاك ما يحتاج معه الانسان الى كلفة وعنا بل لا ترى على المبراد المائية والله المبراد المرابخ السهولة منهج التمون والاعتياد اه من الجزالثاني من تاريخ الاساذ الامام

# باب المراسلة والمناظرة

## 

حضرة الفاضل المحترم صاحب مجلة المنار

أطلمت على المقال المُنسدرج في الجزء السابع من المنار لحضرة محمد أفندي توفيق تحت عنوان( الدين هو القرآن وحده )

فأدهشني العجب لما رأيته فيه من الفلسفة الخارقة التي لم يسبق لها مثال اذ قرر حضرته هدم دعامة من دعائم الدين واجنت أصلا ثبنت جدوره في قلوب جميع المومنين(ثم ان الكانب لخص المقال بنحو عشرة أسطر تلخيصاً يمكن العراع فيه على انه لاحاجة اليه ثم قال مانصه)

ولمبري لولم يكن الرسول منيالاً حكام الله الني لم تفصل في التمريل ككفية الصلاة من ركوع وسجود وتسبيح وبهلل ومشر عالما لم يردفي القرآن حكمه وان ما يبينه أويشرعه واجب الاتباع تعطلت وظيف وكان اقتداء الصحابة به وتعلمهم منه عبثاو باطلاقتل لي بأيسك اذا لم يكن أمر الرسول صاحب الشرع وصاحب الوحي المصوم من الحفظ والزلل كأ مر القرآن والكل من عنسد الله فما معى قوله تعالى « وما آناكم الرسول فخذوه وما نها كم عنه فا نته واهوا الرسول فخذوه وما نها كم عنه فا نته واهوا و واطيعوا الرسول » ومعنى « ومن يسم الله و الرسول ه ومعنى « وما ينطق عن الهوى» و وما ينطق عن الهوى الله و ينمد حدوده بدخله نارا خالداً فبها » ومعنى « وما ينطق عن الهوى قل لي بانصاف لولم يبين الرسول كفية الصلاة التي أمر الله بهامن ركوع وسجود أكان أحد من الصحابة يمكنه أن يودبها على حسب رغسة الله فيركم الركوع المحصوص و يسجد مراين في كل ركمة ؛ ما أظن ذلك أبداولا أظن أن الكاتب نفسه عرف كيفية الصلاة إلا عن سنة النبي اذ المرآن لم يبين ان يسجد الانسان مرين بل أجمل الامر وترك كيفية الناصيل الذي و بذلك يكون الدين أو القرآن في الدين فهما غير ما كان بفهم رسول الله و بذلك يكون الدين أو القرآن ( كالأسنك ) صالحالكل زمان ولا يكون جامدا متحجرا كما يقول البعض

ان قول الله عز وجــل « فابن تنازعم فى شيء فردوه الى الله والرسول » لبرهان قاطع على ان سنة الرسول برجع البها ككناب الله

وكذا قوله تعالى « وما آ تا كم الرسول فخذوه وما نها كم عنه فاننهوا » أدل دليل على أن أوامر الرسول وتواهيسه واجبة على متبعيه ولا يشنبه عليه انها نزلت لسبب اذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ولماذا لم تذكر طاعة الله مقرونة بطاعة الرسول أكان ذلك من باب ترادف اللفظ على المهنى الواحد فذكون طاعة الله هي اتباع أوامر القرآن وطاعة الرسول هي أيضا انباع أوامر القرآن وطاعة الرسول فيما بينه أوامر القرآن وطاعة الرسول فيما بينه من الاحكام الني لم ترد فيه ! قل لي أي المهنيين أرجح عندك لاأغلن الا

واني واثق ٌمن أن الكانب مقتنع بالقرآن حيث جزم بصحته أفلا يقتنع بما سردته له من الآ يات

ولوكنت أعلم أنه يقتنع بالأحاديث التي لم يستغن عن الاستدلال بها في

مقاله لأ وردت له كثيرا من الاحاديث الصحيحة التي تزيل عنه الشبهة كحديث و أتم أعلم بامور دنياكم فاذا أمر تكم بشيء من دينكم فخذوا به »وحديث و مامن نبي بعث الله في أمت به قبلي الاكان له من أمت وار بون وأصحاب يأخذون بسنته و يقدون بأمره ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يؤمرون فن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه وحديث و من جاهدهم بقلبه فهومؤمن ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل وحديث و أوتبت القرآن ومثله معه الايوشك رجل شبعان على أويكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حلال مقاحوه وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من

يقول الكاتب ان آية القصر تفيد أن الصلاة المقصورة ركعة واحدة المأموم وابي لاعجب كيف استنتج ذاك لأن الآية لاتفيد ركعة ولا اثنتين ولا ثلاثًا لأن الله يقول « فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم » ولفظ سجدوا لا يفيد ركمة ولا غيرها

أما ما يقوله من ان النبي كان يواظب على أعمال من العبادة كثيرة ولم يقل أحد بوجوبها مما يدل على أن المواظبة على الشي و لانقتضي وجو به فهو مردود لانه بين لاصحابه الواجب والمندوب وجرى على ذلك نحو أو بعائة ألف مليون مؤمن (كذا) من عده الى وقتنا هذا من غير ان يشذمنهم واحد واني أخجل ان أقيم على ذلك دليلا لان اثبات البديهيات من المشكلات و أفلا يقنع حضرته ما أقنع أوانك الملايين

يقول ان النبي لم يأمر بكتابة الأحاديث في عهده كا أمر بكتا بالترآن مما يدل على انه لم برغب ان ببلغ عنه شيء من غير القرآن ، وهذا أيضا مردود لانه كما أمر بكتابة القرآن أمر كثيرا محفظ مايقول و يغمل روي عنه هذا وقد حفظت أحاديثه في صدور الرجال الذين حفظوا القرآن وحرصوا عليها حرصا شديدا حتى ان الواحد من أصحابه كان لا يسل علا الا و يستشهد عليه بحلة أحاديث وقد خلف من بعدهم رجال دو وهافي الكتب كا دو واالقرآن وتحروها أحاديث وتدوالقرآن وتحروها

رواية ودراية حتى ضرب مهم المثل في شدة التحري لسنةالرسول ( راجع مصطلح الحديث وتاريخ البخاري وغيره ) وجعلوا لها مراتب يعمل بحسبها في الاحكام حتى صار اشتباهها بأحاديث الكذابين محال(كذا)

وماكنت أظن ولا مخطر ببالي ان حضرة الفاضل صاحب المناريذا كر الكاتب في هذا الموضوع ولا يقنمه وهو ابن مجديها و با مره سرض مقاله في المناز مع خاوه من الفائدة لأن هذا يعد خلق مشاكل جديدة بين المسلمين وليس هدذا بما يتناوله الاجتهاد المزعوم ولعموي اذا كان فتح باب الاجتهاد يجر المختاذ فسده مالطين واجب

ماذا ياحضرة الفاضل تطلب من الازهريبن وغيرهم من العلما • أتطلب دليلا منهم على ان أقوال الكائب فاسدة بعد ماقال الله تعالى ( وما آتاكم الرسول النح وهل بعد أمر الله صراحة كلام لأحدوهل بعد اجماع ملايبن من العلما • على ذلك محمل للاستفهام والسؤ ال كلا

هـذا وأرجوكم ياحضرة الرشيد الموشدسد باب مشــل هذه المواضيعونشر هــذهالمجالة التي لاأكـتب بعدها أمدا في هذا الموضوع وفقنا اللهواياكم وجميع المسلمين للاهتداء بهدي الكتاب المين وسنة رسول رب العالمين أحمد منصور الداز

نقيب أشراف مركز كفر صقر من طوخ

( المنار ) حذفنا من هذه المقالة مالخص به كانبها المقال الذي يرد عليه وقد أشرنا الى ذلك في موضعه وحذفنا منها نحو ستة أسطر أخرى يذكر بها الكانب ماقاله الدكتور محمد توفيق أفندي صدقي في اختلاف الأمة في فهم الدينوائما حذفناها لا أنه لم يأترم فيها مايجب في المناظرة ولانها ليس فيها شيء من القوة اذ مضونها ان الا ممة اتفقت على الشهاد فين وسائر الاركان الحسة وايس همذا فنيا لاختلاف الامة ووكنت أجيز لنفسي مناقشة أحد من المتناظر برفي اثناء المناظرة لذكرته بالا حاديث التي نطنت بأن الامة ستفترق و مخلاف الفقهاء والمنكمين وبأن الرجل لم يقل الهم اختلفوا في كل أصل وفرع

أما تمجب الكانب من عدم إقناع صاحب هذه المجلة للدكتور صدقي ومن حمله على كتابة رأبه في المسألة ونشر فا اياه فله وجه ومن أسباب ذلك انه لم يتفق له أن ذا كرني في ذلك الا وأنا مشغل بالكتابة اشتغالا لامندوحة عنه وانني أعلم ان من الناس من يعتقد مشل اعتقاده في ذلك فلهذين السببين ولاعتقادي أن الانسان أذا كتب ما مخطر له فأن هذه الحواطر تنتقل بالكتابة من حيز الاجال والابهام الى حيز التفصلة والجلاء حى أنه كثيرا يظهر فلكانب المقطأ فيا كان يعتقد عند كتابته له وكنت أريد أن أبين له رأبي فها يكتب قولا لا كتابة ولكنه اقترح أن ينشر ذلك ليعرف رأي علما المصرفيه فنشر ناه ليكن الردع لى ما برى هذا الرأي

وقد حدثنا بعض كبار شيوخ الازهر وأذكياء المجاور بن ال أهل الازهر اهتبها بذلك المقال وتحدثوا بالردّ عليه وأسم ظنوا الله المنار بما يتعقبهم ورد عليهم فقلنا لم المناور بما يتعقبهم بعد انهاء المناظرة لانذكر فيه أحد امن المتناظرين ولا نرد عليه، ثم بلغا ان بعض الاستاذين قد شرح في الكنابة بالفمل، وتحن لانشرط على من يكتب الازاهة المبارة وسلامتها من المناهم علا بأدب القرآن الحكيم (وإ ناأو ا با كم لهل هدى أوفي ضلال مبين )

-م€ تعليم الدين للأحداث وخطبة الجمعة في الاستأنه ك≫-

جاء ثنا رسالة من عالم عماني عنوانها «أمكذا بخلف محمد في أمنه الانستحسن نشر مثلها في شدته وان كان حقا و لـ كن رأبنا ان نأخــ منها ماهو من أخص مباحث المنسار وهو مسأ لتان احداها طريقة تعليم الدين للاحداث وطريقة وعظ الرجال به بتركيا في هذا المصر الذي يسمونه « الحيدي الانور »

ذكر الكانب في أوائل رساله أرب بعض الستخدمين بنظارة الممارف في الاستانة كان قد رفع تقريراً الى المابين يلفت فيه السلطان الى فقرة « وتخلع وتمرك من يفجرك، الواردة في دعاء التنوت وينبه الى وجوب حذفها من هسذا الدعاء أو حذفه هو برمته من أدعية الصلاة . وقال ان السلطان استشار بعض بطانته في أمر هذا التقرير فاشار عليه بالاغضاء عنه و بين له سوء عاقبة الأمم بنركه . ذلك ان قراءة هذا لدعاء برمته في الوتر واجبة عندالحنفية والبرائمنهم ومن تركه عمداً وحبت عليه اعادة صلانه . وقال السكاتب «ان هذا الجبر نمي الى سفط الفانح ( سوخاء لر) فسخطوا و بر بروا ، ونقموا وكفروا ، فأشار ذلك الداهية على جسلاته بأن يصدر ارادة بمنع الجهو بمعاقرة الحر جهواً على برازيق الطرق والمحال الممومية فما أسرع ماكان ذلك مطفئاً لجرة أصحا بناالشيوخ وداعيا لفث محدمهم وارجاع فقتهم »

« ولم يكن يخطر لنا هذا الأمر ببال سيا والارتياب في الحبرمدعاة لنسيانه لولا كرسة تركية صغيرة تسمى ( الفباي عثماني ) عليمت برخصة نظارة الممارف في مقر السلطنة سنة ١٣٢٢ وقد حوت ما يحو يه أمثالها مما يلزم للمبتدى. تملمه لاجل حنى القراءة ، تصفحت تلك السكراسة فوجدت فيها جميع الادعية المأثورة حتى «رب يسر ولا تمسر» لسكني لم أرّ مو لفها ذكر فيهادعا، القنوت الواجيسة قراءته على مقلدي مذهب الامام الاعظم رضي الله عنسه والاتراك في جملنهم . (وذكر هنا كلاماً شديداً ثم قال)

« وقد اسنماض مو لف الكراسة عن دعاء التنوت جده الفقرات « الله بردر محمد حتى رسوليدر سلطان عبد الحييد خان ثاني أفند بم حضر تلري مقد س خليفه سيدر ، بزم سوكيلي بادشاهمز در الله تسالى به بيغمبر بمزه بادشاهمزه أطاعت أيدرز أمر، لريني طوتار مبيلوندن اجنتاب أيلرز» وممى ذلك «الله واحد محمد رسوله حقا سيدنا حضرة السلطان عبد الحيد خان الثاني خليفته المقدس ومليكمنا الحيوب سنطيع الله ونبينا وسلطاننا ونفسك بما أمره و بع بعتب من هوا عنه «فعاودني عندقرا مقاتمة ما الوجوم و عجبت من هذا الارتقاء الذي شمل جميم شوون الامة حى دينها : فيمد أن كان المسلون في أول نشأتهم يو مرون بالنوجه الى الله وحده و عميزه عاسواه بالاخلاص اليه أخذوا في هدذا العصر «عصرالترق» يعلمون ابناء هم التوجه الى «ثلاثة» محيث بشركونهم في خصائص

الالوهية كيلايفوت المسلمين النشبه بغيرهم عن أنخذله ثلاثة أقانيم . وياليتهم اذفعلوا ذلك قونوا اسم الاقنومين الأولين بألقاب اتبجيل وصفات النقديس كما قرنوا استرالاقنوم الثالث! !

هكذا أخذ المسلمون عن أنفسهم وصودروا سينح وجدانهم وحسهم وحيل بينهم وبين مايشنهون من تنششئة ابنائهم : فلا يكاد الناشئ يزايل المكنب ويفلت أمثال المكراسة المذكورة من يده حتى يتناول جريدة من جرائد أمته فيقرأ فيها في وصف القصر «عتبة فلك مرتبة » وفي وصف المقصور «ذات قدس سات » دذات فرشسته سات » أسيك الذات المقدسة الشائل أو التي شائلها كشائل الملائكة .

الحد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي أيّد دين حبيبه بدوام سلطة ملوك آل عثمان الغازي عبد الحميد خان و أبقي شريعة نبيه بيقاء سلالة آل عثمان الذي أخذ انتقامه من عدوه بعدالة ملوك آل عثمان الغازي عبد الحميد خان فسبحان الذي أخذ انتقامه من عدوه بعدالة ملوك آل عثمان الغازي عسد الحميد خارب

ونشهد أن لاإ آمه الا الله وحده لاشريك له منح الأمن والراحة على عباده بمحافظة ملوك آل عثمانالغازي عبدالحميدخان.

ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي بنى نصرة الله على عباده بأطاعة عساكر ملوك آل عثمان الغازي عبدا لحميدخان · صلى الله عليه وعلى آله ·

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لككل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها آل عثمان الغازي عبد الحميدخان» مدق رسول الله الذي مدح في حديثه جنود المنتسبين بملوك آل عثمان الغازي عبد الحميد خان» اه

اضحك أيها القارى أضحك الله سنك كأني بك وقدارتبت في هذه الحفلة وحسنها من أوضاع كانب السطور أو ياجنه لكني أحلف لك بكل ما تكلفي الحلف به أن هذه الحطبة قرئت مرات متعددة في اسكدار في جامع رأس السوق في بني چشمه و بعض الذين يفهمون مهضوا حالاً وانخزلواعن الجاءة وخرجوا من الجامع وقرئت أيضاً في جوامع أخر وأجميز واضعها بنشة ليره وسعها شيخ الاسلام وغيره من العلاء وسكنوا .

لم يمن الشارع بجمل خطية الجمة والانصات اليها من الغروض الالما من حقه ان يكون لهما من الثاثير في نفوس المسلمين بحيث تحفزهم لشحد عزائمهم ووجيه هميهم نحو لم شعثهم ووفير كل مافيه رفعة شأنهم وحفظ كرامتهم بين الام، وماقط قصد الشارع أن تكون خطبة الجمة قصيدة محشوة بالقاب الاطراء والشطيم وارتكاب الكذب على حد قولم «اعذب الشعر أكذبه» ولادوراً أو موالاً يتوخى فيه حسن الايقاع وموافقة أصول الانقام وسكون للأمة بمثابة «نشيد وطي» كاعندسا ثرالام.

أن شئتَ أبها القارئُ الاستثناس لمسا نقول بما قرره العلما وضي الله عنهم فيُ هذا الصدد فدونك ماقاله واحد من كبارهم وقد عاش في أواخر القرن الثاني عشر الهجري .

« وتما يكره للخطيب الحبازفة في أوصاف السلاطين بالدعاء لهم فاما أصـــل الدعاء للسلطان فقد ذكرصاحب الهذب وغيره أنه مكروه والاختيار أنه لا بأس يه اذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه

«وكرهوا الاطناب في مدح الجائرين من الملوك بأن يصفه عادلا وهو ظالم أو يصفه بالفازي وهو لم يوجف على العدو مخيل ولا ركاب ولكن مطاق الدعاء لهم بالصلاح لابأس به

 وقد اتفق ان الملك الظاهر يبرس لما وصل الشام وحضر لصلاة الجمعة أبدع الحطيب بالفاظ حسنة يشير بها الى مدح السلطان وأطنب فيه فلما فرغ من صلاته أنكر عليه وقال مع كونه تركيا – مالهذا الحطيب يقول في خطبته (المغارج ٨) (الجمد الخاسم) السلطان السلطان ليس شرط الخطبة هكذا وأمر به أن يضرب بالمقارع فتشفعه الحاضرون. هذا مع كال علم الخطيب وصلاحه وورعه فما خلص الا بعد الجهد الشديد ، واتفق مشل هذا البعض امرا المصر في زماننا (يمسي المحمد بك الا أني أحد أمرا الماليك وقد نازعته نفسه بالخروج على السلطان فأرسل مملوكه محمد بك أبا الذهب الى الشام للاستيلاء عليها كما فعل محمد على باشا في إرسال إبنه ابراهيم والتاريخ بعيد نفسه ) لما صلى الجمة في أحد جوامع مصر وكان مغرورا بدولته مستبدا برأيه فأطنب الخطيب في مدحه فلما فرغ من صلاته أم بضرب ذلك الخطيب وإها ناه وفيه عن مصرال بهض القرى.

« فهذا وأمثاله ينفي الخطباء ان يلنسوا سخط الله برضا الناس فأن ذلك
 موجب لسخط الله والمقدالا بدي نسأل الله العفو » اهـ

من أمعن نظره فيا قلناه ونقلناه يأسف لحال الأمة الاسلامية كف ان هسادتها وكبرا هما، في العصور المتأخرة أسا وا في إدارة شو ومها وتربية ابنائها واستدرجوها في الاستكانة والاسنخذا، حي نزعت منها روح الحرية وفقدت النعرة والحية وجل محل ذلك انضعف والخول وعدم الميالاة بحفظ الحوزة وحماية الحقيقة ، الخ

# ﴿وَأَي وَاقْتُرَاحَ فِي مَقَالَةُ النَّمُصِبِ لَعَالَمُ فَاصْلَ﴾

الى منار الاسلام، والهادي اذا ضلت الإفهام، وطاشت الاحلام

قرأت في المنار الرفيع المقالة المسهبة ، بل الآية المعجبة، التي تحت عنوان (التمصب وأور با والاسلام) بعدما استقصيت كل ماسبقها في موضوعها فوجدها فضلا هما اشتملت عليه من البراهين القاطعة والآيات الناصمة في تبرئة دين الله الاسلام وأهله ما يكون مغزع شقاق أو افتراق بين أهل الارض مهما اختلفت علهم ،أو تباعدت حلهم ، وأنه بسكس ذلك يدعو إلى الوثام العام، ولم تعرك في القوس منزعا لرام ، قد بينت حقيقة الحال على وجهها بما لم يسقطه به ناطق أو محرر وكشفت النقاب عن حر المسئلة التي تخيط فيها ذو السياسة والكتاب

فألبسوا الامر غير لباسه، و بنوا البيت على غير أساسه

فجات مظهرة رأي خواص المسلمين الذين يمول عليهم ، ويستند في مثل المواقف الحرجة اليهم، وياحبدا لو ترجمت هذه المقالة ونشرت في جرائد أوروبا عمد عنوان (رأي على المسلمين الآن) ليم أهلها عامة والانجليز خاصة ماعليه المسلمون في دينهم الخالص وأن هناك من يقف على دخائل الاغراض، وحقائق الامراض، ومالمهم من مغارم ان كانوا قساة، أو مراحهم ان كانوا أساة، و بالاختصار أقول المسلمين لينبطون أنفسهم قبل غيرهم بمثل هذه المقالة الى لا يسم كل منصف عدل من الفريقين الا الاذعان لماجا فيها ان لم يكن ظاهرا فباطنا وأنا أشهد من الفريقين بأنها هي طريق الحق التي لا غبار عليها لفرض ذاتي أوعرضي وانها مراة مافي قلوب المسلمين الحفص الذين لا يدينون الا للحق وداعيه والمدل ويسرف حكم التنزيل ، وحسبنا الله ونم ومراعيه، فاتسلم مطبعة المنار ليقوم بها الدليل ويسرف حكم التنزيل ، وحسبنا الله ونم الوكيل

# فتتافي المنتات

قتعنا هـــذاالباب لاجابة أسئة المشتركين غاصة ، اذلا يسم الناس عامة ، ونشترط على السائل ان يبين احده ولقب و بلد موعمله (طلبقت) وله بســدذلك ان يرمراني احمه بالحروف ان شاء ، وا اننا نذكر الاسئة بالتدريخ فالباوريما قدمنا مناخرا لسبب كعاجة الناس الى بيان موضو عهور بما أجينا غير مشترك لمثل هذا. ولمن يمضي على سؤاله شهران او ثلاثة ان يذكر به مرة واحدة فال لم نذكره كان لناعذر صحيح لا غفاله

### ﴿أَخَذَ الْحَقَّ مَنَ الْوَالَدِينَ وَصَابِطُ الْمُقُوقَ ﴾

(س۱۰) من أحد القراء بمصر: مأقول عالم الامة الاسلامية رحكيها ومرشدها أستاذنا السيد محمد رضيد رضا الازال كمبة السائلين فى رجل اشترى لولد أملاكامن أناس أجانب بعضها وهو صغير والبمض الآخر وهو كبير ودفع الوالد الثمن من عنده فلا رشد الولد واراد أن يأخذ ما اشترى له منمه والده من أخذها فهل مجوز الولد أخذها منه ليسامه بأخذها منه السامة بأخذها منه المتحالة أم لا وهل تعد إسامة بأخذها منه

عقوقا يماقبه الله عليه في الآخرة أم لا أفيدوا الجواببالدليل الثاني لازلم نجما للمهندس

(ج) الفقهاء بجيزون أخذالحق من الوالدينوان اسناء اولايعدون ذلك من المعقوق الذي هو الايذاء الشديد عرفا والمسألة مشكلة من حيث صلة الولد بالوالد واثنا نذكر أحسن ماقاله الفقهاء في ذلك ثم نتبعه النصيحة النافعة ان شاءالله تمالى ، قال شيخ الاسسلام السراج البلقيني في قناواه كما نقل عنه ابن حجر في الزواجر ما يأتي :

«مسألة قد ابتليالناس بها واحتيج الى بسط الـكلام عليها والى لفاريعها لتحصيل المقصود في ضمن ذلك وهي السو ال عن ضابط الحد الذي يمرف مه عقوق الوالدين إذالا حالة على المرف من غيرمثال لا يحصل به المقصود اذ الناس اغراضهم تحملهم على أن مجملوا ماليس بعرف عرفا لاسبا اذا كان قصدهم ننقيص شخص أواذاه فلا بد من مثال ينسج على منواله وهوانه مثلا لو كان له على ابيه حق شرعي فاختار ان يرفعه الى الحاكم ليأخذحقه منه فلو حبسه فها يكون عقوقاأم لا (أجاب) هذا الموضع قال فيه بعضالعلا الاكامر إنه يعسر ضبطه وقــد فلحالله سبحانه وتمالى بضابط أرجو من فضل الفتاح العليم أن يكون حسناة قول:العقوق لأحـــد الوالدين هو أن يؤ ذي الولد أحد والديه بما لو فعله مــع غير والديه كان محرما من جلة الصغائر فينتقل بالنسبة الى أحدالوالدين الى الكبائر أو أن يخالف أمره أومهيه فيا يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أوعضو من أعضا به مالم ينهم الوالدفي ذلك أوأن مخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولدأوفي غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب أوفيه وقبعة في العرض لها وقع · وبيان هذا الضابط أنقولنا ان يُؤذِّي الولدأحد والديه بمالوفعلامع غير والديه كانجرما مثاله لوشتم غير أح. والديةأوضريه محيث لاينتهي الشيم أو الضرب! لى السكبيرة فانه يكونُ الحرم المسذكور اذا فعله الولدمع أحد والديه كبيرة وخرج بقولنا أن يؤذي مالو أخذ فلسا أو شيئًا يسبرا من مال أحد والديمان لا يكون كب يرة وان كان لو أخذه من مال غير والديه بنيرطو يق معنبركان حرامًا لأن أحد الوالدين لايتأذى عثل ذلك لما عنده من الشفقة والحذوّ فان أخذمالا كثيرا بحيث يتأذى المأخردمنه من غـير الوالدين بذلك فانه يكون كبيرة في حق الاجنبي فكذلك يكون كبيرة هنا وابما الضابط فيا يكون حرامًا صغيرة بالنسبة الىغيرالوالدين.

«وخرج بقولنا «مالو فعله مع غير والديه كان محرماً» مااذا طالب الوالديدين علمه فاذا طالب الوالديدين علمه فاذا طالب به أو رفعه الى الحاكم لم ليأخذ حقه منه فائه لا يكون من العقوق فانه ليس بحرام في حق الاجنبي وانما يكون العقوق بما يردوي أحد الوالدين بما لو فعله مع غير والديه كان محرما وهدا ليس بموجود هنا فافهم ذلك فانه من الفائس. وأما الحبس فان فرعنا على جواز حبس الوالد بدين الولد على اصححه جاءة فقد طلب ماهو جائز فلا عقوق وان فرعنا على منع حبسه كما هو المصحح عند آخر بن فان الحاكم اذا كان معتقده ذلك لا يجيبه اليه ولا يكون الولد الذي يطلب ذلك عاقا اذا كان معتقده الوجه الأول فان اعتقد المنع وأقدم عليه كان عاقا اذا كان معتقده ألا جانب لإعسار ونحوه فاذا حسه الولد واعتقاده المنع كان عاقا لا نه الوفعله مع غير والديه حيث لا يجوز كان حراماً وأما عجرد الشكوى الجائزة والعلب الجائزة والعلل على من العقوق في شي .

«وقد جاء ولد بعض الصحابة الى الذي صلى الله عليه وسلم يشكر من والمه في احتياج ماله وحضر عند رسول الله عليه وسلم ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا من ذلك عقوقًا ولا عنف الولد بسبب الشكوى المذكورة «وأما اذا بهر الولد أحد والديه فائه اذا فعل ذلك مع غير والديه وكال عمرمًا كان في حق أحد الوالدين كبيرة وان لم يكن محرمًا وكذا (أف) فاذذلك يكون صغيرة في حق أحد الوالدين ولا يلزم من النهي عنها والحال ما ذكر ان يكون صغيرة في حق أحد الوالدين ولا يلزم من النهي عنها والحال ما ذكر ان يكون صغيرة في حق أحد الوالدين ولا يلزم من النهي عنها والحال ما ذكر ان

ثم ذكر البلقيني مسألة مخالفة الأمر والنهي فيا يدخــل الحنوف على الوالد ومسألة السفر وليس من موضوع بحثنا وقد بحث ابن حجر بعد إيرادهذه الفتوى في الضابط وعنده أن المدار في المقوق على ما يتأذى به أحد الوالدين نأذيا ليس الهين عرفا وأن لم يكن محرماً لو فعله مع غيره قال « كأن بلقاء فيقطب سف وجهه أو يقدم عليه في ملأ فلا بقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك ممـا يقضي أهل المقل والمروة من أهل العرف بأنه مؤذ فأذبًا عظيا، وقال الغزالي في الاحياء هوجملة عقوقهما ان يقسما عليه في حق فلا يبر قسمهما وأن يسألاه حاجة فلا يعطهما وان يسباه فيضر يهما» وهوقد تقل ذلك عن القوت لأ بي طالب المكي

أقول لاشك ان إيذا والدين محرم ولكن ليس كل أيذا عقوقاً وأما المتقوق هو الايذا الشديد وهو مختلف باختلاف العرف عرف المقلا وأصحاب الدوق السليم والمعرفة بآداب الشرع وأحكامه والا فان من الوالدين من وذيه الماع ولده للحق ومخالفته لهواه الباطل ولذلك قالوا انه لايجب على الولد أن يطلق المرأنه امتثالا لا مم أحد والديه وان مخالفتها في مثل هذا لا تعد عقوقاً ومثل ذلك مخالفتها في كل ما فيهمصلحة له وفي تركمه ضرة ونهم ان من السبر المحمول أن يوثر سرورهما على سروره عند التعارض لاسبا اذا كاما معتدلي الاخلاق سليمي الفطرة .

وههنا مسألة مهمة لابد من الالمام بها في هذا المقام لا يضاح الحق في الواقعة المسئول عنها وهي ان كثيرا من الوالدين يستبدون في أولادهم استبدادا أشد من استبداد الملوك الفالمين في رعيتهم حق يعيش الولد معهما في غم دائم ونكد لازم. والسبب في هذا الاستبداد الذي يكاد يكون منافيا للفطرة البشرية في الوالدين هو الاعتقاد بأن لها حقوقًا عظيمة على الولد توجب عليه ان مخضع لكل مار بدان وأن لا يكون له معهما ارادة ولا رأي ولا ملك وانصار أوسع منهما على وأحود رأياً وأكر فضلا فعم ينظران اليسه في شبابه أو كولته كاكانا ينظران اليسه في شبابه أو كولته كاكانا ينظران اليه في حداثته . مقم هذا من الأم قليلا ومن الأب كثيرا لاسها اذا كانمن أصحاب المال أو الجاه فانه حيثذ يفلب عليه الشعور بعزة سيادة الوالدية وعزة النفى والرفعة جيما و يلذ له أن برى ولده مفتقرا اليه عاجزا عن الاستمداد وهو العلة لما وذلك منتهى الجهل وفساد الفطرة وغاية الإبراف في الاستبداد وهو العلة لما ترون عنها والسبب في إسرافه في كل أمى

أما الآبا المقلا فهم الذين يمينون أولادهم على برهم و ير بوجم على الاستقلال بأنسهم المجاون أن هذا الاستقلال خير لهم من المال والمقار ومن الحاه والا نصار لان عدمه يذهب بكل شيء موروث وهو الذي ينال به كل خير ممدوم ومن المرية على الاستقلال ان يمطي الغي ولده شيئًا من ماله وعقاره في حياته يستغله ويتمتع شهرته تحت نظر الوالد وارشاده ولذلك فوائد كثيرة بعن أولاده كل ما علكه و عسك لنفسه ما لا بد له منه و يقول لو أحسكت عنهم يمن أولاده كل ما علكه و عسك لنفسه ما لا بد له منه و يقول لو أحسكت عنهم لا فوقد رأيت بعض اللآن فهم مجوني و يتعنون ان تطول حياني: (لوا طرابلس الشام) وأعقابه وقد قسم جميع ما علك يينه و بين أولاده في حياته الماس الشام) وأعقابه وقد قسم جميع ما علك يينه و بين أولاده في حياته بالمساواة ليموده على الادارة والاستغلال، وير يهم على الهز والاستغلال،

وما يوشر عن القدما . في تأييد هذا ماقاله الأخنف بن قيس لماوية وناهيك بمقل الأحنف بن قيس لماوية وناهيك بمقل الأحنف بن قيس فلا صار اليه قال: يألم محرماته و الولد ؟ قال ياأميرالو منين أولادنا مارقل بناء محاد ظهورنا ، ومحن لهم أرض ذليلة ، وسا طليلة ، وجهم نصول على كل جليلة ، فإن طلبوا فأعطهم ، وان غضبوا فأرضهم ، منحوك ودهم ويحبوك جهدهم ، ولا تكن عليهم ثقلا فيملوا حياتك ، وودوا وفاتك ، ويكوهوا قربك ، :

هذا وانما زدت في جواب هذا السوال عما سئلت عنه لأه يقل على أن أخي الابن بأن له أن بأخذ حقه من أبيه كما أفى الفتها، ولاأصل ذلك بما أرجو أن يكون سببا في البر والصلة وتنبيه عاطمة الرحمة والشفقة في قلب الوالد لعله يم فضله على ولده بتسليمه مااشراه له من قبل ليكون قرة عين له ومحبا لطول بقائه وممانا على بره وشكره · وأنصح الولدأن يبالغ في استمطاف والده واسترضائه حتى تطيب نفسه بذلك وأذكر الوالد بعد ما تقدم كله بما رواه أوالشيخ في كتاب الثواب من حديث على وابن عمران النبي على الله عليه وسلم قال «رحم الله والدا أعان ولده على من الاحتمالي برشد الى الحكمة السامية وان كان في سنده روى الله العاديث من الاحتمالي برشد الى الحكمة السامية وان كان في سنده

مقال . ورواه الفوقاني من رواية الشعبي مرسلاكما فى شرح الاحياء والله الموفق ﴿السفر بالزوجة وحال المصريين في السودان ﴾

(س٣٢ من أمين أفندي محمدالشباسي في سواكن: اننا مستخده يحكومة السودان أكثرنا يترك زوحته وسافر بدومها اسدم رغبتها في السفر بصحبة الزوج محنيعة بأن الشرع الشريف لا يجيز نقل الزوجة الى بلد آخر فيقع الرجل في أحمد أمرين اما التزوج بالسود انيات اللاي لا يحصن فروجهان واما اتيان ماحرم الله وكلاهما صعب فهل يوجد نص شرعي في الكتاب والسنة على حقيقة ما يدعي نساونا أم هن يعملن محكم العادة وإذا طلب أحمد من المحكمة الشرعية الزام زوجته بالسفر معه فحاذا يكون الحسكم وانني أنذكر آية شريعة وهي قوله تمالى (أسكنوهن من حيث سكنتم)ولا محفا كم أن وسائل الراحة متوفرة في السوداز الغاية وان الانسان لبتكبد خسائر جسيمة لعدم وجود أهله معه اهتصرف

(ج) السبب الحقيقي لعدم رضا النساء بالسفر مع أزواجهم هو فساد البربية وقلة الدين أوكراهة الزوج لسو معاملة ولا يوجدنص في الكتاب أوالسة بيح المرأة عصيان زوجها في مثل هذا السفر الذي لاضرر فيه ولا ضرار بل الكتاب والسنسة يوجبان على المرأة طاعمة زوجها بالمعروف

ومعاد الله أن تبيح الشربعة هذا الحلل الذي يخرب البيوت ويفرق بين المرا وزوجه ويرهمة من أمره عسرا · نعم أمها محرم على الرجل أن يضار المرأة بسفر أوغيره ليضيق عليها وإذا ثبت ذلك عند الحاكم فله أن يمنه منه وفي غير هدفه الصورة يجب على الحاكم أن يلزم المرأة بطاعة زوجها · وأما المحاكم الشرعة في هذه البلاد فلا نبحث عن أحكامها في باب النتوى لان غرضنامن هذا الباب بيان أن أحكام الشريعة توافق مصالح البشر في كل مكان وزمان وأنها قاتمة على أساس العدل والاحسان وان ما يسمع عنها أوبرى من أهلها مخالفا لذلك فهو بعبد عنها وهي منه

## ﴿ رَيِ الْمُسلِمِ بِالْكُفْرِ ﴾

( س٣٣ ) من الشيخ عبدالله الحضري بسنغافوره

ما قول سادتنا العلماء الاعلام أنار الله بهم الاسلام فيمن سب مسلما بما لفظه: من أنت ومن تكون ياكافر ياملمون ياعدو الله ورسوله يامهودي يانصراي ياختر بر ياكلب: ثم عقب بعد السب بقوله ماقدرك الا الضرب بالنمال وتكرر منه القول عبدا بحضور الجم النفتر حال كونه صحيح العقل والبدن فما الحكم على قائل هذا القول الشنيم فهل برد عليه قوله ويصير به كافرا مرتدا والعياذ فهل تطلق زوجته و يستباح ماله ودمهان لم يتب و يرجع للاسلام وان قلم بعدم كفره ورديه فما الحكم كفره ورديه في حق أخيه المسلم ان لم يسامه و يعفو عنه وكان كفره ورديه فما الحكم عليه في حق أخيه المسلم ان لم يسامه و يعفو عنه وكان حواب الثاني البادئ مستندا المحديث « من قال لمسلم ياكافر فقد باء بها » الى تخرالحديث : ليس أنا بكافر ولا ملمون ولا عدو لله و رسوله ولا نصراني ولا مهودي: الى آخره أفتونا مأجور بن إنالله وإنا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الإ بالله العلمي العظيم

(ج) الظاهر أن هذا الساب لم يقصد عا نبزيه الا الاهانة وهو لا يكفر بذلك بل عليه التعزير وهذا من المحرمات بجب عليه النوبة منه واستحلال من سبه أما الحديث الذى ذكر في السوال فقد أخرجه سلم في صحيحه عن ابن عمر بلغظ المه ي قال لأخيه يا كافر فقد با بهاأ حدهما ان كان كا قال والارجعت البه وفيه ووايات أخرى عنده وعند البخاري وغيرهما : قال النووي في شرح مسلم : هذا الحديث تما عده بعض المله مشكلا من المشكلات من حيث ظاهره من حيث أن ظاهره غير مراد وذلك ان مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المؤمن بالماصي كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيمه كافر من غير اعتقاد بطلان دين بالمسلم واذا عرف ما ذكر ناه فقيل في تأويل الحديث أوجه » ثم ذكرها وهي خسة (١) أحدها أنه محول على المستحل (٢) أن مناه رجعت نقيصته عليه يمني أنه أراد أن ينقص أخاه فكان هو الناقص بقوله السو (٣) أنه محول ميني أنه أراد أن ينقص أخاه فكان هو الناقص بقوله السو (٣)

على الحوارج الذين يكفرون المسلمين · ورده النووي (٤) معناه أن ذلك يؤول به اللى الكفر (٥) أن معناه فقد رجع عليه تكفيره ( قال) فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونهجعل أخاه المؤمن كافرا فكأ به كفر نفسه أما لأنه كفر من هومثله وإمالاً نه كفر من لا يكفره الاكافر يستقد بطلان دين الاسلام · أقول والذي حققه الغزائي و يدلى عليه أول كلام النووي وهوما لاخلاف فيه عند العارفين أنه انما يكفر بذلك أذا كان قصده أن ماعليه المسلم من الاسلام كفروهولا يقصد هذا الا (ذا كان يعتقد بطلان دين الاسلام

# الملتجالية للماز

#### ﴿ المُكتوب التاسع من «أبيل» الى أبيه ﴾

الاستقلال في العلم، فلسفة الحلق والتكوين والاجتماع والمدنية الاعتماد على العقادت المسئل دون الحطابة • حب الوطن حديد في ۱۸ ينابر سنة – ۱۸۸ غادرت مدينة بن ونقلت كتبي ( وهي كل ما أملكه تقريباً ) الى مديشة هيدلبرغ ومن نظام المدارس الجامعة في ألمانيا أنه يجوز لطلبنها مطلقاً أن ينتقلوا من احداها الى الأخرى من غير أن يكون في ذلك ضياع لحقوقهم فيانالومين الدرجات على أن هذا التنقل يمكن الطلبة من الاختلاف الى دروس أنبغ الاساتذة وأشهره في كل فرعمن فروع العلوم البشرية •

إِنِّي اخالتي تعلمت كثيرا من دروس هولا. الاساتذة الهنيدة ولسكني كل يوم أتبين أن تعليم المدارس مجملته لا يمكن أن يقوم لطالب الحق مقام عمله الداني الذي يجري فيه غلى ما ترشده اليه صريرته

أرى مذهبين يتنازعان عقول البشر أعثر عليها أيما وجهت فكري فأجدهما في العلم والحسكمة والدين والسياسة ومقتضى المذهب الأول أن العالم خلق مقسورا أي ان كل مافيه خصص بإرادة أزلية وأن صور الحياة في السكائنات الحية ثابتة لاتتغيرفتندمج الأصول بعضها في بعض وتنتج الفروع ناقلة مخصصات كل نوع عن مثال أزني له. ومقتضى المذهب الثاني أنه وجـــد مختارا بمعى أن الكائنات لم توجد من العدم بل استحالت من طور الى طور وأن القوى لم تسبق في الوجود بل نمت وأن الأواع النبائية والمعدنية (هكذافي الاصل ولعل صوابه والحيوانية) مستعرة البقاء غير أنها تتغير وتراثي على مقتضى تواميس طبيعية

واذا انتقلت من العلم الى التاريخ وجدت هذا الخلاف بعينه في آراء الناس فيرى بعضهم أن التحدن قديم وجد مع الانسان يعني أن الاجماع أوجدته قدرة أعلى من قدرة البشر وأن أي أمة من الأيم ليس لها أن تختار قوانينها وأوضاعها وأن المحكومة مُشلا لا تحيد عنها الا بم حى تسقط في مهاوي الفوضى ويرى بعض آخر خلافا للا ولين أن الانسان نشأ مئوحشا أي أنه كار قردا متقن الحلقة ففرمن بين الحيوانات وأنشأ على التعاقب قوانينه ومعابشه ومكانته في البربة بعد ان خلق نفسه ان صح التعبيرعلى هذا النحو وأن الأيم قد مرت في أطوار تموها بدايا أوضاع لم تلبث أن باعدتها بتأثير الترقي الذي لاراد له فكان الانس بنفسها بكون الانسان بنفسه ويؤلف مجتمعه بقواه الذاتية.

واذا رجعت الى الديانات وصدقت أقوال مو وليها كانت كلها موحاة من الله فاذا سألت خصومهم عن رأيهم فيها قالوا انها أمور طبيعية تدخل في قوانين إ دراك الانسان المألوفة

وكم يكون التباين أشد ومسافة الخلف أوسع اذا سألت أهسل وطني عن آرامهم في الامور السياسية وقداستخلصت من اختلاف طرق النظر هذه نتيجة هي أني مع بحثي فى أفكار غبري وآرائه لا ينبغي لي أن أعول الاعلى شهادة عقلي وسر بوي هذه هي السبيل المي صمعت على سلوكها وهي التي أوضحتها لي أنت أيضا و يبعد كل البعد أن تكون هذه الضرورة الملجئة لي الى الحكم بنفسي على الامور و يبعد كل البعد أن تكون هذه الضرورة الملجئة لي الى الحكم بنفسي على الامور مدعاة الى الكبر والصلف بل انها تبعث في نفسي الذاة والاستكانة لاني أكون معطرا في كل وقت الى الاعتراف لنفسي باني لاأعرف شيئًا وأنه مجب على أن

أندرع بالاقدام وأن أوسع نطاق معارفي وأختلس من النظر في الحوادث مقدمات اقتناعي وأما البراهبين الحطائية التي كنت أعتقد في ساعة من الساعات أني أدرك بها ما لاحد له من العوالم فقد تبين لي الها شبيه بتلك الاصداف التي يتناقلها الاطفال في أيديهم ويضعونها على آذا بهم متخيلين انهم بسمعون فيها اصطخاب البحر طمعي ينحصر في فهم حاجات العصر الذي أعيش فيه والاخذ بناصر الحق وهيهات ان أنسى بلادي أو أعيش غير مبال بمجاهد انها فاني وان ولدت في بلاد أجنبه أن أنسى بلادي أو أعيش غير مبال بمجاهد انها فاني وان ولدت في بلاد أجنبه أبعد فرنسا حيما فقط من رجاله التي تولت بها عقابا لرجل من رجاله اعلى تعطوسه ونجبره مقذا الوطن الذي ما ما أيت في حياتي هو في نسبته الي أي الثانية فلا يذكر وتجبره مقدا الوطن الذي ما ما أيت في حياتي هو في نسبته الي أي الثانية فلا يذكر النبي يبهر في منه هو غزواته ووقائمه الحربية وانما عو تاريخ مكافحاته ووثباته النبي يبهر في منه هو غزواته ووقائمه الحربية وانما عو تاريخ مكافحاته ووثباته الباسلة في طريق الحريق القلوب وهم لنور العلم يبثون فأنا من صميم قلبي ملك لهو بما بكتابه الذين بهيجون القلوب وهم لنور العلم يبثون فأنا من صميم قلبي ملك لهو بافي ضعي من الامل في خدمته وما ما تجدني منتبطاً ومعتزا بالا نتساب اليك اه في في ضعي من الامل في خدمته وما ما تجدني منتبطاً ومعتزا بالا نتساب اليك اه في في ضعي من الامل في خدمته وما ما تجدني منتبطاً ومعتزا بالا نتساب اليك اه في في ضعي من الامل في خدمته وما ما تجدني منتبطاً ومعتزا بالا نتساب اليك القور العل من خدمته وما من عبدي منتبطاً ومعتزا بالا نتساب اليك الع

# ﴿ طبعة الرافعي للقرآن الشريف ﴾

طبع الشيخ محمد سميد الرافعي صاحب المكتبة الأزهرية في مصر المصحف الشريف طبعة الطيف تتنسير الأفناظ الفرية الشريف طبعة والمشروب على هوامش الصفحات و بعد الآيات الكريمة بالأرقام على لطف حجمها وحسن حروفها واننا نمتمد عليها في بيان عدد الآيات في المنار الا أننا نذكر العدد في أول الآية وهي في همذا المصحف في آخرها وهو يطلب من طابعه سف تلك المكتبة فجزاه الله خبرا



779

#### ﴿ قصيدة حفني بك ناصف في قناك

حفني بك ناصف شهيربعلمه وأدبه وقد نظم هذه القصيدةعندماعين قاضيا في محكمة قنا الاهلية وهي من أبدع مانظم فيالذم بمعرض المدح واظهارالسخط بمظهر الرضا قال مخاطبا المستشارالقضائي أو لناظر الحقانية

رقيتني حسا وممنى فلصنعك الشكر المثني وجعلت رأس الحاسـدين بمصر مـن قــدميُّ أَدني وجعلت سيدة منزلي منأسقف الهرمين أسنى أسكنتني في بقمة فيها غدوت أعز شأنا أرد المسارع سابقا والسبق عنم الورد أهنا وأزور آثار المسلو لتُوكنت قبـلُ بها معَّني بلد اذا حلت به قدماك قلت حللت حصنا جبل المقطم حوله متعطف كالنون حســنا هيهات ان يصل العددة وله ويدرك ماتمني أرأيت يوما مشله في القطر تحصينا وأمنا النبت في غيطانه متقمدم غرسا ومجني والشيء يعظم حجمه في جوه ويزيد وزنا فالسدر كالرمان والحبير كالبيض المحني والدوم فيه دائم يفني الزمان وليس يفني فخاره لهج الانا م عدحه يسرى ويمني

يكمني لترويج الاوا ني ان يقال(قنا) فتقنى قالوا شخصت الى (قنا) يامرحبا بقنا و (أســنا) قالوا سكنت السفح قل توحبذ ابالسفح سكني قالوا قناحًرٌ فقا ت وهل يرد الحرقنا سر ألحياة حرارة لولاه ماطير تغنى كلا ولا زهر تبســم لاولا غصن تثنى والحى بدء حياته بعدالتزام البيض حضنا تتدفق الانهار من حر وتزجى الديح مزنا هاقد أمنت البردواا برداء والقلب اطمأنا ووقيت أمراض الرطو بة واستراق الريح وهنا ألقى الهواء فلا أما ب لقاءه ظهرا وبطنا وأنام غير مدثر شيأ اذا ماالليل جنا قد خفت النفقات اذ لا أشتري صوفا وقطنا وفَّرت من ثمن الوقود النصف أو نصفا وثمنا فالشمس تكفل راحتي فكأنها أمي وأحنى فاذا بدت لي حاجة في الغسل ألقي الماء سخنا أو رمت طبخا أو علا ج الخبز ألقي الجو فرنا سكنى القرى تدع السفيــه موكلا بالمال مضنى أي الملاهى فيه يصمرف ماله ومتى وانى كل امريء تلقاه من بعد الظهيرة مستكنا ويرى الغريب السعر أيسسرحالة وأحف غبنا

لبنا ويلقى السمن سمنأ عش في القرى رأسا ولا تسكن مع الاذناب مدنا مستمرثا في العيش جينا والجسر والظى الاغنا ني واسأل الرحمن عدنا

يجد الحليب بمينه واربأ بنفسك أن ترى ودع الجزيرة والمها واســل الاغانى والنوا

### ﴿ طبقات الشافعية الكبرى ﴾

طبقات الشافعية المكبرى الشيخ تاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع شهيرة وكنت رأيت نسخة منها فى طرابلس الشام فأعجبت بها وعنيت لوتعلبم ظها جئت مصر وجدت نسخنين منها في دار السكتب المصرية يظهر أن احداهما منقولة عن الاخرى لأمها متساوينان في التحريف ولو وجدت نسخة صحيحة الـكر بم القادري الحسي المغربي الفاسي عن نسخة أصح من النسخ الي اطلعت عليها على أنها لاتسلم من تحريف لايقف في طريق الاستفادة منها

طريقة السبكي في هذه الطبقات أن يذكر مايو ثر عن المترجمين من غريب العلم والرواية وشوارد الفوائد والمناظرات مع المعاصر ين ورقائق الاشـــمار وأن يبسط كثير من المسائل المهمة أو المشكلة على سبيلالاستطراد فطبقاته أسفار تاريخ وحدايث وكلام وفقه وأدبوالكلام فيها شجون طبعت فيستة أجزاء ويطلب من محل الحاج مجمد الساسي في القاهرة

#### ﴿ مقامات بديم الزمان الممذاني ﴾

مقامات البديع أشهر من نار على علم وهي أحسن مر مقامات الحريري أسلوبًا فهي مفيدة في طبع ملكة الانشاء العربي في نفوس المتأديين وأسلوب الحريري ليس بعربي فهو لايحتذى في الـكتاب وان كان قد بلغ الناية فى اتقان الصنمة أو إتقانالتكلفكما كان يقول الاسناذالامامرحماللة تعالى

وقد طبع مقلمات البديع في هذه الأيام محمد أفندي محمود الرافعي طبعة مشكولة وعلق عليهاشرحا وجيزا معظمه في تفسير الغريب ولا بد أن يكون استعان على ذلك بشرح الاستاذالامام اذا يكون شرحه أقرب الثقة بهولم يتح لنامطالعة شيً منه وثمن التسخة منه أو بهة قروش

#### ﴿ أحسن ماسمت ﴾

ينسب الى أبي منصور الثعالبي ديوان من مقاطيع الشعرقال الهأحسن ماسمع من مختاره وقد قرأنا طائفة من ذلك فاذا هي لاتصل ألىمرتبة الوسط مما سمعنًا وأين نحن من صاحب اليتيمة في سماعه واطلاعه فالغالب على الظن أن هذاالد بوان من وضع مثل ابن حجة الحموي على أن مافيــه من الشعر يعجب أكثر القرآء في هذا المصر فهو مما يرجى رواجه · وقد طبعه محمد أفندي محمود الخادم مدير مطبعة الجهور ومحمد أفندي حسن اسحاق مع شرح وجيز لبعض أبيانه علقه عليه محســـد أفندي صادق عنبر وجمل له مقدمة حسنة الديباجة ذكر فيه من محاس اللغة وشنع على أهلها ووصف من تقصيرهم في خدمتها وقال : ولولا ال منهم فذين ألممين عاملين علي احيائها لأ وشكت اللغة ان تقع فيا نخاف:وقال/نه يعني مهذين الفذين الشيخ ابراهم اليازجي والشبخ محدّ المهدي مدرس العلوم العربية فيدار العلوم ( أي مدرسة المعلمين بالناصرية ) وقد أطراهما بالألقاب ونحن لانشكر ان كلا من الرجلين بخدم اللغة اليازجي بما يننقد به الجرائد والمصنفات ويبين مافيها من الدخيل والمطوالهدي بتخريج معلى المدارس الاميرية وطبع المكات الصحيحة في نفوسهم وهم العبدة في إحياء اللغة في هذه البلاد. ولـكنتالا وافق الكانب على الشكوى من الخطر على اللغة وعلى حصر احياتها في هذين العالمين فان في مصر وسوريا وغيرها من الاقطار كثيرا من العلماء والكثاب العاملين لاحياء اللغة العربيسة بالكتابة والنقد والتعليم أما امام النهضة في هسذه الديار

فالسيد جمال الدين والاستاذ الامام رحمهماالله تعالى فالسيد هو أرشد الاســتاذ وغـيره الىالخروج باللغة من المضيقالذي جعلها الأزهر فيه وكارب من عمل الاسناذ ومساعديه فيالمطبوعات والازهروغيرهماما أشرنا اليهفي ترجمنه وشرحناه في تاريخه الذي يطبع الآن

#### -مﷺ الديانة الاسلامية · للمكاتب الاميرية **≫**⊸

كتاب وضعه الشيخ أحمد ابراهيم المصري المدرس بالمكاتب الأميرية ( وهو غير الشيخ أحمد ابراهيم الشهير مدرس الشريعة بمدرسة الحقوق الحديوية ) موافقاً لما يدرس في السنين الثأنية والثالثة والرابعة بتلك الكتاتيب.وقد نظرت في بعض صفحاته عند كتابة هذه السطور فاذا هو مشتمل على مسائل من العقائد والاحكام وعلى كثير من الوصايا والحسكم والأحاديث والحسكايات الأدبيسة وقصص الأنبياء عليهم السلام. وقرأت منه جملا متفرقة فرأيت ماينتقد في كثير من الابواب رأيته في أول الـكتاب يعرف الدين الاســــلامي بأنه فعل ما أمر الله به وترك ما بهي عنه وهذا التعريف لا يشمل العقائد التي هي أساس الدين · و يعرُّ فَالايمانُ بأنَّه التصديق بما جاء به النبي من الاحكام الشرعية وهو أيضًا لايشمل العقائد وأخبار الانبياء وغيرهم لانها لانسمي أحكاماً وهوقدا نفرد بهذين التمريفين وهما منتقدان من وجوء أخرى فلايمذر فيها كمالا يمذر بالا كتماء في قسم الإكميات من العقائد بعدّ الصفات العشرين ونحو ذلك وما ذكرممن مختصر قصص الأنبياء فيه مالا يصح وقد أخــذه من القصص المتداولة فمسى أن يمنى بتنقيح الكناب عند طبعه مرة أخرى

# 🎉 ديوان الرافعي 🎉 –

قد صار مصطفى صادق\_ أفندي الرافعي من شعراء العصر المشهورينوله على حداثة سنه ديوان كبير طبيع في هــذه الأيام الجزء الثالث منه فكان نحو ١٥٠ صفحة وقال ان هذا الحرِّم عام الديوان فهو سيسمي سائر شمره باسم آخر أو أسماء أخرى. وقد جعل لهذا الجزء مقدمـــة فى نقد الشمر سلك فيها مسلك الخيال والفلسفة فأتى فيها بعبارات رائمة ونكت دقيقة وحلق بعبارات أخرى في جوّ الحيال حتى جاوز مسرح النظر فلم يدرك غايته ولم يهتد الى مراده و وسنيين قيمة هذا الجزء بنقل شي منه كما فعلنافي تقر بظما قبله فعرض الموصوف على القارئ أبلغ في التعربف من عرض وصفه وثمن هذا الجزء وحده خسة قروش وأجرة البريد قرش واحدوثمن الثلاثة الأجزاء عشرون قرشاوهي تطلب من مكتبة المنار وغيرها

#### ﴿ غرائب الاتفاق ﴾

غرائب الانفاق قصة طويلة تدخل في ثلاثة أجزاء بنيت حوادثها على المصادفات الغربية التي لانكاد تقع ولكن حسن البناء يقربها من الاذهان، حتى لا تخرجها من دائرة الامكان، وأنفع ما فيها لقارىء تصوير الوفاء بأجل صوره، وأكم مظاهره، والصداقة في أبهى مرائها، وأبدع مجالها، وذلك بين ظاهر فيا كان بين يوشع وفيلب منذتمار فا الى أن مانا وفيها شيء آخر خفي ينبغي أن ينبه اليه وهو سوء عاقبة المحالين والحائين وحسن عاقبة أهل الاستقامة والصدق. ينبه اليه وهو سوء عاقبة المحالين والحائين ومن مثله كذك والحيانة والفسق والحيل وفيها من الافكار الضارة مالا تخلو القصص من مثله كذك والحيانة والفسق والحيل شقير اللبناني وطبعت في مطبعة المعارف الشهرة بالا تقان وهي تطلب من مكتبتها وثين الاجزاء الثلاثة عشرون قرشا

#### ﴿ كر ةالثلج ﴾

هي القصة الثالثة للسنة الثانية من سني(الروايات الشهرية)الي يصدرها يعقوب أفندي جمال . مو لفها اسكندر دوماس الشهير ومترجها حنا أفندي أسعد فعمي وقد بين بها المؤلف شيئامن أحوال التبرالمسلمين وعاداتهم وتقاليدهم في داغسنان أو اعتقاده وتخيلانه فيهم وتمنها خسة قروش

#### ﴿ عنراء دنشواي ﴾

قصة يمرف موضوعها من اسبها واضعها مجمود طاهرأفندي حقي وقد نشرت في جريدة المنبرالمصرية وهي تشرح بعض أحوال الغلاحين في أرياف مصر وممثل أفكارهم في محاوراً مهم بلغتهم العــامية وثمن النسخة منها أربعة قروش وتطلب من المكاتب الشهيرة

#### ﴿ الدين والادب ﴾

عجلة اسلامية أنشأها يقزان (روسيا ) في أوائل هـذا العام (ملا عالم جـان البارودي) العالم الشهير بغيرتموبخدمته للاسلام في مدرسته وجريدته .وهو يفتتح كل عدد من هذه المجلة بتفسير آيات من الفرآن الحجيد بالترتيب كما ففعل ويذكر فيه شيأ من الشائل الشريفة ومباحث المربية والنعليم وغير ذلك من المسائل النافعة فنسأله تعالى أن ينجح عمله و يديم النفع به

#### ﴿ النبراس ﴾

«عبلة علمية أدبية تاريخية فكاهية تصدر في كل شهر مرة لصاحبها ومدير تحريرها أحد (أفندي )شاكر عصدر العدد الاول منها في ١٢ رجب الموافق لاول سبتمبر وفيه بعد الفاتحة نبذة في تاريخ المدارس في الاسلام ونبذة في الكتابة والورق وأخرى في تاريخ مخد على جد الاسرة الحديوية بمصر ومسائل شي لم مجدوقتا يتح لناقراءة شيء منها والمددمهامؤلف من ست عشرة صفحة وقيمة الاشتراك فيها عن سنة واحدة ١٥ قرشا في مصر وخسة فرنكات ونصف في غبر ها فنلمي لها النجاح والتوفيق

#### ﴿ الكوثر ﴾

«مجلة علمية مدرسية منزلية لمنشئها ومحررها محمد شفيق (أفندي) مدرس مدرسة والدة عباس باشا الاول مصدر العدد الاول منهافي أول اكتوبر (١٣ شعبان) ولم يبين فيه موعد صدور الحجلة وهو مؤلف من ٢٠ صفحة نصفها عربي والنصف الآخر الكليزي . وفي الورقة الآولى صورة أمير البلاد وعبارة في (تقدمتها) لأعتابه . فنشى لها النوفيق والنجاح

والمزعج

جريدة أسبوعية سياسية أدبية قضائية يصدرها في تونس أحسد كتساجا

اللهاحثين في شوَّ · الاصلاح محمد بن عمران وجمل جل عناينه البحث في طريق الثعليم في الجامع الاعظم (جامع الزينونة) والظاهر أن كتابئه في ذلك أزعجت القوم الى المقاومة فنسأل الله أن يوفق الجميع لمافيه صلاح الامة وكثف ماغشيها من الفمة

#### ﴿ رأي في الصيام والسياسة ﴾

ينقسم المسلمون الى قسمين فمنهم مسلمون صادقون وهم العارفون بالاسلام المذعنون له وهم الذين محافظون على الفرائض و يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللم واذا مسهم طائف من الشيطان فتركو افرضاً أوأصا وا ذنا ذكروا الله فاستغفروا لدنهم، وأنا وا الى ربهم، ومسلمون جنسيون أو جغرافيون وهم أصناف نخص بالذكر منهم الذين لا يعرفون حقيقة الاسلام ولا يدعنون لما عرفوه منه فهم لا يصلون ولا يزكون ولا بصومون ولا مجتنبون ما يأمرهم به الحموى من المعاصي ولكنهم يتمصبون للاسلام بالكلام فيمدحونه ويدافنون عنه بالحق و بالباطل لا يدخرون في ذلك وسعا لاسيا اذا كانوا من أهل الحوض في السياسة والحظوة عند الحسكام وقد يبلغ التحمس بالرجل منهم حتى يظن السلمون أو القارئون عند الحسكام وقد يبلغ التحمس بالرجل منهم حتى يظن السلمون أو القارئون لكلامه أنه من أقوى الناس إيمانا وأصدقهم اسسلاما وهو لا وجدون بأن يسموا بالمسلمين واليهم نوجه السكلام فنقول:

اذا كنتم لاتتركون الاسلام من حيث هو دين شرع لتطهير النفوس وترقية الأرواح واعدادها بالتهديب في الدنيا لسمادة الاكترة ورأيم أنه لابدم في المحافظة عليه من حيث هو جنسية لاستبقاء الأمة التي هي قوامسياستكم أفرون أن هذه المحافظة تنفق مع ذلك الترك الذي عم المقائد الحفاقة الاتمام المحافظة على الشمائر الظاهرة هي آخر ما يزول من

مقوَّمات الأم وحوافظ وجودها فاذاكنتم تهدمون الشمائر الظاهرة حىالصيام فتفطرون في رمضان جهراً لدخنون في النهار بل تنصب لسكم الموائد بعسد الظهر فتأكلون عليها مع أهلسكم وأولادكم فاذا أبقيتم من المقومات لهسنده الجنسية السياسية ان كنتم تظنون أن وضع (الفقي) في حجرة الحنم لتلاوة القرآن سيفح الليل كافياً لحفظ هذه الجنسية فاننا نقطع بأن هذا الظن من الاثم ، وانكم لسم فيه على بينة ولا علم مفليكم أن تفكروا في هسذا المذهب في الجنسية ، هل هو مؤد الى غاينكم السياسية ، فان رأيتم بعد التفكر — ولا بد أن تروا — أنه غير مؤد الى هذه المناية فارجعواءنه ، الى ما يتبين لكم أنه خير منه ،

هذا الفريق من المسلمين السياسيين يتبعون في جنسيتهم الدينية ملوكم وأمراءهم ولكن المملوك والامراء لايتركون الشمائر الملية المعلومة من الدين بالفسر ورةجهارا بل و دومهاو يز يدون عليها شمائر أخرى ليست من الدين كالاحتفال بليالي المولد والمراج ونصف شحبان ومن كان منهم لا يصوم رمضان بسر ففله و يراثي بالصيام و ففله المجاهزة بالفطر في جهار رمضان بمن لهم مكانة في الامة الفساد في الدين والدنيا وافساد سيق السياسة والاجهاع فان هذه الأمة لاجنسية لها في غير دينها فاذا أفسده هولا على العامة تمذر عليهم وعلى غيرهم من الحاصة استبدال رابطة جنسية أخرى به في زمن قو يب، وهمل تملها الأمم القوية لتجدهذ الرابطة جنسية أخرى به في زمن بعيد ؟؟؟

لاتقـل ان المنار مازال ينكركون الاسلام جنسية و يقول ان اتخاذه جنسية لا يقـل ان المنار مازال ينكركون الاسلام جنسية و يقم المسلمين المنجي صاحبه عند الله تعالى فا باله اليوم برضى بهذه الجنسية و يأمر المسلمين سياسة أن يزاوً ا بالحافظة على الشمائر في الظاهر، وان كفروا بها في الباطن : إنك ان تقل هذا أجبك ان الاسلام قد شرع كاناس ليكون وسيلة الى سعادة الدنيا والا خرة معا وانما يكون كذلك اذا أقيم على أساسه الصحيح ومن فوائد الحافظة

على شــعاثره الظاهرة في الدنيا تقو ية الروابط الاجماعيــة فمن أقام الدين ظاهرا و باطناً فقد سلك صبيل السعادتين ومن تركه ظاهرا و باطناً كان بهدمه لركني السمادة بلاء على غيره بما يعطيه الضعفاء والاحداث من سوء القدوة و بجرئهـــم على مرك الشريمة فشره يتعدى الى الأءة لايكون قاصرا عليــه وإياه نعظ بأنّ لايكون فتنة لغيره وأقل ماتنتفي به فتنله ان يحافظ على الشمائر فى الظاهر فلايكون من الهادمين لركني الشريعة والدين - والافليخرج منه بالمرة - وهذا قسم ثالث. و بقى من القسمة العقليــة أن يقيم الدين في الباطن دون الظاهر بأن يوقن بمقائده ويتخلق بأخلاقه وآدابه ولكن بهمل الاعمال الظاهرة والشعائر العامسة كالجمعة والجماعة وصيام رمضان والحج مع الاسلطاعة وهذاما يدعيه أناس مرس أهل العصر و يدعون أن من الدليل على صحة إسلامهم غيرتهم على الدين وأهله و يقولون إنهم أقاموا الركن المعنوي من الاسلام وهو الاشرف والانفع وأهل الأزهر ومن على شاكلنهم أقاموا الركن الصوري كالصلاة والصيام وهو الأدنى والأ قل فائدة بل الذي لا فائدة له في نفسه . هذا ما يقولونه والمقل لا يسلم بأن أحدا يوقن بمقائد الدين و يتأدب بآدابه ثم ينرك أعساله وشسمائره فان الانسان قد طبع على أن أنكون أعماله أثراً لاعتقاده ووجمدانه فلو أيقنوا بعقائد الدين واصطبغ وجدانهم بصبغته لعملوا به · أما هـذه الغيرة التي يدعونها فهي غـير صحيحةً وأكثرهم غــير صادق في دعواه بها ومن عساه يكون صادقا فهو لايغار على الدبن ولا على أهله من حيث هم أهله وإنما ينار على مصالحهم السياسية والاجماعية لأنه من روسائهــم أومن الراجين للرعامــة فيهم فهو لايطلب الا الرياسة فقط ولهذا حاولنا أن نقيم عليه الحجة بأن غرضه السياسي من الأمة لايتم له مع هدم شــماثرها ومقوماتها الملية والاجتماعيــة وأما الذين يقيمون الشماثر الظاهرة دون الباطنة كآدابالنفس والنسيرة الصحيحة التي تبعث على الدفاع عن الحقيقة وعلى جمع الكلمة واحياء مجد الامة فلا نشكر أن اسلامهم تقليدي لاينفهم في الآخرة أذا لم يكن له أثر سيف أرواحهم بحملهم على ماأشرنا اليـــه وفائدنه فيالدنيا قليلة لانها لاتنجاوز العامة فاننا نرى الحاصة المندين منهم وغير المتدين في حنق شديد على رجال الدين الذين ليس لهم منه الا التقاليد البدنية الجافة التي لأثر لها في ترقية الأمسةوم لا يقولون ان صلاتهم وان لم تنه عن الفحشاء والمنكر وصياءهم وان لم يعدّم النقوى مما يضر الأمة من حيثانه صلاة وصيام بل يقولون انهم بذلك حالوا بين الامة و بين العرقي في العلوم والآداب والاجماع

هَكُذَا نَفَرَقَتَ الأَمْةَ أَيدي سبا فنالت الآمم الأخرى منها كل ما تريد والسبب في ذلك أنه لايوجد فيها زعماء أقاموا ركني الدين الصوري والمعنوي أو الجسدى والروحي وهي لاتنهض بغير هؤلاء الرجال وقد كان الاستاذ الامامرحه الله تمالى منهم ولـكن لم تكد الآمة تعرف له ذلك حتى توفاه الله اليه ولوطالت حياته لرجي — وقد عرف قدره — ان ينهض بها نهضة عظيمة

#### ->﴿ الصيام والنساء والعامة ﴾-

لاخلاف بين العقلاء المندينين وغير المتدينين أن المرأة أحوج الحالمربية الدينية من الرجل ومن يقول من الماديين أن العلم البشري يغني عن الادب الدين وأن العالم البشري يغني عن الادب عن الدين وأن العالم الكمامل مستغن عن الدين لا يقول أن الجاهل يستغني أيضاً عن الدين فجيع العقلاء منفقون على أن ترك العامسة والنساء للدين من أعظم البلاء والمصائب على العامة وقد علمنا من وينية وأن علموهن العلوم العالية كما يعنون بحفظ الدين على العامة وقد علمنا من كثيرين أن عبيد الشهوات في هذه البلاد قد حلوا نساءهم على ترك الصيام وهو كثيرين أن عبيد الشهوات في هذه البلاد قد حلوا نساءهم على ترك الصيام وهو في ذلك المامة ولم يفعل الذين يدعون الفهم والرأي منهم الى عاقبة ترك النساء وغوغاء العامة ولم يفعل الذين يدعون الفهم والرأي منهم الى عاقبة ترك النساء وغوغاء العامة ولم يفعل الذين يدعون الفهم والرأي منهم الى عاقبة ترك النساء منك ان تكون هذه المغوض الدينية الأدية في هذه البلاد شرا عليها من كل يوشك ان تكون هذه المغوض الدينية الأدية في هذه البلاد شرا عليها من كل ما يعده المتحذلقون شرا اجهاعيا أو سياسيا ولكن من يتدارك ذلك والأ مة ليس ما يعده المتحذلقون شرا اجهاعيا أو سياسيا ولكن من يتدارك ذلك والأ مة ليس ما وحكامها ليسوامنها ليمنوا بهويتها وتعليمها ويلزموها عا يرفع شأنها الزاما

#### ﴿الْمُدرِسَةِ الْكُلِّيةِ أُوالْجِامِعَةِ الْمُصرِيَّةِ ﴾

لم يمت مشروع المدرسة الكلية بموت المنشاوي بلولابموت الاسناذالامام الذي كان عازما على انشائها في الشتاء الماضي بل كان يتمخض في الحفاء وفعد"له عدته ليظهر فى مظهر كامل ولكن مصطفى كامل بك النمراوي فاجأ نا بفتح باب الاكتئاب للممل من حيث لا يدري بأن هناك سعيا برجى وينتظر

أرسل اليذا هذا الاريحي الفاضل - كاأرسل الى جميع الصحف العربية - رسالة يذكو فيها وجه الحاجة الى انشا المدرسه الجامعة و وقفها على بذل المال واله وبادر الى الاكتتاب مخمس منة جنيه أوزيكي لمشروع انشا وجامعة مصرية عامة » بثلاثة شروط (أحدها) أن لا تختص مجنس أودين (ثانيها) أن يكتنب الاهالي بمبلغ لايقل الأولى في أيدي جماعة يصلحون إذلك (ثالها) أن يكتنب الاهالي بمبلغ لايقل عن منة ألف جنيه ، وما قرأنا هذه الرسالة الا اعترانا مسع الشكر لأرجية ما حديمة وزاد عن منة ألف جنيه ، وما قرأنا هذه الرسالة الا اعترانا منع الشكر لأرجية هذا الامتعاض نشرا لجوائد لا كتتابات كبرة كذبها ثانيا من عزيت اليهم أولا ثم نابث ان انشرحنا صدرا لما حضن المشروع صعد بك زغلول الرجل الحازم وتجدد لنا أمل بالنجاح نسأل الله أن يحتقه وسعود الى الكلام في ذلك

#### حير الازهر ومشيخته ﷺ

كثر الخوض منذ سنة في الازهر ومشيخته ومجلس ادارته وكتب في الجرائد بعض ما يتحدث به الناس من الحال في الادارة والحاباة في الامتحان وشهادة العالمية وبيع الشبادات بالدراهم وما بين شيخ الجامع ومغي الديار المصرية من المغاضبة والمناصبة ومما الشبع أن المغي شكا شيخ الجامع الى رئيس النظار والى السبد البدوي وقد بلغنا أن شيخ الجامع صاق صدره فاستقال واله سبقال بعد أن يعين الشيخ شاكر وكيلا اللزهر بميدا لجمله أصيلا بعد استشارة الامير لحكومته في ذلك وسنعود الى مامراه نافها من الكلام عن الازهر في الجزء الآتي

ضاق هذا الجزء عن تنمة لتفسيروعن الردعلي الشيخ مخيت وعلى الدكتورمر جليوث

يوني المكمة من يشاءو من يؤت الممكمة فقداً وقي خيراكيرا ومايد كم الا اولو الالباب



قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « منا را » كمنار الطريق )

﴿ مصر—رمضانسنة ١٣٢٤—أوله الجمة ١٩ اكثو بر (ايلول) سنة ١٩٠٦)

## باب المقالات

## ماضي الامم وحاضرها وعلاج عللها (نشرت في العدد الناك من العروة الوثق بالنوان الآن/ (١) سُنَّة الله في الَّذين خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ عَبِدَ لسنة الله تبديلاً

أرأيت أمة من الامم لم تكن شيئًا مذكورًا ثم انشق عنها عاء المدم فاذا هي يحية كل واحدمنها كون بديما انظام وي الاركان شديد البنيان عليها ساح من شدة البأس و يحيطها سورمن منعة الهمم تخدفي ساحامها عاصفات النوازل وتنحل بأيدي مدبر بها عقد المشاكل عت فيها افنان المرة بعد ما ثبتت أصولها ورسخت جدورها وامتد لها السلطان على البعيد عنها والمداني اليها ونفذت منها الشوكة وعلت لها الكمة وكملت القوة فاستعلت آدامها على الآداب وسادت أخلاقها وعاد المهاعلى الآداب وسادت من الامم بان لا سعادة الافي انتهاج منهجها وورود شريستها وصارت وهي قايلة المدد كثيرة الساحات كانها الممالم روح مدبر وهو لها بدن عامل المدالم روح مدبر وهو لها بدن عامل

و بعد هذا كاه وهى بناؤها واتثرمنظومها وتفرقت فيهاالاهوا، وانشقت العصا وتبدد ما كان مجتمعاً وأنحل ما كان منعقدا وانفصمت عرى التماورن وانقطمت روابط التماضد وانصرفت عزائم أفرادها عما محفظ وجودها ودار كل في محيط شخصه المحدود بنهايات بدنه لا يلمح سيف مناظره بارقة من حقوقها المكلية والجزئية وهو في غيبة عن ان ضروريات حاجاته لا تنال الاعلى أيدي الملكمية والمجتمدة المامة وأنه أحوج الى شد عضدهمن تقوية ساعده والى

<sup>(</sup>١) نشرنا هذه المقالة فى المجلد الأول من المنار ونميد نشرها الآن لمافيها من التذكير الذي تجب أن لاينسىوالعنوان لنا

توفير خبرهم من تنبية رزقه وكانه بهدنه النبية في سات بخيله الناظر اله صحوا وذبول يظنه المفرور زهوا وأخذالقنوط بآمال ارتك للدهوشين فأبادها وحدثت فيهم قناعة البهم والرضا بكل حال ولأن تنبه خاطر للحق في خيال احدم او استفزه داعمن قلبه الى ما يكسب ملته شرفًا او يعيد الها مجدا عده هوسا وهذيانًا اصيب به من ضعف في المزاج او خال في البنية اوحسبانه لو أجاب داي الذمة لعاد عليه بالو بال واورده موارد الهلكة او لصارمن اقرب الاسباب لزوال نعيثه ومكد معيشه و محكم لنفسه سلاسل من الجبن وأغلالا من اليأس ننداه عن العمل وثقف قدماه عن السعي و بحس بعد ذلك بغاية العجز عن كل ما فيه خبره وصلاحه و يقصر نظره عن درك ما أبى اسلافه من قبله وتجمد قريحته عن فهم ماقام به أولئك الآباء الذين تركوه خليفة على ما كسبوا وقبا على ما أورثوه لاعقامهم و بيلغ هذا المرض من الامة حدا بشرف بها على الهلاك و يطرحها على و يطرحها على و رسة لكل عاد وطعمة لكل طاعم

نهم رأيت كثيرا من الامم لم تكن ثم كانت، وارفقت ثم انحطت، وقويت ثم ضعفت وعزت ثم ذلت،وصحت ثم مرضت، ولكن أليس لكل عله دواء؟ بلي وأ أسفا ماأصعب لدآء وما اعز الدواء وما اقل العارفين بطرق العلاج كيف يمكن جمع الكلمة بعد افتراقهاوهي لم تفترق الا لأن كلا عكف على شأنه ٠٠٠ اسنغفر آلله ، لو كان له شأن يمكُّف عليه لما انفصل عن اخيه وهو أشداعضائه اتصالا بهولكنه صرف لشؤون غيره وهو ظنها من شؤون نفسه نعم ريما النفت كل الى ما هو فى فطرة كل حي من ملاحظة حفظ حياته بمادة غذائه وهو لا يدري من أي وجه محصلها ولا بأيّة طريقة يكون في أمن عليها · كبف تبعث الهمم بعد مومها وما مات الا بعد ماسكت زمانا غير قصير الي ماليس من معاليها ؛ هل من السمل رد التائه الى الصراط المستقيم وهو يعتقد از، الفوز في سلوك سواه خصوصا بعــدمااسندبر المقصد وفى كل خطوة يظن انه على مقر بة من المظوة ؛ كيف يمكن تنبيهالمستغرق في منامه المبتهج بأحلامه وفي اذنه وقر في الامسه خدر؟ هل من صيحة تقرع قسلوب الآحاد المتفرقه من أمــة عظيمة (الحجلد التاسع) (AL) (النارج ٩)

تتباعد امحاوما وتتنامى أطرافها وتتباين عاداتهاوط ائمهاهملمن نبأة بجسم أهوا ها المنفرقة وتوحد آرا هاالمتخالفة بمدماترا كرجهل وران غين وخيل للمقول ان كل قر يب بعيد وكل سهل وعر ؟أ بمالله انه لشيء عسير يعيا في علاجه النطاسي وبحار فيمه الحكيم البصير • هل يمكن تعيين الدواء الا بعد الوقوف على أصــل الدا وأسباره الا ولى والعوارض التي طرأت عليه؛ان كان الرض في أمة فكيف يمكن الوصول الى علله وأسبابه الا بعد معرفة عرها وما اعتراها فيه من تنقسل الاحوال وتنوع الاطوار؟ أيمكن لطبيب يعالج شخصا بعينه أن يخنار له نوعا من العلاج قبل ان يعرف ما عرض له من قبل في حياته ليكون على بينة من حقيقة المرض؟ والا فان كثيرا من الامراض تنولد جراثيمها في طور من أطوار العمر ثم لأنظهرالافي طور آخر للغلب قوةالطبيعة على مادة المرض فلا يبدو أثرها . كلا أنه ليصعب على الطبيب الماهر تشخيص علة لشخص واحد سنوعموه محدودة وعوارض حيانه محصورة فكيف من يريدمداواة ملة طويلة الأجل وافرة العــدد؛ لهذا يندر في أجيال وجود بعض رجال يقومون باحيا أمــة أو ارجاع شرفها ومجدها اليها وان كان المتشبهون بهم كثيرين ٠ وكما ن المتطبب القاصر في الامراض البدنية لا يزيد علاجه المرض الا شدة لولا مساعدة الاتفاق والصدفة بل ربما يفضي بالمريض الى الموت كذلك يكون حال الذمن يقومون بتعديل أخلاق الامم على غبر خبرة تامة بشأنها وموجب اعنلالها ووجوه العملة فيها وأنواعها وما يكتنف ذلك من العادات وما يوجد في أفرادها من المذاهب والاعتقادات وحوادثها المتنابعة على اختلاف واقعهامن الارض ومكانتهاالاولى من الرفعة ودرجته الحالية من الضعة وتدرحها فيما بين المهر لنمن فان أخطأطالب اصلاحها في اكتناه شيء مما ذكرنا تحول الدواء داء والوجود فناء فمن له حظ من الكمال الانساني ولم يطمس من قلبه موضع الالهام الالهي لا يجرأ على القيام عا يسمونه تر بية الامم واصلاح ما نسد منها وهو يحسّ من نفسه أدنى قصور في أداء هــذا الامر العظيم علما أوعمــلا. نعم يكون ذلك من محبي الفخفخة الباطلة وطلاب الميش في ظل وظائف ليسومن حقوقها في شيء

ظن أقوام في هدنده الازمان ان أمراض الامم تعاليج بنشر الجرائد وأنها تكفل أنهاض الهم وتنبيه الافكار وتقويم الاخلاق كيف يصدق هذا الظن وإنا لو فرضنان كناب الجرائد لا يتصدون عا يكتبون الانجاح الامم مع التمر وينا لو فرضنان فبعد ماعم الدهول واستولت الدهشة على المقول وقل القارئون والكانبون لا يجد لها قارز وائن وجدت القاري فقلا تجد الفاهم والفاهم قد يحمل ما يجده على غير ما يراد منه لضيق في التصور أوميل مع الهبى فلا يكون منه الاسو الذائير فيشبه غذاء لا يلائم الطبع فيز يد الضرر اضعافاً على ان الهمة اذا كانت في درك الهبوط فن يستطيع تفهيمها فائدة الجرئد حي تتجه منها الرغبات لاستطلاع ما فيها مع قصر المدة وتدفق سيول الحوادث؟ ان هدذا لوحات لهزيز.

و يغلن أقوام آخرون ان الامة المنبئة في أقطار واسعة من الارض مع نفرق أهوا نها واخلادها الى مادون ربينها بدرجات لا يحصر ورضاها بالدون من العيش والنماس الشرف بالانهاء لمر ليس من جنسها ولا مشربها بل لن خاضاً لسيادتها راضخالا حكامها مع هذا كله يتم شفاو هامن هذه الامرانس المهومية دفعة واحدة فى كل بقمة من بقاعها وتكون على الطرز الجديد المعروف بأوربا حى تسم المعارف جميع الافراد في زمن قريب ومى عت المعارف كلت الاخلاق وانحدت الكلمة واجتمعت القوة وما أبعدما يظنون فان هدذا الفيل العظيم الما يقوم به سلطان قوي قاهر يحمل الامة على ما تكره سلطاته في تنفيذ ما أراد من خبرها ويلزم له ثروة وافرة تفي بفقات قلك المدارس طعاته في تنفيذ ما أراد من خبرها ويلزم له ثروة وافرة تفي بفقات قلك المدارس تغير وموضوع كلامنا في الضعف وداوثه فهل مع الضعف سلطة تقهروثروة تغيي بفقات تلك المدارس الاستمرار واثبات وافقناهم على الامكان لولا ما يكون من طبع الاقوياء حى الاستمرار واثبات وافقناهم على الامكان لولا ما يكون من طبع الاقوياء حى البطيئة الاثر . على أنا لوفرضنا مسالة الدهر ومنحت الامة مدة من الزمان لا بدعوت لم منحت الامة مدة من الزمان الما المسائم مدة من الزمان المناف

تكفي لبث نلك العلوم في بعض الافراد والاستزادة منها شيأ فشياً فها يصح الحكم بأن همذا التدرج بفيدها فائدة جوهرية وان ما يصيبه العض منها بهبوه للكال اللائق به ويمكنه بن القيام بارشادالباقي من أبنا امنه واعجبا كف يكون هذا وان الامة في بعد عن معرفة تلك العلوم الغريبة عنها وكيف بذرت بذورها وكيف نبتت واستوت على سوقها وأينمت وأثمرت و بأي ما مسقيت و بأي ثربة غذيت ولا وقوف لها على الغاية التي قصدت منها في مناشئها ولا خبرة لها بما لتون عليها من الثمرات وان وصل اليها طرف من ذلك فاعا يكون ظاهرا من يعرب عليها من المشروت وان وصل اليها طرف من ذلك فاعا يكون ظاهرا من المواول لانباعن المشحونة بفيرها يقوم من أفكاره ويعدل من اخلاقهم بها وسوقها الحيادهان بها ما ينعكس اليهم من الاورب ان ناقلي تلك العلوم ومن أمة هذا شأنها مع ما ينعكس اليهم من الاوهام المألوفة فيها وما رسخ في نفوسهم على عهد الصبا وما يعظمونه من أمم الامة التي تلقوا عنها علوم هم يكونون أمتهم كخلط غريب لا يزيد علما الافسادا.

ماذا يكون من أولئك الناشير في علوم لم تكن بناييها من صدورهم ولو صدقوا في خدمة أوطانهم ؟ يكون منهم ما تعطيه حالهم يؤدون ما تعليه من عاداتها في ستعملونه فيه النسبة بينه وبين مشارب الامة وطباعها وما مرنت عليه من عاداتها في ستعملونه على غير وضعه ولبعدهم عن أصلاولهوهم محاضره عن ماضيه وغفائهم عن آنيه يظنونه على ما بلغهم هو الكمال لكل نفس والحياة لكل روح فرومون من الصغير ما الايرام من يعرض عليهم وهل يكون له من طباعهم مكان محمد أو يزيدها على ما بها أضها فا الامن الكيرو بالعكس غير ناظري الا الى صور ما هذا الالكومهم ليسوا أربابها وانها هم انقلة وحلة فيولاء الصادقون الامن وما هذا الالكومهم ليسوا أربابها وانها هم انقلة وحلة فيولاء الصادقون الامن منه على ولدها وهو وضيع ليساهها في اللذة وسنه سن اللبان لا يقبل سواه فيسرع اليه المرض وبناهي به الى التلف فتكون منزلهم من الامة منزلة الآلة الحلة يشترون المرض وبناهي به الى التلف فتكون منزلهم من الامة منزلة الآلة الحلة يشترون المرض وبناهي بعض الروابط

فهولاء المغرورونينشومهم بما يذهلهم عنها وما قصدوا الاخبرا ان كانوا مخلصين و يوسمون بذلك الخصاص (الحرق فى باب ونحوه )حى تمودأ بواباو بياعدونمايين الضفاف حتى تصيرميادين لتداخل الاجانب تحت اسم النصحاء وعنوان المصلحين ويذهبون بأمتهم الى الفناء والاضمحلال و بئس المصير .

شيد العُمَانيون والمصريون عددا من المدارس على النمط الجديد وبعثوا بطوائف منهم إلى البلاد الغربية ليحملوا اليهم مايحتاجون له من العلوم والمعارف والصنائم والآداب وكل مابسمونه عدناً وهو فيالحقيقة تمدنالبلادالي نشأفيها على نظام الطبيعة وسمدير الاجماع الانساني . هل انتفع المصر يون والعمانيون بما قدموا لأ نفسمهمن ذلك وقد مضت عليهم ازمان غير قصيرة . هل صاروا أحسن حالامماكانوا عليه قبال النمسك بهذا الحبال الجديد اهل استنقذوا أنفسهم من أنياب الفقر والفاقة هل نجوا بهامن ورطات ما يلجئهم اليه الاجانب بنصر فالمهم. هل أحكموا الحصون وسدوا الثغور؟ هل نالوا بها مرس المنعة مايدفع عنهم غارة الأعداء عليهم ؟ هل بلغوا من البصر بالعواقب والتصرف في الافكار حداً عيل عر أثم الطامعين عنهم ? هل وجدت فيهم قلوب مازجتها روح الحياة الوطية فعى نؤثر مصلحة البلادعلى كل مصلحة وتطلبها وان تجاوزت محيطالحياةالدنيا وان بادت في سبيلها خلفها وراث على شاكلتها كما كان في كثيرمن الامم؟ نعمريما يوجد بينهم افراد يتفيهقون بألفاظ الحربة والوطنيةوالجنسيةوما شاكلها ويصوغونها في عبارات متقطمة بتراء لانعرف غايتها ولا تعلم بداينها ووسموا أنفسهم بزعماء الحرية أو بسمة أخرى علىحسب ما مخنارون ووقفوا عند هذا الحد ومنهم آخرون محدوا الى العمل بما وصل البهم من العلم فقلبوا أوضاع المباني والمساكن وبدلوا هيثات المآكل والملابس والفرش والآلية وساثر الماعون مفاخرهم وعرضوها معرض المباهاة فنسفوا بذلك ثروتهم الى غير بلادهم واعتاضوا عهاأعراض الزية بمايروق منظره ولا محمد أثره فأماتوا أرباب الصناثع من قومهم وأهلكوا العاملين في المهن لعدم اقتدارهم ان يقوموا بكل مالسندعيه تلك العلوم الجديدة والكماليات الجديدة لأن مصانعهم لم تتحول الى الطرز الجديدوأيد بهم لم تتعود على الصنع الجديد وثروتهــم لانسع جلب الآلات الجديدة من البلاد البعيدة وهذا جدع لأنف الأمة يشوه وجهها ويحط بشأنها وما كان هذا الالان قلك العلوم وضعت فيهم على غير أساسها وفجأهم قبل أوامها · · ·

علمتناالتجارب ونطقت مواضي الحوادث بأن المقلدين من كل أمة المنتحلين اطوار غيرها يكونون فيها منا فلدوكوى لتطرق الاعداء اليهاو تكون مدار كهم مها ط الوساوس ومخازن الدسائس بل يكونون ما أفعمت أعدتهم من تعظيم الذين قلدوهم واحتفار من لم يكن على مثالم شومًا على أبناء أمتهم يذلو بهم و محقرون أمرهم و يستمينون مجميع أعما لهم وان جلت وان بقي في بعض رجال الأمة بقية من الشم أو نروع الى معالي الهم انصبوا عليه وأرغموا من أفقه حتى يمحى أثر الشهامة وتخمد حرارة الفيرة و يصير اولئك المقلدون طلائم لجيوش الفاليين وأر باب الفارات يمهدون لخم السبيل و ينتحون الأواب ثم يتبتون أقدامهم و عكنون سلطتهم ذلك بأنهم لم السبيل و ينتحون الأواب ثم يتبتون أقدامهم و عكنون سلطتهم ذلك بأنهم لا يطبون فضلا لغيرهم ولا يظنون ارف قوة تفال قواهم

أقول ولا أخشى لومالوكان في البلاد الافغانية عدد قليل من تلك الطلائع عند ما تغلب على بعض أراضيها الانكليز لما بارحوها أبد الآبدين . فان نتيجة العلم عند هو لا ليستالا توطيد المسائك والركون الى قوة مقلديهم واستقبال مشارق فنو مهم فيبالغون في تطيين النفوس وتسكين القلوب حى يزيلون الوحشة التي قديصون بها الناس حقوقهم و محفظون بها استقلالهم ولهذا لو طرق الاجانب أرضا لاية أما ترى هو لا المتعلمين فيها يقبلون عليهم و يعرضون أنف هم منهم و يعدون الغلبة الاجنبية بقدومهم و يكونون بطانة لهم مومواضع لثقتهم كأنما هم منهم و يعدون الغلبة الاجنبية في بلادهم مباركة عليهم وعلى أعقابهم .

فما الحيلة وما الوسيلة والجرائد بسيدة الفائدة ضميفة الأثر لو صحت الضائر فيها والعلوم الجديدة لسوء استمالها رأينا مارأينامن آثارها والوقت ضيق والخطب شديد؟ أي جهوري من الاصوات بوقظ الراقدين على حشايا النف لات؟ أي اتصفة تزعج الطباع الجامدة وتحرك الافكار الخامدة؟ أي نفخة تبعث هـ ف الأرواح في أجسادها ، وتحشرها الى مواقف صلاحها وفلاحها ؟ الاقطار فسيحة المجوانب ، ميدة المناكب : المواصلات عسرة بين الشرقي والغربي والجنوبي والشالي ، الرؤوس مطرقة الى ماتحت القسدم أو منفضة الى مافوق السها ، اليس للانصار جولان الى الأمام والحلف واليمين واشهال ولا للأسهاع إصناء ولا المنفوس رغبات وللاهواء محمكم والوساوس سلطان . . . . ما ذا يصنع المشفقون على الأمة والزمن قصير ؟ ماذا يحالون و لا خطار محدقة بهم ؟ بأي سبب ينمسكون ورسل الما يا على أبوا مهم ؟

لاأطيل عليهك بحثًا ولا أذهب بك في مجالات بعيدة من البيان ولكني أستلفت نظرك الى سبب يجمع الاسباب ووسيلة تحيط الوسائل أرسل طرفك الى نشأة الأمة التي خملت بعد النباهة وضعفت بعدالقوة وامترقت مد السيادة وضيمت بعد المنعة وتبسبن أسسباب تمهوضها الأول حتى نتيين مضارب الخلل وجراثيم العلل فقمد يكون ماجم كلمتها وأنهض هم آحادها ولحمم مابين أفرادها وصمد بهاالى مكانة تشرف منها على رؤوس الأم وتسوسهم وهي في مقامها بدقيق حكمتها انما هو دين قويم الأصول محكم القواعب شامل لانواع الحكم باءث على الألفة داع الى الحبة مزك النفوس مطهر الفلوب من أدران الخسائس منور للمقول باشراق الحق من مطالع قضاياه كافل لكل مايحناج اليه الانسان من مباني الاجماعات البشرية وحافظ وجودها وينادي بمستقديه الى جميع فروع المدنية · فان كانت هـذه شرعنها ولهـا وردت وعنها صدرت فــا تراه من عارض خللها وهبوطها عن مكانتها انما يكون من طرح تلك الأصول وفبذها ظهريا وحدوث بدع ليست منها فى شيء اقامها الممتقدون مقام الاصول الثابئة وأعرضوا عما يرشد اليه الدين وعما أبى لأجله وما أعدته الحكمة الإكهية له حتى لم يبق منه الا أسهاء تذكر وعبارات تقرأ فتكون هـ ذه المحدثات حجابًا بين الامة وبين الحق الذي تشمر بندائه أحيانًا بين جوانحها . . . فعلاجهاالناجع أنما يكون برجوعها الى قواعد دينهاوالاخــذ بأحكامه على ما كان في بداينه وإرشاد العامة بمواعظه الوافية بتطهير القلوب ومهذيب الاخسلاق وايقاد نيران

الغيرة وجمع الكلمة وبيع الارواح لشرف الامة ولأن جر ثومة الدين متأصلة في النفوس بالوراثة من أحقاب طويلة والقلوب مطيئية اليسه وفي زواياها نورخفي من محبته فلا يحناج القائم بإحياء الامة الا الى نفخة واحدة يسري نغثهافي جميع الارواح لأقرب وقت فاذا قاموا لشؤتهم ووضعوا اقدامهم على طريق نجامهم وجعلوا أصول دينهم الحقة نصب أعينهم فلا يمجزهم بعد ارس يبلغوا بسيرهم منتهى المكال الانساني . . . . ومن طلب اصلاح أمة شأنها ما ذكرنا يوسيلة سوى هذه فقد ركب بها شططاً وجعل النهاية بدّاية وانعكست التربية وخالف فيها نظام الوجود فينعكس عليهالقصدولا يزيد الامةالانحساً،ولا يكسبهاألاتمساً ، هل تعجب أيها القارىء من قولي ان الاصول الدينية الحقة المبرأة عن محدثات البدع تنشى للأممقوة الاتحاد وأنلاف الشمل وتفضيل الشرف علىلذة الحياة وتبعثها على أقتناء الفضائل وتوسيع دائرة المعارف وتنتهي بهسا الى أقصىغاية في المدنية ؟ أن عجبت فان عجبي من عجبك أشهد ، هل نسيت ، ار بخ الامة العربية وما كانت عليمه قبل بعثة لدين من الهمجية والشتات واتيار الدنايا والمنكرات حيىاذا جامهاالدين فوحدها وقواها وهذبهاونورعقولها وقوم أخلاقها وسدد أحكا.ها فسادت على العالم وساست من تولته بسياسة العسدل والانصاف و بعد ان كانت عقول أبنائها في غفلة عن لوازم المدنية ومقتضيا بهانبهتها شريعها وآيات دينها الى طلب الفنون المتنوعة والتبحر فيها ونقلوا الى بلادهم طب بقراط وجالينوس وهندسة أقليدس وهيئة بطليموس وحكمة أفلاطون وأرسطو وما كأنوا قبل الدين في شيء من هذا وكل أمة سادت تحت هذا اللواء ابما كانت قومها ومدنيتها في التسك بأصول دينها . . . .

وقد تكون نشأةالأ مـــة قائمة بدعوةالمك وافتتاح الاقطار وطلب السيادة على الأمصار وتلك الدعوة لما تستدعيه من عظم الهمم وارتفاع النفوس عن الدفايا وبعمد الغايات وعلو المقاصد هىالي هذبت أخلاقهم وقومت أفكارهم وكفتهم عن معاطاة الردَّائل وخسائس الامور وسوافلها ثم بعد مامضي زمان من نشأ فها أصَّابِها من الانحطاط ماأصابها فبيان أسباب الحلل فيها وعلاله نفردله فعسلا مستقلافي عدد آخرات شاء الهوهوالموفق الصواب

### ﴿ سيرة السلف الصالحين، في نصيحة السلاطين ﴾ ﴿ تابع لما في الجزء السابع وما قبله ﴾

قال في الاحياء وعن الي عران الجوي قال لماولي هارون الرشيد الخلافة زاره العلماء

قال في الاحياء وعن ابي عمران الجوبي فال باولي هارون الرشيد الحلام وارها المائة فهنوه عاصار اليه من أمرا لحلافة ففتح بيوت الاموال وأقبل بجيزهم بالجوائر السنية وكان قبل ذلك بجالس العلاء والزهاد وكان يظهر النسك والتقشف وكان مواخيا المفيان بن سعيد بن المنذر الثوري قديماً فهجره سفيان ولم يزره فاشتاق هارون الى زيارته ليخلو به و يحدثه فلم يزره ولم يعبأ بموضعه ولا بما صار اليه فاشتد ذلك على هارون فكتب اليه كتابا يقول فيه « بسم الله الرحم الرحم من عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين الى أخيه سفيان بن سعيد بن المنذر أما بعد ياأخي قد واخيت من مواخاة لم أصرم بها حبك ولم اقطم مها ودك وأي منطو لك على أفضل الحبة والارادة ولولا هذه التلادة التي قلدنها الله لا تيتك ولو حبوا لما أفضل الحبة والارادة ولولا هذه التلادة التي قلدنها الله لا تيتك ولو حبوا لما أحد الا وقد زاري وهناني بماصرت اليه وقد فتحت بيوت الأموال وأعطيهم أحد الا وقد زاري وهناني بماصرت اليه وقد فتحت بيوت الأموال وأعطيهم من الجوائز السنية ما فرحت به نفسي وقرت به عيني واني استبطأتك فلم تأتني وقد كتبت اليك كتابا شوقا مني اليك شديدا وقد علمت يا أبا عبد الله من وزيارته ومواصلة فاذا ورد عليك كتابي فالعجل المعجل علي فضل المؤمن وزيارته ومواصلة فاذا ورد عليك كتابي فالعجل العجل ع

فال كتب الكتاب التعت الى من عند فاذا كاهم بعر فون سفيان التوري وخشوته فقال على برجل من الباب فأدخل عليه رجل يقال له عباد الطالقاني قتال ياعباد خذكتابي هذا فانطلق به الى الكوفة فاذا دخلها فسل عن قبيلة بني ثور ممسل عن سفيان الثوري فاذا رأيته فألق كتابي هذا اليه وع بسمك وقلبك جميع ما يقول فأحص عليه دقيق أمره وجليله لتخبرني به فاخذ عباد الكتاب وانطلق به حتى ورد الكوفة فسأل عن القبيلة فأرشد البها ثم سأل عن سفيان فقيل له هو المسجد قال فاقبلت الى المسجد فلم رآني قام قائماً وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بك اللهم من طارق يطرق الا مخبر قال عباد (الجدائلم)

فوقست الكلمة في قلبي فغرجت فلم رآ في نزلت بباب المسجد قام يصلي ولم يكن وقت صلاة فربطت فرسي بباب المسجد ودخلت فاذا جلساؤه قمود قد نكسوا روؤسهم كأنهم لصوص قد ورد عليهم السلطان فهم خائفون من عقوبته فسلمت فما رفع أحد الي رأسه وردوا السلام علي برؤس الأصابع فبقيت واقفا فما منهم أحد يعرض علي الجلوس وقد علاني من هينتهم الرعدة ومددت عبني اليهم فقلت أن المصلي هو سفيان فرميت بالكتاب اليه فلما رأى الكتاب ارتمد وتباعد منه كأنه حية عرضت له في محوابه فركع وسجد وسلم وأدخل بده في كه ولفها بعبات كأنه حية عرضت له في محوابه فركع وسجد وسلم وأدخل بده في كه ولفها بعبات وأخذه فتله بده ثم رماه الى من كان خلفه وقال بأخذه بعضهم فحله كأنه خائف من فم حية تنهشه ثم فضه وقرأه وأقبل سفيان يتبسم تبسم المتمجب فلما فرغ من قرائته قال اقلبوه واكتبوا الى الظالم في ظهر فرغ من قرائته قال اقلبوه واكتبوا الى الظالم في ظهر كتابه فتيل له يا أبا عبد كتابه فان كان اكتسبه من حلال فسوف يجزى به وان كان اكتسبه من حلال فسوف يجزى به وان كان اكتسبه من حلال فسوف يجزى به وان كان اكتسبه من حلال فسوف يحزى به وان كان اكتسبه من حلال فسوف يجزى به وان كان اكتسبه من حلال مسوف يحزى به وان كان اكتسبه من المتحب فقال اكتبوا

د بسم الله الرحن الرحيم ـ من العبد المذنب سفيان بن سسيد بن المتذر الثوري الى العبد المفرور بالآ مال هارون الرشيد لذهيك سلب حلاوة الاعمان أما بعد فاني قد كتبت اليك أعرفك أني قد صرمت حبلك وقطعت ودك وقليت موضعك فانك قد جملتي شاهدا عليك باقرارك على نفسك في كتابك بما هجمت بعلى يتمال المسلمين فأنفقته في غير حقه وأنفذته في غير حقه وأنفذته في غير مقه وأنفذته في غير أما اني قد شهدت عليك أنا واخوابي الذين شهدوا قراءة كتابك وسنودي الشهادة عليك غدا بين يدي الله نعالى يا هارون هجمت على بيت مال المسلمين بنير رضاهم هل رضي بفعلك المؤلفة قلومهم والهاملون عليها في أرض الله تصالى والحجاهدون في سبيل الله وابن السبيل ام رضي بذلك حملة القرآن تمالى والحجاهدون في سبيل الله وابن السبيل ام رضي بذلك حملة القرآن

وأهل الملموالارامل والايتام ام هلرضي بذلك خلق منرعبتك فشد يا هارون مَثْرَ رَكَ وَأَعْدَ للمُسْئِلَةَ جَوَابًا ، وللبلا جلبًابًا ، واعلم أنك سنقف بين يدي الحكم العدل فقد رزئت في نفسك اذ سلبت حلاوة الملم والزهد ولذيذالقرآن ومجالسة الاخيار ورضيت لنفسك أن تكون ظالما وللظالمين اماما ياهارون قمدت على السرير، ولبست الحرير، وأسبلت سترا دون بابك وتشهمت بالحجة برب المالمين ثم أقمدت أجنادك الظلمة دون بابك وسترك يظلمونالناس ولاينصفون يشر بون الخور ويضر بون من يشربها ويزنون ويحدون الزاني ويسرقون ويقطمون السارق أفلا كانت هذه الاحكام عليك وعليهم قبل ان محكم بها على الناس فكيف بك يا هار ون غداً اذا نادى المنادي من قبل الله تعالى(احشر وا الذين ظلموا وأزواجهم) أين الظلمة وأعوان الظلمة فقدمت بين يدي الله تعالى ويداك مغلولتان الى عنقك لا يفكها لا عدلكوانصافكوالظالمونحولكوأنت لم سابق وامام الى الناركاني بك يا مارون وقد أخذت بضيق الحناق ووردت المشاق وأنت ترى حسناتك ني مبزان غيرك وسيآت غيرك فيميزانك زيادةعلى سيئاتك بلاء على بلاء وظامة فوق ظلمة فاحتفظ بوصيتي والعظ بموعظتي التي وعظتك بها واعلم أني قد نصحتك وما أبقيت لك في النصح غاية فاتق الله يا هارون واحفظ محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته وأحسن الخلافة عليهم واعلم ان هذا الامر لو بقي لغيرك لم يصل اليك وهو صائر الى غيرك وكذا الدنيا تنتقل بأهلها واحدا بمد واحد فمنهم من تزود زادا نفعه ومنهم من خسر دنياهوآخرته وابي أحسبك يا هارون بمن خسر دنياه وآخرته فاياك أباك أن تكتب لي كتابا بمد هذا فلا أجيبك عنه والسلام،

قال عباد فألتي الي الكتاب منشوراً غير مطوي ولا مختوم فأخذته وأقبلت الى سوق الكوفة وأقبلت الى سوق الكوفة وأجابوني فناديت يا أهل الكوفة فأجابوني فقلت لهم يا قوم من يشتري رجلا هرب من الله الى الله فأقبلوا الي بالدنانير والدراهم فقلت لاحاجة لي في المال ولكن جبة صوف خشنة وعباءة قطوانية قال فأتيت بذلك ونزعت ماكان على من اللباس الذي كنت ألبسه مع أميرالمؤمنين

وأقبلت أقود البر ذون وعليه السلاح الذي كنت أحمله حتى أتيت باب أمير المؤمنين هارون حافيا راجلا فهزأيي من كان على باب الحليفة ثم استو ذن لي فلا لدخلت عليه و بصر بي على تلك الحالة قام وقمد ثم قام قائما وجمل يلطم رأسه ووجهه و يدعو بالو يل والحزن و يقول انتمع الرسول وخاب المرسل مالي والدنيا مالي والملك يزول عني سريما ثم ألقيت الكتاب اليه منشو راكما دفع الي فأقبل هارون يقرؤه ودموعه تتحدر من عينيه و يقرأ ويشهق فقال بعض جلسائه يا أمير المؤمنين لقد اجترأ عليك سفيان فلو وجهت اليه فأثقلته بالحديد وضيقت عليه السعين كنت تجعله عبرة لغيره فقال ها رون اتركونا يا عبيد الدنيا ، المفرور من غربيوه ، والشقي من أهلكتموه ، وان سفيان أمة وحده فاتركوا سفيان وشأنه غربي كتاب سفيان الى جنب هارون يقرأه عند كل صلاة حتى توفي رحمه المدفرحم الله عبدا نظر لنفسه واتتى الله في ما يقدم عليه غدا من عمله فأنه عليه عاسب و به يجازى والله ولي التوفيق .

وعن عبد الله بن مهران قال حج الرشيد فوافى الحكوفة فأقام بها أياما م ضرب بالرحيل فخرج الناس وخرج بهلول المجنون فيمن خرج فجلس بالكناسة والصبيان يؤذونه و بولمون به اذ أقبلت هوادج هارون فيكف الصبيان عن الولوع به فلما جاء هارون نادى بأعلى صوته يا أمير المؤمنين فكشف هارون السجاف يبده عن وجهه فقال لبيك يا مهلول فقال با أمير المؤمنين حدثنا أيمن بن نائل عن قدامة بن عبد الله العامري قال رأيت الذي صلى الله عليه وسلم منصر فاعن عرفة على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك وتواضعك في سفرك هذا يا أمير المؤمنين خير لكمن تكهرك ويجهوك قال فهي هارون حتى سقطت دموعه على الارض ثم قال يا بهلول زدنا رحمك الله قال نهم يا أمير المؤمنين رجل آناه مع الأبران قال أحدث يا مهلول ودفعله جائزة فقال اردد الجائزة الى من أخذتها مع الأبران قال أحدث يا مهلول وان كان عليك دين قضيناه قال يا أميرا لمؤمنين منه فلاحاجة لي فيها قال يا مهلول فان كان عليك دين قضيناه قال يا أميرا لمؤمنين بالدين هولاء أهل العلم بالكوفة متوافرون قد اجتمعت آراوه هم ان قضاء الدين بالدين لا يجوز قال يا بهـــاول فنجري عليك مايقوتك أو بقيمك قال فرفع بهـــاول وأسه الى السماء ثم قال با أمير المومنين أنا وأنت من عيال الله فمحال أن يذكرك وينساني قال فأسبل هارون السجاف ومضى: (ثم قال في الاحبا بمدنصيحة للمأمون) وعن أحمد بن ابراهيم المقري قال كان أبر الحسن النوري رحلاقليل الفضول لايسأل عما لايمنيه، ولا يفتش هما لايحتاجاليه، وكاناذا رأى منكراً غيره ولوكان فيه تلفه فنزل ذات يوم الى مشرعة (١)تمرف،بمشرعةالفحامين يتطهر للصلاة اذ رأى زورقافيه ثلاثون دنا مكتوب عليها بالقار · «لطف» · فقرأ ، وأنكر ولأ نه لم يعرف في التجارات ولا في البيوع شيئًا يعبرعنه بلطف فقال للملاح ايش في هـــذه الدنان ؟قال وايش عليك امض في شغلك فلما سمع النوري من الملاح هذا القول ازداد تعطشا الى معرفته فقال له أحب أن تخبرني ايش في هذه الدنان قال وايش عليك، أنت والله صوفي فضولي هــــــذا خمر للمعتضد بريدات يتمم به مجلسه فقال النوري وهذا خر؟ قال نعم قال أحب أن تعطيني ذلك المدرى فاغتاظ الملاح عليه وقال لغلامه أعطه حتى أنظر ما يصنع فلماصارت المدرى في يده صعد الى الزورق ولم يزل يكسرها دنا دنا حي أنى على آخرها الادنا واحدا والملاح يستغيث الى ان ركب صاحب الجسر (٢)وهو يومئذ ابن بشر أفلح فقبض على النوري وأشخصه الىحضرة المنضد وكان المعنضد سيغه قبل كلامه ولم يشك الناس فيأنه سيقتله قال أبوالحسين فأدخلت عليهوهوجالسعلى كرسيحدبدو يبدءعمود يقلبه فلما وآني قال من أنت قلت محنسب (٣) قال ومن ولاك الحسبة قلت الذي ولاك الامامة ولاني الحسبة يا أمير المؤمنين قال فأطرق الىالارض ساعة ثم رفع رأسه اليوقال ما الذي حملك على ماصنعت فقلت شفقة منى عليك اذ بسطت يدي الىصرف مكروه عنك قد قصرَت عنه قال فأطرق مفكراً في كلامي ثم رفع رأسه الي وقال: كيف تخلص هذا الدن الواحد من جملة الدنان؟ فقلت في تخلصه علة أخــبر بها أمير المؤمنين ان أذن فقال هات اخبرني فقلت يا أمير المؤمنين اني أقدمت على (١)موردماء (٢) أي الحاكم المولى من الخليفة وهو كالمحافظ في مصر (٣)المحتسب هو من يزيل المنكرات كالبولس

الدنان بمطالبة الحق سبحانه لي بذلك وغر قابي شاهدالاجلال الحق وخوف المطالبة فقابت هيبة الخلق عني فأقدمت عليها بهذه الحالة الى أدب صرت الى هذا الدن فاستشمرت نفسي كبرا على اني أقدمت على مثلك فنمت ولو أقدمت عليه بالحال الاول وكانت مل الدنيا دنان لكسرتها ولم أبال فقال المعتضد اذهب فقد أطلقنا يدك غير ما احببت أن تغيره من المذكر قال أبو الحسين فقلث ياأمير المؤمنين بغض اليالتغير لاني كنت أغير عن الله تعالى وأنا الآن أغير عن شرطي فقال المعتضد ما حاجاتك فقلت ياأمير للومنين تأمن باخراجي سالما فاص له بذلك وخرج الى البصرة فكان أكثر أيامه بها خوفا من أن يسأله أحد حاجة يسألها المعتضد فأقام بالبصرة الى أن توفي المقتضد ثم رجع الى بنداد

فهذه كانت حالة الميا، وعادتهم في الامر بالمروف والنهي عن المنكر وقلة مبالاتهم بسطو السلاطين لكنهم اتكلوا على فضل الله تعالى أن محرسهم و رضوا بحكم الله تعالى أن محرسهم و رضوا القاسية فلينها وأزال قساوتها وأما الآن فقيدت الاطماع ألسن العلماء فسكتوا وان تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم فلم ينجحوا ولوصدقوا وقصدوا حق العلم لافلحوا ففساد الرعايا بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء وفساد العلماء على الحسبة باستيلاء حب المدنيا لم يقدر على الحسبة على الارادل فكيف على الملوك والاكار والله المستعان على كل حال اه

(المنار) هذا كلام الامام الغزالي في ملوك عصره وعلمائه وهم الذين يفتخر اهل هذاالمصر بهم فكيف حال ملوك عصرنا وعلمائه الذين اضاعوا الدنيا والدين وجعلوا المسلمين بظلمهم وفسادهم في اسفل سافلين ، ولا نطيل هنا في وصفهم فحسبك ماتقرأ في المدل الآتي ولكننا نقول ان الزمان لا يخلو من العلماء المخلصين وهولاء هم الذين ندعوهم الى نصيحة ملوكنا وامرائنا قبل ان يضيعوا هذه القبة القيقية بقيت لنا فالخطر قريب ان لم يتداركوه نزل والعياذ بالله تمالى

### ﴿ الجامع الازهـر - مشيخته وادارته ﴾

كتبنا في الجزء الثاني من منار السنة الماضية (ص ٢٦ م ٨) ما نصه : ما كانت مشيخة الازهر في زمن من الا زمان عرضة التنبير والتبديل مر الحكام كا نراها في هذه السنين فقد تداول العزل والابدال شيوخ هذا الجامع عدة مرات في بضع سنين – عزل الشيخ حسونه باتفاق الحكومة مع الأمير وولي بعده الشيخ عبد الرحن القطب فل يلبث أن عزاه حكم المنون فاختار الامير المشيخة الشيخ سليا البشري ثم عزله بمحض اراداته وولي مكانه السيد عليا البيلاوي بالاتفاق مع الحكومة أو مع أولي الأمركا يقال . وفي هذا الشهر (أي صفر) استقال هذا الشيخ ونصب بدله الشيخ عبد الرحمن الشريفي باتفاق مع أحكومة عمل الادارة

وكتبنا في نبذة أخرى أن الامبر قد اتفق مع حكومته على أن كل ما يهم الحكومة من الازهر شيئان الأول أن يكون أهله في أمان والثاني تخريج القضاة الشرعيين وأن التعليم فيه لما كان غير كاف لتخريج القضاة عزمت الحكومة هلى انشاء مدرسة لتخريج القضاة خاصة ، ثم قانا أنه كثر النساؤل بين الناس عن سبب استقالة الشيخ محمد عبده من ادارة الازهر مع حرصه على اصلاحه وأجبنا عن ذلك بالاشارة الى الشغب الذي بلغ في ذلك المهد غايته في ذلك المكان فان بعض الشيوخ الذين يترددون على قصر الامير كانوا يحرضون مدرسي الازهر على الشكوى من شيخ الازهر ومجلس الادارة وعدم الخضوع لما يراد تنفيذه من قانونه وعلى ما هو أعظم من ذلك وقد اشهر عند الاكثرين أن النرض من ذلك أن يستقبل شيخ الازهر والمني « رحمها الله عوان الامير هو الذي يريد ذلك أن يستقبل شيخ الازهر والمني « رحمها الله عوان الامير هو الذي يريد ذلك ما نشر الذلك العهد في الجوائب المصرية والمؤيد وغيرهما من الجوائب أنه جرى ينه و بين شيخ من كبار علاء الازهر وصفه بأوصاف فهمالناس منها أنه الشيخ عبد الرحمن الشريني الذي كان بعض بطانة الامير يحاولون اقناعه منها أنه الشيخ عبد الرحمن الشريني الذي كان بعض بطانة الامير يحاولون اقناعه منها أنه الشيخ عبد الرحمن الشريني الذي كان بعض بطانة الامير يحاولون اقناعه منها أنه الشيخ عبد الرحمن الشريدي الذي كان بعض بطانة الامير يحاولون اقناعه منها أنه الشيخ عبد الرحمن الشريني الذي كان بعض بطانة الامير عوالون اقناعه منها أنه الشيخ عبد الرحمن الشريدي الذي كان بعض بطانة الامير عوالد كلار عالم كان بعض بطانة الامير عبد الرحمن الشريد كلار عالم كان بعض بطانه الإمار كلار عاد كان بعض بطانه الامير عبد الرحمن الشريد كلار عالم كلار عالم كلار عالم كلار عالم كلار على المير عمل كلار عالم كلار عالم كلار عالم كلار عالم كلار على عدد كلار عالم كلار عالم كلار على كلار عالم كلار عالم كلار عالم كلار عالم كلار عالم كلار عالم كلار على كلار عالم كلار عالم كلار عالم كلار عالم كلار عالم كلار على كلار عالم كلار على كلار عالم كلار عالم كلار ع

بقبول المشيخة التي أيقنوا أن البيلاوي مستقيل منها لمنا اتخذ لدلك من الاساب الملجئة . ولمنا استقال السيد البيلاوي وعين الشيخ الشريبي شيخاللارهرواحقل بالباسه الخلمة بحضرة الامير ألتى الامير ذلك الحطاب على الشيوخ وكان مؤيدًا لروح ما كانت تنشره تلك الجرائد

كان مدار ذلك الكلام على أن كل ما بهم الامير وحكومته من الازهر أن يكون في أمان وهدو و بعد عن الشفب والقلاقل وأن يظل مدرسة دينية كما كان وربما كانوا يظنون أنسكون الازهر وراحة أهله ورضا كبار شيوخهعن الامير واخلاصهم له هو مما ينتجه جعل الشربيني شيخًا للازهر لانه في مقدمة العلمًا. الازهر بين الذبن برون وجوب بقساء الازهر على حاله التي كان عليها في زمن تعلمهم فيه وبرك الشيخ محمد عبده له وهو هو الذي يريد تغييرنظامالتعليم وزيادة الملوم والفنون فيه ولكن جاءالامر على نقيض ماكان يظن أولئك الظانون فاستاء محبو الاصلاح من أهل الازهر لترك الاستاذ الامام لادارته كما استاء عقــلا. المسلمين في كل مكان . وأما المحافظون على الحاله المتيقة فقد رأيناهم على عهد الشيخ الشرييني اشتد استياء من ادارة الازهر منهم على عهد من سبقه كما أشرنا الى ذلك في العدد الماضي وكثر في هــذاكلام الناس وكتابة الجرائد بالشكوي من حال الازهر والطمن في علمائه حتى ان بعض الافندية كتب في بعض الجرائد اليومية يقول في بيان جهل علماء الازهر بالدين وفقد الثقة بهم ما معناه ان الناس لا يقصدون في حل مشكلات الدين والدفاع عنه الا الى بعض حملة الطرابيش وفي ذلك هضملنيرالازهريين مىحملة العمائم كاساتذة المدارس الاميرية وغيرهم هذا ما ذُكَّرنا برسالة كان أرسلها الينا زعيم النهضة الاسلامية في الهند السيدُ النواب محسن الملك خان الشهير بعلمه وفضله برد بها على ما كنا اعتذرنا به عن علماء الازهر تعقيباً على رسالته التي نشرناها في الجزء السادس من السنة الماضية وهي التي أظهر فيها استياء واستياء مسلمي الهند من ترك الاستاذ الامام للازهر وطمن فيها بعلائه طمنا شديداً فلم ترنشرها فيذلكالوقت لمانع زال فنحن ننشرها الانوهذه هي بسم الله الرحمن الرحيم \_ واياه نعبه واياه نستمين سعادة الفاضل الحكيم العلامة دمتم بالعز والكرامة

سلام عليكم فاني أحمد اليك الله الذي لااله الا هو وأصلي على نبيه النبـي الكريم . وعلى أله وصحبه السادة اللها ميم . و بعد فانا قدسر وناوتنشطنا محسن صنيمكم البنا من نشر رسالتنا المشبعة الطوبلة الني كتبناها البكم في قضية علما الازهر واستقالة الاستاذ الامام الكبير محد بن عبده في مجلتكم الباهرةالغرا التي صدرت في السادس عشر من شهر ربيع الاول الماضي وقد سرني أيضا ما قد استبميم ذلك بانتقادكم الحافل البديع عنيب هذه الرسالة تحامون فيه عن علماء الازهر واستفراغكم الوسع بذلك في دفع ما وقع من الغلط والخطأ في الآرا التي ارتاً ها الناس فيهم ولكن الذي آمل من طيب خلقكم وطهارة سر برتكم هو إن تمفوا عني مما قد تجاسرت في الانتقاد على هذا الانتقاد فانه يا اخي ليس فيما أحسب بما ليطمئن به بال احد او ان يفندبه ما قد رآه اكثر أهل النظرفي هؤلاء العلماء من أنهم لا يحبون اشاعة العلوم الحديثة ولا يجوزون لها السبيل والنطريق في المدارس والكليات ولا واحــد عندي بمقلع عن رأيه ذلك فيهم فيها احسب فقدعلمت ياسيديان تعسف علماءالأزهر وتعصبهم للملوم الخلقة الباليةوخلافهم للاصلاح في شؤون التمليم والأخذ بالعلوم الحديثة ليس نما برتاب فيه احدفقد شحنت بذلك الجرائد المصرية كاما لاسيا مجلنكم الباهرة التي نصت على انهم لا مجوزون العدول بيسير عن المنوال العتيق الذي مجري عليه نصاب التدريس في الجامع الازهر ويتحرجون في تشكيلصناعة التاريخ والجغرافيا في نصاب الدرس ألحاضر فما ظنك بالعلوم العالية الافرنجية وما هي فيه من المهاج الجديد في أرض أورو با أفحسبت يا سيدي ان الذين لا يزالون يقر ون ويتلون الجرائد المصرية ولا يفترون عن مطالمة جريدتكم النراء لبلا ونهارا أفتراهم يقلمون عن رأبهــم في شأن هو لاء العلماء أم ترى ان اعتقادهم في هو لاء فيما أفديم بنفسكم بألمهم يعتقدون بأن العلوم الدنيوية ثقوض بناء الدين وتفسد العقائد في قلوب ( المجلد التاسع ( 47 ) (النارج ٩)

المسلمين وان اصلاح طريقة التعليم خروج عن صراط السلف المستقيم أفترى أن هذا الاعتقاد منهم يزول أو يحول أو يضمحل بشئ عن قلو بهم مما كان عندهم من قبل أما تراهم يوافقونك فيقولك وكل هذه الظنونفيهم باطلة كلا ولاكرامةً وحاشاهم عن ذلك

فأما أنتم فلممري لم تألوا جهدا في المحاماة عن هو لا • العلماء وأتيتم في بيان ذلك بحجبين وكلتاهما ننتقد علبهما وننظرفى وزبهما ورجحهما على منهاج أصحاب النظر أما الحجة الاولى فقولكم انامن أصحاب الدرجة الملية الاولى فيهم من يطمون أولادهم الملوم الدنيوية في المدارس الاميرية وغيرها الخ وأما الاخرى فقولكم ولا يطعنون بدين أكابرأمرائهم وهم قد تعلموا هذه العلوم في مدارس مصر واوروبا الخ واكن هذا الكلام منكم لا مجدبهم نفعا ولا محامي أو يذب عنهم بشي فقد عرفتم ما هو من ديدن علما ُ هذا المصر أنهم يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يقولون وهم الذين قال فبهم الشاعر العارف الحكيم مصلح الدين السعدي الشيرازي وهو من مماريف الشعراء ومشاهير أهل النظم \_ قال :

ترك دنيا عردم آموزند خو يشنن سم وغله اندوزند

يمني بذلك أنهم يملمون الناس ومجملونهم على رفض الدنيا وتوك زخارفها وهم بأنفسهم يكنزون الفضمة ويحتكرون الطعام لانفسهم(ه) ومن ديدتهم أيضا ان لا يَطْمَنُوا بِشَيَّ عَلَى الامراء والولاة كَيَا لا يُحرموا من صلاتهم ولا يَيَأْسُوا من استجلاب خيرهم ومبراتهم بل واناتراهم يوافقون العامة في بدعهم ولا يشنعون بشيء على افاعيلهم ويشاركونهم في الاحداث الفظيمة التي يأتون بها. في الدين فعراهم لاينكرون علبها بل يعاضدونهم بموافقتهم ومشاركتهم فمها وشاهد ذلك قولكم في هذه النمرة التي صدرت في السادس عشر من شهر ربيع الاول الماضي ﴿ فَشَايِخَ الْازْهِرِ يَقْرُءُونَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثُ نَهِي الشَّارِعِ عَنْ بَنَاءَ الْقَيُورُ وَاتَّخَاذً المساجد عليها وأنخاذها أعيادا وتعظيمها ثم أنهم يشاركون العامة في هذه الاعياد

<sup>(\*)</sup> قال الشاعر العربي ( ودموا لنا الدنياوهم رضونها افاويق عنى ما يدر لهانسل)

التي يسمونها موالد على مافيها من المنكرات التي نهي عنها أثمتهم في الفقه ثم أمهم يقرءون في شمائل نبيهم انه كان يسدل شعره الشريف ويفرقه وهم ينكرون على من يفعل ذلك من اهل العلم والدين وقد امرني بذلك بمضهم وكان شيخا للازهر قائلا انك من اهل العلم لايليق بك ان نُرسل شعرك فأحلقه فحججته بالسنة فحاجني بأن ذلك شمار العُلماء الآن » وقد صرحتم قبل ذلك بشي • في قولكم ص ٢٧١ من هذه النمرة الحاضرة « وانما صرح العلا· بكراهة حلق الرأس وكونه مخالفا للسنة لانه كان في الصدر الاول شمار الخوارج فاما اذا اخـــذنا باطلاقهم كان اللوم في تركُّ هذه السنة موجها فيهذا العصر الى علماء الدين فانهم محلقون بل ينكرون على من لم محلق وهم مخطئون ،

هَذَا آم كَيْف يُوافقُكُم احد في قولكم ﴿ ظلم والف ظلم الما ۗ الازهر ان يقال فبهم الهم يمدون علوم الدنيا خطراعلى الدين أوعانقا عن علومه والهم مجاون ان الاسلام جع بين مصالح الدارين » الى آخره

وقد سلف منا مرارا انا قد رأينا في الجوائب المصرية انها قالت في شأن رجل عظيم من العاماء ﴿ أنه محترم المقام بين علماء المسلمين يجله كبرهم وصغيرهم لملمه وفضله ويمدونه حجة وقته وأمام زمانه في علوم الدين وأصول الشريعة » خذا العالم الجليل الذي ترأس العالم في عصره ومن رأيه مايقول لمدير الجوائب ما تلك ألفاظه « غرض السلف من تأسيس الازهر اقامة بيت فله يعبد فيه ويطلب فيه شرعه و يؤخذ الدين كما تركه لنا الأئمة الاربية رضوان الله عليهم ٠٠٠٠٠ وما سوى ذلك من أمور الدنيا وعلوم الاعصر فلا علاقة للازهر به ولا ينبغيله » وأسا راجعه المدير واستحفاء بالسو ال قائلا «هل حدث يامولاي ما يقف للازهر في الخدمة المطاوبة منه فنبسم الاستاذ ثم قال بل ان الذي من شأنه أن يهدم ممالم النمليم الديني و يحول هذا المسجد العظيم الى مدرسة فلسفة وآداب تحارب الدين وتطفئ وره في هذا البلد وغيره من البلاد الاسلامية الى آخره » وتجاهر في آخر كلامه متظاهرا قائلا ﴿ إِنْ الْازْهِرِ الْمَا وَجِدَ لَحْفَظُ لَدِينَ وَنَشَرَ عَلَوْمُهُ ليس الا وليتركوه كما هو حصن ثلدين وان أرادوا به اصلاحاً فليكر \_ الاصلاح منحصراً في حفظ صحة الطلبة والسهر على راحتهم وتقديم الفذاء الصالح لهم وما سوى ذلك من مبادي الفلسفة والعلوم الحديثة العالية فلتدخله الحكومة انشاءت على مدارسها الكثيرة التي هي في حاجة ماسة اليه

أم كيف نصدقكم في قولكم هذا وانا نرى هؤلاء الملاء قد ثار وا وشغبوا الناس وأثار وا في اصلاح الازهر بما اضطر الخديوي الي الحاد الفتنة وخاطب شيخ الجامع الازهر قائلًا « ان الجامع الازهر قد أسس وشيد على أن يكون مدرسة دينيةُ اسلامية تنشر فيها علوم الدين الحيفية في مصر وجميع الاقطار الاسلامية..

ولقد كنت أود أن يكون هذا شأن الازهر والازهر يين دامًا ، ولما كان يخال ان هو لاء الرهط الذين يرومون الاصلاح كلهم مفسدون قال فيهم ﴿ أُولُ شَيُّ أطلب أنا وحكومتي أن يكون الهدوء سائداً في الازهر الشريف والشفب بعيدا عنه فلا يشغل علماو. وطلبته ألا بتلقى العلوم الدينيةالنافعة البعيدة عن زيغ العقائد وشغب الافكار لانه هو مدرسة دينية قبل كلشي ومن كان بحاول بث الشغب بالوساوس والاوهامأو الابهام بالاقوال أو بواسطة الجرائد والاخذ والرد فيهافليكن بميدا عن الازهر ومن كان أجنبيا من هؤلاء فأولى به أن يرجع الى بلده ويبث فيها مايريد من الاقوال والآراء المايرة للدين ولصلحة الازهر والازهرين ١(١)

فهل في الوجود أحد يقف على هذه الاحوال ويعرفهاحق المعرفة ثم يرتاب في أن هولاء العلاء اكثرم لا يجو زون الاصلاح في النهج القديمالتعليم ويحسبون أن العلوم الحديثة بأسر هامطفئةلنو رالاسلام ولممري أن هولا العلما. هم الذين انخذوا جامع الازهر الذبيكان من حقه أن يكون رحمة و بركة للمسلمين مركزا النكبة وموطنا للمذلة ومعقلا للمستر بةوموضعا للمستغبة ولونظرت الى العلوم التي تدرس فيها لوجدتها بأسرها علوما بالية عتيقة انخذها المفلدة من العلماء علوما دينية ولا تجـد فيها الا تلقسين نبذ من المسائل التي تشمئز منها العــقول وتمج قبولها إحلام الفحول وذلك من اجل مخالفتها لقواعد الحكمةواصول الفطرة ولا يوجد فيها غير تعليم ماعداها من المطالب التي لا تستنير بها ادمغةالرجال ولا

<sup>(</sup>١) المنار: قالت جريدة اللوا<sup>4</sup> يومئذان المراد بالاجنبي هنا صاحب المنار

يتسم بها فضاء علمهم ومعرفتهم بل يتركزبها التقليد في تخوم قلوبهم وقد امتلاً القرآن العزيز بذمه وشحر الكتاب المجيد برده وجل همتهم في ان بحمل الناس على منهاج يعتقدون به ان الاسلام بدع هذه البدع ونفس هذه الاحاديث التي ليست بأدون من احاديث خرافة بل عين الشرك الجلي فضلا عن الشرك الحَّني وأَمَا جهدهم في المنع عن تعليم صنعة تنفعهم بشيُّ اما في الدنيا أو في الدين هذا شي من حالهم حيَّت تعليم العلوم فأما سبل التعليم ومنهاج تدريسهم ونظم الامور فيه فامره اشهر من ان يذكر وابين من ان يوضح ولقد تفجع له بعض فضلاء الهند الذي كان حلا بالقاهرة وكتب في ذلك كتابا الى حيدرا باد عاصمة دكن ولقد نشرتموه في الجزء العاشر من المجد الخامس من مجلتكم المنار وبعددتك فهل تحسبون انا محسن الظن بهوًلا العلماء ونضعهم في ميزان علمائنا السلف الذين مضوا الى وضوان الله كالامام الغزالي وابن رشد الاندلسي والامام ابن الخطيب الرازي وغيرهم فقد كانوا يعتقدون ان العلوم الكونية والعقلية عين هذ. العلوم الدينية وكانوا يحضون المسلمين ويحثونهم ويحرضونهم على يحصلبها في تآكيفهم وكنبهم واسفارهم وزبرهم التي كانوا يعملونها لنشر تلك العلوم ويخاطبون فيهااخوا نهم المسلمين قائلين « معاشر الخلان اني آ نست نارا في وادي هذهالفنون آ تيكممنها يخبر أو قبس لملكم تصطاون، أوليس هو لا الملها و عدوراعلى قضية عربن حسام فيا اخرج الخبر به الامام الرازي في التفسير الكبير من ان عمر بن حسام كان يقر. كتاب الحجسطى على عمر الابهري فقال بعض الفقهاء يوما ما الذي تقرؤنه فقال افسرآية من القرآن وهي قوله تمالى « افلم ينظرواالى الساءفوقهم كيف بنيناها» فانا افسر كيفية بنائها ولقد صدق الابهري فيها قال فان كل من كان اكثر توغلافي بحار مخلوقات الله تعالى كان اكثر علما بجلال الله وعظمته انتهى كلام الرازي بميون الفاظه

اولم يمثر علماء الازهر على فصل المال للحكيم الفيلسوف القاضى ايالوليد من رشد (الذي) نص فيه على وجوب معرفة الموجودات والعلم بحقائقها من جهة الشرع وان القرآن العزيز قد امرنا بذلك امرا أكيداً في كثير من الا يات وكتب في آخر ذلك ماتلك عيون الفاظه و وقد تبين من هذا أن النظر في كتبالقدماء واحب بالشرع وأن من نهى عن النظر فيها فقد صد الناس عن الباب الذي دعا الشرع منه الناس الى معرفة الله وهو باب النظر المؤدي الى معرفته حق المعرفة وذك غاية البعد عن الله تعالى ٥٠٠ و و لا يدر هؤلاء العلماء أن الامام الغزائي كان من قوله في علم الهيئة فيا نقل عنه الفاصل عصمة الله في النصر يح شرح كان من قوله في علم الهيئة فيا نقل عنه الفاصل عصمة الله في النصر يح شرح فهو عن في المعرفة الله واعظم من ذلك كله الأثر المأثور المشهور عن سيدنا على فيا الشار به على سيدنا عمر رضي الله عنه بعدم احراق خزانة الكتب بالاسكندرية قال أنها علوم ليست تخالف القرآن المزيز بل تعاضده وتفسره حق التفسير لاسراره المنامضة الدقيقة وهو قول معروف عنه وقد اخرج الخبربه مفصلا الحكيم المؤرخ المسلامي القاضي الصاعد الاندلسي في طبقات الامم فيا نقل عنه الملامة المحدث العن عيس القرشي النيبي في بعض مقاطيع القسم الاول من الجزء الاول من كتاب الكشف عن النثاثة فليرجم اليه

هذا وأنه لن يذهب عنا الاسف والكد الذي نجده في انفسنامن جهة قعنية الحديوي وآرائه ومن جهة الحال التي نحس في علاء الازهر ونحن بهذا المصر في حاجة الى مثل الرازي والمنزالي وابن رشدالاندلسي وامنالهم من العلاء ومن كانوا في ميزانهم في الدهر الحاضر مثل الاستاذ الكبير محمد بن عبده واضرا به الذين يضيئون العالم بنور الدين وضياء الاسلام وببينون للناس ومن في قلوبهم مرض وزيغ هن الحق ان الديانة الاسلامية كلها تطابق العقل والفطرة حذو الفذة بالقذة وان العلم المقلية والكونية بأسرها في الاصل علوم دينية بجب على المسلمين تعليمها والاخذ بهاوتعلمها فيخون وقد لزم الاسلام بهم عار قبح به منظره وساءت بذلك هيئة به فيا وهم صاغرون وقد لزم الاسلام بهم عار قبح به منظره وساءت بذلك هيئة به فيا وهم صاغرون وقد لزم الاسلام هو الرادع الناس عن التمدن والارتفاء في معارج المز والاعتلاء فأمانين فلسنا في حاجة الى امثال هو لا- الذين يقولون ان العلوم الحديثة معلنة لنور الإسلام وخبدة الى امثال هو لا- الذين يقولون

عن عقر داره ومحله وقراره ،

او ليس ان الحال التي انتهت اليها هيئة المسلمين مما يتضاحك بها الاعداء ويتصارخ لها الاولياء بالعويل والبكاء، وتسكاب الدماء، اولبس قد تراكمت على المسلمين سحائب الذل والهوان ، وجللتهم غياهب العدم من كل جانب ومكان؛ اي نقطة في الوجود من نقاط الارض يكون فيها من حال المسلمين مالا يتصدع لها القلوب وتتفطر بها الاكباد وتجود لها المحاجر والاماق بانهار الدماء السائلات، وتنسكب لها قاني الامطار من المقل الغائرات، خرجت الممالك من ايمانهم ، واضمحلت الدول التي بقيت في ايديهم كانهم لاحراك بهم وصاروا في العالم كانهم الممبة تتداولها ايدي الاجانب وتتلاعب بهااكف الاباعد،بماخرجواعن امتلاك الاقارب لا يحس فيهم شيء من آثارالثروة، ولاعندهم ميل المالنجارة والصنعة بل هم زاهدون فيها ، وراغبون عنها، يستقبحون شكلها ومنظرها ويستفظمون محلما ومصدرها ءورضوا بالافتقار فيتحصل كلشئ حقير وجلب كل ماعون يسير ممن أرضأروبا يستجلبون الفرش والسرج للمساجد والصوامع منارض الافرنجولا يتخذون من ذلك شيئا بانفسهم وايديهم المريق لهمعزة ولاضولة وما بمي عندهم امرةولادولة، واماعددهم فهم وان كانوا يبلنون الى الف مليون نفس في العالم فهم بعد ليسوافي قطر من اقطار الدنيا بمن يفتخر هنالك بوجودهم ولابمن يتفاخر بهمعلى لسان وليهم وودودهم او ليفرح الرجل بالنظر الى عيونهم واشخاصهماو يسيراخوهم **اذاكا**ن يرمق الى عددهم وافرادهمــ فماذا يكون من السبب الاصيل **في ذا**ك ويبد من رهنت ذمة هذه الامور والذي احسب أن جل السبب في ذلك ليس الانفارهم عن العلوم الحديثة وتعاميهم عنها واثم ذلك كله على عاتق هولا العلماء الذين يذرون تلك الاوزار ويجوزونالمسلمين ان يخرجواعن غمارالذل والصغارومن ثم تراهم يرعوون عن التعاليم الناضة ويردعون الناس عنها لفتاوى التكفير لمن ولع بهذه العلوم الحديثة ويحولون بينهموبيننا وعلى ابصارهمغشاوةفهملا يبصرون ولأيشعرون انارتقا الاوربيين الذي يضرب بهالمثل اليوم ليسالامن جبة توغلهم في العلوم الجديدة ونبوغهم في الحكم الحديثة وكل دولتهم وقوتهم منسوبة في

الاصل الى نجارتهم وحرفهم وهي في نوبتها منسوبة الي تناغيهم في هسذه العسلوم الجديدة النافعة

دع صنك اروباوا نظر الي هذه الامة الحقيرة التي يقال لهاأمة جابان افلا يرونها كيف ارتقت في مدة لاتنيف على عدة سنين ولا تمد الاعلى انامل الآدميين ارتقاء مبهرا ابهرتالانظار،وخطفت لها النواظر والابصار،افليس انها لم تستكمل لنفسها مدة خمسين سنة وكانث تعد من قبل ذلك في الاقوام المتوحشة وتستحقرها الاممالمتمدنة وهي اليوم في كل شأن على أعلى مراتب الصعود والارتقاء وقداد هشت الدنيا بأسرها بأعمالها البديعة التي صدرت منها في هذه الازمان وكل واحد بحترمها كل الاحترام وحرمتها مركوزة في طبعكل انسان فماذا الذى قلبها عن حالمًا القديم، وانمكس أمرها عن شأنها الفاسد الرميم ؟ماذلك الامن اجل تناغيها في العــلوم والحــكم والازهريون على خبرة من حالها ومنهاج ارتقائها ومنوالها واعا الاسف عليهم من اجل انهم لا يقيسون أنفسهم مهولا ، ولا ينظرون في علل تلك الاشيا، ولا يفكرون في اسبابها اني أورثتهم الارتفاع واورثتنا الانحطاط والانخفاض ولوكان عندهم صواب في الرأي وحزم في الرواية ومعزفة صحيحة بالقرآن والاسلام لكانوا يستحيون مماهم فيه ولكان كل واحدمنهم مثلكم ومثل الاستاذ الكبير محمد بن عبده بخرج نفسه من شرك التقليد الذي أضل الناس كثيرا ولكان يسلك في منهاج التحقيق الذي هوالصراط المستقيم ويضئ فضاء الارض برحبها وينور العالم الاسسلامي بسعته كلها عشعلة الاسسلام ونبراس كلام الله المك العلام

وليتشمري ماذا الذي علمنا القرآن والاسلام؟ هل هو بعض هذه الحركات السدنية ام نبذ مر تلك المراسم الظاهرية أو مطالب عديدة من مسائل النفاس والحيض يعنون بها التعليم الديني لاغير لا مادون ذلك ؟ كلا ولا كرامة وحاشاهما عن ذلك بل وقد دلانا على مافيه جل الخير وعام النف في الدين والدنيا وكال الربح في الاخلاق والمدنية وعلمانا الاصول الي بها نهدي الى محصيل تلك الموائد الثمينة والفوائد النالجة واوجبا علينا اكتساب العلوم الكونية والعقلية

بالسرها . ولو كان علما الازهرمشاركين في آرائهم لمثلك ومثل محمد بن عبده وينظرون بنظر الامعان في امضا آتكم البديعة الرشيقة التي علمت الدنيا ان الاسلام من بين ساثر المذاهب هوالمذهب الواحد الذي يرغب الناس ويشوقهم في تحصيل الفوائد الدنيوية والمواثد الملية والقومية وهو الذي أنخذ العلم والعقل عين الايمان والدين ونفسهمافي الامل ولولم يكن الازهريون يظنون ظنا بأطلا فالعلوم الدينية بأسرها منحصرة في الفقه ومقصورة علىجزئيات السائل الفرعية التي لايعتدولايعبأ بهاوا كثرهذه المطالب ليست بجديرة للممل فيهذه الاعصر والدهورولوعرفوامافي تعليمهامن ضياع العمر والضييم الوقت ذلك ماهو مملوم عند كلذي حجى وهم يزعمون ان الولوع بهايما يشيد بناءالدين لمارؤي الطلبة الازهريون كماهماليوم في غايتهم. والذل والهوان ونهايتهم مر الصغار والخذ لانولو كانوا يالمون ان العلوم العقلية والكونية عين العلوم الدينية لكانت كاية كيمبردج وآكسفور دتحسد الازهر وتغبطها غبطه ماكان بجحدها احد ولنخرج منهافيءرضءدة سنينرجال كانوا يصمدون بالبلاد الاسلامية ويحلقون بها الى أعلى ذرى الارتقاء الني وصلت البها أمة جابان في هذ. الاعصر والازمان هذا رأبي ورأي سائر الافراد الذين لهم خبرة باحوال الدنيا ووقوف على اخبارها والمام بتموار بخما وآني لقاطع بصحة هذا الرأي ورأي هؤلاء ممن عداني ان العلماء هم العلة الاصيلة لكل هذا الصفار والهوانوتمام تلك النكبةوالخذلان وهم موقوفونغدا بين يدي الرحمنومسئولون من لدنه فليستعدوا للجواب فهم الاصل الاصيل لجل هذه المفاسد وكل تلك الشنائع وانت يااخي لانستطيع وان جهدت كلجهدك للمحاماةعن علما الازهر أن لنسلهذا العارعنهم وتدفع هذه التبمة والنقيصة منهم فانك لأنستطيع ان تكذب الحس والميان ولاان تدفع الوقائم المي حدثت في لادهرو لازمان افهذه الكلية التي مضت لبنا ثهاالف سنة ونخرج منها مليون بل اضعاف مليون طلبة ولا يزال يخرج منها كل عام آلاف من هولاء الطلبة أفيحقان يكون نهج التعلبم فيهذه المكلية بحيث يتخرج منها طائفة من صعاليك الناس وسائلين في الرقاب يتخذون غدا•هم بالذلة وعشا•هم بالمسكنة ويميتون وهم مخذولون بالمسسنبة أو بجــدر بها أن ينفر فيها عن طريق التعليم التي يتخرج (الجد الناسع) (AY) (النارج ٩)

منها أناس يرتفع بهممنار الدينو يتقد به نارالاسلام ويعاوقدر المسلمين، ويهتدي بها المسلمون الي لو احب الصعود والارتقاء ويزيدهم عزة و بهاء و بهبي لهسم ذرائع الاصطماد والاعتلاء وانما يحزننا أولا انا نجـــد المسلمين في أيمصر واية . نقطــة من نقاط الارض كانوا بأسرهم ذاهلين عن استجلاب المــلموا كنساب الحكمة غافلين عنها غير مكترثين بها وثانيا انه حيث ما نجد لهم وسائل التحصيل حَاضرة ولواحب الاكتساب متسمة ومناهج التدريس مطر وقة متنتحة وحيثما يوجد لهم كلية قديمة مثل هذه الكلية التي هي أقدم كليات العالم يكون فيها مشــل هذا التعليم الفاسد الضار الذي تضـيع فيه الاعمار و يضاع فيها الفضــة والنضار ، و يصطلح الناس فيه على أن يسموا مثل هــذا النهج الباطل العاطل العتيق الذي لاينبعث المسلمون به فلنهضة و ينسلب من أجلها مادة التحقيق عن قلو بهم الخاوية ويبغض اليهم النظرفي العلوم النافعة اصطلحواعلى أن يسموه تعليما دينيا وعلى أن يشموا الرجل المارف بمماثل شق من الطلاق والرقية والنفاس والحيض رجلا عالما ولا غير هذا واني لست مسهب مقالي في هـــذا الشان ولاعطنب في شكايتي من علماء الزمان نظراً الى ما حوت مجلتــكم الباهرة الفراء من أحوال هو لا. العلماء وشونهم واخبارهم فنحن في غنى عن اطالة الكلام عليها وبمنزل عن إسهاب المقال فيها وعلى كل حال فان الاحوال الحاضرة للملا. ومدارسيهم ومكاتبهسم ثما قد تبين واتضح للناس ضررها وفقددان نفعها للمسلمين وضوح الشمس في كِبد الساء وأنما بثي وحزني على ذلك من جهة ان الازهركانهو المدرس الواحد فى الدنيا من قديم الاعصر والاعوام الذي كان يرجى فيه اصلاح جميم المفاسد الملبة والمدنية في الاسلام ولا غير ولو تقبل الناس آراء المفتي محمد بن عبـــده و بادروها بالقبول لكنا نأمل من خروج المسلمين عن غيابة الذلوالنسكبة ونترقب صعودهم الى أعلى نمن الفو ز والسمادة ولكن عليكم بمدان لاتبأسوا من ر وحالله وتجدوا كل الجدفي اصلاح المسلمين، وأحسنوا ان الله لا يضيع أجر الحسنين ، وكتب يوم الخيس أ ٢٥ خلون من شهر ربيع الآخر وأنا مخلصكم الصني الوفي ( محسن الملك)

# باب المناظرة والمراسله

الرد على الشيخ بخيت – تابع لما في الجزء السادس معرفي المسائل الدينية على -

(السألة الأولى من الحديث) نص حديث جابر عندا بن ما جه أورده الشيخ عيت بحرفا فأشر نا الى ذلك في تلك الجلة الوجيرة وكان غرضنا من تلك الاشارة الفرق . يين عبارة الحديث عنده وهي «الا أن يقهره سلطان مخاف سيفه وسوطه ، فقوله عند روابه (ابن ماجه) وهي « إلا أن يقهره بسلطان مخاف سيفه وسوطه ، فقوله بسلطان معناه بسلطة فيشمل كل سلطة لكل قوي . وقد اكتفينا بالاشارة لا به لم يكن من غرضنا تفصيل خطأ المستنبط الجديد بل عدم الثقة باستنباطه فلماأواد أن يرد علينا كل ما قلناه وان كان حقا رجع الى الكتب الي من شأتها ان تذكر هذا الحديث وكتب بعد ذكر عبارتنا في الصحيح الروابة ما نصه (ص ٣٣)

« ونقول في الردّ عليه قد ذكر في البرق الوميض حديث جابر بالفظ الذي ذكر نا وعزوناه في الرسالة اليه وقد ذكره في كنز العمال مطولا ونسبه للبيهتي وفيه ألفاظ لا توجد في البرق وجاء في آخره : ألا لا توحن امرأة رجلا ولا يومن أعرابي مهاجرا ولا يومن فاجر مومنا الا أن يقهره سلطان مخاف سيفه وسوطه اه وقد ذكره في منتقى الاخبار باللفظ الذي ذكره الممرض ولعله لقصوره قصر الرواية عليه » اه

ثم ذكر بعد هذه الجلة أن الحديث ذكر في المهذب وشرح الاقناع قال « وذكره ابن ماجه في سننه مطولا » وذكر آخره عنه وفيه « الأأن يقهره بسلطان » ثم ذكر أساء بعض الققهاء الذين أوردوه في كتبهم واستنبطمن ذلك أن «كل من احتج به في موضع اقتصر منه على موضع حاجنه في الاحتجاج وكل ذلك جائز لم يقل بمنعه أحد ولا ضرر في اختلاف الالفاظ مع انحاد المعى ألا ترى ان ابن ماجه قد ذكره في سننه بلفظ والبيهقي قد ذكره بلفظ ومنتقى الاخبار قد ذكره بلفظ ولسكن حب الاعساراض على الناس يسمي و يصم نموذ بالله من ذلك ، اه

أقول قد أخطأ الشيخ مخيت في هذا المقام من وجوه (أحدها) ان كلامه في وسالة السكورتاه كان في رواية ابن ماجسه لحديث جابر لافى الحديث على الاطلاق ورواية ابن ماجه ليس فيها اختسلاف وليست كا أورده فهو قدنسب الى ابن ماجه تحريف الحديث أو نسب اليه مالم يروه ولا بخرجه من هذه الورطة كون غير ابن ماجه قد رواه بالفظ الذي ذكره ان صح ذلك

( أأنيها ) قوله أنه عزا حديث جابر الى البرق الوميض غبرصحيح فان المتبادر من عبارته فى رسالة السكورناه أنه نقل الحدبث عن سنن ابن ماجه نفسها فاله قال ما قصه : « ومما يدل على أنه لا يشترط السلطان الذي يقلد الفضاة و يأذن بالجمة أن يكون مسلما بل مجوز ذلك من السلطان السكافر ما أخرجه ابن ماجه وغرم عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال » وساق الحديث وذكر في آخره (اهام قال في ابتداء كلام هكذا

والدا قال في النباية وغرها و بجوز النقاد من السلطان الجائر كالجوز من العادل وذكر في الملتقط والاسلام ليس نشرط فيه أي في اسلطان الذي تقلد اه كلامها هم ابتدأ كلاما جديدا هو حكاية قال في آخرها اهمن البرق الوميض : فهل ينهم أحد من ذلك أنه نقل حديث إن ماجه من البرق الوميض ؟؟ كلا بل هو يفالط أو يكذب مالا يريد ثم لا يفهم ما يكذب

(ثالثها) أن البرق الوميض ليس من كذب الحديث الي يعذمد عليها و يوثق يها فاحتجاجه بنقله لحديث أن ماجه لاقيمة له ولمل اقتصاره على نقل الحديث عنه أدل على قلة الاطلاع – ولا نقول على الجهل بالحديث وكتبه – من اقتصارنا على عبارة منتقى الاخبار الذي هو من كنب الحديث المشهورة المروعة بالضبط وصحة النقل

( رابعها ) قوله ان كنز العال نسب حديثه المطايل الى البيهتمي يفهم منه انه لم

يعزه الى مخرجه الذي عزاه هو آليـه وهو ابن ماجه والصواب أنه عزاه الى ابن ماجه فالبيهقي ولا نقول ان الشيخ مخية الايعرف الهم يرمزون الى ابن ماجه محرف «٥» (خامسها) ذكره ابن ماجه في جملة من رووا الحديث- والكلامفيروايته خاصة - تحصيل حاصل لا يصدر من محصل

(ساد ١هـ) ان الذين احتج باختلافهم في إيراد الحديث ليسوا كامـم رواة له وإنما هم ناقلون فالراوي للحديث هو ابن ماجه وكذلك البيهتيكافيكنزالمال وليس صاحب كنز العمال من أهل التخرىج وأنما هو ناقل وكذلك الفقها الذين ذكرهم فلا محتج بنقل أحد منهم واعا مجب الرجوع الى كتب أهل التخريج وقد علمت نص ابن ماجه وأما البيهةي فهذا نصه كما في السنن الكبرى له:

﴿أَخْبِرُنَا أَبُوا لَحْسَنَ عَلَى بن مُحَدَّ بن عَبْدَ اللَّهُ بن بشران ببغداد أخـبرنا أبو جعفر محد بن عمر بن البحري أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي انا يزيدابن هرون أخبرنا فضيل بن مرزوق حدثنى الوليد بن بكير أخبرنا عبد الله بن محمــد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ وَ بَوَا الَّى اللهُ عَزْ وَحِلَّ قَبْلُ الْتُ تمونوا و بادروا بالاعمال الصالحة وصلوا الذي بينكم و بين رَبُّكُم بكثرة ذ كركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تؤجروا وتحمدوا وترزقوا وأعملوا أن الله عز وجل افْرَض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا الى يوم القيامة من وجد اليها سبيلا فمن تركما في حياتي أو بعــدي جحودا بها واستخفافا بها وله إمام جائر أوعادل فلا جم الله شمله ولا بارك له في أمره الا ولا صلاة له الا ولا وضوء له الا ولا زكاة له ألا ولا حج له الا ولا برله حتى يتوب فان تاب تاب الله عليه · الا ولا تؤمن امرأة رحلا الاولا يؤمن أعرابي مهاجراً الا ولا يوَّمن فاجر موَّمنا الا لمن يقهره بسلطان يخاف سطونه » عبــد الله بن محمد هو العدوي منكر الحديث لايتا بم في حديثه قاله محمد بن اسماعيل البخاري : اهقولالبيهتي

أقول ومنه ثملم انَّ طريقه هو عبن طريقِ ابن ماجه لا طريق آخركما زعم

الشيخ بخيت وأنه أورد الحديث و ببن جرح راوبه ليعلم أنه لايحتج به · ومن نص مَنن البيهقي الموافق لنص سنن أبن ماجه في قوله ﴿ الا أَن يَقْهُره بسلطانَ ﴾ تمليم أن مافي كثر المال من النقل عنها محرف

وأما الطبراني فلم بخرج هذا الحديث وانما حديثه خاص بفرضية الجميسة ليس فيها ذكر الا مامة ولا القهر بالسلطان فهو لا يعد طريقا ليقوى به الحديث فما هذا الغش والتلبيس

#### - و المسألة الثالثة - سندالحديث كه -

ذكر الشيخ بخيت عبارتنا في تلكالمجالة في كون الحديث منكرا أوموضوعًا لقول البخاري في راويه التميمي منكر الحديث وقول وكيع فيه يضع الحديث ثم اننا أخذنا ذك عن الشوكاني ونقل هو عبارة الشوكاني وفيهاماذ كرعن البخارى وعن وكيم ثم قال (ص ٣٤) ﴿ وَلَمْ يَقُلُ السُّوكَانِي انْ الحَديثُ مَنكُو أُومُوضُو عَ كما اجترأ عليــه الممترض من نفسه ولا يلزم من الطمن في رجال الحديث الطمن في نفس منن الحديث على ما سيأتي بيانه ونذكر لك ماقبل في رجاله لنفف على حقيقة الحال ثم نتبعه يما يتعلق محال المن » ثم ساق سند ابن ماجه ونقل بعض ماقيل في رجاله واحداداحداثم قال (٣٨٠٠)

﴿ وَمَا أُوضَحَنَّا لِكَ فِي الرَّجَالُ تُعَلِّمُ انْ كَلَّا مَنْ مُحَسَّدٌ مِنْ عَبْدُ اللَّهُ مِن نمير والوليدين بكير ثفة عدل لاطمن فيه وقد روى الوليد وهو ثقة هذا الحديث عن عبد الله بن محمد المدوي ورواه محمد بن عبد الله بن تمير وهو ثقة عن الوليد وقد تابع محمد بن عبد الله المدوي في هذا المديث عبد الملك بن حبيب وان الطمن فيه غير مسلم ولم يتفقوا عليه وان على بن زيد قد روى عنه قنادة والسفيانان والحادان وخاق وكني بذلك توثيقا وتعديلا وقدخرج له الاربعة والبخاري في الأدب ومسلم في صحيحه وانْ قرن معه غيره و بالجلة فلم يطمن على أحـــد من رجال هذا الحديث بالنسق وعدم المدالة وعلى فرض تسليم الطمن فغايةما بقتضيه ضعف هذا الراوي المطعون فيه . وضعف الرواة لا يسقط الاحتجاج بالحديث الا اذا عارضه ماهو أقوى فيتلدم عليه ولم يوجد مايمارض هذا الحديث بلوجد

من الـكتاب والســــة الصحيحة والاجماع مايشهد بصحة ممناه و يو يده كما يأ ي وكون الراوي مــكر الحدث لايقتضي ان من الحدث الذى رواه مـــكر فن المنـكر قد اختلفوا فيـــه فقال في اتنقيح هو مالم يروه أصحاب السننوالمسانيـــد والصحيح ولا يوجد له أثر في كتاب من كنب الامهات كسند أحمــدوممجم الطبراني ومصنف ابن أبي شيبة وغيرها مع شدة حاحتهماليه اهـــه

ثم ذكر أقوالا أخرى في الحديث المنكر لمتأخري المحدثين واعتد قولســـ التقريب بالتفصيل فيه كالشاد قال « وقد علمت ان من الشاذ مايكون صحيحا وما يكون حسنا فيكون المنكر كذلك » الخ

أقول كلام الشيخ مخيت هنا يدل على أحدد أمرين إما أنه لا يعرف علم الحديث ولا بوجه الا لمام وأعام المديث ولا بوجه الا لمام وأعام المحمد المديث ولا بوجه الا لمام وأعام المحمد مواضعه ويدلس و و عامداعالما والأولى هو الأغلم ومن الدلائن على ذلك من كلامه هدا ما برى من أنواع الحيالوي هو الأغلم ومن الدلائن على ذلك من كلامه هدا ما برى من أنواع الحيالوي وقد قل الذهبي في الميزان ما رأيت أحدا وثقة غير ابن حبان الى انساهل في التمديل وقالوا أنه واسم الخطوفي باب التوثيق بوثق ابن حبان الى انساهل في التمديل وقالوا أنه واسم الخطوفي باب التوثيق بوثق تفصيل في ذلك محصله أن له اصطلاحا خالف في غيره منه أد كان يجمل الحسن صحيحا وانه كان بوثق من لم يطمن فيه أحد و ولم يعند الذهبي قول أي حاتم ضعيحا وانه كان بوثق من لم يطمن فيه أحد و ولم يعند الذهبي قول أي حاتم فيه (شيخ ) وثيقا و كلم شيخ عندأي حاتم في المرتبة الله لة قال في مثل حدا انه حديثه و ينظر فيه » أي يكنب لا حل البحث عنه فيل يقال في مثل حدا انه نقد كمحدد ابن عبد الله بن بمير الذي ودى عنه الشيخان ؟ ؟

ورى قوله أن الطمن في عبد الملك بن حبيب غير مسلم هو حكاية لقول المتري المؤرخ صاحب نفح الطيب وهو ليس من أهـل الجرح والتعديل وقوله هـنـذا لا يمتد به فان الجرح المفسر مقدم على النمديل لاسيا أذا أيد بعض أهل الجرح فيه بعضا ، وألفاظ الجرح فيه كثيرة منها ما قاله الشيخ بخيت عن الشوكاي

وعن ابن لباب ومنها ما ذكره الذهبي في الميزان عن ابن حزم آنه قال فيه لس بثقة وقال روايته ساقطة مطروحة ، وعن الحافظ أبي بكر بن سيد الناس آنه قال فيه أنه صحفي لايدري الحديث ، وضعفه غير واحيد ثم قل و بعضهم آمهمه بالمكذب وقال ابن حزم روايته ساقطة مطروحة أقول فاذا أجالناه عن الكذب فهل نجله عن القول بالجهل بالحديث الذي أيد كلام ابن لباب فيه قول الحافظ أبي بكر آنه صحفي لايدري الحديث ، والحافظ الذهبي نفسه قد وصفه بذلك مع اعترافه بعلمه فانه قال فيه «كثير الوم صحفي » و يؤيدهذا ما نقله نخيت من مسألة الغرارة والجواب الذي نقله عن المة ي فيها ليس بشي و فان الذين يقولون بالاجازة لايمدون من أجيز بغرارة من المكنب (أي جولق) لم يقرأها ولم تقرأ عليه راويا لما ضابطا لما فيها محيث مخيت هذا فأغض فيه أم لم يفهمه

(٣) قوله ان على بن زبد قد روى عند فلان وفلان وكنى بذلك توثيقاً مردود بأن رواية من ذكر عنه لاندل على عدم الطمن فيه بل الطمن فيهمنقول متحد قال الامام أحمد فيه هو ضعيف وقال البخاري وأبوحاتم لانحتج به ولا ينافى ذلك رواية البخاري عنه في الادب المفرد فأنه بروي فيمه عن الضمفاء ولو لم يكن ضعيفا عنده لروى عنه في صحيحه وكان ابن عينة يضمفه وقال حاد بن زيد أخبرنا على بن زيد وكان يقلب الاحاديث وقال الفلاس كان يحبى القطان بني الحديث عن على بن زيد وطمن آخرون فيه فراجم معهذا سائر ماقيل فيه في ميزان الاعدل

(٤) قوله: وبالجلة فلم يطمن على أحسد من رجال هددا الحديث بالنسق وعدم العدالة: مما يتعجب منسه فان الطمن بالفسق ليس من ألفاظجرح الرواة الدال على عدم الاحتجاج روايتهم وكأن الشيخ مخينا ظن ن شأن المحدثين في الرواة كقضاة المحسكة الشرعية في الشهود بل كشأن تحوت العامة في طمن بعضهم بيمض فان كان هذا ظنه فهو إثم فانهم رضي الله عنهسم ما كانوا يقولون النسيم فلانا لانقبل روايته لانه فاسق أو زان أو مرنش بل جعلوا للجرح مرا ساليس

فيها شيء من قبيل ألقاب السباب الالدظ الكذب هو يذكره الجهور الضرورة ومنهم من يتغزه عنه كالبخاري وقلا يصرحون بعدق الفاسق وكلما تقلنا عنهم من ألفاظ الجرح في رواة هذا الحديث معناه اللجرج إس عدلااذ الجرح يقابل التمديل ولا حاجة الى التصريح بكلمة «غبرعدل» وما في معناه فليبحث في كتب هذا الفن عن مراتب الجرح يتبين له ذلك ويعلم أن قوله لم يعلمن على أحد من رجال هدا الحديث النح لا ينيده شيئه في تقوية سنده وجعله بما يحتج به وقد علم القراء ما قبل في غير محد بن عبد الله بن نمير منهم وحسبهم أن البخاري قال في راوي الحديث أنه منكر الحديث ومن اصطلاحه أن من قال في راوي الحديث أنه منكر الحديث ومن اصطلاحه أن من قال في ماوي الحديث أنه منكر الحديث ومن اصطلاحه أن من قال في ماوي الحديث أنه البخاري قال في راوي الحديث أنه المنتج عمديله ؟

(ه)قوله ضمف الرواة لايسقط الاحنجاج بالحديث لخ خطأ يأني بيانه بمد (٦) قوله ضمف الرواة لايسقط الاحنجاج بالحديث لخ خطأ يأني بيانه بمد (٦) قوله أنهم لم ينفقوا على الطمن بمبدالملك لا ينبد على تقدير صحة الااذاكان يشترط في الاعنداد بالجرح والاتفاق عليه وليس الامر كذلك بل الجرح مقدم على النمد بل مطلقا أو بشرط كونه مفسرا

(٧) قوله : وكون الراوي منكر الحديث لا يقلفي أن مين الحديث منكر: لا يقده بل يقوي الحجة عليه الا اذا صح قوله إن ضعف الرواة لحديث لا يسقط الاحتجاج به ولن يصح فان كون الراواي منكر الحديث جرح له عنم الاحتجاج بمحديثه عند البخاري وقد يكون الحديث منكرا وهو مما يحلج به على القول بأنه بمعن الشاذ وهو مااعنه ده وان كان غير معنه في نفسه واغا المنهدمن أقوال كثيرة ان بين المنكر والشاذ عوما وخصوصا من وجه يجلهمان في كون الراوي قد انفرد بر واية كل منهما وينفرد الشاذ يكون راويه ثنة والمنكر بكو ن راويه ضعيفا (انظر كشاف اصطلاحات الفنون) واغا توهم بوهم ان الشاذ والمنكر واحد من اختلاف القوم في الاصطلاحات واغا قلنا في المث المجالة ان الحديث منكر أوموضوع بناء على انفراد محمد بن عبدالله التومي به وعدم الاعتداد بمتابعة عبد الموضوع بناء على انفراد محمد بن عبدالله الرواية وقد نصوا على أن التديمي هذا الملك بن حبيب له لأ نه ليس من أهل الرواية وقد نصوا على أن التديمي هذا الملك بن حبيب له لأ نه ليس من أهل الرواية وقد نصوا على أن التديمي هذا الملك بن حبيب له لأ نه ليس من أهل الرواية وقد نصوا على أن التديمي هذا الملك بن حبيب له لأ نه ليس من أهل الرواية وقد نصوا على أن التديمي هذا (الخلاج) (الخلالة بريه) (الجلالة المديم) (الجلالة المديم) (الجلالة المديم) (الخلالة المديم) (القارج ۹) (المحدالة المديم) (القارج ۹) (المحدالة المديم) (القارج ۹) (المحدالة المديم) (القارج ۹) (المحدالة المديم) (المحدالة المديم) (القارء ۹) (المحدالة المديم) (المديم) (المحدالة المديم) (المديم) (المحدالة المديم) (المحدالة المديم) (المحدالة المديم) (المديم) (المديم) (المديم) (المديم) (المحدالة المديم) (المديم) (المد

لايثابع واذا تفرد منكر الحديث أومن يضعه بحديث كان منن الحديث منكرا أو موضوعاً فاذا أثبت الشيخ يحنيت أن لهذا الحديث روايات أخرى يكون قولنا ذاك خطأسبه عدم اطلاعنا على تلك الروايات وأمن هي ومن هم رجالها؟

آية من آيات دقة الشيخ بغيت في علم الحديث

قال في آخر (ص · ٤) بعد ما تقدم وقول ابن جان لا يجوز الاحتجاج به شهادة نقي قال في الرحة المرسلة للحافظ عبد الحي الكتابي القاسي وقد قال الحافظ ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند أحمد في حديث قال ابن حبان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله ولا عمر ولا سميد ولا الزهري ما نصحه قول ابن حبان شهادة نفي صدرت من غير استقراء تام على ماسنبينه في مردودة اه وقال الذهبي الكلام في الرجال لا يجوز الالتام المعرفة تام الورع اله فقول الشوكاني تالف لا يقبل وقول وكيم يضع الحديث لا يقتفي ان هذا المن موضوع ولو كان موضوعا مارواه أوائلك الاعلام ويسكتون عليه ولا يبينون المن وقود علمت متابعة عبد الملك بن حبيب وعدم تسليم المطمن فيه وقول ابن حجر واهي المحديث وقول ابن عبد البرهذا المديث واهي الاسناد وقول ابن عبد البرهذا المديث واهي الاسناد وقول البيه عن حديد في الرحمة المرسلة لان تعدد العلق مانع من كون الحديث واهيا شديد الضمف لان الضمف اذا حصل له أدى انتماش واستثناس أحدث فيه قوة ومعلوم أن ضعيفين يغلبان قو با ۱۵

أقول قدعم القراءان هذا الحديث لم يروالامن طر بق محدين عبدالله المدوي التميي الذي تكرر ذكره والشيخ بخيت ينقل كل هذه المطاعن فيه وهى أشد ألفاظ الجرح عند الحدثين ثم لا يراها جارحة له مسقطة لمدالته ما نمة من الاحتجاج بحديثه ومن دقيق علمه انه لا يفرق بين قولهم فلان لم يحديثه ومن دقيق علمه انه لا يفرق بين قولهم فلان لم يحديثه به وقولهم فلان لم يقل كذا اذ جمل الاول كالثاني شهادة نفي ولعله عند ما يمود الى عبارته هذه يستحي منها واذا علم ان تلاميده رأوها وفهوها يستحي أن يظهر بينهم بصفة المحلم اذ لاأظن انه يخفى عليهم أن قول أهل الجرح والتعديل فلان لا يجوز

799

الاحتجاج به معناه أنه غــير عـــدل فعبارة ابن حبان يمنى قول البخاري منكر الحديث أي لا يحل الرواية عنه أو هذه أشد واما قولهم ان فلانا لم يقل كذا فلا معنى له الا أن القائل لم يعلم بأنه قال لعدم استقرائه

وهل علمت أيها الفاري من هو الحافظ عبد الحي الكتابي الفاسي اللمى يقتبس الشيخ نخيت من علمه بالحديث و يحنج بقوله ورأيه ؟ هو الشيخ الكتاني المفري الذي من على القاهرة في العام الماضي والرحمـة المرسـلة وسالة له حاول فيها تحسين حديث البسملة « كل أمرذي بال » وقد جعله الشيخ بخيت حافظا ليحتج بكلامه ولا فخرله في ذلك فان الذي جمله من الحفاظلا يعرف علوم الجديث وجملة القول في سند هــذا الحـديث أن الشيخ مخينًا ادعى انه لم يعلمن أحد في رجال سنده عند ابن ماجه عا يسقط عدالتها وانه مروي من عدة طرق يقوي بمضها بمضا وان الاعلام رواه وسكنواعليمه وان متابعة عبد الملك بن حبيب للتميمي عليه ممتنزة وكل هذه الدعاوي باطلة كا علم مما تقدم على اختصاره

## اصولالاسلامر

#### ﴿ الكتاب، السنة ، الاجاع ، القياس ﴾

جاء نامن الشيخطه البشري الاستاذ المدرس بالجامع الازهر تحت هذاالعنوان ما يأتمي الى الدك تور النطاسي محمد توفيق أفندي صدقى

بمد انه تحمد الله البك ونصلي ونسلم على نبيه الجبئبي ورسوله المصطفى وآله وصحبه فلقد قرأنا قالتك التي ذهبت فيها الى أن الاسلام هو القرآن وحده ونشسدت من العلماء من يساجلك القول ويبادلك الحجمة حتى ينتهي البحث الى الحق الذي لاشبهة فيه فاذا كنت مصيباتابمك وأيدك أو محطنا خالفك وأرشدك واني مناظرك ان شاء الله نعالى بما لانرى فيه حرجا عليك من الزامك بما قال ز يد ورأى خالد اكن بالكثاب نفسه أو بها رأيت فيه حجة لنفسك من غيره ملتزما جهد المستطيع حد المناظرة الصحيحة حيى تبلغ منزلة الحتى الذي ننشده جيما فاما تهدّ باالى رفاق، والافقد بلغ أحدنا من مناظره عذرا، وكثيرا ما ابتدأت

المناظرة بالمهاترة وانتهت بتـــــلاح ،والحق ذاهب بينهما ادراج الر ياح، ولاحول ولا قوة الا بالله ، نسأل الله لمالى ان يعافينا واياك من هذا البلاء

اماً الكناب فلا تنازع فيه بل نراك انخذنه وحده التكأة الى تستند فى أمر دينك اليها والحجة التي تنافيج عن نفسك فيهاذهبت بها

واما السنة فلاننا نثبتها بالمكتاب نفسه فهي منه تستمد، وعليه تستند،وعنه تصدر،واليه ترجع،قال الله تعالى ( وأنزلنا اليك الذكر لنبين للناس مانزل اليهم) وليس هناك من معنى لتبيين الكثاب غدير تفصيل مجمله،وتفسير مشكله ،وغمر ذلك من مسائل الدين الي لم يتناولها الكتاب بالنص، ولم ينبسط لها باليان، ومثله ( وماأرسلنا من رسول الابلسان قومه ليبين لهم) رقال تعالى( كاأرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوعليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة) الآية فقال ويعلمكم الكنتاب وأوكان المراد مجرد تبليغهلا كنتفى بقول يتلو عليكم آياتنا ولا يذهب عنسك اذالته ليم غير الادا والتبليغ، ثم عطف عليه بالحكمة ، وعطفها على الكتاب يقتضي أمها هنا شي آخر،وليس هناك غير السنة وقال لمسالى في مواضع كثيرة (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)وطاءة الله لاشك بالرجوع الى كتابه، وطاعة الرسول بالرجوع الى سنته ،ولو كان المراد الكتاب وحده لماكان ثمت داع للنكرار، وقال تمالى(الدين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجــدونه مكذو با عندهم في التوراة والانجيل يحل لهم الطيبات وبحرم عليه الخبائث) 'لا ّ به فنص في هذه الآية الكرعة على الاخذ عا يحل الرسول والنح ج عما محظر مطلقا ، وقد ثبت ان السنة اباحت كثيرا وحظرت كثيرا بدون أيّ نصأوا شارة خاصة من الكئاب ومع ذلك بجب الاخذ بكل ماجاءت به لقوله تعـالى (وما آناكم الرسول فخفوه وما مهاكم عنه فانتهوا ) وقد صرح الكتاب المزيز بان كل ماأوجب الرسول وأمر، أو نهى وحظر، نما هو من الله تعالى بجب اتباعه ولا مجوز اجتنابه ، لقوله نسال ( من يطع الرسول فقيد أطاع الله ) وقد أكد سيحابه

وتمالى على الناس في طاعة الرسول وشدد في مواضع كشـبرة من القرآن العظيم بالمرغيب في اتباعه ، ووعد العاملين بامره بعد أنَّ قرن طاعته بطاعتــه في قوله تمالى ( ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً }و بتخو يف المخالفين لامره، والمتجا فين عن حكمه بقوله تعالى ( فليحذر الذين مخالفون عن أمره ان تصيبهم فتة أو يصيمهم عذاب يوم أليم ) فمخالفة الرسول ولا ريب مخالفة صر بحة لامر الكتاب الصر يح

وقداستدئلت على أن الاســـلام هو القرآن وحده بقوله تمـــالى ( مافرطنا في الكتاب من شي ) وعلى تسليم ان المراد بالكتاب هنا هو القرآن ، قان أردت ان القرآن لم يفرط في شي من مسائل الشريمـة بطريق النص فلا نستطيع ان موافقك على هددا احتراما لمكان الكتاب الكريم من الثقة والصدق ، فان القرآن لم يتناول بطريق النص من مسائل الشريمة الايسيرا، وان أردت ان الكتاب لم يفرط في شي ْ من الدين على سبيل الاجمــال قلنا نعم فان القرآن لم الفرط في شيٍّ من كليات الشريعة وأنت خبير بان ذكرها مجملة ليس كافيافي استنباط الحجتهد ما يقوم به العبادة و بحرر المعاملة ، على اننا نقول ان القرآن لم يفرط في شيٌّ من كليات الشريعة وجزئياتها فان مالم بنص عليه الكتاب منهـا أمر باتباع الرسول فبه ، فكل مسائل الشريعة على هذا من الكتاب اما مباشرة، واما باتباع مابسنة الرسول الامين

### ♦ عصمة السنة الصحيحة و نها من الله قطعاً

لانحسبك تخالف فيان الرسول معصوم ، وان كل ما يجري على لسانه أو أو بدو من عمله انما هو بالوحي الساوي أو الالهام الآلهي الصادق، وما كان للرسول أن يشرع شرعا يتعبد الناس به من عند ففســه وما ينعلق عن الهوى ان هو الاوحي يُوحى)فامر الرسول لايختلف عن أمر الفرآن وكلاهما معصومه فلا مجال ثمت السوال بأنه - هل يفرض علينا الرسول فرضا لم يفرضه الكتاب فان الكناب والرسول لا يفرضان شيئًا (لبس لك من الامرشي )وا ما الذي يفرض هو الله الحسكم ومطهر هذا الفرض اما أن يجري على لسان النبي العظيم ، أو يتحلي

في انظ الكتاب الكربم ، وليس الامر بطاعنهما الأأمر ا بطاعـة الله (قل ان كنتم محبون الله فاتبعوني بحببكم الله )الآية ( من يطع الرسول فقد أطاع الله )فالرسول عليه السلام هو الواسطة اليذافي نقل حكم الله العظيم قرآنا كان أوغـير قرآن ، والقول «نعوذ بالله» بعدم حجية الرسول قول بالاولى بعدم حجية الكتاب فاننا لم تأخذ الكتاب الامنه ، ولم نلقفه الاعنه ، وهو أمين الله على وحيه ، وبعيثه الى خلقه ، وحجته على عباده

السنة اجالا مقطوع بها كالكتاب - لاشك في أن الكتاب مقطوع به ولم بكن هذا القطع الا من طريقه الذي الممل بنامته وهو التواتر، والسنة بالجلة جاءتنا من هذا الطريق بعينه، لان اجاع الامة من المبدأ الى الآن متعقد على صحة السنة اجمالا عن رسول الله، وانها أصل من أصول الدين كالكتاب واذا كان طريق السنة هو بعينه طريق الكتاب لاجرم كان مقطوعا بها اجسالا كالقطع بالكتاب نفسيل في مراتب السنة الصحيحة بعض التفصيل في مراتب السنة الصحيحة

### ~ كلم عصمة الشريعة كلما كا

لنا في اثبات هذه الدعوى وجهان - الاول الدلائل الداة على ذلك من الكثاب مثل قوله لمالى ( ير يدون ليطفوا بور الله با فواههم و يأبى الله الا ان يتم نوره ) ونور الله شرعه وقوله تعالى ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) ولو فسرنا الذكر بالشر يسمة كلها كتامها وسننها لكان الامر ظاهرا ، ولو قصرناه تضميره على الكتاب لما متالسنة بطريق الازوم لما علمت من أمها كنانة لتفصيل مجمله ، وتفسير مشكله ، ولا معى لحفظ كليات الشريعة ومجملا بها دون جزئياما ومفصلا بها ، الى هي مناط التكاليف وعليها تدور الاحكام

والثانى الاعتبار الوجودي الواقع من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الى الآن فان الله سبحانه كما قيض الكتاب العدد الجم من ثقاة الحفظـة محيث فو زيد قيه حرف واحد لصرفه الآلاف من القارئين ، كذلك أقام لكل علم يتوقف عليه فهم الشريعة من الناس من تأدى بسلهم هذا الفرض أحسن الأداء فينهم من استمد السنين الطوال في حفظ اللمات والتسميات الموضوعة على لسان العرب حق قرر وا لفات الشريعة الغرامين القرآن والحديث، وهذا الباب الاول من أبواب فقه الشريعة التي أو حاها الله الى رسوله على لسان العرب، ومنهم من جد في البحث عن تصاريف هذه اللفات في النطق بها وفقا ونصبا وابدالا وقلبا واتباءا وقطها وافرادا وجما الى غسير ذلك من وجوه تصاريفها الأفراد والتركيب، وونهه من تصرعره — وهو طويل - على البحث عن الصحيح من حديث وسول الله عليه وسلم عن أهل الثقة والعدالة من النقلة حتى ميزوا الصحيح من السقيم ، وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوي في أحد فلان عن فلان حتى المدين من السقيم ، وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوي في أحد فلان عن فلان التلاعب والفساد ، في حديث الرسول الكريم ، كيف وقد علمت ان السنة شطر الدين ، والدين قد جاء الينا بطريق التوار القطعي ؟ واذ كان نقسلة الكتاب الدين ، والدين قد حاء الينا بطريق التوار القطعي ؟ واذ كان نقسلة الكتاب الهزيز هم العدول الضاط المعاظ الامناء فان نقلة المديث ورواته أن لم يكونوا هم ياعياجه فا مهم لا يقلون عنهم في العدالة والحفظ والنصبط والثقة والامانة فن طعن في صحة السنة فقد طعرف في العدالة والحفظ والنصة والامانة في طحة السنة فقد طعرف في صحة السنة في المدالة والمحفظ والشقة والامانة في طحة المناء المعرف في المدالة والمحفظ والشقة والامانة في طحن المناء في سعة السنة والمعرف في المدالة والمحفظ والقطة والمحفولة والمحفولة

وقد عللت صحة الكتاب وفساد سـنـد السنة بتعاليل نوى من الحـنم علينا الالمام بها جملة ، ونعقبها بـما يكـنى لدفعها

(١) كون متن القرآن مقطوعا ، لانه منقول عن النبي باللفظ بدون زيادة ولا مقصان (٢) كتابة القرآن في عصر النبي عليه السلام بأمرمنه (٣) عدم كتابة شي من الاحاديث الا مد عهده بعدة كافية في حصول التلاعب والفساد الذي حصل (٤) عدم ارادة النبي لان يلغ عنه المالمين شي والكتابة سوى القرآن المتكفل بحفظه في قوله تعالى ( انا نحن نر لنا الذكر الآية) ولو كان غير القرآن ضروريا في الدين لامر النبي بتقييده كنابة ، ولتكفل الله محفظه، ولما جازلاحد ووايته على حسب ما أداه اليه فهه ،

وقلول — (١) اما القطع بالقرآن كله فلا شك فيه ، ولكن ليس عاادعيت

من نقله عن النبي باللفظ بدون زيادة ولا نقصان فان هــذا ليس كافيا في القطع بل هو انما تحقق بالتواتر اللفظي ، وهو الذي استفيد منه عدم الزيادةوالنقصاذ، على انك ان عددت مثل ذلك موجبا للقطع يلر مك ان تعد السنة الصحيحة مقطوعا بها – محسب الشخص – كلها لآمها جاءتنا أيضا بلاز يادةولا نقصان. بل ولمدكل خبر ورد منأي طربق بلا زيادةولانقصانمقطوعا بهوهوغير مسلم أيضا ، ولـكن الممدة في القطع به انما هي بالتواتركما قدمنا محفظه فيصدور جماغة من الصحابة غير ممكن واطوهم على الـكذب والذين يلونهم كذلك ثم الذين يلومهم الى عصرنا هذا ، على اننا لا مهمل ما الكنابة من التوكيد وفوائد أخرى كثيرة نزل نجوما على حسب مقتضيات الوقائع لا بهــذا المرتبيب ، ولا يُعرَب عنكان ماسطره كناب الوحي من القرآن ليسُّ بين أيدينا شيء منه الآن ؛ بل نحن لم نقطع محصول الكتابة في عصر البي عليه السلام الا بالتواتر اللفظى المسلسل الى ذاكُّ العهد الشريف، وهناك نستوي|الكتابة وعدمها سيفي صحة النقل ما دام مصدرها موجودا وهو النبي الكريم المبلغ لآيات الكناب الحكيم ، فاذا كنت' مد الكتابة التي سجات في عهده عليه السلام هي الحجة وحدهافي القطع بالقرآن، فقد شككت في القرآن المتاو طول هذا الزمان في كل بلاد الاسلام، فاننا ومن قبلنا الى قريب من ذلك العهد الشريف لم نحظ بروُّ ية شيء من هذا الاثر الكريم !!! واذا اعتبرت القطع بالنقل عن ذاك الاثر قلنا لانسلم ان هذا موجب للقطع بصحة القرآن إذ ان الكتابة نفسها لادليــل موجب للقطع بانهامن الرسول، بل هي في اثبات صحتها ذاتها محتاجة الى التواثر اللفظي المؤيد يقينالصحة العزو، فعلمت ان المدار في القطع بالقرآن هو التواتر اللفظي لاغيره وقد نقلت البنا السنة اجالًا من هذا الطريق، ولا يذهب عنك أن العرب كانت أمة أمية أ كبر اعمادها في حفظ مأثورها كان على الصدور لاالسطور

التلاعب والفساد ، بل ربما كان عدم الكتابة بما يبالغ بالنفس في تأكيد صحة أسانيد السنة ، اذرواية الحديث الواحد بطرق متعددة ، و بأسانيد مختلفة مع حفظ وسطه وطرقيه أكبر مدفع لدعوى التلاعب والفساد ، ثم امك قلت ومن التلاعب والفساد ما قد حصل المرمي بذلك السنة الصحيحة الممتد بها، والممتد عليا ، المسطورة في مثل صحيح مسلم والبخاري وموطأ مالك وأمثالها ما أجمت الامة على صحته ، أو غير ذلك ما نص على ضعفه أو وضعه ، ان كان الاول فقد طمنت فيا القوم اجماع على صحته في الجلة ومنه القرآن ولا تقول بهذا ، وان كان الاال بند على شعنه أو يأنا لا لانعول منه على شعنه منا القرآن ولا تقول بهذا ، وان كان الاال الناني فأنا لا نعول منه على شعنه الترآن ولا تقول بهذا ، وان

(٤) وأماد عوى «عدم ارادة الني عليه السلام لان يبلغ عنه المالمين شي اللكتابة سوى القرآن ، في هذه المقدمة – أو شبه المقدمة – نظر ، على اتنالو ترنا بتسليمها لما انتجت المتيجة التي تريدها، وهي انه لم يرد ان يبلغ عنه شي أصلا سوى القرآن (طبعا ) والنبي عليه الصلاة السلام أرسل كثيرا من الرسل المهات المختلفة ولم نسمع بل ولا تستطيع ان ثبت أنه كان يقتطع لهمم من الى الجهات المختلفة ولم نسمع بل ولا تستطيع ان ثبت أنه كان يقتطع لهمم من ثانيا ، ولو كان الامركا رأيت ما صحح تبليغ أولئك السفرا الى الدعوة، ولا اعتد باقامتهم بين الناس أحكام الشريعة أنه كان يكن ي يعمفوظهم من السة ، وان قبل ان الذي صلى الله عليه وسلم أصحب وفوده الى الملوك بكتابات مى قومة ورسائل النابي صلى الله عليه وسلم أصحب وفوده الى الملوك بكتابات مى قومة ورسائل مسطورة، قانا ان ذلك لم يخرج عن الايذان بصحة بشة أولئك الرسل عن النبي مسطورة الا الكتاب المزيز فقد علمت ان لا يعرت عليه شيء ما يحن فيه ولو كان الامركا ترى فيم كان يتعلم الناس كينيات الصلاة عليه شيء ما يحن فيه ولو كان الامركا ترى فيم كان يتعلم الناس كينيات الصلاة عليه شيء ما يحن فيه ولو كان الامركا ترى فيم كان يتعلم الناس كينيات الصلاة عليه شيء ما يحن فيه ولو كان الامركا ترى فيم كان يتعلم الناس كينيات الصلاة وهي القاعدة الذينية من قواعد الاسلام ؟

ترى اننا بعد هــذا في غى من الياس العلل لكتابة الترآن دون السنة فنحر تميلك من أصل المالة التي أوردتها لذلك وتكلفت مو ونه ردها والكنا (المارجه ) (الجهد التاسع)

#### نناقشك فيحذا الرد

قلت دفاق قبل ان النبي لم يأمر بكتابة كلامه لثلا بلتبس بكلام الله قلت وكف ذلك والقرآن معمجز بنظمه ولا يمكن لبشر الانبيان بمله» ونقول ان اعجاز نظمه لا يتحقق بقدرالا ية الصغيرة مثلا ، فلا مانع اذن بأن يلتبس هـ فا القدر من الكتاب بالسنة ، أو مثله من السنة بالكتاب ، وأنت أوعى وأرشد من ان ننبه الى المصاب بخروج آية بل آيات متفرقات من القرآن عنه، ودخول أمنالها فيه وليست منه على ان عدم التباس القرآن بغيره أما يتحقق في حق المربي الخبير باسرار البلاغة ودلائل الاعجاز ، ولكنه غير منحقق أصلافي جانب غيره أعجميا كان أو من هو لا المستعربين

على انتا ترجع الى أصل الموضوع فنقول ان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب انما هي التبليع من أي طريق كان وقد قال ( الا فليبلع الشاهد النائب) وذلك غير مخصوص بالكتاب بل بكل ما سمع مه قرآ نا كان أوسسنة وقد قال تخصيصا لهذه ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)

أما جُواز (رواية الحديث بحسب مايؤديه الفهم فما لم نسمه الا منك ، فان المقرر المعروف ان فهم الحديث بحسب مايؤديه الفهم فما لا نروايته تابعة لفهه ، واذا كانت روايات الحديث مسوقة حسما تبلع الافهام فاسر بها ان لانساق أصلا. وكيف بجول الفكر و يضطرب الفهم في شيء قرل وروده وتقرره أولا ؟ واذا أردت بذلك وقوع اختسلاف الافهام في بعض الاحاديث فذلك ضروري كاختلافها في بعض آيات الكتاب سواء بسواء ، أما رواية الحديث بمناه اذا غاب عن الراوي الفظاف فجائز لان المرادمنه هو حكمه لا التحدي بنظمه ، أو التعبد بلفظه ، فلا بأس إذن بروايته بأي لفظ يودي معناه المراد

- 💥 فساد دعوي الاستنباط من الكتاب وحده 🥦 ٥٠٠

ان المستنبط من السكتاب معما صح فهه ، وغزر علمه ، لابد وان تسترضه مواضع لا يرى الدكتاب مستغنيا في تقرير الحركم فيها بنفسه، ولا مفصحابا بكون

بُـلغةُ المهندي وكفاية الطالب،كان يرى ثمت لفظا يتبادل افرادامختلفة الحدود على سبيل البدل لنسة كالقر. في قوله لعالى ( والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروم) فأنه مشترك لغة بين معنيين متناقضين (الحيض والعلمر) وهنا لا يسعه الا ترجيح أحدهما عرجح خارجي والالزم اما التوقف أو التعسف بالبرحيح بلا مرجح ، وقد رجح الحيض أبو حنيفة بما صح عنده من قوله عليه السلام (طلاق الامة ثننان وعـــدتها حيضتان ) فأنه يدل على ان عدة الحرة ثلاث حيض لاثلاثه اطهار . وكأن برى الحِتهدأ يضا من لفظ الـكتاب ماازد-هت فيه المعاني واشتبه المرادبه شتباهالايدرك بنفس العبارة بل بالرجوع الى شي أخر كقوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) فان الصلاة في اللغة الدُّعام. والزكاة النَّام. فأى دعا وأي عام أريد في السكتاب ؟ لابد من تعيين المراد بشيُّ آخر ولقــد عينه الذبي وبينه بيانا شافيا تصديقا لقوله تعالى اوأ نزلنا اليك الذكر لتبين الناس مانزل اليهم) فالمستنبط من السكتاب لما ذكر فيه نفسه من الاحكام ( الا ما كان نصاً) لم يسعه تبيين المرادمنه الا بالسنة وهذا فوق الكثير، فكيف بما لم تُومَّى به في تعلم ان الاستنباط من الكتاب وحده والتغني به في كل أحكام الدين مستحيل ﴿ مراتب السنة الصحيحة ﴾

أثبتنا أن السنة بالجلة أصل من أصول الدين كالكتاب وأنها بهذا الوصف نقلت الينا نقلا متواترا لاشبهة فيسه، أما هي بحسب الشخص فحنها المتواتر وهو (مارواه جماعة لا يتوهم تواطو هم على الكذب ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله وأوسطه كطرفيه) وهو موجب لا يتين كالميان علما ضرور يا فهو كالكتاب في صحة ستنه، وصدق عزوه، يحيث يكفر منكره قطعا لانه حجود المستيقن بأنه من الله — وفيها المشهور (وهو ما كان آحاديا في الاصل ثم اشتهر شهرة مسنفيضة) ومنها الصحيح وهو (مارواه المدول، الفياط الحفاظ من غير شدوذ ولا علة ) وغير ذلك من أفسام السنة الصحيحة كثير. وإذا كان القاتل يقاد منسه بسفك دمه في عرف الشرائم وما أدراك مجود شادة عذابين الانجب العمل

فيحكم شرعى بشبهادة اثنين أو أكثر من العدول الثقاة الاوفياء من صحابة رسول الله وتأبيهم . بَل لوشئت لأ وردنا الكما قال الشاخي حجة لنفسة في العمل يخبر الواحد، بللأ وردناما قال الله تمالى حجةعلينا فيذلك حكم الله ببن السنة والكناب حيث قد ثبت أنالسنة الصحيحة شرع من الله تعالى، متعبد بها فيما كان عبادة ومعتد محكمها فهاكان معاملة فهي لاتناقض الكتاب مطلقا ولادليل هناك على دعوى ووقوع التضاربُ والاختلاف، بين ماوردمن الاحاديث الصحيحة المعمول بها في شرعالله القويم الأن منشأ هذا التضارب المدعى لا يخلو اما ان يكون من الاصل أو النقل أما من الاصل فستحيل لأ نكولا شك تعترف ممنا وجوب الصدق والفطنة والمصمة لجميع الانببا وليس بشي من هـ ذه الواجبات ان يحــ دث النبي في شرع الله بالمتضارب المتناقض بلرهذا والعياذ بالله تعالى كذب لايجوز لمسلم أن يرمي بهنبيا معصوما وأمامن حيث النقل فقديينا قك منه وجه الحبجة وقلنا ان نقلة السنة هم العدول الثقاة الخ وليس ولوع المتقدمين بجمع روايات الحديث مدعاة الى وقوع التضارب والاختلاف فبها، بل هو أدعى الى حفظها وصيابها. ولعلك لم يفتك قراءة شيءمن ناريخ أولئك الاخيار العاملين الذين نصرمت أعمارهم في هــذا السبيل اذكان بمضي الواحد دمنهم الشهر والشمهرين والاكثر متنقلا ببن الاقطار والاصقاع ننقل البدر بين منازله التماسا لتحقيق حديث واحد من أفواء الثقاة الامناء، ولو انه ظفر به من طريقه بعد طول الجهد ثم اختلج في نفسه أقل شبهة من أحد روآبه نفض بديه منه ، وانقلب الىأهله خاويا من ذاك الحديث وفاضه · واليك كثيرا من هو لا كالبخاري ومسلم ومالك والشافعي واضرابهم الذين هم الحجة في نقل الحديث الصحيح الممتد به ، والممول عليه ، وقولك بعــد ﴿ انْ الْحِبْمُدِينَ تحققوا ان أكثر الاحاديثموضوعات، هو حجة لناأيضا لان تمييزهم الدوضوع والضعيف تمييز ـ ولو بطريق اللزوم ـ لغيره وهو الصحيح . قلت «المجتهدون» وم اما الصحابة الذين تلقوا الاحاديث بآذانهم عن فمه الشريف بلاواسطة والحديث فى حق هو لا الاعظاف الى صحيح وموضوع وضعيف لان هذه الفروق أنما هي راجعة الى قوة السندوضعة ولا يكون هذا في حال تسمعه من الرسول الكرىم فان الحديث كلهنى حق سامعه منه عليه السلام صحيح مقطوع المنن كالقرآن واما غير هولا عمن لميتلق الحديث الكريمالا بالواسلة وهذهآلواسطة غيره من الطرقالممتبر التي أقلها موجب أيضا للعمــل وان لم يكن موجبا لليقين اذُ التكلُّف باليقين تَكليف بمالايطاق أو موجب للحرج على الاقل وهو مدفوع بقوله تعالى(ماجعل عليكم في الدين من حرج) بل الحبتهد ليس مكاماة عااذا كانت الاحكام غير مقطوعة المتون - كافي الاخبار الآحادية ــ الا بالبحث والتنقيب العمل بالاقرب الى يقينه وهو الارجح في ظنمه والاخبار الأحادية الصحيحة تبلغ ولا شك هذا المقدارفالعمل مهاعلى هذا واجبوأيضا كون بعض أحكام الآحاديث ظنية - لان سندها ليس الا موجبا قافلن – لايقــدح في وجوب العمل بهاكالا يقدحف وجوبالعمل ببعض أحكام الكتاب نفسه الني دلاثلها ظنية ـ وان كانت مقطوعة المتن—كل مجتهد يحملها على الوجه الذي يؤديه البه مبلغ علمه وفهمه ، فالقول بان الهجهدين كلهم على حق ليس ﴿ قُولًا بَاجْمَاعُ النَّفِيضِينَ ﴾ بل المراد ان الحق على فرض كونه واحـدا داثر بينهم ، وتعبينه في جانب واحد دون الباقين تعسف، بل المراد ان كل مجتهد محث عن الحق بما في وسعه حتى اهتــدى الى النقطة التي يلزمه اتباعها دون غــيرها ، وهي التي يقال انهــــا الحق بالنسبة له ،والذي لابحبور لهالتحول عنه ، بل الذي خرج بيلوغه منعهدة التكليف، فلابأساذن بالقول بأنهم جميما على الحق من هذا الوجه

وليس ثمت تعارض في السنة الصحيحة \_ كما قلنا \_لاهكتاب ولا لبعضها البعض . فإن الوارد فيها اما مفصل لما أجل في الكتاب أو مظهر لما خني أو غير ذلك مما يحويه معى التفصيل والبيان ، واما مايخالف ظاهره منها الكناب فكما يرد في كثيرمن الآيات بمخالف بعضه ظاهر بعض فمو ول فيه حتى يطابق النص الكريم وسواء أخذنا بقول القائلين بنسخ السنة الصحيحة الكتاب اذا صح التعارض وامتنع التطابق أو ذهبنا مع الذاهبين الى أنه لاشيء من السنة بناسخ للكتاب لانه لاشيء بينهما التعارض بالغمل أصلا، فلا تعارض هناك مطلقا

بين السنة والكتاب · اما على الثاني فظاهرواما علىالاول ففرق ما بين النسخ وهو الفاء حكم بآخر كافي آيمى العدة ،والتمارض بيقاء الحكمين المتنا قضين جميمًا ، ولاقائل به من هو لاء أو أولئك

وكذاك يقال فيما يردمن الاحاديث خالفا بعضه لظاهر بعض أي اله يتا ول في أحدها حي يطابق الا تحرا أو يكون بعضه فاسخالها بعض اذا لمارضا ولم يكن التطابق . فاختلاف المجتمدين واجم اماللي الاختلاف في الفهم وذاك فيا كانت دلا لتدعل الحكم ظنية وهذا يستوي فيه الاستنباط من الكتاب والسنة واما الى الاختلاف في العلم بأن يتلق الواحد منهم حديثا لم يصح عند الا تحر سمع طول البحث وفرط الجهد أولم يصل الى علمه أصلا وقد يكون أحدها فاسخا أو مطلقا ، واثاني منسوخا أو مقيدا الى علمه أصلا وقد يكون أحدها فالسخا أو مطلقا ، واثاني منسوخا أو مقيدا مثلا، ولا يقال ان أحدها على الباطل بعد اذ علمت ماقلنا في هذا السبيل من المجتمد مكلف عا يوديه اليه اجنهاده والا الزم الحرج وهو مدفوع على ان هذا ليس خاصا بالاجتماد من السنة بل ومن الكتاب أيضا كا بينا

اما خبر (اذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق فاقبوه وان خالف فروده) فنبر صحيح على اننا لو سلمنا صحته فلا مكن ال يكون معناه اذا حدثت حديثا فخالف الكتاب فردوه فان الرسول معصوم باتفاق عن ان محدث عا نخالف حكم الله في كتابه، وكيف وهوفوق عصمته أبلع الناس على المناب حفظا، وأعظمهم لا بأنه لدبرا، وأكثرهم لها ذكرا، فتمين المحتى اذا صح الحير « اذا روي لكم عن حديث فاشتبه عليكم وجه الحق فيه فاعرضوه على كتاب الله فاذا خالف فروده فأنه ليس من مقولى » والله أعلم، أما الوارد من الطريق الصحيح ققد عرفت مبلع القول فيه، وسوا وصح هذا الخبرأولم يصح فقد سقط الاستدلال به في هذا المقام، وأيضا لوكان الامركم رأيت من ان هذا الحبر دليل على كفاية القرآن والامر بعدم قبول شي من السنة الامادا فقه منا نصا (طبما) لكان كل ما جان نا من السنة وهو بمجموعه متو أثرات شبهة فيه عشا نصا (طبما) لكان كل ما جان نا من السنة وهو بمجموعه متو أثرات شبهة فيه عشر يح تصانعته أفعال المقلاء، فضلا عن الانبياء ما دام هو بية الذي نص عليه صر يح تصانعته أفعال المقلاء، فضلا عن الانبياء ما دام هو بية الذي نص عليه صر يح تصانعته أفعال المقلاء، فضلا عن الانبياء ما دام هو بية الذي نص عليه صر يح المكتاب، ولكان الاليقور محلة علما الرسول الكريم ان لا يحدث يحديث مطلقا حي

ولا مهذا الحديث الذي أوردته على فرض صحتـــه وكذلكخبر«لوكان – أي الوضوء من القيُّ ـ واجبا لوجـدته في كناب الله فغير صحبح أيضا ولر بمأثبت ظاهره بالمعنى الذي فهمته ماأسرعنا الى رده في الخبر المنقــدم ولوصح ماعيينا بتفسيره على مايوافق اجماع المسلمين على انه قدوردت السنة الصحيحة الصر محة في ذاك نكتفي منها الآن يخبر واحد معناهانه سألت سائلة ابن مسعود ــ ومكافه من العـــلم والدين والثقة مكانه ـــاني امرأة أصل الشعرفيل محل ذلك لي فقال لايحل فقالت كيف وليس هـــذا في كتاب الله فقال لوقرأت كناب الله لوحدته فيه فقالت اني قرأت مابين الدفتين فلم أجده قال ألم تقرأي (وما آتاكم الرَّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)فهــذا في كتاب اللهفقالت بلي

#### الاجماع

وحجته من الكتاب العز بزأيضا لقوله تعالى (ومن ينبع غير سبيل المومنين نوله مانولى ونصله جهتم وساءت مصيرًا) (\* وليس هناك من سبيل للمو منين غير اتفقوا عليــه من قضايا الدين ككون فرض الظهر أر بعــا والمغرب ثلاثًا وكون نصاب الضأن أر بعين والبقر ثلاثين ونحو ذلك ، وأين وليت وجهك الى أي فريق شئت في تعريف هذا الاجماع وأهله فهو حجة عليك في كل المسائل المي خالفت اجماع المؤ منين قاطبة عليها

ـــ أثبت القياس فكنيننا مؤونة اثباته غيرانك انكرت السنة ومنكرهامنكر للقياس بطريق الاولى ،على اننا نثيتهما جميعًا

( المنار) لهذه المقالة تنية عنوانها ( العقل والدبن ) ويليها بقية الرد وقـــد نشرنا عبارته برمتها على طولهالنزاهمهاواستبغائهاالمقصد

نص الآية الكريمة « ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى و يتبع غير سبيل المو منين » الخ

# الملافية المجانية المالية

### -هﷺ لمکتوبالعاشر (\*)∰ه~ من أراسم الى ولده

عن لوندرة في١٥ فبرابر سنة -- ١٨٦٠

لاحق لك ياعزبزي هاميل، في أن تكون بـــلا رأي سياسي فايما رجـــل يميش في قوم و خهر ممنزلا لما يتمارض بينهم من المصالح غافلا عما بتقاسم عقولهم من المذاهب فهر غاية في 'لحقارة والحسة وكان حقه أن ينشأ مين المنوحشين بل المتوحشون يشنفلون بمصالح قبيلهم بفيرة وحمية

نعم قد كان روساء الحكومات اكدوا للناس فى الازمان الغابرة أنهم مرسلون من عند الله لسياستهم وتدبير شوو بهم وكان عمل الرعايا على هذا الغرض قد قصر على الطاعة المطلقة لأ وامرهم فكا وا منكا لولا بهم وخاصتهم كا خلك الارض ولاحق للارض في أن ثور على اليد العاملة فيها وأما الآن فلم يبقى فى البسلاد المهندية بهدي العلم من أنصار هذا الحق الالهي الذي رعمه المؤلك الا النزراليسبرو قد تقى العقل على بعض المذاهب السياسية المأخوذة من القوانين الالهية ثم دل الثاريخ على أن السلاطين كانوا يسقطون من عروشهم ولم نكن عناية الله تأخذ سلاحها لحصره واله كان من الميسود للامم كل اليسر أن يستغواء بهم (١)

<sup>(\*)</sup> ممرجم من كتاب ميل القرن التاسع عشر في التربية

<sup>(</sup>۱) ماادعاه الكتاب من تاكيد الموك لرءاياهم انهم مرسلون من عند الله أمر تابت في التاريخ بل قد بلغ الغلوج هذه الدعوى بدمنهم انداد عي الألوهية والصحيح المعروف أدي المقال المقارة من رجس مذهب الماديين أنهم عبيد استخافهما أفي في الارض يمتنفى طبيعة أهلها لحفظ نظامهم فان أحسنوا الحلافة سعدوا وسعد بهم رءاياهم وان أساؤها شقوا وشقوا بهم «ياداود انا حملناك خليفة في الارض فاحكم بين الماس بالحق ولا نتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين بضلون عن سبيل

هذا السلطان المصوم الذي لم يكد يبقى للانسان جراء تعلى ادعائه للاشخاص في وجه عبر النجرية الزاجرة لايزال يدعى للاوضاع البشرية فلا تكاداي حكومة من الحكومات ستقرحى تدعى أمها حلت محل الهمكومين في أف كاره وعرائمهم ولا مخنى أن البلاد التي وضعت حكومتها على هذا النبط يكون من عادة شيوخ بيومها لفرط حزمهم و بلوغهم فيه حسد الجبن أن يعظوا شبانها بأن لا يشتادا بالسياسة

تسمع الاب سنهم يقول لابنه: « يابني ان الى أن تغني وتتزوج وتجمسل لنفسك في الناس ذكرا وليس من حقك الاشنفال بما ورا فلك لوجود رجال عهد اليهم الحاكم بمحض اراد أه أن يفصل الحافي جميع المسائدل و وزعوا المثوبات والمقوبات على الناس فهم كما نقول التوراة انفاس منخرية الي عمرق أموال المماندين النظام المقرر كما تحرق السموم نبات المزارع فالاحزم الى أن تختار لنفسك ما يلائمهامن وعلمها واذا كان لا بد الى من رأي فسلا بأس من أن تختار لنفسك ما يلائمهامن الآرا على شرط أن تقصره عليها لا أند الله من رأي فسلا بأس من الاشتفال بعسالح عمره «والماقل من يتوقى ادخال أصبعه بين الشجرة ولحائها الهرار)

وأما الامم الحرة فالامورفيها تجري على مايخالف ذلك كل المحالفة فلا يتكاد طالب العلم فيها يملك المحالفة فلا المحالب العلم فيها يملك اليسير من فصاحة المنطق حتى يمارس المناظرة في المصالح العامة وكل فرد من أفرادها اذا أراد أن يكون شريفا وجب عليه أن ينتمي المى حزب من الاحزاب وهم بعبدون كل البعد أن يعتقدوا ان في مجاهدات الميشة

الله لهم عذاب شديد بمانسوا يوم الحساب » وما يزعم من قضاء العقسل على المذاهب السياسية المأخوذة من القوانين الالهمية ليس صحيحا على اطلاقه فان القوانين الالهمية الحفوظة من النحريف هي أس العدل والحرية واستشهاده بسقوط الملوك من عروشهم وعدم نصر الله لهم وسوء تعبيره عن ذلك لا يسدل الاعلى أنه جهل ان الله لا ينصر الامن نصره باتباع اوامره وحسن السيرة في خلقه وأنه تنزه ان محتاج في النصرة الى الاستمانة بعدة أوسلاح

(١) المثل العربي «لا تدخل مين العصا ولحائبا»

السياسية ضررا بالمعيشة البيتية بلهم يجاون الفضائل الخاصة على نسبة اتساعها وامتدادها في ميدان الفروض العامة ولو ان مِجدان العدل كان قاصرًا على المعاملات الخاصة لعد من الظلم في حقءامة الناس

اذا تقرر همذا قلت إن جميع الامم خلقت لتكون احرارًا ومن العبث ان يزعــم زاعــم أن منها من هي مفرطة في الطيش وفيها من هي غالية في النحمس ومنها من هي غاية في الجهل ومنها من هي متنطعة في التأنق فقد نسي أن الوسيسلة الاوضاع المؤسسة على الحرية لن تنزل من السما وأنه من الحق والجنون أن تنتظرها أمة من حكامها لان جميع الحكومات المستبدة مبنبة على قاعدة ان الماس عاجزون عن سياسة أنفسهم فكيف برضي الحكام حينة ذأن يكذبوا أنفسهم بالتخلي عنهاوقد يرخون زمامها أحيانا حذقا منهم في تصر بفها وحزما واكمنهم يعرفون عند الحاجة كيف يرتجعون تصريف شكيمتها الى أيديهم الدست الحربة بجميع أنواعها بما يعطى ويوهب بل هي مما يغنم بالجهاد والمسكافحة فشدة كفاح العقول والمزائم وجملة اخلاص المحاصين الحاماين وتصلب من لا يسنخذون للذل من افراد الامة هي التي بضرورة الاحوال نفسها تكره غاصبي حقالحرية على ارجاعه الى نصابه ورده الى أرباً؛ وما يحصل من التعذير في أثناً الجهاد لايلبث أن يزول وما يعقبه من الرقي دائم لافناء له فان القاطع يبلى بعمله في المقطوع

ليس من قصدي مطلقاأن أبعث في نفسك كراهة الامة التي خلقت المعيشة فيها فأنت صاحب الحكم على أهل زمانك ولكن حــذار مرن ً الاحتقار لغيرك والاستخفاف به فانعصرنا سيشتهر في التاريخ مخطوبه ومصائبه لاننا قمد عملنا في الحكومات الي تعاقبت على البلاد وهي حكومة الاصلاح والحكومة المقيدة والجمهورية وحكومة نابوليون وليست العصور التي تغمني وتو لني هي التي تسعى فيها أمة عظيمة للحصول على الحرية من خلال الحوادث وأعا هي التي تخلد فيها الى الدعة من غير أن تنال حريتها

ان لداي من جيل بذل نفسه في سبيل الحرية وانا اشتهى عجامع قلمي ان

يكون النَّاشَئون أسعد منهم حظا وأوفر غبطة ولكن ينبغي لهم ان يستفيدوا من زلاتنا وتجار بنا

اناقد غلونا فيا رجوناه من تصاريف الزمان وكما سألت نفسي عن سحبب مصائبنا خاتي أجده في عيوب تريمنا السياسية فاشدنا بعدًا عن الايمان يؤمرن بالمعجزة ذلك أنه يمنند في تعييرا حوال الامة بأمر من أوامر، حاكم مطاق مو قت الكومة أو على الأقل قل على معلم حاكم زلقد شهدت فرنساغير من ذلاشي ببوت حاكمة كانت تعتقد متا فد عائمها وزوال مقاصد لبعض الطامعين من رجالها الذين كان اشتفالها بتحرير نفسها واستخلاص مصايرها أقل بكثير من اشتفالها بتحرير نفسها واستخلاص مصايرها أقل بكثير من اشتفالها باختيار الرجال الذين القي اليهم الانفاق زمام سياستها نعم ان شكل الحكومة واختيار الرجال الذين عمر فوذ زمامها ليس مما لايعيا به ولكن بذي ان تكون الامة هي المنشئة لحر بها على الخلاف ضروبها وقد مفهى زمن المسحاء قلن برى بعد الآن المنشئة لحر بها على الخلاف ضروبها وقد مفهى زمن المسحاء قلن برى بعد الآن في شكل حكومة منجية ولا في صورة حكومة تأتي الى الدنيا بالنور والهرك فعلينا أن مخلص أنفسنا من خداع الناس ونطرها من وثية الاوهام لأن الامم فعلينا أن مخلص أنفسنا من خداع الناس ونطرها من وثية الاوهام لأن الامم في نفسها تجد أن مختها هو عزيمها .

أنت حدث ومفترب عن بلادك فوسيلنك الى خدمتها هى أن تنفي عرف عقلك الجهل والعالماة الغاشمين اذا عقلك الجهل والاوهم والاضاليل التي تبذر في الدنيا بذور العاماة الغاشمين اذا فعات ذلك كنت قد أدت في سعيك الى الحدية شياً من العمل التعام التعار بالشر لاستنصاله فلو لم يكن نظام تربيتنا بومته من شأنه تحرير أبنا الوطن ون ملكة الاستنمال بالفكر والارادة لكانت فرنسا قد اهتدت الطريق الى الحرية من ملكة الاستنمال بالفكر والارادة لكانت فرنسا قد اهتدت الطريق الى الحرية من زمان بعيد فإماأن يكون هذا هو بندوع ما أصابنا من ضروب العجزوا ما أن أكون خطأ ماحشا . لاخق لنا ان ميب على الاترك اعتقادهم بالقضاء والقدر فنحن

الكارالكاب أثير السلطة النيبية بهي الله جل شأنه في حرية الامم أثرمن آثار المذهب المادي القائل بأن لاوجود لهذه السلطة نزه الله عقوانا من لوثه

أثبت منهم فيه ألف مرة ذلك أننا تابعون لبخت ومناخاضه ون لقد ور سياسننامو دون ميان الطاعة لحكومننا حسى لو انتقلت الى أيدي الكفار وقد أصبح خود الهمم وانحلال العزائم ملاذا يلوذ به أشدنا أنفة وإباء تراهم لما حل بهم من الكابة وكسوف البال يحولون وجوههم عما يجري بين أيديهم من الاموركا لو كان لأي واحد من الناس أن يقنظ من أهل زمانه ومن بلاده و اذا ظهر الشر والفساد سيف الامة كان حقا على الانسان ومن مقتضى عظمته أن يجاهد في ازالة سببه وليس ويشرف من أعاليه على أموردهم، فيحتقرها لى عليه أيضا أزلا يدخر سلاحافي مكفه ويشرف من أعاليه على أموردهم، فيحتقرها لى عليه أيضا أزلا يدخر سلاحافي مكافحه ليست أمة من الاهم من هذا المجز في شيء فأنت تعرف كلة جوفينال (١) فكن خيرا منهم وأنور فكرا

ان ما يشكو منه جميع الناس في أزمان التدلي من خود الفوس وأثرة النواكل و بله الاستسلام لضرورة الاحوال منشؤه الناس كلهم أيضا فحا منهم الاشريك في الهلاك العام إما يسكونه وإما بامتناعه اختيارا عن الممل على أن ناك الازمان في الني يأتي فيها للنفوس الأبية أن تشند و تثبت في تيار الدمار فعلينا ان لم نأنس من نفوسنا كناية في القوة أن نستمين من سبقت لهم الشهادة في سبيل الحقومن مألوا من الكتاب وهم يجاهدون الاسنيداد ويعالجون عي البصائر قبل أن يجنوا تمالا كدهم ومن خروا من منابرهم من الخطباء مخضين بدمائهم ومن حكم عليهم من المقلاء بشاق الاعمال وشكلوا خلال القرون الماضية في سلاسل العبودية المنوية ولتأمل في ماضينا فانا تمجد فيه من الدجون المظاهدة المنافي وألواع المذاب والنكل ولتأمل في ماضينا فانا تمجد فيه من الدجون المظاهدة المنافية يظل جمع القاومين والمكوديين والمهضين في سبيل تأدية ما فرضائيهم وبهذا اللوا سيكون لنا المؤوز والفائر وعلى هذا الاعتماد أقبلك قبلة الوداع اه

<sup>(</sup>١ )جوفينال كاتب لانيني هجائي شهير كان يعيش فيآخرالقرن الأولـ من الميــلاد وماتـفىءهـ الانتونيين! يت من دوت الملاً؛ في , وما)

#### ﴿حُواء الجديد\_أو\_ ايفون مواار ﴾

ألف نقولا أفندي الحداد قصة صور فيهـا كيف يغوي الرجل المرأة حمى ينتهك عرضهاثم يتركها فتقع في الشقاء وتضطر الى البغاء فيحتقرها الناس من دونه وهم ظالمون و بالغ في لوم الناس على ذلك حيى عذرالفواجرأ وكادووعد بكتا بة القصص في المسائل الآجماعية. وقد كتب اليّ كتابا أرسله مع نسخة من القصة قبل نشرها يقول فيمه أنه يرغب الوقوف على رأي (علماننا) في القصة وتأثيرها فيهم فأجبئه بالكتاب الآتى

عزيزي الفاضل

رغبت اليّ أن أقرأ قصنك الجديدة «حواء الجديدة» وأكتب البك رأيي فها وأثرها في "بعد القراءة · أراك أحسنت في التصوير والتخييل · واعتصمت بحبوة النزاهة والادب في النمبير. وأراني استعبرت لغير ماعبارة في القصة. اما الموضوع الاجتماعي الذي نفخت فيها من روحه فليس طريغا عندي قرأت وسمت فيه شيئا عن الافرنج وفكرت فيــه كثيرا ولعل ما قرأ، لك فيه خــير من قليل ماعلمته عمهم وأبشرك بمستقبل حسن في خددمة أدب النفس والاجتماع بمسا توجبت اليه من وضع مثال لهذه القصة في غايتها دون خصوص موضوعها

كل بغي ثقية في هذه الحباة قبل الحياة الآخرة ولكن يعزأن يوجد في بلاد فا بني لهامن مكارم الاخلاق وشرف النفس وجودة الذهن بعض مارويت عن «أيغون مونار» وموشك أن بوجد لها ند في بلاد الافرنج لمسكان البربية الدينية والادبية عدهم كما وصفت من تربيتها فاكثرهن ــانها قلُّ كلهن ــقوارير أقذار ، وقوارات وقاحة رصفار، لا فائدة من تصفير جرا أرهن، وعطف القلوب عليهن، الاجذب من بقي عندنا سليم الفطرة اليهن ، أقول هذا وأنا على تمحيي من فساد فطرة من يسلطيعً الدنو منهن ممن بحزن اشقائهن ويصدق أن أكثرهن مكرهات علىالفجوركارهات البغاء لو وجدن مخرجا منه لهرعن اليه حتى أنه سبق لي بحث مع بعض [أهل

الفضـــل في وجوب السمي لانشاء ملجاً بووي مرّ بربد التوبة منهن وبغنهين عن طلب الرزق بأعراضهن ولووجد من يسمى الآن في مثل هذا لكان يكون للاعنذار عنهن والاستطمافعليهن فائدة

لك أن تصف من شفائهن عاشت من اسهاب، النندر المرضات الله فعلهن أن يتدهورن في هاوبتهن ، ولك أن تصف من فساد الفاسقين ونشوه من سعرجهم عا استطعت من اطناب، النفرعن ، شكره الهم، وتعذر الفتاة الفرّ من تفريرهم، فشكون على بصيرة من حاقبة فجورهم ، وما يتوسلون به من بهنامهم وزورهم، وليس لك في رأيي أن تجعل ما تكتب منظارا يكبر مخازي الفساق من جهة ليصغر فضائح الفواسق من المهة الأخرى

اذا انتقدت عليك تصغير فاحشة المسافحات في مقابلة تكبير فاحشة المسافحين مرة فانني أنقد الاحتجاج على تصغيرها بشيوع انفاحشة في وبات البيوت ذوات البعول سبعين مرة الأن ذنب لمسافحات أشد ضررا من ذنب ذوات الاخدان بل لان إظهار ذلك وبيان ان الناس يتسامحون مع ذوات الاخدان وهم يعلمون بخيا تنهن لازواجهن يضر نشره في قصص يقرأها النساء من المذارى والايلى اذ لا تنصوراتي تلين للفاحق أن بذل عرضها يغضي الى أن تكون بغيا مسافحة واعا يغلب على ظها أنها تصادف زوجا يستر فضيحتها بغفلت، أوقلة غيرته

ترأت ماكتبت ايفون عرخداع ذلك الشرير لها وعن اجنهادها في استرداد شرفها بالسيرة الحسنة وعن عجزها وإعواز ماتروه فتمنيت لوتقرأ ذلك العدارى اللواتي أصبحن عرضة لمثل ذلك البدل لاعراضهن باطلاق أهليهن المنان لهن مع كثرة ما يحول الفساق و خادعهن ، وقرأت كتبت أنت من شيوع الفاحثة في ربات البيوت و أغضاء الناس عنهن فتمنيت لولم عالم عليه قارثة لاسهااذ اكانت عدرا البيوت و أغضاء الناس عنهن فتمنيت لولم عالم عليه قارثة لاسهااذ اكانت عدرا المساحدة المناس عنها فلا المساحدة المسلم عليه قارثة لاسهااذ اكانت عدرا المسلم المسل

#### ؎﴿ الثعلم والارشاد ۗ؊ٍ-

كناب جديد « تأليف السيد محمد بدر الدين الحلمي القسم الأول منــه في النعليم وفيه السكلام على العلوم والمو لفات وبيان الجيد منها من غيره وشرح أسباب انحطاط العلوم الشرعية وذكر الطرق النافعة في التعليم»

هذا ما كتب على ظهر السكتاب ونقول أما المو لف فهو من أذكيا المجاورين في الأزهر وقد اشتغل بتصحيح كثير من السكتب الى طبعت حديثا وفيها كثير من مصنفات المصلح العظيم شيخ الاسلام أحمد بن تبعية وتلميذه ووارث علومه ابن القيم و بعض كتب الأدب النفيسة فاستفاد بذلك و بالاسفار وقرا اقالصحت ما امتاز به على كثير من أقرانه وحرك همته قليحث في الكتب النافعة والنعليم وأما الكتاب فقد عرف من اسمه رما كتب عليه من بيان موضوعه وهومن أهم الموضوعات لهذه الأمة التي لا ترجى لها الحياة الطيقة الإباصلاح النعليم والارشاد وقد اهدى المؤلف كتابه الى المجرا ثدوالحجلات فشكرا له على هديه ومن الشكر ان بادرنا الى النجر الدوالحجلات فشكرا له على مطبوعات كثيمة أهديت الينا من قبل

قرأ نا من الكتاب جلا متفرقة من فصوله فعرفنا منه وأنكرنا عرفنا منه مسائل كثيرة جاء بعضها مو يدا لما ندعو اليه مند أنشى الندار كبان سوء طريقة التعليم في مشل الازهر وما اختير لها من الكتب وأنكرنا منه مسائل كثيرة واختها في مشل الازهر وما اختير لها من الكتب وأنكرنا منه مسائل المسكاية والنقل وفائدته الاجالية تأييد ما كنب كثير الرا البائنة بالكتب التي تدرس في المدارس الدبنية و بحدرسيها وهذا تميد الاصلاح سبق اليه كثيرون من المصلحين ومقاديهم وحسبنا هذا التنبيه على فائدته الآن ونرجيء بيان ما أنكرنا منه وما ننتقد به عليه الى ان يناح لنا مطالعته كله بالدقيق وعسى ان يبادر بعض من اطلع عليه من المدققين الى انتقاده عناية بهذا الموضوع ومسابقة للأغرار الذين محكون على الاشباء بادي الرأي فيظامونها ويظلمون

#### بابالاخبار والآراء

#### سك تميين سعد باشا زغلول ناظرا للمعارف على

وأى اللوردكروم أربيين حذاالنابعة ناظر اللمعارف العمو مية فصدر الامرالعالي بذلك فاتفقت الجرائدالوطنية والاجنبية في البلادعلى استحسان هذا التعيين ووصف الناظر الجديدبالمر فان واستقلال الفكر وقوقالا رادة والاستقامة وعي صفات الكمال في الرجال وكانينبغيان يتفقواعلى شكراللوردكرومر ولكنالذين جعلوا من مذهبههذم المحتلين علىكل عمل وإنكان نافعافي نفسه وفي عرفهم قدذموا نية اللورد في هذا التعيين وماذمواالا النيةالتي أخترعوهاله وانتقل بعضهم بسبب الثناءعلى الناظر الجديدالي القدح بسائر النظار تصريحاً أو تلويحاً وما كان ذلك من الذوق في شئ وقال أشدهم إسرافاً الهلاخير في هسذا التميين|لااذاجعلالناظرالجديدآمرآ والمستشأرالانكليزي مأمورآ ولفظالمستشاريمنع انكُون،سماه،عبداً مأموراً وان لم يكن،من دولة محتلة بقوتها في بلاداً بسلها ضفها وجهلها · فدع كلام المسرفين واشكر هذا الممل لامارة المحتلين؛ فالشكر مدعاة المزيد من الاحسان؛ عندكل إنسان وبماقيل وكتبما يؤيده حتى فيجريدة التيمس إن في تعيين سعدباشا ناظراً للمعارفقصداً الى رقية حزب المرحوم الشيخ محدعبده الذي شهدله اللوردفي تقريره بالاعتدال وقالت إحدى الجرائد الاوربية اذاكانت الأرواح تشعر عايكون في الدنيافان روح الشيخ محدعيده مسرورة الآن بتمين فلان ناظر اللمعارف وقدصدق صاحب القول وسعد باشا جدير بخدمة المعارف واسعاد أهلالاعتدال والاستقامة من مرمدي أستاذه وأستاذهما لامام جملها للدخير خلف له في عمله للبلاد و خدمته ، واستقلاله و حكمته ؛

#### ﴿ الجامع الازهر – مشيخته وإدارته ﴾

ذكر نافى الجزء الماضي ما كان بلغنا عن استتالة شيخ الازهر وعزم الأمير على تعيين الشيخ عدلما كروكيلا الازهر تعبيد الجعلم أصيلا وقد تحقق ذلك ولكن استقالة شيخ الازهر حفظه ذلك على المسابقة الشيخ الازهر فعظم ذلك على الحساب المازة ثلاثة أشهر وعين الشيخ عدلما كوكيلا لمسيخ الازهر واستنكره كبراء الشيوخ واستكبروا أن يكون الاروالي المين على حداثته في السن والعلم وانتهى الامرالي المكومة أوالى أولي الامر في خاطبوا الامري ذلك وتقرران الشيخ شاكر الابكون شيخاللازهرولا وكيلاو قد سي الآن نائبا وقد زاد الشف والاضطراب في الازهر مجدله تحت مراقب تفارة المعارف اذلا قرار الانتفاجة الثابنة المنتظمة والهنارة المنتظمة والهنارة المنتظمة والهنارة المنتظمة والهنارة المنتظمة والهنارة المنازة المنتظمة والهنارة المنتظمة والهنارة المنتظمة والهنارة المنتظمة التابية المنتظمة والهنارة المنتظمة التابية المنتظمة والهنارة المنازة المنتظمة والهنارة المنتظمة والهنارة المنتظمة التابية المنتظمة التابية المنتظمة والهنارة المنتظمة التابية المنتظمة والهنارة المنتظمة التابية المنتظمة التابية المنتظمة التابية المنتظمة التابية المنتظمة والهنارة المنتظمة التابية المنتظمة المنتظمة التابية المنتظمة التابية المنتظمة المنتظمة التابية المنتظمة التابية المنتظمة المنتظمة التنظمة التنظمة المنتظمة التابية المنتظمة التنظمة التنظمة



قبشرعبادي الذين يستمون التول فيتبعون أحسا اولئك الذين هداهم التاوا ولئك هم أولوالالباب

قال عليه الصلاة والسلام: ال للاسلام صوى و «منارا ) كمنار الطربق

( مصر -شوال سنة ١٣٧٤ -أوله الجعمة ١٩ اكنوبر (ت١) سنة ١٩٠٦)

# باب أصول الفقه

﴿ أَدَلَةَ الشَّرَعِ ، وتَقَدِّيمِ المُصَلَّحَةُ فِي المُعَامِلَاتِ عَلَى النَّصِ ﴾

كتبنا في بعض أجزاء المجلدين الثالث والرابع فصولا عنوانها «محاورات المصلح والمقلد » بينا فيها طريق الوحدة الاسسلامية وجميع كلة المسلمين المختلفين في المسداهب على الحق الذي أمرهم الله أن يقيموه ولا يتفرقوا فيه موتما بيناه فيها ان الاحكام السياسية والقضائية والادارية – وهي ما يعبر عنها علماؤنا بالمماملات – مدارها في الشريعة الاسلامية على قاعدة درء المفاسد وحفظ المصالح أوجلبها واستشهدنا على ذلك بترك سيدنا عمر وغير ممن الصحابة اقامة الحدود أحيانالا جل المصلحة فعدل ذلك على أنها تقدم (المنارج ١٠) (الحجل المسلمة المسلمة المسلمة العلم المجانسة)

على النص، وقد طبعت في هذه الايام مجموعة رسائل في الاصول لبعض أثنة الشافعية والحنابلة والظاهرية منها رسالة للامام مجم الدين الطوفي الحنيلي المتوفى سنة ٧١٦ تكلم فيها عن المصلحة بما لم نر مثله لغيره من الققهاء وقد أوضح ما محتاج الى الايضاح منها في حواشيها الشيخ جال الدين القاسمي أحد علماء دمشق الشام المدققين فرأيناأن ننشر ها بحواشيها في المنار، لتكون تبصرة لأولي الابصار، وهي هذه: (قال بعد البسملة)

اعلم أن أدلة الشرع تسمةعشر بابابالاستقراء(١) لا يوجد بين العلماء غيرها(٢) أولهاالكرتاب،وثانيهاالسنة ،وثالثها اجماع الامة ، ورا بعها اجماع

 <sup>(</sup>١) تقدمه بنمدادها كذلك وسوقها بالحرف العلامة القرافى فى التنقيح في
 الباب العشرين

<sup>(</sup>٣) هذه الجلة زادهاعلى القرافي ولينه لم يزدهالانه يوجد لديهم غيرها كايظهر لمن سبر كتب الاصوليين والذي استقرأته منها مما يزيد على ماذكره ستة وعشرون وهي : شرع من قبلنا اذا لم بنسخ والتحري والعرف والعماسل والعمل بالظاهر أو الإظهر والاخذ بالاحتياط والقرعة ومذهب كبار التابعين والعمل بالاصل ومعقول النص وشهادة القلب وتحكيم الحال وعوم البلوى والعمل بالشبين ودلالة الاقمان ودلالة الالحام ورويا النبي صلى الله عليه والعمل بالشبين ولاخذ باكثر ماقيل وفقد الدليل بعد الفحص واجماع الصحابة وحده واجماع الشينين وقول الحلفاء الاربعة اذا اتفقوا والحال العماني اذا خالف القياس والرجوع الى المنفة والمضرة ذهابا كان الاصل في المنافع الاذن وفي المضار المنع والقول بالنصوص والاجماع في المبادات والمقدرات وباعنار المصالح في المعاملات وباقي الاحكام وهو العلوفي المصنف فالجلة خسة وأوبعون دليلا وسنذكر مادق معناه منها فانتظر

إهل المدينة (١) وخامسهاالقاس (٧) وسادسها قول الصحابي (٣) وسابعها المصالحة المراسلة (٤) وأمنها الاستصحاب (٥) وتاسعها البراءة الاصلية (٢)

(المنار١١٠)

- (٢) القياس البات مثل حكم معاوم لمعاوم آخر لاجل اشتباههما في عالم الحكم: تنقيح
- (٣) قول الصحابي حجة عند الحنفية فبترك بقوله قياس التابمين ومن بمدهم عجامع
- (٤) أي المطلقة والمراد بالصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الحلق وقد اشتهرالقول بها عن مالك احتجاجاً بان الله تعالى انما بعث الرسل عليهم السلام لتحصيل منفعة العباد عملاً بالاستقراء فيهما وجدت مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة الشرع واشهر عن الجهور القول بمنهما مطلقاً وقال ابن برهان ان لا مت أصلاً كليا أو جزئيا من أصول الشرع جاز الحكم عليها والا فلا ، وقال الغزائي ان كانت ضرورية قطعية كلية اعتبرت والا فلا ، قال القرافي : ان المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق لأنهم يقيسون و يغرقون بالمناسبات ولايطلبون شاهدا بالاعتبار ولا يعنى بالصلحة المرسلة الا ذلك
- (ه) الاستصحاب عبارة عن ابقاء ماكان على ماكان عليه لانمدام المفير قاله السيد في تعريفاته ونحوه قول القرافي الاستصحاب معناه أن اعتقاد كونالشي في المساضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال فهذا الظن عند ماقك والمزني والصيرفي حجة خلافًا لفيرهم · لنا انه قضى بالطرف الراحج فيصح كأروش الجنايات واتباع الشهادات اه
- (٣) قال القرافي هي استصحاب حكم العقل في عدم الاحكام خلافًا قممتزلة والا بهري وأبي الفرج منا النا أن ثبوت العسدم في الماضي بوجب ظن عدم ثبوته في الحال فيجب الاعماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعسدم وجوده عندنا وعندطا ثفة من الفقهاء

 <sup>(</sup>١) قال في التنقيح: واجماع أهل المدينة عندمالك فيا طريقه التوقيف حجة خلافاً للجميم

وعاشرها العادات(١) الحادي عشر الاستقراء(٢) الثاني عشر سد الدرائم (٣) الثالث عشر الاستدلال(٤) الحامس عشر

(١) جمع عادة وهي غلبةمعني من المعاني على الناسقال القرافي يقضى بها عندنا لما تقدم في الاستصحاب · ونقل عن المستصفى : العادة والعرف مااستةر في النفوس من جهـــة العقول ونلقته الطباع السليمة بالقبول· وفي الاشباء مر· كتب الحنفية القاعدة السادسة العادة محكة لحديث و مارآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن » لكن قال العلائي لم أجده مرفوعًا في شيُّ من كتب الحديث أصلاً ولا بسند ضعيف بعـــد طول البحث وكثرة الكشف والسوآل وأنمــا هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفًا عليه · واعلم ان اعتبار العادة والعرف رجع اليه في مسائل كثيرة حى جعلوا ذلك أصــلاً فقالوافي الاصول في باب ماتترك به الحقيقة تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة هكذاذكر فخر الاسلام أه كلام الاشباه (٢) الاستقراء عبارة عن تصفح جزئيات ليحكم محكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات كذا نقل عن حجة الاســـلام ونحوه قول القرافي: هو تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة كاستقرائنا الفرض في جزئياته بأنه لا يوْ دى على الراحــلة فغلب على الظن ان الوتر لو كان فرضاً لما أدي على الراحلة ١ قال ) وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء اهر ٣) جمع ذريعة وهي الوسيلة للشي . ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له فمتى كان الفعل السالم عن المفســـدة وسيلة لى المفسدة منعنا من ذلك الفعل واشئهر ان القول بســد الذرائع مر\_ خصائص مذهب مالك رحمه الله و قد حقق القرافي آنه مشترك بــبن المذاهب كالمصلحة المرسلة والعرف وستراه في آخر مقاله (٤ الاستدلال ذكر دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس فيدخل فيه القياسالاقتراني والاستثنائي وصور أخر (٥) قال السيد هو في اللغة عد الشيُّ واعتقاده حسنًا واصطلاحًا اسمِلدايل بعارض القياس الجلي ويعمل به اذا كان أقوى منه ، سموه بذلك لانه في الاغلب يكون أقوى

الاخذبالاخف(١) السادس عشر المصمة (٣) السابع عشر اجماع أهل الكوفة (٣) الثامن عشر اجماع المترة عندالشيعة (٤) التاسع عشر اجماع الخلفاء الاربعة

من القياس الجلي فيكون قياساً مستحسناً قال الله تعالى « فبشر عيــادي الذين يسلمعون القول فيليمون أحسنه » انتهىوقال الكرخي في تعريفه هو العدول عما حكم به في نظائر مسئلة الى خلافه لوجه أقوى منه وقد يسمى الاستحسان بالقياس الخني كما تراه في كتبهم والاستحسان حجة عند الحنفية وبعض البصر يين وأنكره المراقيون وقد اضطرب ثلة في تمريفه والصواب ما ذكرناه لانه بجب الرجوع في تحقيق كل مسئلة الى عــرف من ذهب اليها · ولذا آثرنا النقل عنهم (١) وهو الاخــذ باقل ما قيل وهو عند الشافعي حجة كما قيل في دية الذمي أنها مساوية لدية المسلم وقيل نصفها وهوقول مالك وقيل ثلثها وبه أخذ الشافعي اخذا بالاقل لكونه مجمًّا عليه وما زاد منفي ﴿ لبراءة الاصلية و نقدم في حواشي رَسَالة ابن فورك زيادة على هذا فارجع اليها ٥٣٥ قال القرافي المصمة هي ان العلماء اختلفوا هل يجوز أن يقسول الله تعالى لنبي او عالم احكم فانك لا تحكم الا بالصواب فقطع بوقوع ذلك موسى بن عمران من العلماء والمعتزلة على امتناعه والشافعي نوقف فيه · حجة الجواز والوقوع قوله نعالى « الا ماحرم اسرائيل على نفسه » فأخبرالله تعالى أنه حرم على نفسه ومقتضى السياق آنه صـار حراماً عليــه وذلك يقتضى انه ما حرم على نفسه الا ما جمل الله له ان يفعله ففعل التحريم ولو أن الله تعالَى هو الحرم لقال الا ما حرمنا على اسرائيل · وحجة المنع ان ذلك يكون تصرفًا في الاديان بالهوى والله تعالى لا يشرع الا الصالح لا أتباع الهوى واما قصة اسرائيل عليه السلام فلعله حرم على نفسه بالنذر ونحن نقول به وحجة التوقف تعارض المدارك انتهى وفي الجمع :مسئلة يجوز أن يقال لنبي أو عالم أحكم بماتشاء فه. صواب و بكون مدركا شرعيًا ويسمى التفو بض وتردد الشافعي فيه الح(٣) قال القرافي اجماع اهل الكوفة ذهب قوم الى أنه حجة لكثرة من وردها من الصحابة رضى الله عنهم كما قاله مالك رحمه الله في المدينة (٤) سقط من بعض النسخ « عند الشيعة » واعلم أن الاجماع عند الشيعة هو الفاق جميع علما الامة و بعضهامتفقعليه و بعضهامختلف فيه ومعرفة حدودها ورسومها والكشف عن حقائقهاوتفاصيل أحكامهامذكور في أصول الفقه (١)

مع الامام المصوم \_ المشترط وجوده في كل زمان عندهم - أو اتفاق من علم منالملاً دخول الامام فيهم وان لم يكن جميعهم كما في حواشيالقوانين للقزويبي و به يعلم ان الاجماع عنــدهم اعم من اجماع العترة ومن اجماع من بعــدهماذا كان فيهم المصوم . فالمذكور هنا كفالب اصول اهل السنة رجم بالغيب عن مذهب الامامية في الاجاع واهال لقاعدة الرجوع في تحقيق كل مذهب الى نصوص كتبه فاحفظ ذلك (١٥ قد اشراً الى شدّرة من حدودها وخلاف من خالف فيها وقد بقي علينا الايفاء بالوعــد السالف من الـكشف عن الغامض من بقية الادلة الحسة والمشرين فنقول اما حجية شرع من قبلنا فيما لم ينسخ فقال به اكثر الشافعيــة والحنفية ومعظم المالكية والمتكلمين بمشى أنه يجب العمل به اذا قصه أمالى فى كنابه او اخبر به الرسول بلا انكار عليه كما في المرآة وتفصيله في مواقفات الشاطبي فارجع اليه · واما النحري فهو بذل المجهود لنيل المقصود من الطاعة وهو حجة بحب العمل به في كثير من الاحكام في الصــــلاة والزكاة والثياب والأ واني كما فى الحادمي على مجم الحقائق . وأما العرف فقال السيد هو مااستقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقثه الطبائم بالقبول . وهو حجة لكنه أسرع الى الفهم وكذا العادة وهي مااستمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا اليه مرة بعد أخرى اه واما النعامل فهو استعال الناس فيما بينهم بالاخذ والاعطاء قال الخادمي. العرف والتعامل حجتان فيما لم يخالف الشرع ا م وقد أشار لذلك البخاري بقوله في كتاب البيوع: باب من أُجرى أمر الانصار على ما يتمارفون بينهم في البيوع والاجارة والكيلوالوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة: قال الشراح: مقصوده أثبات الاعماد على العرف وذ كر القاضي حسين ن الرجوع الى المرف أحد القواعد الخمس التي يبني عليها الفقه وستأتي . ومرز أمثلته بيم الاثارعلي الاشجار عند وجود بمضهادون بمضفقد أجازه بمض=

ــــ الحنفية للمرف كافي نشر العرفلان عابدين وكذا نقل ابن حجر فى شرح البخاري عن يزيد بن أبي حبيب جواز بيم اثمرة قبل بدوّ صلاعها مطلقا : وأما العمل بالظاهرأوالاظهرفقال الخادي هو واجب عند انتفاء دليل فوقه أو يساويه • وأما الاخذبالاحتياط أي الاحوط فقال الخادمي قيل هوالعمل بأقوى الدليليز ويرجع الى حديث « دع ماير يبك الى مالاير يبك » وأما القرعة فهي عــِـل بالســـنة المنقولة فيها أو بالآجاع أو بعمومآية « ولا تنازعوا » وامامذهب كبار التابعين فهو مثل مذهب الصحابي لاحمال كونه روايةصحابي.وفوعة. وأما الممل بالاصل فمعناه العمل بالراجيح · وأما معقول النص فهو الاستدلال المتقـدم· واماشهادة القلب فقد محاج بها عند انتفاء دليل خارجي ومرجمها الى حـــديث 🛚 استفت قلبك » وحديث « البرما اطمأنت اليه النفس» وأما تحكيم الحال فعناه الاستدلال بالزمان الحالي على صدق المقال وأما عوم البلوى فمرجمها الى رفع الحرج. وأما العمل بالشبهين فذكره الخادمي في شرح التنقيح معطوفا على مالقمدم ولعله كالقافة. وأما دلالة الاقتران فقد قال بها جاعة ومثلها بعضهم باستدلال مالك على سقوط الزكاةفي الخيل بقرنها مع مالا زكاة فيه في آية « والخيل والبغال والحمر لمركبوها وزينة » والجهورعلي أنّ الاقتران فيالنظم لايستازم الاقتراد في الحكم . وأما دلالة الالهام فقدقال بها الوازي وابن الصلاح وغيرهما قالالامام ابن تيمية البرجيح بمجرد الارادة الي لانستند الى أمر علمي باطن ولا ظاهر لا يقول به أحد لكن قد بقال القلب المممور بالتقوى اذا رجح بارادته فهوترجيح شرعي وعلى هذا فمن غلب على قلبه ارادة مامحب، الله و بغض ما يكرهه اذا لم يدرني الامر الممين هل هو محبوب لله أو مكروه ورأى قلبه بحبه أو يكرهه كانًا هذا ترجيحاً عنده كالوأخبر من صدقه أغلب من كذبه مخبر. هذا عند انسداد وجوه الترجيح ترجيح بدليــل شرعي • والذين نفواكون الالهام طربقا شرعيا على الاطلاق أخطوُ آكاأخطأ الذين جماوه طريقا شرعيــا على الاطلاق واكن اذا اجتهد السائك في الادلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحا وألهم حينشذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وحمارته بالتقوى فالمِلمام مثل هذا دليل في ثم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم «لاضرر ولاضرار »(١) يقتضى رعاية المصالح اثباتاً ونفيا والمفاسد نفيا اذا الضرر هو المفسدة فاذا نفاها الشرع لزم اثبات النفعالذي هوالمصلحة لانهما نقيضان لاواسطة بينهما وهذه الادلة التسمة عشر أقواهاالنصوالاجماع ثم همااماان وافقارعاية

حقه قد يكون أقوى من كثير من الاقيسة الضميفة والاحاديث الضعيفة والظواهر الضميفة والاستصحابات الضميفة الني محتج بها كثير من الحائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه · وفي الترمذي عن أبي سميد مرفوعاً « انقوا فراسة الموُّ من فانه ينطق بنورالله » ثم قرأ «ان في ذلك لآ يات للمتوسمين» اه والنتمة سابغة. ويلزم العمل مهاوالجمهورعلى خلافه. وأما الاخذ بالايدسر فيقرب من الاخذ بأقل ماقيل ومستنده رفع الحرج. واما الاخذ بأكثر ماقيل فمستنده الاحتياط ليخرج من عهدة التكليفُ بيقين. وأما فقد الدليل بعد الفحص فمعناه الاستدلال على عدم الحسكم بعدم ما يدل عليه وقد أخذ به قوم كما فيشرح المنهاج. وأمااجماع الصحابة وحدهم فهومذهب الظاهرية قالو الجماع غـــيرهم ليس بحجة . واما اجماع الشيخين فقــد ذهب اليه جمع لحديث « اقتدوا باللذين من بمدي أبي بكر وعمر » رواه أحمد والعرمذي وابن حبان والحاكم · وأما الاجماع الظني فهو فنوى بمض الحبتهدين أوقضاوه واشنهار ذلك بسين المجتهدين من أهل عصره بلا مخالف في تلك الحادثة ولا تقيـة قبل استقرار المذاهب . وهــذا حجة عند أكثر الحنفيةوباضالشافعية وسماه الآمدي حجة ظنيةأو اجماعا ظنياكما فيالتحرير وشرحه وما أوردناه من الادلة الى سبرناها من عــدة مصنفات أرجع كثيرا منها الى الاصول الاربعة صاحب المجامع وشارحه وقد يدخل كثير منها أيضافي غيره مما يرجِع الى اختلاف الاسم أو الاضافة بننوع ما يتفرع عنهـــا من مثلها وصورها فافهم (١) حديث صحيح رواه الامام مالك في موطأه مرسلا والامام أحمد وقال الحاكم هوصحيح على شرط مسلم المصاحة أو يخالفاها فان و فاها فهاو نعمت ولا تنازع اذ قد اتفقت الادلة الثلاثة على الحكم هو النس والاجاع ورعاية المصلحة المستفادة من قو له عليه السلام «لا ضرر ولا ضرار» وان خالفاها بحب تقديم رعاية المصلحة عليها بطريق التخصيص (١) والبيان لهما لا بطريق الافتئات عليها والتعطيل لهما كا تقدم السنة على القرآن بطريق البيان ، وتقرير ذلك ان النص و لاجماع اما ان لا يقتضيا ضررا ولا مفسدة بالكلية أو يقتضيا ذلك فان لم يقتضيا شيئا من ذلك فعما موقوفان لوعاية لمصلحة وان اقتضيا ضررا فاما ان يكون من قبيل مااستني من قوله عليه السلام «لا ضرر ولا ضرار » جمماً بين الا دلة ولعلك تقول ان على معارضة المستفادة من قوله عليه المستفادة عن على معارضة

<sup>(</sup>١) يقرب من هذا ما قاله الفقها الحنفية عليهم الرحة في التعامل وانه بخص به الاثر والتعامل من باب المصلحة المذكورة قال في الذخيرة البرهانية في الفصل الثامن من الاجارات فيا لو دفع الى حائك غز لا على ان ينسجه بالثلث قال ومثايخ بلخ كنصير من يحبى ومحد بن سلمة وغيرهما كانوا مجيزون هذه الاجارة في الثباب انعامل أهل بلاهم والتعامل حجة يبرك به الفياس و مخص به الاثرا ثم قال الثباب انعامل أحد من الأمرى المجوز نا الاستصناع للتعامل والاستصناع بعم ماليس عنده وانه منهي عنه وتجويز الاستصناع بانعامل تخصيص منالا عن الذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عند الانسان لا ترك لانص أصلا كذا في نشر العرف في النهي عن بيع ما ليس عند الانسان لا ترك لانص أصلا كذا في نشر العرف اعتبار العرف في انتقام أنصار الاثر الى اعتبار العرف في انتقال المناز الى المناز الموق هنا ومن دقق في تلك المرجمه رأى انها تويد ما أشار له الطوفي هنا (١١ه) (١١ه) (١١ه) (١١ه) (١١ه) (١٩ه)

الاجماع لتقضى عليه بطريق التخصيص والبيان لان الاجماع دليل قاطع وليس كذلك رعاية المصلحة لان الحديث الذي دل عليها واستفيدت منه ليس قاطعاً فهوأولى فنقول لك ان رعاية المصلحة أقوى من الاجماع ويلزم من ذلك أنها منأدلة الشرع لانالاقوىمن الاقوى أقوى ويظهر ذلك من الكلام في المصلحة والاجماع

أما المصلحة فالنظر في لفظها وحدها وبيان اهتمام الشرع بهاوانها مبرهنة، أما لفظها نهومفعلة من الصلاحوهو كـ ون الشيء على هيئة كاملة بحسبما يراد ذلك الشي له كالقلم يركمون على هيئة المصلحة للكـتابة والسيف على هيئةالمصلحة للضرب

وأما حدها بحسب العرف فهي السبب المؤدي الى الصلاح والنفع كالتجارة المؤدية الى الربح وبحسب الشرع هي السبب المؤدي الىمقصود الشارع عبادة أوعادة ، ثم هي تنقسم الى ما يقصده لشارع الحقه كالعبادات والى مالا يقصده الشارع لحقه كالعادات

وأما بيان اهتمام الشرع بهافمن جهة الاجمال والتفصيل أما الاجمال فقوله عز وجل « ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة منربكم وشفاء لمـا في الصدور» الآيتين ودلالتهما من وجوه

أحدها قوله عز وجل « قدجاء تكم موعظة»حيث أمة توعدهموفيه أكبر إصالحهم اذ في الوعظ كفهم عن الأذى وارشاده الى الهدى

الوجه الثاني: وصف القرآن انه «شفاء لما فيالصدور » يعني من شك ونمحوه وهو مصلحة عظيمة الوحه الثالث: وصفه بالهدي

الوجه الرابع: وصفه بالرحمة وفيالهدى والرحمة غاية المصاحة الخامس: اسناد ذلك الى فعل الله عز وجل ورحمته ولا يصدر عنهما الا مصاحة عظمة

السادس : الفرح بذلك لقوله عز وجل«فبذلك فليفرحوا»وهوفي معنىالتهنئةلهم بذلك .والفرحوالتهنئة أنما يكونان لمصلحة عظيمة

الوجهالسابع :قوله عز وجل« هو خير مما يجمعون» والذي يجمعونه هو من مصالحهم فالقرآن ونفعه أصلح من مصالحهموالاصلحمن المصلحة غابة المشاحة

نهذه سبعة أوجهمن هذه الآية تدل على ان الشوع راعي مصاحة المكلفين واهتم بهاولو استقرأت النصوص لوجدت على ذلا أدلة كثيرة فان قيل لم لا يجوز ان يكون من جملة ماراعاه من مصالحهم نصب النص والاجماع دليلا لهم على معرفة الاحكام. قلناهو كذلك وبحن تقول به في العبادات وحيث وافق المه لحة في غير العبادات وانما ترجم رعاية المصالح في المعامـــلات ونحوها لان رعايتها في ذلك هو قطب مقصود الشرع منها بخلاف العبادات فافها حق الشرع ولا يعرف كيفية ايقاعها الامن جهته نصاً واجماعاً

وأماالتنصيل ففيه امحاث

الاول في أنأ فعال الله عز وجل معللة أم لا . حجة المثبت أن فعاً لاعلة له عبث والله عز وجل منزه عن العبث ولان القرآن مملوء مر تعليل الافعال نحو «لتعلموا عدد السنين والحساب »ونحوه وحجةالنافي ان كل من فعل فعلالعلة فهو مستكمل بتلك العلة مالم تكن له قبلهافيكون ناقصا بذاته كاملا بنيره والنقص على الله عز وجل محمال وأجيب عده بمنع الكلية \_فلايلزم ماذكروه الافيحقالمخلوقين (١) والتحقيق أن أفعال الله عز وجل معللة بحكم غاثية تعود بنقع المكلفين وكمالهم لابنفع اللةعز وجل لاستغنائه بذاته عمما سواه

البحث الناني ان رعاية المصابح تفضيل من الله عز وجل على خلقه عند اهل السنة واجبة عليه عنـ دالمعتزلة حجة الاولين أن الله عز وجـ ل متصرف في خلقه بالملك ولا يجب له عليه شيء ولان الايجاب يستدعى موجباً أعلى ولا أعلى من الله عز وجل يوجب عليه • حجة الآخرين ان الله عزوجل كلف خلقه بالعبادة فوجب أن يراعى مصالحهم ازالة لعللهم في التكليف والالكانذلك تكليفا الايطاق أوشبيهاً به ووأجيب عنه أن هذا مبنى على تحسين العقل وتقبحه وهو باطل ءندالجمهور

والحق أن رعاية ا'صالح واجبة من الله عز وجــل حيث التزم التفضل بها لاواجبـة عليه كما في آية «انما التوبة على الله » فان قبولمـــا واجب منه لاعليه وكذلك الرحمة فيقوله عزوجل «كتبو بكرعلى نفسه الرحمة» ونحو ذلك

البحث الثالث في ان الشرع حيث راعي مصالح الخلق هل راعاها مطلقا أو راعى أكلها في بمض وأسفلها في بمض أوانه راعي منهافي الكل

<sup>(</sup>١) راجم بسط الجواب على ذلك في شفاء العليل في القسدر و اليمليل لابن التم ص ٢٠٦ قاله لا يستنى عنه

ما يصاحهم وينتظم به حالهم ؛ الاقسام كلما مكنة (١)

البحث الرابع في أداة رعاية المصلحة على التفصيل وهي من الكتاب والسنة والاجماع والنظر ولنذكر من كل منها يسيراً على جهة ضرب المثال اذ استقصاء ذلك بعيد المنال

أما الكتاب فنحو قوله تعالى «ولكم في القصاصحيوة • والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما • الزانية والزاني فاجلدواكل واحمد منهما مائة جلدة » وهوكنير • ورعاية مصلحة الناس في نفوسهم وأموالهم واعراضهم مما ذكرناء ظاهر • وبالجلة فامن آيةمن كتاب الله عز وجل الا وهي تشدل على مصلحة أومعالح كما يبتهما في غير هذا الموضم

وأما السنة فنحو قوله عليه السلام «لايبع بعضكم على بيع مض .ولا يع حاضر اباد . ولا تذكح المرأة على عمتها أوخاتها الكهاذا فعلم ذلك قطعم أرحامكم » وهذا ونحوه في السنة كثير لانها بيان الكتاب وقد بينا انتمال كل آية منه على مصلحة والبيان على وفق الميين

وأما الاجماع فقدأجمع العلما. الا من لايعتد به من جامدي الظاهرية علي تعليل الاحكام بالمصالح المرسلة وفي الحقيقة الجميع قائلون بها ( ۲) وحتى ان المخالفين في كون الاجماع حجة قالوا بالمصالح ومن ثم علل

<sup>(</sup>١) الاظهر الاخسير قال الشاطبي في الموافقات ان الشارع قصد بالتشريع اقامة المصالح على الاطلاق فلا بد ان يكون وضاء على الاطلاق فلا بد ان يكون وضاء على ذلك الوجه ابديا وكليا وعاما في جميع انواع التكليف والمكافين من جميع الاحوال

 <sup>(</sup>٢) سبق ما يو بده عن القرافي في الحاشية و يأتي في آخر مقاله أيضاً

وحوبالشفعة برءاية حق الجار وحواز السلم والاجارة بمصاحة الناسمع مخالوتهما للقياس اذ همامعاوضة على معدوم(١) و- اثر أبوابالفقه ومسائله فيما يتعلق بحقوق الخلق لعلل المصالح

وأما النظر فلاشك عند كلذي عقل صحيح ان الله عزوجل راعى مصاحة خلقه عموما وخصوصا أما غموماً ففي مبدأهم ومعاشهم اماالمبدأ فحيث أوجده بمد المدم على الهيأة التي ينالوزبها مصالحهم في حياتهم ويجمع ذلك قوله عر وجل « يا أيها الا سان ماغرك بر بك الكريم (٧) الذي خلقك فسواك فعدلك. فيأي صورة ماشاءركبك» وقوله عز وجل « الذي أعطى كل شيء خلقه تمهدى» وأما الماش فحيث هيأ لهمأ سباب مايميشوزبه ويتمتمون به من خلق السموات والارض وما بينها وجميع

<sup>﴿</sup>١)براجم هنا ما في اعلام الموقعير في بحث ليسشى • في الشر يمة على خلاف القياس فاله مهم جدا

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم في الجواب الكافي في اصناف النسر بن ومنهم من يغير بفهم فاسسد فهمه من النصوص فانكلوا عليه كالكال بعضهم على قوله تعالى « ولسوف يعطيك ربكِ فَنَرضي » رعوا أنه لا يرضى أن يكون في النار أحد من امته وهذا من أبين الكذب عليه فاله يرضى بما يرضى به ربه مز وجل والله مالى يرضيه تعذيب انفسقة والخونة والصربن على الكبائر فحاشا رسوله ان يرضى بمالا برهی به ربه تعالی . وکاغترار بعض الجهال بقوله نعالی « ما غرك در بك السكرم» فيةولكرمه وقديقول بمضهم انه لقن المفتر حجته وهذا جبل قبيح وآنما غره بربه الغرور وهو الشيطان ونفســـه الامارة بالسوء وحمله وهواه . وأنى سبحانه بلفظ « الكريم » وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا أهمال حقه فوضع هذا المفترالفرور في غير موضه واغير بمن لاينبغي الاغترار به اه و محوه للغزالي في الاحياء

ذلك في قواه عزوجل «ألم نجعل الارض مهاداً حالى قواه - ان يوم الفصل كان ميقانا » وفي قواه عزوجل: « فلينظر الانسان الى طعامه أنا صبينا الماء صبا » الى قوله عزوجل « متاعا كم ولاندا كم »

وأما خصوصا فرعاية مصلحة العباد السمداء حيث هـــداهمالسبيل، ووفقهم لنيل الثواب الجزيل، في خير مقيل،

وعند التحقيق أنما راعي مصلحة العباد مموماً حيث دعا الجميع الى الايمان الموجب لمصلحة العاد اكن بعضهم فرط بعدم الاجابة بدايل قوله عزوجل « وأما ثمو دفهديناهم فاستحبوا العمى على العدى "تحرير هذا المقام أن الدعاء كان عموماً والتوفيق المكمل للمصلحة المصحلوجودها كان خصوصا بدليل قوله عزوجل « والله يدعو الى دار السلام ويعدي من يشاء الى صراط مستقيم » فدعاعاما وهدى ووفق خاصاً

اذا عرف هذا فن الحال أن يراعي الله عز وجل مصلحة خلقه في مبداهم ومعادهم ومعاشم ثم يهمل مصلحتهم في الاحكام اشرعية اذهي أهم فكانت بالمراعاة أولى ولانها أيضا من مصلحة معاشهم لانها صيانة أموالهم ودمائهم وأعراض هم ولا ماش ايم بدونها فو حب القول بانه راعاما لهم و واذا ثبت رعايته اياهالم يجز اهمال الوجه من الوجوه من الوجوه فان وافقها النص والاجماع وغيرهما من أدلة الشرع ولا كلام وان خالها دايل شرعي وفق بينه وبينها بما ذكرناه من تخصيصه وتقديمها بطريق البيان

واما ان رعاية المصاحة مبرمنة فقد دل عليه ماذكرناه من احتمام الشرعيها وأدلته (ثم قال\لطوفي بعدبيانه الاجماع وأدلته ومعارضتها

وممــا يدل على تقديم رعاية المصــاحة على النصوص والاجماع على الوجه الذي ذكرنا وجوم ·

أحدها: أزمنكري الاجماع(١) قالوا برعاية المصالح فهي اذا محل وفاق والاجماع عمل الخلاف والتمسك بما اتفقوا عليه أولى من التمسك عا اختافوافيه

الوجه النابي: ان النصوص مختلفة متعارضة فهي سبب الحلاف في الاحكام المدموم شرعا ورعاية المصلحة أمر متفق في نفسه لا يحتلف فيه فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعا فكان اتباعه أولى وقد قال الله عزوجل « واعتصموا محبل الله جميعا ولا تفرقوا ، ان الذين فرقو ادينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء » وقوله عليه السلام: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» وقال عز وجل في مدح الاجتماع «وألف بين قلوبهم لوأ نفقت ما في الارض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم» وقال عليه السلام: وكونوا عباد الله اخواناً .

الثالث: قدثبت في السنة معارضة النصوص بالمص الحونيموها في قضايا (٧) منها معارضة ابن مسعود النص والاجماع بمصلحة الاحتياط

 <sup>«</sup>۱» كالنظام و بعض الشيمة والخو ارج والظاهرية ما عدا اجماع الصحابة
 اه من المصنف

<sup>«</sup>٢» من الفضايا المشهورة في ذلك حديث العباس في حجة الوداع وقوله للنبي عليه السلام لما نهي أن يعضد شجر مكة ويختلى خلاها الا الاذخر يارسول الله فقال عليه السلام الا الاذخر ومنها حديث البخاري في اول كتاب اشركة لما خفت أزواد القوم وأملقوا وأنوا النبي صلى الله عليه وسلم في محر إبلهم فاذن

العبادة كما سبق (١) ، ومنها قوله عليه السملام حين فرغ من الاحزاب « لا يُصلين أحدكم العصر الا في بني قريظة » فصلى احدهم قبلها وقالوا لم يرد منما ذاك وهوشبيه بمما ذكر نا

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة « لولا قومك حسد يثو عهد بالاسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد ابراهيم » وهويدل على أن بناءها على قواعد ابراهيم هو الواجب في حكمها فتركه لمصلحة الناس

ومنها أنه عليه السلام لما أمرهم بعمل الحمج عمرة قالواكيف وقعد سمينا الحمج وتوقفوا وهومعارضة للنص بالعادة وهو شبيه بمانحن فيه وكذلك يوم الحديبية لما أمرهم بالتحلل توقفوا تمسكا بالعادة في أن أحدا لا يحل قبل قضاء المناسك حتى غضب صلى الله عليه وسلم وقال: «مالي آمر بالشيء فلا يفعل »

ومنها ماروى أبو يعلى الموصلي في مسنده أن النبي صلى اللهعليه وسلم بعث أبا بكر ينادي (من قال لااله الا الله دخل الجنة )فوجده عمر فرده وقال اذاً يتكلوا ، وكذلك رد عمر أبا هريرة عن مثل ذلك في حديث صحيح وهوممارضة ننص الشرع بالمصاحة ، فكذلك من قدم رعاية مصالح المكلفين على باقيأدلة الشرع يقصد بذلك اصلاح شأنهم والتظام حالهم وتحصيل ما تفضل الله به عليهم من الصلاح وجمع الاحكام من التفوق والثلافها

لهم فقال لهم عمر ما بقاو كم بعد ابلكم ودخل على النبي عليه السلام فأخسره فامر أن تجمع ازواد الناس الحديث ( ، ) أي في محث له سابق طوبناه اختصاوا وهوقوله ان الصحابة أحممواعلى جواز التيمم للمرض وعدم المه وخالف ابن مسعود واحتج عليه أبوموسي الاشعري في بلنفت كا بسطه البخاري في صحيحه (المنارج ١٠) ( الحجلد التاسم)

عن الاختلاف فو مـــ ان يكون جائزا ان لم يكرن متعينا فقــد ظهر بما قررناهان دليل رعاية المصالح أقوى من دليل الاجماع فليقسدم عليه وعلى غيره من ادلة الشرع عندالتعارض بطريق البيان

فان قيل حاصل ما ذهبتم اليه تعطيل أدلةالشرع بقياسمجردوهو كقياس ابليس فاسد الوضع والاعتبار قلنا وهم واشتباه , من ناأم بعـــد الانتباه ،وانما هو تقديم دليل شرعي على أقوى منه وهو دايل الإجماع على وجوب العمل بالراجع كما قدمتمأ نتم الإجماع على النص والنص على الظاهر (١) وقياس ابليسوهو قوله « أناخــير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» لم يقم عليه ماقام على رعاية المصالح من البراهين وليس هذا من باب فساد الوضع بلمن باب تقديم رعاية المصالح كما ذكرنا

فان قيل الشرع أعلم بمصالح الناس وقد اودعها أداة الشرع وجملها اعلاما عليها يعرف بها فترك أدلته لغيرها مراغمة ومعاندة لهقا ااماكون الشرع اعلم بمصالح المكلم بن ننعم وأماكون ماذكرناه من رعاية المصالح تركا لادلةالشرع بغيرها فممنوع بل انما تنزك ادلته بدليــل شرء راجح عليها مستند الى قوله عليه السلام «لاضرر ولا ضرار » كما قلتم في تقديم الاجماع على غيره من الادلة ، ثم ان الله عزوجل جعل لناطريقا الى معرفة مصالحنا عادة فلا تتركه لامر مبهم يحتمل ان يكون طريقا الى المصلحة

<sup>(</sup>١)يشير الى ماذكره القرافي في تنقيحه من تقديم الاجمــا عــعلى النصوعبارة مااحتمل التأويل بسننرسول اللهصلى الله عليه وسلم فاذا لم يجدسنة فباجماع المسلمين: وذكرُنحوه في عدة مواضع منها

ومحتمل ان لايكون

فان قيل خلاف الامة في مسائل الاحكام رحمة وسعة فلا يحويه حصر بحكم في حمة واحدة لئلا يضيق عليهم مجال الاتساع: قلنا هــذا الكلام ليسمنصوصا عليه من جهة الشرع حتى يمة ل(١)ولوكان الكان مصلحة الوفاق ارجح من مصلحة الخلاف فتقــدم،ثم ماذكرتمو دمرح مصاحة الخلاف بالتوسعة على المكلفين معارض بمفسدة تعرض منه وهو أن الآراء اذا اختلفت وتعمددت اتبع بعض الناس رخص الممذاهب فأفضىالى الانحلال والفجور •وأيضا فان بعض أهـل الذمــة ر بماأراد الاسلام فتمنعه كثرة الخلاف وتعدد الأراء . لان الخلاف منفور عنه بالطبع ولهذا قال عز وجل «الله نزل أحسن الحـديث كتابا متشابهاً »أي يشبه بعضة بعضا ويصدق بعضه بعضا لايختلف الابمافيه من المتشامهات وهي ترجع الى المحكمات بطريقها (٧). ولواعتمدت رعاية المصالح المستفادة من قوله عليه السلام «لاضرر ولا ضرار »على ماتقرر لاتحدطريت الحكم وانتغى الخلاف ،فان قيل هذه الطريقة التي سلكتها اما ان تكون خطأً فلأ يلتفت اليها أو صوابا ناما ان ينحصر الصواب فيها أولا فان انعصر لزمأن الامة من أول الاسلام الى حين ظهور هـذه الطريقة على خطأ اذلم يقلمها أحممنهم(٣)وان لم ينحصرفهي طريقة جائرة من الطرق ولكن طريق

<sup>(</sup>١) يشير الى ان حديث اختلاف أمي رحمة لااصل له كما بين في الموضوعات (٢) يعنى طريق السلف المبسوط في موضعه (٣) أي عنطوقهاوان استغيد منهومها من قواعدهم وقدمنا مايقربمنه عندالحنفية رحمهم الله من تخصيص النص بالعرف عن الذخيرة ومحوه نقل الشافعية عن القاضي حسين أن مبنى الفقه على ان اليقين لاير فع

الائمة التي اتفقت الامة على اتباعها أ. لى بالمتابعة لقوله عليه السلام «اتبعوا السواد الاعظم فان من شذ شذ في النار »

فالجواب أنها ليستخطأ لما ذكر ناعليها من البرهان ولا الصواب منحصر فيها قطماً بل ظناً و جتهادا وذلك يوجب المصير اليها ذ الظن في الفرعيات كالقطع في غيرها و وما يلزم على هذر من خطأ الامة فعا قبله لازم على رأي كل ذي قول أوطريقة الذرد بهاغير مسبوق اليها والسواد الاعظم الواجب اتباء هو الحجة والدليل الواضح والالزم ان يتبع المله العامة الخافوه لان الدامة أكثر وهو السواد الاعظم

واعلم أن هذه الطريقة هي التي قررنا هامستفيدين لها من الحمديث المفاكلة على ماذهب اليه مالك بل هي المفاكلة على ماذهب اليه مالك بل هي أبلغ من ذلك وهي التعويل على النصوص والاجماع في العبادات والمقدرات وعلى اعتبار المصالح في المعاملات وباقي الاحكام

وتقرير ذلك ان الكلام في أحكا, الشرع اما ان يقع فى العبادات والمقدرات ونحوها أوفى الماملات والعادات وشبهها فان وقع في الاول اعتبر فيه النص والاجماع وتحوهما من الادلة

غير أن الدليل على الحكم اما ن يتحد أو يتعدد فان اتحد مثل ان كان فيه آية أو حديث أوقياس أو غير ذلك ثبت به . وان تعدد لدليل مثل ان

بالشك والضرر يزال ، والمشقة تجلب التيسير ، والعادة محكمة ، وأرجمه الهرز س عبد السلام في قواعده الى قاعد تين اعتبار المصالح ودر المفاسد وبعضهم الى تحكيم العادة قال القاضي ذكريا وبحث بعضه مرجوع الجيم الى جلب المصالح كذا في حواشي المطارعلى جم الجوامع واظن البعض الذي عناه القاضي ذكريا هو العلوفي المصنف كان آية وحسديثاً واستصحابا ونحوه فان اتفقت الادلة على اثبات أو نهي أبت بها وان تمارضت فيه فاما تمارضا يقبل الجمع أولا يقبله فان قبل الجمع بينهما لان الاصل في أدلة الشرع الامحسال لا الالغاء غير ان الجمع يينهما لان يكون بطريق قريب واضح لايلزم منه التلاعب بيمض الادلة وان لم يقبل الجمع فالاجماع مقسدم على ماء داه من الادلة التسعة عشر والنص مقدم على ماسوى الاجماع عنم ان النص منحصر في الكتاب والسنة ثم لا يخلو امالن يفرد بالحكم أحدها أو يجتمعافيه فان انفر دبه أحدهما فاما الكتاب أو السنة فان انفرد به الكتاب فاما ن يتحد الدايل أو يتعدد فان اتحدبان كان في الحكم آية واحدة عمل بها ان كانت نصاً أو ظاهرافيه وان كانت بحملة (١) فان كان أحدد احتماليها أو احتمالا تهااشبه بالادب مع الشرع عمل به وكان ذلك كالبيان

\_ وان استوىاحتمالاها فيالادب مع الشرع جاز الامران والمختارأن يتعبد بكل منهما مرة

وان لم يظهر وجه الادب وقف الامر على الببان

وان تمدد لدليل من الكتاب فانكان في الحكم منه آيتان أو أكثر فان اتفق مقتضاهن فكالا به الواحدة وان اختلف فان قبل الجمع جمع يذمن بتخصيص أو تقييد أو نحوه ران لم يقبل الجمع فان علم نسخ بعضها بعينه فيهاوالا فالمنسوخ منهما مبهم فليستدل عليه بموافقة السنة غيره اذ

<sup>(</sup>۱) الحجمل ماخني المراد منه محيث لايدرك بفس اللفظ لا ببيانسوا كان ذلك لنزاحم الماني المساوية الاقدام كالمشعرك أولغرابة اللفظأولانتقاله من ممناه الظاهر الى غيريا هو معلوم كذا في تعريفات السيد

السنة بيان الكتاب وهي انما تبين ماثبت حكمه لا مانسخ وان انفردت السنة بالحكم فان كان فيه حديث واحد فان صبح عمل به كالاكية الواحدة وان لم يصحلم يعتمد عليه (١) وأخذ الحسكم من الكتاب ان وجد والافهن الإجتهادان ساغ مثل أن يعمل بما هو اشبه بالادب مع الشرع و تعظيم حقه وان لم يسغ فيه الاجتهاد وقف على البيان

وان كانفيه أكثر من حديث فان صح جميعها فاما ان تتساوى في الصحة او تتفاوت فان ساوت في الصحة فان اتفي مقتضاها فكالحديث الواحد وان اختلفت فان قبلت الجميع جمع بينها والا فبعضها منسوخ فان تمين والا استدل عليه بموافقة الكتاب أو الاجماع خيره أو بغير ذلك من الادلة

وان لم تصح جميمها فان كان الصحيح منها واحدا فكما لم يكن في الحكم الاحديث واحدفان كان الصحيح اكثر من واحد فان اتفقت عمل بها وان اختافت جمع بينها ان امكن الجمع والا فبعضها منسوخ كما سبق فيما اذاكان جميع الاحاديث صحيحاً

وان تفاوتت في الصحة فان كان بعضها اصح من بعض فان اتفق

<sup>(</sup>١) أي لانه لا مدل به في المعاملات بل فى نضائل الاعمال على قول ومنهم من منع العمل به مطاقا كما بسط فى كتب المصطلح وقد ذكر مسلم فى مقدمة صحيحة ان الراوي للاحاديث الضعيفة غاش آثم في فصل ينبغي العناية به وبالاولى ماكان منها فى باب الصفات ولذا قال القاضي عياض فى الشما في الوجه السابع: فاما ما لا يصح من هذه الاحاديث فواجب ان لايد كرمنها شىء فى حق الله وحق أنبيائه وان لا يتحدث بهاولا يشكلف الكلام على معانيها والصواب طرحها وترك الشفل بها الا ان تذكر على وجه التعريف بانها ضعيفة المقاد واهمية الاستادالخ

مقتضاها فلا اشكال كالحديث الواحد وان تمارضت فان قبلت الجمع ج م بينها وان لم تقبله قدم الاصح فالاصح

ثم ان اتحد الاصح عمل به وان تعدد فان اتفق فكالحديث الواحد وان تعارض جم بينه ان قبل الجمع والا فبعضه منسوخ معيراً و مبهم يستدل عليه بما سبق و وان اجتمع في الحسم كتاب وسنة فان اتفقا عمل بهما واحدهما بيان للآخر أو مؤكد له وان اختلفا فان أمكن الجمع بينها جمع وان لم يمكن فان اتجه نسخ احدهما بالآخر نسخ به وان لم يتجة فهو محل نظر وتفصيل والاشبه تقديم الكتاب لانه الاصل الاعظم ولا يترك بقرعه هذا تفصيل القول في أحكام العبادات

اما المعاملات وبحوها فالمتبع فيها مصلحة الناسكما تقرر

فالمصلحة وباقي ادلة الشرع اما ان يتفقا او يختلفا فان اتفقا فبهاو نسمت كما اتفق النص والاج اع والمصلحة على اثبا تالاحكام الحمسة (١) الكلية الضرورية وهي قتل القاتل والمرتد قطع السارق وحدالقاذف والشارب وضوذلك من الاحكام التي وافقت فيها ادلة الشرع المصلحة وان اختلفا فان امكن الجمع بينها بوجه ماجمع مثل ان يحمل بعض الادلة على بعض الاحكام والاحوال دون بعض على وجه لا يخل بالمصلحة ولا يفضي الى

<sup>(</sup>١) قال القرافي في تنقيحه : الكليات الحنس وهي حفظ النفوس والاديان والانساب والمقول والاموال \_ قيــل والاعراض - حكى الغزالي وغيره اجماع الملل على تحريمها وأمه تعالى ماأباح العرض بالقــذف والسباب قط ولاالاموال بالسرقة والفصب ولا الانساب باباحة الزنا ولاالعقول باباحة المسكرات ولاالنفوس والاعضاء باباحة القطع والقتل ولا الاديان باباحة الكفروا نتماك حرم المحرمات

التلاعب بالادلة أو بمضها . وان تصدر الجمع بينهما قصدمت المصلحة على غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم «لاضرر ولا ضرار» وهو خاص في نني الضرر المستلزم لرعاية المصلحة فيجب تقديمه ولان المصلحة هي المقصودة من سياسة المكلفين باثبات الانحكام وباقي الادلة كالوسائل والمقاصدواجبة التقديم على الوسائل (١)

ثم ان المصافح والمفاسد قد تتمارض فيحتاج الى ضابط بدفع محدور تماوضها فنقول كل حكم نفرضه فاما ان تتمدض مصلحته (\* فان اتحدت بان كان فيه مصلحة واحدة حصلت، وان تعددت بان كان فها مصلحتان ومصالح فان أمكن تحصيل جيعها حصل وان لم يمكن حصل المكن فان تعذر تحصيل مازاد على المصلحة الواحدة فان تفاوتت المصالح في الاهتمام بها حصل الاهم منها وان تساوت في ذلك حصلت واحدة منها بالاختيار الا أن يقع هيئا تهمة فبالقرعة، وان تمحضت مفسدته فان اتحدت دفعت وان تعددت فان أمكن درء جميعها درئت وان تعددت دريء مها المكن وفان تعذر درء مازاد على مصلحة واحدة فان تفاوتت في عظم المفسدة دفع أعظمها وان تساوت في ذلك فبالاختيار أوالقرعة ان بحيب الهمة

وان اجتمع فيمه الامران المطحة والفسدة فان أمكن تحصيل

<sup>(</sup>۱) أي واجب اعتبارها وملاحظتها أولا و بالنات لا ما هي سر الشريعة ولبا ها كالماني بالنسبة الى الالفاظ فان الالفاظ لم تقصد لنفسها واتما هي مقصودة المانيها ومن هنا ذهب السلف الى محرم الحيل فان من عرف قدرالشرع وحكته وما اشتبل عليه من رعاية مصالح العباد تبين له حقيقة الحال وقعلم بأن الله تمالى يتنزه ان يشرع لعباده نقض شرعه وحكته بانواع الحنداع والاحتيال انظر بسطة لك في اعلام الموقعين \*) المنار: يظهر أنه سقط من هنا مقابل إما وهو التقسيم الاجالى المفصل بعد

المصلحة ودفع الفسدة تمين وان تعــدر فعل الاهم من تحصيل أو دفــع ان تفاوتا فىالاهمية وانتساويا فبالاختيارأوالقرعةاناتجرت الهمة

وان تعارض مصلحتان أو مفسدتان أو مصلحة ومفسدة وترجيح كل واحدمن الطرفين من وجه دون وجه اعتبرنا ارجح الوجهين تحصيلا أو دفعا (١) فان استويا في ذلك عدنا الى الاختيار أوالقرعة

فهذاضابط مستفادمن قوله صلى القعليه وسلم (لاضرر ولاضرار) يتوصل به الى أرجح الاحكام غالباويتني به الخلاف بكثرة الطرق والاقوال مع ان فى اختلاف الفقهاء فائدة عرضت خارجة عن القصود وهي معرفة الحقائق التي تتعلق بالاحكام واعراضها ونظائرها والفروق بينها وهي شبهة بفائدة الحساب من جزالة الرأي

وأنما اعتبر ناالمصلحة في المعاملات ونحوها دون العبادات وشبهم الان العبادات حق للشرع (\* خاص به ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا وزماناً ومكاناً الا من جهته فياتي به العبد على مارسم له ولان غلام أحد نالا يعبد مطيعاً خادماله الااذا امتثل مارسم له سيده وفعل ما يعلم انه يرضيه فكذلك ههنا ولهذا لما تعبدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع أسخطوا الله عن وجل وضلوا وأضلوا وهذا مخالاف حقوق المكلفين فان أحكامها سياسية

<sup>(</sup>۱) يقرب من هذا قاعدة عظمى أشار لها أبن تيمية عليه الرحمة بقوله: اذا أشكل على الناظر أوالسالك حكم شيء هل هو الاباحة أو التحريم فلينظر الى مفسدته وعمرته وغابثه فأن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فأنه يستحيل على الشارع الامريب أو أباحته بل يقطع أن الشرع محرمه لاسما اذا كان مفضياً للى ما يبغضه الله ورسوله اهه ه) المنار: لعلماللشارع وكذا ما عائلها (المناريج ١٠) (١٩)

شرعيةوضمت لمصالحهم وكانتهي المتبرةوعلى تحصيلهاالمعول

ولايقال انالشرعاعلم بمصالحهم فلتؤخذمن أدلته لانا نقول ڤدقررنا الالصلحة من أدلة الشرع وهي أقو اهاو أخصها فلنقدمها في تحصيل المصالح (١) ثم هذا أنما يقال في العبادات التي تخفي مصالحها عن مجاري العقول والعادات اما مصلحة سياسية المكلفين فيحقوقهم فهي معلومة لهم محكم العادة والعقل فاذا رأينا دليل الشرع متقاعداءن افادتها علمنا انا احلنافي تحصيلها على رعايبها كما ان النصوص لماكانت لاتفي بالاحكام علمنا انا احلنابتهامها على القياس وهوالحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بجامع بينها والله عز وجل أعلم بالصواب : اهكلام الطوقي رحمه الله

(١) قال الامام القرافي: أن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق لانهم بقيسون ويفرقون بالمناسبات ولايطلبون شاهدا بالاعتبار ولا نعني بالمصلحة المرسلة الاذلك وبما يو كد العمل بالمصلحة المرسلة ان الصحابة رضوان الله عليهـــم علوا أمورا لمطلق المصلحة لا لنقد شاهد بالاعتبار نحو تدوين الدواوين ثم قال : ينقل عن مذهبنا (١١١كية ) ان منخواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وســـد الذرائع وليس كذلك أما العرف فشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجــدهم بصرحون بذلك فبها وأما المصلحة المرسله فغيرنا يصرح بانكارها ولكنهم عند التفريع تجدهم بعللون بمطلق المصلحة ولايطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بأبداء الشاهد لها بالاعتبار بل يعتمدون على مجرد المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة وأما الذرائع فمنها ماهومجمع عليه ومنها ماهو مختلف فيه 'ه ولا بنالقيم في اعلام الموقعين فصل في سد الذوائع ذكر فيه تسما وتسمين مثالا من الشارع في منع الدرائع المفضية الى المفاسد وعمن توسعي بحث المصالح لمرسلة الامام الاصولي الشيخ أتوا محق الشاطي المالكي في كتا به الموآ فقات فقدجود الاستدلال عليها والنظر في لواحقهافي الحز َ الثاني فارجم اليه ان رمت المزيد على ما هذا : اه ما أورده الشيخ جال الدين القاسمي حفظه الله

## باب المناظرة والمراسلة

### ۔ہﷺ الدین والعقل ﷺ۔ ۔

تابع لردَّ الشيخطه البشريعلي الدكتور محمد أفندي توفيق صدق بعد اذأوردنا ماأوردنا مما ترى فيه الكفاية في اثبات ان أصول الدين هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس نري ضروريا وقسد هنفت أكثر من مرة بالعتسل في غضون البحث في أمور الدين ان نتكلم باختصار على ما يمكن أن يكون من الملاقات بين المقل والدين

قلنا أن أصول هذا الدين أر بعة ،ولم يضف البها أحد شيأ آخر بل قصرتها أنت على الكتاب وحده ، فأي " نظر من انظار العقــل براد أن بطابقه الدس في كل جزئياته ؟ • لا مكن أن يراد بنلك المطابقة ان كل ما يكون واجبا في نظر المقل أو ممنوعا فيه يكورن كذلك في الدين فأنه ليس شي من الدين بنيت قضاياه على الادلة العقليـة البحتة ، الا بعض أصول العقائد كوجوب الوجود ووجوب الوحدة مثلا من الواجبات، وامتناع المدم والكثرة مثلامن المنوعات و بعد ذلك لا يو جب العقل ولا يمنع من قضايا الدين شياً. والدأر يد من العقل نظره الصحيح بالاستحسان لموجبات الدين كاقامة الصلاة والاستقباح لمنوعاته كانيان الفاحشة فذلك لاريب فيه. ولكن لا بعزب عنك ان هــذا النظر شيُّ واعتباره من أصول الدين التي حصر فبها استنباط مسائله باعتبار كون دينا مقررا واجب الانباع شيء آخر فسئلة الاستحسان والاستهجان بالظرالصحيح للمفل الصحيح لازمة لكن لا يمكن أن يبنى عليها حكم شرعي لانمقنضي كونه شرعيا انه مبنى على أصولااشر يعة التي ذكرناهاوليس استحسان العقل واحدا منها باتفاقنا جيما على أن المقول من حيث استحسابها واستهجابها لا يمكن ضبطها محال فان مامراه هذا حسنا قديراه ذاك رديناوبالعكس وذلك لايقف عند طبقات الحمقي والجاهلين مل كثيراما اجتازها الى طبقة العقلاء من أقطاب العملم والسياسة والبصر بفنون التشريم . ولانحسبنا لأكاف أي دليل على هذه الدعوى بل نرى ان أقل نظرة في التار يخالتشريعي تكفينا مو ونة هذا فان قتل القاتل عمدا الذي أوجبه الاسلام... مالم يعف أولياء الدم -- ولا نشك في استحسانك له مسئلة فيها نظر بين متشرعي الرومان قديما وأمة الطليان التي بنيت على اطلالها والفرنساو بين و لانجليز حديثًا فمنهن من أنكرت القتل ومنهن من أوجبته ومن هو ُّلياء الموجبات من استحسنته بالجنون لأن أهلما لم تتفق على استحسان شيء واحد بلهوا كبرالاشيا فيمسائل التشريع؟ فما بالك بصغريات الامور وجزئياتها في نظرالشرائعوالقوانين فلنسأل نفوسنا ماذا تكون الحال لوكان استحسان العقل واستهجابه أصلامن أصول الدين التي يرجع اليها في استنباط أحكامه هل نسلطيع ان نجد اثنين يتفقان على حكم واحد من هذا الدين ؟؟؟

الاسلام ولاشك دين الفطرة أرسل الله به رسولهوهو تعالى الحكيم في تقديره العليم بما فيه مصالح الناس على مايز طقوسهم وتنائى ديارهم و بسط الهم على لسان الوجوء والالوان كل نفس بحسب ماتهديها نزعتها بحيث يكون الحسن عند قوم قبيحا عند آخرين بلا أدنى مستمد لذلك الاستهجان أوالاستحسان كما يقع من الامم التي لاترجع في أمور تشريعها الى أصلواحد

فالدين باعتبار كونه شرع الله الحكيم العليم بما يلائم فيأحكامه الفطرالسليمة وهي ولا ريب لاتنا بذه بحال لانه لها كالميزان فاذا نابذته النزعات فإذاعلي الميزان اذاً لم يوف الموزون ؟ فليس من الصواب أنه نتبع نزعة كلهوى تسلحسن. أو تستهجن وتحاول آنه تجري عليها أحكام الدين فاذا نافرثه قلنا انهما لبست دينا لأنها خالفت العقل والصواب !!!!

قلنا ونقول ان أصول العقائد الدينية انها بنيت على أدلة عقلية محضة كافية في أثبات الألوهيــة بن لا يؤمن بها ومعجزات لإسبيل للمقـــل الى مصادرتها كافية أبضا في اثبات دعوى الرسالة ، فاذا اقتنع المكلف بهذا القدر وآمن بأن هناك آلهــا حكما متصفًا بصفات الكمال منزها عن صدفات النقص واله أرســل

رسولا معصوما بلغ الماس رسالات ربه الكفيلة بسمادتهم وعرهم في كاتا نشأتيهم انصرف ولا مرية كل همه الى تحقيق ماجاء به هذا الرسول الامين عن ربه الحكيم للمحل به ، فأدلة العامل بعد ذلك سماعية حاجة المجتهد الى البحث فيها من حيث صحةالنقل وعدمها ليعلم ان كانت من الرسول أو لبست منه ، وعلى هذا فالمقل الكامل لازم للمجتهد بلا جدال يتدبر به معاني الاحكام، يرجع بالفروع الى أصولها المقررة ، و بالجزئيات الى كاياتها الثابتة ، و يفصل الحجل في الكتاب بالمفصل من السنة ، و يستظهر الحقي منه بالجل منها ، والبحث عن علل الاحكام الظاهر ليقيس غير المقرر على المقرر منها ، وغير ذلك من عمل الحجتهد في استنباطه من الكتاب والسنة وأخذ في بالقياس وانتظامه في سلك الاجاع اتى هي أصول الدين على انه شرع الله الذي بسطه فيها ، وحصره في دائرتها الدين على انه شرع الله الذي بسطه فيها ، وحصره في دائرتها

استففر الله أن يكون في ديننا مالا محتمله العقسل، ولا يسعه نصوره · بل نحن قررنا أن العقسل السليم مستحسن لكل ماجا · به الدين الحكيم مستمجن لكل مانهى عنه الشرع القو يم

واذ كتبنا مانرى فيه الكفاية فيا يتعلق باصــــل الموضوعُ ننتقل بك الي تمحيص مابنيت عليه من المسائل واللهالكافي المعين

### ـمى مبحث الصلاة كخ⊸

جاء الينا القرآن بها إجمالًا ، وفصلتها لنا السنة تفصيلًا ، أمر الله بها سيف كتابه ، وعلمها جبر بل لنبيه نعليا عمليا وهو عليه السلام علمها الناس وبلغها لهم وقنا وحدا وعدا ، اذ صلى بهم الصلوات الحنس في أوقامها المعلومة، الظهر والمصر والمشاء أر بها والمغرب ثلاثا والصبيح اثنتين ، وواغلب عليها كذلك الا في خوف أو سفر وأمر باقامنها بالقدر الذي أقامها به عمل قوله ( صلوا كارأيتموني أصلي ) وشدد فيها واكد ، ووعد عليها وأوعد ، وميزها بانها الغرض المحرم من بين ماسن من سنن وزاد من توافل ، فامتازت بفسها بين جميع الصحابة والنابعين لهمم ومن بعدهم الى يومنا همداً ، والقول بأن الصحابة لم يميزوا بين القدر الواجب ومن بعدهم الى يومنا همداً ، والقول بأن الصحابة لم يميزوا بين القدر الواجب عابه من غيره في أقصى منازل الغرابة ، وكيف ذلك وهم المجمعون على است

تارك النوافل مثل ماقبل مفروضة الصبح وما قبل الظهر و مده وما قبل العصر لاشي عليه عنسد الله والناس مع اجاعهم على ان من زاد على المفروضة أو نقص عنها مثل أربع الظهر وثلاث المغرب عمدا بطلت صلاته ومع اجاعهم على ان من نوى اثنتين في النافلة فصلى أربعا لاتبطل صلاته أليس ذلك لتفريقهم بين الواجب وغيره ؟ وما اجاع من بعدهم على التمييز بين الفرض المحتوم من الله والنفل المتطوع به من عند أنفسهم الا بعد تمييزهم هم.

أدرجت في مطاوي كلامك انك لاتحتج بعمل الصحابة ( لا بهم لم بمبروا بين الواجب وغيره بل هم انما كانوا محافظون على كل مارأوا النبي محافظ عليه) ولا يذهب عنك ان النبي عليه السلام كان محافظ أيضا على الذي يسميه المسلمون بالنوافل ، فكيف مجمعون على ان الا بي مهذه والتارك لها لاحساب عليه ؟ لا أتسس ان أجادلك في هذا بما مخرج عن دائرة كلامك ، بل بمما قات من ان ركم من أشياء كان محافظ عليها النبي ولم يقل أحد من الحجهدين بوجوبها كله محافظ عليها النبي ولم يقل أحد من الحجهدين بوجوبها كالمضمضة والاستنشاق ) والصحابة كلهم مجهدون بلا خلاف ، فهل مع همذا يقال ان الصحابة لم يميزوا بين الواجب وغيره ؟ نعم هم فرقوا الواجب من غيره في الصلة مثلاً فرقوا بينها في الوضور كما سلف

صلى الذي عليه السلام رباعية وسلم فى الثانية فألفت ذلك جميسم الصحابة وابتدره منهم ذو البدين بقولة ( اقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله ) فأجاب صلى الله عليه وسلم أنها لم تقصر ثم أثم وسسجد للسهو ولو كان الواجب يتم بالركمتين ماسأل الصحابي بقوله أقصرت الصلاة، وأي مهى لقصرها غيركونها نقصت فرضا عن القدر الذي كان مفروضا ؟ ولو كان أقل الواجب ثنتين كما ترى ولم سرف ذلك الصحابة كما أشرت – هل كان نجيب عليه السلام بانها لم تقصر – أي لم تنقص عن القدر المشروع ؟ – بل و يترك صحبه في مثل هذا الجواب رسوخا بأن المقدم المقدر الواجب عليهم الم القدر الكرون يدهم يمثل هذا الجواب رسوخا بأن المقدر الواجب عليهم الما هو أربع ركمات لاركمنان وتملم ان وظيفة الرسول البيان ، وقلك تعمية تضاده كل النصاد والرسول الكريم أفطن قلبا وأعصر ديا وأقصح

لمانا من مثل همذا على أنه قد بلع وقل «لفت اللهم اشهد» مع نهاية البيان لقوله تعالى « ياأيها الرسول بلع ما أنزل اليك من راكوان لم تفعل فالجفتر سالته وقوله تعالى « وأنزلنا اليك الذكر تبين ظناس ما نزل اليم، وليس من التبليع الحنوف بالبيان أن يدع صلى الله عليه وسلم صحبه المكرام يعيشون معبلدين عا لا يفرقون بين واجبه المشروع المفروض عليهم من الله ، وفقه المنطوع به من عند أنفسهم ، لهم واجبه المشروع المغيم حسابه ،

دعا الذي عليه السلام مو كدا مشددا الى أقابة الصلوات الحمس (أي المفروضة المبدوءة بنحريمة واحدة المنتهية بسلام واحد) وأبار الها الفرض المشروع من الله ، وواظب عليها كا قانا طول حياته ، الثنائية منها والثلاثية والرباعية من غير زيادة فيها أو نقص عنها (الا في خوف أو سفر) ولم يبين أن بعضا منها مزيد فيه على القدر الواجب ، فتعين أن تدكون هي كاما القدر الواجب ، فتعين أن تدكون هي كاما القدر الواجب ، فتعين أن تدكون هي كاما القدر الواجب ، فتعين أن تدكون ألى ما اختاج بنفسك من الشبه الني لولاها لم تكن لتشدة عما عليه واجماع المسلمين من عهده عليه السلام الى عهدنا هذا وذو أن يعترضهم فيه شك، أو متورهم دو مهشبة والله سبحا له الوقل ادو خا القدر الواجب في الصلاة ركعتان مستندا على قوله تعالى اواذا اخريم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفيم أن ينتنكم ركمة ، فيكون أقل الواجب ما فوقها أي ركدين من غير محديد الطرف الاعلى ، ومبارة أخرى أن الانسان غير مكاف بأكثر من تين الركمين الخ

ونقول أن الآية في ذاتها لا يمكن أن يؤخ ف نمنها أن صلاة الحوف للإمام ركمتان أوهي للموقع بمن ركمة ، بل غاية ما يؤخذ منها أن طائمة نقوم مع الامام أو ثم ناني طائفة أخ يى لم تصل فنصلي معه ، ولكن كم ركمة يصلي الامام أو الموقع ون ؟ هذا ما لم تنص عليه الآية الكرعة ، محيث لو لم تبين السنة لما تستى أن عنع مدع بأن المفروض على كل طائفة أن تصلي أربعا أو سنا مثلا فمن أبن جاك طائفة تصلي عم الامام ركمة واحدة ؛ إن قلت السنة قلنا لك هي

بعينها حتمت على ااوٌ يمين في صـــلاة الخوف أن ترجع كل طائفة فتصلي ركعة أُخرى بنا على الاولى بحيث ثبلغ صلاة كل من الآمام والمؤتمين ركَمتين ، وهذا هو القصر بمينه ، ولا مجادل في ذلك ابن عباس ومجاهد وجابر بن عبد الله الذين استشهدت بهم ، · فقولك ان القصر رِكعة واحدة دعوى لادليل عليها بل قام الدليل على خلافها مر\_ الكتاب نفسه ، بل من الآية عينها لان قوله وْمالي ( فليسعليكم جناح أن تقصروامن الصلاة ) الآية خطاب ثانبيعليه السلام ومن معه ، بل لكل امام وموَّ يمين في خوف ، ولست تنكر بل قد صرحت أن الامام في هذه الحالة — حالة الخوف ~ يصلي ركمتين مع كونه يقصر، ولا يقال أنه مم بعد أن تناوله الخطاب بالقصركا تناول غيره من المو بمين لقوله تعالي (أن تقصرواً) فثبت أن الركعتين في تلك الحال قصر ، فاندفعت الدعوى بان القصر أنما هو واحدة ، فالقول بان الواجب في الصلوات الحس - في حالة الاعام منقض بناؤه لانهدام مادعت لهمن أساسه على أننالوسلمنالك أن القصرركمة واحدة، بلوفرضنا ان الكتاب نفسه — نص صريحًا على ذلك، فاي تلازم هناك بَين كون القصر أي مادون الواجب – على مقتضى تعريفك – واحسدة وكون الواجب أقله ثنتان؟ ولم لايكون الواجب – مع هذه الحال — ثماني ركمات أو عشرا مثلا لولا السنة ؛ على أنها لم تقدر للواجب حدا أقل أو أكثر ، بل بينت القدر المفروض بمينه المشروع علىسبيل الوجوب مرخ الله تعالى ككون المغرب ثلاثا والعشاء أربعا بلازبادة ولا نقصان

(۱) قلت ان أول مافرضت الصالاة كان الذي يصليها ركمتين ركمتين، وانحذت ذلك دليلا على انه عليه السلام ما كان ليكتني بالركمتين في ذلك الوقت الا لبيان انهما أقل الواجب، ثم زاد عليها فيها بعدلبيان أن از يادة أولى ونظنك مااعتمدت في صحة هذا الاعلى حديث عائشة رضى الله عنها، ولو أنك انحذت حجة لك لانخذناه محرب حجة عليك قالت (أول مافرضت العسلاة فرضت ركمتين ركمتين ، فأقرت في السفر وزيدت سيقى الحضر) فلم تقل انها أول مافرضت كان عليه السلام يصليها ركمتين ركمتين «حتى يفهم من قيلها أن

اقنصار الرسول اذذاك على الركدلين كان من عند نفسه لبيان أنهما أقل الواجب الله قالت الها فوضت أولا ركدين ، وهذا صريح في أمه افرضت بعد غير ذاك «أي ركدين وثلاثا وأربعا » وأكدت هذا المراد بقولها فاقرت سيفي السفو وزيدت في الحضر ، ولا صبيل القول بأنها زيدت أي فوق القدر الواجب، بعد قولها « فرضت ركدلين » ولا القول بأنها أقرت في السفر أي اكتني بها لانها القدر الواجب مطاقا ، مع العلم بأن الذي عليه السلام ماكان ليكنني بالركدنين المشروء بين إبان السفر أن يريد عليهما من النوافل ما تمود أن يزيد في المخصر ، فنمين أن يكون المراد بقولها أقرت في السفر أن فرضها كان اثنتين بلا الركدين واجبة ، وكونها زيدت في الحضر أن الزيادة التي بلفت بها الصلاة ما فوق الراح عليه فانا نعنيك من الشبه وتكافت الرد عليه فانا نعنيك منه الشبه وتكافت الرد عليه فانا نعنيك منه

(٢) رأيت أن قصر الصلاة مخصوص بالخوف بنا على أن قوله تعالى (ان خفتم أن يفتد كل ما كان في غير خفتم أن يفتد كل الم كان في غير الحوف — ولو في سفر — فهو أتمام، فصلاة النبي عليه السلام في السفر — ولو كان قصيرا جدا - ركمتين ركمتين لم تكن قصرا بل اكتفاء بالواجب اذ كان القصر مخصوصا محالة الحنوف

ونحن لا نعارض في أن الآية صريحة في اباحة القصر عند الخوف ، بل ولا نص خاص في الكتاب على اباحة القصر في غير تلك الحال ، ولكن عدم النص على شي من الكتاب لا يدل على عدمه مطلقا ، فقد نصت على ذلك السنة ، ومقامها من التشريم ماقد عرفت ، ونعارض في كون الآية قيدا ، بل نقول أنها لمجرد يان الواقع والحال التي كان عليها النبي عليه السلام وأصحابه ومئذ ، ولست في محبوركم من نساء كم اللاتي دخلم بهن ) فان الربائب عرمات مطلقا ، في حجوركم من نساء كم اللاتي دخلم بهن ) فان الربائب عرمات مطلقا ، وكونهن في المحبور ليس قيدا أصلا بل هو لمجرد بيان الواقع ، وقد سئل النبي نفسه فيا سألت فيه ، فاجاب عليه السلام عا أجبنا به ، واذا حاولت أن لا تقتنع (المنادس) (المنادس) (المنادس)

يكون هذا القيد لبيان لواقع، ولم نشأ أن محج بهذا الخبر حند ك بمثله من الآية نفسه سبقتنا بالاشارة عفوا الي أنه ليس قيدا، بل هو لمجرد بيان الوقع حث قلت ( فصلاة الامام في الحوف ركمنان الخ ) عند ما أو ردت قوله تمالى (واذا كنت فيهم فاقت لهم الصلاة ) الآية ولم تقيد بكون هذا الامام هو النبي عليه السلام لاغيره كا هو ظاهر هذا القيد ( اذا كنت فيهم) فاذاقلت ان صلاة الحوف عامة كا هو ظاهر كلامك - لزمك أن تقول ان هذا القيد لامفهوم له بل هو الما كان لمجرد بيات الواقع، واذا أبيت الا أن يكون له مفهوم أي أن مقيم صلاة الحوف يحب أن يكون هو النبي لاغيره اذا كان قيام طائفة من من المصلين في خوف مقيدا بكون النبي فيهما - لزم أن يكون قولك ( فصلاة الحوف للامام - كان مفهوم له

وأما صلام ركتين ركتين في السفر فمسلم، ولكن كور ذلك اكتفاء بالواجب مع بالواجب أي ليس قصرا غير مسلم، وكيف يكون ذلك اكتفاء بالواجب مع ملازمته في غضون أسدفاره للنوافل التي لاخلاف بيننا وبينك في انها فوق الواجبأي انها من التعلوع المتبرع به ؟؟؟ ولو المكأ لكرت ملازمته عليه السلام للنوافل اثناء سفره فقد أنكرت لزوما اقتصاره هني المفروضة » على الركمتين لان مصدرها واحد .

ومما لابحسن تركه هنا آنه عليه السلام لم يصل المغرب ركمتين أبدا في حضر أو سفر ، بل واظب على صلاتها ثلاثا في الحالين جميعا ، ولو كان اقتصاره على الركمتين في السفر اكتفاء بالواجب – لاشياً آخر – لما كان هناك موجب لتمييزه المغرب من بين اخواجها باقامتها ثلاثا ، بل لا كنفي فيها بثنتين سيفح ضمن ما اكتفى

ستدالت على ان ما بعد الركمتين ( فى الثلاثية والرباعية ) زيادة عن
 القدر الواجب بعدم الجبر بالقراءة فيه وعدم قراءة شي بعد الفاتحة .

 على ان الجبر وعدمه ليسا من الفروض التي لا نقوم الصلاة الا بها ، بل ها من الهيئات التي لا نختل هي بدونها ، وأيضا فان قراءة شيء من القرآن بسد الفاتحة ليس دليلا على عدمه، والا لكنانت كل النوافل التي صلاها النبي عليه السلام مقفيا على أثر الفاتحة فيها بشيء من القرآن واجبة ولكنك معنا لا تسلمه هذا وقراءة قرآن بعد الفاتحة ليس مما تنوقف عليه صحة الصلاة مطلقا ، بل المطلوب الذي هو ركن في الصلاة بحيث تختل بدونه هو قراءة قرآن لقوله تعالى ( فاقرؤ ا ما تيسر من القرآن) وقد قدره أو حنيفة باية ، وعينه الشافعي بالفاتحة كلها لما وصل اليه وصح عنده من نحو قوله عليه السلام « لاصلاة لن لم يقرأ بأيام الكناب» ولا خلاف في ان ما بسد الفاتحة ليس ركنا من الصلاة وان ورد أبه الا كمل في الركتين الاوليين من الصلوات الليلية، وكونه الا كمل فيها لا يستدعي ان ما بعدها ليس واجبا .

د.» استدالت أيضا على ان القدر الواجب ركمنان بعدم ملازمة النبي عليه السلام لعدد مخصوص من الركمات ( بصرف النظر عما سعي سنة وما سعي فرضا) اذ كان نارة يزيد وتارة ينقص وكذلك باختلاف عدد الركمات الي كان يصليها في الاوقات المختلفة من اليوم ككون الصبح كذا والظهر كذا ( المفروض والمستون مما ) ولكن الملاحظ أنه ماصلي أبدا أقل من الركمتين، ولم يتقيد بعدد مخصوص فوق ذلك فتمين ان يكون القدر المفروض ركمتين ليس الا

ونقول ان العبادات كالها وفي جلتها الصلاة منشقة الى فرض محتوم، ونفل متعلوع به، ونحن لانكلف أنفسنا هنا حشد الادلة على ذلك اليك، ولا ترانا نعيا بأن نسوق – ان ثبثت – ألف دليل ودليل من كل مصدر ترى فيهمقنها، واذا أبيت التعسنا ذلك من كلامك،

قلت في عدة مواضع ( ان أقل الواجب ركمتان ) والواجب رعاك الله لا يكون فيه أقل وأ كثر، اذ لو كانت الركمتان هما اله اجب المطلوب حما من العبد الله يخرج بادائه من عهدة التكليف فلا يتصور ان يكون مازاد عليهما واجبا، والا لكان المتحاف المركمان الإكثر

من الرحمتين كالثلاث أو الأربع هي كلها الواجب، لكان المقتصر على الركمتين كلداك مقتصرا على مادون الواجب، فيكون كذلك غيير قائم بالواجب وأنت أيضا تعارضه، فتمين ان يكون المراد بقولك ( أقل الواجب ركمتان) ان الركمتين ها الواجب الذي لا مجوز المسلم ان ينقص منه ، وان ما فوقها فوق الواجب ها الواجب الذي لا مجوز المسلم ان ينقص منه ، وان ما فوقها فوق الواجب ان الواجب عليه ركمتان فصلى أربعا شكرناه النح) واذا كان القدر الواجب المفروض من الله هما الركمتان لهين ان يكون كل مازاد عليهما نفلا أي زيادة متطوعاتها ، ولا عليك ان تسمى سنة ولا علينا ان نسميها زيادة أو نفلا بل الذي بهمنا ان هده السنة أو هذا النفل أو هذه الزيادة غير الفرض أوالواجب، فقولك (بصرف النظر عما سعي مدنة وما سعي فرضا ) يجب ان تصرف النظرعا منها بنفسه .

وأما من حيث وقوع الزيادة والنقص اذا سلمناها فعي لم تقع أصلا الا في الذي امتاز بأنه النفل؛ اذ المتنفل أو المتطوع له ان يزيد على تطوعه أوينقص منه أو لا يقوم به رأسا، مادام عمه في ذاك لمجرد اكتساب الثو به الالفرار من العقو به، وأولئك الذين نقلت عنهم ان الذي عليه السلام كان تارة يزيد وثارة ينقص وأي النافلة طبعا - قد نقلوا الينا نقلا متواترا لاشبهة فيه انه لم ينقص شيأ (عسدا) ولم يزد على القدر الذي امتاز بأنه الفرض المشروع، بل واظب صلى الله عليه وسل طول حياته الكريمة على اقامة الظهر والمصر والمشاء أربع ركمات والمنرب ثلاثا ( الا في خوف أو سفر ) لان نقص الفرض الذسك ضر به الله على الناس والزيادة فيه تلاعب بما فرضه الله وحده، ومن ثم أجمع السكل على بطلان صلاة المصلي على تلك الحال كا قلنا، فالملاحظة - اذا لم يكن منها بد - يجب ان توجه المي كون الذي عليه الصلاة والسلام لم يلازم في بعض الصلاة - أي النفل حالة واحدة، بل كان ثارة بزيد وتارة ينقص، فدل ذلك - في جملة مادل حالة واحدة ، بل كان ثارة بزيد وتارة ينقص، فدل ذلك - في جملة مادل - على انها ليست فرضا محتوما من الله ، وكونه لازم في بعضها - أي الفرض حالة واحدة متنيدا بسدد مخصوص كم بزد عابه ولم ينقص منسه اذ صلى دائا في واحدة متنيدا بسدد مخصوص كم بزد عابه ولم ينقص منسه اذ صلى دائا في واحدة متنيدا بسدد مخصوص كم بزد عابه ولم ينقص منسه اذ صلى دائا في واحدة متنيدا بسدد مخصوص كم بزد عابه ولم ينقص منسه اذ صلى دائا في

المكتوبة ( الا في خوف أو سفر) الصبح ركتين، والظهر والمصروالمشاء أربعا،

المحدوبة (الد في صوف بوسطر) تنصيح والمدول والطهور والدعمووالعسا الوابعة والمغمورالعسا الوابعة والمغرب الذي والمغرب الذي المغربة الذي المغربة المغربة المغربة المغربة المغربة المغربة المغربة المغربة المعربة المعربة

﴿ خاتمة كتاب اميل القرن التاسع عشر ﴾

من الدكتور وارنجتون الى زوجته

عن لوندره فی ۱۵ مایو سنة ۱۸

شهدت بالامس أيتها الحبيبة العزيزة عيدا أهليا أقامه الدكتورأواسم وزوجته احتفالا يبلوغ ولدهما الواحدة والعشرين من عره وكان عددنا اثني عشر صديقا كان العبيد وليمة رجال زانتها المهابة والوقار ولم يمنع كومها كذلك من انتماش جميع قلوب المدعوين ابتهاجا وسرووا وفي ختام المائدة ابتدأ رفع الاقداح لتعاطي الراح على محبة «أميل» فقام أراسم واستأذن في أن يقرب نخب ولده ومارأ ينه في حياته وفق أفضح مقالا منه حينتد فقد أفاض في القول عن الغروض التي تجب على الشاب في معيشته القومية وعن العربية ووجوب أن نكوز عمل كل منا في جميع حياته وعن الازمان الحاضرة واقتضائها من المفكر أن يستمسك بالآرآ المرسمة على البحث والاختبار وان بثبت عليها وبالجلة فليس في وسعي أن أودي البلك أثر هدا الحطاء الخطاء الخطاء الخطاء الخطاء المناس المناس كان كذهب الخطاء الخطاء

رما فرغ منه حتى انجهت جميع الابصار محو « أميل» وأنت قسد استطعت من منذ عوده من انكامرا ان تعرفي ماهو متحل به من ثبات الرأي وعلوالآ داب وسعة المعارف فشكر لاصدقاء أبيه أن تفضلوا باجابة الدعوة الى هذا العيد البيتي الحقير بمبارات شف عن لطيف ذوقه ومزيد تواضعه ثم ارتقى الحالسكلام عن بعض المسائل العامة فبين الخطة التي يو<sup>م</sup>مل أن يسير عليها في الناس بالفاظ جلية مؤدية بمام المني

وقد أحسن كل من سمع قوله بأن جميع مافاه بهصادر عن فكره المستقل ثم تعاقبت الكؤوس وتوالت الانخاب وبيبا كنا على أهبة القيام من المائدة التفت ﴿أُمِيلِ﴾ إلى والديه وآذمهما بأن لديه خبرا يربد أن يعلمهما اياه وقد لونت جبينه حبنئذ حمرة الحنجل مع أن ملامح وجهه كلها كانت تعرب عما فيه مرس ثبات الرجولية

ماكان أشد دهشي ودهش الحاضرين اذ سمعناه يقول بصوت قوي على مافيه من الاحتشام أنه من الامس متفق مع دولور يس على النزوج بها

ثم أعقب هذا الاخبار ان أنحني امام والديه قائـــلا «هل لي أنأرجو منكما استحسانكا لهذا الاخشار»

هنالك غشيت وجنبي الفتاة السمراوين سحابةمن حمرة الخجل وأغضت عينيها فلألاث بين أهدابهما السوداء الطويلة عبرات الفرح والهناء

لم تجدالسيدة هيلانه جوابا لمسئنة ابنها الا اكبامها على عنقه نقبله وقد كادت تختنق سرودا واغتباطا وأما إبراسم فانه مع تأثرةمثلها مما سمع من والده كان أملك منها لعواطفه · أجاب ولده بصوت ينبي عن سكينه ووداعته فقال :«اذا كنت نحبها فهي ابني »ثم قبل هذه الفتاة الحسنا بصدر منشرحونفس منبسطة في خلال هذا المنظر الموثر طرق البر بد باب الشارع طرقتين فاضطرب كل من في الديت وكان محمل رسالة كان يرى من غلافها أنها آتية من بلاد بعبدة. كانت هذه الرسالة «لا ميل » فاستأذن في فض ختامها لانه مالبث أن عرف في عنوانها خط قوبيدودوقرأها وكانت بالانكليزية الركيكة انكليز يةزنجي \_فاذا هي تتضمن تهنئة من هذا الافريقي البار «لأُ ميل » بعيد ميلاده ورجاءه كما هي المَّادة في عود كثير من أمثاله علبه بالغبطة والهناء وتشتمل فوق ذلك على خبر سار وهو أن الزروع الي زرعت في أرض «لولا» قدنجحت بفضل حذقه وحذق زوجته وانها ربما كملت لما صداقها عند الزواج أني على جذلي باغتباط أصدقائنا محزون للفكري في مفارقتهم لذا لان هذه الوليمة العيدية كانت وليمة وداعي أيضا فهم راجمون الى فرنسا حيث يدعوهم اليها ماوقع فيها أخيرا من الحوادث السياسية وحب مسقط رو وسهم واني مشيمهم بأحسن آمالي لهم لست أنسى كلمة من كلمات إراسم الاخيرة الى فاه بها عند مصافحتنا بصوت ملو «الوقار والهيبة وهي قوله : «على كل مناأن يسمى في جعل ولده وجلا حوا فانا بذلك نجنث جرائيم الشرور الحزنة للامة . . . اه

فرغ من تعريب هذا الكتاب المفيد قبيل ظهر يوم الاثنين أول جمادى الثانية من سنة ١٣٢٤ للهجرة النبوية الموافق للثالث والمشرين من شهريوليه سنة ١٩٠٦ للميلاد المسيحي وقد عزمت بحول الله على حمه وطعبه كنا بامسئنالاأسأله سبحانه التوفيق والهداية للرشد

### -م استدراك أو تصحيح كا⊸

سقط من المكتوبالعاشرالذي نشر في الجزء الماضي نبذة موضعها بين السطر التاسعوالعاشر من ص ٧١٦ وهذه هي بنصها :

اذ قال: لكن لن يعدم المفلو بون سلاحاً فالذي يبقى من السلاح في أيدي الأمم المفلوبة هو الخطابة وبث الافكار والمقاومة المعنو يقولن تخضع الحكومة رعيتها ما داموا لا يستكينون المخذلان نعم أما تستطيع في ليلة واحدة أن تسلب حقوقهم وأموالهم وتعدم من يسخطونها منهم وترهب انذائهم ونخدع جهالهم واكن هيهات أن يكون هذا هو ظفرها النهائي بهم عنوة و لانظفر بهم الامق ازهت روح الكرامة الانسانية من نفوسهم الامة الحرة وهي أمة المستقبل تزيد وتنعو في ظل حكومة الاستبداد وسننصر اذا تقوت عا نكتبه من المعارف و عا يوجد فيها من عواطف الانصاف التي تخلص اليها من البحث في حتائق الامور و با تستفيده من القوى التي يختلسها العلم من الطبيعة

لاريب في انه ليس كل واحد من الناس مخلوقا لان يو "دي عملا سياسيا فلا بد. فيه من ملكات وميل خاص ولكن لكل انسان بل عليه ان يرتأي اننسه رأيا في مصالح عصره و بلاده ولست ملزما بان تأخذ بشيء من ماضي ولامن آرائي فكل جيل مستمد لان يعمل عمله بنفسه وملزم بان يسترشد فيه بها يستجد من حاجات أمته وانها عليك ان تعلم أنه لا يكفيك ان تعلمن في الاوضاع القديمة لهــدم بنياتها بل لا بد ان بثبت لك العلم كذبها أو عدمها واذا أردت ان تظفر بخصمك

### -0ﷺ الدعوة الى المدرسة الجامعة ﷺ--

هذا ما كتبته اللجنة التي كانت انمقدت في دارسعد باشاز غلول ونشر في الجرائد وهو من إنشائه

ظهرت بمصر في هسف السنين الاخسيرة حركة نحو التعليم تزداد كل يوم انتشارا في جميع طبقات الامة ورغم ما تبذله الحكومة من الحجد في وسبع التعليم فأنه غير كاف قلقيام بحاجات الامة والزيادة المسلمرة في ميزائية نظارة المارف لاتني بمطالبها ولذلك النجأت الحسكومة لان تحرك هم الافراد وجرمن غيرتهم لمساعدتها على نشر التعليم فنهضوا لمعاونها وتسابقوا الى الا كتتاب في انشاء المساعدتها على نشر التعليم فنهضوا لمعاونها عدم تعودهم على القيام من أنفسهم يمثل هذه الاعسال فأنه لا عمر موم الا وترى فيه انشاء مكتب جديد في جهة من جهات القطر ولا يعد أن نرى محا قليل ان هذا الغواس قد بما وأزهر فنجي أولادنا نماره ولسكن من الاسف ان الحكومة والا فراد مع اعتنائهم كثيرا بنشر التعليم الابتدائي لم يتمكنوا من توجيه الهناية للتعليم العالي بل أهماره إلم الانتقال ولانشان ما العالم الله وانهم ولا نشك في الهم أعا اهتموا أول الامر، عا رأوا أن الحاجة شديدة اليه وانهم لم يجدوا من المال والزمان ما يساعده على الاشتغال بالنعليم العالي

ولكن يسرنا ان نرى أن الامة قد شمرت الآن بأن هناك نقصافي التعليم يجب عليها سده وتردد في خواطر كثير من أفرادها منذ عشر سنوات تقريباً انشاء جامعة وأخذت هدفه الفكرة مكاناً عظيا من اهمامهم حى شرعوا عدة ممات في تحقيقها غيرانهم لم يوفقوا لارز الفكرة لم تكن فيا يظهرناضجة حى هخرج من عالم الامل الى عالم العمل

الامة انتبهت بأن تفهم تمسام الفهم النطريقة التعليم فيها ناقصة ردائرته ضيقة تقف وتنتهي بالطالب قبل بلوغ الفاية والنمن ورا الحدود التي المحصر فيها مارف سامية وحقائق عالية وقضايا جليلة ومشكلات غامصة تشئاق النفوس الى حلها واختراعات جديدة وتجارب بديسة واختيارات كثيرا ما شغلت وتشغل عقول كبار العلما في أور با ولا يصل الينا منها الاصداها الضعيف فنها ما مختص بالوجود وما ينعلق بالمؤينة الاجماعية وما يبحث فيه عن لفة الانسان وعن الآداب موضوع علوم شي لايعرف واحساء شيئا منها ولا يمتم ما طوروع علوم شي لا يعرف واحماء شيئا منها ولا يهتم عاكم منها ولا بما هو سائم محو السائم الو أبنغ من ذلك أنه لا يوجد لدينا درس فهوف منه قيمة الوافات المعربية في الآداب والفلسفة والمارة عنه والماره ولا قيمة من الستهروا من مؤلفها عند الاور باويين الذين محدوا عنه وعرفوهم فوفوهم حقهم من الاجلال والاحترام

ان جميع الذين يشمرون منا بنقص تربيتهم العقلية يرون من الواجب أن التعليم يجب أن يتقدم خطوة في بلادا نحو الامام وان أمتنا لا يمكنها أن تمد في صف الامم الراقبة لحجرد أن يعرف أغلب أفرادها القراءة والكنابة أوأرف يتعلم بمضهم شيأ من القرن والصناعات كالطب والهندسة والمحاماة بل يلرم أكثر من ذلك

يلزم أن شمياننا الذين يجدون في أوقائهم سمة ومن نفوسهم استعدادا يصمدون بعقولهم الستعدادا يصمدون بعقولهم الله ين يشنغلون آناء اللهار وأطراف النهار بالهدو والسكينة لاكتشاف الحقينة ونصرتها في العالم هذا هو العمل الذي نريد أن نشرع فيه ونطلب المساعدة عليه من جميع سكان القطر

تحن نعلم أن عمل الحكومة وحده لا بني بكل حاجاتنا واله معها كان لديها من الرغة ومن القوة فلا تستغني عن مساعدة الافراد لها ولذلك نأمل أن يسمع نداءنا كل ساكن في مصر معها كان جنسهودينه

ربما اختلفت الافهام في حقيقة المشروع الذي ندعو اليهولذلك وجب علينا (المنارج ١٠) ( ٩٩ ) ( الحجلد التاسم)

أن نمين بالاجمال المقصود منه

(أولا) ان الجامعة "تي أنر بد انشاءها هيمدرسة علوم وآداب تنتح أبوابها لكل طالب علم مهما كان جنسه ودينه

( أدنيا اليس لهذه الجامعة صبغة سياسية ولا علاقة لها برجال الساسية ولا المشتغلين بها فلا يدخل في ادارتها ولا في دروسها وايدس بها على أي وجه كان ( ثانتا ) ان اشتال الجامعة على درجات انتعابم الثلاث وهي السالي والنجه بزي والا بتدائي وان كان من أقصى الرغبات التي لمزم بغل الجهد في تحقيقها عاجلا أو آجلا ومن ضمن ماتري البه غايتنا متعدد الآن لانه يكون مشروعا جسيا جدا وتنفيذه برمته دفعة واحدة يستدعي نفقات وعمالا ونظامات لايتيسر الحصول عليها الآن فلا بد من الندرج في تنفيذه والبد فيه بها يمكن عهد وتقديم ما لحاجة اليه اشد من غيره

نرى أن التعليم الابتدائي والثانوي والذي موجود الآن في هـذه البلاد بمقدار مايفي بحـاجانها على حسب الامكان و يظهر أنه يمكننا بدون أن تخشى ضررا أن نوخل الاشتغال بهذه الانواع الثلاثة من التعليم وان نوجه جميع مساعينا الآن الى تأسيس دروس عالية مما لاوجود له عندنا ولا يمكننا الاستغناء عنه دروس أدبية وعلمية وفلسفية تنور عقول طلابها وتربي ملكانهم ومهذب عواطفهم وتبلم بهم مراتب الكال في أنواع ما تلقون مها

دروس نوخذ عن أساتذة ينتخبون من رجال الدنم هنا وفي أورو با تحت ادارة لجنة علمية يوأسها رجل من أهل الفن ذوخبرة تامة بالتعليم ولا حاجـة للقول بان عـدد هـذه الدروس وموضوعاتها وأهميتها يتعلق بما يكون الجامعـة من الابراد

(رابعا) بلزم أن يكون اللجامعة تلامذة خصوصيون وهم الدين يقيدون أساءهم في دفارها و يلازمون تلقي البدوس فيهـا المدة انني تقرر لها و يمتحنون فيهـا ومحصلون على شهادمها وتكون لهذه الشهادات قيمة أدبية مم الامل أن المكومة تهنحها المزايا التي تراها جديرة بها في المستقبل ومع ذلك فائه يباح لكل راغب في النعليم من غير هو لا ؛ التلاءذة أن يحضر دروسا لها ليفقــه في العلم وليقتبس منها مايتــم به كماله العلمي

(خامسا) أنجمية المكتنبين تأخب لجنئين احداهما فنية لوضع نظام الجامة وما بتعلق بنوازم النعليم فيها والاخرى لجمع الا كتتابات من المتبريين هـ فاهو مشروع أول من اكتتبوا للأسيس الجامعة المصرية وتلك غايتهم قد مجـ ف المهمض كبيرا عليهم محفوفا بكثير من الصهوبات التي اعتادت أن تقوم في وجه كل مشروع فقف به دون الغاية فنقول لهؤلا انسا سند مي جهـ ف التحقيقة وإذا سمى كل سمينا فلا شك في مجاحه لابه لاممى النجاح في شل هـ في المحلف فكل يرش يدعو الى الجببة وكل آمل يدعو الى الجببة وكل آمل يدعو الى الجببة وكل آمل يدعو الى العبار على اننا اذا لم نتمكن من الوصول الح عام العالوب فانام يوم الم ويمل همة أعلى وفكراأسمى وحزما أقوى وأملا أدم

و بعضهم وهم الاكثر بربن مشروعنا جزئيا ليس له من الاهمية ماكنوا يرغبون فنقول لهولا. ان مجاح كل عمل يتوقف على معرفة العامل مقدار قوته وان التدرج في الامور أقرب الى النجاح فيها من العلمرة واتأني في المير أضن الوصول الى النامة وتجاحزا في هذا المشروع الجزئي يشجعنا على الاسترادة فيه وتوسيم حالثه فاذا جاء اليوم الذى نشعر فيه بال في قوتنا أن تومع دائرة النعليم وننفذ كل مشروعنا وضعنا أيدبنا في أيدبهم وسرنا جميعا متكانفين الى نلك النابة المنابة والله رئي التوفيق اه

(المتار) ان اللجنة انبي اجماعت لاول مرة في دارسمد باشا وُغلول ونشرت ها ه الدعوة قد انتخبت أعضاء الدعوة وحملت سمدا وكيل الرئيس الذي أرجي التخابه ثم إن سعدا عين ناظراً للممارف المدومية فاضطر الى الاستفالة بن الوكالة لان ما حدثله من الشغل الكثير بنمه من القيام بكل ما تنتضيه ولكنه لا يزال يسامد اللحة وقد اخير قسم بك أمين وكيلا للجنة بمده وهو قريعه في المهة رياحي الديرجي الديكوز الرئيس من الامراء وعلى الله المشكل في نجاح العمل

# الالكاليكا

### كيف يكون النقل (\*

### ﴿ كلام في كتاب التعليم والارشاد ُ ﴾

#### ـــ ومسائل شتى ـــ

وقع نظري على كتاب ظهر في هـذه الايام عنوانه « التعليم والارشاد» كتبه « السيد محمد بدر الدين الحلمي » قرأته فسرني ان مؤلفه كتبه بتفكر والمتفكرون قليل ولم يسؤني ان كثيراً من نتاج ذلك الفكر تأباه الادلة وتنكره معارف العارفين لان المؤلف ليس أول واحـد ذهل أو أخطأ بل بنو آدم شرع في وقوع الخطأ منهم ولا يخلص من مثل هذا إلا من أخلصهم اللة من عباده المصطفين ·

ُ وسرني ان كاتبــه لم يأب ان ثنتقد آراؤه التي حررها فلهذا أقدمت على مالا يسوءه من نقد هذا الكتاب ·

اشتهر عند الناس ان معنى النقد والانتقاد هو الذم والطمن وليس كذلك واتما النقد هو النميز وكشف خوافي الشيء وتعرف الجيد والرديء فقد تنقد الشيء فتقول هو رديء وقد تقول عب النقد ان فيه ما يصلح ومالا يصلح ، وفوائده كثيرة أهمها حمل الكاتبين على التحري والاجادة وعاسة أنقسه على ما يكتبون وذلك مدعاة الكمال

والذين يقولون في آراه الناس هذا خطأ وهــذا صواب قد كتب العدل عليهم ان ينظروا بالتي هي أحسن لقول الناس في آرائهم ولا أرى مؤلف هذا الكتاب إلا من أهل العدل من أجلذك أطمع ان ينظر الىقوليفي آرائهبالتي هيأحسن.

ه) كتب هــذا النقد صديقا الشيخ عــد الحميد الزهراوي الحمي نر لل القاهرة وهو صاحب مقالات ( غلام الحب والبغض / الني نشرت في مجاء المناوس والمقالات التي نشرت بتوقيع (ز، في المويد من عهد قريب وهو من العلماء المصلحين والكتاب الاحتماعين

ولو كان خطأ المؤلف مما لامجصى كبعض المؤلفات لما صرفت شيئاً من الوقت في نقد كتابه ولكن ما هنالك من ذهول أو خطأ نراه يعدّ والحطأ المسدود لاينقص قيمة صاحبه ·

وقديكون الخطأى المحصى ولكنه كثير فلا يستطيع المحصي ان يحيط به كله وهــذا شأني في هــذا الكتاب فقد تتبته فوجدت الحطأ فيه كثيراً ورأيت الاحاطة بالكل صعبة فاقتصرت على المهم وهو في نحو ثلاثين موضعاً

ومن استكثر ثلاثين خطأ كبراً في كتاب صغير كل مافيه العاسه. وأبدأوأعاد في وصف حال التعليم قسد يقول ان هسذا الكتاب مملوء غلطاً فنقول لهسذا ان الكتاب يشفع له اهمام المؤلف بهذا الموضوع ومشاركة مؤلفه وهو أزهري للذين ينادون على الازهر بالعيوب وقد أسلفنا ان الخطأ المحصى لايستدعي انصراف النظر واغا يستدعي التذكير وهو ما أردنا بهذا التحرير

### (التناقض الذي هو في الكتاب)

رأيت كثيراً من التناقض في عبارات المؤلفين ولكن لم أر أغرب مما في هسفا الكتاب من التناقض لانني صادفت مؤلفين تعلول عليهم المسافة بين موضع وموضع من مواضع الكلام فيأتون في كل موضع بكلام ينقض ما أبرموه في الموضع الآخر وهيناصادفت التناقض في الموضع الواحد والسبارة الواحدة وصادفته في صفحةوالتي بعدها وصادفته في هو ابعد من هذا ولكنه بعد لا يستد به

والذي أحاط به احصائي من مناقضات هــذا الكناب يجده المطلع كما وجــدنه في خمسة مواضع

#### -- الاول --

ذكر في أول التمهيد في عبارة واحدة من غير انفصال ان وظيفة الدعوة المي ذكر الما الدين «غير موجودة » عندنا معشر المسلمين وفي العبارة نفسها ذكر الما «موجودة » وهذه عبارته ( ص ٩ ) ليس يشك أحد في ان لكل دين من الاديان حلة ٠٠٠٠ ومرشدين ١٠٠٠ ودعاة ١٠٠٠ وفي ( ص ١٠ ) لا نعر فالدعا قاسماً عرفياً يخصهم عندنا نحن المسلمين « اذ ليس لهم وجود » حتى يضع لهم العرف اسماً ١٠٠ لا أقول ان رجال كل فريق من الثلاثة غير رجال الفريق الاول وان لمكل وظيفة

منهذه الوظائف الثلاث رجالا غير رجال الوظيفة الاخرى وأنما أقول ان «هذه الوظائف الثلاث موجودة » عند أهلكل دين من الاديان

هذه عباراته ولا أرى أحداً مهما ضعف فهمه يجهل ان بين كلة «موجودة » « وغير موجودة » تناقضا صر يحا لايحتمل التأو يل ولايحتاج لاقامة دليل ·

-- الثاني ---

قال في ( ص ٦٨ ) ومن ذلك ترى ان تناجج التعليم عنسدهم (يعني طلبة الاتراك ) أحسن منهاعند المصريين فالطالب التركي يتعلم اللغة العربية وطرفاً من قواعدها في مدة اربع سنوات بحيث يمكنه ان يتكلم باللغة العربية الفصحى كلاماً خالياً عن اللحن وان وجد فقليلا وان كتب فكذلك على حين ان الطالب المصري بعد عشر سنوات لا يمكنه ذلك الا على سبيل الندرة والشذوذ

ُ وقال في (ص٦٩) و نتائج التعليم عندهم ( يعني أهل الشام والعراق) أحسن منها وأوفر منها عند المصرون لان لهم بعض عناية بتطبيق العلم على العمل.

ثم قال في ( ص٨٥) واذا كان هذا حال العلم والتعليم بمصر وهذه درجته فى الاختلال وكان على علاته بمصر خيرا منه في سائر البقاع الاسلامية من الشام والغرب والعراق والهند وتركستان وبخارا وقازان والروم ايلي والاناطول فكيف ترى حالة العلم في بساويها اعتلالا واختلالا

ثم قال ( فى ص٨٨ ) و لقد كانت الحالة العلميــة في البلاد الاسلامية وفي مصر بنوع أخص في درجة سيئة جدا

- الثالث -

ذكر في فصل خرج به عن الموضوع من كلام طويل في (ص١١٣)أنالمسلمين لانوجد فضيلة توجد في أمة من الامم الاوهني موجودة عندهم وما من رذياة توجد في المسلمين الا وهي موجودة عند الامم الاخرى وفي آخر البارة الطويلة تقلمها من حيث لا يشعر بقوله « فليس في الحقيقة من ذنب لهم سوى الهم فقراء أفذاذ لأرابطة تربطهم ولا جامعة تمجمهم » بل قد تقضها بكتابه كله من أوله الى آخر الأبه ناطق يميلغ الجهل الذي وصلوا اليه وليت شعري أي عيب أكر من الجهل واية أمة من يقم أورا يشينها من الجهل مايشين هذه الامة المسكنة ، أليس هذا المؤلف نفسه يقول ( في ص١١ ) : ان وظائف التعلم والارشاد والدعوة اصبحت معسلة مختلة مأ ذا يصلح الفساد اذا فسد في الامة أهل هذه الوظائف — كما يقول — وهم الملح البس المؤلف نفسه يشكو من هذا الفساد المام أما هو القائل (في ص١١ ) : وأصبحت مصالح العباد مهجورة والحقوق مهدرة والمستجير بأحدهما ( يعني القانون الوضعي والقانون الشرعي ) كالمستجير من الرمضاء بالنار ، وشرح الحالة الحاضرة بأزيد بما المن مشكل جداً والبصير اذا النفت عن يميسه منة وعن شاله مها خزى عرف مقدار النبر والفساد الواقعين على رؤوس العباد : هذا قوله أفلا يجد المروفيه حوا با على سؤاله الطويل الذي قال فيه : لو بسطنا صفات الكمال واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة بقال المنه قد تجردوا عنها ...

كلا بل يجد جملة لا واحدة وكتابك ياصاحبناشاهدعلى البعض من هذه الجملة . وكتابك كله ينقض قولك هنا ولمقد أجدت في هذه الحطبة التي اسهبت فيها ولكن فاتك النظر الي سر" هذا الفقر الذي ذكرت وسب هدذا التمزق الذي وحفت . وليس هذا هو الذنب كما قلت بل هو من آثار الذوب ومن تتاج العبوب وأبو الكمل الحمل وكمني .

- الرابع-

قوله(ص١٦٤) في علم التوحيد أنه من العلوم المضرة وأنه يجب تركه والاعراض عنه كلية وقد سـبق قوله فيه (ص١٣٤) الهوالفقه هما العلمان الوحيدان المقصودان لذا تيهما وكل ماعداهما من العلوم فأتمـا هو وسيلة اليهما أووسيلة لما هو وسيلة البهما وقال (في ص١٣٥) اذا تدبرت هذه المقدمة التي ذكرناهاك علمــــان جميع أصناف العلومالشرعية كلها آلات لعلم الفقه والتوحيد وليسغيرهما بينهامنعلومالمقاصد· -- الحامس --

قال (ص٢٠٠)في المرحوم|لاستاذ الاكبر الشيخ محمد عبده أنه كان ذا تفريط في أمر العلوم الشرعية ومبالغاً في قلة العناية بها · ونقضه بقوله فيه (ص١٣٣) انه اشتفل مدة حياته باحياه العلوم الاسلامية ·

هذه هي المناقضات الصريحة وما نظها وقت منه الا ذهولا ولئن أزعج هـنا الانتقاد نفس المؤلف فإن الازعاج في مثل هـنا نافع فمن وطن نفسه على مرارة الانتقاد فكانت علاجا لذهوله كان ذلك خيرا له من الاباء وطموح الشهوة بالنفس الى طلب حلاوة التقريظ التي قد تضر بصحةالنهي والله ولينا وبه الاستهداء وكانايقع منا الذهول وقد سلف هذا وانا أعدناه قما المادةالنفس فمن شأتها الاباء على المذكر" بن ومع هـنده المناقضات الحنس ترى في السارات التي حوتها كثيراً من الحنا فنعده تاما كثيراً من الحناه على المناقضات الحنس ترى في السارات التي حوتها كثيراً من الحنا فنعده تاما كثيراً من الحناة فنعده تاما كناماً كناه قاله

( الخطأ السادس والسابع ) -- والثامن والتاسع –

كلها في قوله ( ص ٩ ) اله لا يشك أحد في ان لكل دين من الاديان حملة ومرشدين ودعاة (١) فقى نفي الشك من كل أحد بهذا المعنى خطأ لانه ليس من للماني التي يجزم كل أحد يها جزماً بأنا عاما لمدم الاستقراء (٢) في دعوى وجود هذه الوظائف الثلاث في كل دين خطأ لانه ان قصد ان الاديان نفسها تنص على هذه الوظائف الثلاث فذلك غير محيح لان ديننا وهو الذي يصح لنا وله ان ندعي المعرفة به فقط نجده على أمره بالدعوة والتبليغ لاينص على هذه الوظائف الثلاث لاباسهائها ولا بالتفريق بين معنى واحدة والاحرى وأظن ان المؤلف لايسرف ديناً آخر غير هسنا الدين فلم أدر كيف حكم على الاديان كلها وهو يجهل أسهاها دع عنك ما هسنا الدين فلم أدر كيف حكم على الاديان كلها وهو يجهل أسهاها دع عنك ما كل دين فهو كذلك غير محيح وقد شهد نفسه أنوظيفة الدعوة غير موجودة عند التصاوى كل دين فهو كذلك غير محيح وقد شهد نفسه أنوظيفة الدعوة غير موجودة عند التصاوى

ظن انهاموجودة مع تينك الوظيفتين الدين سهاها عنسد أها تردين (٣) وفي هريقه هين وظيفة الحملة والمرشدين خطأ لأن الحملة ان أوا ما محملوا يكه ذا قد أرشدوا أو دعواوان لم يؤدوالم تكن لمعرفهم ثمرة فلهموا أصحاب و بايده والمرشدين والا اذا كانوا علماء فهم من الحسلة وان لم يكووا من الحملا يكونوا من المرشدين ولا الدعاة بل من الناشيين الوضاعين المفترين عن الدين - كا وصفهم هو والفش والاضلال والافتراء على الدين متى كا: وظائف في الدين ؟ و(٤) في أيهام الناس ان المؤلف يعرف كل الأديان خطأ لا يحرب وهناك خطألا تحصيه عليه وهو التكرير في قوله « لا أقول ان رجال كامريق من الثلاثة غير رجال الفريق الافرل وان لكل وظيفة من هذه الوظائة الثلاث رجالا غير رجال الوظيفة الاخرى » فليتأمل وليتأمل معه من مكابر في ان هذا ليس بتكرير ، فني هذه العبارة الواحدة في تمن مكابر غيارة في التمهيد ،

(الخطأ العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر )

### – والرابع عشر–

(١) في قوله (ص٣٨) ان تنائج التعليم عندطلبة الاراك أحسرمنها عندالمصريين و(٣) فى قوله ان الطالب التركي يتملم اللغة العربية وطرفاً من قواعدها في مدة أوبع سنوات بحيث يمكنه ان يتكلم باللغة العربية الفصحى كلاماً خالياً من اللحن وان وجد فقليلا وان كتب فكذلك و و(٣) في قوله إن الطالب المصري بسد عشر سنوات لا يمكنه ذلك الا على سبيل الندرة والشذوذ و و(٤) في قوله ( ص٨٥ » ان حال الم والتعليم في مصر على اعتلاله خير منه في سائر البقاع الاسلامية وفي قوله « ص ٦٩ » ان نتائج التعليم عند أهل الشام والعراق أحسسن منها وأوفر عند المصريين لان لهم بعض عناية بتطبيق العم على العمل و «٥» في ادعائه ان هناك نتائج حسنة لهذا التعليم مع مناقضة هذه الدعوى لكنامه كله من أول الى آخره قد سلف التنبيه على مافي هذه الحدوى لكنامه كله من أول الى آخره قد سلف التنبيه على مافي هذه الحدون لكنامة كاله من أول الى آخره قد سلف التنبيه على مافي هذه الحدون لكنامة كاله من أول الى آخره قد سلف التنبيه على مافي هذه الحدون لكنامة كاله كن نبين مافيها من قد سلف التنبيه على مافي هذه الحدود كله من المنافئة عن نبين مافيها من قد سلف التنبيه على مافي هذه الحدود كله من المنافئة عن نبين مافيها من قد سلف التنبيه على مافي هذه المجل من المنافضات والآن نبين مافيها من

أما قوله ان تنائج التعليم عند طلبة الاتراك أحسن منها عند المصريين فغير صحيح ( المتارج ١٠) ( الحجد التاسع)

الخطأ في هذه الاحكام التي ادعاها

وأكثر ما يوقع صينا في الخطأ العجة في الحكم في الكليات مع عدم الاستقراء البتة فان عن صاحبناً كم ير الأستانة وهي أكبر بلد من بلاد الاتراك الجامعة لماهد العلم الكبرى فالمبترة عظيمة في النصيم على الشيء من غير معرفة البتة وان كان قد زارها وعرف حال الطبة هناك ثم محم هذا الحكم فالمبلية أعظم

إن العاجز محرد هسده السطور قد أقام في الاستانة سنين وسبر طبقات الناس فيها ومنهم طبقة الطلبة وأساندة الطلبة وكنا منذ سنين نكتب ما نعلمه في موضوعه هذا من أوله الى آخره في المعلومات وتحيرا من الصحف المنتشرة منها مقالات في العلم والتعليم نشرناها في تمرات الفنون بنسير ضاء فالذي نعرفه بخالف ما حكم به صاحبنا يبدأن الفرق بين رأينا ورأيه هو أن أتحراميني على التروي وشيء من الاستقراء والآخر بس كذلك فأحدها هو الذي يعلب ظن القاريء أنه الصواب فأمها رأي صاحبنا ؛

قبل كل شيء نقدول لصاحبنا ولمن يتلو مقالنا هدذا ان التعليم ما أعلمه من البلاد الاسلامية كله ردي. وأعلم منها حقالها حال أكثر بلاد الشام وعاصم البلاد المسرية وعاصمة بلاد الترك وأعلم بعض العلم شبئاً من حال التعليم في العراق وفار والافغان والهند و تونس و وفقاسيا ولا أعلم حالته في الحزائر ولا في المغرب الاقصى ولكني أظنه أرداً وأرذل أقول كله ردي. بحيث لا يصح ان يقال انه في بلد خير منه في بلد أخرى ثم أقول إن ماقاله المؤلف من أن الطالب التركي يتعلم العربية في أربع سنين بحيث يقرأ صحيحاً ويكتب محيحاً الما يصحاذا كان هذا كرامة من كرامات الاولياء من كرامة ورجعنا الى العادة فالعادة أن الطلبة في الاستانة ولا أرى عددهم يقل من كرامة ورجعنا الى العادة فالعادة أن الطلبة في الاستانة ولا أرى عددهم يقل عن خسد عشر ألقا لا ينبغ فيهم خسة عشر طالبا في كل خس عشرة سنة يقرأ ون من خسين سنة الى الآن المعرك إن في قوله هذا مبالغة العربية من طلبة الاتراك من خسين سنة الى الآن المعرك إن في قوله هذا مبالغة لاأغرب منها إلا المائية قالناية عد مقابلة المصريين بهم بأن المصري لا يحصل في عشر سنين ما يحصله المتركي في أربع ...

ربما رأيتان الطالب المصري لا يحصل المطلوب في عشر سنين على هذه الطريقة

العوجاء ولكن الذي لاأرادهوماصنعه المؤاف بهذه المبالغة عندالمقابلة يين المصري والتركي.
على أنني مع هذا الانكار لاأدخل في المفاصلة يين ذكاء التركي والمصري وانما المناقشة بصدد
طريقة التعليم لهذا وذاك وهي عوجه هنا وهاك فله هذا التفريق العظيم والشأن واحد،
وكذلك غير شحيح قوله: « ان تنائج التعليم في الشام والعراق أحسن منها في
مصر لان لهم بعض عناية بنطبيق العلم على العمل »:

فأما الشام ففيها نشأنا واياها سبرنا وما عهدنا لذاس هناك طريقة غير طريقة المصريين في تعليم الدرية والدين وهما اللذان يريدهما المؤلف اللهم إلانفرا أكرمهم الله واختصهم بعناية منه نشأوا في التعلم على غير ماينشأ الأقران 'فاقتطفوا شبئاً من ثمرات العرفان في قليل من الزمان 'ثم استنارت عقولهم فميزوا الصحيح من الفاسد' والرابح من الكاسد' وهؤلاء قليل والقليل هداك الله لا تبنى عليه الاحكام العامة ولا تم به المقارنة التامة

نع تمتاز الشام – ونرجو مثل ذلك لمصرـبأنها لبس لها أزهر تحشر فيه هذه القطعان وانما يتلقى الطلبة هذا العلم هاك على أستاذفي منزله أن كان من أصحاب السويات الكريمة والمظاهر ۗ الفخيمة أو في حجرة من حجرات المدارسان كان الاستاذأةل من ذلك مظهراً وقد نجر بعض العلماء يلقي دروساً في هذه العلوم على من يشاءفي محل من حانوت تجارته ان كان من التجارُّ وذلك لان العلماء في بعض بلدان الشام يحترفون بالتجارة وينفرون من البطالة أو الارتزاق من الاوقاف نفرة الازهر من الخاافة وتراهم فلا بهولنك مهم التمييز بالعلامة كتوسيم الاكمام وتعظيم العمامة وجملة القول ان لا فرق بين البدين الا بالازهر والتقلل من الحواشي في الشام واماالتحصيل وعدمه فالمحصل في الشام كالمحصل في مصر لا بفضله 'والمقصر في الشام كالمقصر في مصر لا ينقص عنه ' والمحصلون قليل في البلدين 'والمقصرون فيهما همالاكثرون · واما العراق فقدخا لطناكثيراً من فضلائه المطلمين على الأحوال فانبأونا بأنحال التعليم هذاك كحاله في الشام حذو العين بالعين ' وانه لافرق في شيء من هذا بين البلدين ' والادلة من الواقع توُّيد ما سمعًا منهم فقد رأيًا لجلملة من حملةالعلوم هناك جملة من الكتب في جملة من فنون العلم فألفينا ماراً بناكما سمعنا وبعدفقد عرفت أيها الفاريء أنه لا طلبة الشام والعراق والترك يفضلون طلبة مصر كماقال ولا طلبة مصر يفضلون طابة كل البلاد الاسلامية كما فال والله أعلم بالحال والمآل (للانتفاد بقية )

#### - \* ﴿ ديوان الرافع ﴾ \*-

قال في أول باب التهذيب والحكمة من قصيدة في حال مصر الاجماعية

وسينح أي دهر مصر لا تتظلم تقلبهم للجانبين فهمم هم تعضّ بهـم انبابه يتألمواً ويبطرهم عهد الرخاء فانمضى فسهل عليهم بعد أن يتندموا وما برحوا إن خاذلتهم ظنونهم وأعالهم مسدوا المسنى وتوهموا تحامل فيها الظن والظرن أسقم وقد علموا سر" الزمان وعلموا فمن حادث في حادث عند حادث كأنك للأحداث يامصر معجم

على أــيــ دهـر مصر لا ٺٽندم بنوها بنوها أيما تك صدمـــة وما يتقون البوس لـكنهم مي كذي مرض في جاهلي الطب ان يعش يعديه أهاوه والا ترحوا وان سقمت آراؤهم سيفي ملمة فرادى وأحداث الزمان جميعة

تصايح فتيان بنا أن تقدموا فما يفهم المسكيرس فينا المنعم رجال ضعاف ان حروا سحطموا وما عنــدنا الالأ ســفل ســـل يكلمهم من قبلان يتكلموأ وأسأ يتموها فكبف تعوهم

وممسأ يزيد الهسم لهفأ وحسرة فسبحانك اللهم بلبلت قومنا ير يدون أن مجري الى مر تقي العلا ويبغون ان نرقى وهاتيك حالنا كمن يكره الاطفال ان يحفظوا الذي ومن أوقر السفن المناع بمصنع وقال من قصيدة غزلية

أن بعض المصيان كالطاءات من جفاها كدقية الأمهات غشت الارض والسا هغوابي وتمحى الآآيات بالآيات مَى وَكَانِ الظَّلَامِ حَبَّرُ دُواتِي

كم تجـنى الني أحب وعنــدى انْ رأتني يدقب ناقوس قلبي فهي ظلمة الليالي اذا نما أوليس الظلام يعقب الصبيح غير أني لو كانت الشهب أقلا

ووصفت الذي أقاسي من الحب وكان الوجود مر صفحاني لانطوى السكون ثم أبصرت في آخر أوراف (البقية تاني) هذا واني لا أتكلم في انتقاد الديوان واكني أنصح للناظم ان يفكرعند النظم أو عند التنقيح في معاني الابيات التي بعد القراءة في ذهن القارى الافي التأثير فقط فان من تخيلانه أو من أبيانه ما يروع لفظه وسبكه السمحدي اذا تأمله القارئ لم يجد له معني يستقر عنده الههم

#### ﴿ سقوط نَا بليون الثالث ﴾

قصة سياسية غرامية رجها عن الفرنسية نفولا أفندي رزق الله مدير أعمال جريد في الاهرام العربية والفرنسية وطبعها على نفقه خليل بك صادق صاحب مسامرات الشمب فكانت ثلاثة أجزاء ومن قرأ القصة بإممان واعتبار بزى فيها فائدتين احداهم اسياسية وهي ما يمثله القصة للذهن من رياء الملوك وأعوامهم بظهورهم للناس بلباس المدل والنفائي في حب الأمة والقيام بمصالح الدولة وهم اذ الحلوا بأنفسهم بلباس العدل والنفائي في حب الأمة والقيام بمصالح الدولة وهم اذ الحلوا بأنفسهم بعكن لهم هم الا الانجار بتلك المصالح ومحاربة الأمة بالحبل والدسائس فجميع بطانة فالجيون كانوا من الأشرار المفتونين بجمع المال الحرام وأكل السحت الحاد ين للأحرار والاخبار الذين يتفاون في إعلاء شأن الأمة الفرنسية وكانوافي مطارد بهم وابقاعهم جهم يطبقون أعمالهم على القانون بالدسائس والحيل والنزو بروالحتل لهم وإبقاعهم جهم يطبقون أعمالهم على القانون بالدسائس والحيل والنزو بروالحتل وأنهر لأناس أنه يربد بذلك أن كثر أمثال هدف المؤلفات التي تطهر البلاد من وأنه للناس أنه يربد بذلك أن كثر أمثال هدف المؤلفات التي تطهر البلاد من وهكذا الفاحد ولو صدق وأخلص الهر قصره منه في به كان أكر بيوت القمار في الدنيا وهكذا الأن أكر بيوت القمار في المدنيا

والفائدة الثانية حكاية ذلك الرجل الذي كان خادما في الاصطبل فارتقى عبده وكده حتى صارعالما سياسيا وغنيا سخيا وفاضلا وفيا غارب دسائس حزب العاهل العظيم حتى فاز بمراده، وثار المحسنين الى أهله وأولاده، فسيرة مثل هذا الرجل محرك همة المستعدلا استعدال المتعالمات على ينهض مجلائل الأعمال، وثمن القصة ثلاثون قرشا صحيحا

#### 🍣 كلمات في الاستاذ الامام – ذكرنا بعضها في ترجمته 🎥

قال ابراهيم باشا تجيب وكيل نظارة الداخلية ان الناس لايعرفون قدر الشيخ محمد عبده الا بعد ثمانين سنة (يمني ان كل ماظهر من اجــــلال الامة له حيا ومينا دون قدره) .

وقال المشير أحمد مختار باشا الغازي : انني أعتقد أن دماغ هذا الرجل هو أعظم دماغ عرف ولو وزن لرجيح بكل دماغ من أدمنــة الرجال المظام الذين عرف الافرنج وزن أدمنتهم. وقال لمــا قرأت في الجرائد خبرموته ( وكان في أوربًا ) ضاق علي المـكان الذي كنت فيه لان الحسارة بنقده لا عوض عنها

وقال رياض باشا وزير مصر الا كبر الشيخ عبد الرحن الدمرد ش وكان ملازما لفراش الفتيت عبد الرحن الدمرد ش وكان ملازما لفراش الفتيت في مرض مونه: اننا كانا شاكرون اك فافك لا تخدم رجلا وأما أنت تخدم الامة في هذا الرجل وقال في موته: خسارة لا تعوض وقال اللورد كروم ان هذا الرجل لا ذنب له الا أنه أنور أهل بلاده وقد قال له بعض وجها المصريين مرة ان كل أعمال جنابكم محصورة في إصلاح المكومة فترغب اليكم ان تعملوا عملا نترقيمة المسلمين في مصر فأنهم لم ينعودو الأعمال الاجماعية وقال اللورد اعملوا النم وعلي أن أساعد كم فمن لا يرقي نفسه لا يرقيه غيره قال المصري أنه ليس عندنا رجال مهمهم أمر الامة و يقدرون على العمل ورياض باشا فساعدوهما بالمال وهما يعملان البلاد ما تحناج اليه من الترقي: أو ما هذا معناه و بافنا أنه قال في جواب من قال أن الشيخ محمد عبده متهاون أو ما هذا العكر معمس الدين ولكن بمقل

وقال الشيخ محمد توفيق البكري ان الفراغ الذي لركه الشيخ محمد عبده لا

(المنار ۱:۱۰)

علاَّه شيء فقد كان كما قال المتنبي ( مل السهل والعجبل ) وقال عجيت للموت كف تجرأ على الشيخ محمد عبده · وقال لو ترك الشيخ محمد عبده منصبهواشنغل بنفسه للأمة لأحدث انقلابا عظما

وقال الدكنور يمةوبأ فندي صروف بمد انسمع المؤ بنين عندالقبر يكررون كامة فقيد مصر وفقيد الاسلام اننا لانرضى ان يكون فقيدكم وحدكم بل نقول إنه أكرمن ذلك أنه فقيد الشرق كله

### حﷺ دولتا الاسلام ، تركيا وايران ﷺ–

باحسرة على المسلمين ، ما ذا يلاقون من البلا المبين ، وأ كثرهم عن مثاره غافلون، لم يكد تتمتع منهم الآذان، بنغمة وضع الفوانين لإصلاح حكومة ايران، حيى صختها أخبار اعتداء الدولة العركية ، على حدود شقيقتهاالفارسية ، حيى كأنها تريد أن تشغلها عن إصلاح شأنها ، أو تنتقم منها اذا هي أصرت على عزمها ، أو كَانَ خَذَلَانَ المسلمَن قضَى بأن يكونَ بأسهم بينهم شديدًا وان ينتقم بمضهم من بعض حتى لايتمب عدوهم في التنكيل بهم والقضاء عليهم بل تكون بلادهم غنيمة باردة له · والا فما لنا الآن ولحشر الجيوش على حـــدود جارتنا وشقيقتنا ولاعتدائنا على جزء من أرضها وتحن مرتطمون في فتنة اليمن الذي والت السنون ولم ننل من الثائرين فيها منالاً ، بل كانت الحرب بيننا سجالاً ، وكان من أثر ظلمنا لأ نفسنا ان نسفك دما نا بسيوفنا ، ونخرَّب بيوتنا بأبدينا

ياحسرة على المسلمين أضاعوا دينهم فأضاع الله دنياهم ومزق ملكهم حمى صاروا شراعلى أنفسهم من أعدى أعدائهم،وسوادهم الاعظم لا يدوي منأين جاءُنه هذه البلايا، ونزلت به هــذه الرزايا ، فهو يتهم بها البرآ و يبري الجناة الظالمين ، وهل هم غير الرؤساء المستبدين ؟

هؤلاء مسامو الـترك والفرس يناوش بمضهم بمضا والدول الاوربية تنحد عليهم فهل بستطيع المسلمون ان يحكموا فيهم قول الله تعالمي ( ٩٠٤٩ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بنت إحــداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تنئ الى أمر الله ، فان فاءت فأصلحوا ببنهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحبُّ المقسطيِّن ) ؟ كيف وهذا القول الحسكيم مبني على أساس حكم الاسلام وهو كون حكم المسلمين شورى بينهم لايستبد به فرد من الأ فراد . ونحمد الله انالقتال لم يمتد ونسأله ان يهب للفرية بن التوفيق للوفاق حيى لا تمتد الفذة .

# ﴿ الامتحان في الجامع الأزهر ﴾

ألفت ادارة الأزهر ثلاث لجان أو أربعا لامتحان الذين أتموامدة الدراسة وهم كشرون جدا فامتنع كثيرون من كبراء الشيوخ ان يكونوا من أعضائها لأن الشيخ شا كرا نائبشيخ الأزهر. هو المؤلف لها والرقيب عليها فكان أكثر أعضائها من غيرالمشهورين ومنهم من صاروا مدرسين من عهد قريب ولكن هذه اللجان قامت بالامتحان بنظام واهمام وقد رأينــا الازهـريين المنصفين بفضاون نظام هذا الامتحان على ما كان قبله ولم نسمع الآرب ما كنا نسمه في السنة (الدراسية )الماضية من أخبار المحاباة والرشوة والفضل في ذلك لمراقبة الشيخشاكر ويقظنه فله الشكر والثناء الحسن. ولعل ماسمعناه من أخبار النساهــل و إعطاء الدرجات لافرادلا يستحقونها مبالغ فيه ولعل الشيخ شاكرا يعني بنحقيق الحق في ذلك

### -٥﴿ أخبار نجد ﴾

كان عددالجنودالذين أرسلتهم الدولة العلية الى نجدستة آلاف جندي فكان من شأن فيضي باشا ما ذكرناه في أجزاء السنة الماضية ومر أمر سامي باشا ما ذكرناه في الجزء السابع من هذهالسنة ونقول الآن أن الجوع برّح بأواثك الجنود حتى كأنوا بجمعون الحنظل من القفر ويستخرجون بذره فيغلونه على النار حتى تخف مرارته فيتبلغون به ولـكن سبه يفعل في احشائهم فعله ومازال الجوع والعرى وسم الحنظل تفتك بهم حيى لم ببق منهم الا ألف وتمان منة رجـــل فأشفق عليهم الأميرابن سعود فأعطاهم رواحل قملت سبع مئة منهم الىالبصرة والباقين الى المدينة الموذرة





فبعرعبادي النين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اوكتك التين هداهم انتوا ولتك هم أولوالالباب

قال، الصلاة والسلام : ال للاسلام صوى و «منارا» كمنار الطريق

﴿ مصر ـ في ذي القعدة سنة ١٣٢٤ ـ أوله الاثنين ١٧ ديسه بر (ك ١) سنة ١٩٠٦ ﴾

## باب الاصول والعقائل

-هیز فانحهٔ کتاب محاورات المصلح والمقلد کیجہ۔

# ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

فَبَشْرُ عَبَادِي ٱلْذِيْنِ يَستَمَعُونَ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ، اوَلَئْكَ ٱلَّذِيْنَ هَذَاهُمُ أَنْهُ وَأُوانَكَ مُم أُولُو أَلاَ لَبَابٍ \* ( سورة الزُّسر - ٣٩: ١٨) الهم اجعلنا من عبادك الهادين المهديين ، واجعلنا من الائمة الوارثين، الذين أنعمت عليهم غير العضوب علمهم ولا الضالين ، وصل وسلم اللمم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ، ومن تبعهم بهديهم الى يوم الدين، وبعد فأن الله تعالى جلت حكمته ، وعلت كلته ، ووسعت كل شئ رحمته، قد أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الناس واصلاح شأنهم في معاشهم ، واعدادهم للســعادة في معادهم ، وقد مضت سنته في البشر ان يرتق نوعهم بالتدريج كما يرتق أفراده من طفولية الى تمينز الى رشد وعقل الذلك جعل خطاَّب الرــل لهم في كل طور على حسب استعداده فخاطبهم طوراً بما يناسب مدركات آلحس ، وطورا بما يناسب وجمدان النفس ، وحملهم أولا على الطاعة بالقهر والالزام ، وجذبهم المها ثانياً بالاقناع وضرب الأمّثال: حتى اذا ما ارتقت عقولهم بتقلب الزمآن ، واستعدوا لتحكيم العقــل في مدركات الحس والوجدان ، بعث فيهــم خاتم النبيين والرسلين ، الذِّي جعل الفكر والنظر أساس الدين ، نبي جاء بالبينات والهدى ، وكتاب نهى عن التقليدواتباع الهوى، وعظم شأن العقل وجعله (المنارج١١) ( المجلد التاسم)

هو المخاطب بفهم النقل، فامتاز دينه على سائر الأديان، بأنه دين الحجة والبرهان، الناعي على متبعي الاوهام الظنون، بأنهم لايمقلون شيئاً ولا يهتدون، بل وصفهم بمثل قوله « صُمَّ بُكُمْ عُنْيُ فَهُمُ الْاَيْنَ جِمُونَ» وقوله « إِنْ هُمْ أَصْلُ أُولَا كُمُمُ الْفَافَلُونَ »

كتاب احتج على ضحة العقائد بآيات الله في الأنفس والآفاق، وبين فوائد مادعا اليه من العبادة ومكارم الاخلاق، وأشار الى مصالح الناس فيا شرعه من الأحكام والسنن، ونبه على مفاسد ما حرمه عليهم من المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهدى الناس بذلك وبدعوتهم الى ان يكونوا على بصيرة في دينهم وعلى بينة منه ومجمله دين الفطرة وبنني الجرح والاعنات عنهم فيه ومجمله يسراً لاعسراً وبالاكتفاء منهم عا يستطيعون منه وبتقرير غناه سبحانه عن العالمين – هداههم بذلك كله الى انه ينبغي لهم بل يجبعليهم ان يفقهوا حكمة جميع ماخوطبوا بدلك كله الى انه ينبغي لهم بل يجبعليهم ان يفقهوا حكمة جميع ماخوطبوا به ووجه كو نه مصلحة لهم ووسيلة لسعادتهم وتركه مدرجة لفسادهم وشقوتهم به ووجه كو نه مصلحة لهم ووسيلة لسعادتهم وتركه مدرجة لفساده وشقوتهم وصفف من اتبعه بقوله ( ٢٥ : ٧٣ والذينَ إذا ذُكرُّ والْإِيَاتِ رَبِّهمْ لَمْ يَعْرُوا عَلَيْهَا صماً وَعُمْيانًا )

ان ديناً هـذا شأنه يعلو عن أن يكون مهباً للأهواء،أو مثاراً لاختلاف الآراء، أو مجـالا لتحزب العلماء، أو آلة لسلطان الرؤساء، فهو الحنيفية السمحة ليلها كنهارها كما ورد عمن جاء به صلى الله عليه وسلم (١٠٣٠٦ واقَ هَــــــذَا صِرَ الِيلِي مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَتَّيِمُوا السَّبُلُ فَتَهَرَّقَ بِهُمْ عَنْ سَيِيلِهِ ، ذَا بَكُمْ وَصَا كُمْ بِهِ لَمَلَكُمْ تَتَمُونَ) (ثَمَ قال في هدنه السورة (١٥٩ أِن الَّذِينَ فَرَّ قُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيمًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَ أَمُوهُمْ إِلَى الله ثُمَّ يُنْبَدْهُمْ بِمَا كَانوا يَفْعُلُونَ) وقال في سورة آل عمران ابْتَمَ أَمُومُ إِلَى الله ثُمَّ يَنْبَدْهُمْ بِمَا كَانوا يَفْعُلُونَ ) وقال في سورة آل عمران (٣٠٠ ترى منها (١٠٥ وَلا تَسَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ قُوا واخْتَلَقُوا مِن بَعْدُ مَا جَاءَهُمُ البَيْنَ وَأُوا عَلَى اللهِ وَاقَوْهُ وَأَقِيمُوا البَيْنَ اللهِ وَاقَدُوهُ وَأَقِيمُوا البَيْنَ اللهِ وَاقَدُوهُ وَأَقِيمُوا اللّهَ مِنْ الْفَرْنَ وَلَا عَلَى اللهِ وَاقَدُوهُ وَأَقِيمُوا السَلّاةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بَهُمِنَ اللّذِينَ اللّهِ وَاقْوَلُهُ وَأَقُوهُ وَأَقِيمُوا اللّهُ اللّهُ وَلَمُ وَلَو وَالْمَالِمُ اللّهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اللّهِ فِي اللهُ اللهُ وَاللّهُ مِن النّهُ مِن النّهُ مَا وَالْعَلُونَ عَلَى اللّهِ وَاقَلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَا وَمُ آلِاتَ أُخْرَى فِي التنفيرِ عن النفيقِ والخَلَافِ

ماذا كان من أمر الذين ينتسبون الى هذا الدين \* هل ظلوا على البصيرة في دينهم أم تركوها الى التقليد واتباع الآراء وخروا عليها صما وعميانًا \* هل استقاموا على الصراط المستقيم سبيل الله أم اتبعوا السبل الكثيرة فتفرقت بهم عن سبيله \* هل ظلوا أمة واحدة محافظة على أخوة الدين أم فرقوا دينهم وصاروا شيماً كل شيعة تعادي الأخرى لمخالفتها اياها في الذهب، ومباينتها فيا أحدثت من المشرب \*

اذا كان الحلاف طبيعياً في البشر ، وكان أقوىسائق لهلاك الأمم اذا تمادتشيعالاً مَّة فيه ولم تعالجه بعلاجـه فلماذا لا يرجع المسلمون في كل خلاف يقع الى علاجـه الذي بينه الله تسالى في قوله ( ٩:٤ ه فاً,ن َ ثَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهِ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُـنَثُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخر ، ذلك خَيْنُ وأحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾

تمزق شمل المسلمين بتنازعهم السياسي الذي تبعه التنازع الديني فتفرقوا شيماً كل شيعة تنتحل مذهباً تخذه حجة لنفسها على سائر المسلمين فكان ذلك حجاباً دونرد ما تنازعوا فيه الى المتورسوله سحكيم الكتاب والسنة فيه اذ جعلوا مذاهبهم أصولا يرجعون اليها آيات الكتاب وأخبار السنة بالتأويل وغير التأويل (كدعوى النسخ) و فعلوا ذلك لتقوية السياسة بالدين فأضاعوا السياسة والدين، وردوا الأمة أسفل سافلين، نفسروا الدنيا والا خرة ذلك هو الخسران المبين،

أما خسر انهم للدنيا بسوء السياسة فبا أضاعوا من سيادتهم وسلطانهم فان معظم شعوبهم و بلادهم قد استولى عليها الأجانب وما بني منها في أيديهم قد أوغلت السلطة الاجنبية في أحشائه، وهي تهدده بسلب ذمائه، واما خسر انهم الاخرة فبا ابتدع جاهيره في الدين، وانبعوا غير سبيل المؤمنين الاولين، وهي سبيل الله التي من انبها كان على بصيرة من الله وبرهان، وما هي الاهداية هذا القرآن، الذي وصفهم بما لا ينطبق على جماهير المتأخرين المختلفين، ووعده فا تاه بطاعتهم ما سلبه من الخالفين المخالفين،

اقرأ فى التاريخ حوادث الفتن بين أهل السنة والشيعة والخوارج بل بين المنتسبين الى السنة بعضهم مع بعض – بين الاشاعرة والحنابلة بين الحنفية والشافعية بين الشافعية والحنبلية ١٠٠٠ انك ان تقرأ تجد الجواب عما سألتك عنه ومن أغرب ما تجد أن العدوان بين الشافعية والحنفية كان من أسباب حملة التتار على المسلمين وحملهم على تدمير بلادهم تلك الحلة التي كانت أول صدمة صدعت بناء قوة المسلمين صدعاً لم يلتئم من بعده ويعدكما كان، تلك الحملة التي يتأول بها بعض الناس خروج يأجوج ومأجوج ويقول انهم هم التتار

مالك ولمعرفة حال تفرق المسلمين من كتب التاريخ أو من كتب على ضعف الدين في نفوس الجاهيرتجد بأسهم بينهم شديداً تحسمهم جميماً وقلوبهم شتى كما قال الله تعـالى في وصف من لا ايمان لهم ولا أيمان الا من حفظ الله من أفرادمتفرقين يحملون الأذى في سبيل جم الكلمة وازالة الخلاف واعادة الاخوة الدينية الى ماكانت عليــه في أول نشأة الدين أو الى قريب من ذلك . بل تجد الحنفي في كثير من البلاد لا يصلى مع الشافعي بل تجد من أسباب الخلاف والعـداء الشديد كون بعضهم يجهر بآمين وراء الامام وبعضهم لايجهر بها أو لايقولها ، وكون بعضهم يرفع أصبعه عنـــد الاستثناء في شهادة التوحيد وبمضهم لايرفعه · مشــل هذا الخلاف مما يجعل في بمض بلاد الهند فارقا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، ولا غرو فهم عيال على الكتب التي نبحث في كفر من قال أنا مؤمن ان شاء الله كالسلفية والاشاعرة وتقول يجوز نكاح بنت الشافعي قياساً على الذمية !! « ٣٨:٢٣ أفلم يَدَّبَّرُ وا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَالَمُ أَت آبًا:هم الأَولِينَ» ألم يعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وأن يبدل خوفهم بالأمن ، وأن لا يجعل للكافرين عليهم سبيلا ؛ بلى ولن يخلف الله وعده وانماهم المحلفون، «١١ : ١١٧ وَمَا كَان رَبُّكَ لِيمُلِكَ الْفَرى يَظْمُ وَأَهْلَمَا مَصْلَحُونَ »

نم انه لم يزلولا يزال في هذهالاً مَّة قوم ظاهرون على الحق كاورد الوعدفي الحديث ولكن هؤلاء لقلهمأمسو اغرباءكما جا في حديث آخر وأيغر بةأشدمن غربةمن يوصفون بالكفر والزندقة لانهم يقولون بوجوب اهتداء المسلمين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وســـلم ? ألم يكن في بني اسرائيل أمـة يهدون بالحق وبه يعدلون اذ وصفهم بما وصفهم به من الاعراض عن كتابهم وتحريفه واذ أحل بهم الأحل من عذاب السبي والاذلال ، وازالةالاستقلال ، ? بلي ولكن كان هؤلاء المحقون قليلين فليس لهم أمريطاع ، ولاهدي ينبع، فلا أثر لهم في الأمة فكانهم ليسوامنها أتى على الائمة الاسلامية حين من الدهر لم ينسخ فيهاعا لم الاوكان في طور كماله أو خاتمة أعماله يأمرهابالاهتداءبالقرآن وآتباع سيرة السلفالصالح وناهيك بالامامين الجليلين حجة الاسلام الغزالي وشيخ الاسلام أبن تيمية ومن على شاكلتهما ولكن السلطان كان مؤيداً لعلماء الرسوموأهل التقليد لانهم آلة السياسية ، وأعوان الرياسية فكان صوت المصلحين يينهم خافتًا، ومقامهم خافيًا ، حتى اذا اشتهر لهم كتاب أحرق كما أحرق كتاب احياء علوم الدين ، أو رفع شجاع صوته بالدعوة ألتي في غيابة السجن كما فعلوا بشيخ الاسلام تقي الدين ،

ثم اشتد صنط السباسة في هذا القرن على أهل العلم والدين في كل

بلاد يحكمها المسلمون فاستيقظ لشدة وطأتها أهل الاستعدادمنهم وشعروا بشدة الحاجة الى الاصلاح قبل ان تجهز على الامة السياسة الفاسدة وطفقوا يتنسمون ريح الحرية فوجدوها في مثل مصر والهنسد فأنشأوا يدعون الى الاصلاح والموفق ان شاء الله تعمالي من بدأ بالدعوة الى الاصلاح الديني اذعليه يتوقف كل اصلاح، وهومفتاح النجاح والفلاح، لا اصلاح الا بدعوة ، ولا دعوة الا بحجة ، ولا حجة مع بقاءالتقليد، فاغلاق باب التقليد الائمى وفتح باب النظر والاستدلال هو مبدأ كل اصلاح · وقد كتبنا في مجلة « المنــار » التي أنشأ ناها بمصر في أواخرسنة ١٣١٥ مقالات كثيرة في بيان بطلان التقليد منها ماهو من انشائنا ومنها ما نقلناه عن الامام العسلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعمالي • من ذلك مقالات (محاورات المصلح والمقلد) التي نشرناها في المجلد الثالثوالمجلد الرابع من الحجلة وبينا فيها طرق الاستدلال الصحيح ، وبطلان التقليد ، ووجوب البصيرة في الدين ، واتباع سبيل السلف الصالحين ، وطريق الوحدة الاسلامية ، في المسائل الدينية والسياسية والقضائية ،

كان لهذه المقالات أثر حسن في نفوس أهل البصيرة والفهم حتى كان بعض أساتذة المدارس يقرأ المقالة منهاست مرات ، وقد اقترح علينا غير واحد، ن مجي العلم والدين أن نطبع هذه المحاورات في كتاب مستقل فأجبنا طلبهم وأضفنا الى المحاورات أسئلة في موضوعها وردت علينا من باريس مع أجوبة المنار عليها زيادة في الفائدة فنسأل الله تعالى أن بجعلها خدمة نافعة للمستعدين ، وعملا خالصاً لوجهه الكريم

#### ۔ﷺ فصل المقال في تو۔ ن الجمال ﷺ۔۔

ألف الشيخ أبو بكرخوقيرالكتبي أحد علماء مكة المكرمة كتناباً جديداً سماه ( فصل المقال وارشاد الضال في توسل الجهال) واسمه يدل على مساه وقد أحسن فيه ونصر السنة وخال البدعة وقدطبع في هسذه الايام عطبة المنارعلي نفقة الحاج عبد القادر التناساني الناسل السلفي وانتا نورد خاتمته على سبيل النموذج وهي:

ولنختم هذداالعجالة بكلام صديقنا العلامه الشيخ محمد طيب المكي في رسالته في التوحيد فأنه خلاصةما كتبناد فيها قال حرسه الله ووفقه:الأمرانه ينبغي أن يعتقد أنه لاتصرف لنير الله سواء كان ذلك التصرف ابتمداء أومتر تباعلى تصرف آخر كائن نخلق شيئا وبخلق بذلك شيئا آخر وهذاهوالقول بالاسباب ولكن مع الاعتراف بان اللةقادرعلى خلقهمع قطع النظرعن السبب أخدا بعموم قوله تعالى ( اعا أمرنا لشيءاذا أردناه )الآبة وايضا فقدنني اللهمعاونة غيره له حيثقال (قل ادعوا الذين زعمتم من دونالله لا علكون مثقال ذرة في السموات والارض) لا هبة كما ترعمه كفار قريش حيث يقولون لاشريك لك الا شريكا هو لك تماكمه وماملك ولاكما تزعمه الممتزلةمن أنالمبدأعطىقدرة مخلق مهاأفعاله ولا كما تزعمه غلاة المهمكين في الاولياء من أن لهم التصرف وان الله أعطاهم تصرفا في المالم وأنهـم يولون ويعزون ويذلون ٠٠٠ ولا أصالة ولا قائل به ( وما لهم فيها من شرك ) بخلق شيءمن أجزاء العالم وفيه ردأيضًا على المعتزلة اذالعبد لو خلق فعله لكان له في العالم شرك في الجملة (وما له مهم من ظهير) ردعلى الفلاسفة القائلين بتوسط العقول وعلى كل من رىمثل

ذلك الرأي (ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمنأذزله )رد على الذمن يقولون مانىبدە الا ليقرىوناعندە زلنى وعلى القائلين ان الصالحين الذَّن نذهب الى قبورهم ونستجير بهم ونستغيث وان لم يكونوا ملاكا ولا ظهراء ولا شركاء فهــم أصحاب رتب ومقامات عند الله فهم شفعاءفقال « ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له » فكيف لنا معرفة من اذن له فان نهاية ماثبت من ذلك هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء والملائكة والصالحين يوم القيامة بعــد الاذن وبعــد أقوال الانبياء نفسي نفسي ماعــدا نبينا صلى الله عليه وســـلم ولم يثبت أنهم يشفعون في كل مهم بل الخلاف واقع في سماعهم النداء وعدمه، وأيضا من أخبرنا بأنهم احباب ذلك لو قال أشفع لاندري هــل تقبل شفاعته أم لا والدعاء مقبول قطما اما في الدنيا أو تعوض عنه في الآخرة على انه من القواعد الشرعية أن من أطاع شيئاً أو عظمه بغير أمر الله ذمه الله وغضب عليــه كما سنقرره وأيضاً من التوحيد الذسيك يحتاج فيه الى الرسل تخصيصه بالعبادة والدعاء قال الله تعالى ( واعبدوا الله ولا تشركو ابهشيئاً ــأمران لاتعبدوا الااياه ــقل أرأيتم ماتدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرك في السموات التوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم --فلا تدعوا معاللهأحدا-انالذين تدعون من دون الله عباداً مثالكم ) وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقال ( ياغلام احفظ الله يحفظك احفظ الله يجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله ) رواه النرمــذي وقال حسن صحبــح ورواه ( الحيلد الناسم) (المنارج١١) ((1)

الحافظ ابن كثير بأطول من ذلك فمن دعا غير الله مستعيناً بهأو طالباً منه كمن قال ياشيخ فلان أغثني على سبيل الاستمداد منه فقد دعا غير الله وهذا الدعاء منم عنه الشارع اذ لا يستمان الابالله ( اياك نستمين ).

واعلم انمن أطاعمن لم يأمرالله بطاعته أرمن أمربطاعتهمن وجهدون وجه فأطاعه مطلقاً فان الله سمىذلك الطبيع عابدا لذلك الطاع ومتخذه ربا قال الله تعالى { لا تعبد والشيطان الله السلام التعبد الشيطان اتخذوا أحبارهم ورهبانهمأ رباباً –أرأيت من اتخذ آلهه هواه }فاذن ليس لا حدان يعبد غير الله ولا أن يدعوه وليسالعبادة الانهاية الخضوع والدعاءمن العبادةوأما من قال أتوسل أو بحق فالعلماء منهممن يحرم ذلك مطلقاً ومنهم من يجعله مكروها كما نص عليه في الهداية ومنهم من يجيز التوسل بالاحياء دون الامواتكما فعله عمر رضى الله عنه ومنهممن يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهممن بجبزه وعلى كل فهو لم يطلبهالشارع مناوقدوقعث فيه شبهة فتركه أولى من هذه الحيثية وســدا للذرائع لان الجهلة لايفرقون بين التوسل والاستشفاع والطلبمن المتوسل مهمع ان الاستشفاع لايكون الافيءوم مخصوص والطلب من غيراللة لامجوز ولو تأملت الادلة الواردة بالتجويزمع ضعفها فانها لانفيد الاجوازه بالني صلى الله عليه وسلم فهو الوسيلة المقطوع بقربهمن الله تعالى وأما غيره فما بدرينا به ومن العجب أن يترك التوسل بالنبي صلى اللةعليه وسلم ويتوسل بغيره جعلنا الله واياكم من المتبعين لامن المبتدعين انتهى .

وله رسالة مطبوعة في الهنــد في قول العامة ياشيخ عبد االقادر شيء للمّولكثير من علماء بغداد ومصر والشامواليمنوالهند امحاث شريفة في هذا المقام لانتمدر على الرادهـا في هذه العجالة أما اهل نجد فلهم في ذلك المؤلفات الكثيرة وهم أول من نبه الناس لذلك في القرن الماضي ولقد قال بعض السادة من أهل حضرموت لولم يقيض الله أونئك القوم لتلك النهضة لمكف الناس على القبور كافة ولم يحصل من العلماء انكار ولا أُخذ وردولم تتحرك لذلك الافكار . وأما مادار بينهم وبين الناس من القتـال فقد كان سببه من منعهم الحج وتحرش بهم ووصل الى ديار ه فجرأهم حتى حصل ماحصل فسلا حول ولا قوة الا بالله ومن نظر في كتبهم عرف مايفتريه الناس في حقهم وأن مرجعهم في الاحكام والاعتقاد الى كتب السنة والتفسير ومذهب الامام احمد وطريقة الشيخين ابن تيمية والميذه ابن القيم فهما الفض ل على جميع الناس في هـذا الباب كما يعترف مذلك أولوالالبابوهذه كتبهما قدنشر هاالطبم فنطقت بالحق وقبلماالطبم فمن أراد الاحتياط ورام التحري والوقوف على الحقيقة فلينظر فيها وفي كلام من انتقد عليها من المعاصرين لهما و ليحاكم بينهم بماوصل اليه من الدليل المحسوس والبرهان، وما صدقه الضمير والوجدان، فان الزمان قدارتمي الانسان كما يقتضيه الرقي الطبيعي فمزق عنه حجب الاستبداد، وفك عنه قيو د الاستعباد،ورجع بهالى الحكم عا في الصدر الاوار والطبع العربي والقد تنازل في المحاكمة من 1⁄2 كم يين غير الاقراز، والمعاصرين في الزماز، قال العلامة ابن القيمرحمه الله في أعلام الموقعين «فاذا ظفر تبرجل واحدمن أولي العلم طااب للدليل محكم له متبع للحق حيث كاذوأين كان ومع من كاذزالت الوحشة وحصلت الالفة ولوخالفك فانه يخالفك ويدذرك والجاهل الظالم بخالفك بلا حجة ويكفرك أويبدعك الاحجة وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته

الذميمة فلاتفتر بكثرة هذا الضربفان الآلاف المؤا.ة منهم لايعدلون بشخص واحدمن أهل العلم والواحد منأهل العلم يعدل بملءالا رضمنهم « واعلمان الاجماع والحجة و السواد الاعظم هو العالم صاحب الحق وان كان وحده وأن خالفه أهل الارض قال عمرو بن ميمون الاودي صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام ثم صحبت بمدهأ فقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول عليكم بالجماعة فان يد الله على الجماعة ثم سمعته يومامن الايام وهويقول سيلي عليكم ولاة يؤخر ون الصلاة على واقيتها فصلوا الصلاة لميقاتها فهىالفريضة وصلوامعهم فانها اكبر نافلة قال قلت أصحاب محمدما أدري ما تحدثونه قالوما ذاك قلت تامرني بالجماعة وتحضى عليها ثم تقول ليصل الصلاة وحدك وهي الفريضةوصل مع الجماعة وهي نافلة قال ياعمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية تدري ما الجماعة قلت لا قال ان جمهور الجماعة هم الذين فارقواالجماعة الجماعة ما وافق الحق وانكنت وحدك وفي لفظ آخر فضرب على فخذي وقال ويحك ان جمهور الناس فارقوا الجماعة وان الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى وقال نعيم ابن حماد اذا فسدت الجماعة فعليك عا كانت عليه الجماعة قبل ان يفسدوا وان كنت وحدك فانك أنت الجمأعة حينئذذكرهما البيهتي وغيره وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الاعظم فقال أتدري من السواد الاعظم هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه فمسخ المتخلفون الدين وجعلوا السواد الاعظم والحجة والجماعية هم الجمهور وجعاوهم عيارا على السنة وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكراً لقلة أهله وتفردهم في الإعصار والامصار وقالوا من شذ شــذ الله به في النار ١٠٠ مرف المتخلفون أن الشاذ ماخالف الحق وان كان عليمه الناس كلهم الا واحداً منهم فهم الشاذون وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل الانفرا يسيرا فكانواهم الجماءة وكانت القضاة حينئذ وللفتون والخليفة واتباعه كلهم على الباطل وأحمد وحمده على الحق فلم ينسم علم. ــه لذلك فأخذه بالسياط والعقوية بمد الجبس الطويل فلااله الااللةما أشبهالليلة بالبارحة وهي السبيل المهيم لاهل السنة والجاعة حتى يلقوا ربهم مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم من المؤمنين { رجال صدقوا ماعاء دوا الله عليــه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلا} انتهى ومثل ذلك في كتب الشافعية منهم أبو شامة قال في كتاب البدع والحوادث وحيث جاء الامر بلزوم الجماعمة فالمراديه لزوم الحق واتباعه وانكان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا لان الحق الذي كانت عليه الجماعة الاولى من عهد النبي صلى لله عليه وسلم ثم نقل عن عمرو بن ميمون عن البيهق في كتاب المدخل ومنهم الشعراني قال في كتاب الميز ان قال سفيان الثوري المراد بالسوادالاعظم هومن كانمن أهل السنة والجماعة ولوواحدا وفى رواية عنه لو أن فقيها واحدا على رأس الجبل لكان هو الجماعة اه وحسبناقوله تعالى { انابراهيم كان أمة } أي قامبما قامت به الامة وكان ابن مسعودرضي الله عنه يقول ان معاذا كان أمة قاتنا لله حنيفاً ولم يك من المشركين تشبيها له بالراهيم كما قال الشاعر

ليس على الله بمستنكر ان يجمـم العالم في واحد فليجتهد طالب الحق ان يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل · أثور عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا اشتبه عليه مم ا قد اختلف فيه الناس فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها انرسول التصلى الله عليه النه عنها انرسول التصلى الله عليه وسلم كان يقول اذا قام يصلي من الليل « اللهم ربجبريل وميكائيل واسر افيل فاطر السموات والارش عالم النيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون اهدني ما اختلف فيه من الحق باذنك تهدي من الحق من الحق باذنك تهدي من الحق الى صراط مستقيم » اه

اب القالات كان

## الأمل وطلب المجد (\*

إِنَّهُ لاَيْنَأْسُ مِن رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَاَفِرُونَ \*وَمَنْ تُقَلَّطُ مِنْ ۖ رَحْمَهِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ ۚ

تلك آيات الكتاب الحكيم، نبئ عن سر عظم ، اختص الله به الانسان، ورفعه به على سامر الا كوان، ليبلغ به المقام الحدود، ويحوز ماأعدته له العناية الالهية من المكال اللائق به راجع نفسك، واصح لمناجاة سرك، تجد في وجدا المك ميلا قويا وحرصا شديدا يدفعك الى طلب الحجد وعلو المزلة في قلوب أبناء جذيك ثم ارفع بصرك الى سواد أمة بهامها تجد مثل ذلك في كابتها كما هو في كابتها كما هو أحادها تبنغي رفعة المكانة في نقوس الأمر سواها . ذلك أمر فطري جبل الله عليه طبيعة هذا النوع منفردًا ومجتمعا : ليس من السهل على طالب الحجد أن يصل الى ما يطلب ولكنه يلاقي في الوصول اليه وعرا في السبل، وعقبات تصد عن المسير، ومع هذا فلا يضمف حرصه، ولاينقص ميله ، يقطع شعابا، ويعاني صدابا، حي برقى ذروة المجد، و يتسنم شاهق المرة، ولو قام في وجهه مانع عن المسيرسال في مسرم والتجأ السكون رأيته يتملل و ينضجر كاما يتقلب على الاستمرسال في مسرم والتجأ السكون رأيته يتملل و ينضجر كاما يتقلب على

ه) من مقالات المروة الوثق منقولة من ج ٢ من نار يخ الاستاذالامام

الرمضاء وسير المكبم الخبير أعمال البشر ونسب كل عمل الى غاية العامل منه رأى أن معظمها في طُلب الكرامة وعلو القام كل على حسبه وما ينعلق منها بتقوم المعيشة ليس شيئًا مذكوراً بالنسبة لما يتملُّق بشؤون الشرف. هذه خلة ثابتة في الكافة من كل شعب على اختلاف الطبقات من أر باب الهن الى أصحاب الامر والنهى كل ينافس أهل طبقته فىأسباب الكرامة بينهم وبأنف من ضعنه فبهم وبحرص على ما يحله في قلوبهم محل الاعتبار حمى اذا الغ الغاية بما به الرفعة عندهم تخطى حدودتلك الطبقة ودخــل في طبقة أخرى ونافس أهلها في الجاءولا يزال يتبع سيره مادام حيا يخطر في بسيط الارض . ذلك لان الكال الانساني ليس له حُدولاً تحده نها ية وليس في استطاعة أحدمن الناس أن يقنع نفسه ويعتقد أنه بلغ من الكمال حدًا ليست بعده غابة سبحان المدماذا أخدرت محبة الشرف من قاب الانسان وماذا ملكت من أهوائه بعسده ثمرة حياته وغاية وجوده حتى أنه يحتقرالحياة عندفقده والعجز عن دركه، أوعند مسه والحوف من سلبه. أرأبت أن فقيراً ذا أسمال لايؤمه له اذا اعتدى عليــه من تطول يده اليه بفعلة تهينه أرقدفة تشينه يغلب الغصبالدفاع عن المنزلة التي هو فيها فيرتكب مخاطرة ربما تفضى به الى الموت وان القذف أوالاهانة مانقصت من طعامه ولا شرابه ولا خشنت مضجمه في مبيته • آلاف مؤلفة من الناس في الاجبال المحتلفة والاجناس المتنوعة ألقوا بأنفسهم الى المهالك وماتوا دفاءا عن الشرف أوطلبا للكرامة والمجد جل شأن الله لامهنأ للانسان طعام ولاشراب ولا يايين لهمضجع الا أَن يلحظ فيه انَّ ما نال منـــه أعلى مما نال سواه مع وقوف بمض من الناس على ذلك ليعترفوا له بالاعلوبة فيه كأن لذة التغذية والتوليد انما وضعت لتبكون وسِمِيلة للذة المباهاة والمفاخرة فما ظنك بسائر اللذائذ . كم يعاني الانسان من التعب البدني وكم يقاسي مر\_ مشاق الاسفار وكم بخاطر بروحــه في اقتحام الحروب والكافحات وكم يحتمل في الانقطاع عن اللذات مع التمكن منهاكل ذلك لينال شهرة أو ليكسب فخارا أو ليحفظ مَآآناه الله منه مُماأجل عناية الله بالانسان لايميش الاليشرف فيشرف به العالم وكل لذة له دون الشرف فهي

وسميلة اليه بل الحياة الدنيا هي السمبيل الوعرة بسلكها الحي الى مايستطيع من المجدوفي بها ية الأجل يفارقها قريرالعين بماقارب منه، آسف النوَّاد على ماقصر عنه. ماهو الحجد الذي يسمى اليه الانسان بالالهام الاآسهي ويخوض الاخطارفي طلبه وبقارع الخطوب في تحصيله؟هو شأن تعترفالنفوس لصاحبه بالسؤ ددوتذعن له بالاعتلاء والمتي اليه قياد الطاعة يكون هذا لهولكل من يدخل في نسبته اليه من ذوي قرابته ومشيرته وسائر أمته فتنف ذ كلمته وكلمة المتصاين به والملتحمين معه في شوءون من سواهم وهوأعظم مكافأة من العزيز الحكيم على معاناة الاوصاب لتحصيل ذلك الشأن في هذه الحياة الأولى . فما كان محسبه طالب المجد عائد اللي نفسه بالمنفعة يبارك فيهمدبر الكون فيفيض خيره على بني جلدته أجمعين . واها! تلك حكمة بالغة اذا ال الواحد من الامة مطلبه من المجدنالت الأمة حظها من السؤدد نعم وهل قال ما فال الا يممونة سائر الآحاد منها « ذلك تقدير المريز العلم » ماذا يستطيع الجاهد وحده وماذا يكسبه من سعيه ان لم يكن له أعضاء من بني قبيله فمن كان همه أن يصمدالي عرش المزة و يرقى الى ذروة السبادة فعليه أن يهيي نفسه والمنتمين البه لتحصيل كل مايعد في العالم فضيلة وكمالا . ماأصعب القيام بخدمة هذا الميل الفطري والإلهام الالهي وماأشد ماتحتمل النفوس في قضاء بمض الولر مما يتصل به وما أعظم الحامل للأنفس على تجشيم المصاعب لنيل ماتمبل البه من هذا الامر الرفيع · ما هذا الباعث الشريف الذي يسهل على الارواح كل صمب ويقرب كل بعيدو يصغركل عظيم وياين كاخشن ويسليها عن جمبع الآكام ويرضيها بالنعرض للتهلكة ومفارقة الحياة فضلاعن بذل كل نفيس والسماح بكل عزيزة هذا الباعث الجلبل وهذا الموجب الفعال هو الامل ·

الأمل ضياء ساطع فى ظلام الحطوب، ومرشد حاذق في مهماء الكروب، وعلم هاد في مجماء الكروب، وعلم هاد في مجاءيل المشكلات، وحاكم قاهم للمزام اذا اعتربها فترة، ومسففر الهم ان عرض لهاسكون، ايس الامل هو الامنية وانتشعي اللذان يلمحهما الذهن تارة بعد أخرى و يعبر عنهما بلبت لي كذا من الملك وكذا من الفضل مع الركون الى الراحة والاستلقاء على الذراش واللهو عا يبعد عن المرغوب كأن صاحبهما مريد

أن يبدل الله سنته في سير الانسان عناية بنفسه الشربِفة أو الحسيسة فيسوق اليه ما يهجس مخاطره بدون أن يصيب تعبا أو يلاقي مشقة · انما الأمل رجاء يتبمه عمل ويصحبه حمل للنفس على المكاره، وعرك لَمَّا في المشاق والمتاعب، وتوطينها لملاقاة البلاء بالصبر،والشدائدبالجلد،وبهوين كل ملم يعرض لها في سبيل الغرض من الحياة حيى برسخ في مداركها ان الحياة لغو اذا لم تغذُّ بنيل الارب فيكون بذل الروح أول خطوة يخطوها القاصد فضلا عِن المال الذي لا يقصد منه الاوقاية بناء المياة من صدمات حوادث الكون. • وكما كان الميسل للرفعة أمرا فطريا كذلك كان الامل وثقة النفس بالوصول الى غاية سميها من ودائع الفطرة · غير ان ثبوتهما في فطرة عموم البشر كان داعيا للمزاحمات والممانعات فان كل واحد بما أودع في جبلنه بطلب الكرامة والممكن في قلب الآخر فكل علالب مطلوب ولم ببلغ سعة العقل الانساني الى درجة ثمين لكل فرد من الافراد عملا تكون له به المنزلة العليا في جميع النفوس غير ما بكون به للآخر مثل تلك المنزلة حتى يكون جيمهم انجادا شرفاء بما يأنون منأعالهم ولكنهم تزاحوا في الأعمال كا تزاحوا في الآمال والاهواء ومسالكهم ضبيقةومشارعهم ضنكة فنشأت ثلك المقاومات والمصادمات بين النوع البشري حكمة من الله ليعلم الذين جاهدوا ويعلم الصابرين. فاذا نوالى الصدام على شخص أو قوم حدث في الهم ضعف وأصابها انحطاط وحصل الفساد في هذين الخلتين الشمر يفتين ا الرجاء وطلب المجد) كما محصــــل الغساد في سار الاخلاق الفاضلة بسوءالمربية ور بما يؤل الضعف الىاليأس والقنوط (نعوذ بالله منهما )

ماذا يكون حال القانطين المنقطمة آمالهم ومحكون على أفسهم بالحطة، ويسجلون عليها المعجز عن كل رفعة ، فيأتور الدنايا ويتماطون الرذائل ولا ينفرون من الاحانة والتحقير بل بوطنون أنفسهم على قبول ما يوجه البهسم من ذلك ابيًا كان قتسلب منهم جميع الاحساسات والوجدا نات الانسانية التي يمتاز بها الانسان على الانسان على الانسان على الانسان على الانسان على يالبتهم الانسان على المناسون المناسون المناسون المناسون المناسون النبات ويتبعون مواقع الغيث ولكنهم وان تركوا (المتارج ۱۱)

ونظن أن يوجد أقوام أخر سامهم ساداتهم في الزمن السابق و يسومونهم الآن ما لاتسام به السوائم الراعية وهم علىالقرب منا وليسوا بيعيد عنا ·

عجا كيف تتبدل أحكام الجبلة وكيف يمحي أثر الفطرة ؟ كيف تسفل النفس حي لا تطلب رفعة وكيف تقنط حي لا يكون لها أمل والامل وحب الكرامة طبيعيان في الانسان . بعمد إممان النظر بجمد السبب في ذلك خلن الانسان أن جميع أعاله انما تصدر عن قدرته وإرادته بالاستقلال وان قوته هي سلطان أعاله وليس فوق يده يديمده بالمهونة أوتصده بالقهر فاذا صادفنه الموانع مرة بعد اخرى وقطمت عليه سبيل الوصول رجع الي قدرته فوجدها فانية، وقوته فرآها واهنة، فيمرف بوهنه، و بسكن الى عجزه ، فيأس يقنط، ويذل و بسنل، اعتقادامنه بأنه لا دافع لتلك الموانع التي تعاصت على قدرته ومتي كانت قوة المانع أعظم من قوته فلا سبيل الى العمل لاستحالة قهر المانع فينقطع الأمل فيقع في الشقاء الابدي . أما لو أيقن بان لهذا الكون مدبرا عظيم القدرة تخضع كل قوة لعظمة وتدين كل

سطوة لجبروته الاعلى وأن ذلك القادر العظيم بيده مقاليد ملسكه يصرف عباده كيف يشاء لمـا أمكن مع هذا اليةبين أن يتُحكم فيه اليأس وتغذال آماله غائلة القنوط فان صاحب اليقيّن لو نظر الى ضعف قدْرته لا يفوته النظر الى قوة الله التي هي أعلى من كل قوة فيركن البها في أعماله ولا يجد اليأس الى نفسه طريقا فكلما تعاظمت عليه الشدائد زادت همته انبعاثافي مدافعتها معتمدا على أن قدرة الله أعظم منها وكما أعلق في وجهه باب فتحت له من الركون الى الله أبواب فلا يملُّ وَلا يَكُلُّ ولاندركه!لسآمة لاعنقاده أن في قدرة مدبر الـكون أن يقهر الأعزاء ويلقي قبادهم الىالاذلاء وان يدك الجبال ويشق البحار وبمكن الضمفاء من نواصي الاقوياء - وكم كانت لقدرة اللهمن هذه الآثار – قشتدعز يمته و يدأب فيما كانه الله من السعي لنيل الكمال والفوز بمـا أعده الله له من السـمادة في الاولىوالا خرةوماكان لموقن باللهو بقدرته وعزته وجبروته ان يقنط وييأس ولهذا اخبر الله تمالى عن الواقع والحقيقة التي لا ريبة فيها بما قال وهو أصدق القائلين « أنه لا ييأس من ووح آلله الا القومالكافرون » و بما حكى من قول نبيه ابواهيم « ومن يقنط من رحمة ر به الا الضالون » فقد جمل الله اليأسوالقنوط دليلا علىْ الـكفر والضلال ومن اين يطرق اليأس قلبا عقدعلى الايمان بالله وبقدرته الكاملة. لهــذا نقول ان المسلمين لا يسمتح لهم يقينهم بالله و بما جاء به محمد علمه الصلاة والسلام أن يقنطوا من رحمة ربهم في أعادة مجدهم مع كثرة عددهم ولا يسوغ لهم ايمامهم أن يرضخوا للذل ويرضوا بالضبم ويتقاعدوا عن اعلا كلمتهم وهم الى الآن محفوظون مما ابتلي به كثير من الامم فان لهم ملوكا عناما ولا يزال في ايديهم ملك عظيم على بسبط الارض وار. من الحق ان 📈 ان ابواب رحمة الله مفتحة لديهم وما عليهم سوى أن يلجوها ، وان روح أنَّهُ فَافَحَةً عَلَيْهِم وَمَا يَلْزَمُهُم سَوَى أَنْ يَسْنَشْقُوهَا ، وَالفَرْضِ دَائْمًا تَمَدَّايِدِيهَا آليهم تنالب أحاضهم وتذبه غافلهم وتوقظ ناثمهم وليسعليم في استرجاع مكانتهم الاولى والصعود الى مقامهم الاول الا أن مجمعوا كالمتهم ويتعاونوا على ما يقصدون من إعزاز ملتهم وذلك أيسر ما يكونعليهم بعد تمكن الجامعة الدينية بينهم فاي

موجب لليأس وأي داع للقنوط و بين أيدبهم كتاب لله الناطق بأن الرأس س أوصاف الضالين ؟ وهل توجد وإسمة بين الرشد والعي فاذابعد الحق إلاّ الضلال؟ هل يكون القائطين فيهم من عذر ؛ أيرضون بالمبيدية الأجانب بعد تلك السيادة العليا؟ ماذا يبتغون من الحياة إن كانت في ذل واهالة وفقر وفاقة وشقاء دائم بيد عدُّ و غاشم؛ يطمئنون وهم بين اجنبي حاكم و بغيض شامت ومقبح غبي ومشنع دني ومعيرخسيس يزمونهم بضعف العقول ونقس الاستمداد وبمحكون بأن محالاعليهم أن يصبروا أمة في عدادالامم؟ اذا لم ينسلخ الانسان عن كل خاصة انسانية كيف يرضى بحياة مكتنفة بكل هذه التعاسات والممكدرات أينسون أنهم كانوا الاعاس في الارض وما طال على ذلك الزمان ، ولا محيت التواريخ ، ولا عفت الا آثار ، ولا اضمحلت بالكاية شوكة السلمين من وجه الارض ؟ ان كان للمامة عذر في الغفلة عما أوجب الله عليهم فأيّ عذر بكون للملك وهم حفظة الشرع والراسخون في علومه؟ لم لا يسعون في توحيد منفرق المسلمين لم لا يبذلون الجهد في جمع شعلهم لم لايفرغون الوسع لا صــلاح ما فسد من ذات بينهم، ثم لا بأتون على ما في الطاقة لتقوية المسلمين وتذ كبرهم بوعود الله التي لا نخلف لمن صدق في طاعته واليقين به وتبشيرهم بهبوب روح الله على ارواحهم · بلى ان قوما شرح الله صدر بم للايمان قاموا بهذا الامر في مواقع مختلفة من الارض يجمع التواصل بينها عقدة واحدة الا ان أملنا في بقية المسلمين ان بنفقها معهم ويقوموا بنعضيدهم ليتمكن الجيعمن نصر الله « ان تنصروا الله ينصركم وبثبت أقد مكم »

## انحطاط المسلمين وسكونهمر (\* وسد ذلك

واعتصموا بجبل الله جميعا ولأتفر توا

ان المسلمين شــدة في دينهم وقوة في اعــانهم وثبا الله يتينهم باهوز بها منعداهم من الملل وان في عقيدتهم أوثق الاسباب لارلباط بعضهم بيعض وعــا

ه) من مقالات العروة الوثنى منقولة من ج ٢ من تاريخ الاست ذ الامام

رسخ في نفوسهم ان في الايمان بالله وما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم كفالة لسمادة الدارين ومن حرم الايمان فقد حرم السمادتين و يشفقون على أحدهم أن يمرق من دينه أشد ما يشفقون عليه من الموت والفناء وهذه الحالة كاهي في علائهم متمكنة في عامتهم حتى لوسع أي شخص منهم في أي بقمة من بقاع الارض عالما كان أو جاهلا أن واحدا ممن وسم بسمة الاسلام في أي قطر ومن أي جنس صبا عن دينه رأيت من يصل اليه هذا الحبر في تحرق وتأسف يلهج بالحوقلة والاسترجاع و يعد النازلة من أعظم المصائب على من نزلت به بل وعلى جميع من يشاركه في دينه ولوذكرت مثل هذه الحادثة في تاريخ وقرأها قارئهم بعدمة من من السنين لايمالك قليه من الاضطراب ودمه من الغليان و يستغزه الفضي ويدفعه من السنين ويكن معميد عن عربيب و عربيب .

المسلمون محكم شريعتهم ونصوصها الصريحة مطالبون عند الله بالمجافظة على مايدخل في ولايتهم من البلدان وكلهم مأمور بذلك لافرق بين قريبهم وبعيدهم ولا بين المتحدين في الجنس ولا المختلفين فيه وهو فرض عين على كل واحدمنهم ان لم يقم قوم بالحلية عن حوزتهم كان على الجميع أعظم الآثام ومن فروضهم في سبيل الحماية وحفظ الولاية بذل الاموال والارواح وارتكاب كل صعب واقتحام كل خطب ولا يباح لهم المسالمة مع من يغالبهم في حال من الاحوال حتى ينالوا الولاية خالصة لهم من دون غرهم و بالفت الشريعة في طلب السيادة منهم على من يخالفهم الى حداو عجز المسلم عن التملص من سلطة غيره لوجبت عليه الهجرة من دار حربه — وهذه قواعد مثبتة في الشريعة الاسلامية يعرفها أهل الحق ولا يغير منها أو بلات أهل الحقولا

المسلمون محس كل واحسد منهم مهاتف مهتف من بين جنبيه يذكره عسا تطالبه به الشريمة وما يفرض عليه الايمان وهو هاتف الحق الذي بتي له من إلحامات دينه ومع كل هذا نرى أهل هذا الدين في هذه الايام بعضهم في غفلة عما يلم بالبعض الآخر ولا يألمون لما يألم له مضهم فأهل بلوجسستان كانوا يرون حركات الانكايز في أفغانستان على مواقع انظارهم ولا يجيش لهم جاش ولا تكون

لهم نعرة على اخوانهم والافغانيون كانوا يشهدون لداخل الانكايز في بلاد فارس ولا يضجرون ولا يتململون · · · · · · · · · نكايز في بلاد فارس

تمسك المسلمين بتلك المقائدو إحساسهم بداعية الحق في نفوسهم مع هذه الحسالة التي هم عليها ممسا يقضي بالعجب و يدعو الى الحيرة و يسبق الى بيان السبب فخذ مجملا منه: ان الافكار المقلية والمقائد الدينية وسائر المعاومات والمدركات والوجدا نيات النفسية وان كانت هي الباعثة على الاعمال وعن حكمها تصدر بنقد بر العزيز العليم لكن الاعمال تثبنها وتقو يها ونطبعها في الانفس ونطبع الأنفس عليها الآثاراتي تلاحمها في نسب ما يعبر عنه بالملكة والحلق وتعرب عليه الآثاراتي تلاحمها في الرابلة على المحملة المناسبة المناسبة

نع أن الانسان أنسان بفكره وعقائده الا أن ماينعكس الي مرايا عقله من مشاهد نظره ومدوكات حواسه يوثر فيه أشد التأثير فكل شهود يحدث فكرا وكل فكريكون له أثر فيداعية وعن كل داعية ينشأ عمل ثم يعود من الهسمل الى الفكر ولا ينقطع النسمل والانفعال بين الاعمال والافكار مادامت الارواح في الاجساد وكل قبيل هوالا خرعاد .

ان للاخوة وسائر نسب القرابة صورة عند المقل ولا أثر لها في الاعتصاب والالتحام لولا ما تبعث عليه الفر ورات وتلجى اليه الحاجات عن تماون الانسباء والمصبة على نيل المنافع وتضافرهم على دفع المضار و بعد كرور الا يام على المضافرة والمناصرة تأخذ النسبة من القلب مأخذا يصرفه في آثارها بقيسة الاجل و يكون انسباط النفس لمون القريب وغضاضة النالب لما يصيبه من ضيم أو نكبة جاريا مجرى الوجدانيات الطبيعية كالاحساس بالجوع والمعلش والري والشبع بل اشتبه أمره على بعض الدخل بن فهده طبيعيا فلوأهملت صلة النسب بعد ثبوتها والع كدها أو وجد صاحب النسب من يظاهره في غير نسبه أو ألجأنه ضرورة ويو كدها أو وجد صاحب النسب من يظاهره في غير نسبه أو ألجأنه ضرورة الى ذلك ذهب أثر تلك الوابطة النسبية ولم يبق منها إلا صورة في المقل عجري عجرى المحفوظات من الروايات والمتولات وعلى مثا إلا صورة في المقل عجري ويكورى المحفوظات من الروايات والمتولات وعلى مثا ال

النسب وهي أقوى رابطة بين البشر يكون الامر في سائر الاعتقادات التي لها أثر في الاحباع الانساني من حيث ارتباط بعضه ببعض · اذا لم يصحب المقد الفكري ملجئ الضرورة أو قوة الداعية الي عمل تنطبع عليه الجارحة وعرن عليه و بعود أثر تمكر يره على الفكر حتى يكون هيئة الروح وشكلا من اشكالها فلن يكون منشأ لا أثاره واغا يعد في الصور العلمية له رسم يلوح في الذا كرة عند الالتفات اليه كما قدمنا ·

بعد تدبرهذه الاصول البينة والنظر فيها بعن الحكة يظهر لك السبب في سكون المسلمين الى ماهم فيه مع شد مهم في دينهم والعلق أباطو هم عن نصرة اخوا نهم وهم أثبت الناس في عقائدهم فانه لم يقرف عابية بين المسلمين في الأغلب الاالمقيدة الدينية مجردة عما يتبعها من الأعمال وانقطع النمارف بينهم وهجر بعضهم بعضا هجراغير جيل فالعلماء وهم القائمون على حفظ العقائد وهداية الناس اليها لا تواصل بينهم ولا تراسل فالعالم النركي في غيبة عن حال العالم الحجازي فضلا عن يبعد عنهم والعالم الهندي في غفلة عن شون العالم الافغاني وهكذا بل العلماء من أهل قطرواحد لا ارتباط بينهم ولا صلة تجمعهم الاما يكون بين افراد العامة لدواع خاصة من صداقة أوقرابة بينهم وكل ينظر الى نفسه ولا يتجاوزها كأنه كون برأسه.

كاكانت هذه الجفوة وذاك الهجران بين العلماء كانت كذلك بين الملوك والسلاطين من المسلمين وأليس بعجيب أن لاتكون سفارة للمأنيين في مراكش ولا لمراكش عند المهانيين وأليس بغريب أن لاتكون للدولة العبانية صلات صحيحة مع الافغانييين وغيرهم من طوائف المسلمين في المشرق ؟ هذا التسدا بر والتقاطع وارسال الحيال على الفوارب عم المسلمين حى صح أن يقال لاعلاقة بين قوم منهم وقوم ولا بلد و بلد الاطفيف من الاحساس بان بعض الشعوب على دينهم و يعتقدون مثل اعتقادهم و ربما يتعرفون مواقع أقطارهم بالصدفة اذا التق بعض و يعتقدون مثل اعتقادهم و وبما يتعرفون مواقع أقطارهم بالصدفة اذا التق بعض و يعتقدون مثل الحساس هو الداعي الى الاسف وانقباض الصدر اذا شعر مسلم بضياع حق مسلم على يد أجنبي عن ملته لكنه وانقباض الصدر اذا شعر مسلم بضياع حق مسلم على يد أجنبي عن ملته لكنه

لضعفه لا يعث على النهوض لمعاضدته · كانت الملة كجسم عظيم قوى البنية صحيح المزاج فعزل به من العوارض ما أضعف الالتئام بين أجزائه فتــداعت للتئاثر والامحلال وكادكل جزء يكون على حدة وتضمحل هيئة الجسم ·

بدا هذا الانحلال والضعف في روابط الملة الاسلامية عند انفصال الوتبة المعلمية عن رتبة الحلافة وقيًا قنع الحلفاء المباسيون باسم الحلافة دون أن مجوزوا شرف العلم والتفقه في الدين والاجتهاد في أصوله وفروعه كما كان الواشدون رضي الله عنهم · كثرت بذلك المذاهب ونشعب الحلاف من بداية القرن الثالث من الهجرة الى حد لم يسبق له مثيل في دين من الاديان ثم انثلمت وحدة الحلافة فاقسمت الى أقسام خلافة عباسية في بغداد وفاطمية في مصر والمغرب وأموية في أطراف الاندلس · تفرقت بهذا كلة الامةوانشقت عصاها وانحطت رتبة الحلافة الى وظيفة الملك فسقطت هيئها من النفوس وخرج طلاب الملك والسلطان يدأبون اليه من وسائل القوة والشوكة ولا يرعون جانب الحلافة ،

و زاد الاختلاف شدة وتقطمت الوشائج بينهم بظهور جنكرخان وأولاده وتميورلنك وأحفاده وايقاعهم بالمسلمين قشالا واذلالا حتى أذهلوهم عن أفسهم فتفرق الشمل بالكلية وانفصمت عرى الالتئام بين الملوك والعلما جيماً وانفرد كل بشأنه وانصرف الي ما يليه فتبدد الجم الى آحاد وافترق الناس فرقا كل فرقة للبيع داعيا اما الى ملك أومذهب فضعفت آثار المقائد التي كانت تدعو الى الوحدة ولبعث على اشتباك الوشيجة وصار مافي المقول منها صورا ذهنية نحوها مخازن الخيال وللحظها الذا كرة عند عرض مافي خزائن النفس من المعلومات ولم يق من الحيال وللحفاء و يبلغ الحبر الى المسامع على طول من الزمان وماهو الآنوع بعدأن ينفذ القضاء و يبلغ الحبر الى المسامع على طول من الزمان وماهو الآنوع من الحزن على الفائت كايكون على الاموات من الاقارب لا يدعو الى حركة لتدارك النازلة ولاد فع الفائلة .

وكان من الواجب على العلماء قياما بحق الوراثةالتي شرفوا بهاعلى لسان الشارع ان ينهضوا لا حياء الوابطة الدينية ويتداركوا الاختــلاف الذي وقع في الملك بشكين الانفاق الذي يدعو اليه الدين و مجملوا معاقد هذا الانفاق في مساجدهم ومدارسهم حتى يكون كل مسجد وكل مدرسة مهبطاً لروح حياة الوحدة و يصبر كل واحد منها كحلقة في سلسلة واحدة اذا اهنز أحسد اطرافها اضطرب لهزته الطرف الآخر و يرتبط العلما و الخطبا والاثمة والوعاظ في جميع انحا الارض بمضهم بمض و بجعلون لهما و الخطبا والاثمة والوعاظ في جميع الحا الارض و يأخدون بأيدي العامة الى حيث برشدهم التنزيل وصحيح الاثر و يجمعوا أطراف الوشائح الى معقد واحد يكون مركزه في الاقطار المقدسة واشر فها معهد بيت الله الحرام حتى يتمكنوا بذلك من شد أزر الدين وحفظه من قوارع المدوان والقيام بحاجات الامة اذا عرض حادث الحلل وتطرق الاجانب النداخل فيها من شامها و يكون كذلك أدعي انشر العلومونيو ير الافهام وصيانة الدين من البدع فان إحكام الربط إنما يكون بتعيين الدرجات العلمية وتحديد الوظائف من البدع مبدع أمكن بالنواصل بن الطبقات تدارك بدعنه ومحوها قبل فشوها بين العامة وليس يخاف على المستبصرين ما يتبع هذا من قوة الامة وعاو كلتها واقدارها على دفع ما ينشاها من النوازل

الا أنا أسف غاية الاسف إذ لم تتوجه خواطر العلاء والعقلاء من المسلمين إلى هذه الوسيلة وهي أقرب الوسائل و إن التفت اليها في هذه الأيام طائفة من أر باب انضيرة ورجاد نا من ملوك المسلمين وعلائهم من أحسل الحمية والحق أن يو يدوا هذه الفئة ولا يتواوا فيا يوحد جمهم ويجيع شتيتهم فقددارستهمالتجارب ببيان لامزيد عليه وماهو بالمسرعليهم أن ببثوا الدعاة الى من يبعد عنهم و يصافحوا بالا كف من هو على مقربة منهم و يتعرفوا أحوال بعضهم فيا يعود على دينهم وملتهم بفائدة أو ما يخشى أن يمسها بضرر و يكونون بهذا العمل الجلمل قد أدوا فريضة وطلبوا سعادة والرمق باق والا مال مقبلة والى الله المصير

# بابالمناظرة والمراسلت

## -\*﴿ الردعلي الشيخ بخيت=تابع لما في الجزءالتاسم ﴾\*--﴿ الاستدلال بحديث جابر ومعناه ﴾

قد علمما تقدم في الجزء التاسع ان حديث جابر الذي استنبط منه الشيخ عيدت جوازان يكون ادام المسلمين وخليفهم كافرا لم يرو الا من طربق محمد بن عبد الله المدوي التميمي وان هذا الراوي قد طعن فيه أشد الطعن فحكم البخاري بأنه لا يجوز الرواية عنه وقال وكيم أنه كان يضع الحديث أي مختلفه وينسبه لي البي صلي الله عليه وسلم وقالوا انه لا يتابع على حديثه فمنابعة عبد الملك بن حبيب له لا يعتدمها على أن عبد الملك هذا مجروح وكان يعنمد على الاجازة لما كتب فاذا نحن اعتبرنا متابعته فاننا لا تحكم بأن الحديث يرتق بها الي درجمة الصحة أوالحسن فالحديث لا محتج به

اماماأ كثر الكلام فيمه الشيخ نخيت من كون ضمف الراوي أونكارته أو وضمه للحديث لا يقتضي أن يكون كل مارويه ضميفا أومنكراً أوموضوعافي نفسه فهو على ما فيمه من التفصيل عبر مفيدهنا وان كان فيا نقله عن المتأخرين للخالوي والزييدي بل والفاسي - ما وهم الجاهل بالحديث ما يوهم والحق ان ما ينفرد به الراوي الممروف بالوضع موضوع لا يجوز روايت الا للتنبيه على كونه وضوعا وما ينفرد به الضميف ضميف لايخنج به في اثبات الأحكام وتقرير الشريعة وما يتفرد به الضميف ضميف لايخنج به في اثبات الأحكام وتقرير الشريعة وما يتفرد به منكرا لحديث ي اصطلاح البخاري لا يجوز روايته عنه الالبيان نم لايفتر به أحد. و راوي هذا الحديث كذلك وقد علم حكمه عند غيره مما سبق نم اله يجوز عقلا ان يكون الحديث الذي يرويه أشد الناس ضمها بل أكثرهم كذبا و وضما ما له أصل في الواقع وهذا الجواز المقلي لا يبيح لمو من أن يقبل رواية من لايوثوبه و يحتج بها لاحمال صدقه عقلا ، واذا ظهر أن بعض مارواه قد واه غيره من الثقات فأما يكون الاحتجاج بالرواية الأخرى ،

فخلاصة القول في استدلال الشيخ بخيت بحديث جابر عند ابن ماجه ان

الشيخ بخيتا لا يعرف له سندا يبيح له الاستدلال به والاستنباط منه ولاحجة له في هذه المسألة مجتهد مستنبط في هذه المسألة مجتهد مستنبط لامقلد فيجبأن بكون علي بينة في استنباطه والا فليقف عندما قاله الفقهاء ولم يقل ان أحداً منهم قال ان الحديث بدل على جواز أن يكون امام المسلمين كافرا واله قلده في ذلك.

قال الشيخ بخيت ( في ص ٤٦ ) بعد ما نقل عن صاحبه الفاسي الذي جعله من الحفاظ ما نقله اي الذي من الاحتجاج بالحديث الذي تلقاه العلماء بالقبول وان طعن فيه أهل الحديث ما فصه : « وقد علمت المحديث جابرالذي نحن بصدده قد تعددت طرقه ورريء ن اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سميد وجابر رضي الله عنها وذكر في كثير من السنن وكنب المديث كامرواه شواهن تصحح معناه من الكتاب والسنة الصحيحة واجماع الامة وأصول الشريعة » اه أقول بعد الاستعادة بالله من مثل هذه الجرأة قد علمت بما ذكرناه في الجزء التاسع أن الحديث لم تنمد و طوقه بل هي طريق واحدة — وانه لم يروعن أيي سعيد وانما روي منه حديث آخر بوافق حديث جابر في غير موضع النزاع فهو لا يعد تقوية له فيه وانما تقوي الروايات بعضها بعضا فها تشترك فيه وايس في حديث أي سعيد النهي عن إمامة الفاجر للمؤ من الاعد الحوف — وانه لم يرو في كثير من كتب السنن كأقال وانها ذكر في سنن ابن ماجه والبيه في اما البيه في في كثير من كتب السنن كأقال وانه ذكر في سنن ابن ماجه والبيه في عاشيته على فند ذكره ايبين أنه لا يعرج به واما ابن ماجه فقد قال السندي في حاشيته على كتاب السنن له مانصه :

« وقد اشتمل هذا الدكتاب من بين الكنبالسنة على شؤون كثيرة انفرد يهاعن غيره زالشهور انسانفرد به يكون ضعينا وليس بحلي لكن انفالب كذلك هم عنه السيوطي قال في حاشية النسائي نقلاعن غيره « ان ابن ماجه قدا نفرد بإخراج أحاديث عن وجال متهمين بالكذب ووضع الاحاديث و بعض لك الاحاديث لا نعرف الا من جهتهم مثل حبيب بن أبي حبيب كانب مالك والملاء ابن زيد وداود بن المنجر وعبد الوهاب بن الضحاك واسماعيل بن زياد السكوني

وغيرهم » نم قال « وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة ..... بكونها باطلة أوساقطة أومنكرة وذلك محكي في كتاب العلل لا بيحانم انتهى . قلت و بالجلة فهو دون الكتب الخسة في المربة فلذلك أخرجه كثير من عده في جملة الصحاح السنة لكن غالب المنأخرين على انه سادس الستة »

أقولوحديثجا برالذي هوموضوع مناظرتنا يمدىما انفرد بهدون سانرالكتب السنة التي هي صحيحا البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي . وأما البيهقى فهو بعده وطريقه عين طريقه فيه فعلم بهذا سقوط إبهامه قوة الحديث بإخراج أهل السنن له من طرق متعددة تنتهي الى اثنين من الصحابة ٠

وأما قوله ان له شواهد تصححممناه منالكناب والسنةالصحيحةوالاجماع فقداحتج عليه باشماله على ستة أمورموً بدة بماذكر (١) الامر، بالمو بة (٢) الدلالة على اشــتراط اذن الامام في اقامة الجمة ٣ ) وجوب الجمة والحض على فعلها والمواظبة عليها وعدم تركها وارتداد من تركها استخفافا بها وتهاونا أوجحدا لها (٤) النهى عن امامة المرأة في كل من الامامة الكبرى والا امة في الصلاة , ٥) النهي عن امامةالاعرابي كذلك (٦) النهي عن إمامه الفاجرللمؤ. ن كذلك.

أقول ان التدليس أو الايهام في هذا الكلام لايقلءن مثله فيها قبله و بيانه يعلم مما سبق لمن تأمل وهو أن موافئة الكتاب أو السنة الصحيحة أو الاجماع لحديث ضعيف أو موضوع لاتمد نأبيدا له فيما انفردهو به فى المنى كما أنها لاتدل علي صحة اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم فان منالاحاديث الموضوعة بالفاق المحدثين ماهو صحيحالمهني لموافقة معناه كلد للكتاب أوالسنة الصحيحة أوالواقع ومع ذلك لاتجوز نسبته الي النبي صلى الله عليه وسلم ولار وايته الا لبيان وضعه. وكذلك الحديث الضعيف . هـ ذا هو الحكم فيهما أذا كان معنهما كله صحيحا مؤيدا بما ذكر واما اذا كان فيه معنى صحيح مؤيد و عنى انفرد به لايؤبده شئ فلا يجوز أن يقال ان هــاما الحديث مؤيد بما يقوي المعنى الذي انفرد به بموافقة الكتاب أوالسنة أوالاجماع لمعنى آخر فيه ٠

وَ اللهِ أَنْ يِقُولَ قَائِلَ : يَاأَمُهَا النَّاسُ القَوا اللهُ وَايَا كُمْ وَشُرِبِ القَهْرِةَ : وادعى

ان هذا حديث فيل بباحلنا أن نقول اذا لم يصح هذا الحديث رواية فهوصحيح معنى لانه مويد بالكذاب والسنة والاجماع باشهاله على الامر بالنقوي ؟ لايباح دلك فان موافقته لما ذكر بالأ مر بالنقوى لا تثبت كونه حديثا ولا تويده في التحدير من شرب النهوة المثال ينطبق على دعوى الشيخ بخيت تأييد حديث جابر بما ذكر وكونه صالحا بذلك لأن مجتج به على جواز كون السلطان الذي يأذن بالجمة و يولي القضاء غير مسلم . وهذا على فرض اشهال حديث جابر على هذا المهى كا ادعى فائدة موافقته هذا المهى كا ادعى فائدة موافقته للكتاب والدنة في مثل الأمر بالتوبة ووجوب الجمة .

ولسنا في حاجة الى مناقشته فيما ادعاءمن تصحيح كل أمر من تلك الأمور بنأييده بالكتابوالسنة فإنه مخرج بنا الى طويل لأحاجة اليه في موضع النزاع ولا غرض لنا ببيان كل خطأ وغلط في رسالته وأنما نذكر من ذلك مالهعلاقة بموضوعنا. اما قوله (في ص ٤٧ ) ان الكتاب والآثار الصحيحة تو يدمايدل عليه الحديث من اشتراط اذن الامام في اقامة الجمعة – أي ولوكان كافرا على حسب استنباطه - فعزاه الى الحنفية وذكر انهم أخذوا الشرط من قوله تعالى « الى ذكر الله » اذ لابد في الذكر من ذاكر وهو من له ولاية الاقامة . ونقول اذاكان الشيخ بخيت مقلدا بحتا لهؤلاءالحنفية وآن لم يظهر له صحة دليلهم فماله وما للاسننباط وان كان يرى هذا الدليل موصلا الى اثبات اشتراط اذن السَّلطان وانكان كافرا في اقامة الجمَّمة فنقوله ان الذُّكُو هناهو الصلاة والذاكر هو المصلى فمن أير أخذت اشتراط أن يكون المصلي واحداوان الصلاة لابدفها من ولاية ولو لكافر يأذن بها وانه مجب ان يكون المصلي الذي يسعى اليــه هو صاحب هذه الولاية أو من أذر له صاحب هذه الولاية !!! أليس المتبادر من الآية فاسموا الى أداء هذه الصلاة التي نوديم لها؟ هل يقول الشديخ بخيت ان قراءة القرآن أذناالسلطان اذلابد في القراءة من قاري ولابد أن يكونالقارئ من له ولاية القراءة ؟ والا فما الفرق بين.هذا و بين قوله تمالى ( اذا نودي للصلاة من يهم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ) وكل منهما شرط وجزاء ؟ فان كان يدعي ان هناك دايلا آخر من غيرالكتاب يدلى على ان المصلي للجمعة لابدله من اذن فلماذا يدعي ان الكناب نفسه هو اللدى يدل على ذلك ؟ ألا يعرف ماهو وصف من بنسبالى القرآن ماليس فيه وماهو جزاؤه ؟ ولهم الشيخ بخيتا بذكر لنا من سبقه الى هذا الاستنباط من الحنفية لنعلم هل هو من طبقة مجتهديهم أملا وانتي أخشى ان بكون عزره ذلك الى الحنفية كمزوه الحديث الى كنب السنن أو . . .

ثم قال في بيان تأييد هذا الحكم بالآثار الصحيحة ما صه «وأما الآثار فما روى الحسن البصري موقوط أربع الى السلطان وذكر منها الجمعة والعيدين والموقوف في هذا له حكم المرفوع لكونه بما لادخل للرأي فيه » اه

أقول في فتح القدير أن هذا الأثر من قول الحسن البصري والشيخ محيت جهله رواية عنه وقوفة على بعض الصحابة ولم يذكر الصحابي الموقف عليه نهل جهل صاحب الفتح وغيره من شراح الهداية ومحشها هذا الصحابي أيس ذكره أقوى محيت؟ واذاكان الام كذلك فلماذا لم يذكر هو الصحابي أليس ذكره أقوى في الحجة من ذكر الحسن البصري؟ أم ظن الشيخ محيت أن قول التابعي فبا لا دخل للرأي فيسه كقول الصحابي يسمى حديثا موقوفا وله حكم المرفوع واذأ لا دخل للرأي فيسه كقول الصحابي يسمى حديثا موقوفا وله حكم المرفوع واذأ لا الحاساة أثمرا ؟ أم أهمد تسمية قول الحسن رواية لحديث وقوف غشا للقارئين لرجع الى سنده فينظر لرسالته ، والماذا لم يذكر من خرج هذا الاثر من الحديث نوقوف غشا للقارئين المامي أو اناقي عرب صاحبه الحافظ الكتابي القامي أو عن بأيقل عن البرق الوميض أو اناقي عرب صاحبه الحافظ الكتابي القامي أو عن بأيقل عن البرق الوميض أو اناقي عرب صاحبه الحافظ الكتابي القامي أو عن كتبح به فان قصارى ما يدل عليه ان السلطان أولى بإمامة الجمة من غيره ان وجد كتبح به فان قصارى ما يدل عليه ان السلطان أولى بإمامة الجمة من غيره ان وجد كتبح به فان السلطان الله الله تعالى الله تعالى الانتهاء الله تعالى الانتهاء الله تعالى الانتها السلطان وإن كان كافرا

تم قال الشيخ بخيد. بعد ماتقدم « وباقاء ابن المنذر مضت السنةان الذي غيم للجمة هو السلطان أو من أمره وقال في الناويج اذا قال لراوي من السسنة كذا محمل عند الشافعي وكثير من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالي على سنة الني عليه السلام» اه

أقول السنة في الاصل الطريقة والعادة والسيرة ولأهل الاصول والحديث والفقها فيها اصطلاحات معروفة • واختلف أهل الاصول في قول الصحابي من السنة كذا هل يحتج به أم لا قبل يحتج به لان الظاهر أنه يريد سنة النبي صلى الله علبه وسلم وقيلً لا لجواز أن يريد سـنة الناس وعادتهم كما في جمع الجوامع وشرحه وأمأ قول آحاد العلماء مضت السنة بكذا فليس بحجة عند أحد وانكان العالم محدثا وصرح بأنه بريد السنة النبوية لان العيرة يما يرويه لا بمسا يقوله فكيف اذا قامت القربنة على أنه ير يدبالسنة معناها اللغوي وهو العادة كقول ابن المنذر مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة هو السلطان أو من أمره · لأنه لم يكن في زمن النبي سلاطين

ثم أنه لا يخني علىعاقلأن مضى السنة بأن السلطان هو الذي يقيم الجِمعة أو كون ذلك السلطان كما قال الحسن لا يدل على كون اذنه شرطا لصحتها أو لنبولها عند الله لاسيا اذا كان كافرا على مذهب الشيخ بخيت بل قصارى ما يدل عليه أنه هو الاولى بالإ مامة والخطابة فيها اذا وجد. وقد أقام الجمعة على عند ما كان عمان محصورا ولم يروعن أحسد أن عثمان أذن له بذلك ولا سأل أحد من الصحابة الذين صلوا مع على هل أذن عثمان بالجمعة أم لم بأذن. وقول الحنفية إن هذ، واقعة حال يحتمل أنها كانت بإذن وإن لم ينقل لا يفيد الا اذا كان هناك دليل على اشتراط اذن الخليفة أو السلطان فمند ذلك يقال ان الواقعة لا تصلح معارضة للدليل لما بِمتورها من الاحتمال وحديث ابن ماجه الذي هو موضوع عادل أو جائر » أنمــا هو مع سائر القبود لاستحقاق ذلك الوعيد كأنه اذا تركُ الجمعة وهو ليس له امام بأنّ كان تحت سلطة الحربيين الذين يمنعون المسلمين من أقامة الشمائر يكون له عذر

وهينا محث في قوله « فمن تركها في حياتي أو بعد مماني وله امام عادل أو

جائر استخفاظ بها أر جحودا لها فلاجم الله شعله » الح وهو هل الوعيد بقوله فلاجم الله شعله مقبد بوجود الامام مع الاســنخفاف أو الجحود أم هو مقيد بكل منهما؟ الظاهر الاول وعليه فمن ترك الجمة غير مسنخف بها ولا جاحد فلا يستحق هذا الوعيد كله وان كان له امام

ثم استدل بعد ذلك على اشــنراط اذن السلطان بالعقل وملخص دليله أن الجمعة تودى بجمع عظيم والتقدم على الجمع بعد شرفاولذلك يسارع اليه طلاب الجاء فتقع الغتنة بالتنازع عليه فشرط ان يكون النقـدم لذي سلطان يمتقدون طاعته أو بخافون عقو بته قطعاً للفتنة وتنميماً لأمر الجمعة ولنا ان نبطل هــذه الشبهة التي جملها دليلا معقولا بأمور (منها) أنه يأتي مثل هذا المعنى في صلاة الحجاعة لاسيمااذا كان المصلون كثيرين كمايقع كثيرا وكاهو المطلوب شرعالاسيما علىالقول بغرضية صلاة الجماعة فلماذا لم يتولواً باشتراط اذن السلطان.في صلاة الجماعة اذا لم يكن هو الذي يقيمها ( ومنها ) أن دعوى خوف الفئنة التي ذ كروها ممنوعة وسند المنع المشاهدة كما نرى في صلاة الجماعة الكثيرة وفي صلاة الجمعة في البلاد الني ليسَ فيها سلطان ولا أذن بإقامة الجمة فيها سلطان ( ومنها أن هذا الممني لو كان صحيحًا لنلافاه الشارع بالنص الصر يحولو ورد نص بذلك اتواتر أو اشتهر الشرط الذي جعله ردما دون صلاة الجمعة مانما من تركها هو الان كما كان قبل الآن سبباً في تركما عند من اعتقده اذ يتعسر أو يتعسدر على كثير من مسلمي روسيامثلا الوصول الى اذن من القيصر باقامة الجمعة فأي فتنة تحذرمن الفاقهم على إقامة الجمعة وأن يكون الامام فيها هو الامام في سائر الصلوات · أليس هــذا أقرب لى المقل وأحفظ للدين ما ذكره

وأما الامر الثالث مما اشتمل عليه الحدبث وهو وجوب الجمعة والحض على فعاما والمواخلية عليه الموادد من تركما استخفافا مها أو تهاونا أو مجمدا لها فلا نبحث فيه وال كان فيما قاله محث لانه ليس من موضوعنا في شيء وأما الامرالوابع وهو النهيءن إمامة المرأة فقدذ كر الشيخ يخيت فيه خلاف

أبي أور والمزني وان جرير الطبري وحديث أم ورقة التي أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن توم أهل دارها وهو أصح ن حديث جابر الذي هو موضوع كلامنا وقد اعترف بانه لا دليل في الباب سواه أي على منع إمامة المرأة فنقول له كيف كان أذًا مو يدا بالكناب والسنة والاجماع !!:

وأما الام الخامس وهو النهي عن إمامة الأعرابي فقد قال الشيخ محيت (في ص ٠٠) فيه « والمراد بالأعرابي الجاهل بدليل مقابلته بالمهاجر والجاهل فاسق مطلقا ٠٠٠ و محتمل أن براد به ماهو أعم ويكون المراد بالمهاجر المؤمن الكامل مطلقا ٠٠٠ و محتمل أن براد به ماهو أعم ويكون المراد بالمهاجر المؤمن الكامل واستدل على الأول محديث « أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليسه أن محج حجة أخرى » وعلى الثاني محديث « لايؤمر مكم ذو جرأة في دنه » وحدث « اجعلوا أمتكم خياركم » وعواسندلال بدمهي البطلان فلا نطيل فيه ولا تشكلم من هذه الاحاديث • ثم قال (ص ١٥) « وليس المراد بالاعرابي من يسكن البوادي وان كان ورعا زاهدا عدلا فقيها فان هذا الايدخل بالضرورة تحت النهي في المحديث » ثم ذكر الآيات الواردة في سورة النو بة في الأعراب ككون كفارهم ومنافقيهم أشد كفرا ونفاقا وكون فيهم من يؤمن بالله واليوم الآخر و توسل بذلك الى قوله « ولكن المعرض قد أبي الا أن يكون جميم الأعراب قسما واحدا وهم المتيمون بالبادية وراء أنعامهم مخالفا في ذلك كتاب ربه سبحانه فهي مسألة خلافيسة بين الله تعالى وين هذا المعرض ومحن ممن يقول بقول الله ولا نقول خلافيسة بين الله تعالى وين هذا المعرض ومحن ممن يقول بقول الله ولا نقول بقول هذا المعرض المحالف لكتاب الله » اهدا المهرض المحالف لكتاب الله » اهدا المعرض الحالة لكتاب المه الهدا المعرض المحالف لكتاب الله » اهدا المعرف المحرف المحالف لكتاب الله » اهدا المحرف المحرف المحرف المحرف المحالف لكتاب الله » اهدا المحرف ا

أقول لينظر علما ونس وسائر المغرب والهند وسائر أهل المشرق والحجاز وسائر بلاد السرب والترك والتنار والمعجم وسائر بلاد المسلمين الى مقال هذا الرجل الذي يعد من أذكى علما والدرجة الأولى في الأزهر كيف بعهم اللغة والدين وكيف بجادل في العلم لعلهم ينصحون لأهل بلادهم بأن الرحلة الى الأزهر بلاجل طلب العلم مضيعة للمال والوقت لأن منهى العلم فيه ابراد الاحيالات في الفروريات والبديهيات ، الفقت كتب اللغة والتفسير والحديث والفقه على أن الأعراب هم (المخادجة) (المتارجة)

سكان البادية من العرب ومواليه منهم والاعرابي منسوب اليهم فجاء الشيخ بخيت المستنبط الأزهري الجديد يورد احمالات في تفسيرالاعرابي ويدعي أن من يقول إن الاعرابي هو المقيم في البادية مخالف لكتاب الله تعالى أليس هذا العلم أو الجهل بما يصدق عليه قول الجاحظ أنه لايصل اليه أحد الابخذلان من الله ا:

الامصارأوعام والاعراب منهم سكان البادية لاواحدله ويجمع على أعاريب » وقال شارحه عند قوله والاعراب منهم سكان البادية « خاصة والنسبة اليه أعرابي لانه (لا واحدله ) كما في الصحاحوهو نص كلام سيبو بهوالأعرا بيالبدوي وهمالاعراب » ثم قال « وحكي الأزهـري رجل عربي اذا كان نسبه في العرب ثابتا وان لم بكن فصبحا وانكان عجمي النسب ورجل أعرابي بالالف اذاكان بدوبا صاحب نجمة وانثوا. وارتياد الكلأ ونتبع مساقط الغيث وسواء كان من العـرب أومن مواليهم ومجمع الأعرابي على الأعراب والأعار يبوالأعرابي اذا قبل له ياعربي فرح بذلك وهش والعر بي أذا قيــل له ياأعرابي غضب فمن نزل البادية أوجاور البادين فظمن بظمنهم وانتوى بانتوائهم فهم أعراب ومن زل بلاد الريف واستوطن المدن والقرىالمربية وغيرها مما ينتسي إلى العرب فهم عرب وان لم يكونوا فصحاب وقول الله عز وجل « قالت الاعراب آمنا » هؤلا. قوم من بوادي العرب قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طمعا في الصدقات لارغبة في الاسلام فسماهم الله الأعراب فقال « الأعراب أشــدكفرا ونفاقا » الآية · قال الأزهري والذى لايفرق بين المرب والأعراب والعربي ربما تحامل على العرب بما يتأوله فى هذه الآية وهو لايميز بين العسرب والأعراب ولا يجوز أن يقال للمهاجرين والانصار أعراب آيما هم عرب لانهم استوطنوا القرىالمربية وسكنوا المدن سواء منهم الناشئ بالبدوثم استوطن القرى والناشئ بمكة ثم هاجر الى المدينة فان لحقت طائفة منهم بأهل البدو بعد هجربهم واقتنوا نعا ورعوا مساقط الغيث بعد ماكانوا حاضرة أومهاجرة قيل قد نعر بوا أي صاروا أعرابابعد ماكانوا عربارفي الحديث: بمثل في خطبتهمهاجر ليس بأعرابي: جمل المهاجرضد الأعرابي . قال

والاعراب ساكنوا البادية من العرب الذين لايقيمون في الأمصار ولايدخلونها الا لحاجة » اه

أقول وإذارجمت الى كتب النفسير وشروح كتب الحديث لانجد للإعرابي نفسيرا غيرمافي القاموس وشرحه وهو عين ماقلناه فقال فينا الشيخ بخيت ماقال، لما اخترعه هو في تنسير الأعرابي من الاحمال ، وأما كون الأعراب أقساما منهم المؤمن والكافر والمنافق فهولا يخرجهم عن كومهم سكان البادية ورعاة الأنمام · ومن هاجر منهم وأقام في المدينة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عن كونه أعرابيا لغة وعرفا وصار حضر يا مهاجرا وكذلك من ترك البادية وأقام في العمران في كل زمان بخرج من صنف الاعراب والبدو ويصير من أهل الحضارة · فقول الشيخ بخيت ( في ص ٥١ ) : و ليس المراد بالاعرابي من يسكن البوادي وان كان عالما ورعا زاهدا عدلا فتيها فان هذا لايدخل بالضرورة تحت النهي في الحديث بل ربمًا يكونَ إقرأ القوم وأعلمهم فيكون هو الاولى في الامامة في الصلاة بالنقدم عملا بعنوم الاحاديث الواردة بتقديم الاقوأ ثم الاعلم العسلم عنك عبارة عن الراد الاحمالات الكثيرة في كل قول كا هو دأب أهل الأزهم الا من أنقذه الله تعالى وحفظه وقليل مام . اما اللغة والنفسير والحديث فلما قدم واما السيرة النبوية فلا يجهل من اطلع عليها ان الاعراب لم يكن منهم علماء فقها بحيث يكون الواحد أعلم من المهاجر حنى اذا اجتمعًا – كأن ألم المهاجر بالبادية أوجا البدري المدية لحاجـة - يقدم الاعرابي في الامامة على المهاجر بعلمه وقراءته وفته لان القراءة والعـلم والفقه لم يكن لها مصدر الا النبي على الله عليه وسلم فكيف يكون البعيد عنه في البادية أعلم من الصاحب له في المدينة ؟؟ الهم اناحمالات أكترالازهر يهن لامحتماما عقل غيرهم من عبادك واذمن احمالات الشيخ مخيت مالا كماد محمدله عقل أحد من الازهريين ، حتى يوافقوه على زعمه اننا خالفنا كتاب الله سيَّح نسير الاعراب والهاجرين، وأنما كان هو الحالف لكتاب الله وكتب علما اللغة والدين، (الرديقبة)

## رسالمة في تقاليد أهل الطرق

جاءنا من أحد علماء تونس المصلحين ما يأتي

الحمد لله • والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله

حضرة العلامة الاستاذ المشهور السيد محمد رشيد رضا منشئ مجلة المناراانهراء أمده الله بروح من عنسـده، ومنحه من الاعانة على الارشاد ما لا ينبغي لأحد من بعده ،

سمد حظي أيدكم الله بما أمننتم به عليّ من اعتباركم لي مشتركا في مجلتكم التي تقشع بمظهرها سنحاب الضلال ، والبــدع التي أحدقت بالأمة ذات الهينُ وذات الشمال، والخرافات التي انصبغت بصَّـبغة الدين، والأوهام التي لعبت بمقول أولئك الجامدين، فتبارك الذيك أيقظ همتك لا رشاد أمتك فأوضح الساري بمنارك المحجة « ومن يهد الله فها له من مضل » سيما وقـ د شفعت ذلك بفتح باب الاسثلة للمسترشد ولعمري إنك قد آتبت بذلك من كنوز السمادة للاَّمَة ، ما إن مفاتحة لتنوء بالمصبة أولي القوة ، وقد حلني فضلكم هــــذا على تقديم أسئلة لاعتابكم الكريمة

خرجت في بعض هذه الأيام الاخيرة قصدا لأداء صلاة المشاء مم الجاعة فها برحت مكاني حتى سمعت اصواتًا مرتفعة وقد رجت الارض رحاً فحسبت أن أبخرة احتبست فيها فنشأ ءنها زلزال فكثمر لغط القوم على ما أعرفه عنبم عنــــد -مدوث الزلزال ولم يزل ظني كذلك حتى دخلت المسجد فوجدت فيه عددا كثيرا من نوعالانسان ينيفعلي الحسين يذكر الله ويرقص ويصفق بيديه وقدتصبب جبينه عُرقًا فعلمت أن رجة الارض من وطأة قدميه فسألني شنيقاي المشهوران عن ذلك فكان جوابي « الجنون فنون » فأعادًا على السوَّال : كيف يسمى في جنون من عقل ؟ فقلت وأى لهم بالعقل ولو كانت لهم منه مسكة لما فكروا في مثل هذا وتجرُّوا على معصية الله في بيته · هلا انفرد كل منهم بنفسـه وذ كر الله تعالى كما أمر، بقوله ﴿ وادْ كر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودور الجهرمن القول ﴾ وهذا ان لم بكن لهوً لاء الحجانين شغل تعجل منفعته والا فليحملوا فوق هذه الاوزار أوزارا، وليستمدوا للمذاب المضاعف يوم لايجدون من دون الله أنصارا، ألم تروا أن قضا الفوائت واجب على الفورالافي مواضع حسبوامنها الاشتغال

يحرفة بحرف المرسيها

ثم ليت شعري أية فائدة ونتيجة في اجهاعهم هذا وترد يدهم كلة التوحيد؟ ان نطفت بها ألسنتهم فتد جحدمها أفعالهم بانخاذ الوسائط وليتهم أدركواحقيقتها وتركوها ونفسها

عجبالهم أنخذوا رسالة في النوحيسد لدفين مكناس الشيخ محسد بن عيسى يتلونها بعد صلاة المغرب كل ليلة ولو سئلوا عن برهان الوحدانية لم يكن جوابهم الا السكوت أو الاستناد الى أن ذلك اعتقاد الأقدمين من آبائهم مع أنمذهب المؤلف عدم نجاة المقلدين، وهو الحق الذي تقتضيه طبيعة الدين ، وأن خالف في ذلك أقوام ، بنوا مذهبهم على الحرفات والأوهام ، والعمل بمراثي ليست في الحقيقة الا أضفاث أحلام ،سألت بعض التالين لهذه الرسالة عن معنى قول المؤلف «تنزه عن المكان » فقال أني أتلو هذه الجلة نحو ثلاثين سنة وسمعنا من قبلك أساتذة أكبر علما وسنا فلم يسألناواحد منهم هذا السؤال ،ولم يكافحنا بمثل هذا المقال، فان كلام الأوليا لاتصل اليه الأفكار ،ولا تنوجه نحو إدراك حقيقته الأنظار، اللهم الا تمن عَيت بصارهم، وطمست سرارهم، وقال سبحانك أعوذبك من هؤلاء الضالين: فقلت اذا كان الأمر كذلك أفيحسن بكأن ترددمالا تفهم ثم أعرضت عنه فلاطفه أحد شقيقي حتى أوصله الى معنى الجلة على بساطتها بأوضح برهان ، وأحسن تبيان ، فكان خلاصة قوله بعد ذلك اللقر يرانا اعتقد ان الله عز وجل في السماء مستدلا بحكاية عن عجوزكانت ترفع بصرها الى السماء كل صباح وتمول بمم صباحا يامولانا ورؤيت بعد مومها وعليها ثيابخضر

والملي أطلت ذيل المقال ، في المكلام على هؤلاء الجهلة من أر باب الضلال، حَى خرجت بدلك عن دائرة السؤال ، ألى دائرة الشكى من هذه الاحوال ، فسم الاستاذ المسترشد، مع عدم الوقوف على القصد، أقول اني صدعت بما أظنه الحق لما رأيت ذلك المنكر فقلت تالله ماهذا من الدين أبها الناس أين أتتم من صفة السمع « أر بعواعلي أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبًا » وكان جوابهم( انا وجدنا آبًا · ما على أمة وانا على أ ثارهم مهندون ) قلتُ ( لقد كنتم أنَّم وآباؤكم في ضلال مبين ﴿ قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتُ مِن اللاعيـ من ) ثم نادوا بصوت عال : أين أنت ياقطب مكناس والجرس الاكمر بدوان الصالحين والغوث المتصرف في الساوات والارض مرق هـ ذا المعرض كُلُّ بمرَق : فقلت أنتم وايم الله تشركون من حيث لا تشعرون أتدءون من دون الله مالا ينفحكم شيئًا ولا يضركم وما القطبِ والحرس والغوث الا كلـــات تدل على معان يعرفها اللغوي فجملامُوها أعـــلامًا لافراد أكات الارض اجسادهم ٠ أقول لكم ولا أخشى لومة لائم ( إن هي الا أ ماء سميتموها أنم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان )

تزعمون انكم مسلمون وقد دعوتم غيرالله تعالى

أرعمون انكم مسلمون وقد اتخذتم للهوزراء ويمالاسميتموهم بأهل الديوان. أهذا الديوان عندكم مجلس نواب الامـــة ، فرددوا على اللمنة ثم قالوا نجدم ليلة النصف من شمبان تلك اللبلة الفضلي ونذبح بقرة آمامزاوية هماً! القطب الكامل وندءو علبسه فيموت ببركة الشيخ ابن عيسى . فتلت وما فضل لبلة النصف من شعبان ان هي الا ليلة كسائر اللَّيالي نرى القمر فيها كاملاكما فراه في غيرها . إن زعمتم أنها الفضلي بمــا أن الارزاق والآحال تفــدر فيهاكما لقولون فاعلموا أن أفعال الله تعالى منزهة عن العبث والارزق والآجال قدرت من قبل ان يخلق الـكون فلا معنى لنقديرها تلك الليلة مرة ثانية وانزعتم أنها الفضلى بمــا ان الله يستجيب دعاء المتضرع فيها ولا بد فنقول لــكم أعندكم على ذلك دليل أم تقولون على الله مالاتعلمون

سيدي هل في كاماني هذه ما يوجب المروق من الدين، والكفر بالله رب العالمين، وخاصة القوم على اهراق دمي منفقون، فأوضح لي سبيل الصواب أبها المرشد الكبير، والمنصف الذي لن يجد الحق دونه من نصير، ودونك من الوالد

والشقيقين سلاماً ، وتحية كواهلها اجلالا لمقامكم واعظاماً ، ومن الحقير مثل ذلك على ما تعلمون من صدق الوداد ، والحلة الثابتة أصولهابسويداً · الفؤاد ، وكتب في ٢٠ جادى الاخبرة سنة ١٣٧٤

(المنار) نشرنا هذا في باب المناظرة والمراسلة لا في باب الفتارى لانه رسالة مفيدة في النسلام والشكوى من الجهل والميل الى الاصلاح ولانرى السوال فيه الا من قبيل استفهام التعجب والا فأي شبهة في الكلام يبنى عليها تكفير المذكلم؟ أقوله ان دعاء غير المشرك بالله؟ كيف وهذا ليس من الشرك الحني المذيح المذاكر وأغلمه وأجلاه وأجلاه وأجلاه وأجلاه المناقران في ذلك لا تحسل التأويل ولا التحريف نهم ان الذين يرون لا نفسهم رياسة دينية باعنقاد العامة علمهم وصلاحهم يسهل عليهم لمكفير كل من خالف أهواءهم وتقاليد العامة التي نتوكا في بدعها عليهم وهم يمخرون رضاها لما لم من الفائدة في ذلك وان كانوا يقولون اننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة الا اذا جحد ما هو مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة من غير تأويل ولازم الذاهب ليس بمذهب

هذا وان كان الكانب قد يلام على خطاب العامة بما ينفرهم من قبول كلامه، ومحول دون فهم مرامه، وكان مجب أن يأتيهم من احية الاقناع ويحتج عليهم بكلام من يستدون ولايته على ابطال خرافاتهم الصر يحة تم ينتقل منها الى ماهو دونها بالندر يجولكل مقام مقال والما يخاطب الناس على قدر عقولم فسسى أن يراعي ذلك بعد ويتحاشى المبالغة في كل شيء فقد انتقدت عليه قوله هلا ينبغي لاحد من بعده » وقوله « أعتابكم » وقوله « ولن يجد الحق دونه من نصير» والله يؤيدنا ويؤيده ، وبسددنا ويسدده ، وعليه وعلى والده وشقيقيه السلام .

وقد جر بناهدهالطريقة في نصيحة العامة فرأينا فائدتها بأعيننا واختبارنا نعم ان مشايخ الطريق الذين يعيشون أكل السحت ومخادعة العوام قلما يسمعون أو معقلون فينبغي الاعراض عن مكابرتهم ، والموعظة التي تقنع مقلديهم بفساد حالتهم،

## فتتافي المتناث

فتحنا هسداالباب لاجابة أسئلة المشتركين خاصة ، اذلايسم الناس عامة ، و نشترط على السائل ال يبين السمه والنسمة وبلده وعمله وظيفته كوله بعسد ذلك ان برمرالي السمه بالحروف ان شاء، والناظم كر الاسئلة بالتدريخ قالبا وربماقد مناساً خرا لسبب كعاجة الناس الى بيان موضوعه وربما أجبنا غير مشترك للزمذا و لمهن يمضى على سؤاله شهر الى او لامة ان يذكر به مرة واحدة فال لم نذكره كالنا على وصعيب علا غلاله

#### ﴿ أُولُ مَانُزُلُ مِنَ القَرَآنُ ﴾

(٣٣ س) من الدكتور علي افندي رياض ( بالفنت - فيوم ) حضرة سيدي الفاضل صاحب مجلة المنار الاسلامية النراء

أقدم وافر احتراي لجنابكم ثم اتجاسر بأنه أبدي هذهالعبارة الآتيةوغايقي منها لم تكن الانتقاد لاني لم أكن إهلا لذلك ولسكن بقصد الاستفهام عرف الحقيقة من حضرتكم

لقد طالعت النسخة التى فيهما تفسير سورة العصر طبع مطبعة مجلنكم الغراء فرأيت فى موضوع درس عام فيها لحضرة الامام رحمه الله في صفحة ٥٨ ما نصه بالحرف الواحد « ولما كان العلم ضوءا بهدي الى الحير في الاعتقاد والعمل كان أول مانزل على النبي الاثمي الذي لا يقرأ ولا يكنب قوله تعالى ( إقرأ باسم و بك الذي خلق ) الخويظير من سياق الحديث ان غرض الاستاذ رحمه الله في قوله هذا الاستشهاد على منافع العلموان أول نزول الوحي كان بشأن العلم

ولكن سبق لي قراءة نفسمبر سورة الفائحة لحضرة الامام وهي أيضًا طبـــم معليمة مجانتكم الغراء واذا فيها ان حضرة الامام رحمه الله أثبت بالدليل الكافي ان أول مانزل به الوحني كان أم الكتاب لا ﴿ اقرأ ﴾

فهل كان يغير أفكًاره فرجع رحمه الله عن رأيه في تفسير الفاتحة الى ماذكره في خلك الدس وهو الأول ما ذكره في ذلك الدس وهو الأول ما ذال الله و الرابع المام على حضرات على النسس بكل أدب إفاد ثنا عند ذلك لاجل اتباع الأصوب مع قبول وافر احترامي مك

(ج) مامن عالم ولا إمام الاو يقول أقوالا ثم يرجع عنهالا نغير المعصوم لا يحيط بالصوابفي كل قول وكراي ابتدا وقد نقلءن الامام مالك انه كان يبكي قبل موته لأنأناسا أخذوا عنه أقوالا في الدينرجععنها بعد ذلك. إذاً لاعجب إذا قال الاستاذ الامام قولا ثم رجع عنه ٠ والعمدة في بيان رأيه مطلقا أو رأيه الأخير في هذه المسألة ماكتبه بقلمه في نفسير سورة العلق من جزء عم وقد يعد تفصيلاً لما نقسل عنه في الدرس الذي طبعناه مع تفسير سورة المصر. ولا يخني أن كلاءن تفسيرالفائحة وهذا الدرس ليسا من كتابته رحمه الله تمالى وإثما تفسيرالفاتحة من كتابة منشىء هذه المجلة وفيه بيان رأيه وقد اطلع عليه قبل الطبع وبعده · وأما ذلك الدرس فقد كتبه عنه بعض أدباء تونس عندما ألقاء فيها وطبع هناك فى رسالة ثم قرأله عليه ونقحته باشارته وطبعتهمع تفسير سورة العصرالذي كتبه بقلمه وأنما يرجح ما كتبه في تفسير جزء عم اذا كان هناك لمارض لأمرين أحدهما ان الانسان يتحرى فيما يكتب بقلمه مالا يتحرى في إجازة مايكتبءنه وثانيهاأنه آخر ما يؤثر غنه في المسألة وهو قوله بمدماأورد الحديث الصحيح فيأول نزول الوحي : « وفي هذا دلالة على أن ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ـــ الى قولهـــ عـــلم الانسان مالم يعلم )هو أول خطاب الهي وجه الى النبي صلى الله عليه وسلم أما بقيةً السورة فهو متأخر النزول قطما وما فيه من ذكرأحوال المكذبين يدل على أنه أنما نزل بمدشيوع خبر البعثة وظهور أمرالنبوة وتحرش قريش لا يذابه عليه السلام. ثم هذا لاينافي أن أول سورة نزلت كاملة بعد ذلك هي أم الكتاب كما بينا. في تفسيرها»اهقوله في تفسير سورة العلق

وأنت ترى ان هذا يتنق مع ماجاً في ذلك الدرس ولا مخالف ما عال به كون سورة الفاتحة هي أول الفرآن نزولا من أن فيها مجل ما فصله كله من مقاصد الدين حتى كأنه شرح لها ولكنه مخالف لظاهر قول هذا العاجز في تفسيرسورة الفاتحة «ثم رجح الاسناذ الامام أنها أول ما نزل على الاطلاق ولم يسدّن قوله نعالى (اقرأ باسم ربك) ونزع في ذلك منزعا غريبا في حكة القرآن وفقه الدين » الخ وهذا (المنارج١١) (المجلد التاسع)

ماكان منه في الدرس أطلق ولم يستثن ولو قلت : ولم يستثن سورة اقرأ : لاتفق ذلك مع ماتقدمذ كره نقلا عنه وكتابه منه

هذا وإن هذه الآيات من أول سورة العلق ينحصر ممناها في جعل النبي الأي قارئا بقدوة من خلق الانسان من علق الدم وفضل الرب الأكرم الذي على بالقم على الانسان ما لم يعلم النائعة في أول ما نزل بعد تبلغ هذا الأمرو بها تحقق أمتثاله صح أن يقال أنها هي أول القرآن المقرو بالأمر نزولا كما أنها في أول القرآن المقرو بالأمر تنبيا ولا ينافي ذلك تبلغ الأمر بالقراء قبلها وان كان أمر تكوين لا تكليف افأمر التكوين هنا يستلزم أمر التكليف وسنفصل القول بهذه المأاتي تفسير الفائحة عند ما نظيمه مع الجزاء الأل من التفسير العام فقد كنا أخر ناطبع هذا الجزاء وبدأنا بعليم الجزئين الثاني والثالث مما لأن في الأول اختصارا في بعض الآباد الإمام رحمه الله تعالى فيه بعض الزيادات عما نشر في المنار بقلمه قبل الاسئاذ الإمام رحمه الله تعالى فيه بعض الزيادات عما نشر في المنار بقلمه قبل وفاته بزمن قصير رحمه الله وطرض عنه

#### ﴿ المين ﴾

(س ٣٤) أمين افندي هاشم التلميذ بالمدرسة الحديدية ( مصر ) جثت بهسذا السو ال الى مجلتكم الغراء التي أفادت الناطقين بالضاد قاطبة لاستمدت من نور ممارفكم ماخفيت عني حقيقله :

كنت أطالع بعض السكتب الادبية اذ وقع نظري على حسديث شريف لقائله النبي (صلم) « الدين حق تدخل الرجل القبر والجل القدر » وآخر « انقوا سمّ الاعين » فاعتراني وهم لعدم اهتدائي الى الحقيقة ورجوت حضرتكم شرح: هل لدين مادة تنفصل منها الى محسل النظر فتؤثر فيه أم كيف حتى تنقشع عني غياهب الجبل والوهم واهتدي الى المقيقة ولحضرتكم الشكر سلفاً

(ج) اعلم أولا ان ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الطب أوالزراعة وسائر أمور الدنيا لايمد من أمور الدين الي يبلغها عن الله تعالى واتمــا يعد من الرأي وعصمة الانبياء لاتشــل رأجـــم في أمور الدنيا ولذلك يســي العلماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشي من أمر الدنيا أمر اوشاد وهو يقابل أمرالتكليف وفي مثل هذه الامور الدنيوية قال ﴿ أَنَم أَعَلَم بأَمور دنياً كم ﴾ كا فى حــديث البخاري ولذلك كان أصحابه عليهم الرضوان يراجعونه أحياناً فيا يقول من قبيل الرأي كا تعلم مما ورد في وقعني بدر وأحد فاذا رأيت حديثاً في أمرالدنيا لميظهر في وجبه فلا يرعك ذلك ولا تظن أن فى عدم ظهور انطباقه على الواقع طمنافي الدين ٠ على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان ذا الرأي الرشيد والفكر السديد حتى في أمر الدنيا وان كان كلامه فيها قليلا لانه جاء لما هو أه وأعظم

والمشاهدات في جميـــم الام والاجيال ولفظ الحـــديث « الدين حق » ورد في الصحيحين وأما حديث « القوا سم الاعين » فلا أعرقه ولا أنذكر انبي رأيسه في شيء من كتب الحديث المصدة ومعناه أن تأثير الدين كتأثير السم لاأن في العين سما ينتقل منها الى من تراه · اما العلة في تأثير العسين فهي نفسيةً لاحسية وذلك أنابمض النفوس تأثيرات يختلفة من أضمفها وأشهرها تأثير التتأوب فاننا نري كثيرا من الناس يثناء بالنحو نماس فلا يلبث أن يتناء ب من مجانبه ومنها ما يكون عند النظر فانك ترى بعض الناس ينظر الى آخر فيرتمد المنظوراليه و يأمره بشيء فلا يرى مندوحة من طاعته وهو ليسلاعليه أدنى سلطان وراء هذا التأثير الذي يطلقون عليه تأثير الارادة لانه يكون اذا أراد صاحبه ان يكون و يدخل في هذا النوع من النأثير النفسيما يعرف الآن بالتنو بما لمغناطيسي وقد كان معروفًا عنسه بعض الصوفية والهنود بتأثير الهمة أو تصرف الهمة · وإنما نسب الثأثير الى المين في عرف الناس الذي ورد به الحديثلانه يحصل بمدالنظرالى الشيء وفي حديث أخرجه البزار بسند حسنءنجا بر نسبته الى النفس. ومن المصائب ان سم الريب في الدين قد سرى فى النــاسِ حَى صاروا يعدون من الدلائل عليــه كُلُّ مالاً يتبادر الى أفهامهم ممناه الموافق لعلمهم وتقاليدهم فالحريص على دينه يبادر الى أهل العلم الصحيح سائلا والآخرون يظلون في ريبهم يترددون

#### -∞ﷺ تتمة نقد كتاب التعليم والارشاد ڰ۪-(كلامه في العلوم)

ان المؤلف تكلم في العلوم اللسائية والدينية ووصف من كتبها وعلمائها وحالها المساضي والحاضر ما بعضه صواب وبعضه خطأ كبير. واذا ذهبنا نستقصى كل عباراته في هذه المواضع ونبين ما فيها تبعد علينا المسافة وحسب القارئ أننا ذ كرنا له مموذجا من عباراته المملوءة غلطاً فنوجز من بســد في محاسبة المؤلف على كل ما في عباراته ونكتني بحسابه على خطأه بالجملة ٠

#### – الخطأالخامس عشر –

قد عرفت ان المؤلف ناقض نفسه في علم التوحيد فعده من من العلوم الضارة وحرة جعله ثاني المقصودين من كل العلوم وقد أناه هــذا من آله لم يفرّق بين علم التوحيد وعلم الكلام وهو يعرف ان الاصطلاح والواقعفر"قا ينهما · فعلمالتوحيد هو الذي يرشد الى تلقين العقائد من غير فلسفة المتكلمين ولم يجد هـــذه الطريفة الا الذين نصر هو مسذهبهم أعني أهـل السنة اتباع السلف لا الا شاعرة الذين احتكروا هذا اللقب وقد أصاب هو فيما صنع من التنويه بمذهبالسلف وأخطأفي شدة إنجائه على علم الكلام والمتكلمين وهذاً ما نحسبه عليه هناو تناقشه فيه ·

لاأنقل هنا عبارة من عبارته في هذا المعنىلا أسلفت من الاعتذارفليع القارئ إجمالا ان الكاتب بالغ في الحلة على علم الكلام والمتكلمين وافاضت عليه الحطابة ما أفاضت فصوّ ر مسائل هــذا العلم بصورة معاول لهدم الدين وصور أهــله قوماً نشيطين بالضرب بهذه المعاول والخطابة إذا فاضت على قريحة تكبرٌ وتصغر وتوجد وتعدم وبالجلة قد تطمس على صاحبها وسامسه معالم الحقائق ولا بأس بأن يرجع القارئ الى ماكتبه هذا الكاتب ليرى ما وصفنا وخذ رأينا في هذا الملم وأهله ·

إن الدين كما يعرف العارفون ﴿ وَلا أَقُولَ كُلُّ أَحَـد ﴿ هُو مَجْمُوعَ نَصُوصَ

متقولة عن الرسول(ص) بعضها قال الرسول انها من قول الله و بعضها لم يقل فيها همذا القول أما التي هي من قول الله فالمشهور انها نقلت كلها نقلا متواتراً على اختلاف في قرامتها وان هدف المصاحف المعروفة تجمع بين دفتيها كل ما قال الله لرسوله وأما الا قوال الاخرى فيي المعروفة بأنها أقوال الرسول نفسه وهي التي تجمعها كتب الحديث فأما المصاحف فلا جدال بين المسلمين – والحمد لله – في ان ما فيها هي أقوال الله وأما كتب الحديث ففيها جدال ويصدق بعض العلماء منها ما يكذب المسمن و نفرض ان كل ما شهاه المسمي صحيحاً صار صحيحاً وان الرسول (ص) قال ما المسمده البه المسندون فانا لا ربد فتح باب المناقبة النقل من حيث هو بل نريد أن نقول ان هدا النصوص المنقولة كلها لا يمكن أن يسلم سامعوها من الاختلاف في فهمها لا في الكلام حقيقة ومجازاً وكناية وللكلام أساليب وفنون والذي تكلم لم يعين ما أراد بكل كلمة ولم ينصب رجلا أو رجالا لتسيين مراده فالاختلاف وقع لانه ما أراد بكل كلمة ولم ينصب رجلا أو رجالا لتسين مراده فالاختلاف وقع لانه لا بد من وقوعه والمنصف اذا زعم أنه ظفر بالحقيقة لا يسوع لنفسه ان يسلب حق النظر من مناظره من مناظره م

الناس في زمن النبي (س) فهموا من النصوص مافهموا وأكثرهم لم يسمعوا أكثرها ولم يكن في وقهم فراغ الالاقامة ماأمر واأن يقيموه بل كان النبي (س) اذا رأى فيهم تشوفاً الى البحث ينهاهم والذين جاءوا من بعد وجدوا في أنفسهم حاجة لتفهم بعض الاثنياء فوقع البحث فيها قبل ان تترجم الفلسفة اليونانية والذين لا يعرفون هذا ينظنون انه لم يتدع علم الكلام الا بعد ان ترجمت الفلسفة كلا بل هي أمور لا بد مها لذلك ظهرت من اللاهم أضائل الاعتقاد لم يكن في عصر النبي نفسه فهو لا يعرف التاريخ بل لا البحث في مسائل الاعتقاد لم يكن في عصر النبي نفسه فهو لا يعرف التاريخ بل لا يرف القرآن واذا جازانا ان نقول ان أهل هذا العلم أخطأوا في كل ماذهبوااليه من المذاهب لا مجوز لنا أن نقول انهم أخطأوا عاصموه من البحث والنظر والتفاهم من المذاهب لا يجوز لنا أن نقول انهم أخطأوا عاصموه من البحث والنظر والتفاهم وبصره طلبة حده واذا كان مثل هذا الحظر يعاقب عليه القانون فمثل ذلك الحظر يعاقب عليه القانون فمثل ذلك الحظر يعاقب عليه المالم.

١٠ ذا صنع المتكلمون ﴿ رأوا ان صناتالله التي نقلت اليهممن أقوال اللهوأقوال

رسوله تشبه صفات الانسان كلها ورأوا في جملة ما نقل اليهــم من الاقوال قول الله في نفســه « ليس كمثله شئ »ووجدوا هذا القول يشهــد له العقل فقالوا اذا كانت صفات الله وأعضاؤه غير صفات الانسان وأعضائه فلا بد لهذه الكلمات التي وضعت لها من معان غير المعائي التي نفهمها من صفاتنا وأعضائناضرورةانها لا تخلو من معنى فالتمسوا لها معاني بما تساعد عليه اللغة ﴿ رَبَّا كَانُوا مَخْطَئَيْنَ فِي تَفَاسِيرُهُمْ لَانَّهُ لَا يمرف الله حق المعرفة الا هو ولكن لا أرى في هذا الصنيع هدماً للدين وهم لا يزالون يمترفون بأن الله صانع العالم ومدبره ومرسل الرسل وشارع الاحكام ٠

ماذا صنع المتكلمون ٪ رأوا ان الكائنات كلها بارادته وأعمال العباد من جملة الكائنات فحاروا في هــذه المسئلة حملة وتفصيلا وخاضوا في بحرها فلم يجدوا ساحلا سار هــذا مشرقاً وسار ذاك مغرباً وكلهم يلتمسون المخلص من هــٰذـ، الحارة وهي ان الله هــل يريد كفر الكافر وفجور الفاجر أم لا يريده فاذا أراده وِجبِ ان يكون فلا يستطيع الكافر أن لا يكفرفكيف يحاسب وأذا لم يرده فكيف يقع في ملكه ما لا يريد .

ماذاصنع المتكلمون برأوا ان الني (ص) تكلم بصوت وحرف ثم قال هذا كلام الله فحاروا هل كلام الله هذا الصوت الذي سمع من في الرسول أم شئ غـيره يليق بتنزه الخالقءن الصوت فتناظرواوتنافروا وكان ماكان

ماذا صنع المتكلمون ؛ رأوا ان الله لا تدركه الابصار ثم رأوا ان الوجوداليه ناظرة يومالقيامةفالتمسوا لنظر الوجو اليهمعني يليق بتنزهه عن ان تدركه الابصار •

ماذا صنم المتكلمون ؟رأوا ان ذرات المادة التي تتركب منها الجسوم تندا خل في جسوم أخرى وان لا عـــلاقة لها بعالم النيب كما للروح ورأوا ان المعاد كائن والجزاء واقع فاختلفوا هل تجازى الارواح وحــدها أو تركب الارواح في أجسام تصنع لها وقال قائلون بل تعادكل تلك الذرات التي كانت الجسوم تتركب منها على نداخلها في جسوم متعددة ٠

نحن قلنا إن المتكلمين رأوا ما رأوا نما وصفنا والحقيقة ان كثيراً من افراد الامة كانوا يسألون عن مثل هذا ولم يكن المتكلمون إلا أهل العام الذين يرجع اليهم

#### - الخطأ السادس عشر ـ

يقول صاحبنا (ص٠٥) «أنه لم يكن مخالفو الرسل ومكذبوهم يطنون في النس الشرائع التي جآء بها الرسل » ونحن لا نحاسبه هنا على خطأه في الايهام بانه يعرف كل الشرائع وكل الجادلات التي جرت بين الرسل بما قال الرسل لايمهم وما أجابهم الامم به فاتنا اذا حاسناه على مثل هذا احتجنا ان نكتب كتاباً أكبر من كتابه لان هذا الايهام مع الحكم على الكل من غير استقراء ولو ناقصا براهما القاريء أنى ساح في فدافد هذا الكتاب الفاصية ، كلا فان الحاسبة على هذا في كل موضع تضيع علينا وقتاً هو أثمن من أن يصرف في مثل هذا ، ولكنا نحاسبه هنا على الحطأ في هذا المنى وهو « أن مخالفي الرسل ومكذ بيهم لم يكونوا يطمنون في الشرائع التي جاء بها الرسل » فنقول ولا نريد به الاان يحاسب المؤلف نفسه بعد السرائع التي جاء بها الرسل و على ما جاء وا به فاعتراضهم على أشخاص الرسل رد للاصل فيتبعه الفرع واعتراضهم على ماجاءوا به فاعتراضهم على أشخاص الرسل رد للاصل فيتبعه الفرع واعتراضهم على ماجاءوا به صريح في رد الشرائع نفسها وا يتماداً عن التطويل نورد من واعتراضهم على ماجاءوا به صريح في رد الشرائع نفسها وا يتماداً عن التطويل نورد من هذا شبأ قليلا ثم نوصي المؤلف ان المرائع نفسها والمناداً عن التطويل نورد من هذا شبئاً قليلا ثم نوصي المؤلف ان المرائع في مدا الشريف

ان اعتماضات الامم على الحشر وكل الرسل جاؤا بالدعوة الى الايمان به أكثر من أن يستوفيها كتاب كبير فن ذلك ما حكاه القرآن المجيد من قول بعضهم « هل ندلكم على رجل ينبشكم إذا من فتم كل ممزق إنكم لني خلق جديد » ومن ذلك قول بعضهم « ماذا متنا وكنا تراباً وعظاماً مانا لمبموثون » النح والكلام في القرآن عن انكارهم البعث وتكذيبهم الرسل فيه كثير جداً

واعتراضات الامم على عبادة الحالق وحدهو ترك عبادة الاوثان ـــولم يجي الرسل كلم الله المـــأشهرمن ان تذكر فمنهم قوم نوح « وقالوا لاتذرن وداً ولاسواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً » ومنهم قوم ابراهيم « قالوا نسداً صناما فنظل لها عاكفين » النخ ومنم قوم شيب « قالوا ياشعيب اصلاتك تأممك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو ان نفعل في أموالنا ما نشاه » ومقالات قريش في نبينا عليه الصلاة والسلام لا نذكر ها لانا لا نظن المؤلف نسها

واعتراضات الامم على ما كلفهم بهرسلهم من الاخذ بأعمال البر كاعطاء الاموال

للفقراء ونرك أعمال الشركفصب الاموال واكلها بالباطل معروفة أيضاً كقولـقوم شميب «أو ان نفعل فى أموالنا مانشاه» وقول العرب«إنما البيع مثلـالربا»

فماذا بني من أقسام الشرائع نما لم تسترض الامم به على رسلها وأيّ رسول لم يقولوا فيه مجنون أو ساحر أو شاعر أو كذاب أليست هــذه الصفات التي كانوا يمتمدون في الرسل من حجلة أزدرائهم بما جاموا به وتكذيبه من أصله ؟

#### ــ كلامه في أصول الفقه ـــ

#### — الحطأ السابع عشر والثامن عشر —

تكم المؤلف على أصول الفقه فأسهب وأصاب في مواضعواخطأفي.مواضع وائما نمدله خطأين في النتيجة وهما (١) .ان علم أصول الفقه انمــا بِحتاج اليه المجتهد فقط و(٢) أنه غــير لازم لهؤلاء المفلدين ·

إن قصد ان المجتهد مجتاج الى أصول الفقه على النحو الذي يعرفه الطلبة وهو ماكان بصدده فليس بصحيح وإن قصد أن هؤلاء المقدين لا يلزم لهم ان يقرأوا علوم العربية وعلوم الحديث وهي التي يتألف منها علم أصول الفقه فقسد شهد نسسه انه غير صحيح بدليل انه حصر الفائدة كالها في تعلم العربية والفقه ولم ينه عن علم الحديث

هماذا يرى من بعد همذا في قراءة كتاب أو كتب تمجمع شبئاً من علوم العربية وعلوم العربية وعلوم العربية وعلوم الحديث فتمورن هؤلاء المقادين على ما تعلموه وتساعدهم على ما كلفوا النفي يحفظوه من فروع الفقه ٠٠ أنا لا أقول ان التقيد بهذه الطرائق فيسه الحير كل الحيل ولكني أقول ان تعلم هؤلاء المقلدين لاصول الفقه ولو على هذه الطرائق يخفف شيئاً من حجلهم الذي يلازمهم بملازمهم الفروع وحدها

#### . -- الحُطأ التاسع عشر --

وبما ذكرناه في الاصول يعرف المطلع عليسه أن المؤلف أخطأ في تعظيم ثأن غلم فروع الفقه حتى قال (ص١٣٣) اتنا في حاجة نامة لقراءة كتب الفقه

الخطأ العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون –

 والمتأخرين ويحب — كما نحب – تلك الكتب التي للمتقدمين وفي مجموع كلامــه في هذا الباب بحبد الصواب كثيراً ولكنا رأيناه بخطئ في ثلاثة أشياء (١) في تنويهه بكتب الفروع وهو يدرف أنب الذين سموا بالأثمـة كانوا يكثرون من الرجوع عمــا يفتون به وان الدين بكره تعظيم الاحبار الى هــذه الدرجة وهو ان تكونّ أقوالهم شرعاً لكل زمان وكلمكان مع أن الربالاعلى كان ينسخ بعض شرائعه ببعض. و(٢) في ترجيحه التعب بمراجعة كتب الأئمة كلهم والبحث في المفاضلة بين نصوصها على التعبفيورودالشريعةمنمواردها و(٣) في ترُجيحه التقييدو الاغلالالتي كانت للعلُّم على فكه واطلاقه وهو يعرفان من محاسن ديننا الشريف رفع الآصار وآلاغلال ان المؤلف في هذا الباب كاديدرك الحقيقة ولكن تراءى له مايخيف فنفركما ينفر الظي في الفلاة رأىشبحاً مخيفاً · · تراءىللمؤلف انالاجتهاديوسع دائرة الحلاف بين المسلَّمينونحن فيحاجة الى الاتفاق فسأ بين له ولغيره هنا ان هذا الحَذْر ليس في موضعة. ازالدينفنوز كثيرة تجمعها أربعة أقسام (١) العقيدة و(٢) العبادة و(٣) الاحكام القضائية و(٤) الآداب · أما العقيدة فمهما أراد السلمون اليوم ان يختلفوا لايأتوا بشئ واحدزائدعلىماوقع فيه الاختلافوقدأسلفنا ان هذامن طبيعة الفكرمع طبيعة النصوالهلا يجوزالحظرفيه وانماولهيفتنافيه ان نتواصى بتحري الحق بالاخلاص وان تناظر بالتي هي أحسن وأما العبادة فلا تحتمل الاجتهاد ونظر العقل وانما مبلغ الناس فيها ازيبحثوا فيا صح عن النبي تقرير مبقول أوعمل وكذلك لا يخشى مهما اختلفواان لايزيدواعلى خلافالأئمة اذا اتقوا الابتداع بزيادةأو نقصوالمشهورون منأهل النظر والاجتهاد اليوم لا مجوزون لانفسهم الزيادة أوالنقص فيالعبادةعن نظر واجبهاد لانهم لا يجوزونهماهنا بل يقفون معما نقل فقطو للعلماءمنهم معرفة حسنة بما نقل وأما الاحكام القضائيةوهي التي ينظر في مثلها القضاة والحكام فلي محل الاجبهادوا لحلاف فبهالا يؤثر اذا اختارت الحكومات جماعات من صالحي العلماء بجمعون لهم الاحكام من الكتاب والسنة والقياس والنظر ويصير حكمما يكتبونه كحكم كنب الفقه التي يمارسها الناس اليوم وأما الأداب فالمعروف بين والمنكر بين وبينهما أمور مشتهات. لا يعلمهن كثير من الناس يرجع فيها الى المتبحرين في علوماًلنفس والاجهاع. .

أرأيتك من بعد هدذا التفصيل تجد في نفسك حرجاً من ترجيع ورود الدريعة من مواردها على ورودها في فناوى الأثنة التى كانوا يرجعون عنها السريعة ( المنارج ۱۱) ( ۱۰۹ )

#### - الخطأ الثالث والعشرون --

وقد بالنم صاحبنا في حصرالفائدة في علمالفقه حتى زعم ان كل علوم العربية وسائل للا لا تمرية وسائل اله لا تمرية وسائل الم يتورون للا يحصون فوقع فيا وقعوا فيه حين قلاهم والصحيح ان لعلوم العربية تمرات أخرى يعرفها أقل النساس معرفة وترى مواطنينا المسيحيين أكثر نشاطاً منافي تعلم هذه العلوم ولم يقصدوا قط ان مجفظوا بها فقه أي حنيفة وابن ادريس ومالك وابن حنيل

ــ الخطأ الرابع والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون ــ

کلامه في العلوم التي أراد الشيخ محمد عبده ادخالها الازهر –

ومن أكبر خطأ صاحب هذا الكتاب انكاره على الشيخ محمد عبده ماقصداليه من ادخال بمض العلوم الضرورية الى الازهر كقليل من الحبرانيا والحساب وحسن الخط والتاريخ وله في هذا الباب جملة من الخطيئات نلخصها في الانه أشياء (١) في أن هـذه العلوم تعيق عن تحصيل علوم العربية والدين و(٢) في أن خلو الازهر من هذه العلوم خير له ولطلبته ، و(٣) في أن أدخال هـذه العلوم كانت من أكبر أغلاط المرحوم الشيخ .

كنت لا أُظن أن يقوم شاب من شبان هــذا العصر يعيد أقوال بعض الشيوخ التي قيلت في وقت ادخال العلوم فعجبت أشد العجب لمــا وففت لصاحبنا الذي نحن يصدده على هذا الرأي .

لو أعطيت لقلعي ما يعطيه الخطباء والشعراء لالسنهم وأقلامهم لا كميت السامعين في رئائي لهذه الامة التي لا يزال فيها شبان هم كالشيوخ يكابرون في مسائل هي والشمس في الظهورسواء

الملوم العربيةوحدها ياأيها الاخلا بهيء للانسان أفكاراً يستطيع ان يعيش بها في هذا المجتمع أرقى من الخاروف

وهي مع علوم الدين لا تحتاج من الزمان اثنتي عشرة سنة وقليل من الجغرافيا والحساب والتاريخ وحسن الخط وكالم ضروريات لا تعيق عن تحصيلها بل تعين ُولا تشين صاحبها بل هي ترين وعدمها يشين

كنت أظنك تعرف أن مثات من الشبان درسوا في مدارس الاميركان والجزويت يعرفون العربية أحسن مما يعرفها الشيوخ في هذه المدرسة التي يشرفها الناس كلا عبروا عها ويعرفون مع العربية لغة أو لفتين أو أكثر من لغات أوربا ويعرفون مع هــذه اللغات كل الفنون التي تعد مبادئ وهم مع هذا كله لا يقرأون في المدارس الابضع سنين فترى ان تعدد هذه العلوم معحسن الترتيب في الدروس لم يمنعهم من تحصيلها كلهاومنهم من يتعلم معها علومالدين المسيعي فلا تعيقه ·

لو ناقشت على ماوراءالمبارة لقلت لك ان ما تخفيه من إرادة دفع السبعن الذين يجهلون هذه العلوم ظاهر لم مججب عن أحد فلا تجشم نفسك التعب انه لا ساب أحد من الشيوخ بجهله مثل هذا من العلوم وانما يعاب باصراره على جهله وبمكابرته في أوضح الواضحات

اما تحامل المؤلف على الشيخ محمد عبده فكان ينبغي ان لا نعده مع الخطألان الخطأ هو الذي يقع من المره عن ذهول او عدم معرفة ولبس ما كتبه في الشيخ محد عبده من هذا القبيل بل هوشي متممد - تجده يعد من اغلاطه الكبرى ادخاله هذه العلوم وقدع فق مافي هذا القول من مكابر قالواضحات ثم نجده ينزل نفسه في مترلة استاذ عظيم في كل الفنون العصرية بميز بين من يعرفها و بين من لا يعرفها فيحكم على الشيخ محدعبده بأنه ما كان يعرف هذه العلوم التي كان قد أدخلها والعرف شبئاً فدون العليل وقليل اهمام بالعلوم الدينية (لا تنس قوله ايضاً فضى حياته باحياتها) ثم مجده يقول فيهانه كان يحابي باعطاء الشهادات لغاية في نفسه لان النابة عنده تبرر الواسطة

هذا قول المؤلف وهذه احكامه في اعظم نابغة واعظم مصلح من المسلمين في عصرنا فعسى ان يتأمل في ذلك لعله يحاسب نفسه .

ــ الخطأ السابع والعشرون والثامن والعشرون ـــ

والتاسع والعشرون والثلاثون

ومن بعد هذا كله نجد المؤلّف قد عظم من شأن الازهر والحالة هذه تعظيماً علوه ابالخطأ وهمذا دأب من لم ينظر الواقع قبل الحكم نجده قال (١) ان الازهر اقدم واعظم مدرسة اسلامية على وجه الكرة الارضية و(٢) انه لايدا نيه في مي من اوصافه جامع بني اميسة في دمشق و لا جامع الزيتونة في تونس ولا جامع السلطان محمد الفاتح في الاستانة ولا مدرسة عليكده في الهند بل هو خيرمها كلها ، و(٣) انه توفر فيه من المزايا ما لم يتوفر في غيره من المدارس واذلك كان قبلة الأمال وعط الرحالوكانت منزلته فىالعلوم الشرعية كسنزلة العولة الشانية مرر حيث السياسة الاسلامية و(٤) ان اتا قيسه من الاَ مال ما ليس لنا فى غسيره من المدارس · وفى كل هذا الخطأ ·

اما ان الازهر اقدم مدرسة اسلامية فغير محيح وانا بني الازهر مسجداً وبعد ذلك بقرون كثيرة صار البض يلتي فيه دروساً وكان هذا دأب إهل الما في كل المساجد وإماانه لا يدانيه في شيء من اوصافه جامع بني أمية وجامع الزيتونة وجامع السلطان محمد الفاتح ومدرسة عليكده فصحيح ان قصد الاوصاف الرديثة من القذارة وعدم النظام وتعلم الاطفال فيه ونوم الطلبة في حلقة دروس الاسانذة المي آخره وإما ان قصد أنه مصلى للمسلمين فكل المساجد مصلى لهم وان قصد أنه يتتى فيه اللم كثيرون فالفرق بين ان تحشر الناس على الصورة المهودة في الازهر وبين ان يتلقوافي مدارس متفرقة يوجب التفضيل لفيره عليه على أن مسجد الفاتح وبين ان يتلقوافي مدارس متفرقة يوجب التفضيل لفيره عليه واما أنه خيرها كلها فيضله بهذا المعنى ايضاً مع نتزهه عن القذارة ونوم الناس فيه واما أنه خيرها كلها ان منز تدفي الموم الشرعية كمن قد الدولة المهانية من حيث السياسة الاسلامية فإ دركه الا انمنز تدفي الموم الشرعية كمن قد الولة المهانية من الأمال ما لبس لنا في غيره من المدارس فل اعرفه !!!

ابشرواً ايها المسلمون في مشارق الارض ومناربها فان الازهرسوف بخرج لكم حيوشاً من الصعيد يعرفون النحو والصرف والبيان وفقه أبي حنيفة وابن ادريس ومالك وابن حنبل على الطريقة الجديدة التي وضهها له مو ُلف كتاب التعليم والارشاد .

آیشروا فأنهذه الحیوشالمتعلمةهذهالعلوم وحدهاستزحز حضکم ما تکرهون وتأتیکم بکل ما تحیون :!!

ويعدفيقيت مواضع أخرى تركناها لفلةالفائدة من ذكرها في جملتها حملاته على المدارس النظامية وعلى اساندتها وتلاميذها معاً ولا تتعرض للخطأ الفليل الذي وقع في الكتاب من حيث اللغة والتعبير فاتنا نترك مثل هــذا لفيرنا وقد انتهى ما اردنا النظر فيه فنسأل الله ان يأخذ بيدنا عن معاثر الفهم ومما التي البيان

#### عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

كنت ليلامع أمير المؤمنين عمر الفارق ذي القـــدر المكين صاحب الدرة ثاني الراشــدين من به الله أعن المسلمــين فقووا حتى أذلوا المشركين

واذا نار أضاءت سحرا قال ياأسلم قم ماذا أرى علهم رکب بریدون القری فخر جنا وهو کالسهم انبری ودنونا من خباء المصطلين

فاذا بامرأة قد نصبت قدرها بين عيدال أعولت ثم حيينًا فردت واستوت قال هل أدنو فقالت ان أردت فبخير أودع القلب الحزين

قال مابال العيال تصرخ قالت الجوع واني أنفخ أوهم الصبيـة اني أطبخ علمهمن بعدذاان يفرخوا (١) وينامواخول قدريجائعـين

يالنار أضرمت في الاضلع أحرقت قلى وأجرت مدمعي بينسآ الله وبين الاصلع هاأنامن فرطجوعي لااعي بین نوح وصیاح وانین

قال ياأماه من أدرسي عمر بك قالت ذاك أدهى وأمر من تولى أمرنا لابستقر لينبري للساس في قر وحر يسمع الشاكيويؤوي البائسين

(١) فرح الرجل أي زال اضطرابه واطمأن

وَي لعمري كيف يرعى وينام ليس هذا من قو انين الانام من سهاعن نوقه جنح الظلام يتولى رعيها راعي الحمام انما هذا جزاء النافلين

ولقد أصنى لها من غير ضيق وهو بالاصغاء للسكوى خليق فمضى بي ذلك الشيخ الشفيق يدع الخطو الى دار الدقيق وأتى منها بدهن وطحين

ثم قال آحل علي قلت وي بل انا أحمل قال احمل علي قلت عفو الله قلت على الأوزار عني يأأخي ولت المالمين

وسرى الفاروق خوف النقمة في العجي ممل قوت الطبية وهو ممن بشروا بالجنة لايرى في حمد له م حطة بل قيام انحقوق المسلمين

فمضى بي مسرعا نحو الصغار فأتينــاهم وهم في الانتظار ولفرط الجوع بين الجنب نار في استمار مالهم منها قرار ورأونا فاشرأنوا قائمين

قالت الام اصبروا قد جاءنا ذلك الشيخ بما فيه المنى \* ولف د يسره الله لنا والامير غافل عن حقنا في كتاب الله النصر المبين

فدنا منها برفق وابتسام ودموع العين منهافي انسجام قال توري هيئي هذا الطالم ممنا ان اليتامى لاتسام بالطوى والله خير الرازقين رحم الله أبا حفص عمس وستى بقعته صوب المطس فلقدأ بصرت اسلاك الشرر تلفح اللحية منـــه بالسحر وهو مهتم بانضاج المجين

قالت الاموقد رمنا القيام وتركنا عندها فضل الطمام يارعاك الله ياساري الظلام محمل الاقوات للغرثى الصيام أنت أولى من أمير المؤمنين

قال اي يرحمك الله أعدلي واذكري خيرا ولاتستعجلي فاذا جثت الامير فادخلي تجديني قاعدا في المنزل وعلى الجدفي ما اطلبين

وتنحی غهم مستراً رابضا مربض آسادالشری وأنا أطلب تعجیل السری فاذا هو مقبل مستبشرا شاکراً تقدب العالمین

قال باأسلم قسد أسهرهم قارس الجوع بل استعبرهم ولذا أحببت ان أبصرهم فى سرور وكذا غادرهم فلقد نامواجمها باسمين

هكذا كانوا عبيد الاسة لاغرانيق السلى والمزة من جوا شنتهم بالرحمة ولذا شادوا صروح الرفعة وغيا فاتحن

( محمد نحیب النرابلی ) بمدرسة الحقوق

#### ـم السمير المفيد . في شرح المواليد كه مـ

كتاب جديد وضعه ابراهيم أفندي ماجد اصيدليالسكياوي لستشغى القصر العيني في علم المواليد أو التاريخ الطبيعي أو الانسياء كما يقالَ وهو جزآنَ الاول في علم الحبوان وقد طبـــع في العام الماضي والثاني والثالث في النبات والجماد وقد طبما معاً في هذا العام وهمو أحسن كتاب رأيناه بالعربية لتعليمهذا الفن بسهولته وحسن أسلوبه الذي يشوق القارئ ولا يمـل السامع اذ هو عبارة عن حكايات ومحاورات في اسنجلاء محاسن الكائنات ومعرفة فوائدها وهو يما فيهمن الصور والرسوم يمثل لك للذهن هيئتها الحسية فيكون أقرب الى فرسم أوصافها وتميسيز ما يتشابه من أصنافها · ومن محاسنه أنه لايخلو من الفوائد الأدبية كبيانه عند ذكر البوم خطأ الجاهلين الذبن يتشاممون به · وكنت أود.لولفت الاذهان عند ذكر ماني هــذه المحلوقات من الحـكم والاسرار الى أنها من إبداع العليم الحكيم والربالرحيم كي يربي بذلك وجدان الايمان في القلوب اذا لـكمان كتابه أففع من كذب المقائد المتداولة ولجمع بين تربية المقل والروح ولعله بزيد فيسه هذه الزيادة النافعة عند طبعه مرة أخرى . ولما تم طبع الجزء الأول في السنة نسخ الثاني والثالث اذ لانجد مثل هـــذا الــكتاب في فنه · واننا نحث طلاب الأزهر وغيرهم من انقارئين الذين لم يتلفوا هذا العلم على مطالعة هــذا الــكناب لانه ممايمكن فهمه لامثالهم بدون أستاذ

### -هﷺ التاج المرصع بجواهرالقرآن والعلوم ۗ۞٠-

للشيخ طنطاوي الجوهري المدرس بالمدرسة الحدوية طريقة حسنة في مرح علوم السكون بعلوم الدين والجع بين هداية القرآن وماينع الناس من شؤون العمران وله في ذلك كتب مختصرة مفيدة كجواهر العلوم ومسيزان الجواهر من طالعها يتغذى عقله وروحه وخياله بقومها وشجونها وقد طبع له في هسذا العام كناب جديد ساه عما رأيت وأهسداه الى امبراطور البابان ليعرضه على موتمر

الأديان الدي انمقد في عاصمة بلاده وهو مؤلف من ثنثين وخمسين جوهرة وفيه أبواب وفصول كالها فيمحاسن الاسلام وحكمه وفضله وقد بدأه المؤلف بمرجمة حال نفسه في النظر والتحصيل وترقيه في ذلك وهذا مما ينكره عليه كثير من الناس ولا بدع فان الطبعالبشري ينفرمن الدعوى ومظانها وان أخلصصاحبهاوصدقولكن رأينا منهؤلاً الناسمن يسرف في الانكار حتى يغمط الحق ويعمى عن جميع المحاسن فمسى أن يحاسب مدعو الانصاف من هذا الصنف أنفسهم

طبع الكتاب الحاجممد افندي الساسيالكتبي يمصر وهو يطلب منه فعسى أن يقبل الناس على مطالعته فانه من الكتب النافعة ان شاء الله تعالى

#### ﴿ قَانُونَ دُنُوانَ الرَّسَائِلُ ﴾

ديوان الرسائل هو ديوان الانشاء للدولة الذي يضم كتابها على اختــلاف أعمالهم وكان أبو القاسم علي بن منجب بن سليمان الشهير بابن الصيرفي مرف الكتاب في عهد الدولة الفاطمية فألف كتابا وجـيزا سهاه قانون ديوان الرسائل « لأن بكون دستورا يتبع في اختيار من يؤهل للنوظف في ديوان الرسائلرئيساً كان أو مروساً وأن تخلد كنابه في الديوار ﴿ لِيقتدي بِهِ المُوظفُونِ وَيَأْخَذُوا بالقراءة فيه وتدبره لانه لهم كالمعلم ولأخلاقهم كالهذب» كذا قال في مقدمته عُمْر على نسخة خطية من هذا الكتاب في مكتبة كمبردج على بك بهجت وكيل دار الآثار العربية فنسخها وطبعها وجعل لها مقدمة وهوامش مفيدة لعلها تزيد عن ثلث الكتاب فيها فوائد من تاريخ الفاطمين لايستغنى عنها فنشكر لهعنا يتهوهمته

#### ﴿ تاریخ التمدن الاسلامي ﴾

صدر الجزء الخامس مرب هذا التاريخ المفيد منذ أشهر وهو ﴿ فِي نظام الاجماع وطبقات الناس والآداب الاجماعية والمعيشة العاثلية وحضارة المملكة وَآثَار اللَّدُنية وأَنِهَةَ الدُّولَةُ ومظاهَى العظمة والفَّخامة » وهو آخر أجزاء الكتاب وأكثرها فكاهة . وقد ذكر في آخره أساء الكتب التي ورد ذكرها فيــه وفهرس عام مرتب على حروف المعجم واننا لا نزال نرجو أن ينيح لنا القدر (المنارج) ( المجلد التاسع ) (11.)

مطالمة الكتاب كله واعطاء حقه من النقر بظ والانتقاد ولا يسعنا — والقدر لما يسمدنا علىذلك--الاأنننوه بالكتاب ونثني علىهمة صديقنا مؤلفه واجتهاده في خدمة تاريخنا من حبث قصرنا فيه

#### ﴿ المذهب الاجتماعي في التشريع الجنائي ﴾

ألتى على بك أبو الفتوح المفتش بالنيابة العمومية خطابًا في نادي المدارس العليا منذ بضمة أشهر موضوعه المذهب الاجتماعي في التشريع وأهدانا نسخة منه مطبوعة قرأناها فاذا هي مفيدة في بابها

بين فيها أن فلاسمة أور با في القرن الثامن عشرقد شنوا الغارة على المذاهب التي كانت متبعة في الجنايات متكشن على ما اعتادوا من الدلائل النظرية فأخطأوا في علوم السياسة وكان همهم أن يقيدوا القضاة و مجعلوا السلطان القانون وحده لما رأوا من تأثير استبداد الحكام من الخراب والفساد أما فلاسمة القرن الناسع عشر فقد خالفوا من قبلهم في طرق البحث فجعلوا أساسه التجربة والاختبار والمشاهدة وصاروا يمون أن من الضرورة نقييد الفضاة بألفاظ التجربة والاختبار والمشاهدة وحركل الى وأيه واستقلاله وهذا الرأي الاخبر وافق كل حال ومن الضرورة أن يكون القاضي أوسع سلطة نما كان بحيث يناط كثير من الامور باجتهاده ويركل الى وأيه واستقلاله وهذا الرأي الاخبر وافق الشريعة الاسلامية في أكثر أحكامها الجنائية فعسى أن يعتبر بذلك الذين المخذوا عبارات الفقها من قبيل الأمور التعبدية ، على أنا كثرها مبي على أمور نظرية ، على أنا كثرها مبي على أمور نظرية ، على أنا كثرها مبي على أمور نظرية ، على أنا تكرها مبي على أنا تكرها مبي التقريط أقله ، وفي الرسالة فوائد

#### ﴿ تاریخ أساس الشرائع الانكایزیة ﴾

ألف هذاالكتاب «دافد وطسن راني» بلغتهالا نكليزية وترجمه بالعربية نقولا أفندي الحداد وطبيعاللرجمة ابراهيم أفندي فارس صاحب المكتبة الشرقية بمصر وهو يطلب منه وثمن النسخة منه عشرة قروش صحيحة الكتاب من أنفع الكتب التي نقلت الى لفتنا وأنمني لو يقرأه أهل الأزهر ومن لي بأن انهى لو يقرأه أهل الأزهر ومن لي بأن انهى لو يقرأه أهل سوريا والعراق بل والحجاز ليملموا كيف ارتقت هذه الأمة الانكلبزية التي تسوس وهي في جزيرتها المنتبذة في أقاصي البحار نحو ربع البشر . عسى أن يعقلوا كيف يحرب الاستبداد العمران و يزيل الدول ويذل الأمم وكيف يسود الناس بالعمدل والسلطة المقيدة برأي الامة ويعزوا حتى يكون أدنى الأمة فيهم أعز من أعظم الأمراء من غيرهم . ولعلمي أعود الى الكلام عن هذا الكتاب والنقل عنه

#### حمر أنساب العرب القدماء كة ص

رسالة في الرد على القائلين بالأ مومة والطوعية عنـــد العرب الجاهلية لجرجي افندى زيدان والامومة أوالطوعية مذهب حسديد لبعض الافرنج زعموا ان العربُ ليس لها أنساب متصلة الى الآباء وانما ينتسبون الى الطوتم والطوتم كلة أخذوها عن هنود أمريكا وهي تطلق عندهم على ما تمبـده أو لقدسه القبيلة أو الشخص من أنواع المحلوقات حيوانًا كان أو نباتا أو جمادا لاعتقادها اله محميها أو يكف أذاه عنها ويعد في عرف أهلها أبالها بانتسامهم اليه اذ لا يعرف لهـــم أب وأنما يعرفون أمهاتهم فقط ، وقالوا أنه ثبت لهم هذا المذهب مها عليه بعض القبائل المتوحشة من هنود أمريكا وأوستراليا وزنوج أفريقية وألحقوا العرببهم بطريق القياس الذي استدلوا عليه بنأنيث لفظ الامة و باشتقاقها من مادة الام و بنسبة بعض القبائل الى حيوانات معروفة كني أسد . وقـــد ردّ عليهم جرجي افندي زيدان ردًّا داحضا لمزاعهم مفندا لطريقتهم في جعل الحزئي قاعدة كاية والشبهة برهانا قاطعا واعبادهم على الاستقراء الناتص . وهذا شأت الافرنج لايكاد بوثق بعلمهم النظري والعقلي لانهــم لم يتقنوا الا العاوم العملية المبنية على بكتاب الامومة عند العرب وهو يطلب من مكتبة المنسار وثمن النسخةمنةأر بعة قروش وأجرة البريد نصف قرش وحسبه سينح الرد على المذهب رسالة أنساب العرب القدماء وهي تطلب من مكتبة الهلال وثمنها كثمن الامومة عند المرب

#### -مي ديوان تذكار راغب وصبري كه-

هو الديوان الثاني فلشاب الذكي رشيداً فندي مصو بع وقد قدمه الى ادريس هك راغب رئيس الماسون في مصر وامهاعيل باشا صديري وكيل نظارة الحقائية هافتتاحه بقصيدتين في مدحهما • ومن أحسن مارأيناه له في هذا الديوان قوله في استنكار سلوك بعض نساء الأغنياء

عار على النيدان ترهو وتفنخرا ونبدي التيه في الاعطاف والاشرا بأي عطف بميل الخود تأسهة و يفخر العطف إمراصين واسترا قدر الفواني بتحصين الجالوان متكت زال ذاك القدر واندثرا فو تبرك العاشق المسكين ملتباً شوقاً لها ظل ذاك الحسن معتبرا ثم أطال في بيان سوء عاقبة هذا السلوك وما ذكرناه كاف لبيان أسلوبه حم العياسة أمنت الرشيد ككو -

قصة تاريخية غرامية لجرجي افندي زيدان صاحب الهلال وهي من القصص الي لها أصل مروي في التاريخ والمسائل التاريخية فيهاأ كثرمن المسائل الاختراعية وفيها وصف الترف والافناق في عهد العباسسيين وفي ذلك من الفكاهة مافيه وهي تطلب من مكتبة الهلال وثمن النسخة منها عشرة قروش

#### 🚗 الظفل المفقود 🦫

إسم لقصة من قصص مسامرات الشعب الشهرية التي يصدرها خليل بك صادق صاحب مكتبة الشعب وهذه القصة من أحسن هذهالقصص وضاً وفائدة لان مافيها من السكلام عن الحب الفاسد قليل يورد مقروناً بالذم وما ينظر من سوء الماقبة ، وأما ما تشرحه عن الحب الصالح والعفة والمروءة والوفاء والسخاء والصبر فهو السكثير العليب ، وقد صدر من هدف القصة أربعة أجزاء لا يكاد الانسان يبدأ بقراءة حزء منها و يستعليم ان يتركه قبل أن يتمه

فأنصح لصاحب المسامرات ان يختار أمثال هذه القصة بعد الآن للنشرواذا استطاع ان ينشر قصصاً ليس فيها ذكر للرذائل مطانماً فليفعل فان الرذيلة وان ذكرت مقرونة بالذم توثر في نفوس المستعدين لها حتى يزدادميلهم اليهاوجراءتهم عليها فيما بالك اذا كانت تشرح الرذائل وتبين طرقها وغبطة أهلها بها وتفننهم في تحصيلها !! ويظهر ان لمترحم القصة وهو نقولا أفندي رزق الله ذوقا في حسن الاختيار كما انه من أحسن منرجمي هـذه القصص عبارة فعسى ان يواعي في الاختيار ماذكرنا لتكون هذه المسام التمن وسائل التهذيب كالمهامن وسائل التسلية

#### سه الله على الله الله

﴿ فتاة الشرق ﴾ « مجلة أدبية ذار يخية روائية لصاحبتها لبيبه هاشم » ولبيبه هاشم من أشهرالفتيات السور رات المنطقات في الأ دبولها آثار في بعض الصحف وعبارتها رشيقة منسجمة قريبة من أفهام القارئات بلهالقارئين ورأينا فكرها قويما فيا كتبت عن «واجبات الزوجة » في الجزء الأول وعن « نساء الشرق والاقتصاد » وهذه الموضوعات أنفع ما يكتب في مثل هذه المجلة · تصدر فتاة الشرق من في الشهر وسنتها عشرة أشهر وقيمة الاشتراك فيها خسون قوشا فعسى أن تجد من مساعدة الفضلا ، ما يضمن لها طول البقاء ،

﴿ تُونَسُ ﴾ ﴿ تَجْلَةُ عَرِيبَةً تَصَدَّرُ مِنَ يَنِ كُلُ شَهْرِ يَتَصَاوِيرُ وَرَسُومُ مُحْتَوِي عَلَى مَبَاحَتُ عَلَيْهِ أَدَيبَةً فَيْهَ لَمُ لَا لَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

ر ين المفوس المرشد) حريد النافسوعينان صدراني تونس صاحب الاولى الموروز و من أحد الحياري) وصاحب الثانية (سلمان الجادوي) فترحب بالجريدين، ونسأته تعالى أن يوفقنا واياهما للخدمة النافعة ونشي على فضل الحريفين الجديدين، ونسأله تعالى أن يوفقنا واياهما للخدمة النافعة والتله ينه ين بطرسبرج عبد الرشيد افندي المراهيم صاحب جريدة (ألفت) المفيدة وقد سررنا بها جدا لما مرجو لهامن النفع لللاب العلم من مدلمي روسيا عامة ورجاؤنا في هؤلاء الطلاب عظيم

# بالمنظفة المنطقة

#### ــمى تعليم الدين في مدارس الحكومة ≫٥-

اقترح مجلس شورى القرانين على الحكومة التوسعفي تعليم الدين في مدارسها وزيادة العناية به فقامت جريدة الاجبت الى يصدرها في القاهرة ادريس بك راغب من سروات المصر بين تعترض على هذا الاقتراح وطفقت جريدة المريد والا هرام بردان عليها ونقل عنها أنه تنكر تعليم الدين في المدارس وتقول ان الدين لا ينبغي أن يعلم الا في البيوت بل نقل عنها الطمن في الدين مطلقاً وإدريس بك يرى أن ما في المدارس كاف لا محناج الى مزيد ولا ينكر التعليم الدين ولا بكي من مدالة التعليم الدين في مدارس الحكومة وغيرها وخيف أن يتجرأ محبو الالحاد الى الدعوة اليه واقترح عينا غير واحد أن نكتب في ذلك قائلين النالمنار أجدر بهذا الموضوع من غيره وقد صدقوا وإنا لكاتبون في ذلك قائلين النالمنار أجدر بهذا الموضوع من غيره وقد صدقوا وإنا لكاتبون في ذلك أن شاءالله تعالى

#### ــەﷺ الدكتورضياء الدينأحمد ﷺ⊸

زار مصر فى أواخرالصيف الماضي الدكنور ضياء الدين أحمد عائدا من أور يا لى عليكره ليتولى التعليم العالى فى مدرستها الكلية الشهيرة وهو قد تخرج فى هذه المدرسة ونال شهادتها ثم ذهب الى أور با لا بمام دروسه الدالية في بهض العلوم فدخل جامعة كمبردج فكان أعظم نابغ في العلوم الرياضية حتى إنه نال جائزة اسحق نيوس الفلكي وهي مثنا جنيه تعطى للنابغ الاول في الهيشة الفلكية بعد المنحان ثلاث سنين ثم ذهب الى ألمانها وتلقى فن النعايم في كلية ( جونتجن ) حتى نال ( شهادة الدكتورية ) و بعد ان أتم دروسه زار فرنسا وأقام فيها شهورا اطلع فيها على نظام التعليم وسديره هناك ثم زار مصر وأقام فيها شهرين وأياما كان جل همه فيها الاطلاع على شؤون التعليم

لقينا منه شابا متوقد الذكاء شديد الفسيرة على أمته بعيداً من الهزل واللغو معتصما بالادب وهو يشكلم بالعربية مع حصرة اويفهم ممن يكلمه بعبارة فصيحة بل علمنا منسه أنه عربي النسب · وقد أعجب بفضله وأدبه كل من عرفه هنا واحتفل بعض معارفه بتوديعه في فندق الكونتناتال احتفالا دعوا اليه كثيرا من ذوي المعارف وأصحاب الصحفولما انتظمءتمد الاحماع قامالدكتور ضباءالدين فينا خطيباً باللغة الانكليزية فتلا خطبة بدأها بالشكر لأصدقائه الذين أكرموا وفادته ثم تكلم عن مدرسة عليكره وما يراد من ترقيتها والزيادة فيها حي تكون جامعة كبرى وعن حظ الجامعة من الدين والعربية الدينية وسنورد ترجمة قوله في جز ٓآخر . وبعد أن أتم خطابه وقف حافظ أفندي عوض أحـــد صاحبيجر يدة المنبر فتلا ترجمة خطبتــه بالمربية . ثم قام الشيخ على يوسف شيــنخ المؤيد وتلا خطابًا وجيزًا تكلم فيه عن مدرسة عليكره وأثني على الدكنورضياء الدين وعليها فأحسن وقد صدق في قوله « إن مصر لو رزقت مدرسة جامعة ذات مبادي " قويمة مثل التي عليها كلية عليكره وثناسب في عظمتهاحالة مصر الحاضرة لكانت مصدرحياة أقوى وأعم نفعاً لا للمصر بين فقط ولـكن لسلمي العالم كله الذين هم فى حاجة كىرى للىرقي الصحيح المبني على دعائم العلم والفلسفة » فعسي أن يسعى مع الذين يتمنون أن تكون الجامعة المصرية التي يدعى البها الآن مشتملة على هذه المبادئ التي ذكرمنها العلم والفلسفة ولم يذكردعامة الدين ولكنه لا ينكرها وهي من دعائم كلية عليكره ولولاها لكانت تلك الكلية و بالاعلى المسلمين

و بعد ذلك كشف الستار عن مائدة الشاي وما يتبعه من اللبن وأنواع الأكل اللطيفة فاقب ل عليها المدعوون وهم يتهالمون بشمرا وطلاقة بهذا الاجماع الأدبي ثم انصرفوا مودعين شاكرين

#### ﴿ الشوري في فارس وسفيرتركيا ﴾

ترجمت جريدة (تربيت )التي تصدر في طهران ماكتبناه في الجزء السابع عن الشورى في بسلاد فارس ونقدله عنها بعض الجزائد الأخرى فككان له تأثير عظيم وقد اعترض سفير تركما على ستر هذه الدجمة رسيا فأجابه ناظر الحارجية بأن مولا ءالشاه قد أطلق الحرية للصحف فلا يمكن تقييدها ولماعلم الناس مهذا الاعبراض اشتد استيازهم وقالوا ان تركيا تر يدأن تقيدنا في بلادنا وعنع عنا النور كا منمته عن اخواننا العرب في بلادها وسنلكلم عن هذه المسألة بالتفصيل في الجزء الأُ تي إن شاء الله تعالى

#### الشيخ أحمد أبو خطوة ـــ وفاته

فجع العلم والقضاء في الشهر الماضي بوفاة الشيخ أحمد أبي خطوة أحد قضاة محكمة مصر الشرعية وآنها لفاجعة ليست كالفواجع فالشييخ أحمد أبوخطوة ليس بالعالم الذي يتعزى عنه يوجود كثير من أمثاله في الازهر أو غير الأزهر بل هو العالم الذي لا أعرف لهخلفا فيعلومالكلام والحكمة النظرية والمنطق والفقه وفنون المربية كلما لا في الفهم الدقيق ولا في الآداء والتعليم ولذلك انضوى الىدروسه أذكياء تلاميذالاستاذالاماممن بمده وكان منهممن يحضر بعضدروسهفي حياته كالمنطق والكلام والفقه اذ لم يكن الاستاذالامام يقرأ بعد وسالةالتوحيدالا النفسير والبلاغة فلا مات الشيخ أو خطوة صار هؤلا الاذكيا كالبتيم من الابوين ، كانرحمه الله تمالى وقورا مهيباعلي تواضعه ورفقه حسن السمتحليما لاتخشى **ب**وادره حسن التصرف في الامور لا يدخل في شيء الا ويعرف كيف بخرجمنه بصيرا بأحوال زمانه خبيرا بشؤون بلاده قادرا على الإصلاح في المحا كم الشرعية **ل**و فوض اليه القيام به لاسبا بعد وضع الاسناذ الامام لذلك التقرير الذي أحصى

طرق الاصلاح ووجوهه ولكن الحكومة أو أوليا. الامر في مصر جهاوا قدره فلم يستفيدوا من استعداده وكثيرا مايحجبهم عنءمرفة الرجال قول بعض من يثقون بقوله وان قال كلته عن جهل بالحقيقة أو سوء ظن أو هوى . وجمسلة القول إن مصر قد خسرت بموت هذا الرجل خسارة عظيمة وقد النمسنا من بعضأصدقائه بان يترجمه للمنار ولعله يفعل متفضلا

الى الاديب محمدالهادي السبعي وكيل المنار السابق: قدأعذر من أنذر، ومن صبر عدة سنين بشكر ولا يكفر ،والشرفخيرمن المال ، والمبرة بالحاتمة والمآل، « وقل وب ادخاني مدخل صدق واخرجي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا »





قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و «منارا» كنار الطريق

﴿ مصرفي ذي الحمجة سنة ١٣٢٤ — آخره الار بعا ١٣٠ فبراير (شباط) سنة ١٩٠٧ ﴾

# لائحة التعلير الديني للمملكة العثمانيه

هي إحدىاللوائم الاصلاحية الدينية منقولة من فصل ( لوائح الاصلاح والتعليم الديني ) من الجزء الثاني من تاريخ الاستاذ الامام الذي يطبع الآن وهي بحروفها

## ـمى اللائحة الأولى №-

كتها في منفاه ببيروت ووقع عليها مع بعضوجهاء المسلمين وأرسلها الى سماحة شيخ الاسلام بالاستانة وذلك في ٢٦ جمادى الثانية سنة ١٣٠٤ ومنها يملم أنه لم يأل جهداً في النصح للدولة والمهالوعملتبارشاده وصدقت أمله ورجاءه الحسن فيها لأحيت الاسلام وجددت مجده وكانت بذلك ذات سيادة اسلامية حقيقية • وهذا نص ماكتبه رضي الله عنه

## ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

لااله الا الله وحده لاشر يك له و به الحول والقوة وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه \* وبعد فقد رأينا وسرونا كاسر المسلبون كافة بما نشر في جريدة الطريق من أنه صدرت الارادة السنبة الي حضرة صاحب السماحة مولانا شيخ الاسلام بأن تؤلف تحت رئاسته العلمية لجنسة أعضاؤها حضرات صاحبي السماحة نوري أفندي أمين الفتوى وحسني أفنسدي رئيس مجلس المعارف وصاحب العطوفة عبد النافع أفندي وصاحب الفضيلة خوجه اسحاق أفندي وإن يناط بهذه اللجنة اصلاح جداول الدروس في المكالب الاسلامية (١) وتقو عما حي تكون كافلة بجميع الوسائل الصحيحة لتعليم أولاد المسلمين وتلفينهم ضروريات الدين الاسلامي وتربيتهم بالآداب والاخـلاق الاسلامية على وفق الحق المطلوب. وان حضرة مولانا شييح الاسلام وحضرات أعضا اللجنة الكرام وان كانوا فىغى بآرائهم . الغويمة وممارفهم الواسعة عن أن يتقدم اليهمأمثالنا بالمشورة ولكنها الحية للدين تبعثنا على بسط مايلوح بخواطرنا الى أولياء أمورنا معالاعتراف بالمعجز والاقرار

( المجلد التاسع ) (111) (المنارج١٢)

<sup>(</sup>١) لفظ المكتب يطلق في البلاد العثمانية على المدرسة وان كانت عالية

بالقصور عملا بقول سيدنا على كرم الله وجهه : « من واجبحقوق الله على العباد النصيحة بمبلغ جهدهم ، وليس امرؤ وان عظمت في الحق منزاته ، وتقدمت في الدين فضيلته ، يفوق أن يعان على ماحمله الله من حقسه ، ولا امرو وان صغرته النفوس، واقتحمته الميون ، بدون أن يمين على ذلك أو يعان عليه »

إن من له قلب من أهل الدين الاسلامي يرى ان المحافظة على الدولة العلية المثانية ثالثة المقائد بعد الايمان بالله ورسوله فانها وحدها الحافظة لسلطان الدين، الكافلة ببقا موزته ، وايس للدين سلطان في سواها ، وانا والحمد لله على هــذه الهميدة عليها نحيا وعليها نموت

إن للخلافة الاسلامية حصونا وأسوارا وان أحكم أسوارها مااستحكم في قلوب المؤمنين من الثقة بها، والحمية للدفاع عنها، ولامعقد للثقة ولا موقد للمحمية في قالوب المسلمين الاما أناهم من قبسل الدمن ومن ظن ان اسم الوطن ومصلحة البلادوما شاكل ذلك من الألفاظ الطنانة يقوم مقام الدين في أبهاض الحمم وسوقها الى الغايات المطلوبة منهافقد ضل سواء السبيل

المسلمون قد تحيف الدهر نفوسهم ، وأنحت الأيام على معاقد ايمامهم ، ووهت عرى يقينهم ، وقدته الهاهم نظامات الجهل بأصول دينهم ، وقدته الضمف فساد في الاخساط في الانفس ، حى أصبح الجهور الأغلب منهم أشبه بالحيوانات الرتع غاية همم أن يعيشوا الى منقطع أجيالهم يأكلون ويشر بون ويتناسلون ويتنافسون في اللذات البهيمية وسواء عليهم بعد ذلك أكانت العرة لله ورسوله وخليفه أوكانت العرة لسائد عليهم من غيرم ، وهولاء الهندون وسكان ماروا النه وقيائل التركان واشاهم يمثلون هذه الرزية أظهر يمثيل ولم تكن هذه المحنة خاصة بقوم من المسلمين دون قوم ولكن المرتان أي تدركها قوة مولانا أمير المؤمنين خلد الله غله

هذا الضمف الديني قدمهج لشياطين الأجانب ســــل الدخول الى قلوب كثير من المسلمين واسالة أهوامهم الىالاخذ بدسائسهم والإصاخة الىوساوسهم فخلبوا عقول عدد غير قليل ثم انبثت دعاتهم في أطراف البلاد الاسلامية حيى العُمانية لنضلبل المسلمين فلا نرى بقمة من البقاع الافيها مدرسة للامريكانيين أو اليسوعيين أوالعزار بة أو الغرير أو لجمية أخرىمن الجميات الدينيةالاوربية والمسلمون لا يستنكفون من اوسال أولادهم الى تلك المدارس طمعا في تعليمهم بمض العلوم المظنون نفعها في معيشتهم أو تحصيلهم بمض اللغات الاوربية الني يحسبونها ضرورية لسعادتهم في مستقبل حيامهم ولم مختص هذا النساهل الحرن بالعامة والجهال لل تمدى الى المعروفين بالتعصب في دينهم بل لبعض ذوسيك المناصب الدينية الاسلامية · وأولئك الضمفاء أولاد المسلمين يدخلون الى تلك المدارس الاجنبية في سن السذاجة وغرارة الصبا والحداثة ولا يسمعون الا ما يناقض عقائد الدين الاسلامي ولا يرون الا ما يخالف أحكام الشرع المحمدي بل لا يطرق أسهاعهم الا مايزري على دينهم وعقائد آبائهم ويعيب عليهمالتمسك بعرى الطاعة لأ وليائهم ويقع ذلك من نفوسهم موقع القبول لانه من أساندتهم القوام على تربيتهم بإذن آباتهم ولا نطيل القول فيا يثلقونه من المقائد الفاسدة والآرا الباطلة ، فذلك أمر أعرف من أن يبين . فلا ننقضي سنو تعليمهم الا وقد خوت قلوبهم من كل عقد اسسلامي وأصبحوا كفارا تحت حجاب اسم الاسلام ولا يقف الامر عند ذلك بل تعقد قلوبهم على محبة الاجانب وتعبذب أهواؤهم الى مجاراتهم ويكونون طوعا لهم فبما يريدونه منهم ثم ينفثون ماتدنست به نفوسهم بين العامة بالقول والعمل فيصيرون بذلك و يلا على الامة ، ورزية على الدولة ، نعوذ بالله . ولو فقه المسلمون لبذلوا من أموالهمما يجيدون بهتر بية أبنائهم مع استبقامهم مسلمين في العقيدة ، عمانيين في العزعة ، هـ ذا ما جلبه الجهل على الآمة الاسلامية وان غائلته لمن أشد النوائل وقدكنا نخاف أن تحل بواثقها لولم تدفعها عزيمة مولانا أمير المؤمنين

أما المكاتب والمدارس الاسلامية فقد كانت إما خالية من التعليم الديني جملة واما مشتدلة على شئ قليل منه لا يتجاوز أحكام العبادات على وجه مختصر وطويق صوري لا يعدو حفظ العبارات مع الجهل بالمدلولات ولهذا رأينا كشجرا يمن قروًا العلوم في المدارس العسكرية. وغيرها خلوا من الدين وجهالا بعقائده منكين على الشهوات وسفساف الملذات لا يخشون الله في سر ولاجهر ولا براعون له حكما في خبر ولاثمر والمحط بهم ذلك الىالكاب في الكسب والانصراب على طلب النوسمة في العيش لا يلاحظون فيه حلالا أو حراماً ولا طيبا أو خبيئاً فاذا دعوا الى الدفاع عن الملة والدولة ركنوا الى الراحة ومالوا الى الحيانة وظلبوا لا نفسهم الحلاص بأية وسيلة

و بالجالة فان ضعف العقيدة والجهل بالدن قد شهل المسلمين على اختلاف طبقاتهم الا من عصم الله وهم قليلون ولهذا تراهم يفرون من الحدمة المسكرية ويطلبون المتخلص منها أية حيلة وهي من أهم الفروض الدينية المطلوبة منهم وترى غيرهم من الام يتسابقون الى الانتظام فى سلك جندبتهم مع أنها غير معروفة فى دينهم بل مضادة لعسريح نصوصه وترى المسلمين يبخلون بأموالهم اذا دعت الاحوال الى مساعدة الدولة والانفاق على مصالح الامة ولا يبخلون بذلك على شهواتهم بعكس ماترى في سائرالام م هكذا انطفا من المسلمين مصباحالعقل فلا يعرفون لهمرابطة برتبطون بها ولا بهندونالى جامعة بلجأون اليها وتقطعها بينهم هدف أحوال نذكر منها القليل والله يعلم أن الواقع منها أكثر من الكثير فقطهم يتخطفون شاذتهم وأعلهم شاذة ويقترسون نادتهم وجهورهم نادة ومسارعة ذئابهم يتخطفون شاذتهم وأعلهم شاذة ويقترسون نادتهم وجهورهم نادة ومسارعة الفساد فيهم مشهورة يحس بازد يادهاكل سنة عما قبلها وان عواقب ذلك لتخشى ولا حول ولاقوة الا بالله

واذا استقرينا أحوال المسلمين للبحث عن أسباب هذا الخذلان لانجد الا سبباواحدا وهوالقصور فىالتعليم الديني إما بإهائه جملة كا هو في بعض البلاد واما بالسلوك اليه من غير طريقه القويمة كما في بعض آخر أما الذين أهمل فيهما العليم الديني فجمهور العامة في كل ناحية لم يبق عندهم من الدين الا أساء بذكروها ولا يستبرونها قان كانت لهم عقائد فهي بقايا من عقائد الجبرية والمرجثة من نحو أنه لا اخليار للعبد في ما يفعله وانمــا هو مجبور في ما يصدر منه جبرا محضًا فلهذا لا يؤاخذ على نرك الفرائض ولا اجترام السيئات ومثلأن رحمة الله لاتدع ذنبًا حيى تشمله بالغفران قطمًا لا احمال معه للمقاب فليفعل الانسان ما مفعل من الموبقات وليهمل ما يهمل من المفروضات فلا عقاب عليه وما شاكل ذلك بمسا أدى الى هدم أركان الدين من نفوسهم واستل الحية من قلوبهم ولا منشأ له الا عدم تعليمهم عقائد دينهم وغفائهم عما أودع في كتاب الله وسنة رسوله وأما الذين أصابر شسيئا من العسلم الديني فمنهم من كان همهم علم أحكام الطهارة والنجاسة وفرائض الصلاة والصيام وظنوا أن الدين منحصر في ذلك ومتى أدوا هاتين المبادتين على مانص في كتبالفقه فقد أقاموا الدين وان هدموا كلركن سواهما و بشتركون مع الاولين في تلك المقائد الفاسدة . ومنهم من زاد على ذلك علم الفروع في أبواب من المعاملات متخذا ذلك آلة للكسب وصنعة من الصنائع المادية وأولئك الاغلب من طلاب الإفتاء والقضاء ووظائف التدربس وماشاكل ذلك لا ينظرون من الدين الا من وجه ما يجلب اليهم المعيشة فان مال بهم طلب العيش الى مخالفته لم يبالوا بذلك معتقدين على مثل عقائد الجهلة مما قدمنا وهؤلاء لاتخنص مفاسد أعمالهم بذواتهم ولكنها تتعدى الى أخلاق العامة وأطوارهم فهنا القسم أعظم الاقسام خطرا وأشدهاضررا في العامةوالخاصة وماأفراده بقليلُ نعم لا ينكر أن الحير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يوجد في هذه الطبقة رجال وقفوا عند ماحد الكتاب واستمسكوا في الدين بالمروة الوثقي وأضرم الدين فى قاوبهم نا ر الحمية،واستفز اليتين همهرالنصرة الملية، الا أمهم قليل والموجودمنهم قد يكون خامل الذكر ،أوقاصر الاقتدار عما تطالبه به الشريعة في ارشاد الأمة، و بالجلة فوجود أمثالهــم لم يكن كافيا في دفع الشرور الوافــدة من غيرهم ولولا مالطف الله بهذه الأمة بسر توجه مولانا الحليفة الأعظم لعجل لها من الوبال مااستحقته لسوء أعمالها ونبذها أحكام الله وراء ظهرها وأنحراف قلوبهاعن مقاصد ولاة أمورها الصادقين . وقد نظر مولانا أعزه الله ونصره الى عظم هــذا الأمر وهول عواقبه فأصدرارادته السامية بالنظرفي وجوه تداركه فيا للنعة العظمي

و بالدرحمة الكبرى، هشت لها قلوب المؤمنين، و بشت لورود بشراها وجوه الصادقين ُ وارفعت أصوات التضرع الى الله بتأييد شوكة مولانا أمير المؤمنين ، وتأبيسه دولته ، واعلاء كلته ،

وإنه بمد التأمل في الأحوال المتقدمة وهي ظاهرة مشــهورة والوقوف على سببها الذي أشرنا اليه وهو غيرخفي على مدارك مولانا شيخ الأسلام وأعضاء اللجنة الكرام نعلم أن أمير المؤمنين لم يرد من اصلاح الجداول أن يدرج في فنون المدارس الاسلامية بمضها الكتب الفقهيةمع بقاء التعليم على طرقه المهودة في المساجد وفي دروس بمض العلما· فان العلوم العمليَّة اذاً لم تبنُّ على عقائد صحيحة وإيمان صادق لاثلبث أن تضمحل ولثن ثبنت فانما تسوق الى أعسال خالية عن النيات وخاوية من سر الإخلاص فشكون أشبه شيء بالباطلة فيعدم ترتب الأثر المطلوب عليها كما قدمناه فلا بدأن يكون مولانا الخليفة أعز الله نصره قسد أراد أن يوجه النظرانى فن تقوىبه المقيدة ويستحكم سلطانها على العقول نم الى نربية تذكر بما ثنال النفس من ذلك الفن فيكون التذكار مستحفظا لمــا يصل اليها منه ثم الى فن الفقه الباطبي وهمو مالمرف به أحوال النفس وأخلاقها والمهلك منها كالكذب والخيانة والنميمة والحسد والجبن وسارالرذائل والمنجى كالصدقوالأ مانةوالرضي والشجاعة وسائر الفضائل ويضم اليذلك بافيءلم الحلال والحرام على ماهو مذكورفي الكتاب والسنةومتفق عليه بين أئمة الملة الاسلامية . ثم الى تر بية تحفظ ذلك وتروض النفس على العمل بما تعلم منه ثم يكون انتمليم في هذه الفنون المذكورة والعربية على وفق قواعدها مستندين الى الشرعالشريف محيث تذكر مآخذها من القرآن والسنة الصحيحة وماصح أثره من أقوال الصحابة وعلما السلف الأول ومن حذا حذوهم كحجة الاسلام الغزلي وأمثاله فالمقصد بالذات علمان وهما أصلان وجموعها ركن من الاصلاحوالركن الآخر البربية بما يهديان اليه حي تصير العلوم ملكة راسخة تصـدر عنها الا فعال بلا تعمل ثم ينبعهما فن آخر يقوى على الغرض منهما وهوفن الناريخ الديني خصوصا سبرة النبي صلى الله عليه وسلم وسبرة أصحابه والخلفاء الراشدين ومن تأثرهم من الحلفاء المانيين

هذا اجمال ما اليه الحاجة منه العلوم الدينية الا أن كل واحد منها مقول على المبدأ والتوسط والنهاية وكل منها غذاء لطبقة من الناس لاقوام لحياتها الدينية والسياسية الا به

فلهذا نقسم طبقات الناس الى ثلاث ونعين لكل واحدة منها حدا من هذه الفنون فالطبقة الأولى العامة من أهل الصناعة والتجارة والزراعة ومن يتبهم والثانية طبقة الساسة بمن يتعاطى العمل للدولة فى تدبيز أمر الرعية وحماتها من ضباط العسكرية وأعضاء المحاكم ورؤسائها ومن يتعلق بهم ومأموري الادارة على اختلاف مراتيهم والطبقة الثالثة طبقة العلماء من أهل الارشاد والتربية ولا نويد بهذا التقسيم منع الآحاد من كل طبقة أن بطلبوا الكال الذي خص به من فوقهم ولكن الغرض تحديد ما يلزم لكل واحدة ثم أن الله لا يضيع أجر العاملين فوقهم ولكن الغرض المديد المارة المدارة المدارة المديد على المدينة العالمين المدينة العالمين المدينة العالمين المدينة المدي

- مركل التعليم الديني الابتدابي لطبقة العامة المسلمين كالم

(الطبقة الأولى) هم أولاد المسلمين الذين يوقف بهم عند مبادي الكتابة والقراءة وشي من الحساب يملون ذقك الى درجة محدودة ينتفون بها في مماملاتهم ثم ينصر فون الى أعالهم الصناعية والتجارية والزراعية وما يشبهها وأولئك كتلامدة المكاتب الرشدية والمسكرية والملكية والمكاتب الخيرية الاهلية فهو لا بهم الدولة منهم أن يكونوا في قياد الطاعة ان جاذبتهم أرواحهم سلوهاوان استقرضتهم أموالهم بذلوها محتسبين ذلك في سبيل الله غير شاخطين ولا متكرهين ثم لا يكون لوسوسة أجنبي منفذ الى قلوبهم فيجب أن يودع في أفندتهم لبدايات تعليمهم واقد الحية ومعاصم الانفة الملية كما كان ذلك في نشأة الاسلام و بداءة تعليمهم واقد الحية ومعاصم الانفة الملية كما كان ذلك في نشأة الاسلام و بداءة ولا تدرك هذه الناية وكما هو معروف الآنعندة صادقة واسنقامة ثابئة ومحبة خالصة ولمذا ينبغي أن توضع لهم كنب التعليم الديني على الوجه الآني

أُولاً كتاب مختصر في المقائد الأسلامية المنفق عليها عند أهل السنة بلا تمرض للخلاف بين الطوائف الاسلامية مطلقاً مع الاستدلال عليها بالادلة الاقناعية القريبة المنال والاستشهاد بالآيات القرآنية والاحاديث الصحيحة ومع

الإ لمام بشي من الحلاف بيننا و بين النصارى و بيان شبهم في معنقدا تهم لتكون الحواطر في استمداد لدفع ما يردعليها من وساوس دعاة الانجيل المنبئين في كل قطر ثانيا - كتاب مختصر في الحلال والحرام من الاعمل و بيان الاخلاق الحبيثة والصغات الطبية وانتنيه على البدع المستحدثة التي لم يرد في المكتاب فرضها ولا السنة مؤبداً بأعمال الصديقين من سلف الامة ولا بد أن يكون مدار الكتاب تقرير ان الانسان انما خلق ليكون عبدا لله فيكل شيء دون الله ورسوله مبذول تقرير ان الانسان انما خلق ليكون عبدا لله فيكل شيء دون الله ورسوله مبذول ما ثالثاً - كتاب في التاريخ مختصر محتوي على مجل سبرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه من وجه ما يتعلق بالاخلاق الكريمة والاعال العظيمة وفداء الدين بالارواح والاموال مع الالمام بالسبب في تسلط الاسلام على الامم في وقت قصير مع قلة أهله وكثرة معارضيه وقوجهم وإثبات ان ذلك يسر الصدق في المكافحة والاتحاد في الحجاهدة على وجه مختصر سهل الناول

ثم هذه الكثب تكون للمثمانيين من العرب عربية ومن الترك تركبة ومن غيرهم بلسانهم ان وجدوا وما يذكر فيهامن آيةوحديث يفسر باللغة الموضوعة فيها محمد الدر الدر الدر الدراك المات الله منذا المائلة المحصور

حمﷺ التمليم الديني الوسط للطبقة المرشحة للوظائف ﷺ⊸ ﴿ الطبقة الثانية﴾ همأبناءالمسلمين الذيز ينتظمون في المدارسالسلطانيةوالشرعية

والملكية والصكرية والطبية وما يناوها والذي يهم الدولة منهم أن يكونوا أمناء والمرعية والمسكنة والمسكنة والمرعية في والطبية وما يناوها والذي يهم الدولة منهم أن يكونوا أمناء للم حفاظا لما استحفظوا عليه من شؤومها - الجندي منهم حامل لفسه على ذباب المدالة ناظر الى كفف النظام برجيح مارجح فيه و يسقط ماسقط منه فهو يتحرى الحدالة ناظر الى كفف النظام برجيح مارجح فيه و يسقط ماسقط منه فهو يتحرى الحدالة ويمكم بهأو عمون، والمولى منهم آمراً في ادارة أمور الرعية آخذ لمنظارا لحدق والدراية ليستبين ما يخفي من مصالح وما يدق من مسالك أهوائها ليضبط الاعمال وينزم الحدود و يوفر وسائل المدران فهو يتم الدولة ما قامت به مصالح رعاياها الا أن يحول دون ذلك الموت فيموت فيذه الطبقة بعد أن تشارك الطبقالسابقة الما أن تشارك الطبقالسابقة

في مبدأ التعليم الديمي يزادلها بعد ما تقدم كتب أعلى من تلك الفنون نفسها فنوضع لهيم في المدارس العالمية والاعدادية على الوجه الآتي

أولا – كتاب يكون مقدمة للعلوم يحنوي على المهم في فن المنطق وأصول النظر وشئ من آداب الجدل

ثانياً — كتاب في المقائد يوضع على قواعد البرهان المغلي والدليل القطعي معالتزام النوسط واتيان الطريق الاقرب ومجانبة الحلاف بين المذاهب الاسلامية أيضاً الا أن يتوسع فيا بيننا وبين النصارى لايضاح ماتسستارمه عقائدهم بوجه أجلى وأوضح وتفصيل شيء من فوائد العقائد الاسلامية في تقويم المعيشة المدنية فضلا عن غاية السمادة الأخروية

ثالثًا - كتاب يفصل فيه الحلال والحرام وأبواب الفضائل والرذائل ببيان أكمل بمسا في البداية وتوضيح لاسباب الاخلاق وعلما وآثارها على وجه يقنع به العقل وتعلمين به النفس ثم بيان الحكم لبعض الاحكام الدينية وفوائدها في الحياة البشرية مع الاستناد في هذا وفى سابقه الى نصوص الدين وسير السلف الصالح كا تقدم و يكون مدار الكلام في الكنابين على ما يضرم الحية في القلوب و يرفع النفوس الى مقام لا تطلب فيه الا معالي الأمور

وابعا — كتاب تاريخ ديني محنوي على تفصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه والفنوحات الاسلامية العظيمة في القرون المختلفة وما جاه به الحلفاء الدين من ذلك والاتيان على كل هذا من وجه ديني محض فان ذكرت فيه الوجوء السياسية كانت تابعة للغرض الديني ويبين في هذا الكتاب ما كانت تنبسط اليه سيادة الاسلام من أقطار الارض ويودع فيه من العبارات ما يحرك القلوب الى طلب المفتود فضلا عن حفظ الموجود ثم تبسط فيه أسباب التقدم الاسلامي بأدق مما كان إلسابق

وأبناء هذه الطبقة كالسابقين من اخوانهم يكفيهم أن يتعلموا هذه الكشب بألسنة آبائهم وما يذكر من النصوص الدربية يفسر لنير العرب كما سبق ولا بلزم لم يتهم الدينية أن يتعلموا اللسان العربي الا ما يفرض عليهم في العبادات وما ( المنارج ١٢) ( المخار ١٢٣) يتلونه من ذلك فلا بد من ايقافهم على حقيقة معناه بالتفسير حتى يكون كل قائل عارفاً بمدلول ما ينطق به ليمرك الذكر أثراً في الفكر كما هو مطلوب الشارع وقد يندرج في هذه الطبقة بعض من يناط بهم أمر التعليم في المداوس والمكائب الابندائية اذا وجدت فيهم الاوصاف التي وأهلهم لذلك من الحمية والدفة ومحبة الدولة والوقوف عندأ حكام الشرع الشريف مع التبصر في الممنوعات والمطلوبات وعمييز ما هو من الدين عما ليس منه وإن خالف أوهام المامة

ـەﷺ التعليم الديني العالي لطبقة المعلمين والمرشدين ﷺ--

﴿الطبقة الثالثة ﴾ هم أبنا المسلمين الذين عقاد اما تقدم من كتب الطبقتين السابنتين وكشف الامتحان امتيازهم في فهمها ونحلقهم بالصفات المقصودة بوضها فانتخبوا النائك على أن يرقي بهم الدرجة العليا من العلم والعمل حتى يكونوا عرفاء الامة وهداة الملة فيناط بهم التعليم الدبني في المداوس العالية والاعدادية بل والابتدائية الذاكثر عددهم وبهم يناط التعليم لاهل طبقتهم فهوالا لايكني لا بلاغهم الفاية المطلوبة للدولة فهم دراسة ثلاثة أو أربعة من الكتب الدينية بل يجب أن يزاد لهم على ما تقدم كنب كثيرة يزدادون بدراستها بصيرة في دينهم ويستوسمون بها القدرة في البيان لا فادة غيرهم فن الملوم أنه لا يكني المرشد ما يكني المسترشد ولا بما نقل المتكن المسترشد المنافزة على المتكن التعرض لاعيان الكنب الا قليلا فلتكن الفنون على الوجه الآتي ان شاء الله

أولا - فن تفسير القرآن وهوأهم ما محتاج اليه ليقرأ القرآن تفهما وتطلبا لما أودع الله فيه من الأسرار والحكمة فالقرآن سر مجاج المسلمين ولاحيلة في تلافي أرجم الا إرجاعهم اليسه وما لم تقرع صبحته أعماق قلومهم وتزازل هزنه دواسي طباعهم فالأمل مقطوع من هيو مهم من ومهم ولا بد أن يؤخذ القرآن من أقرب وجوهه على ما ترشد اليه أساليب اللهة المربية ليستجاب لدعوته كما استجاب لها رعاة الغنم وساقة الإبل من أنزل القرآن بلغنهم والقرآن قريب لطالبه من كان عادفا باللغة المربية ومذا عب المرب في الكلام وتاريخهم وعوائدهم أيام الوحي فعلم ذلك من أجود الوسائل لفهمه فإن احتيج الى وسيلة أخرى فأولاها مطالمة كتب الدنسير

الذاهبة مذهب تطبيق مفاهيم الكتابعلى المعر وفءند العرب كنفسيرالكشاف وففسير القبي النيسا وري ومن أخذطر يقهما

ثانیاً – فنوناللغةالمربية من نحو وصرف ومعان و بيانونار بنخ جاهلي وما يتبع ذلك لينمكن بها من فهم القرآن والحديث

ثالثًا -- فن الحديث على شرط أن يؤخذ مفسرا للقرآ نمبينا له مع الجراح ما يخالف نصه من الأحاديث الضميفة والاجتهاد لا رجاع الأحاديث الصحيحة اليه ان كان ظاهرها يوم المحالفة

رابعاً — فن الأخلاق والآداب الدينية بتفصيل تام و إحاطة كاملة على نحو ماسلك الإمام الغزلي في الاحياء مع تطبيق للك القواعد الأدبية الشرعية على الاصول المشهورة

خامساً فن أصول الفقه من وجه ما يمكن من صحة الاسدلال بالنصوص الشرعية ويوقف على كايات الشرية ليستأنس بها في فهم الاحكام ونرى أفضل كتاب بفيد لهذا المقصد كتاب الموافقات للشيخ الشاطبي المطبوع في تونس سادساً فن الناريخ القديم والحديث ويدخل في ذلك سيرة النبي على الله وسير أصحابه وتاريخ الانقلابات التى عرضت في المالك الاسلامية الاولى وتاريخ الدواة الميانية وما كان منها في المهاض الاسلام من كبونه التى كاها في القرون الوسطى بعد الحروب الصليبية مع التوفيق في أسباب ما ماصلت اليه المهتق هذه الايام ليتبين أنه لاسبب لذلك الا الجهل بالدين والانحراف عن أحكامه وانشقاق عصا الامة بالخلاف الذي لاطائل له

سابعا فن الاقناع والخطابة وأصول الجدل لغرض الثمكن من تقرير المعاني في الأذهان وشبيت المقائد في النفوس والزامها الأخذ بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال والارتفاع مهاعن دنابا الصفات وسفساف الأمور

ثامنا - وزالكلام والنظر في المقائد واختلاف المذاهب والبحث في أدلة كل لا انحصيل المقيدة ولكن لزيادة البسطة في الفكر والسمة في الرأي ولا باس بقراءة بعض الكتب الحكية الاسلامية التكيل الاحاطة وجوه المسائل المقلية فهذا جملة ما يلزم لتحلية نفوس هذه الطبقة بغضيلي الفلم والعمل ولم تتعرض لفن الفقه في العبادات والمعاملات لا مفي العبادات سهل التناول من أفواه الطلبة وفي المعاملات يشترك في طلبه المسلم والذي والأجنبي اذ يضطر اليه كل ساكن في الممالك العثمانية ليعرف كيف يطالب محقه أو يدافع عنه أما سائر المعلوم من الفنات والرياضيات والطبيعيات والنظامات وكل ماحددته نظارة المعارف العثمانية فهي على رسمها كل مدرسة تتبع قاومها الايضر شيء منها بالدين بل الدين يقومها كا أمها تقويه

هذه الطبقة الأخيرة بنبغي أن تكون محت نظر مولانا شيخ الاسلام خاصة وتكون ادارتها محت عنايته في سلك مخصوص و يدعى لها بالمدرسين المتبصرين أي أرض بوجدون بها و ينتخب طلبة العاوم لهامن أقوى الناس ادراكاوأذ كاهم أخلاقا و يراعى في الانتخاب كال الدقة في الامتحان مم لا بعطى الطالب منها شهادة ببلوغة الغابة من علومها وتأهله للتدريس الا بعد الامتحان الشديد في المعلى المتحدة والبحث الكامل عن سبرته في أحواله وأعماله والتحقق من تقدمه في الفطيلتين العلم والعمل

التدريس فى جميع نلك الدرجات أنما يقصد منه اشراب القلوب حبالدين ووقيره وجعله الغاية المطلوبة من كل عمل حى تكون الدلة وجهة واحدة يقصدومها بأعالهم فتلتم قواها الروحية والمالية لخدمة الدين وتأبيد حافظه الاعظم المدافع عن بيضته حضرة مولانا أمير المؤمنين فتكون الملة ملة مهيبة بخشى بأسها ونخاف بواثق غضبها ويؤول بالدولة الى علوال كلمة فى سياستها الخارجية بعدما عادت بركامه على المسلمين فى راحتهم الدخلية وبالجلة فالقصد من اصلاح الجداول عاهو الى إحياء الملة وقد كانت كادت موسياة بالله

ولهذا يجب أن يكون الندريس في أغلب العلوم المتقدمة خصوصاً في الإخلاق والآداب أشبه شيء بالحطابة ترسل في المعاني الى الفلوب لتهزها وتستغزها من مقار الحول والغفلة الى مقامات التنبه والبصيرة ثم يتبع الدرس رعاية لأحوال لمعلمين وأعمالهم ومؤ اخذة لهم اذا خالفوا حكما من أحكام ماتعلموه، أوقصروا فى عمل من لوازم مااعتقدوه ،ونذكرهم في ذلك بوثر في قلوبهم و محرك الساكن منخواطرهم ومن ثمة بحب أن بكون القائمون بالتعليم على أكمل الصفات العقلية وأفضل الاعمال النفسية يراعى فيهم ذلك بقدر الامكان

وإن ثقننا بوعد الله في قوله( ان ثنصروا الله ينصر كمو يثبت أقدامكم) وقوله ( والذينجاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) وقوله( ان الله معالذين اتقوا )وقوله( ليظهره على الدين كله ولوكره الكافرون) واعتبارنا بقوله ( أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرواما أفنسهم ) ومغبرتنا بأحوال الاممالاوربيةوالاسباب التي وصلت بهم الى ما تراه عليه في القوة والدراية كل ذلك بوجب لنا اليقين القطمي بأن اصلاح التعليم الديويعلى الوجه المتقدم يكون نشأة حياةجديدة تسري في جميع أرواح السلمين أطرا فةتحت كنف الدولة العلية المثما نيةرغماً عن أنف كل مخاصم ومنه رأي هؤلاً العاجزين ان لا حافظ للدولة ولا واقي للملةسواء وأن جميع ما صُرفف سبيلهمن المتاعب والنفقات فهو أعود بالفائدة بما يصرف لأي عمل سياسي خارجي أو داخلي فانه لا سياسة الا بالقوة ولا قوة الا بالنجدة ولا نجدة الا بالوحدة ولا وحدةالاً بالطاعة ولاحقيقة الطاعة الا بالعقيدة الحسنة ولاعقيدة الامحياة الدبن ولاحياة للدين الا بالتعليم حتى مجري على أحكام التجربة وليس ذلك الا ما عرضناهوان جهور المسلمين ممن يعرف أفكارهم في الأقطار السانية بل وفي غيرها لا يرون دواء لدائهم الا رجوعهم لأ صول دينهم في أخلاقهم وأعالهم وأن يكونوا بجهلون الوسائل الى ذلك فالحمد لله الذي وفق الدولة حرسها الله لتقر سبم،غوبهم وتحقيق أمانيهم هذا ما توفعه إلى مقام شيخ الاسلام فانصادف قبولا فذلك ما ومومل ويومل المسلمون وان كانت الأخرى فقد أدينا ماحضر لنا على حسب عجزنا ونسأل الله ان بوفق مولانا أمير المومنين وأركان دولته الى تقرير ماهو أعلى من أفكارنا وأنجح منها في اصلاحنا وإنا في جميع الاحوال نوالي الدعوات الصالحات بنصر مولانا الخليفة الاعظم وتأييده وبقائه ظلا لله ورحمة لعبيده آمين

#### ــەﷺ كلام فى الدعاة والمرشدين ﷺ⊸

و بقي في موضوع الإصلاح الدي كلام هو كالتشةله فتتقدم لمرضه وهو أن المكائب والمدارس المنشأة في المالك المثانيةان لم تكن قلية بالنسبة الرعايا المثانيين فالداخل اليها قليل بالنسبة الى عدد الأهالي فان الجهور الأعظم من سكار القرى والاعراب المنتقلين في أكناف المملكة وأشباههم لا يرون ضرورة لتعليم أولادهم ولا يقدرون الدرية الحسنة حق قدرها فاصلاح جدا ول التعليم في المدارس لا تصيبهم فائدته بل محرمون منها كما محرم الكبار من العامة الذين جاوزوا سن اتعليم وهؤلام وأولئك من جسم الدولة ولهم وظائف من الأعمال يطالبون بأدائها والحال فيهم من الجهل ماوصفنا والمضرة اللاحقة بالدولة من جهام هي كاينافن الواجب الالتفات من الجم بإصلاح أرواحهم لتستغيد الدولة منهم فائدتها من واهم

وقدلك لا يكون الا بعرتيب دعوة تنبههم الى الواجب عليهم من تعليم أبنائهم وتحملهم على السعي فى تربيتهم وجاذبهم ثم تخدعهم عن أطباعهم وتاين من قساوة قلو بهم ثم أنهم لو رغبوا في النمايم وكافت الدولة بإ نشاء مكانب لمربية أبنائهم والانفاق عليها لزادت عليها النفقات مع كثرة ما يلزمها من المصاريف فى ادارة شؤون المملكة فلا بد أن يكون من وظائف الدعاة تحريض الموسرين والاغنياء أن يبذلوا من فضلات أموالهم ما ينفق على انشاء المبكانب وعمل التعليم فيها ويؤلفوا لذلك لجانا وجاعات في كل بلد و بقمة لتدبيره والقيام عليه تحت مراقبة من يقوم بالمدعوة فيهم ثم يكون من وظائف الدعاة إلقاء الوعظ العام فى المساجد والحجامع للذكر كوا الناس ما نسوا من دينهم ويعرفوهم ماجهلوا منه ويشر بوا قلو بهم حب للذكروا الناس ما نسوا من دينهم ويعرفوهم ماجهلوا منه ويشر بوا قلو بهم حب العالمين أولى بهم من أنفسهم وعلى ذلك يجب أن يكونوا على الدين دعاة مرشدون ينبشون بين العامة ليقفوهم على أمور دينهم ويبادروهم بالدواء قبل استفحال الداء وهو لا المرشدون يجب أن يكونوا على الأوصاف اتى شرطناها في أهل الطابقة الثالثة علما وعملا و بالجلة فلا بد أن يكونوا من أطول الناس باعا في انفنون الطابقة الثالثة علما وعملا و بالجلة فلا بد أن يكونوا من أطول الناس باعا في انفنون لا دبية الشرعية وأوسسهم علما بعلل الأخلاق وأمراض النفوس وأقدرهم على لا دبية الشرعية وأوسسهم علما بعلل الأخلاق وأمراض النفوس وأقدرهم على

الهاس منافذ القلوب للدخول اليها بمسا يصلحهاثم يكونوا أقومالناس سيرة لا يخالف علهم قولهم فيكونون مثالا للناس محتذونه وقدوة لهم يتبعومها ثم لابد أن يكون في كل قوم بلغتهم بل يجب أن يكونوا ممتازين بفصاحة اللسان وجودة المنطق بين القيم الذين يرشدومهم ليقيلوا عليهم بالاسماع

ومن هذا نلزم المبادرة الى إصلاح الخطبة في مساجد الجمعة وتوليتها قوما محسنومها و يدرجون فيها مايمس أحوال العامة في تصرفاتهم المشهودة ويبيون لهم مضار الفساد و مهدوبهم الى سبل الرشاد كا هومقصود الشارع من فرض الحطبة في الجمعة وهذا باب عظيم من الاصلاح اذا وجهت العناية اليه رجونا منه النفع الكثير والحير الغزير .

فإن سأل سائل أبن الكتبالتي توضع للطبقة الأولى والثانية من المتعلين ؟ وأبن الرجال الذين يصلحون للتعلم والعربية وأين الذين يقومون بعربية الطبقة الثالثة وتهذيبها ؟ وأبن الذين عكن للدولة أن تعتمد عليهم في ارشاد العامة وتبثهم دعاة ؟ ثم من أين توجد مصاريف هذه الأعمال ثم كيف شرطت في أهل الطبقة الثالثة أن تحصلوا تلك العلومم الابغال فيها والوصول الى حقائقها وذلك يستدعي زمناً طويلا فالجواب: أما وضع الكتب للطبقتين فسهل جداً لو كلف أحدنا بوضها لتيسر له ذلك بمعونة الله عز وجل في أقوب وقت يمكن منى صدر الأمر بذلك تحت نظر مولانا شيخ الاسلام . وأما الرجال الذين يعلمون في الطبقتين في بلد واحد أو مدينة واحدة فالبحث عنهم في أطراف بلاد المسلمين يهدي في بلد واحد أو مدينة واحدة فالبحث عنهم في أطراف بلاد المسلمين يهدي في بلد واحد أو مدينة واحدة فالبحث عنهم في أطراف بلاد المسلمين يهدي في البحث والاحتيار وأمثال أولئك الرجال أهل الدين والاستقامة قايا يقفون بأبواب الأمراء أو يتطلبون المناصب الااذا رأوا فيذلك مصلحة لدينهم فهو لام لا يعرفون الاسمد العنيش عليهم ثم اذا حسنت البداية وتبعها الاجتهاد مع الاخلاص في العمل وصل الامر, بتوفيق الله الى الكالوب

وأما طول الزمارـــ فى التعليم على أهل الطبقة الثالثة فقد علمنا أن الرؤساء

الروحانيين من الطائفة النصرانية يقيمون في تعلم لاهوتهم خاصة خمس عشرة سنة بل وعشرين زيادة على الزمن الذى صرفوه في سار العلوم ومن المقروعندنا أن ما يشتغلون به هو الباطل فليس من المنكر ولا الغريب أن يطول على طلاب الحق زمن البحث للاحاطة بأطرافه حتى يتمكنوا من نصره وتأييده

وأما المصاريف فانه مي وجد ولو قليل من الرجال العارفين الصادقين (وهم موجودون في زوايا الحفاء يظهرهم البحث الصجيح والطلب الدقيق) وقاموا في الناس بالنصيحة من قبل الدولة وظهر من حسن تصرفهم واستقامهم ماأ كدثقة الناس بهم فلا تقصر أيديهم عن تخليص الأموال الوافرة من أيدى المرفين من أهالي المملكة المباينة لتصرف في هذا السبيل وأقل مجربة تحقق هذا الذي نقوله متى فوض الأمر لا هله فاننا لم نأت بشيء من الكلام في هدا الباب الاعن خبعة بأحوال اخواننا المسلمين وطول ممارسة لأخلاقهم والصادقون في خدمة الدين لا يدركهم الياس من اصلاحه فانه لا يأس من روح الله الاالقوم الكافرون.

هذا مجمل ماحضر لخواطر العاجزين وفي التفاصيل مايطؤل به القول أضمافا مضاعفة فان دعينا اليه لم نتأخر عن بثه والله الهادي المىسواء السبيل ،وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وصلى الله على سيدنا مجمدسيدالمرسلين وعلى آ له وصحبه أجمين مك

جمادى الثانية سنة ١٣٠٤

بقول جامع الكتاب: هذه نصيحة الرجل الذي كان يشي به أهل النساد فى مصر السلطان بأنه يبغضالدولة فليأتنا أحد بمثل نصحه للدولة في هذه اللائحة وفى اللائحة التالية لها .

وازيد في المنارأن ما حل المرحوم على هذه الكتابة يحدث مثله كثيرا فما زلنا منذ عقلنا نقرأ في الجرائد الشمانية أنباء صدور الارادات السلطانية بالعناية بتعليم الدين ، و بث الارشاد في نفوس المسلمين ، فيستبشر المغرورون ثم يمضي المزمان ولا تزيدالدولة الا اهمالا للدين في مدارسها فيصلم العاقل السر في الاخبار بنلك الارادات السنية وإذا أراد الله أمرا هيا أسبابه فالهم

# الامة وسلطة الحاكم المستبد (١) وَمَا ظَلَمَهُمْ ٱللَّهُ وَلَّكِنْ كَاثُوا أَ نُفُسَهُمْ يَظلمُونَ

ان الامة التي ليس لهــا في شؤونها حل ولا عقد ولا تستشار في مصالحها ولا أثر لارادتها في منافعها العمومية وأنما هي خاضمة لحا كم واحد اراديه قانون ومشيئته نظام يحكم ما يشــاء و بفعل ما يريّد فتلك أمة لا تثبت على حالـواحد ولا دنضبط لها سير فتعتورها السعادة والشقاء، ويتداولها العلم والجهل، ويتبادل عليها الغنى والفقر 'ويثناو بها المز والذل' وكل ما يعرض عليها من هذه الاحوال خيرها وشرها فهو ثابع لحال الحاكم . فان كان حاكمها عالما حازما أصيل الرأي عليّ الهمة رفيعالمقصد قو بمالطبع ساس الامة بسياسةالمدل ورفع فيها منارالعلم ومهد لها طرق اليسار والبروة وفتح لها أبوابًا للتغنن في الصنائع والحذق في جميعً لوازم الحياة و بعث في أفراد المحكومين روح الشرف والنخوةوحملهم على التحلي بالمزايا الشريفة من الشهامة والشجاعة والشهامة وإباء الضيم والانفة من الذل ورفعهم الى مكانة عليا من العزة ووطأ لهم سبل الراحة والرفاهة وتقدم بهم الى كل وجه من وجوه الحير ·

وان كان حاكمها جاهــلا سيء الطبع سافل الهمة شرها مغنلماً جباناً ضعيف الرأي أحمق الجنان خسيس النفس معوج الطبيعة أسقط الامة نتصرفه الى مهاوي الخسران وضرب على نواظرها غشاوات الجهل وجلب عليها غائلة الفاقة والفقر وجارفي مسلطته عن جادة العدل وفتح أبوابا للعدوان فيتغلب القوي على حقوق الضميف ويختل النظام وتفسد الاخلاق وتخفض الكلمة ويغلب اليأس فتمتد البها أنظار الطامعين وتضرب الدول الفائحة بمخالبها في أحشاءالامة عند ذلك ان كان في الامة رمق من الحياة و بقيت فيها بقية منها وأراد الله بها خيرا اجتمع أهل الرأي وأرباب الهمة من أفرادها وتعاونوا على اجتثاث هذه الشجرة الخبيئة واستئصال جذورها قبل أن تنشر الرياح بذورها وأجراءهاالسامة

<sup>(</sup>١) نشرت في العدد الرابع عشر من جر بدةالمروة الوثقي بالعنوان الا آيي ( المجلد التاسع ) (المنارع١٢) (114)

لقاتلة بين جميع الامة فتميتها وينقطع الامل من العلاج و بادروا الى قطع هذا المعضو المجنم قبل أن يسري فساده الى جميع البدن فيمزقه وغرسوا لهم شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وجددوا لهم بئية صحيحة سالمة من الآفات (استبدلوا الحبيث بالطبب) وان المحطت الامة عن هذه الدرجة وتركت شؤومها يهد الحاكم الابله الفاشم يصرفها كيف يشاء فانذرها بحضض العبودية وعناء الذلة وصحة العار بين الأم جزاء على ما فرطوا في أمورهم وما ربك بظلام العبيد

## سی باب المناظرة والمراسلہ گیں۔ -هی الاسلام موالقرآن وحدہ ہے۔ ﴿ رَثُ لِرَدٍ (١) ﴾

تحدك اللهم ياهادي المسترشدين إلى الحق والصواب و ونسألكأن تو نينا الحكة وفصل الحطاب وأن تو نينا وفصل الحطاب وأن تو يدنا بروح منك و فاننا الاستبدا الاعليك، وفصل ونسلم على نبيك المبعوث رحمة العالمين و بكناب مين ولا أنه الباطل من يين بديه ولا منخلفه تنزيل من عليم حكيم (وبعد) فقد اطلمت على ما كتيه الاستاذ الفاضل الشيخ طه البشري وداً على فيا ذهبت اليه، فسروت جدا لغيرته، وشكرته على أدبه ونزاهته، ولكن لما كنت أخالفه في أ كثر آرابه اضطررت الى مناقشته ليظهر في المداية ، المنتقد من الفواية ولى الهداية ، المنقد من الفواية

قال حفظه الله « وأما السنة فلاننا ثنبتها بالكتاب نفسه فعي منه تستمدوعليه تعتمد » ثم استشهد على ذلك بعدة ايات من القرآن الشر بضالم تكن لتخفي علينا من قبل فلهذا نبدي له رأينا فيها واحدة بعمد أخرى الآية الأولى قوله تعالى ( وأثرانا اليك الذكر لنبين للناس مائزل اليهم ) « ليس هناك معى لتبين الكتاب غير تفصيل مجمله وتفسير مشكلة » الخو وقول لو كان جميع ماورد في كتب السنة من

<sup>(</sup>١) للدكتور محد توفيق أفندي صدق

الأحاديث الممتبرة تبيينا للقرآن لكان في غاية الاجمال ولما وصفه الله تعالى بكونه بينا ومفصلا في قوله (بلسان عربي مبين هوقوله—وكذلك أنزلناه آيات بينات هوقوله—وهوالذي أنزلااليكم الكذاب مفصلا هوقوله— كناب فصات آيانه قرآنا عربيا لقوم يعلمون هوقوله -- كتاب أحكمت آيانه ثم فصات من لدنحكيم خبير) المغير ذلك من الآيات فكيف وصفه الله تعالى بهذه الأوصاف وهو محتاج الى كل هذه المجلدات الضخمة (كتب السنة) لتوضحه وتفسره وقفصله وكيف يكون القرآن آية في البلاغة وفيه ما لايفهم الااذا فسره الرسول بنفسه ؟ ألا يستنكف أحدنا أن يكتب للماس كتا با لا يفهم الااذا فسره هولمم الفمالك بالقرآن المبين نم قد أطلق القرآن المكلام في مسائل قليلة لتكون عبارته منطبقة على أحوال حيم البشر في كل زمان ومكان ولكن هذا شيء والاجال شيء آخر، ولتوضيح حيم البشر في كل زمان ومكان ولكن هذا شيء والاجال شيء آخر، ولتوضيح المقام نضرب مثلالكل

فثال الاجال قولك: حرم الله الحبائث: وإذا أردت نفصيله تقول: حرم الله الخازير والحز والميتة والدم وغيرها . ومثال الاطلاق أن تقول: جاء محد: وتغييده يكون بنحو قولك ( جاء محد راكبا فرسا في يوم الجمعة ) فالمجل ما دخل تحته جميع أفراد المفصل . والمطلق لا تدخل فيه أفراد المقيد ولكنه يحتملها أى الأول كالجراب الحاوي المفصل والثاني كجراب غير حاو له ولكنه يسعه ، فالقرآن ليس فيه مجمل تحتاج إلى تفصيله الا وفصله بقدر ما تقتضيه حاجة البشر . ولكنه فيه مطلق لم يتقيد ليقيده أولياء الأمر حسب الحال والزمان والمكان . فأن قبل لم لا نحبر السنة تقييد المطلقه بالذمر حسب الحال والزمان والمكان . حالة البشر في جميع الأزمنة والأمكنة . وان كان الله تمالى أعله بها فلم لم يقبد جميع مطلق القرآن بالقرآن كا قيد بعض مطلقه فيه ؟ والحلاصة أن القرآن يقبد جميع مطلق القرآن بالقرآن كا قيد بعض مطلقه فيه ؟ والحلاصة أن القرآن يقبد جميع مطلق القرآن بالقرآن كا قيد بعض مطلقه فيه ؟ والحلاصة أن القرآن لم يصفه الله تمالى بالاجال في موضع واحد و وصفه بضده في مواضع كثيرة كا يبينا ذلك فيا سبق ، اذ لا يمكن أن يكون مهي النبيين المذكور في الآية ماذكر الاستاذ وانها معناه الاظهار والتبليغ وعدم كتمان شيء من الكتاب أو اخفائه الاستاذ وانها معناه الاظهار والتبليغ وعدم كتمان شيء من الكتاب أو اخفائه الاستاذ وانها معناه الاطهار والتبليغ وعدم كتمان شيء من الكتاب أو اخفائه الاستاذ وانها معناه الاطهار والتبليغ وعدم كتمان شيء من الكتاب أو اخفائه

عن العالمين كما ورد مثل ذلك المعنى في قوله تعالى (واذ أخد الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم) وقوله (ياأهل الكثاب قدجا كم رسولنا يبن لسكم كثيرا بمساكتم تخفون من الكتاب و سفو عن كثير) وقوله ( ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والعدى من بعسد ما بيناه للناس في الكئاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين فابوا وأصلحوا و بينوا فأولئك أنوب علبهم وأنا التواب الرحم) الى غير ذلك من الاسمال في من في الكتاب علم من المحمل والمشكل الاسمي ماذا وفيل نسمي ماذاد في السنة عن الكتاب بما ليس له أثر فيه تفصيلا وتفسيرا أم ماذا ؟ وذلك مشل كثير من نواقض الوضو، وقتل المرتد لمجرد الارتداد وعجريم الحرير والذهب وغير ذلك بما لم بشر اليه الكتاب

الآية الثانية ( وماأرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ) أي يظهر لهم جميع ماأوحاه الله الله من الدين و بلغهم اياه مفصلا وموضحا بلغتهم الي يفهمومها واثبان النبي مهذا القرآن هو كذلك وليس في الآية مايدل على أنه بأتي أولا بالكتاب غير مفهوم ثم يأخذ في تفسيره وشرحه لهم بمبارات أخرى وهب أن مايدعوبه صحيح فالا ية صر محة في أن هذا التفسير والتفصيل هو لقومه الذين نشأ بينهم و بعث فيهم وهو ماندعيه وليست نصا في أنه كان عاما لجميع البشركا هو ظاهر ،

الآية الثالثة (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياننا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكة ) فعلم الكتاب هو تحفيظه الناس وتفهيمه لمن لم يفهمه منهم وتعديهم على التدبر والتشكر فيه والاستفادة منه وتوجيه أنظارهم إلى مافيه من الآيات والدلائل والعبر والحكم وحثهم على ادراكما وتصورها وتمبر ذلك مما قد يفوت بعضهم ، وقوله ( والحكمة ) عطف تفسير كقوله تعالى ( واذا آينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم مهتدون) والمعنى أن القرآن ذرحكمة كما وصفه بقوله ( والقرآن الحكيم ) ، وعلى تسليم أن العطف هنا المعالمة فليس المراد بالمكتمة الشرائع والمعادات وتحوها وأنما المراد لحكم والمعاف الأراد الموافضة المنابرة فليس المراد

وأنواع التهذيب والتأديب والثقيف التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم نحو الأمة العربية حتى أخرجها من ظلمات الهمجية الى نور العسلم والمدنية · ونحن لانرفض شيئًا من ذلك بل نقبله على العين والرأس كاقلنا في المقالة السابقة والذي ندعيه أن القرآن مشتمل علي أمهاتها ولا أظن أن حضرة الأستاذ تتخالفنا في ذلك ·

الآية الرابعة (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) ونحن لم نمارض في ذلك بل نقول ان اطاعة الرسول فرض محتم على كل مع أمره بشي، وأعما موضوع المبحث هو هل أوامر الرسول القولية (السنة) خاصة بزمنه أم عامة ؟ وبعيارة أخرى هل فرض علينا نحن فرضا غير مافي كتاب الله تمالى ؟ وهل الرسول أن يفرض على من ليس في عصره و بعد تمام القرآن شيئا زيادة عما فيمه المرسول أن كانوا في عصره فله أن يأمرهم بأي شيء برى فيه مصلحة لهم في دينهم أودنيام لأنه رئيسهم وأعظم أوليا، أمورهم وأعلهم عا فيه الغائدة وأرجحهم عقلا وهو أولى الناس بتعليق القرآن على حالهم وتقييد مطلقه بما يوافقهم وطاعتهم له واحبة ، ولو وجه البنا خطابه لوجبت علينا نحن أيضا ولعلمنا أن الله أمره بذلك واحكن دعوانا أنه لم يضل فهذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها تشبه من وجه قوله تعالى (ياأبها الذين آمنوا لا برضوا أصوا تكم فوق صوت النبي ولا نجيروا له بالقول كجور بعضكم لمعض) فلو وجد عليه السلام في زمننا لحق علينا امتثال هذا الأمر،

الآية الحامسة (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكنوبا عنده في النورة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر ويحل لهم الطيبات و يحرم عليم الحبائث) فليس في هذه الآية ما يدل على أن الرسول يأمر أوينهى أو يحرم يلم ما يواهل القرآن فين انبع القرآن فقد البعافي كل ذلك ولعل ماسقط من هذه الآية في مقالة الشيخ من العالم لامنه

الآية السادسة (وما آتا كمالرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا)هذه الآية وردت فى اانيء ونصها هكذا (ماافاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي الة بى والينام والمساكبن وابن السبيلكي لايكون دولة بين الأغنيساء منكم وما آنا كم الرسول فخذوه ومامها كم عنه فائنهوا) وممناها ماأعطاكم الرسول من الفيء فخذوه وما مهاكم عن أخذه منه فانتهوا يقولون ان العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب أي . بب النزول ولكنا نقول ان الكلام هنافي السباق لافي السبب ولو لم يمنهر السياق لوجب على كل مسلم مثلا أن يكون دامًا متجها نحو الكعبة في أي عمل بعمله لقوله تعالى (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر للسجد الحرام وحيث ماكننم فولوا وجوهكم شطره )ولكن السياق بدل على أن ذلك في تبدر السياق هنا ولا يعتبر هناك

سلمنا أن آية ( وما أنا كمالرسول )عامة فى كل شى وأمر ولكن هذالا يفيد مناظرنا الفاضل شيئًا لاننا قبول إن السنة أعطاها الرسول للمرب لا لنا كما سبق ولو أعطاها لنا لوجب علينا أخذها و بعبارة أخرى إن السنة هي خطاب الرسول الحاص والقرآن خطاب الله العام أما ما أورده بعد ذلك من الآيات فليس فيه شيء جديد و يعرف الجواب عنه مما بيناه هنا عم أبي أسأل حضرته سؤالا وهو ما الحكة في جمل بعض الدين قرآنا والبعض الآخر سنة ؟ مثلا اذا كان الله تعالى يريد أن كل من كان عنده من المسلمين عشرون دينارا من الذهب أو مثنا درهم من الفضة وجب عليه أن بخرج زكاتها ربع عشرها في جميع الاوقات وغيرها ؟؟ وما حكة الاجال في بعض المواضع والتفصيل في الاخرى ؟ وغيرها ؟؟ وما حكة الاجال في بعض المواضع والتفصيل في الاخرى ؟

قال حفظه الله « ان كلما يجري على السان الرسول أو يبدو من عمله أنما هو بالوحي السهاوي أوالا لهم الالهي الصادق » وهذه السارة على اطلاقها غلط لا نوافقه عليها . لان بعض أعمال الرسول واقواله كانت باجتهاد منه عليه السلام ولم تكن وحيا مطلقا وقد عوتب في بعضها لآن الله تعالى لم يقره على غير الصواب والكمال وما كنا نظن أن حضرة الاستاذ تنسى ذلك أو تتداساه مع أن القرآن الشريف شهد به وكذلك الاحاديث الصحيحة المهتبرة عنده فلذا نلفت نظره الى ماذكره المفسرون في مشل قوله تعالى ( ما كان لذي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الارض تر بدون عوض الدنيا والله بريد الآخرة ) وقوله ( عما الله عنك لمأذنت

لهم حتى يثبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ) وقوله ( عبس وتولى أن جاء الاعمى ) والى غبر ذلك من الآيات . حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديدا من بعض هذه العتابات . وقد ورد فى الحديث أيضا أن النبي نهى عن تأيير النخل ولما علم بضرر ذلك رجع عنه وقال ( أنم أعلم بأموردنيا كم ) . فالمصمة لله ولكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين بدبه ولا من خلفه . وأما قوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى ان هو الاوحي يوحي علمه شديد القوى ) فذلك في شأن القرآن خاصة وهو الذي لا يجوز أن يخطى و فيه مطلقا

ثم قال الاستاذ ما معناء ان السنة اجمالا متواثرة وإنها مقطوع بهاكالكمناب ونقول ان أفراد السنة لم يتواتر منها شيء الا ما كان بعد على أصابع اليد · واذالم نكن أفرادها متواترةالاالقليل فلافائدة فىالقول بأنهامتواترة اجمالابل ولا معنى له ولا يغنينا ذلك من الحق شيئًا ولم نسمع أحدا غيره يقول آمها بالجلة مقطوع بها كالكِتاب وقوله تعالى( انا نحن نزلنا الذُّ كر وانا له لحافظون ) هوفي شأن القرآن كما يدل عليه ماقبله ولم تسمرالستة بالذ كرمطلقا وكيف نقول ان هذه الآية تتناولهامع أن الاعتبار الوجودي يكذبنا لا و بدنا فانه مع عناية السلمين بها قد تطرق اليها جميماً واعالتحريف بالزيادة والنقص والتبديل ولا يمكننا معما محثنا في تاريخ الرواة وغيره أننجزم بشيء منها الاما تواتر وقليل هو لان الكذاب أوالضعيف أوالمطمون فيه بوجه ماقد يروي أحيانًا ما هو حق وصدق فلانقبله منه فيحصل النقص في السنة . وكذلك الئقة قد يخطئ أو يكون ممن لظاهر بالصلاح والاستقامة حتى غرنا فنأخذ الحديث عنه والرسول بريء منه · فيحصل بسبب ذلك النبديل والزيادة في السنة · فهي أشبه شيء بكتب أهل الكتاب . وما نشأ ذلك الا من عدم كتابتها في عهد النبيعليه السلام وعدم حصرالصحابة لهافى كتابوعدم تبليفها للناس بالتواتر وعدم حفظهم لها جيدا في صدورهم حتى أباحوا نقلها بالمعنى واختلفت الرواية عنهم لفظاً ومعنى · فلوكانت السنة وأجبة في الدين لأمروا أن يماملوها معاملة القرآن . حتى نأمن عليهامن التبديل والزيادة والنقصان · والذي نراه أن ما أجاب به الاستاذ عن هذه المسائل ليس الا من قبيل المراوغة في البحث تخلصا من شدة وقعهاعلى النفس كما يتضح ذلك لمن طالع ماكتبه وكتبناه من المقلاء المنصفين. وهنائر يد أن نسأل حضرته سؤالا وهو لمــاذا لم يأمر النبيصلي اللهعليه وسلم بكتابة أقواله في صحف على حدتها ولأجل التمييز بينها وبين القرآن يكنب عليها مايفيد أنها أقوال الرسول ويأمر أصحابه بحفظها وتبليغها للناس بالتواتركما بلغوا القرآنحتى يصل البنا كتابان لانزاع فيهما ولااختلاف؟ وهبأنه مع العناية التامة بتمييزهما عن بعضهما وبلغت بعض عبارات الرسول درجـة الاعجاز فدخلت في القرآن أو دخل شيء من القرآن فيها وحفظ الاثنان بدون أن يختلط بهما شيء أجنبي عنهما حتى وصلا الينا بالتواتر وبدون أن ينقص منهما شيء — ولو أنهما اختلطا بمضها شيئا قليلا\_ أليس ذلك أخف ضررا من ضياع بمضالسنة وعدم الجزم بأكثر ما بقي منها مع العلم بأنها شطر الدين الثاني كما بزعمون ؟ و بذلك كان المسلمون يستريحون في الفرون الاولى من العناء والتعب في لمها وتمحيصها وهم لم يصلوا الى النتيجة المرغو بةولن يصــلوا وكانوا بصرفون همتهم.هذه الىشيء آخر واعلم أن زبدة ما اجاب به الاسنادعا ذكراه من الغروق بينالكتابوالسنة بعد طول المناقشة حيقوله « ان المدار في القطع بالقرآن هو التواتر اللفظي لاغيره مما ذكرت » ونقول ان القرآن لاشك أنه متوانر لفظًا ومعنى وكتابة وهب أن المدار على النواتر اللفظي فقط فاي شيء من الســنة وصلنا بمثل ذلك الا ماشذ وندر؟ وهل يفيدنا ذلك اليسير من السنة المتواترة في شيء من ديننا أو دنيانا ٠ الكلام هنا لا يشمل التواتر العملي ككيفية الصلاة وعدد ركماتها لان الاستاذ ينكر علينا قيمة ماعدا التواتر اللفظي كما يفهم من كلامه . واذا سلم قيمة التواتر العملى فالقرآن أيضا متواتر عملا في كيفية كتابته ولذلكحافظ المسلمون علىرسم الصحَّابة له الى اليوم واذا كان ينكر فائدة التواتر العملي فبم بعرف عدد ركماتُ الصلاة مثلا؟ وهل وصله حديث واحد في ذلك متواتر لفظه ؟؟ الحق أقول الوكانت السنة واجبة وكانت الشطر الناني للدين لحافظ النبي عليها هو واصحابه حى تصل الينا كماوصل الينا القرآن بدون نزاع ولاخلاف والالكّان الله لعالى يريد أن ينعبدنا بالغلن والظن لاقيمة له عندالله قال تمالى ( وان تطع أكثر من في الارض يضلولتُه

(المنار١٤١)

عن سبيل الله ان بتبعون الاالظن وانهم الا يخرصون) وما أجمل قوله هنا ( اكثر من فى الارض) فسبحان ربك رب العزة عما بقولون · ولنجمع هنا أعظم الدلائل التي نشمد عليها في اثبات دعوانا أن السنة كانت خاصة بمن كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم · وهي : —

- (١) لم تكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتكون أقرب الى التحريف منها الى الضبط لو كانت كتبت في عهده
- (٢) نهى صلى الله عليه وسلم عن كتابة شي عنه سوى القرآن الشريف ولا يمكن تفسير ذلك تفسيرا مقنما بغير ماذهبنا اليه
- (٣) لم مجمعها الصحابة بمدعصره في كتاب لينشرفي الآفاق ولم يحصرها أحدمنهم حفظًا في صدره ولو كانت الشطر الثاني للدين لاعتني بها بذلك أو نحوه (٤) لم تنقله الصحابة الى الناس بالنواتر الفظى وما تواتر لفظه يكاد

يكون لا وجود له وهو غير هام فى الدين وتواتره حصل اتفاقاً لا قصدا منهم

- (ه) ماكانوا بحيدون-مغظها في صدورهم كحفظ القرآن ولذلك اختلفت ألفاظ ماتمددت رواته منهم
- (٦) كان بعضهم ينهى عن التحديث ولو كانت السنة عامة لجيع البشر لبذلوا الوسع فى ضبطها ولتسابقوا في نشرها بين العالمين ولما وجــد بينهم متوان أومتكاسل أو مثبط لهم.
  - (٧) أباحوا الناس أن برووها عنهم بالمعى على حسب ما فهموا
- (٨) لم يشكفل الله تعالى بمحفظها فوقع فيهاجميع أنوا عالتحريف ولا يمكننا القطع بشيء منها ممارواه الآحاد وهوجلها لمجرد عدم معرفتنا شيئًا مجرح الرواة
- (٩) يوجد فيها كثير مما لا ينطبق الاعلى العرب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يوافق الاعادام موأحوالهم كسألة زكاة الا موال وزكاة الفطر وغير ذلك (١٠) يشم من بعض ما وصل البنامنها والمتحد الله كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله هل يجب الوضوء من التي هلو كان واجبالوجد ته في كتاب الله لهالى ه وان حصل الطعن في سند مثل هسد الحديث فلا يمكن انتعليل عن سبب وجوده (١١٥) ( المنادج ١٢)

يين المسلمين مع أنه يخالف روح مذهبهم وكيف رووه عن واضعه؟ وهل الواضع له كان يقصد أن يقول بمثل أينا الحالي؟ إذا سلم ذلك دل على أنه لااجماع بين المسلمين على وجوب الأخذ بالسنة وان كان الواضع من غير المسلمين فحاذا بهمه اذا أخذ المسلمون با لقرآن وحده أو به مع السنة وخصوصا في مثل همنه المسألة تواقض الوضوم). وهل ذلك يشكك المسلمين في دينهم أو يضعفهم مع أنه يعززهم و يقويهم ؟ وكيف أخذ بعض الفقه! بهذا الحديث وقال ان الوضوم لا ينتقض بالقي مستشهدا به على مذهبه فالقول بان هذا الحديث صحيح أوموضوع لا يكفي الشفاء العلة واروا الغلة بل لا بد من البحث والتنقيب

فهذه أدلي أوردتها سردا بالامجاز ليندبرهاالمندبرون وليتفكرفيها المتفكرون وأرجو بمن يردعلي أن يعرك المراوغة و يجيبي بما يقنمي ويقنمهوالا أضمناالوقت سدى ، ولم نصل الى هدى

## ﴿ الاستنباط من الكتاب وحده ﴾

قد أنزل الله تعالى القرآن الشريف بلسان المرب وخاطبهم فيه بها يعرفون و بها يفهمون . فهو وحي الله اليهم مباشرة والى العالمين بواسطتهم . وجميع مافيه مهم بدون احتياج الي تفسير مفسر أو نأويل مؤول . أما الأمم الأخرى التي تأخذ القرآن عن العرب فلا بد لهم من معرفة اللغة العربية معرفة تامة وكذا معرفة أحوال العرب وعاداتهم والريخهم واصطلاحاتهم حى يتيسر لهم فهم القرآن على حقيقته . وهم غير محتاجين لمعرفة شيء آخر من أحاديث أو ناسخ أو أونسوخ أوقصص أوغير ذلك ثما لم أذ كره هنا . وبالاختصاران العرب لاتحتاج الي شيء مطلقاً لفهم القرآن . وغيرهم لا بد له أن يقدر على فهمه . أعني أن يصير مثل العرب بتملم ماذ كرت . ولذا وصفه الله تعالى بكونه لساناً عربياً مبيناً ، فلا يرد فيه لفظ لا تعرفه العرب أواصطلاح لم يعهدوه الا اذاذ كرما يفسره . اذاعرفت يرد فيه لفظ لا تعرفه العرب أواصطلاحات كانت مستعملة بين العرب قبل ناه طلاحات كانت مستعملة بين العرب قبل مزوله مثل لفظ المحج والاحرام والبحيرة والسائبة وغيرها ، واصطلاحات تعرفها من قبل كلفظ الصلاة والزكاة وغيرها .

أما القسيم الأول فاذا ذكر الله لعالى منــه شيئًا فلا يفسره لأنه معروف ولذلك لم يبين القرآت معنى الاحرام مثلا ولا كيفيته و إنما ذكر ما يدل على وجوبه . قال تمالى ( وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رو وسكم حتى يبلغ الهدي محله ) فاذا سمع العر بي هذا الكلام فهم أن المرادبقوله ( ولا تحلقوا روَّوسكم ) في هذا المقام آلنهي عن التحلل قبل بلوغ الهدي إلى المكان الذي يحل فيه ذبحه وهذا يدلنا على أن الاحرام واجب. ولذلك نهي عن قنل الصيد فيه وشدد العقو بة على من فعل ذلك وتوعده • ولو لم يكن واجبًا لمسا كانت كل هــذه العناية به ﴿ قَالَ نُعَالَى ﴿ يَاأَمُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتقتلوا الصيد وأنم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثــل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا ليذوق و بال أمره عنا الله عــــا سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام) وكذلك ذكر تعالى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ورد على أهل الجاهلية فيها فقال ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام والكن الذين كفروا ينترون على الله الكذب وأ كثرهم لا يمقلون ) ولم يبين لنا نمالى معاني هذه الأ لفاظ اعتماداً على أن العرب تعرفها · ولا يجوزُ لنا أنَّ نفسر مثل هذه الألفاظ الاصطلاحية بممانيها اللغوية بل يجب فهمها كاكانت تنهمها العرب. وأما القسم الناني من الاصطلاحات فاذا ورد في القرآن شيء منــه ذكر ماينبين المراد به فشلا الصلاة وإن كان ممناها لغة الدعاء إلا أنها في الاصطلاح صورة مخصوصة تستغاد من مجموع آيات القرآن المنملقة بها ومقارنتها ببعضها مثل . وله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتتم طائعة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا ممك ــ وقوله - محمد رسول الله والذين ممه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركها سجدًا يبتغون فصلا من الله ورضوانًا سياهم في وجوههم من أثر السجود ﴿ وقوله – وطهر بيتي العائمين والقائمين والركم السجوده وقوله – يا أبها الذين آمنوا اركموا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخبر لعلسكم تفلحون، وقوله - ولا تجهر بهلانك ولا نخافت بهاوابتغ بين ذلك سبيلا هوقل الحد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم بكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراه وقوله - أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هوقوله- أقم الصلاة طوفيالنهار وزلفاً من الليل-مع قوله - وسيح محد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها - فأمثال هذه الآيات يكل ويفسر بعضها بعضا والذي يفهم من مجموعها أن الصلاة المطالبين بها في القرآن هي ما اشتملت على قيام وركوع وسجود ودعاء ولسبيح وتمميد وتكبير وقراءة قرآن وأما الزكاة وان كانت في اللغة النبو أو الطهارة فهي في اصطلاح القرآن ما يعطي من مال الأغنياء للفقراء وغيرهم على سبيل الوجوب وقد أشار الى ذلك بقوله (فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خبر الذين بريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون هوما آتيتم من را لا بربوفي أموال الناس فلا يزبو عند الله وما آتيتم من رزكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضمفون ) وقوله (خدمن أموالم صدقة تطهرهم ونزكيهم بها - وقوله - وسيجنبها الأتمق الذي يأتي ماله يتزكى ) واعلم الد كان تحذها من مجموعه الامن بعضه .

بقي علي مسألة واحدة مما ذكره الشيخ البشري في هذا الباب وهي قوله مامنناه أنه قد برد في الكتاب لفظ مشترك بين معنين متناقضين ولا بمكن فرجيح أحدها على الآخر الا بالسنة وأقول أنه من المسلحيل أن برد في الكتاب لفظ لا يتمين المراد منه الا اذا كان معنياه يؤديان الى الفائدة المطلوبة بعينها كالمفظ الذي استشهدت به حضرته في قوله تعالى « والمطلقات يعربصن بأغسهن ثلاثة قروم » فسواء أريد به الحيض أو الطهر فالنتيجة واحدة ، على أجم قالوا ان الاصل فيه الانتقال من الطهر الى الحيض والعرجيح بالسنة لم يؤد الى النتيجة المرغوبة لأن أبا حنيفة وان كان أخذ مخديث وطلاق الاهة ثنتان وعدتها حيضتان » المرأن غيره لم يبال بذاك وأخذ بأدلة أخرى فقالت الشافعية والمالكية ان المراد بالقرء الطهر وهذا هو الذي اشتكيا ونشتكي منه ، فيا أيها الفاضل المناظر المناطر المناظر المناظر المناظر المناظر المناظر المناظر المناظر المناطر المناظر المناظر المناطر المناظر المناظر المناطر المناظر المناظر المناطر المناظر المناطر المنا

أتدعونا الى شيء لم يفدكم أنتم المتمسكين به ولا زلتم مختلفين فيه ؟ هذا واتعلم أن ماقلته فى هذا الباب يعــد طعنًا -نك في بيان القرآن المبين و بلاغته فلتستغفر الله تعالى منه ولنتب اليه

#### ﴿ مراتب السنة الصحيحة ﴾

أقر الاستاذ في هذا الباب بأن ماعدا المتواتر لا يفيد اليقين وأن العمل به على بالظن وقال: إن التكليف باليقين تكليف بما لا يطاق أو موجب المجرح على الأقل وهومد فوع بقوله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ): وتقول أن ألله نعالى لا يتعبدنا بالظن والا لما ذمه في كتابه كثيرا وال تسالى وان تعلم أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أن يتبعون الا الظن وان مم الا يخرصون) وقال أيضاً (قل هل عند كم من علم فنخرجوه لنا أن تنبعون الا الظن وان أتم الا تخرصون) والسياق يدل على أن الآية الأولى خصوصا الا الظن وان أتم الا تحرصون) والسياق يدل على أن الآية الأولى خصوصا واردة في الأحكام لا في المقائد وفكف يذمه الله تعالى ثم يوجب علينا العمل التكليف بالقرآن في غاية السهولة وليس فيه من حرج والهم الا أن يكون مراده التكليف بالعمل بالسنة على وجه المقين فيكون كلامه حجة عليه لا له و

وقد أقر أيضاً في هذا الباب بأناصحاب كتب الحديث أذا اختلج في نفس أحدم أقل شبهة من أحد روانه نفض يديه منه واقتلب الى أهله خاويا من ذاك الحديث وفاضه ، وهذا القول يؤيد ماقلناه من أن السنة حصل فيها نقص كل التأبيد ، فان الحديث اذا كان يرفض لأقل شبهة في أحد الرواة فلا بدأتهم رفضوا أحاديث كثيرة ولا بدأن بعضها كان صحيحاً في الواقع ونفس الأمر اذا لاشتباه في الراوي لا يمنم من ذلك ،

أما دفاعه عن المجنهدين ومحاولتهأن يقول انهم جميعا على الحق وان اختلفوا فما لا يقبله المقل فان الحق واحمد واذا كان مع أحمدهم فلا يمكن أن بكون مع مخالفه . واذا كان مراده أنهم كلهم مثا بون على اجتهادهم فأ نالم أعارض في ذلك ولم يكن هذا موضوع يحثى في مقالتي السابقة .

### ﴿ الاجاع ﴾

استدل عليه با ية وأخطأ في ابرادها ونصهاكما قال المنار ( ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و ينبع غير سبيل المو منين وله ما ولى ونصله جهنم وساست مصبرا ) وهي كما ترى في غير هذا المقام ولا تناسب ما يحن فيه وعلى فرض المناسبة نقول: انه لم يرد في القرآن أن المؤ منين لا يخطئون أ وأن طريق الباطل و لو أورد لنا آية بهذا المعى لكانت حجة لحضرته والذي في طريق الباطل و فن نمله أن المؤ منين مجوز عليهم جميعا الحطأ و يجوز أن يسيروا في طريق الباطل فمن خالفهم فيه أثابه الله ومن لم يتبع سبيلهم الحق عذبه الله في فمي الآية هكذا (ومن بعدما تبين له الهدى و بتبع غيرسبيل المؤمنين) يشاقق الرسول ) أي يعصيه و يخالفه (من بعدما تبين له الهدى و بتبع غيرسبيل المؤمنين) أي طريق المباطل فلا يسمى هذا طربقهم الحق عذبه الله عاد كر واذا سار المؤمنون في طريق المباطل فلا يسمى طريقهم أي الذي يحنون اليه يمقنه في فطربهم و يتطلبونه اذا ضاوا وهم لم يحيدوا عنه الاخطأ وجهلا ووجوعهم اليه سهل اذا أرشدوا

هذا واني قدركت بعض مسائل لم أبدملاحظني عليها في مقالة الاستاذالاً ولى خوفا من التعلو بل والسآمة ولأ ن البحث فيها لا و دي الى نتيجة هامة فى الموضوع ولا يغير جوهر الكلام

#### ﴿ مبحث الصلاة ﴾

نبدأ الكلام في هذا البحث بذكر بعض مسائل محتاج البها القارى مكل الاحتياج ليفهم حقيقة مانرمي البه فنقول :

- انعدد ركمات الصلاة كما وصلنا متواثر عملاعن النبي صلى الله عليه وسلم
- (٢) لوسلمنا أن أصحاب الرسول عليه السلام كانت تعتقد أن الفرض منهــا هاهو معروف لما ضر ناذلك شيئا لا ننا نقول امل ذلك كان لأن النبي جمعهــم على هذه الاعداد المخصوصة وحتمها رغبة منه في كال النظام وعام الاتحاد ووفع أي اختلاف بينهم إذ كانوا حديثي العهد بالوفاق والوثام . وليس من خلف بعــدهم

مضطوا لالتزام ماأمروا هم بالتزامه · فليسحديث ذي اليدين ولاحديث عائشة اللذان أوردهما الاستاذ بمفيدين لنا في هذا البحث شيئًا على أنها ليسابمتواترين. ونحن وان احتججنا بمثلها على غيرنا لقبوله ذلك لانقبلالاحتجاج بعما على أنفسنا لأ نهما لايفيدان الا الظن كما تقدم •ثم ان الاستاذلم يجبناعن السبب في صلاة النبي ركمتين ركىنين مدة إقامته بمكة وجزأ من إقامته بالمدينةأيأكثرمن نصفزمن الدعوة وأراد التخلص من ذلك بمناقشتنا في بعض ألغاظ حديث عائشةوهولميرو كما نقله فني البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت :الصلاة أول ما فرضت ركمتان فأقرت صالاً السفر وأنمت صلاة الحضر: هذا الحديث أقرب إلى رأينا في عدم تسمية صلاة السفر قصرا منه الى رأيهم وأظهر منه حديث عمر رضي الله عنه حيث قال : صلاة المفر ركمنان تمام غير قصر على لسان نبيكم: ولذلك اضطر كثير من المفسر من الى تأوياهما والاسناذ يظن أننا أول من أنكر تسمية صلاة السفرقصرا وتغاضى عن أقوال الصحابة أنفسهم

(٣) لم يرد حديث واحد منواتر لفظه عن الذي صلى الله عليه وسلم يأمرنا نشن فيه بهذه الأعداد الخصوصة · أماحديث « صلوا كارأ يتموني أصلي» فهوغير منواتر وليس صريحا في أمر الركمات وهب أنه يشمل ذلك فهو خاص بمن في عصر النبي بدليل قوله (كما رأيتموني)

عجبامنك أبها الاستاذالبشري كف نحلج علي بهذا الحديث وهوغيرصريح في المسألة • ولا تحتج به على أبي حنيفة الذي نقلت قوله ويظهر أنك أقررته في أنه يكنى قراءة أترآية منالترآن فىالصلاة ولو كانت غيرالفائحة "معأنالنبي وأصحابه أجمعوا على المحافظة على قرا قالفا بحة في كل ركمة وتواتر عنهم ذلك ولم ينقل عن النبي عليه السلام أنه تركبا مرة واحدة في أول الدعوة أوفي آخرهافي سفرأ وحضر · فهل المصلى ردون الذاتحة يكون عندك مصلياكم صلى النبي ولايكون كذلك من صلى وكعتين بدلّ الأربع ولماذا لرى أننا خالفناطريق المؤمنين ولاترى أن أباحنيفة فعل ذلك أيضا؟ وما السبب في ذهابه هذا المذهب ؟أليس ذلك لأنه يرى أن التواتر العملي وحده لايكني ادالم يصحب بأمر لفظي ينهم منه وجوباالشيءمنعدمهو يكونغير قابل

للنأويل ولا للطمن فيه

(٤) لو كان وصلنا أصل الأمر بركمات الصلاة متواترا نفظه فلربما كنانجد أنه يدل على أنه خاص بمن في عصر النبي عليه السلام أو أنه على الأقل لا يدل على العموم . والاجماع على فهم مخصوص غيرحجة علينا • فكم من أشياء فهمناها على غيرما فهمها الصحابة والتا بمون أنظر مثلا الى قوله ثمالى(وترى الجبال تحسبها جامدةوهي تمرمر، السحاب صنع الله الذي أقفن كل شي انه خبير بما تفعلون) فلوساً لت عنه جميم الصحابة والتابعين لقالوا لك هذا يحصل بوم القيامة · مع أن كثير امن علما ثنا الآن صاروا يقولون أنه حاصل في الدنيا . ولوقال واحد في الزمن الأول إن الني أخبرالصحابة بدوران الأرض لاتفقوا جيما على انكار ذلك وتكذيبه · ولوكانوا رووالقرآن بالمني لرووا هذه الآية على حسب فهمهم. ولو لم يصلنا أصل النص لما علمنا أنه يحتمل ماقاله فلك الخالف للاجماع

(a) غير المتواتز يفيد الظن ولا هنيد اليقين كما أقر بذلك الاستاذ البشري فيها سبق . والله لا يتعبدنا بالظن فلو كأن الله يريد منا المحافظة على هذه الأعداد الخصوصة لوصل الينا أصل الأمر بالتواتر . وحيث انه ماوصلنا دل ذلك على أن الله لايريد منا الا المحافظة على مافي كتابهصر محا أوما استفيد منه لأن المتواتر غيره قليل وليس في مسائلهامة فيالدين كحديث« أنزل القرآن على سبمة أحرف» فانه متواترفى رأي الاكثرين

اذا علمت كل هذه المسائل فاسمع ملخص البرهان الأمر بركمات الصلاة إِما أَنْ يَكُونَ تَحْرَبُرِيا أَوْ قُولِيا ﴿ هُو لِيسَ بَنْحُرْبُرِي ۚ وَلَمْ نَصَلْنَا أَمْ قُولِي متواتر بدلك اذا لم يصل اليناأم مقطوع به مطلقا من الطريق الأول أوالطريق الثاني · فان قيل ان التواترالعملي دال علبه وعلى ماهو مفروض قلت محتمل أننا اذا نظرنا في امر الرسول الأصلِّي وجدناه اما خاصا بمن في عصره أو أنه على الأقل لايدل على أنه عام لجميع الناس في جميع الازمنة والأمكنة واذا فليس عندنادليل قطعي على وجوبُ هذه الأعداد. وآلله لايتعبدنا بالظن كما قلنا مهارا فلو كان يريدمنا الحافظة على هذه الأعداد الخصوصة لوصل الينا أصل الأمر بالتوا ترحى لايبق عندنا

أدنى ريب · وحيثان هذا الأمر لم يصل الينا بالتواتر دل ذلك على أن لله الايريد منا المحافظة على هذه الأعداد والاسمائه عليها وهو المطلوب ·

ولنعد الآن الى أنمام البحث في هذه المسألة فنقول : ــ نازعنا الاستاذ الفاضل فيا استنتجناه من قوله تمالى ( واذا ضر بنم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تَقَصَّرُوا من الصَّلَّة ان خفتم أن يغتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناه واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلنقم طائفة منهم ممك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا ممك ) الى آخر الاكية · فاعلم أن الخطاب بالجمع في قوله تعالى (واذا ضر بتم في الأرض فليس عليكم جناح الخ ) لا يستلزم أناالُّنبي صلى الله عليه وسلم أو من يُقوم مقامه داخل فيه اذ كثيرا ماورد الخطاب بالجمع ولم يرد به الا الأكثرين كما في قوله تعالى (وانخفتم شقاق بينجافا بشوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) فالحطاب هنا وان كان لجماعة المؤمنين الا أنه لايشمل الزوجين ولا الحكين الا اذا حاولنا التأويل وهبأن الخطاب يشمل كل فرد فننى الجناحلا يستلزم أن النصر واجب على كل فرد في كل صلاة ٠ اذا علمت ذلك ثبين الك أن صلة النبي ركمتين عندالخوف في السفر وهو امام ان قلنا انها لم تبكن قصر ااخلفنا مضمون قوله تعالى « فليس عليكم جناح أن تقصروا » حبى يم علينا الزام حضرة الاستاذ المناظر أما قوله ان القيد « ان خفتم أن يفننكم الذين كفروا » لا مفهوم له وأنه لبيان الواقع فما لا نوافقه عليه لان الأصل عدم ذلك ومني أمكن حمل الكلام على وجه بجمل لكل قيد مفهوماً وجب المصير اليه . أما اذا لم يمكن ذلك لدليل قام عندنا أضطررنا الى القول به · وهنا لادليل بمنعنا من القول بأن هـــذا القيد منتبر في هذه الآية وأحاديث الآحاد التي تنافي ذلك هي معارضة بمثلما كقول ليست قصراً فكان القمر هو في صلاة الخوف فقط · وعلى ذلك فاقرارنا بْن التبيد في قوله تمالى م وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة ، النح لا مفهوم له لا يستلزم أن نقول بذلك في كل قيسد نراه والخطاب هنا وان كان للنبي الا أنه قد (الناري ١٢) ( المجلد الناسع) (111)

جرت عادة القرآن في كثير من المواقع أن مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويربده هو وأمنه كقول المثل ( إباك أعني وأسعي بإجارة ) ولو قلنا إن كل خطاب للنبي هو خاص به لأخرجنا الأمة من جزء عظيم من تكاليف القرآن كقوله تعالى لا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وقوله « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » وقوله « أقم الصلاة لدلوك الشمس الحي غسق الميل » وقوله « ولا تجهر بصلانك ولا مخاف عنا من الآية وقوله ( أدع الى سبيل بك بالحكة والموعظة الحسنة ) وقوله ( وأمر أهلك بالصلاة ) الله غير ذلك من الآيات ولهذا على التخصيص ومما يشير الى هذا المعنى قوله تعالى ( يأمها النبي اذا طلقتم النساء على التخصيص ومما يشير الى هذا المعنى قوله تعالى ( يأمها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن ) . لذلك نقول ان القيد ( واذا كنت فيهم ) لا مفهوم له لان علم منهر مفهومه لمدم الدلائل انقاطمة ، ولو كان الحكم في هدف المسألة محسب معنهر مفهومه لمدم الدلائل انقاطمة ، ولو كان الحكم في هدف المسألة محسب معنهر مفهومه لمدم الدلائل انقاطمة ، ولو كان الحكم في هدف المسألة محسب معنهر مفهومه لمدم الدلائل انقاطمة ، ولو كان الحكم في هدف المسألة محسب المدنون

أما استشهاده بآية (ور بائكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم بهن ) فلاحق له فيه لأن هذه الآية ليست بما يتمين أن يكونالقيد فيها لا مفهوم له بل قال بعض كرم الله وجهه الربية اذا لم تكن في حجر الزوج وكانت في بلد آخر ثم فارق الأم بعد الدخول فأنه مجوز له أن ييزوج الربيبة وكذلك قال داود من الفقها · وصفوة الكلام في هذا له أن يكن قيد ورد في القرآن يجب ان نمتير مفهومه الا إذا منم من ذلك مانم قوي كا في قدوله تمالى (ولا تمكرهوا فتياتكم على البفاء أن أردن تحصنا ) وكل خطاب النبي خطاب لا منه الا اذا قار دليل على التخصيص وكل قيد لم يعتبر مفهومه المة فلا بد أن يكون هذا من فالخيم على البفاء ان أردن تحصنا ) يعتبر مفهومه المة فلا بد أن يكون هذا من فالخيام وعلم البيان .

أما دعوادأن صلاة الحوف لم يقل أحد بأنها ركمة واحدة فيكفنافي الردعليه أن محيله الى تفسير مثل تفسير فخر الدين الوازي وهناك يجد أن ابن عباس وجابر ابن عبد الله ومجاهد وغيرهم قالوا انها ركمة واحدة فقط كما قلناوهو المنبادرمن قوله تعالى« فلتقم طائفة منهم معك ولمباخذوا أسلحتهم فاذاسجدوا » أي أول سجود لأنه لم يذ كرغيره وبه تنذهي الركمة الأؤلى · ثم تأتي طائفة أخرى لم تصل فتصلى الركمة الثانية خلف الامام ، ولمكون كل طائفة صلت ركمة واحدة فقط

قال الاستاذ المناظر التي استدالت على أن مابسد الركمتين في الثلاثية والرباعية زيادة عن القدر الواجب بعدم الجهر بالقراءة فيه وعدم قراءة شي، بعد الفاتحة و بنى على ذلك مابنى ولكن عبارتي لم تكن كذلك ونصه اله هكذا : كان عليه السلام لا يجبر بالقراءة في الركمين الأخير نين وانجهر في الأوليين ولا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا من القرآن أفلا يدل ذلك على أن منزلتيها أقل من الركمتين الأوليين :وشتان مابين هذا المهنى وذلك على أن منزلتيها أقل من الركمتين الأوليين :وشتان مابين هذا المهنى وذلك عمل أحد هذين الأمرين أوفعاها مما فى المجبر وعدم قراءة شيء بعدالفاتحة مع فعل أحد هذين الأمرين أوفعاها مما فى الركمتين الأوليين كاجرت به عادة المصطفى على الله عليه وسلم وهذا شأن حضرته الركمتين الأوليين كاجرت به عادة المصطفى على الله عليه وسلم وهذا شأن حضرته في أكثر رده علينا فانه يترك الاجابة عن السؤ النفسه و بشغلنا بغيرها

انتقدعلينا تسمية صلاة السفر ﴿ اكتفاء بالواجب، ومرى أن انتقاده هذا له حقى فيه اذا أثبت لنا أن النبي كان يلازم في غضون أسفاره النوا فل وعند لذيمكننا أن نستبدل هذه النسبية بغيرها كقولنا ( تقليلا للنوافل) ولما كانت ركمات الصبح والمغرب قليلة بالنسبة لغيرها كان يصليها عليه السلام في السفر كااعتاد في الحضر بدون تقليل منها

هذا ولم يبق بعد ذَّك في مقال الاستاذ شيء يحفّل به وفيا ذكرناه الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد · وفقنا الله لما يحبه و يرضاه وألهمنا الفهم لكتابه المجيد · أنه ماهم الأنام هادي العبيد · وب العرش الفعال لما يريد ح

### ۔ ﷺ تذبیل ﷺ۔

نلفت نظر القارئ الي المسائل الآنية فان فيها زيدة هذه المقالة والمحور الذي تدور عليه : -

- (المسألة الأولى) الفروق بين القرآن والسنة القولية هي :
  - ( · ) القرآن هو قول الله · والسنة هي قول الرسول
    - (٢) القرآن معجز والسنة غير معجزة
- (٣) القرآن متواتر كل جزء منه · والسنة ليست كذلك
- (٤) القرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابنه فى زمنه ولذلك نسميه « التعاليم التحرير يةأوالكناب » والسنة نهيءن كتابتها ونسميه «التعاليم الفظية» (٥) القرآن خطاب الله العام ، والسنه خطاب الرسول الحاص
- (الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيةِ التُواتُوالسليُ لايدُل على الوجوبُ مالًم يكن مصحو بَا بدليل قولي قاطع ولذلك قال أبو حنيفة إن قراءة الفائحة ليست بواجبة في الصلاة مع أن ذلك متواتر عملا عن النبي عليه السلام
- (المسألة انثالثة) القرآن بين للمرب لا محتاج لتبيينه الى كلام آخر لأ نه في منتهى البلاغة ولا يكون كذلك الا اذا كان ايضاحه فوق ايضاح كل كلام سواه فلا منى عندنا للمول بأن الرسول مبين له بسنته القولية
- (المسألة الرابعة) الايضاح العملي أبلغ من الايضاخ القولي معها كانت درجته و فالقرآن و إن كان لا يمكن ايضاحه بقول أوضح منه الا أنه يمكن توضيحه بالعمل فان العمل أبلغ من كل قول و وهذا الأمر يدركه من درس بعض العلوم التي تحتاج الى العلم والعمل كالعلب مثلا و يدخل نحت ذلك تصوير الافرفيج العماني بصور وأشكال يضعونها في كتبهم لتعين القارئ على الفهم
- (المسألة الخامسة) لاننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن بعمله . ولاننكر أن قوله تمالى (وأنزلنا إليك الله كر لتبين للناس مانزل إليهم) قديشمل هذا التبيين العملي أيضا . والذي أنكرناه هو التبيين القولي فقط لمــا أوضحناه آنهًا فلا يمكن أن يكون هو المراد بهذه الآية .
- (المسألة السادسة) التبيين العملي عندنا قاصر على إيضاح مافي الكناب وتصويره بالفعل · ولا يشمل ذلك الأعمال التي نزيد عن معنى مافي الكتاب · فكل عمل مبين لمافي الكتاب يكونواجها اذا دل الكتاب على وجوره · والذي

لم يدل الكتاب على وجوبه أولم يذ كره بكون غــير واجب علينا · و بمبارة أخرى (الواجب على البشرلايخرج عما في. كتاب الله تمالى)

(المسئلة السابمة ) جل ماورد عن النبي صلى الله عليه وسـلم وما ورد عن أصحابه مفسراً لآي القرآن لم يصبح سننده · ولذلك قال الامام أحمد ثلاثة يعتمد عليه فى ىيانالناسخ والمنسوخ مع شدةالحاجة الى ذلك اذا صح مايقولون (راجع مقالنا في الناسخ والمنسوخ )

فُترجو ممن يطالع هَذه المقالة إأن يمعن النظر في هذه المسائل ولا يعميه النقليد عن إدراكها وبمـدّ ذلك ان شاء أن يرد علينا فليفعل والســــلام على من اتبع المدی 🞝 ۲۰ ینابر سنة ۹۰۷ صدقي

#### حر المنار 🎥

نشرنا هذه الرسالة بطولها في هذا الجزء رغبة في تقصير مدة هذه المناظرة ونقول الآن في المسألة كلة مختصرة ور ما عدنا البها في بعض أجزاء السنة الآتية كثر الكلام وتشبعت المباحث ودخل في طول الجدل أو كاد وعربر محل النزاع هل الاسلام الدين العام لجيع البشر هو القرآن وحده أم هو جميع ما جاء به نبينا محمدصلي الله عليه وسلم على أنه دين ؟ قال الدكتور محمد توفيق افندي في المقالة الاولى (كما في ص ١٧٥ من الجز السابق) بسد مسألة عدد ركمات الصلاة ومسألة مقادير الزكاةما نصه هلاشك عنديأن هاتين المسألتين متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس ذلك محلا للنزاع ولكن محل النزاع هو هل كل ما واتر عن النبي أنه فعله وأ مر به يكون وأحبا على الامة الاسلامية في جميع الازمنــة والامكنة وان لم يرد ذ كره في القرآن ؛ رأيي أنه لا يجب » · وذ كر في المقالة الثانية ما رأبت آ نفا من الدلائل المشرة على أن السنة النبوية كانت خاصة بمن في عصر الرسول ( ص ) وتارات يقول أنها خاصة بالعرب . وهذه الدلائل كلها نتملق برواية الحديث الاالثامن فاله امر سلبي والتاسم فاله دعوى ممنوعة والعاشر فانه رائحة دليل لادليل

من البديهي الذي لا يماري فيه عاقل منصف ان الاعتقاد بأن فلانا رسول الله يستذم أن يقبل منه كل ما دعا البه من أمر الدين جميع من أرسل البهم فإن كان مرسلا الى قوم محصور بن وجب ذلك عليهم وان كان مرسلا الى غير محصور بن وجب عليهم مى بلنهم . ومن المادم عندنا بالضرورة محيث لا يتنازع فيه أحد من المتناظرين ان نبينا محدا صلى الله عليه وسلم مرسل الى الناس كافة من كان مهم في زمنه من العرب وغيرهم ومن يأتي بعده الى قيام الساعة . فوجب أن يكون كل ما جا . به من أمر الدين موجها الى جميع من أرسل اليهم في كل زمان ومكان الا اذا دل الدليل على التخصيص فهذا أصل بديهي لانطيل في كل زمان ومكان الا اذا دل الدليل على التخصيص فهذا أصل بديهي لانطيل

نضم الى هذا الاصل أصلا آخر أظن أن الدكتور لايمتري فيه وهو أنه لايعقل أن يفهم جميع من تلقوا الدين عن الرسول ( ص) مباشرة أن عمل كذا من الدين وانه عام لِجَمِيع المكافنين و يكون ذلك العمل فى نفسه خاصا بهم وحدهم أومع من يشاركهم في وصفخاص كاللغة والوطن لأن هذا لا يتصور وقوعه الأ اذا جاز أن يقصرالرسول فيالتبليغ والبيان الذى بعث لاجله وهذامما لايجيز مسلم فاذا جعلنا هذين الاصلين مقدمتين اننجتا لنأن كل ماعلمن الدين بالضرورة وأجمع عليه أهل الصدر الاول فهو من الاسلام لايعتد بإسلام من تركه ومنه القرآن برمته وهذه الصلوات الحس وان ما عدا ذلك محل احمهاد فمن بلغه عن الرسول (ص) شيء غير مجمع علبه معلوم من الدين بالضرورة وثبت عندهوجب عليه أن يمتده من الدين ومن وثق جمهدوعلم منه أنه ثبت عده شيء عن الرسول وجب علم أن يمتده من الدين فان كان ثبو ، على أنه حم عمل به حماوان كان مخيرًا فيه تخير . فاذا سلم الدكتور صدق بهذه النتيجة سلم من الشــذوذ في أصل الاسلام وانحصرت إشكالاته فيا رويءن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن وماتلقاه عنه المسلمون من العمل الذي لم يصل الى درجة المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة وَكل ما يصل اليه الاجتهاد بعد ذلك فهو مما ينسم له صدور الاسلام ولنا فيه تفصيل نرجته الى وقت آخر

هذا مجل ما يقال في أصل المسألة أما فروعها فأظهرها مسألة الصلاة وهذه الكيفية المعروفة عند جميع المسلمين ... و يدخل فيها عددالركمات كمددالصلوات وهي خس - مجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة لاريب في أن جميع الصحابة فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مفروضة بهذه الكيفية والمدد على جميع من يدخل في الاسلام الى يوم القيامة هذا ما تلقاه عنهم التابعون وجرى عليه الناس فاذا أمكن الريب فيه بعد ثلاثة عشر قرنا كانت جميع معارف البشر عن الماضي أولى بأن برتاب فيها بل أحدد بالناس حيننذ أن يكونوا سوفسطائية يشكون حتى في الحسوسات

ليس قصرالصلاة في الخوف ولا في غير الخوف بما يصلح شبهة على كون الصلاة المفر وضة هي ما يعرف جميع المسلمين فأن حال الخوف لها حكم خاص بها لمكان الضرورة فمنه ماذكر في سورة النساء وهو ما يحتج به الدكتور صدقي على ما تقدم عنه و بنها ماذكر في سورة البقرة (فإن خفتم فوجالا أو ركبانا) وهذه كيفية لاركوع فيها ولا سجود و فاذاكان مافى سورة النساء يدل على أن أقل صلاة الحوف ركعة للمأمومين وركه النال للإمام وأقل صلاة الامن وكتان لكل مسلم كما قال الدكتور صدقي فلماذا لا يستدل بما في سورة البقرة على أن الواجب في كيفيتها الدكتور صدقي فلماذا لا يستدل بما في سورة البقرة على أن الواجب في كيفيتها يحصل بغير ركوع ولا سجود لأنه أقل ما كتني به القرآن و يجمل الأمم بالركوع والسجود في آيات أخرى مخبر افيه أو مندو با اليه أو أمراكاليا ولا يعدم اذلك نظائر في أوام القرآن

القواعد العامة في الأديان والشرائع والقوانين توضع للحال التي يكون عليها الناس في الأكثر والأغلب لا للأحوال النادة والضرورات التي قديوضع لها أحكام خاصة تسمى رخصاً في عرف أهل الشرع واستثناء في عرف أصحاب القوانين وهي لا تجعل معياراً على القواعد والاحكام العامة التي هي الأصل ومن هذا القبيل صلاة الحوف لا يمكن أن يوخذ منها حكم الواجب في حال الأمن وهي العامة النالبة على أن قوله تعالى ( فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) لا يدل على أنهم يصاون ركمة واحدة لاسجاع على القول بان معنى سجدوا هنا صلوا وهو المتبادر

والتمبير عن الصلاة بيعض أعالها معهود في القرآن والحديث والآثار ومنه قوله نعالى (وقرآن الفجر) معناه صلاله بل ورد التمبير عن الصلاة بالتسبيح وهو من الخارة الحفية لامن أركامها الجلية ، وان قائنا أن المراد بالسجود العمل المعروف يكون المغى فاذا سجد المصلون فليكن الآخرون من ورائهم لئلا يبغتهم العدو وهم ساجدون لا ينظرون اليه وفعل الشرط لا يقتضي الوحدة بل بصدق بالتكرار وهو المنبادر فيه ، فالقرآن لا يدل على عدد الركات المفروضة في حال الأمن ولا في حال الأمن ولا في الماليوف أيضا والأحاد يشلا بصح الاستدلال مهاعندالدكتور لعدم الثقة بها فاذا احتج بالسنة العملية وجب عليه ان يتبعمائر المسلمين في الكيفية والعدد وهم قد اتبعوا في ذلك رسول الله كأم هم تعالى النباعه في قوله (١٩٨٧ قل ياأيها الناس انبي وسول الله الله وسحي و بحيت وسول الله الله ورسوله الذي الأمي الذي الذي الذي الذي الذي الله به الناس جميعاً لاالعرب خاصة محم على الناس اتباع فهذا الأمر العام الذي الله به الناس جميعاً لاالعرب خاصة محم على الناس اتباع فهذا الأمر العام الذي الله به الناس جميعاً لاالعرب خاصة محم على الناس اتباع فهذا الأمر العام الذي الله به الناس جميعاً لاالعرب خاصة محم على الناس اتباع فهذا الأمر العام الذي الله به والم وهو أمر مطلق حكه ان يبحري على إطلاقه

بقول الدكتور صدقي نع ان اتباعه واجب ولكن على كل قوم ان يتبعوه فيما دعاهم اليه وقد دعا العرب الى الكتاب والسنة ودعا سائر الناس الى الكتاب فقط ونقول لادليل على هذه التفرقة فى الدعوة وانما السنة سيرته صلى الله عليه في الهدي والاهتداء بالقرآن وهو أعلم الناس به وأحسنهم هديا وإطلاقها على مايشمل الأحاديث اصطلاح حادث فلم بما تقرر على اختصاره أن أصل دين الاسلام كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه في الدين فهو حتم وما مضت فيه على أنه مستحسن مخير فيه فهو كذلك في الدين أما سؤال الدكتور لم كان بعض الدين قرآنا و بعضه سنة فجوابه أرف الدين المياتنا و بزكيكم و يعلم صف الذي صلى الله عليه والتعليم كان اللآيات عليكم آياتنا و بزكيكم و يعلم الكتاب والحكمة والتعليم كان اللآيات والكتاب والحكمة التي هي اسرار النزيل وفلسفنه والنزكية أي التعليم كان اللآيات والكتاب الحلة التي هي اسرار النزيل وفلسفنه والنزكية أي التعليم كان اللآيات الكتاب الحدة التي هي اسرار النزيل وفلسفنه والنزكية أي التوبية كانت

منه ولذلك قال تعالى ( لقد كان لكم فيرسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) والاسوة بهالقدوة به في سيره وأعماله .

وقول الله كتور « الحق أقول لوكانت السنة واجبة وكانت الشطر الثاني للدين لحافظ عليها النبي وأصحابه حتى تصل اليناكما وصل القرآن بدون نزاع ولا خلاف والا لكان الله تمالى ير يد أن يتعبدنا بالظن والظن لا قيمة له عند الله » فيه أن السنة لامعني لهــا في عرف السلف وعرفنا الاما واظب عليه النبي ( ص ) وأصحابه ككيفية الصلاه وكيفية الحج وقدوصل الينا هذا بدون نزاع ولاخلاف يجمل السـنة في جملنها مظنونة . ذلك أن اختلاف الفقهاء في أذَّكار الركوع والسجود هل هي واجبة أومندو بة ليس مبنيًا على اختلافهم في أصلها هل جرى عليه عمل النبي وأصحابه أم لا بل هذا متفق عليه ومثله اختلاف الحنفية معغيرهم في الفاتحة وما يقرأ بعــدها هل يسمى بعضه فرضا وبعضه واحِبا أومندوباً فان هذا اختلاف فيالاصطلاحات وهممتفقون على السنة المتبعة وهي انالنبي وأصحابه كانوا يقرأون الفابحة في كل ركمة ويقرؤن بعدها سورة أوبعض آيات فيالصبح والركمتين الاوليين منسائر الفرائض ومن النوا فل وما فعله بعضهم وتركه الآخرون سببه ان النبي فعله نارة وتركه أخرى فهو مخير فيه الااذا ثبت أنه تركه في آخر حياته رغبة عنه . وما اختلفت فيه السنة وهواابت يشبه الاختلاف في القراآت ما نوانر من كل منها فهو قرآن وسنة قطعا وما لم يتوانر فلا حجة فيسه على أنه أصل في الدين . وليس في السنة شيء لاأصل له في القرآن بل كان خلق صاحب السنة القرآن ولكن لانستغنى بالقرآن عن السنة الااذا استغنينا عن كون الرسول قدوة واسوة لنا وذلك فسوق عن هدي القرآن واهمال لنصة

بقي في الموضوع بحث آخرهو محل النظر وهو هـل الاحاديث و بسمومها بسنن الاقوال دين وشريعة عامة وان لم تكن سننا منبعة بالعمل بلا نزاع ولا خلاف لاسيا في الصدر الاول ؟ ان قلنا نعم فا كبر شبهة ترد علينا مهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء عنه غير الفرآنوعدم كتابة انصحابة للحديث وعدم هناية علما تهم كالحلفاء بالتحديث بل نقل عنهم الرغبة عنه كما قلنا للد كتور صدقي (المنادج ١٢) (المجال نقاسع)

في مذا كراته لناقبل أن يكتب شيئا في الموضوع· وقد سألنا غير واحدمن أهل العلم عن رأيه في حديث النهي فما أجاب أحد الابيمض ما أجاب به النووي في شرحه لصحيحمسلم وهو غير مقنع لاهل هذا العصر اللدين نبذوا التقليد ظهريا . فالمنار يقترح على علماء الدين ان يوافوه بما بعلمون وما يفتح عليهم في هذه المسألة والاكانوا من كانمي العلم وقد علموا ما ورد في الكانمين

هذا وقد سبق لنا سبح طويل في بحث ما نتحقق به الوحدة الاسلامية من الاخذ بالكتاب والسنة فلبراجع ذلك من شاء في مقالات محاورات المصلح والمقلد في المجلدين الثالث والرابع من المنار وقد طبعت هذه المحاورات في كتاب مستقل ثمنه خمسة قروش صحيحة وهو يطلب من مكتبة المنار

### ﴿ رسالة من طهران بحروفها ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

الى حضرة رشيدنا ومرشدنا حكيم الاسلام وفيلسوقه مربي الأمة المحمدية والدنا وأستاذنا السيد محمد رشيد رضا منشيء مجلة المنار الاسلامي أطال الله بقاء ورزقنا مره ولقاه آمين يارب العالمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فالموجب لنحرير هذه السطيرات هو الأخباريما اعترض به سفير الدولة السانية الامير شمس الدين بك على الجرائد الفارسية عندترجمتها لمقالدكم ( الشورى في بلاد ايران ) المذكورة في العدد السابع من الحجلد التاسع من مجلتكم الغراء . أول من ترجم ذلكذ كا. الملك في جريدتُّه ( تربيت ) الغرآء فنبه المترجم علماء الفرس وسواسهم وذكر لهم بعد العرجمة ان منزلة ومقام حضرة حكيم الاسلام وفيلسوفه السيد محمد رشيد رضا عند جميع أهل الأقطار من المسلمين وخصوصاً العرب الكرام بمنزلة مئة عالم مجتهد من أهل التشيع فاغننموا الفرصة وفكروا أبها السواس في مقالة هذا الحسر واقرؤها على المنابر وفي المابر · ثم نقل ماترجم وما قال ــيـفے جر بدة (مجلس) وهي جديدة الطاوع بقرأها في طهران الصنبر والكبير والذكر والانثى بل وفي جميع إبران

كتب الأمير شمس الدين بك الى وزير خارجية (علا السلطنة) كتابا وأغلظ فيه وذكر أن ماتر جتهر وزنامه (تربيت) ونقائه عنها جريدة مجلس من المنارأسباب يلقيها أعداء الدولة ليوقعوا انتفاق بين الدولين ، ومحدثوا الشقاق بين الدولين ، ومحدثوا الشقاق اين الدولين ، ومحدثوا الشقاق لا يترجموها : فأجابه وزير الحارجية بأن صاحب المقالة ليس من رعيدًا حتى نواخذه و بأن سلطاننا قد أطلق الحرية للجرائد والأقلام فلا يمكنا ممارضتهن بشيء . هذا معنى ماكتبه السفير ، وما أجابه به الوزير ، رأيت الكتاب والجواب بعينى في بد سيد محمد صادق نجل حضرة السيد محمد الطباطبابي المجتهد مدير جريدة مجلس

وقد كنت يوما في مجلس مشحور في من طلاب العلوم الدينية فتذاكروا ماجرى بين السفير والوزير فقام أحدهم خطيبًا فحمر الله وأثنى عليه ثم قال : ان دولة العرك تريد أن تضغط على عقولنا وأفكارنا كما فعلت بإخواننا من العرب المساكين ، تطلب منا أن لانكتب في جرائدناماينو وعقولما وينبه أفكار أهل ملننا من الفرس بأرخ مجلس الشورى اذادار في إيران فأحكامه وقوانينه هي أحكام الشريمة وقوانينها فيجبعلى كل مسلم أن يتبعأحكام الشريمة المحمديّة حيث كانتَ. ماذا رأينامن الدولة النركية ؟ رأينا منهاالتعدي على حدودمملكتنا من طرف تبريز ، رأينا منها التعدي والظلم لاخواننا وأهل ملتنا فيالعراق ، رأينا منها دبحهم وجزرهم في الشهر المــاضي، مهلا مهلا أيها الترك أفيقوا من غفاتكم ، وتيقظوا من نومكم ، فليس اليوم كالأمس ، ولاغد كاليوم ، انفتحت علينا أورْ با وأتانا أهلها من كل حدب ينسلون ، هذا ثاجر وهذا سائح وهذا حكيم والآخر دَاع لدينه ، والقصد من الكل ابتلاعنا معاشر أهل الاسلام ، فان نيقظُم وإلا فأنتم صبوحهم ونحن غبوقهم لاسمح الله بذلك ، أيها العرك تعالوا الى كمة سواء بيننا وبينكم أن لانمبد الاالله ولا نشرك به شيئًا ولانتخذ المستبدين أربابًا من دون. الله طاعتهم كطاعته ومعصيتهم كمعصيته ، بل نجالدهم بالسيف والسنان ، والقلب والاسان ، فان توليتم فنشهدكم بأنا مسلمون ، ونبرأ الى الله من المستبدين

الحائنين ، ومستمسكون بقوله عز من قائل في وصف المب<sup>ع</sup>منين ( وأمرهم شورى بينهم ) وهم الذين قال الله فيهم ( الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصسلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتهوا عن المنكر ولله عاقبة الامو د )

هذا معنى ماخطب به خطيب الطلاب الدينية أحببت أن أطلمكم عليه فإنه بعد ماترجم قولكم صار بين الناس ذكرهم وأنتاهم أشهر من نار على علم اه ( المنار ) ذكر الكانب اسعه ولم يأمر، بكتمه ولكننا لم نذكره لا جل قوله انه اطلع على ماكتب السفير والوزير ، ولعله ببين عنوانه الذي تصل اليه به الرسائل لنكتب اليه

وقدرأى القراء أنخطيب طلاب العلوم بطهران أعقل من سفيردولتنا الذي يدعي أن بيان الحق واظهار حكم الله في أمر المسلمين وقاعدة حكومتهم لا يأتي الا من عدو لدولنه ولا يكون لهمن الأثر اذا هو ظهر في بلادالفرس الاثاريث المدوان بينهم و بين قومه البرك ومعي هذا – ولا ندري أفهه أملا – ان دولته عدوة المحكم الاسلامي الذي وضع القرآن له أساس الشورى وأجما تمادي كل من يقول به أو يحاول العمل به و وعن ننزه الدولة في مجوعها والأمة المثمانية عن هذه الضلالة وتقول ان الأمم والدولة يتنان من حكم الاستبداد ويحنان المحكم الشورى ولكنهما المتابن عمالا مشل حضرة السفير لما تمكن من القضاء على علمتا عليه ولو لم يجد الما يين عمالا مشل حضرة السفير لما تمكن من القضاء على التاريخ المطالب بالشورى والمدل أوالماد حلما عدوا المدولة ولا يكون المساعد على الاستبداد وانظم لاجل الله والمدل أوالماد حلما عدوا المدولة ولا يكون المساعد على الاستبداد وانظم لاجل الله والمال نبح المال وزراء البرك ان ماأ ندر المسلمين به الحطيب الفارسي لواقع ان لم بتداركوا أمرهم وأن الخطر على العمانيين أقرب فنسأل الله تمالى أن يغير ما بنا الى خير منه قبل أن فقم الواقعة فذكون خافضة رافعة

# المالة المالية المالية المالية

### -هﷺ خطبة الدكتور ضياء الدين أحمد ﷺ-

قال بعد مقدمة في الشكر لاصدقائه اذين احتفوا به ولا محاب الجرائد ما ترجمته أيها السادة : - لم تعد كلية عليكرة شيئاً غير معلوم في مصر ، فأ كتنى بأن أقول إنها الآن تتألف من ثلاثة أقسام - المدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية والمدرسة الثانوية علمر الابتدائية والثانوية يعارس مصر الابتدائية والثانوية كالمدرسة الابتدائية عندنا بقسيها الابتدائي والراقي ، لان المدارس الثانوية لتعليم المام لا وجود الهافي الحقيقة بمصر ، والتي يسمونها هنا المدارس المالية كدرسة الطب والحقوق تسمى في أوربا مدارس ثانوية فنية ، فدرستنا المالية في الكلية لا يصح أن تقاس بها مدارسم العالية هنا وان كانت المدرسة العلية في عليكرة لا تزال في طفوليتها أو كأنها مدرسة ثانوية راقية ولا تنكر أن مدرستنا الكلية لم تخرج الى الآن رجالا من عظماء العلماء الذين يكتشفون الا كتشافات المهمة في السلوم والفنون بيد أنها قد خرجت رجالا ذوي كرامة ونفوس عالمة وإخلاص لبلادهم وملتهم

يوجدفي بلاد الهند أكثر من منة مدرسة مثل كلية عليكرة لكن الذي مجمل لكليتنا امتيازا حقيقياعلى غيرها أنها الشرقية الوحيدة التي يوجدفيها نظام خاص باقامة الطلبة فيها على الطريقة الانكليزية وأول ما يعلم الطلبة فيها حب الكلية والعمل المستمر انرقيها واعلاه مثانها بكل مافي إمكامهم ويتدرج من ذلك الى ترقية شعورهم في مبادى، الاخلاص والوطنية حتى اذا ظهر أن طالباً ما يشتري بمصلحة المدرسة مصاحة شخصية له حقره الطلبة كافة فاما أن يكفر عن ذنيه مجدمة عامة وإما أن يبرحها غير مأسوف عليه ويوجد في المدرسة بحتمات عديدة وأندية كثيرة للطلبة والمبدأ الذي تسير عليه هذه الجتمعات والاندية هو المبدأ الذي وضعه المستر بك رئيس المدرسة السابق في خطبة ألهاها عند تأسيس النادي المسمى (يونيون كلوب) اذ قال « أيها الطلبة هذا البناء بناؤكم و هذا الناء بناؤكم و هذا الناء بناؤكم و هذا رأيكم المام و تعذون آراءكم و تربون أخلافكم و تعدون أنفسكم لادارة الاعمال » أما نظام المدرسة المام فهوعلى الطريقة الانكليزية حيث يتولى الطلبة شؤونهم بأنفسهم أما نظام المدرسة المام فهوعلى الطريقة الانكليزية حيث يتولى الطلبة شؤونهم بأنفسهم أما نظام المدرسة المام فهوعلى الطريقة الانكليزية حيث يتولى الطلبة شؤونهم بأنفسهم أما نظام المدرسة المام فهوعلى الطريقة الانكليزية حيث يتولى الطلبة شؤونهم بأنفسهم أما نظام المدرسة المام فهوعلى الطريقة الانكليزية حيث يتولى الطلبة شؤونهم بأنفسهم أما نظام المدرسة المام فهوعلى الطريقة الانكليزية حيث يتولى الطلبة شؤونهم بأنفسهم أما نظام المدرسة المام فهوعلى الطريقة الانكليزية حيث يتولى الطلبة شؤونهم بأنفسهم المنات الذي المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات الذي المنات ا

في السير والادارة و من حسن حظنا في عليكرة أتا لا نعرف ولا تتبع الطريقة الفرنسية في ضبط الطلبة و نظامهم بواسطة ضباط فأما طريقة عقيمة و لها مضاركتيرة ظاهرة في مصر و من أسرار نجاحنا أتنا نتمسك كثيرا بالتربية الدينية والتربية الوطنية اذ يجير الطلبة على تأدية الواجبات الدينية كلها وينشطون على الاهتمام والاشتغال بأحوال المسلمين في أعجاء العالم كافة أما المسائل السياسية فلا يمكن الاستغناء عنها ولا منعها من المكلية اذ لابد الشاب الطالب من أن يفكر ومن الجنون ان يصد سيال الفكر بحواجز صناعية لابد أن تهدم و تسقط في يوم من الايام وينساب التيار في جهات عديدة والذي نعمله في الحقيقة هو أن نعد الذلك السيال طرقا ومساك بجري فيها والكلية الآن تقيم بروجرام التعليم في الحكومة و تعد الطلبة لامتحان المدارس الحكومة على مدرسة عليكرة جامعة الملامية مستقلة ، وقد قال المرحوم السيد احمد خان منذ زمن طويل في خطبة العلامية المكون الافي الونق الذي يوسبح فيه أمم تعليمنا بيدنا ولا تسترقنا القام ها الحكومة الجامعة برا الله الااللة محد رسول الذ "، فوق رؤسنا »

وقال منذ اثني عشر عاما أحد حكام الولايات الهندية وهو السير أنتي مكدونل في خطبة ألقاها : « ليس من البعيد أن تنمو هـذه الكلية فتصير مدرسـة كبرى وتكون قرطبة الشرق الحديث وينتج الفكر الاسلاميمن بينجدران هذه المدرسة الرقي السياسي والديني الذي لا يؤمل الأن من الاستانة أوكة قسها »

وقد أخذ المسلمون بعد وفاة المنفور له السيد احمدخان يفكر ون بمساعي النواب عسن الملك في انشاء جامعة اسلامية وجامعة للمسلمين · وثمت فرق بين التسيرين كما ظهر في جامعة اير لندا الكاثولكية حنى لقد كان البحث في جملكلية عليكرة مدرسة جامعة كبرى موضوع المناقشة والاخذوالرد في مؤتمر التربية الاسلامي وقد قال سمو آغاخان في ختام خطبة له بعد الكلام في أسباب انحطاط المسلمين ما يأتي :

« ان كنا حقيقة كما بدعي آسفين على انحطاط ملتنا وأمتنا فواجب أن تتحد في لميضة واحدة لاصلاح هذه الحال وفي متدمة كل عمل بجب أن تبذل الحميد لنكوين مدرسة جامعة يتعلم فيها المسلم زيادة عن العلوم الحديثة تاريخ الاسلام والمسلمين . وإن لمسلمي الهند حقا طبيعيا برقي وتقدما خوالهم في مصرو فارس وأفغانستان وغيرها

وقدكان المستر موريس نا ظرنا السابق وضع مشروعا لنظام المدرسة الجاممة المطلوبة واقترح أن تكون فيها مدرسة كاية خاصة بالعلوم العربية

إننا اذا تكلمنا أبها السادة عن مدرسة جامعة اسلامية فلا نريد مدرسة عالية تلقى فيها العلوم التي يكن تلقينها في مدارس ثانوية واغا نريد أن نضم أساس مصدر فكر تنمو فيه الارواح و تتربي الرجال وتسمو الاخلاق · نريد مكاناً يكون مهبطاً للعمو داوا يلتم بين جدرانها أرقى ما يكون من الفكر الاسلامي حتى تتشعب من تلك الشمس أشمة العلم والعرفان في كل أرجاء العالم

وانى أوْ كد لكم ان انشاء هذه المدرسة الجامعة لم يعد من قبيل الأمال لاتنا قد ابتدأنا وخطونا خطوات في هذه السبيل اذم الاتفاق على تأسيس كلية عربية لا يقصد منها أن يتعلم الطلبة فيهااللغة العربية لتأدية امتحان مخصوص ولكن الفرضمنها أن يتلقى الطلبة تاريخ الاسلام بفحص وتدقيق للبحث في أسباب رقيه وانحطاطه واتنا نؤمل أن تظهر هذه المدرسة الجواهر المختبثة في آداب اللغة العربية وتنشر الكتب العديمة المثال بتفاسير وإيضاحات وفي عزمنا أن نخصص بعض الطلبة بهذه الكلية العربية ومجمل لهم م تبات لكي يستربح بالهم من جهة الحياة وليتفر عواللدرس والبحث ومحن الآن أيضاً ننشئ في عاداة تلك العربية كلية أخرى للعلوم الطبيعية وغير خاف أن تعليم العلوم الطبيعية عمل كير ' يحتاج الى انفاق مال وفير ' ولكن والحد حاتين المدرستين مدرسة أخرى لعلمي الاقتصاد والتاريخ السياسيين والعلوم السياسية كايا وهكذا نستمر في انشاء مدرسة بسد أخرى حتى لا يكون ثمت علم من العلوم كايا وهكذا نستمر في انشاء مدرسة بسد أخرى حتى لا يكون ثمت علم من العلوم عليكره وطسذا تو مل أن يؤم الطلاب المسلمون من جميع انحاء العالم عليكره ثلغها

وقسد طالما سألنا بعض الناس — لما فا يضيق بنا الفكر وحب الذات فندى، مدرسة جامعة اسلامية ولا يكون سمو النفس ومكارم الاخلاق والتسامح في الدين باعثاً على جعل جامعتنا عامة مشتركة — ونحن نقول انه لا نقصد منع المسلمين من جامعتنا الاسلامية فان أبوابها مفتوحة كاهي الحال الآن في عليكره لفيرالمسلمين وكل محب للعم بلا تميز بين المختلفين في الجنس والدين ` فيوجد الان طلبة وأساتذه من الهود والمسيحيين والوثنين ` ولن نسى مطلقاً في اخراجهمنها ولا نسميها «جامعة المهود في المنابله كالمية على كنيسة انكارة الرسمية ، وأتي المودد كبردج الى كنيسة انكارة الرسمية ، وأتي أورد لكم يعض الحجج التي نقيمها في هذا الصدد

أولها — من المعرف به أن الدينة الدينية جزء أساسي في الديبة العمومية وفي جميع مدارس انكابترا وألمانيا يعلم الدين اجبارياو لابدت في كل جامعة كبرى من وجود مدرسية أو اثنتين للدين واللاهوت ، أما المدارس الجامعة في الهند التي هي تابعة للحكومة فلا أثر للدين فيها وقدانت اللوردكر زون حاكم الهند العام السابق الرائر أي العام الى هذه النقطة وعدها نقصاً في نظام التعليم الهنددي ، ولست أدري الى أي حد من الحكمة يصح اتباع طريقة كهذه في مثل هدذه البلاد على حين اتنا تتألم الأن من نتائجها

ثانيها— قدأصبح من المقرر أن أنيدنظام للتعليم هو نظام معيشة الطلبة في المدرسة كما هو المتسع في اكلمرا وفي عليكره وإنني لا أخشى معارضة اذا قلت صراحة ان فلك النظام لا يصلح مع اهمال الدين

ثالثها— أشك كثيرا فى امكان جمعالمال لانشاء مدرسجامعة لادين لها اللهم الا اذا قامت الحكومة بانشائهاواذكر ان السيرميخائيل هيكسييتش وزير ماليةا نكلترا اخيرا قد التي علينا في خطبة له ما يأتي

« قد دلت التجارب آنه لا توجدوسيلة لحل الناس على دفع المال بسخاء لمشروع من الاعمال احسن من صبغه عصبغة دينية »

رايعها — إن المدرسة الجامعة ليستمعملا( فاوريقة ) لصناعة طلبة ينجحون في المتحانات مخصوصة ويأخذون شهادات عالية ولكن المدرسة الجامعة برادمنها انتخرج وجالاكبارا ورجالاكبارا ورجالاكبارا ورجالا المفطون للعلم والدراسة والبحث ولا يمكن لمدرسة جامعة لا وين لها ان يدوس الانسان على الفوائد المادية وينقطع للعلم والتعلم وبالعكس قد دلت

النجارب على أنه يوجد في المدارس التي لها دين من ينقطع للعلم والتعليم

ولست الآن أريد الخوض في مشروع الجامعة في مصر فأنتم أدرى بدائمكم ودوائكم أكثر من ولكني اريد بالنبابة عن رؤساء كلية عليكره ان ادعوكم الى الهند لتنظروا بأعينكم تفاصيل العمل قبل ان تبدؤا في مصر وقد يوجد خلاف بشأن المدرسة الجامعة ونوعها ولكني أعتقد ان كل ذي ذمة يتفق مي في الحاجة الى مدرسة كانوية الفقراء و ومدارسكم التجهيزية الاربع لاتكني لتربية الامة كلها ولووجد من يتبرع بلئال لتربية أباء الفقراء فيها ليس من النريبأن المسلمين الذين يكونون هنا خسة وتسعين في المائة من مجموع الامة من الهمة والشاطعل ما يؤهلهم لانشاء مدرسة ثانوية واحدة في حين أنه يوجد في مصرست مدارس ثانوية اهلية ليستمنها واحدة للذين يتألف منهم خسة وتسعون في المائة من مجموع الامة ؟؟

يوجدهنا اعتقادفاسد وهوانه يازم ان يكون المعلمون في المدارس الثانوية أوريين. وعايمنع الناس ان يفتحوا مدارس انوية الحوف من كثرة النفقات ومن أسباب أخرى. وانى موقن بأنه اذا وجد أساندة مصريون للمدارس الثانوية فان عدد المدارس الاهلية التابوية بزدادواذا كان الهنود يعلمون في مدارس أرق كثيراً في مدارسكم الثانوية اخوالم المختود المنافذ الايقد المعربون على تعليم اخوالهم كذلك ؟ فلهذا أرى ان أو واجب على قادة الافكارهنا ان يسعوا في ترسة معلمين و عمل مهلم لا يقتضي فقات كثيرة و يمكن تنفيذ في الزمن القريب واني أنصح بتخصيص مبلغ لتربية و تعلم أبناء الفقراء في مدارس الحكومة الثانوية ويلزم في مقدمة كل شي أن يتلقى المعلمون علومهم في مدارس أرقى منها حتى صار من اللازم ان يكون ذلك في أوروبا .

واذا كانت الحالة المالية لاتسمح بارسال الطلبة الى أوروبا فهناك طريقة أخرى لتعليمهم في كليسة عليكره فان نققات التعليم فيها مع الاقامة والسكنى وكل ما يلزم للطالب لا تريد عن الانة عشر جبها في السنة ولهذا أرى ان عشرين جبها تكفي الطالب فيالسنة من كل الوجوه وبالمبتكم تجمعون مبلغاً قدر مثين وخسين جبها يعطى منه عشرون جنها في السنة لطالب فقير ويرسل سنة مرف هؤلاه الى عليكره ليعليمنه عشرون جنها في السنة لطالب فقير ويرسل سنة مرف هؤلاه الى عليكرة ارقى منه في أورربا ولكني افضله لسببين أحدهما ان الطالب ينلقى تربية دينية عليكرة ارقى منه في أورربا ولكني افضله لسببين أحدهما ان الطالب ينلقى تربية دينية مع تلقى العلوم والمعارف في حبو اسلامي ويجتمع بالمسلمين من بلاد العجم وافغانستان (المتاريح ۱۲) (المتاريح ۱۱)

وأفريقيا الجنوبية وجميع اجزاءالمالك الهندية وباجباعه بهم وأحاديثه معهم تتسع دائرة فكره وترداد معارفه وتأنيها ان الطالب فيهايتلقى تربية وطنية ولا يتعود معيشة السرف كا يفعل المتعلمون في أوربا • وانني في موقني هـذا انظر الى كل شئ من الوجهة التي تهم عليكره وترقيها كما سبقت لي الاشارة لانني أعتقد اعتقاداً نابتاً بأن وجود المصريين في عليكره يكون خطوة كبرى في طريق جعلها جامعة لمسلمي الشرق كافة وقد اشار المستر أرشيد مدير الكلية في تقريره الاخير الى هذه القطة ايضاً وقال ان وجود الطلبة المصريين في عليكرة يساعد على توسيع فكر الطلبة الهنود •

والآن استسمحكم في الكلام على بعض المساعب التي مجدها والتي آسل ان اخواتنا المصريين يساعدو تنا على تخطيها و علمم ان التعليم الديني اجباري عدمًا في عليكره ولكن لسوء الحظ ليست لدينا الكتب الموافقة وطالما اجتهدنا في دعوة الناس الى مجتمعات وحفلات لتحملهم على وضع كتب سهلة لتعليم السلوم الدينية لان الكتب الموجودة الآن هي التي كانت موجودة من قرون عديدة ماضية • ولقد تقضي علينا صروف الزمان والمكان أن ندير بروجرام التعليم في عليكره فأنه يتعلم عندنا طلبة من مذاهب شتى ومنهم كثيرون من الشيعة ولذلك يلزمنا أن نضع كتبا لتعليم الديني لا أدتباط الدين الاسلامي الدين لا المواط الدين الاسلامي

ومصر الآن بلاشك لها الزعامة في المسائل الدينية وكنا نفخر لوجود كثير بن الملماء الاكفاء الذين يستمدعلى آرائهم بل و تتخذجة في المسائل الدينية قاذ أمكن أن يؤلف مؤتمر لا صلاح الكتب الدينية اللازمة ثعلم الناشئة الحديثة فلا بد ان تكون مصرموضع اجباع هذا المؤتمر لان مصر الآن مركز ديني وجغرافي عظيم ونحن في المند مستعدون بلاشك لمقد مثل هذا المؤتمر وان كان بوجد عندنا الآن في الهند جمية من المشايخ تأسست لاصلاح الكتب الدينية في المدارس ولكنها لسدم وجود رجال من يعدون حجة و تقذفيا لممائل الدينية في مملونها عمل مفيد وقد أنشأت هذه الجمية مدرسة ليحتذى حذوها ولكنها تم برجراما صالحاولا كتبا وافية بالفرض أبها السادة : الملاقات بين مصر وعليكرة نزداد يوما بعد يوم وسيكون عند نامعلمون مصر يون ونود أن نبعث بعض الطلبة الناجعين المتقدمين لا كال علومهم الدينية في مصر يون وفود أن نبعث بعض الطلبة الناجعين المتقدمين لا كال علومهم الدينية في الازم وفي امكانكم أن تبشوا بعضاً من أبنائكم ثنافي الملوم عندنا وقد رأيت الناس هنا مهمون بقدم مدرستنا وسيرها ويسألون عما قعله نحن الهنود المسلمين الناس هنا مهمون بقدم مدرستنا وسيرها ويسألون عما قعله نحن الهنود المسلمين

لاصلاح التربية والتعليم ولهذا أ رى ائه بحسن تأليف جمعية مصرية لهـــا ارتباط بكلية عليكرة وتساعد على نشر مايعلم عنها بين المصريين وتساعدنا مثلا في احتيارمعلم اللغة العربية عندنا · واذا تأسست جمعية على هذا النمط فتكون وظيفتها

- (١) طبعونشر الخطبوالرسائل الحاصة بكلية عليكرة ومؤتمر التربية الاسلامي
  - (٢) اعطاء المعلومات الضروريةعن الكلية لمن يطلبها من المصريين
- (٣) مراقبة تعليم الطلبة المصريين في عليكرة وضبط حسابات المبلغ لذي يعد لهم كما ذكرنا
- (3) اعطاه النصائح والارشادات والمساعدات اللازمة اذا احتيج الها فمثلاذا احتجنا لاختيار معلمين مصر فأنّم بالطبيع أدري بكفاءته اكثر من نواب بحسن الملك اوسواه من الرؤساء واظن انهم سيشتعلون بوضع نماذج لسير المدارس الاسلامية في المند وبالطبع بوسلون اليكم تلك النافخ لاخذ آرائكم فيهاوكذلك تعليم النات عند ثالا بد ان محتذي فيه المدارس المصرية لان الهنود لايحبون ان يقادوا الاوروييين في ذلك وفي الحتام ابها السادة اشكر لكم تعطفا تكم ووداعم اياي وأؤكد لكم انني سأكون معكم على الدوام بوجداني وعواطفي وسأنذكر ماحييت بمزيد الشرف والفخار اصدقائمي الكثيرين الذين كان من حسن حظي ان ألتتي واتعرفهم اه

#### ﴿ فُوائدُ هَذُهُ الْخُطِّبَةُ وَالْعَبِّرُ فَيْهَا ﴾

هذه الخطبة تنبى عن فهم ثاقب، ورأي صائب ،وتهدي الى طربق لاحب، لعمل واجب، وفيها عبر لطلاب الاصلاح من المسلمين ،وان أولاهم بهما لمقلاء المصريين ،الذي خطب الخطيب ودهم ،وطلب وصل حبل مدرسة عليكره بحبلهم، وأعظم هذه العبر عندي أربع

(۱) تفكر زعماء مسلمي الممند وأصحاب المقول الراقية منهم فى وجوب العمل لا صلاح السلمين كافة ودعومهم الى السمي في إنشاء مدرسةجامعة إسلامية تكفل ذلك ولم أر أحداً في مصر يفكر في مثل ذلك او يدعواليه الاما كان من الاستاذ الامام رضي الله تعالى عنه فلنا أن نقول بعده ان عقلاء مسلمي الهند أرقى من عقلاتنا وأعلى همة

(٢) أوحيدالتعليم الدبني والمرابية الدينية في -دوسـة عليكره وهو أنظم أركان الإصلاح الذي لايرجى للمسلمين فلأح بدوَّه ولم نعلم قبل ان أعلما ضياء الدين ان مدرسة عليكوه تقيم هذا الركن العظيم فبها فينشأالسنيون على اختلاف مذاهبهم مع الشيمة تنشئة واحدة روحها الاخوة لاسلامية النافية للتفرق والخلاف. وهذا دليل آخر على سبق مسلمي الهند لمسلمي مصر وكونهمأ كبرهمة واقداما وقدكنا دعونا الى مثل هذا التوحيد منذ بضع سنين وناهيك بمقالات ا محاورات المصلح والمقاد) ولكن لم نرأحدا اهتم لننفيذه بلءادانا وآذانا كثيرمن الناس زاعمين ان مادعونا اليه ضار مضيع للاسلام وهو جعل القرآن والمجمع عليه من السنة هو الذي يلقن لجميع المسلمين ليكونوا أمة واحدة كا بحب الله وجعل المسائل غيرالمجمع عليهافى الاسلام متروكة الى اجتهاد الأ فراد لاتدخل في التعليمالعام ولا يمنم أحدَّمنالنظر فيها والعمل بما شاء منها ولا تركه ولا يعادىالدلك . وما شرع الله لنَّا الا ان نقيم الدينولا نتفرق فيه وهل من سبيل الى اقامة بدورت تفرق آلاً مادعونا اليه ؟نم قد استحسن ما كشبناه كثير من العقلا· والأذكيا· ولكن لم ينصروه ولم يدعوا اليهُ بالقول ولا بالكتابة في الجرائد. ومسلمو الهند قــد سبقونا الى العمل الذي كان الاسناذ الامامءازمًا على جعله أساسًا للمدرسة الكالية التي نوحه الى تأسيسها. ومن علم ان التمصب المذاهب في الهند أشد منه في مصر وان الحرية في مصر أقوى منها في الهند تجلي له ان الفرق بيننا وبينهــم في الرجال العاملين فقط والافان استمداد الشعب هنا للاصلاح أقوى منه هناك فعامتنا خبرمنعامتهم وخاصتهم خبر من خاصتنا فيما أعتقد

(٢) اعتقاد الدكتور ضياء الدين التابع لاعتقاد قومــه أن مصر أرقى من الهند في العلوم الدينية ولوكان في مصر زَعماء من رجال الدين يقدرور. هذا الاعتقاد من مسلمي الهند وغيرهم حق قدره لحققوه ان لم يكن متحققاً وعرفواكيف يستفيدون منه ويفيدون به أما السبب في هذا الاعتقاد فهو عند عامة شعوب المسلمين صيت الأزهر القديم وقد عرف الكثيرون من خواصهم وعقلامهم في هذه الأيام حقيقة الأزهر واتما كانتآمال مثل زعيم مسلمي الهندور ليسهم في كلية عليكره

يكتبوا شيئاً في الإصلاح يعرف

(النواب محسن الملك ) معلقة عاكان يحاول الاستاذ الامام من اصلاحه فلا حلت المشاغبات والدسائس المرحم على تركه صرح محسن الملك با نقطاع رجائه ورجاء عقلاء المسلمين من الأزهر في مقالة نشرها في جريدة الرياض الهندية وناهيك عاكتيه يومئذ الى المنار وما المهد بمقالته الاخيرة في المنار ببعيد. وكان والعيك عاكتيه نومئذ الى المنار وما المهد بمقالته الاخيرة في نفوس زعاء قومه ومدرسنه في مدارس أور با حاملا لأ ملهم الأول الذي باج به في خطبته هذه علماء الهند أكثر اعناء بالتفسير والحديث من مسلمي مصر وفيهم كثير ون من المسلمين الذي يملون بالكتاب والسنة لا يقلدون مذهبا من المذاهب ولانعرف أحدا من علماء الأزهر ارتق الى هذا فان كان فهو مستخف لا يرجى منه شيء وكذلك الملوم المقاية أرقى في الهند منها في مصر وأعني بها الكلام والأصول والمنطق والفلسمة النظرية وأما مدرسة دار العلوم فالعلوم الدينية فيها رسمية وناد من المتخرجين فيها يرجى خيرهم اذا وجدت الدواعي الى العمل وهولاء لاعناية فيها لاسيا التوحيد والنفسير والحديث وهي هي الدين كله نهم وجد لاعناية فيها لاسيا التوحيد والنفسير والحديث وهي هي الدين كله نهم وجد افراد من المتخرجين فيها يرجى خيرهم اذا وجدت الدواعي الى العمل وهولاء

(٤) ان موقع مصر وصيتها ولسانها العربي وما أوتيته من الحرية من إيايمكن أن تكون بها قبلة العلم والنور لجميع المسلمين ويا أسني وحزبي على الزعيم الذي يسمى في تحقيق هذه الامامة لها إنه لم يترك خلفاً يتم مابداً به. وقد كان أقرب الناس اليه في أفكاره ومقاصده شرعوا في الاستعداد لا نشاء المدرسة التي كان بريد إنشائها بعد ترك الأزهر، فجاء دعاة الجامعة المصرية يسابقونهم الى ماهم أنهض، فاستالوا بعضهم وسكت الآخرون لئلا يكونوا معارضين لمن بدأوا بالعمل قبل أن يعدوا له ما كانوا هم يحاولون أن يعدوا له

هم الذين اقتبسوا شيئًا من النور الذي كان يفيضه الاستاذ الامام رحمه الله تعالى وأدركوا قبله الشيخ حسنًا العلو يلرجه الله تعالى وهو لم يكن مقلدا ولكن لايعرف أحد منهم في قعلر من أقطار المسلمين فيقال انهم محل الرجاء لا نهم لم يعملوا ولم

سار الداعون الى ( الجامعة المصرية ) يمشور الخوزلي ويري الكثيرون

أنهم لودعوا الى جامعة إسلامية لكانوا أسرع في السير وأقرب الى النجاح على قاعدة الحاكم كالانكليزي الذي نقل البنا ضياء الدين قوله ، ولكن كثيرا من أذ كيائنا المتفرنجين قدشفل خيالهم بوطنية غريبة لا يعرفون كنه استعدادالمسلمين لها أوعدمه ولم يحيطوا علما بما بعرتب على نقلهم عن الجنسية الدينية اليها من المفاسد الى تكون بانتقال الأم من طور الى آخر فيعدوا لدر هذه المفاسد عدمها ، فهو لام هم الذين اقتوحوا أن لا يكون في الجامعة التي يدعون اليها تعليم لدين من الأديان مخالفين في ذلك لقوانين جميع الأمم الراقية في فن النرية والنعلم والعمل به ، ويظهر لنا أن الله تعالى قد عافى المند من هذه الغزعة

لأتريد بهذا تثبيط الهم وترغيب المسلمين عن تعضيد الجامعة المصر بة وبذل المال لها افلسنا وى من خدمة الدين مجافاة العلم بل ندعو الاغتباء الى البذل لهذه الجامعة صرا وجهرا وترى ان الحذلان فيها ( لا قدر الله ) عار على الامة كالها وأن مايريده الداعون الى الجامعة من التعليم العالي وحده لابد منه ولا مندوحة عنه لا مة تطلب الارتفاء ونقول مع ذلك ان هذه الجامعة لا نغي مصر عن مدرسة أخرى جامعة بربى فيها الناشئون تربة دينية من أول انشأة الى أن يصروا رجالا نابغين في علوم الدعر كالها واذا عظم الا كتتاب يمكن ان ينشأفي الجامعة تعليم ابتدائي وثانوي مع تربية دينية لاسيما اذا طلب أكثر المكتنيين ذلك وسنعود الى بيان ذلك مع تربية دينية لاسيما اذا طلب أكثر المكتنيين ذلك وسنعود الى بيان ذلك بالتفصيل فيا سنكتبه عن التعليم الديني وفاء بما وعدنا في الجزء الماضي والله الموق

# التكليب

# ﴿ من حرم الحمر على نفسه في الجاهلية ﴾

اذا سلمت الفطرة وكرمت النشأة فقد يبلغ المرء من مراتب الفضيلة مع فقد الاخذ بالتمليم والقيام والتأديب مالايبلغهم وجدهما وقد ثلمت فطرته، وخيشت نشأته، لذلك تجد في سمرة أبناء الجاهلية من الفضائل الاختيارية ما بهز مثله على قوم يرون الن لهم في العلوم الجواد المصلى، واثهم نالوا من الهربية القدح

المعلى ، وإنما هم عبيد الشهوة ، واسرى اللذة : يماقرون الحمر جهرا وهم يعتقدون المهلى ، وابنا هم عبيد الشهوة ، واسرى اللذة : يماقرون الحمر الطب النبي يعولون عليه ، وقد كان يوجد في الجاهلية من حرمها على نفسه وهو لايري فيها أنما في حكم الدين ، ولاذما من المماشرين ، وأنما هو المقل اراد حقيقة خبثها فأبى ان يحكم لذته في عقله ، قال ابوعلى القالي في أماليه

حدثنا أو بكر بن در يدقال اخبرناالسكن بن سميد عن محمد بن عباد والعباس ابن هشام قالا حرم رجال الحرفي الجاهلية نكرما وصيانة لانفسهم منهم عامر ابن الظرب بن عمر بن عباد بن بشكر بن بكر بن عدوان بن عمر بن قيس بن غيلان وقال في ذلك

لممرك أن الحر مادمت شار با لسالبـة مالي ومذهبـة عقـــلي وتاركتي من الضعاف قواهم ومورثتي حرب الصديق بلا نبل ( قال ) وحرمضوان بن محرث الكناني الحرفي الجاهلية وقال في ذلك

رأيت الخرصالحـة وفها مناقب نفسد الرجل الكريما فلا والله اشربها حيـاني ولا أشــني بها أبداً سقيا الروح وعنف بر معددك ع الاشعث برز قسر الخروقا

(قال) وحرم عنيف بن معديكرب عم الاشعث بن قيس الحر وقال وقائلة هـلم الى انتصابي ففلت عففت عــا تعلمينا

وودعت القداح وقد اراني بها في الدهرمشعوفارهينا ٢) وحرمت الخور على حتى اكون بقعر ملحود دفينا

وقال عفیف بن معدیکرب أیضا فلا والله لا ألغی وشَربا أنازعهــم شرابا ما حبیت

(١) أي.لا اسقيهاولااشر بهاوحذف(لا)يىالقسىممووفعنهم(٢)مشع فامجنونا

أبي لي ذاك آباء كرام وأخوال بعسزهم ربيت ( قال ) وحرم سو يد بن عدي بن عمر بن سلســلة الطائى ثم المعني" الحر وأدرك الاسلام فقال

تركت الشعر واستبدلت منه اذا داعي منادي الصبح قاما كتاب الله ليس له شريك وودعت المدامة والنسدامي وحرمت الخور وقــد أراني بها سدكا وان كانت حراما أقول و يالله لسلاسة هذا الشمر وكم في الامالي من مثله وماهو أرق منه ﴿ رَقَّةَ أَشْعَارُ العَرْبُ ﴾

قال أبو على ( ص ٣٩ ) : وحدثنا أبو بكر بن دريد رحمالله قالسألت عبد الرحم وما فقلت له أن رأيت أن تنشد في من أرق ماسمت من عمك من أشعار العرب فضحك وقال والله لقد سألت عمى عن ذلك فقال يابني ومانصنع برقبق أشمارهم فوالله انه ليقرح القلوب ومحث على الصبابة ثم أنشدني للملاء بن حذيفة الغنوى يقولون مرء هذا الغريب بأرضنا أما والهـــدايا انبي لغــريب غريب دعاه انشوق واقناده الهوى كما قيـــد عودٌ بالزمام أديب وماذا عليكم إن أطاف بأرضكم مطالب دين أونفته حروب أمشى بأعطان المياه وأبتغى قلانص منها صعبة وركوب فقلت أريد أحسن من هذا فأنشدني :

لعمري لأن كنتم على النأي والقلا بكم مشل مابي السكم لصديق فيا ذقت طم ألنوم منذ هجرتكم ولاً سياع لي بين الجوالح ريق اذا زفرات الحب صمَّدن في الحشأ كرن فيلم يعسلم لهن طريق (ثم قال أبوعلي) وأنشدنا أبو بكر رحه الله قال أنشدني عبد الرحن عن عمه قال أنشدتني عشر قة المحاربية وهي عجوز حيزبون زُولة

ففقلهم سبقا وجثت على رسلي جريت مع العشاق في حلبة الهوى ولا خلعوا الا التبساب التي أبلي فما ابس العشاق من حلل الهوى ولاحلوة الأشرابهــم فضــلي ولا شريوا كأسا من الحبيمة قال أو بكر : الحير بون الي فيها بقية من الشباب والزولة الظريفة أوالزول الظريف وقوم ازوال والزول أيضا الداهية والزول العجب. وقال لي غير أبي بكر الحير بون العجوز ولم محدد لما وقدا ثم أنشد في مكان آخو لا من أبي مرة الملكي ان وصفوني فناحل الجسد أو فتشوني فأييض الحكبد أصف وجدي وزاد في سقي أن است أسكو الهوى الماحد آه من الحب آه من كدي ان لم أمت في غد فيعد غد جملت كني على فؤادي من حوالهوى وانطوبت فوق يدي جملت كني على فؤادي من خويسة بين ساعدي أسد يدي محبل الهوى معلقة فان قطمت الهوى قطعت يدي عجل المنافي عن المظفر

هل من جوى الفرقة من واق أم هل نداء الحب من راق أم من يداوي زفرات الهوى اذ جان في مهجة مشــتاق يا كبدا أفني الهوـــك حلما من بسـد تلذيع واحراق حى اذا نقسسها ساعــة كرت يـــد البين على الباقي (المنار) القاريء برى في هـــذه المقاطيع ارق الشعر وألطفه مسلكا في الروح وأشده جذبا للقارب

#### -: 🎇 التقريظ 💸 –

#### ﴿ كَنَابَ الاَّ مَالَيُ وَالنَّوَادِرُ لاَّ بِيعَلِّي القَالَي ﴾

أرأيت هذا الذي قرأت من مختار الشمر الهربي في تحريم الحمروفي النسبب هو منقول من كتاب الأمالي والنوادر ، هوالذي عده ابن خلدون من أركان كتب الأدب اذقال فى فصل الكلام على علم الأدب وسممنا من شيوخنا في مجالس النمليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهي أدب الكاتم للمبرد وكتاب البيان والتبيين للمباحظ وكتاب النادر لا بي على القالي البغدادي وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها: اهدا المدادي وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها: اهدا المداد المدادر المدادر المدادر المدادر المدادري وما سوى هذه الأربعة فتبع لما وفروع عنها: اهداد المدادري وما سوى هذه الأربعة فتبع لما وفروع عنها: المدادري وما سوى هذه الأربعة فتبع لما وفروع عنها: المدادر المدادري وما سوى هذه الأربعة فتبع لما وفروع عنها: المدادر المدادرية المدادرية وكتاب المدادرين وما سوى هذه الأربعة فتبع المادرية وكتاب المدادرية وكتاب المد

(المنارع ١٢) (١١٩) (المجلد التاسع)

كان في هـذا الكتاب من النوادر التي قل ان تكتحل برؤيتها عين فصارت ولله الحد مسرح كل عين نعشق الأدب اذ شرع في طبعها الشيخ اساعيل بوسف بن صالح بن دياب التونسي فتم منها طبع الجزء الأول وجزء الذيل والثاني لا يلبث ان بتم ، طبع في هذه الأيام كثير من كتب الأدب ولكن لم يطبع كتاب بالانقان والضبط والتصحيح الذي طبع به كتاب الأمالي ، طبع في المطبعة الأمير يقعلى ورق جيد مضبوطاً ما فيه من الشعر ومن الكلم النريب والأعلام التي يشتبه فيها وما قد يشتبه من التركيب في الشرك وأظن أنه لم يسن بطبع كتاب بعد ( المحصص) كا اعتني بطبع، وقد علم القاري، ان هذا الكتاب على ما فيه من الفكاهة تما يطبع في نفس قارئه ملكة البلاغة الموبية ، وقيمة الاشتراك فيه خسون قرشا في نفس قارئه ملكة البلاغة الموبية ، وقيمة الاشتراك فيه خسون قرشا

# ۔۔ ﴿ مفردات الراغب في غريب القرآن ﴾۔۔

كناب المفردات الراغب أشهر من نار على علم وهو مازال مند وجد معوان المفسر بن ذائ أنه رتب الألفاظ على حسب أوائل الحروف كالمصباح وفسرها تفسيرا قلما تجد منه في كتب اللغة التي قد نفسر الشيء بالأعم والأخص و بالتعريف الدوري وهو كثيرا ما محدد الماني حى يكون تفسيره الفظ كالتعريف المنطقي وقد طبعه في هذه الأيام الحاج مصطفى البابي الحلبي في مطبعته طبعاً واضحاً مضبوطاً بالشكل وقد راحمت منه عدة مواد ظم أر فيها غلطاً فيجب أن يشكرله احياء هذا الكتاب والاستفادة منه

#### ﴿ خمس رسائل نادرة ﴾

الأولى في شرح حديث أبي ذروضي الله عنه لشيخ الاسلام تقي الدين أبي الماس أحد بن تبيية الحوافي. والثانية في الرواة الثقات المسكلم فيهم بمالا يوجب ردهم للحافظ الذهبي الدمشقي. والثالثة رسالة قاضي الامام أبي نصر محمد ابن عبد الرحيم الحيام والرابعة فنوى شيخ الاسلام ابن تبيية في قول النبي صلى الله عليه وسلم « أنزل القرآن على سعيمة أحرف » وما المراد بهذه السبعة والحاسة رسالة الادب الصغير وهي من حكم عبد الله بن المقفع الكاتب المشهود

طبع هذه الرسائل الشيخ عبد الجبيد زكريا في مجموعة بلغت صفحاتها نحو ١٦٠ فنحث أهل العلم على مطالعتها

#### 🍕 قانون الصين 🏈

يقول الشيخ سميدالمسلي الرحالة السوري أنه ظفر في كشغر بنسخة من قانون الصين الذي يسمونه (لي) وهو من وضع عاهل الصين السابق ( تونجى خانكدي) وانه هداه اليه بعض الهارفين باللغة وانه هداه اليه بعض أهالي كشغر ونقله هوالى العربية بمساعدة بعض الهارفين باللغة التركية والصينية معافى مدينة (خوم يوزه) من تلك الولاية ثم تصرف فى العرجة مزايا هذا القانون مزج المواعظ والنصائح بالاحكام القانونية وياليت المرجم لم يتصرف فيه ولم يفصل بين الحكم والاحكام أما طبعه فحسن والورق الذى طبع عليميد ولكنه لم يجمل كل مادة فى أول السطر كاهي المادة المسهلة العراجمة والمرغبة في المطالمة ، هذا وان مث ل هذا القانون مما يرغب في الاطلاع عليه الحكام لاسيا رجال القضاء ، ومحبو التاريخ والوقوف على طرائف العلوم والآداب فهو مما يرجى رواجه من غير ترغيب فيه ، ومحمد معرجه على اعمالهم والآداب فهو مما يرجى رواجه من غير ترغيب فيه ، ومحمد معرجه على اعمالهم والآداب فهو

# ﴿ فصول الحكماء ﴾

رسالة جديدة من تأليف الشيخ أبي الهدى أفندي الشهير ذكر فيها تعريف الحكمة وأسيا طائفة من قدما الحكمة وأسيا طائفة من حكما المسلمين العليين يتكلم عن الواحد منهم مجملة وجيرة ثم ذكر طائفة من حكما المسلمين الدينيين وتكلم عنهم بكلام أوسع والرسالة نحو مئة صفحة مشل صنحات كتاب الاسلام والنصرائية وتطلب من طابعها أمين أفندى هنديه

#### ۔≪ بلیزار 🗞⊸

أهدانا مطبعة المناظر منذ ثلاث سنين قصة بليزار فوضعناها بين الكتب الممدة للمراجعة فى أوقات الفراغ النوجدت ولمنر من حاجة للمبادرة الى الكنابة عنها والاعلام بها لأن الفرض من مثل هذه الكتابة ننبيه الراغبين الى ابتياع مايكتب عنه ترويجا له وقلما يقرأ المنارحيث تباع قصمة بليزار الاعند طابهها وباثمها وعكنا في الشهر المساخي أباما فرأينا من انسلية أن ننظر في بعض مالم ننظر فبه من القصص المهداة الينا وبدأنا بقصة بليزار فبدالنا مالم نكن نحتسب، بدالنا ان هذه القصة كتاب من أحسن الكشب في الأخلاق والسياسة تشل فيه الفضيلة في أبهى صورها، وتتجلى فيه السياسة القويمة في اسنى مجاليها، لا يقرأ الفصول الأولى منها ذوقلب و يملك عينيه أن تهملا وما كان لصاحب المناظر وهو من نعرف فى تحري النافع والنجافي عن اللغو أن يختار طبع قصة لاتفيدولمك يرسل الى مصرطائفة من هدفه القصة لئلا نكون قد ظلمنا القراء فى نشويقهم اليها مع امتناعها عليهم

# ﴿ لَمْنَ كَيُوتُرُدِ – مُكسيم غوركي ﴾

قصنان من مطبوعات مطبعة المناظر أولاها قفيلسوف لاون تولستوي الروسي بيان ما أحدثته المدنية الحديثة من الفساد في البيوت باعطاء النساء من الحقوق فوق من أعطنين الطبيعة حتى صارم المراة في الممتع يمسى الزوجية صارفا لها عن القيام بشؤون الأمومة وناهيك يمفا سدخرا مهن بالمويسيق والثانية مجموعة فيها ثلاث قصص وجيزة أوحكا بات وضعية عنوان الأولى المجاون والثانية الشيطان والثالثة الكذب، وأطلق على المجموع اسم كاتبها وهم من كتاب روسيا الاجتماعيين المشهورين ورجها ابراهيم أفندى شحاده فرح من أدباء السوريين في البراز بل لما فيها من العائدة وحسن الاسلوب

#### ـم﴿ المارف ﴾

« جويدة إسلامية عومية أسبوعية لمدير سسياستها محمد صادق المحمودي » ظهرت في ونس في أواخر ذي القعدة الماضي في شكل الجرائد اليومية الكبرى و ذكرصاحبها الفاضل في خطبة العدد الأول أنه أنشأها لحدمة العام والمارف ونشر فضائل الاحاب الاسلامية ولحدمة اللغة العربية وتحري أساليبها البليغة البعيدة عن المجمة و وجعل أمرالسياسة فيها ثانو با فأصاب وفي العدد الأول منها مقالة في تاريخ الجرائد تكلم فيهاعن الجرائد التونسية باعتدال ولكننا انتقدنا عليه فياقاله

عن الجرائدالمصرية مالا يكاديسلم من مثله من يكتب عن غير بلاده كقوله عن جريدة الاهرام ان سياستها لاتنطبق مع سياسة الجرائد الاسلامية والواقع أنسياستهافي هذه السنين أقرب الى سياسة اللواء والمؤبد من كل جرائد النصارى، وقوله أن موسسي المقطم «من أقباط مصر »والصواب انهم سوريون كأصحاب الاهرام وكمبالغته فيالكلام عن جر بدة اللوا وجعلها خادمة للاسلام · · · ولم نقرأ فيها شيئًا قط فيه خدمة لدين الاسلام نفسه بل كثيراً مارى فيها مسائل تخالفه عن غير عدفي الغالب كقولها ان قتل القاتل من بقابا الهمجية وليس لقب زعيم الحزب الوطني الذي ذكر في بعض الجرائدفي هذا العام بما كافأ المسلمون به صاحب جريدة اللوا على خدملهم وخدمة دينهم كما ظن وإنما هي كلة كتبهاصديق لهمن نصارىالسوريين في جربدة أوربية فلاكتها بعض جرائد تك البلاد وأنكر مها الجرائد المصرية ، ومن ما اخته ماذ كروعن انتشار اللواء في المندوالمالك المهانية والصواب أنه ليس لجريدة مصرية انتشارفى البلادالمثانية الاالاهرام الاسبوعية وأماالهند فقلما بوجد فيهامن يقرأ العربية غمرعال الدن وهوالا وقايقرأون الجوائد لبعدهم عن السياسة واعايقرأ بعضهم الجلات . وأماالاستانة فكل منأرسل البهاشيئا يصل ولكن الى الحكومة فلاخصوصية لجريدة على أخرى هناك الابر يادة المقت والحكومة الميانية لم تمنح صاحب جريدة اللواء رتبة ميرميران ولا صاحب المؤيدالرتبة الأولىمن الصنف الأول وهي أعلىمن رتبة صاحب جريدة اللواءالا بالياس الحديو · وكقوله ان جريدة الصحافة نمتاز على سائر الجرائد الاسبوعية « بكونها تطبع بُهان صفحات » والصواب أن هنا عدة جرائدأسوعية ذات عان صفحات

مضت عادة المنار بان يمرف بالصحف الجديدة تعريفا مجملا لايشو به مدح ولا نقد وقد خالفنا العادة في النعريف بهدة الجريدة للمناية بها وللتنبيه على ما يقع كثيرا من غلط البعيد عن الشيء في الكلام عنه فاننا كثيرا ما نرى جرائد الهند وتونس ( مثلا ) تحفل ببعض ما ينشر في صحيفة مصرية لم يشعر به أهل مصر لان الجريدة لا شأن لها ولا انتشار أولم يحفلوا به لعلمهم بالهوى الباعث للكاتب على ما كتب والفيرة على التاريخ إذ مقالة المعارف تاريخية لاشعرية

ولاسياسية فيقال ان هذا من النخيل أوالفرضالذي لايؤخذ على ظاهره بالقبول ﴿ المهذب ﴾

« جريدة يومية ادبية علمية صناعية تصدر موقتايوم السبت من كل اسبوع» أنشأها في زحلة من لبنان الحوري بولس الكفوري رئيس الكلية الشرقية فيها وعهد الى عيسى افندي اسكندر المعلوف بنحر يرها ، ومن عرف ما المخوري بولس صاحبها من المكانة والفضل وما لعيسى افندي محررها من الشهرة والبراعة برجو كا نرجو أن يكون لهذه الجريدة من اسمها افضل نصيب ، فتكون من خبر ذرائم التهذيب، ولنا في هذا المقام أن نفخر بهمة السور بين وخصوصا اللبنانيين الذين ينشئون الجرائد اليومية وغير اليومية في قال الاجبال ، وفي مهاجره وراء البحار ، ولا تسمو الى مثل ذلك همة غيرهم من الناطفين بالضاد ، في مثل تونس وحلب و بنداد ،

#### ﴿ جمعية الشورى العُمَانية ﴾

ليس في الدنبا مملكة كالمملكة المثانية في اختلاف الاحناس واللنات والملل والنحل وقد سادت دولة البرك هذه الشعوب المتفرقة بالقوة المسكرية بضعة قرون ولكنها لم تحولهم عن لفاتهم ولاعن ادياتهم ولم توحد يبهم مجنسية قانونية يتحدون فيها بالمدل والمساواة في الحقوق - لم تضمل كا فعلت دول العرب في تحويل الشعوب عن دينها ولفتها مما أو عن أحدها بالقوة الادبية ولا كا فعلت دول أور بافي تحويل الوثنيين الاصلاء واليهود والعرب الدخلاء عن دينهم بالقوة القاهرة وإبادة من تأبى وإجلائه فقيت هذه الشعوب التي لم تلحد مع النولة برابطة لفة ولادي ولاحكومة مساواة تغير النهز الغز وج عليها والانفصال منها فمنهم من فتفي مأر به ومنهم من ينتظر

كان ضمف هذه الشعوب وجهلها وعدم النصير لها هو المون الدولة على

اخضاعها وسيادتها بالقوة ولكن صروف الزمان قد افاضت على هـ ذه الشعوب شماعاً من بور العلم بشؤون الاجهاع البشري وأوجدت لهم أنصارا مر دول أور با التي اربت قواها على قوة الدولة و واتفق ان اشـتد من أول هذا القرن ( الهجري ) ظلم الدولة واستبداد السلطة المطاقة فيها حي كان نفور المتحدين معها في الدين واللغة والجنس منها ( اي التوك ) أشد من نفور المتحدين معها في الدين واللغة والجنس منها ( اي التوك ) أشد من نفور المتحدين معها في الدين الله كالدرب والا كراد لان سهم العرك من شعاع العلم كان اوفر وشعورهم بألم زوال السلطة اقوى . فا نبرى بعض اهل النبرة من العرك الى تأليف جمية سرية نسعي في تلافي الحفر الذي يتسدر دولتهم بازالة الحكم المطلق الاستبدادي المدم، قيالك والمهلك للاحم واعادة مجلس المبعوثان والعمل بالقانون الاساسي ولكن السلطان تنبع بأعوانه أثر هذه الجمية فرق شملها قبل ان تبدأ بعمل ما وظهر من فساد اخلاق بعض اعضائها الذين صاروا اعوانا للاستبداد بما نالوا من الرواتب فساد اخلاق بعض اعضائها الذين صاروا اعوانا للاستبداد بما نالوا من الرواتب والرتب ما ذهب بثقة الناس حتى من الصادقين من سائرهم

هذا وان هذه الجمعية لمـا لم تمكن مؤلفة من جميع الشعوب المثمانية كانت جديرة بان لاتدرأ الحطر ، ولاتنال الظفر ، لهذا فكر كثير من عقلاء المثمانيين بوجوب السعي فى تأليف جمية من الشعوب المثمانيسة كلما وما زال هــذا الفكر يتقلب في الاطوار حتى تمخض فولد ( جمية الشورى المثمانية )

تألفت هذه الجمية في القاهرة من افراد من العرك والعرب والارمن والروم والكرد والغرض منها اتحاد الشعوب الشانية على اختلاف اجناسها ومالها في السعي لجمل الحكومة العثمانية حكومة شورى وعدل وهذه هي الطربقة المثلي لصيانة الدولة من التمزيق بالاختسلاف الذي هو ظهير الاستبداد، والتغرق الذي هو نصير الاستعباد، ولو ان مؤسسي جمية تركيا الفتاة اهندوا الى هذا التأليف بين السعوب والملل في ابتداء العمل، لما نزل ببلادالارمن وكريت ومكدونية ما نزل، ولما تفاقم أمن الاستبداد واستفحل، فعسى ان يسرع المثانيون الى الدخول في هذه الجمية أفواجاو يعضدوها بارائهم وأموالهم وهذه صورة نشرة منهاجاء تنا في البريد مطبوعة بالتركية والعربية والفرنسية والارمنية

◄ اللائحة الاساسية لجمية الشورى العثمانية ◄

تألف جممية لجميع سكان المملكة الشائية باسم جمعية الشورى العيانية وهذه لائحتها الاساسية

مادة ١ القصد من تأسيس هذه الجمية هو جمل الحكومة العثانية دستورية شوروية بالفعل

مادة ٢ ان الجمعية ستبذل مافي وسعها الوصول الى غرضهـا هــذا بكل الوسائل المشروعة

مادة ٣ انجمعية الشورى الشَّهانية تُولف من العثمانيين من غير التفات الى الدين والجنسية

مادة ٤ يكون للجمعية لجنة مركزية أصلبة تقوم وضع نظامات الجمعية وقوانينها · مادة ، ان قاعدة أعمال اللجنة المركزية هي الآن بمصر القاهرة

مادة ، ان فروع الجمية نكون كلها تابعة في أعمالهاللجنةالكبرىالمهروفةباسم اللجنة المركزية الاصلية

مادة ٧ ان سمر أعمال الجمعية بمين من قبل اللجنة المركزية ·

مادة ٨ ان مقصد الجمعية الساعية للحصول عليه ليسخفياً لذلك يجوزمن الآن اعلان وجودها

مادة ، أن اللجنة المركزية تقوم بوضع القوانين وطبعها ونسيسة الاشخاص اللازمين وظائف التي ترد بالقوانون وتعيين وظائف كل فرد من الجمعية ومراقبة أعمال الموظفين

مادة ١ تطبع هذه اللائعة الاساسية باللغات المركية والعربية والارمنية والافرنسية .

هذا وان آلذين وضعوا هــذه اللائحة الاساسية برجون من جميع اخواتهم الشانيين الذين يهمهم خير وطنهم وشرفه ومجده أن ينضعوا اليهــم ويساعـــدوهم للوصول في هذه الغاية الشريفة التي تسمى اليها جميعتهم والله الموفق

جُمِعُ الحَمَّاطِبَاتُ تَرْسُلُ الآنَ مُوقَعَا الى صندوق البوسّة نُمَرَّة ١١٧٤ جُمِية الشّوري العَمَّانِية

#### -ه ﴿ أُمير بل ملك أفغانستان في المند ۗ ﴾ -

طالما تمنى الانكليز أن يزورأمير الافغان بلاد الهند وقدنالوا فيهذهالايامما تمنوا فسروا بذلك. ولما وصلحبيب الله خان الى الهندخاطبه ملك الانسكليزعلى لسان البرق بلقب ﴿ حِلالَةُ الملك ﴾ وكان يقال ان انكلمرالا تمدا فغانسنان مستقلة تمام الاستقلال بل تحت حماية حكومة الهند الانكليزية فهذا اعتراف من مك الانْكايز بأنها مملكة لااماوة وهذا هو أثر الحزم وحسن السياسة من الاميرعبد الرحن خان رحمه الله والملك حبيب الله خان وفقه الله

ليس من موضوع المنارأن يذكر أخبار احنفال حكومة الهند بضيفهاالجليل ولكمن اذا برك خبر زيارته لمدرسة العلوم في عليكرة يكون قد قصر فيا هو من أم موضوعاته . زار الملك المدرسة وبحث فيها بحث منتش خبير فكالإ محمه وكلامه من آيات علمه وعقله · قابله أعضاء مجلس ادارة المدرســـة وأوا ٣٢ فكان جل مذا كرَّه معهم يالمباحث الدينية حيَّ قيــل أنهم عجزوا عرَّ مجاراته والإجابة عن جميع أسئلته . ولما أطلعوه في مكتبة المدرسة على بعض أصاحف والكتب الدينية قال اني عالم بما في هذه الكتب وأربد أنأقف على أفي عفول الذين يتدارسونها وبعد ان صلى الظهر في جامع المدرسة طلبأن يرعالدروس فرتبت الفرق في حجراتها واطلع على عدة منها وظهر اهتمامه واصفاؤ وأي درس الاقتصاد السياسي ودرس التاريخ ودرس تعليم اللغات ودرس أمول الدين وقد استأذنأستاذ هذا الدرس في سؤال بمض الطلبة وبعد الاذن طَّق يسأل يمدة ساعة كاملة ثم أمر بعض الطلاب بقراءة آيات من القرآن وأنت عينا الللك تفيضان من الدمع عند سماع التلاوة

وطلب أن يقف على درس طلبة الشيعة وقد قال لهو لا • الطلاب أصيخوا لما أقوله لكم أمها الطلاب أنم في شرخ الشباب وسنذكرون ماأقوله لكم مي تقدمتم في السن، تسمعون الناس يقولون ان أمير افغانستان سنى متعصب أيازم أن أكونُ متعصبًا لانبي سي ؟ أنفضلون أثم الهندوس على أهل السنة لا كم من الشيمة ؛ كلا وانني َّــ وأنَّاسني ــ لاأفضل الهندوس على الشيمة · قرأتم في الجرائد ( الحياد التاسم) (14.) (المتارج ١٢)

اني مهيت في دلهي عن نضحية البقر يوم العيد وأنا هناك مجاملة الهندوس وتحاميا لجرح عاطفتهم الدينية فاذا كان هذا شعوري في مجاملة الهندوس فكيف يكون شعوري وميلي الى الشيعة تاذا لا تصدقوا انبي متعصب، ان في رعيتي السي والشيعي والهندوس واليهودوقد أطلقت للجميع الحرية في الدين والمذهب نعم لا أسمح الشيعة أن جين الحلفاء الثلاثة وتزدر يهم فان كان هذا يعد تعصبا فأنا منعصب

كانت المدرسة قد أعدت خطبة للمرحيب به واطلع عليها كما هي المادة في مثل ذلك فسلم يسمح بقراء تها كلها حرصا على الوقت وخطب هو بالفارسية خطابا افتتحه بالشكر لحمكومة الهند على مساعدة المدرسة وذكر أنه سمع عن المدرسة الحسن والسيم، وكان السيم، هو الفالب على ذهنه قال ﴿ فَجْتُتُ لاعرف الحقيقة بنفسي لانني لاأتن في شيم، من الاعمال بالروايات » ثم صرح بأنه بعد الاختبار المدقيق علم أن الطاعنين في المدرسة كانوا كاذيين وأكد ذلك ثلاثا قال «وجدت مجلس الادارة ببذل العناية التامة لجمل الطلبة على يقين في ايمامهم وان الطلبة يتقدمون و ينمون ليكونوا من المسلمين الصالحين واتني سألهم أمثلة يعسر على بمض المسلمين الصالحين حلها فأجابوا عن كل سوال ولم تكن أجو بنهم سطحية بمض المسلمين الصالحين حلها فأجابوا عن كل سوال ولم تكن أجو بنهم سطحية ثبات في دينهم واستقامة في آدامهم وسيكون حبيب الله خان بعد اليوم أحرص ثبات في دينهم واستقامة في آدامهم وسيكون حبيب الله خان بعد اليوم أحرص الناس على قطع ألسنة من يذمون هذه المكلية ( وهنا صفق الحاضرون فأشار بيده أن أحسكوا وقال)

« من كان لا يوال يظن ان الدين والعلم لا يتعقان وان الدين يضعف حيث ينمو العلم فليأت الى هذه الكلية وابر كما رأيت ما يعل العلم لها لله لذة الدين ومصلحة النابئة الجديدة ، ملفي أن بعض المسلمين في الهند يسيئون الغان في بعض فروع التعليم فيالذلك من جهل فاحش ، أصيخوا لما أقول إنني أدافع عن التعليم الغربي وقد استبدلت بحسبانه طريقا للشر إنشاء كلية دعومها ( الكلية الحبيبية) إضافة الى اسمي تدرس فيها العلوم الأوربية على الطريقة الأوربية الا انبي أصار على القول بأنه لابد من جمل التعليم الديني أساساً تقوم عليه جمهم أركان

التعليم فاذا هدمتم الاساس هدم ما بني علمه · لذلك أقول لكم اجعلوا تمرين الطلبة في علوم الدين غاية الغايات وقد وضعت هذا الشرط في كليتي وأرجو أن يراعى هنا بالدقة النامة ولكن مع مراعاة هذا الشرط أكور القول بأنني صديق مخلص للتعليم الغربي وأحب له النجاح النام »

ثم آذنُ القوم بأنه قد وهبالمدرسة عشرين ألف روبية هبة معجلة ومرتبًا سنو يا قدره ستة آلاف روبية

#### -- اعد السنة التاسعة كان السنة التاسعة

باسم الله نبدى القول ونعيده ، وبحوله وفضله ودع عاماً ونستقبل آخر، **﴿** الحمد على ماوفق فبا مضى ، وإياه نسأل النوفيق لخير منه فباياً تي،فان بهده ملكو**ت** كل شي · ، وهو بحير ولا مجار عليه ،هو ربي اليه أدعو واليه أنيب،

كانت السنة التاسمة المنار كالسنين الأريع قبلها في كثيرة الاقبال على المنار فيها وطلب المثين من الناس للاشتراك ولكننا رددنا كل طلب لم نسرف ما حبه ولم يعرفنا به صديق ثق بوثوقه به لأن التجارب علمتنا أن أكثر الهجهولين الذين يطلبون الاشتراك ولا يرسلون القيمة عند العالمب عطلون بعد ذلك ويسوفون، أو يهضمون الحق وم منعمدون اوان سوم حال الأكثر بن المحمل على سوم الغلن الأقلبن من الصالحين، وستكون هذه طريقتنا في السنة العاشرةان شاء الله تعالى لانرسل المنار الى أحد من طلاب الاشتراك الا اذا أرسل الينا القيمة مع العالم الاشتراك الا اذا أرسل الينا القيمة مع العالم النار معل الماطلين

#### قيمة الاشتراك في السنة العاشرة

قد جملنا قبمة الاشتراك في المنار ستين قرشًا لأهلالقطر المصري والسودان فزدنا فيها عشرة قروش وهي سدس بجوع القيمة الآن والسبب في ذلك أن النققة زادت علينا ضعف ذلك أو أكثر فقد زادت اجرة المكان عما استأجرناه بهأول مرة مثنين وخمسة وعشر بن قرشاً فىالشهر بعد ما فصل منه عدة حجرات جملت دكاكين تؤجر بماهمو أكثرمن هذه الزيادة وزادت أجور العمال في المطبمة زيادة تذكر قاستكثر وزاد مطل المشتركين مع ذلك

#### حال المشتركين

في كلسنة نزادادعلما بصحة مابيناه في المجلد السادس من أحوال « قراء الصحف المنشِّرة » في الاقطار الاسلامية وأصنافهم في مصر ( راجع ص٣١٤م٦) وهي أشد البلاد مطلاحتي ان بمض المديزيات (كَالدَّقِلية ) لم يُرسل الينا قيمة الاشبراك مها في هذه السنة الانصوستة من المئة · ضمان أكثر المشمر كين في المدىر يات لم يطالبهم بقيمة الاشـــتراك مطالب ولم يذ كرهمبها مذكر والصحف نفسها لاتُــمد مذكرة في عرف البلاد فهم يقرؤ نها ولا مخطر لهم ببالأن لها حقا وأنها ماوصلت البهم الا بمد نفقة كبيرة لأ نهم اعنادوا أن لا يودوا حقا الى مستحقه الابعد إلحاح في الطلب وكثرةمراجعةفيالسو الومنهممن يعزعليه أن بوْدي حقا بدون حكمَّ قضائي ومنهم من لايودي الحق بعد الحسكم به الا اذا حجز على شيء بما يملك و باعته الحكومة عليه أوحاولت بيعه ألا ان شأن هو الا الناس في اللي والمطل لغريب وقد كنت أذا كر الراهيم باشا نجيب وكيل الداخلية في هذا الخلق المتمكن من نفوس الاكثرين فأخبرني أنهمالمكن الا بالوراثة · قال إن الحكومة لم لكن تحصل الاموال المضروبة على الاهالي الا بالضرب والسبب في هذا أن الناس كأنوا يدعون المدم وهم واجدون ، و يذكرون ما بأيديهم فاذاهم ضر بوا يمترفون ، كان أحدهم يضع مايطلب منه من النقد في فيه و يحلف لعامل التحصيل الايمان المفلظة أهلايملك الآن شيئًا حتى اذا مابر ح الكر باج بجلده، وشر بتالسياط من دمه، أخرج النقد من فمه ، ورمى به الى العامل ثم أنه يعود الى مثل ذلك الكرة بعد الكرة ، لايمتير وان لدغ من الجحر الواحد سبمين مرة،

وأقول الآن كما قلت من قبل ان أشدالناس مطلاكتاب المصالح والدواوين، وصفار المسنخدمين، ثلة من حملة الشهادات الابتدائية ، وقليل من أصحاب الشهادات

النهائية ، وأظن أن التعليم الناقص مع عدم الله بيــة الصالحة هو أشــد تأثيرا في نفوس هو لاء من الوراثة التي حدثني بأصلها ابراهيم باشا · طلب مني أحد هذه النابتة الجديدة أن أجمله مشتركا فى المنار منذ اربع ســنين فأجبته الى ذلك اذ وأيته بمن يرون لانفسهم مكانة في الادب يمتاز بها بين الجالسيين على كراسي الديوان وانه دخل في زمرة أهل النَّاليف . و بعد ان بمت الســنة الاولى من اشتراكه كان كلما رآني يعدني بان سيرسل الي قيمة الاشتراك على رأس. الشهر الآتي » فلما كرت الشهور على هــذا الوعد المكرر ( وهو أمرٌ على خلاف المثل القائلُ « المكور أحلى » )صرت اذا رأيته أتبسم تعجبا فيبادر بالاعتذار. وأي عدر اقرب الى الاذهان من النسيان \_ ثم قال لي عير مرة الملك تذكرني في أول الشهر بكتاب رسل أووكيل يسأل فجار يئه بهذا وذاك وأنى تنفع مثله الذكرى أمثال هؤلاء يتعجب منهم ولايعتب عليهم ومن المشتركين مري يعتب عليهم وينعجب منهم كبعض الاغنياء الذين يؤخرون قبمة الاشتراك عدة سنين لمحض الكسل وهم من محبي المنار وعارفي صاحبه الدن يعتقد أنهم راضون عن عمله مغبوطون به ويتمنون دوام نجاحه ، ألا يفكر هؤلا في كونهم أجدرالناس بالسبق الى اداء حق المنار في أول كل سنة وان الاجدر اذا أخر كان غيرهأولى بالتَّاخير أو الظلم بالجحد وكيف يقوم حبنئذ عمل ينفق عليه في كل شهر بضعة آلاف أما حال المشتركين في سائر الاقطار فهي على ما شرحنا من قبـــل الا أن مسلمي روسيا قد قصر بمضهم فقصيرا معظم سببه تأثير الحرب في بلادهم فقد تعطل البريد في بمضها فلم يصل اليها المنار مطردا ولم يتيسر لاهلها ارسال النقود. وما زلنا نقول انهم احسن المسلمين وفاء في الغالب بعد عرب نجد وحضرموت اينا كانوا وحيَّما أقاموا · وأما أحل تونس فما زال الوكيل الذي أقبل منذ سنة يرجى حسابهم وانما بمكن الحكم عليه الآن من دونهم وسبكون ذلك في جز آخر ونخم الكلام بالثناء الحسن على السابقين بالخيرات من أهل هذه البلاد وغيرها وهم الذين بو تون الحق في أول وقته أوقبه وعلى المتتصدين الذين يو تونه مى طولبوا ،ولا يو جلونه والدلم يسلمجلوا، فيهولا ، تقوم الاعال، ولولاهم لفسد العمران ،

#### طلب الاجزاء المفقودة وحال البريد

ومناً يفيد ذكره في هذا البحث أو الدرس ان أكثر المشتركين مطلاً م أكثرهم مطالبة بأجزاء يدعون انها لم تصل اليهم وان الرسائل الى تردعلينار بعا كان ستونمنها في المئة خاصة بطلبالاجزاء المفقودة . وقد محنًّا فيهذه المسألة فتبعن لنابعد التحري والتدقيق مايأتي (١) ان بعض الاجرًا ويفقد بتقصير من ادارة الحبلة والسبب الغالب في ذلك أن بسقط بعض العنوانات أو يذهل عنه عند إلصاقهاعلى الغلف ومن غيرالغالب أن يسقط بعض الاعداد من العربة التي تنقل الاجزاء الى البريد ، وكل من الغالب وغير الغالب نادر (٢) ان عمال البريد يخترلون من كل جزء عدة نسخ لكنهم يتراوحون فيها فلا يلتزمون نسخ مشترك معين وقد يخطئون في التوزيع فيعطون المرء ما ليس له (٣) ان كثيرًا من المشتركين لهم أقارب أو أصدقا كمجبون قراءة الحجلة فهم بأخذومها عنسد مجيئها قبسل أن براها صاحبها . ومن هو لاء الذين يأخذ الاقربون والاصدقاء نسخهم من يبادر الى طلب بدلها من ادارة الحجلة . ومنهم من لايطلبها الا بمد العلم بصـــدور مابعدها يطلب بعد سنين أجزاء فقدت منها (٤) ان من الناس من يدعي أن الاجزاء لم تصل اليه منذ كذا شهراً وهو يعلم انه لم ينقطع عنــه منها شي \* وهوُّلا \* هم الذين يتمدون هضم الحق ويستبيعون الكذب في ذلك . وقد اتفق أنواحداً منهم طواب بقيمة الاشتراك فقال لامطالب انبي لم أر المنار منذ كذا وذ كرسنة أو أكثر أو أقل فالتفت المطالب الى نافذة مجانب الرجل فيها أوراق فرأى فيهاعدة أجزا من المنارهي آخر ماصد رمنه فقالله وأي شي مهذاوأ شارالي الاجزاء اا فرده ردا آخر ونحمد الله ان كان هذا الصنف من مشتركي المنارقليلالا كثرالله في أمة من أفراده

لكثرة طلب المفقود نصرح في كل سنة بأن من طلب جزءاً لم يصل اليه في مدة لا تتجاو زشهرا واحداً من موعد صدوره كان حقاً على الادارة أن ترسله اليه ومن

ظلبه بعد ذلك وجب أن يرسل ثمنه ( وهي الآنستة قروش صميحة ) فان وبمد أرسل اليه والادارة لانضين وجوده ولكنها تضمن ما يصل اليها من الدراهمُ تقصيرُ ادارة المنار

قد كان تقصير الادارة في اصدار المنار في مواعيده (أوائل الشهور) أشد في هذه السنة منه فيا سبقها والسبب في ذلك انكسار آلة الطبع وطمل الامد على إصلاحها ثم ماعرانا من التوعك غير مرة · وقد قصر نا أيضا في مكاتبة من كاتبونا من المشتركين والحبين ومعظم السبب في ذلك كثرة الاعمال مع فقد المساعد وعسى أن لا نقصر من بعد

الانتقاد على مباحث المنار

ليس عندنا انتقاد على المنار في هذه السنة لم ينشر الاما كتبه بعض القراء في المحارنشر رسالة الدكتور صدقي (الاسلام هوالقرآن وحده) وعندنا أن الحق بعلو ولا يعلى لا تطمسه شبهة ، ولا تقوم للباطل عليه حجة ، والما مخاف على دبن من ليس على يقين من دينه ومن كان كذلك لا يعند بدينه ولا يعرك محث الباحثين لأجله أما الانتقاد بالقول فقد بلغنا منه مسألتان جديرنان بالذكر قالها أحد فضلام الاور بيين (احداها) ما ورد في الجزء الماضي من وجوب الهجرة على المسلم الذي يقع محت سلطة غير المسلم . ورد ذلك في مقالة من مقالات المروة الوثق نشرت في الجزء الماضي ، ونقول انسا لم ندع في المنار الى الهجرة التي تنسافي مصلحة تما يعني الميرناك كنب لغرض سياسي فات وقته ومضى زمنه فإ مخطر في بالناأن محذف كلمة الهجرة منه ولاأنه يكون لها تأثير يذكر ، بل نقول إن الاستناذ الامام كلمة الهجرة منه ولاأنه يكون لها تأثير يذكر ، بل نقول إن الاستناذ الامام لم يكن يوى في آخر أيامه أنَّ الهجرة واجبة على المسلمين من رعايا الاجانب الدين لمم من الحرية في الدين ما لا يكادون مجدون مثلها في البلاد التي محكها المسلمون ، وقد جرب بعض أهل الجزء الماضي أيضا ان الما فرنج لا يكاد يوثق المناذ به المنا أنهم المسلمون ، وقد جرب بعض أهل الجزء الماضي أيضا ان المافرية و لايكاد يوثق المها أن ندموا (الثانية) قولنا في الجزء الماضي أيضا ان المافرية لا يكاد يوثق

بعلمهم النظري والمقلي لانهم لم يتقنوا الاالعلوم العملية المبنية على التجرية والمس. واقول انني تنبهت بعد طبع الكراسة التي فيها هذه الكامة الى ما فيها من المبالغة في الجرح الذي لاينكر أصله منصف لاسبا مع المقابلة بين العلوم النظرية وعُمرها ولولا أنها المكراسة العاشرة لاسئدركت على العبارة في ذلك الجزء قبل ان ينتقد أحد ومن غريب انتقاد المكابرين زعهم أن المنارمجلة دينية فكيف تنشر بعض الآراء السياسية وهو الا لا يلتفت الى قولهم و يكنى في اظهاراً فتياتهم قراء عنوان المجلة ولو انتقادها كثرة المسائل الدينية لكان انتقادهم أقرب

#### الثناء على المنار

أما مايرد علبنا من الثناء على المنار من الفرب والشرق فهو عظيم و إننا لنخجل من نشره لاسميا اذا كان محضاً ونسأله تعالى أن يوفقنا الى مايحقق ظن من يحسنون الظن بناوان يقينا شرا الهرور بالنفس، والفغلة عالا تخلوعنه من تقصيرونقص، الدعوة الى الا تتقاد والتأييد

وإ ننا ندعو أهل الغيرة على الملة والأمة من العلماء والفضلاء الى الانتقاد بالكتابة على ما رونه خطأ أو باطلا ما ينشر في المنار ونعدهم بنشره مقرونا بالثناء والا قرار بالقبول اذا أقنمنا أو ببيان ماعندنا من إيضاح مقصدنا وتأييده بالدليل والحق بعد ذلك لا يخفى على الجاهير اذهو الذي يعلو ولا يعلى . كا ندعوهم الى تأييدنا فيا ننشره من بيان الحق والنصيحة لله ولرسوله ولا ثمة المسلمين وعامتهم ومن الارشاد العام لكل من يصل اليه صوتنا وتبلغه مجلتنا من البشر فإن اللاعوة اذا أيدها المعتقدون محقيقتها ونقعهالا تلبث أن تنتشر انتشار الشعاع وترسخ رسوخ الاطواد . وإنما مجيب دعوتنا الى الامرين من جعلهم الله أهلا للدعوة الى الخبر والامر بالمروف والنهي عن المذكر وأولئك هم المفلحون ، وحزب الله الفالبون، اماحزب الشيطان الحاصرون فامهم مهمزون و يلمرون ، ويفتابون ولا ينصحون، اماحزب الشيطان الحاصرون فامهم مهمزون و يلمرون ، ويفتابون ولا ينصحون، المحسون المواخرة بن المالمين ، والحد لله رب العالمين،



